





دار الرسالة العالمية

# جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بجميع طرق الطبع و التطوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرفي ه المسموء الحاسوبي وغيرها إلا بإذن خطي من:

شركة الرسالة العالمية م م م . Al-Resalah Al-A Tamiah m.

## الإدارة العامة Head Office

دمشق - الحجاز شارع مسلم البارودي بناء خولي وصلاحي

2625 🌎

(963)11-2212773

(963)11-2234305

الجمهورية العربية السورية Syrian Arab Republic

info@resalahonline.com http://www.resalahonline.com

هرج بيروت BEIRUT/LEBANON TELEFAX: 815112- 319039- 818615 P.O. BOX:117460

جَمْيَعِ الْبِحَقُوقَ مَعِفُوظة لِلنَّاصِّرِ الطَّبْعَةُ الأولىٰ ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩



# مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِي الْمُنْ الْ

تَصْنِيْفُ ٱلْحَافِظِ إِيَّ عَبْدِلِّللَّهِ شَمْسِ لَلدِّيْنِ مُحَدَّبْنِ عُصَدَبْنِ عُصْمَانَ ٱلذَّهِبِيِّ ﴿ المَعْنِ صَاءَهُ مِهِ ١٩٠٠م ﴾

> حَقَّقَ هَ نَا ٱلْجُرَءَ مُجَّد رِضوَان عرقسُوسي

> > البحز بالأول

دار الرسالة العالمية



SANTERONINE ON SONTE ON SONTE

ۻٚ<mark>ڹڔؙٳؽڵڮػؠٚڮڵڵڮؙ</mark> ڣۣٮؘڡٛڎ؞ٲڵڗؚڿٵڮ 

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الإمام الذهبي غني عن التعريف، فهو صاحب التآليف المشهورة التي ملأت الدنيا علمـــا، والذي لم يكد يأت أحدٌ بعده إلا واستفاد من تآليفه وتقريراته.

وقد سبق لمؤسسة الرسالة أن اهتمت بتراث هذا العالم الجليل، فأصدرت مجموعة من مؤلفاته كان على رأسها: كتاب سير أعلام النبلاء، وغيرها من الكتب النافعة.

واليوم، تتشرف مؤسسة الرسالة العالمية أن تقدم لقرائها الكرام درة حديدة من كنوز هذا الحبر وهو كتاب: " ميزان الاعتدال في نقد الرحال" الذي حقق فيه الإمام الذهبي ودقق، وأجاد وأفاد، فوثق من يستحق التوثيق، وحرّح من تُكلم فيه من رحال الحديث؛ في إنصاف تام وحيادية وتجرد للحق، من غير اتباع للهوى أو تعصب، فكان الكتاب من خيرة ما حُرِّر في بابه، ولاقى قبول أهل العلم قديماً وحديثاً .

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نبذل شكرنا العاطر للوالد الكريم: الأستاذ رضوان إبراهيم دعبول، الذي لولا فضل الله، ثم رعايته، لما تمّ لنا إصدار هذا العمل ولا غيره ، فله كل الشكر والثناء.

كما لا ننسى الإخوة من أهل العلم وطلبته الذين يعملون في مكاتب تحقيق التسرات في مؤسسة الرسالة العالمية، الذين بفضل إخلاصهم وتفانيهم قُدِّر لهذا الكتاب أن يخسرج في هذه الحلة البهية.

راحين من الله العزيز القدير، أن يعيننا على الاستمرار في إصدار الحسن والمفيد من درر تراث أمتنا الإسلامية العظيمة، وأن يمنَّ علينا بالإحلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المدير العام معاذ رضوان دعبول



# مقدمة التحقيق

الحمدُ لله حَمداً كثيراً يملأ الميزان، والصلاةُ والسلام على من اجتباه ربُّه وخصَّه بالقرآن، وعلى آله وأصحابه أجمعين والذين اتَّبعوهم بإحسان.

أما بعد؛ فمن المعلوم أنَّ تمييز صحيح الأخبار من سقيمها يتمُّ بدراسة أسانيدها، ومعرفة عللها، ونقد رجالها. لذا اتَّجهت هِمَّة الحفَّاظ إلى جمع كلام الأئمَّة المتقدِّمين في نَقَلَة الحديث من جرح وتعديل؛ بألفاظ ومصطلحات محدودة، وجَعْلِها في مراتبَ معدودة.

والكلام في نقد الرجال فرعٌ جليل؛ بل هو من أَجَلِّ فروع علم الحديث؛ لأنَّ به يُعرف الحقُّ من الباطل، وبواسطته يُنبذ من الشرع ما ليس منه، ويُصرف عنه كلُّ دخيل.

وقد تنوَّعت المصنَّفات في نقد الرجال:

فمن الأئمَّة مَنْ صنَّف في الرجال عموماً لمعرفة أحوالهم وعلل أحاديثهم، كالبخاريِّ في «التاريخ الكبير».

ومنهم من أورد أقوال الأئمَّة في الرواة من جرح أو تعديل، كابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل».

ومنهم من صنَّف في الثِّقات، كالعجليّ وابنِ حِبَّان؛ كلِّ حسب شرطه في «ثقاته».

ومنهم من صنَّف في الضعفاء مطلقاً، كالعُقيليّ في «الضعفاء الكبير»، وابن عديّ في «الكامل».

وكلُّ من صنَّف بعدهم في هذا الباب؛ منهم من ذيَّل عليهم، ومنهم من نسج على منوالهم.

غير أنه قد ورد في بعض هذه التصانيف من تُكُلِّم فيه وهو موثَّق ثابتُ العدالة، وبعضٌ آخرُ عُدِّلَ وهو مجروح، أو جُهِّلَ وهو معروف أو مشهور... لذا عمد الإمام الذهبيُّ رحمه الله إلى وضع «ميزانه» ليذكرَ كلَّا بما يليقُ به؛ من غير تطفيف أو تخسير، ويتكلَّمَ في كلِّ باعتدال؛ من غير تقصيرٍ ولا إخلال.

#### الإمام الذهبيّ وكتابه «ميزان الاعتدال»

الحديثُ عن الإمام الذهبيّ، و«ميزانه»، ومنهجه فيه، حديثٌ واسع متنوّع، لا يمكن في هذه التقدمة اليسيرة أن نُوفِّيَه حقَّه، لذا نذكر منه ما لابدَّ من ذكره:

# أمًّا المؤلِّفُ الإمام الذهبيُّ رحمه الله:

فهو شمس الدين محمد بنُ أحمد بنِ عثمان بن قايماز، أبو عبد الله، التركمانيّ الأصل، الدّمشقيّ، عَلَم الأعلام، العلّامة المتفنّن، الحافظ المؤرّخ، المقرئُ المعدّل، «من أهل الاستقراء التامّ في نقد الرجال»(١١).

قال فيه تلميذُه التاج السُّبكيّ في «طبقات الشافعيَّة»: «إمامُ الوجود حفظاً، وذَهَبُ العصرِ معنىً ولفظاً، وشيخُ الجرح والتعديل، ورجلُ الرجال في كلِّ سبيل، كأنَّما جُمعت الأُمَّةُ في صعيد واحد فنظرَها، ثم أخذ يُخبر عنها إخبارَ من حَضَرَها».

وقد وهبه الله حافظة قويَّة، يكفي في وصفها أنَّ الحافظ ابن حجر العسقلانيَّ قد غبطَه عليها فقال: شربتُ ماء زمزم لأَصِلَ إلى مرتبة الذهبيِّ في الحفظ.

نقل ذلك عنه تلميذُه الجلال السيوطيّ في «طبقات الحفاظ» له. ثم قال: «والذي أقولُه: إن المحدِّثين عِيالٌ الآن في الرِّجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المِزِّيّ، والذهبيّ، والعراقيّ، وابن حجر».

تُوفِّي الذهبيّ رحمه الله بدمشق، سنة (٧٤٨)، ودُفن بمقبرة باب الصغير، وخلَّف مصنَّفاتٍ متميِّزةً قلَّ نظيرُها، سارت بها الرُّكْبان في كلِّ البلدان (٢٠).

## وأما كتابه «ميزان الاعتدال»(٣):

فهو من أهم مصادر النقد في الجرح والتعديل، ومن أجمع ما أُلِف في هذا الباب؛ انتقى فيه مؤلِّفُه الذهبيُّ رحمه الله من كتبِ مَنْ تقدَّمَه انتقاءَ حافظِ خبير بعلل الحديث ورواته أهمَّ ما قيل في كل راوٍ، فجاء «ميزانه» خلاصة لِما سبقه من كتب الرِّجال<sup>(٤)</sup>، وإن كلَّ مشتغل بعلم الحديث لَيُدركُ منزلته، ويَقْدِرُه قَدْرَه.

<sup>(</sup>١) فتح المغيث ٣/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) أهمّ مصادر الترجمة: الوافي بالوفيات ٢/ ١٦٣، فوات الوفيات ٣/ ٣١٥، طبقات الشافعية الكبرى ٩/ ١٠٠، الدُّرر الكامنة ٥/ ٢، النجوم الزاهرة ١٠٠/ ١٨٠، طبقات الحفاظ ص ٥٢١، شذرات الذهب ٢/ ١٥٣، البدر الطالع ٢/ ١١٠. وينظر «الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام» للدكتور بشار عوّاد، و«موارد الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال» لقاسم علي سعد.

<sup>(</sup>٣) جاء اسم الكتاب على ورقة الغلاف للأجزاء الثلاثة للنسخة (د): «ميزان الاعتدال في أسماء الرجال». وجاء اسمه في «كشف الظنون» ١٩١٧/٢، و«أبجد العلوم» ٢١٢/٢، و«الرسالة المستطرفة» ص ١٤٥، وفي القراءات آخر نسخة المصنف، وفي فهرسته في المكتبات التي حصلنا منها على النسخ: «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» وهو ما اعتمدناه.

<sup>(</sup>٤) سيرد في وصف نسخة سبط ابن العجمي أن الذهبي رحمه الله ألّف كتابه هذا في أربعة أشهر إلا يومين، سنة أربع وعشرين وسبع مئة، ثم زاد عليه حواشيَ في أربع سنين.

ويتلخَّصُ منهجُه في الكتاب في النقاط الآتية:

١ - قصد الذهبيُّ رحمه الله في غالب تراجم الكتاب إلى الاختصار فيها؛ لأن ما يعنيه من الترجمة تبيانُ حال صاحبها، فهو يذكر اسم المترجَم، واسم أبيه، ويزيدُ في نسبه أحياناً، ثم يذكر أشهر نسبة له، وأخصَّ شيوخه وأصحابِه (١)، ثم يذكر أهمَّ ما قيل فيه، ويُبيِّنُ حاله.

هذا في الغالب، لكنه طوَّل في بعض التراجم وفصَّل فيها لخصوصيَّتها، واختصر أحياناً تراجم أخرى اختصاراً كبيراً فأخلَّ بدرجة أصحابها، فكان ابن حجر يتعقَّبُه فيها في «اللسان»، ويُبَيِّنُ حالَ الراوي على الوجه الأكمل والصحيح (٢).

Y \_ احتوى «الميزان» \_ كما ذكر الذهبيُّ رحمه الله في خطبة الكتاب \_ على ذكر الكذَّابين والمتَّهمين والمتروكين، وعلى الحفَّاظ الذين في دينهم رِقَّة وفي عدالتهم وَهْن، وعلى المحدِّثين الضعفاء من قِبل حفظهم، وعلى المحدِّثين أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لِينٌ ما ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين، واحتوى على الثقات الأثبات الذين تَكلَّمَ فيهم من لا يُلتَفت إلى كلامه في ذلك الثقة، واحتوى على خلق كثير من المجهولين.

غير أن المصنّف الذهبيّ رحمه الله لم يستوعب في كتابه هذا جميع مَن ذكر؛ لتعذُّر ذلك، فذيَّل عليه من أتى بعدَه، كالحسينيّ، والعراقيّ، وزاد عليه ابن حجر في «اللسان» الكثيرَ.

٣ ـ لم يتعرَّض الذهبيّ رحمه الله في هذا الكتاب لذكر من قيل فيه: محلُّه الصِّدق، لا بأس به، صالحُ الحديث، يُكتب حديثُه، شيخ. قال الذهبيّ: فإنَّ هذا وشبهه يدلُّ على عدم الضعف المطلق (٣).

وقال (٤): لم أذكر في كتابي هذا كلَّ من لا يُعرف، بل ذكرتُ منهم خلقاً، وأستوعبُ من قال فيه أبو حاتم: مجهول.

ونقل في ترجمة حفص بن بُغيل<sup>(٥)</sup> قولَ ابن القطان فيه: لا يُعرف له حال، ثم قال: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا، فإنّ ابن القطان يتكلَّم في كلِّ من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل، أو

<sup>(</sup>۱) يختصر المصنف أحياناً أسماء الشيوخ والأصحاب، فيقول مثلاً في المترجَم: روى عنه مسلم، ويعني به ابنَ إبراهيم الأزديّ، أو يكتفي بذكر النسبة، فيقول مثلاً: روى عنه المحامليّ.

<sup>(</sup>٢) تجدر الإشارة هنا إلى أن «اللسان» احتوى على رجال «الميزان» الذين ليس لهم ذكر في «تهذيب الكمال». أما الذين لهم ذكر في «التهذيب» فقد أفردهم ابن حجر وأوردهم باختصار آخر «اللسان» في فصل التجريد، وأورد بعض من ذكرهم المزي للتمييز.

<sup>(</sup>٣) مقدمة المصنف ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) في ترجمة إسحاق بن سعد بن عبادة (٧٢٠).

<sup>(</sup>۵) رقم (۲۰۱۳).

أخذ عمَّن عاصره ما يدلّ على عدالته، وهذا شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خلقٌ كثير مستورون، ما ضعَّفهم أحد، وما هم بمجاهيل(١).

٤ - شَرَطَ الذهبيُّ رحمه الله أن يكون قوله في الراوي: مجهول (بإطلاق) من كلام أبي حاتم فيه، فقال (٢): كلُّ مَنْ أقولُ فيه: مجهول، ولا أُسندُه إلى قائل؛ فإن ذلك هو قولُ أبي حاتم فيه، وسيأتي من ذلك شيء كثير جدّاً فاعلمه، فإن عزوتُه إلى قائله؛ كابن المديني وابن معين، فذلك بيِّن ظاهر، وإن قلتُ: فيه جهالة، أو: نكرة، أو: يُجهَّل، أو: لا يُعرف، وأمثالَ ذلك؛ ولم أعزه إلى قائل؛ فهو من قِبَلي، وكما إذا قلتُ: ثقة، وصدوق، وصالح، وليِّن، ونحو ذلك، ولم أضفه.

وقد التزم المصنّف على العموم في أن تكون لفظة «مجهول» \_ إن لم يُسندها إلى قائل \_ من كلام أبي حاتم، غير أنها جاءت من كلامه في بعض الرواة، وبخاصّة في الكُنَى، وربّما تابع ابنُ حجر الذهبيّ على شرطه هذا، فينسب في «تهذيبه» أحياناً كلمة «مجهول» لأبي حاتم، وهي في الواقع من كلام الذهبي في «الميزان» وليست من كلام أبى حاتم "".

٥ ـ شرطَ المصنِّف أن لا يذكر أحداً من الصحابة لجلالتهم، وقال: إن الضعف إنما جاء من الرواة إليهم (٤).

لكن لم يتحقَّق له هذا الشرط بتمامه، فقد ورد في الكتاب ذكرُ بعضِ مَنْ له صحبة، وذكرهم هو نفسه في «تجريد أسماء الصحابة». وقد تعقَّبه ابنُ حجر في بعض ذلك ونبَّه عليه (٥٠).

٦ - صرَّح رحمه الله أنه لا يذكر في كتابه الأئمَّة المتبوعين في الفروع؛ لجلالتهم في الإسلام، مثل أبي حنيفة، والشافعيّ، والبخاريّ، وقال: فإن ذكرتُ أحداً منهم فأذكرُه على الإنصاف، ولا يضرُّه ذلك عند الله، ولا عند الناس<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) وينظر أيضاً ما نقله المصنف في ترجمة مالك بن الخير الزَّبادي عن ابن القطان، وتعقُّبَ ابن حجر له في «اللسان» ٦/ ٤٣٩ بأن غالب رواة الصحيحين معروفون بالثقة، إلا من خرَّجا له في الاستشهاد.

<sup>(</sup>٢) في ترجمة أبان بن حاتم الأملوكي (٤).

<sup>(</sup>٣) غالباً ما يقع تجهيل أبي حاتم للراوي في ترجمته في «الجرح والتعديل». وقد يقع أحياناً في ترجمة شيخه، أو الراوي عنه، أو في «علل» ابنه.

<sup>(</sup>٤) مقدمة المصنف ص٤٦.

<sup>(</sup>٥) كما في ترجمة مدلاج بن عمرو، ومسرع بن ياسر، وعتبة بن عُويم.

<sup>(</sup>٦) يجدر التنبيه هنا على أنَّ ترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى لم ترد في نسخة المصنف، ولا في نسخة سبط ابن العجمي، وهما النسختان المعتمدتان في حرف النون من الكتاب، وقد أُقحمت ترجمته في المطبوع، وكذا ترجمة وكيع بن الجرَّاح.

وقد فصّل الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله الكلامَ في تعليقه على «الرفع والتكميل» ص ١٢١ ـ ١٢٦ حول إقحام ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله في مطبوع الميزان، فانظره.

- لا ـ أورد الذهبيّ رحمه الله في كتابه من تُكلِّم فيه ـ مع ثقته وجلالته ـ بأدنى لين، وقال (١٠): لولا أنَّ ابنَ عديّ وغيرَه من مؤلِّفي الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرتُه؛ لثقته (٢٠).
- ٨\_يورد المصنف في الترجمة أحياناً حديثاً لعلّةٍ في إسناده، والمتنُ صحيح، دون أن ينبّه على هذا غالباً.
   وقد نبّه رحمه الله على صحة متن في ترجمة رزق الله بن الأسود، فتعقبه ابن حجر في «اللسان» بقوله: استدراك الذهبي يلزمُه في أحاديثَ لا تُحصَى في كتابه هذا، يضعّفون الرجل برواية تتعلّق بالإسناد دون المتن...
- ٩ ـ اقتصر الذهبيُّ رحمه الله في بعض التراجم على ذكر التضعيف دون التوثيق. وقد كان انتقدَ ابنَ الجوزي على هذا الفعل. والكمال لله وحده (٣).
  - وفي مواضع أخرى قليلة أيضاً؛ أعلَّ الحديث براوٍ، والعلَّةُ في غيره (٤).
  - وفي مواضع قليلة أيضاً يقول في المترجَم: لا يُعرف، والواقع خلاف ذلك (٥٠).
- 1 \_ غالباً ما يذكر المصنف في مجهول العين من تفرَّد بالرواية عنه، وهذا من جملة ما تميَّز به الكتاب، غير أنه صرّح في بعض التراجم بتفرّد راوٍ عن صاحب الترجمة، ويكون قد روى عنه أكثر من واحد (1) .
  - (١) مقدمة المصنف ص٤٦.
- (٢) جاء أحياناً عند مثل هذه التراجم لفظة (صح)، وهي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل. نقل ذلك ابن حجر في «اللسان» ١/ ٢٠٠ عن الذهبي، وذكر أنه قال هذا الكلام في ترجمة أبان بن يزيد العطار. ولم نقف على قول الذهبي هذا لا في ترجمة أبان العطار، ولا في ترجمة غيره، ولا في نسخة الميزان التي في «اللسان». والله أعلم.
- (٣) كما في ترجمة حماد بن دُليل (٢١٥٠) (من رجال التهذيب) نقل تضعيف الأُزدي له، وقد وثَّقه غيره، ووثّقه كذلك المصنف نفسه في «الكاشف».
- وكما في ترجمة عبد ربّه أبي نعامة (٤٥٥٨) نقل عن البيهقي قوله فيه: ليس بالقوي. وقد وتّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به. وهو من رجال مسلم.
- وكما في ترجمة عبد الرحمن بن وَرْدان (٤٧٤٧) نقل عن الدارقطني قوله فيه: ليس بقوي. وقد قال فيه ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: شيخ ما بحديثه بأس. وقال الدارقطني أيضاً في رواية: يعتبر به.
- (٤) كما في ترجمة صُغدي بن عبد الله (٣٧٠٦)؛ ذكر له حديث: «الشاة بركة». قال ابن حجر في «إللسان» ٤/ ٣٢١: الآفة من الراوى عنه، لا منه.
- (٥) كما في ترجمة أبي بكر العمري. قال فيه الذهبي: لا يُدرى من ذا . اهـ . وهو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن
   عبد الله بن عمر، ثقة، من رجال «التهذيب» ينظر التعليق عليه في موضعه من الكنى.
- وكما في ترجمة على بن صالح، بيًاع الأنماط، قال فيه الذهبي: لا يُعرف. اه. وتعقّبه ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٥٥٠ بأن ابن حبّان قال فيه: مستقيم الحديث. اه. ثم بالغ ابن حجر في تعقّبه فقال: ينبغي التثبّت في الذين يضعّفهم المؤلف من قبله!
- (٦) كما في ترجمة عُذافر البصريّ، قال الذهبي: روى عنه هُشيم فقط، فتعقَّبه ابن حجر في "تهذيبه" ٣/ ٨٨ بقوله: ليس =

11 ـ لم يلتزم المصنف بإيراد كلّ الرموز لروايات المترجم في الكتب الستة، بل اقتصر على بعضها، واقتصر منها أحياناً على رمزَي البخاريّ ومسلم (خ م). وكأنه اكتفى بهما للإشارة إلى توثيق الراوي، على اعتبار أنه من رجال الشيخين (۱).

١٢ ـ ذكر بعض النساء في تراجم الرجال، ولم يذكرهن في النساء، مثل: جَسْرة، وستّ العبّاد.
 وأُخريات ذكرهن في تراجم الرجال، وأعادهن في النساء، مثل بُهيّة ومُسَّة (٢).

١٣ ـ لا يخلو كلام المصنف من فوائد حديثيَّة، يزيدها فائدة تعقُّبُ ابن حجر له أحياناً:

ففي ترجمة طالب بن حُجير (٣٧٧٥) ذكرَ حديث الترمذيّ عن مَزِيدة أن رسول الله ﷺ دخل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة.. قال الترمذي: حسن غريب، وقال ابن القطان: هو عندي ضعيف لا حسن. قال الذهبيّ: صدق أبو الحسن؛ تفرَّد طالب به، وهو صالح الأمر إن شاء الله، وهذا منكر، فما علمنا في حِلْية سيفه ﷺ ذهباً.

وفي ترجمة أبي إدريس السَّكوني (في الكني) أورد المصنف قول ابن القطان فيه: حالُه مجهولة، ثم قال: قد روى عنه غير صفوان، فهو شيخ محلُّه الصدق، وحديثُه جيّد.

وتعقَّبه ابن حجر في «تهذيبه» ٤٧٨/٤ بقوله: قول الذهبي: إنَّ من روى عنه أكثر من واحد فهو شيخ محلُّه الصدق؛ لا يوافقه عليه من يبتغي على الإسلام مزيد العدالة، بل هذه الصفة هي صفة المستورين الذين اختلفت الأثمة في قبول أحاديثهم، والله تعالى أعلم.

وفي ترجمة العبَّاس بن الفضل العدني (٣٩٧١) أورد قول أبي حاتم فيه: شيخ، ثم قال: قوله: شيخ، ليس هو عبارة جرح، ولهذا لم أذكر في كتابنا أحداً ممَّن قال فيه ذلك، ولكنها أيضاً ما هي عبارة توثيق. وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجَّة، ومن ذلك قولُه: يُكتب حديثُه، أي: ليس هو بحجَّة.

وقال في ترجمة جَعْدة (١٤١٥): روى عنه شعبة. لا يُدرى من هو. لكن شيوخ شعبة عامَّتُهم جِياد (٢٠٠٠).

ويورد الذهبي أحياناً في التراجم أحاديث وقعت له بإسنادٍ عالٍ، منها ما شارك شيخَه المِزِّيَّ في روايته عن شيخه <sup>(٤)</sup>.

<sup>=</sup> كما قال، فقد ذكره البخاري في «التاريخ» فقال: روى عنه ابن أبي عروبة في البصريين.

<sup>(</sup>۱) وقع اختلاف بين النسخ أحياناً في إيراد بعض الرموز لروايات المترجم في الكتب الستة دون بعض، ووقع أحياناً في بعض التراجم رموز لغير الكتب الستة، كالرمز (بخ) للبخاريّ في «الأدب المفرد»، و(خت) للبخاري تعليقاً، والرمز(مد) لأبي داود في «المراسيل»... ولم يذكر المصنف هذه الرموز في خطبة الكتاب، بل اقتصر على رموز الكتب الستة: خ، م، د، ت، س، ق. وقال: فإن اجتمعوا على إخراج رجل فالرمز (ع)، وإن اتفق عليه أرباب السنن الأربعة فالرمز (٤).

<sup>(</sup>٢) ضرب المصنف في نسخته (أ) على ترجمة مُسَّة، وكتب فوقها: ستأتي في النساء.

<sup>(</sup>٣) وكذا قال في ترجمة عبد الأكرم بن أبي حنيفة (٤٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة حميد الأعرج (٢٢٣٩) و «تهذيب الكمال» ٧/ ٤١١.

وهذه بعضُ أمثلة توضح منهج المصنّف في كتابه في تعقُّب مَنْ تَكَلَّم في راوٍ وهو موثّق، أو مَن جَهِّل راوياً وهو معروف أو مشهور... وغير ذلك.

# ١ - أبان بن إسحاق المدني:

نقل الذهبي عن أبي الفتح الأزدي قوله فيه: متروك، ثم تعقّبه بقوله: لا يُترك، فقد وثّقه أحمد والعجلي، وأبو الفتح يسرف في الجرح، وله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين، جمع فأوعى، وجرح خلقاً بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلّم فيهم، وهو متكلّم فيه.

## ٢ ـ أبان بن يزيد العطار:

أورد الذهبيّ قول ابن عديّ فيه: هو حَسنُ الحديث متماسك... وأرجو أنه من أهل الصِّدق.

ثم قال: بل هو ثقة حجّة، ناهيك بأنَّ أحمد بنَ حنبل ذكره فقال: كان ثبتاً في كلّ المشايخ، وقال ابن معين والنسائي: ثقة. وقد أورده أيضاً العلَّامة ابن الجوزيّ في «الضعفاء» ولم يذكر فيه أقوال من وثَّقه. وهذا من عيوب كتابه، يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق، ولولا أنَّ ابنَ عدى وابنَ الجوزيّ ذكرا أبان بنَ يزيد، لما أوردتُه أصلاً (۱).

# ٣ ـ أحمد بن بحر العسكري:

قال الذهبيّ: ما علمتُ بالرجل بأساً، وإنما ذكرتُه تبعاً ليوسف بن أحمد الشيرازي الحافظ في الجزء الأول من «الضعفاء» تأليفه، فما قال فيه شيئاً يقتضي ليناً، بل ذكر عن أبي محمد بن أبي حاتم قال: عرضتُ على أبي حديثه فقال: صحيح، وما عرفَه.

#### ٤ ـ أحمد بن الحسن بن خيرون:

تعقَّب الذهبيُّ ابنَ طاهر على كلامه فيه بقوله: هو أوثق من ابن طاهر بكثير، بل هو ثقة مطلقاً.

# ٥ \_ أحمد بن عاصم البلخي:

ذكر قول أبي حاتم فيه: مجهول، ثم قال: بل هو مشهور، روى عنه البخاريّ في «الأدب».

# ٦ - أحمد بن عبد الله، أبو نُعيم الأصبهاني:

قال الذهبيّ: تُكلِّم فيه بلا حجَّة، ولكن هذه عقوبة من الله لكلامه في ابن مَنْدَه بهويّ...

وكلامُ ابن مَنْدَه في أبي نُعيم فظيع، لا أحبُّ حكايته، ولا أقبل قولَ كلِّ منهما في الآخر، بل هما عندي مقبولان، لا أعلم لهما ذنباً أكبرَ من روايتهما الموضوعات ساكتين عنها.

<sup>(</sup>۱) وتنظر أيضاً ترجمة كلِّ من: إسحاق بن الفرات قاضي مصر \_ جرير بن حازم \_ حمَّاد بن أبي سليمان \_ حميد بن هلال التابعي \_ حنظلة بن أبي سفيان \_ زيد بن أسلم مولى عمر \_ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي \_ عبد الله بن وَهْب المصري \_ عبد المتعالى بن طالب \_ عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي.

#### ٧ ـ أزهر بن سعد السمان:

قال الذهبيّ: ثقة مشهور... تناكد العُقيليّ بإيراده في كتاب الضعفاء، وما ذكر فيه أكثر من قول أحمد بن حنبل: ابنُ أبي عديّ أحبُ إليّ من أزهر السمَّان. ثم ساق له حديثاً في أمر فاطمة بالتسبيح لمَّا شكَتْ مجل يديها، وصله أزهر وخُولف فيه، فكان ماذا؟ (١).

#### ٨ ـ أسامة بن حفص:

قال الذهبيّ: صدوق، ضعَّفه أبو الفتح الأزدي بلا حجَّة، وقال اللَّالكائي: مجهول. قلتُ: روى عنه أربعة.

# ٩ ـ إسماعيل بن إبراهيم بن عُليَّة:

فصَّل الذهبي في ترجمته، وقال: الإمام الحجة... إمامتُه وثقته لا نزاع فيها، وقد بدت منه هفوة وتاب، فكان ماذا؟ إنى أخاف الله لا يكون ذكرُنا له من الغيبة.

# ١٠ ـ أشعث بن عبد الملك الحُمراني:

قال الذهبيّ: إنما أوردتُه لذكر ابن عديّ له في «كامله»، ثم إنَّه ما ذكر في حقِّه شيئاً يدلُّ على تليينه بوجه، وما ذكره أحدٌ في كتب الضعفاء أبداً.

نعم؛ ما أخرجا له في الصحيحين، فكان ماذا؟

# ١١ ـ أُويس بن عامر القرني:

نقل الذهبيّ عن البخاريّ قوله: في إسناده نظر، ثم قال: هذه عبارتُه؛ يريد أنَّ الحديث الذي رُويَ عن أُويس؛ في الإسناد إلى أُويس نظر، ولولا أنَّ البخاريَّ ذكر أُويساً في «الضعفاء» لَما ذكرتُه أصلاً، فإنه من أولياء الله الصادقين، وما روى الرجل شيئاً فيضعَّفَ أو يوثَّقَ من أجله.

# ١٢ ـ بكر بن وائل، صاحب الزُّهري:

نقل الذهبيُّ تضعيفه عن عبد الحقّ، ثم قال: هذا شيء ما سُبق إليه، بل هو ثقة، احتجَّ به مسلم (٢).

# ١٣ - ثابت بن أسلم البُناني :

قال الذهبيّ: ثقة بلا مدافعة، كبيرُ القدر. تناكد ابنُ عديّ بذكره في «الكامل».

<sup>(</sup>۱) وتنظر أيضاً ترجمة كلِّ من: سليمان بن عبد الرحمن بن بنت شُرحبيل الدمشقي \_ الضحَّاك بن مخلد \_ علي بن المديني \_ موسى بن جعفر \_ النضر بن شميل \_ يحيى بن أبي كثير \_ عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي \_ عبد الرحمن بن أبي ليلى \_ عمران بن مسلم القصير.

<sup>(</sup>٢) وتنظر أيضاً ترجمة يزيد بن المقدام.

ثم قال: وثابت ثابتٌ كاسمه، ولولا ذكرُ ابن عديّ له ما ذكرتُه.

# ١٤ \_ جعفر بن حيّان، أبو الأشهب العُطاردي:

نقل الذهبيّ توثيق أحمد وأبي حاتم له، وقول النسائي: ليس به بأس. ثم ذكر عن ابن الجوزي أن ابن معين قال فيه: ليس بشيء. ثم قال الذهبي: ما أعتقدُ أنَّ ابن معين قال هذا، وإنما وهَّى ابنُ معين أبا الأشهب الواسطيَّ، ولهذا وهم أيضاً ابنُ الجوزي...

## ١٥ ـ الحارث بن محمد بن أبي أسامة، صاحب «المسند»:

قال الذهبيّ: كان حافظاً عارفاً بالحديث، عالى الإسناد بالمرَّة، تُكلِّم فيه بلا حجَّة (١).

## ١٦ ـ حبيب بن أبي ثابت:

قال الذهبيّ: من ثقات التابعين... تكلَّم فيه ابن عَوْن، ... وغاية ما قال فيه: كان أعور. وهذا وصفٌ لا جرح، ولولا أنَّ الدولابيَّ وغيرَه ذكروه لما ذكرتُه.

# ١٧ ـ الحسين بن ذكوان المعلِّم:

قال الذهبيّ: ضعَّفه العُقيليّ بلا حجَّة... وذكر له حديثاً واحداً؛ غيرُه يرسلُه، فكان ماذا؟ فمن ذا الذي ما غلط في أحاديث؟ أشعبة؟ أمالك؟

## ١٨ ـ حصين بن عبد الرحمن، أبو الهُذيل السلمى:

نقل الذهبيّ توثيق أحمد والعجلي وأبي زرعة له، ثم نقل قول مَنْ قال: إنه تغيّر، ثم قال: ذكره البخاريّ وابنُ عديّ والعُقيليّ، فلهذا ذكرتُه، وإلا فهو من الثقات.

#### ١٩ \_ خالد بن ميسرة:

قال الذهبي: ما ضعَّفه أحد. وقال ابنُ عديّ: هو عندي صدوق. قلتُ (القائل الذهبي): فلماذا ذكرتَه في الضعفاء؟ (٢).

# ٢٠ ـ الزبير بن جُنادة الهَجَرى:

قال الذهبيّ: ذكره ابن حبان في «الثقات»، وأخطأ من قال: فيه جهالة. ولولا أنَّ ابنَ الجوزيّ ذكره لما ذكرتُه (٣).

<sup>(</sup>١) وتنظر أيضاً ترجمة كل من: عمر بن راشد الكوفي \_ قيس بن عباية \_ مبشر بن إسماعيل.

<sup>(</sup>۲) وتنظر أيضاً ترجمة مالك بن إسماعيل النهدي.

<sup>(</sup>٣) وتنظر أيضاً ترجمة يحيى بن واضح.

#### ٢١ ـ سليمان بن داود، أبو داود الطيالسي:

أورد الذهبي في ترجمته قولَ من تكلَّم فيه جرحاً وتعديلاً ثم قال: ليس بعجب من حدَّث بأربعين ألفاً من حفظه أن يخطئ في أحاديث، وما أبو داود إلا متيقِّظ ثبت.

# ٢٢ ـ صدقة بن سهل، أبو سهل الهُنائي:

قال الذهبيّ: روى الكوسج عن ابن معين: ثقة، وإنما ذكرتُه لأنّ النباتيّ استدركه، ونقل بلا إسناد عن ابن معين أنه قال: ليس بشيء. والله أعلم(١).

#### ٢٣ ـ عبد الملك بن عبد العزيز، أبو نصر التمَّار:

نقل الذهبيّ عن أبي زُرعة قولَه: كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمَّار، ولا يحيى بن معين، ولا أحدٍ ممَّن امتُحن فأجاب.

ثم قال الذهبيّ: هذا تشديدٌ ومبالغة، والقوم معذورون؛ تركوا الأفضل، فكان ماذا؟

#### ٢٤ ـ القاسم بن عباس:

نقل الذهبي عن ابن المديني قوله فيه: مجهول، ثم قال: بل هو صدوق مشهور.

#### ٢٥ ـ معقل بن عُبيد الله الجزرى:

نقل الذهبيّ عن ابن القطّان قوله: معقل عندهم مستضعف. ثم قال: بل هو عند الأكثرين صدوق لا بأس به.

#### ٢٦ ـ هشام بن عروة:

قال الذهبيّ: لا عبرة بما قال أبو الحسن بن القطان من أنه وإسماعيلَ بن أبي صالح اختلطا وتغيّرا. نعم الرجل تغيّر قليلاً، ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسيَ بعض محفوظه ووهم، فكان ماذا؟ أهو معصوم من النسيان؟!

#### ۲۷ \_ يحيى بن معين:

قال الذهبيّ: إنما ذكرتُه عبرةً ليُعلم أن ليس كل كلام وقع في حافظ كبير يؤثّر بوجه، ويحيى فقد قفز القنطرة، بل قفز من الجانب الشرقيّ إلى الجانب الغربيّ. رحمه الله.



<sup>(</sup>١) وتنظر أيضاً ترجمة الليث بن سعد رحمه الله.

# وصف النسخ الخطية

توافر لنا خمسُ نُسخ خطيَّة نفيسة للكتاب، غير كاملة، ولا يقلُّ عدد النسخ المعتمدة في أيّ موضع من الكتاب عن نسختين، إلا في جزء صغير منه؛ من ترجمة عثمان بن عبد الرحمن القُرشيّ الوقَّاصيّ، إلى أثناء ترجمة عثمان بن مقسم البُرِّيّ ـ (٣٥) ترجمة ـ فقد كانت النسخة المعتمدة فيه هي نسخة سبط ابن العجمي وحدَها.

أولاً: نسخة المصنف الذهبيّ رحمه الله:

ورمزنا لها بالحرف (أ).

وتبدأ في أوائل ترجمة عثمان بن مقسم البُرِّيّ وإلى آخر الكتاب. وهي تعادل نصف الكتاب تقريبًا، وأصاب بعض الأوراق الأولى منها رطوبة.

وهذه النسخة من مخطوطات الأوقاف المغربية رقمها (١٢٩)، وتعود إلى مكتبة الزاوية الناصرية بمدينة تمكروت، ورقمها فيها (٨٥٤)، وعدد أوراقها (٢٨٢) ورقة، حصلنا عليها بواسطة مركز جمعة الماجد للثقافة بدبي جزاهم الله خيراً.

وقد جاء في هوامش هذه النسخة إلحاقات كثيرة من تراجم وتتمات، زادها المصنف في أربع سنين، بعد أن ألّف الكتاب في أربعة أشهر إلا يومين سنة أربع وعشرين وسبع مئة (١).

وعلى عكس هذه الإلحاقات؛ فقد ضرب المصنّف على بعض التراجم وأوردها في مواضع أخرى، أو ضرب عليها نهائياً، أو أشار إلى حذف كلام فيها(٢).

<sup>(</sup>۱) سيرد هذا التاريخ في وصف نسخة سبط ابن العجمي، وجاء في ترجمة أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ما يفيد أنَّ تأليف الكتاب كان سنة (٧٢٥). فقد قال الذهبيّ : مات البغويّ ليلة الفطر سنة سبع عشرة وثلاث مئة رحمه الله، فله منذ مات أربع مئة سنة وثماني سنين.

<sup>(</sup>٢) كما في ترجمة مسعود بن الربيع، فقد ضرب المصنف عليها وكتب فوقها: هذا صحابي. ومع ذلك فقد وردت الترجمة في نسخة السبط، وعند ابن حجر في «اللسان» ٨/ ٤٥.

وأورد في ترجمة مقاتل بن سليمان حديثاً لمقاتل بن دوال (جاء قبله في الكتاب) لكن أشار إلى حذفه، فكتب أوّل الحديث لفظة: «لا»، وكتب آخره لفظة: «إلى» إشارةً إلى حذفه، ومع ذلك فقد ورد في نسخة السبط و«اللسان».

وأورد الوليد بنَ المغيرة بعد الوليد بن مروان، لكن ضرب عليه، لأنه أعاده في موضعه على ترتيب الحروف من الآباء، ووقعت الترجمة في النسخة (س) في الموضعين.

وأورد ترجمة مُسَّة الأزدية في تراجم الرجال، وضرب عليها، وكتب فوقها: ستأتي في النساء. وقد وقعت في (س) في الرجال.

وهذا يفسّر اختلاف النسخ الأخرى فيما بينها في ترتيب التراجم أحياناً، وفي زيادة تراجم أو فقرات في بعض النسخ دون بعض، أو إيراد فقرات في غير موضعها من التراجم(١٠).

وقد قُرئت النسخة على المصنف مرَّات عديدة:

فجاء في آخر الورقة الأخيرة ما نصُّه:

قرأتُ جميع هذا «الميزان» ـ وهو سفران ـ على جامعه سيِّدنا شيخ الإسلام، حافظ الأنام، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ ـ أبقاه الله تعالى ـ في مجالس، آخِرُها يوم السبت ثاني عشر شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة بالمدرسة الصدريّة بدمشق. وكتب سعيد بن عبد الله الدِّهْليّ، عفا الله عنه.

وجاء أيضاً ما نصُّه:

قرأتُ جميع هذا الكتاب على جامعه شيخنا شيخ الإسلام، بركة الأنام، شمس الدين أبي عبد الله محمد بنِ أحمد بن عثمان ابن الذهبيّ \_ فسح الله تعالى في مدَّته \_ في مجالسَ؛ آخرُها يوم الجمعة، ثاني عشر رجب الفرد سنة خمس وأربعين وسبع مئة بمنزله في الصدريَّة \_ رحم الله واقفَها \_ بدمشق المحروسة. وكتب عليّ بن عبد المؤمن بن عليّ الشافعيّ البعلبكيّ حامداً الله ومصلياً على النبيّ وآله ومسلّماً...

وجاء أعلى الورقة ما نصُّه:

قرأتُ جميع كتاب «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» وما على الهوامش من التخاريج والحواشي والملحقات بحسب التحرير والطاقة والتؤدة على مصنفه شيخنا الإمام العلامة الحافظ الحجّة الناقد شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ \_ فَسَحَ الله في مدَّته \_ في مواعيد طويلة كثيرة، يوافق آخرها يوم الأربعاء العشرين من شهر رمضان المعظّم في سنة سبع وأربعين وسبع مئة في الصدريَّة بدمشق... وأجاز جميع ما يرويه. وكتب محمد بن عليّ... بن عبد الله...

وجاء في هامشها الأيمن ما نصُّه:

١ ـ أنهاه كتابة ومعارضة أبو بكر بنُ السرَّاج داعياً لمؤلِّفه في سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة.

٢ ـ أنهاه كتابة ومعارضة داعياً لمؤلِّفه عبدُ الله بنُ المقريزيّ في سنة سبع وعشرين وسبع مئة.

٣ ـ فرغه نسخاً...

٤ ـ فرغه نسخاً مرة ثانية داعياً لمؤلّفه أبو بكر بن السرّاج عفا الله عنه في سنة سبع وثلاثين وسبع مئة.

<sup>(</sup>١) مثل ما وقع من كلام في النسخة (س) في ترجمة أبي ماجد الحنفي؛ هو لأبي ماجدة السهمي، ينظر التعليق عليه في الكني.

وجاء في هامشها الأيسر ما نصُّه:

١ ـ فرغه نسخاً لنفسه داعياً لمؤلّفه أحمدُ بنُ عمر بن عبد... في العشر الأخير من شهر ربيع
 الآخِر سنة ستّ وأربعين وسبع مئة.

٢ \_ بلغ قراءة محمد...

وجاء في هوامش النسخة في كثير من المواضع بلاغات دالَّة على المقابلة والقراءات، مثل عبارة: بلغ قراءة على بن عبد المؤمن.

وجاء عند ترجمة الفخر بن الخطيب \_ وهو الفخر الرازيَ المفسّر \_ حاشية منقولة عن التاج السُّبكيّ، يتعجَّب فيها من ذكر الذهبيّ للفخر الرازيّ والسيف الآمديّ في «الضعفاء» و«الميزان». . . وجاء في آخرها: كتبه أحمد بن . . . والحاشية منقولة بتمامها في موضعها، فتنظر ثمة.

وجاء في ورقة ملحقة بالنسخة كتب عليها بخط مغربي ما نصُّه:

هذا جزء واحد من كتاب الميزان للحافظ الذهبي في تصحيح الحديث، وفيه جزءان، كتاب عظيم في بابه.

وجاء تحت هذا الكلام ختم الخزانة العامة بالرباط \_ مخطوطات الأوقاف، وختم مكتبة الزاوية العامرية \_ تمكروت.

ثانياً: نسخة مكتبة أحمد الثالث:

ورمزنا لها بالحرف (د).

عندنا منها ثلاثة أجزاء تعادل النصف الأول من الكتاب، ويزيد قليلاً، وقد حصلنا على هذه النسخة، والنسخ الثلاث الآتي ذكرها بعدها من مكتب مؤسسة الرسالة بالقاهرة، جزاهم الله خيراً.

وهي مكتوبة بخطّ نَسْخ واضح، ولم يرد فيها اسمُ ناسخها ولا تاريخُ نسخها، غير أَنها قريبةُ العهد من حياة المصنّف الذهبيّ رحمه الله؛ فقد قابلها محمد بن عليّ بن النقّاش، وعلّق عليها في بعض المواضع من حواشيها، ووفاتُه سنة (٧٦٣).

وجاءت حاشيةٌ بخطّ الحافظ العراقيّ على ترجمة حفص بن عمر بن ناجية، نبَّه فيها على وهم الذهبيّ، ممَّا يدلُّ على أن الحافظ العراقيّ قرأ هذه النسخة أيضاً.

1 ـ الجزء الأول: يبدأ من أول الكتاب، وينتهي بترجمة جُويبر بن سعيد، وعدد أوراقه (١٦٢) ورقة، أُلحق به صفحة مكتوبة بخطّ آخر (يظهر بالمقارنة أنه خطّ ابن النقّاش) فيها تتمة ترجمة جُويبر، مع أن تتمّتها جاءت بخطّ الناسخ أول الجزء الثاني.

٢ ـ الجزء الثاني: وأوّلُه تتمة ترجمة جُويبر بن سعيد في خمسة أسطر ونصف، ثم ترجمة حابس اليماني...، وينتهي بترجمة شيخ بن أبي خالد، وعدد أوراقه (١٧١) ورقة.

وجاء في آخره ما نصُّه: آخر حرف الشين، وعدّة رجاله ستة وتسعون، يتلوه في الثالث حرف الصاد، والحمد لله ربّ العالمين.

٣ - الجزء الثالث: يبدأ بترجمة صاعد بن الحسن، وينتهي بترجمة عثمان بن عبّاد، وعدد أوراقه (١٥١) ورقة؛ أُلحق به صفحة مكتوبة بخطّ آخر (لعله أيضاً خطّ ابن النقّاش) فيها تتمة ترجمة عثمان بن عبّاد.

وجاء آخر الجزء الثاني ما نصُّه:

قال محمد بن عليّ الشهير بابن النقّاش<sup>(۱)</sup>: قد قابلتُ هذه النسخة على نسخة معتمدة معتبرة، عليها من خط المصنف ما صورتُه: الحمد لله على الحمدِ له، أما بعد؛ فقد صحّت هذه النسخة المباركة، وأُتقنت بعناية كاتبها الشيخ الإمام الفاضل، المقرئ المحدّث، عماد الدين أبي بكر بن أحمد بن أبي الفتح<sup>(۲)</sup> ـ أحسن الله إليه ـ عناية تامة لنفسه، ثم قابلها وأحكم تقييدها، وله إلمامٌ بهذا الشأن، وعملٌ جيد، وفهمٌ حسن. إلى آخره. انتهى كلامه. ثم قابلتُ هذه مقابلة محرَّرة.

ثالثاً: النسخة السليمانية \_ مكتبة شيخ مراد أفندي:

ورمزنا لها بالحرف (س).

عندنا منها من ترجمة الحسن بن حمَّاد، وإلى آخر الكتاب، وعدد أوراقها (٣٨٠) ورقة.

وهي نسخة سبط ابن العجمي (٣)، وخطُّه دقيق واضح، وعلَّق عليها في حواشيها، وغالب تعليقاته من «ثقات» ابن حبان، وتراجم مستدركة من «إكمال» الحسيني، وغيره (٤).

وثمة حواشٍ أخرى نقلها السبط من أصل نسخته، عليه خط شيخه الحافظ صدر الدين الياسوفي (٥). ووقع في هذه النسخة بعض السقط والخطأ مقارنة بغيرها (٦)، ممَّا يرجّع أنها غير مقابلة

<sup>(</sup>۱) هو الدكالي المصري، أبو أمامة، صنَّف في التفسير، وشرحَ «التسهيل»، و«الألفية»، وخرَّج أحاديث الرافعي. توفي سنة (٧٦٣). ينظر «الدرر الكامنة» ٥/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر بن السرَّاج، الدمشقي. ذكره الذهبيّ في «المعجم المختص» ص ٣٠٤ وأثنى عليه. وذكره ابن حجر في «الدرر الكامنة» ٥/ ٥٢١ وقال: نسخ من تصانيف المِزِّيّ والذهبيّ كثيراً. مات سنة (٧٨٢). وسلف ذكره في وصف نسخة المصنف في ذكر القراءات الواقعة على الورقة الأخيرة منه.

 <sup>(</sup>٣) هو المحدّث إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي الشافعي. من كتبه: «الكشف الحثيث عمن رُمي بوضع الحديث» .
 توفي سنة (٨٤١). ينظر «الضوء اللامع» ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) أوردنا من هذه التعليقات ما ينبغي إيراده. أما ما كان من تعليقات مأخوذة من «ثقات» ابن حبان، (وهي أكثرها) أو تراجم مستدركة من «إكمال» الحسيني وغيره، فلم ننقله؛ لئلا نثقل الحواشي، وحيث يمكن القارئ الوصول إليه، إضافة إلى أن غالب هذه التعليقات، هي من جملة ما زاده ابن حجر في «اللسان» على «الميزان».

<sup>(</sup>٥) كما في الترجمتين (٢٥٦١) و(٣٧٣٥). والياسوفي: هو الحافظ المحدّث صدر الدين سليمان بن يوسف بن مفلح. توفي سنة (٢٨٩). ينظر «الدرر الكامنة» ٢/ ٣١١.

 <sup>(</sup>٦) ومثال ذلك: تعليقه على حميد بن الربيع (٢٢٢٨) بقوله: «ستأتي له ترجمة يُنبّه (أي المصنف الذهبي) فيها على أنه
 تقدّم». وهذا خطأ؛ لأن الترجمة التي تأتي هي ترجمة جدّه (٢٢٤١)، ولفظها: «حميد بن مالك اللخمي، عن =

بأصلها المنقول عنه. ومما يؤكّد ذلك أن الدوائر الواقعة آخر التراجم خالية من النقط، وخلوُّها منه يدلُّ على عدم مقابلتها.

وجاء آخر النسخة قوله: فرغ من تعليقه يوم الخميس سابع ذي الحجة من سنة تسع وثمانين وسبع مئة... بحلب ... سبط ابن العجمى الحلبي...

الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد نبيّ الرحمة، وعلى آله وصحبه، وسلَّم تسليماً كثيراً، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وجاء في حاشيتها ما نصُّه:

بخط الحافظ علم الدين البِرزالي في آخر نسخة قابلها هو وعليها خطّ المؤلِّف ما لفظه: قال مؤلِّفُه: أَلَّفتُه في أربعة أشهر إلا يومين من سنة أربع وعشرين وسبع مئة، ثم (لعله: عَقَّبْتُ)(١) عليه غير مرّة، وزدتُ حواشيَ في أربع سنين. انتهى.

رابعاً: نسخة المكتبة الأزهرية:

ورمزنا لها بالحرف (ز).

وعندنا منها من أول الكتاب إلى آخر حرف السين، ترجمة السيف الآمديّ. وهذا يعادل ثلث الكتاب تقريباً، وعدد أوراقها (٢٨٧) ورقة.

وهي مكتوبة بخط نَسْخ جميل، وجاء آخرَها ما نصَّه: آخر المجلد الأول من كتاب الميزان للذهبي، ويتلوه في المجلد الثاني حرف الشين إن شاء الله تعالى. وكتبه محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الحنفي، غفر الله له ولوالديه، ولمن اطَّلع على تقصيره فستَره، ولجميع المسلمين أمين.

وجاء بعده كلام لواقف النسخة، وتحته ختم الكتبخانة الأزهرية.

وقد أَفَدْنا من هذه النسخة تصحيحات هامَّة (٢)، وجاء فيها تراجم لم ترد في النسخ الأخرى:

١ ـ منها ما هو في «اللسان» أيضاً. يعني عن الميزان (٣).

٢ ـ ومنها ما هو في «اللسان» على أنه من زوائد ابن حجر على «الميزان» (٤).

<sup>=</sup> مكحول، وهو جدّ حميد بن الربيع الخزاز المذكور». وسقطت لفظة: «جدّ» من السبط، فظنَّه هو.

<sup>(</sup>١) قرأها الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله كما في حاشيته على «الرفع والتكميل» ص ١٢٧: مَرَرْتُ. وليس كذلك.

<sup>(</sup>٢) كما في ترجمة خالد بن يزيد حفيد الأمير خالد القسري (٢٣٧٠) جاء الاسم فيها على الصواب، وجاء على الخطأ في النسخ الأخرى، و«اللسان».

<sup>(</sup>٣) مثل ترجمة أحمد بن على بن الخصيب (٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) مثل ترجمة أحمد بن الحسين بن ميثم (٣٠٨)، وترجمة أحمد بن محمد بن سيَّار (٤٩٣)، وترجمة أحمد بن محمد بن عيسى (٥٠٦).

٣ ـ ومنها ما لم يرد في «اللسان» (١).

وجاء في هذه النسخة أيضاً زيادات أثناء بعض التراجم، أو آخرها (٢)، ومن هذه الزيادات ما جاء في «اللسان»، ومنها ما ذكر ابن حجر أنها في نسخ الميزان (٣).

خامساً: نسخة مكتبة خدابخش ـ بتنا: ورمزنا لها بالحرف (خ).

وعندنا جزء صغير منها على نقص فيه، يبتدئ هذا الجزء أثناء المقدمة، وينتهي أثناء ترجمة حفص بن عمر الأُبلِّي، والنقصُ فيه: من ترجمة بشر بن عون إلى أواخر ترجمة الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير.

وهي مكتوبة بخط نَسْخ واضح، من خطوط القرن الثامن. واستُدرك كثير من الكلام والتراجم في هوامشها.

#### نسخة «الميزان» من «لسان الميزان»

اعتبرنا نسخة «الميزان» المتضمَّنة في «اللسان» إحدى النسخ، وقابلنا به تراجم «الميزان» الواقعة فيه.

وقد وقع بعض اختلافات في نسخة ميزان «اللسان» عن النسخ التي بين أيدينا:

١- منها ما جاء في «اللسان» بأطول مما هو في النسخ عندنا (١٠).

٢- ومنها ما جاء في «اللسان» بأطول مما هو في النسخ، ورُمز إليها على أنها من زوائد «اللسان» على «الميزان»<sup>(٥)</sup>.

 $\tilde{\mathbf{r}}$  ومنها ما جاء في «اللسان» مختصراً، أو بنحوه، ورمز له على أنه من الزوائد على «الميزان» (٦).

 $\xi$  \_ ومنها ما جاء بنحوه في «اللسان» مع زيادة فيه على النسخ ( $^{(\vee)}$ ).

<sup>(</sup>١) مثل ترجمة الحارث بن عمير الشامي (١٥٦٣)، ومكانه في «اللسان» في فصل التجريد؛ لأنه من رجال «التهذيب».

<sup>(</sup>٢) تنظر ترجمة كل من: خالد بن أبي بكر العمري (٢٣٠٦)، وخالد بن عرفطة (٢٣٣٩)، وستان بن هارون (٣٣٩٤)، وهم من رجال «التهذيب».

<sup>(</sup>٣) جاء في ترجمة الخصيب بن جحدر (٢٣٩٦) زيادة: توفي سنة (١٤٦)، وهي في «اللسان» ٣/ ٣٥٩ عن الميزان. وجاء آخر ترجمة أحمد بن عبد الله بن خالد الجويباري (٣٩٤) زيادة؛ ذكر ابن حجر في «اللسان» ١: ٤٩٥ أنها في إحدى نسخ «الميزان» بخط الواني.

<sup>(</sup>٤) مثل ترجمة الحسن بن علي بن محمي (١٨١٧).

 <sup>(</sup>٥) كما في ترجمة سعيد بن عنبسة الرازي (٣١٠٣)، وترجمة عبد الله بن عياش الهمداني (٤٢٦٩).

<sup>(</sup>٦) مثل ترجمة سعيد بن الصبّاح (٣٠٧٢)، وترجمة هلال بن مُرّة.

<sup>(</sup>٧) مثل ترجمة شبيب بن سُليم (٣٤٨٥) وجاء فيها في «اللسان» ٤/ ٢٣٣ زيادة: ضعَّفه الدارقطني.

- ٥ \_ ومنها ما هو في «اللسان» عن «الميزان» ولم يرد عندنا(١).
  - ٦ ـ ومنها ما جاء في النسخ، ولم يرد في «اللسان» (٢).
- ٧ ـ ومنها ما جاء في «اللسان» عن «ذيل» العراقى، وهو في «الميزان» (٣)

#### الباعث على تحقيق الكتاب ومنهج العمل فيه:

منذ مدّة لا تقلّ عن عشر سنوات والنيّةُ معقودة على تحقيق هذا الكتاب «الميزان» تحقيقاً علميّاً يليق به، إذ إن الطبعة الأكثر تداولاً وشهرة \_ وهي طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة \_ كثيرةُ الخطأ(٤٤)، ولا ينبغي لهذا الكتاب \_ وهو من أنفَس كتب الرجال \_ أن يكون هَمَلاً.

ثم هيًا الله تعالى أسباب القيام بخدمته ويسَّر، فبدأ العمل به، وكان المنهج المتبع في تحقيقه ـ بعد مقابلة الطبعة المصرية المذكورة بالنسخ الخطية ـ على النحو التالى:

١ ـ ضبط النصّ وترقيمُه وتفصيلُه، لا سيّما ضبط الأعلام، وهي المادة الغالبة في الكتاب.

<sup>(</sup>۱) مثل ترجمة عبد الوارث بن الحسن (٥٠٣٩) من «اللسان» ٢٩٨/٥، ولم ترد في (د) و(س)، وهما النسختان المعتمدتان في موضع الترجمة.

<sup>(</sup>۲) مثل ترجمة إسماعيل بن مسعدة (۸۹٦)، وهو من رجال التهذيب، وموضعه في «اللسان» في فصل التجريد، ومثل ترجمة كل من: سعد بن سعيد الساعديّ (۲۹۲۸)، وسعد أبو حبيب (۲۹۸۷)، وسعيد بن إبراهيم عن قتادة (۲۹۸۷)، وسعيد بن حيًّان الحمصي (۳۰۱۳)، وسعيد بن سفيان الأندلسيّ (۳۰٤۸)، وسعيد بن عبد الله ابن ضرار (۲۹۸۷)، وعبد الرحمن بن رومان (٤٦١٧)، وعلى بن غوث السَّيسَني.

<sup>(</sup>٣) مثل ترجمة مرداس بن محمد بن عبد الله، هي في «ذيل» العراقي ص ٣٢٢، وذكرها عنه ابن حجر في «اللسان» ٨/ ٢٦، وهي في نسخة المصنف (أ).

<sup>(</sup>٤) تنوعت الأخطاء في الطبعة المذكورة، فمن ذلك إقحام كلام في ترجمة ليس منها، كما في ترجمة زيد بن عيّاش (٢٨٨٦)، وترجمة عبد الرحمن بن بشير الدمشقى (٤٥٧٧).

ومن ذلك تحريف في اللفظ، مثل حديث: أتي النبي ﷺ بجبنة من غزوة الطائف، في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي (١٣٦٠) وتحرّف فيها. لفظ: جبنة، إلى: ضبعة. ومثل قوله في ترجمة لقيط المحاربي: يتشيّع من نسبه إلى لوط، والشرقي بن قطامي، غمزهم الحافظ. . . والصواب: يتشيّع، مثل لوط والشرقي بن قطامي، غمزهم الجاحظ. . .

ومن ذلك تصرُّف المحقق في اللفظ، وأحياناً يكون التصرف في لفظ حديث، كما في حديث البخاري: «ودنا الجبّار ربُّ العزّة» والعجبّار ربُّ العزّة» وقع هذا في ترجمة شريك بن عبد الله بن أبي نمر (٣٥٢٠).

ومن ذلك أخطاء في الترقيم والتفصيل شوّهت الترجمة، كما في ترجمة شرقي الجعفي، جاءت ترجمته على الشكل: شرقي الجعفي عن سويد بن غفلة الحائك. ملعون! ومن الواضح أن صواب الترجمة: شرقي الجعفي عن سويد بن غفلة: «الحائك ملعون».

- ٢ ـ أثبتنا من فروق النسخ أهمّها؛ لئلا نثقل الحواشي بما لا فائدة فيه، إذ إن هذه الفروق كثيرة جدّاً.
   ومن بين الفروق المثبتة أهمُّ الأخطاء الواقعة فيها، وهي تشير غالباً إلى الخطأ الواقع في الطبعة المذكورة والتي نسمّيها أحياناً: المطبوع، أو نرمز لها بالحرف (م)..
- " عند اختلاف النسخ في لفظة، فإننا أثبتنا الأصحّ من أيّها كان حسب اجتهادنا وذلك بما يتوافق منها مع مصادر المصنف، حيث قابلنا الكلام الذي ساقه المصنف منها بها، مثل: "ضعفاء" العُقيليّ، و«كامل" ابن عديّ(١)، و«تاريخ» الخطيب... وغيرها.
- ٤ ـ أَحَلْنا على المصادر التي لها تعلُق بما أورده المصنف في الترجمة من قول أو خبر، وذلك آخر
   الترجمة غالباً إلا إن كان ثمة داع إلى تفصيل ذلك، كما إذا كانت الترجمة مطوّلة مثلاً.

ونشير إلى أنَّا أحَلْنا على «الجرح والتعديل» حين يقول المصنف في راو: مجهول، دون أن ينسب ذلك إلى قائل، لأن الذهبي رحمه الله اشترط أن تكون هذه اللفظة من كلام أبي حاتم في هذه الحالة، وسلف الكلام في مقدمة التحقيق على هذا.

- ٥ ـ أوردنا الأخبار التي أشار إليها المصنف ولم يذكرها، وذلك حسب الإمكان، وأشرنا كذلك إلى
   صحة متن حديث إن كان المصنف قد أورده لعلّة في إسناده ولم ينبّه عليه.
- ٦ أشرنا إلى ما وقع في التراجم من تكرار، وذلك بحسب ما ينبّه عليه المصنف، أو الحافظ ابن
   حجر في «اللسان»، أو بالوقوف على قرائن من مصادر تؤكد ذلك.
  - ٧ ـ نبَّهنا على أوهام وقعت للمصنف، منها ما كان منه، ومنها ما كان من مصادره (٢).

١ ـ ذكر حديثاً في ترجمة بكير بن معروف الخراساني (١٢٥٢) هو لبكير بن شهاب الدامغاني، ولعل ذلك سبق نظر منه، فالترجمتان متتاليتان في «الكامل» ٢/ ٤٦٧ ـ ٤٦٨ .

٢ ـ قال في ترجمة الحكم بن ظُهير الفزاري (٢٠٨١): كان أبو إسحاق الفزاري إذا روى عنه قال: الحكم بن
 أبي ليلى. وهذا وهم، فالذي كان يدلِّسُه هو مروان بن معاوية الفزاري.

٣ ـ أورد في ترجمة سويد بن سعيد (٣٤٤٩) خبراً عن أنس عن أبي بكر، أن النبي ﷺ أهدى جملاً لأبي بكر. وكذا قال في «السير» ٢١/١١)، وهو سبق قلم منه رحمه الله، والصواب: أهدى جملاً لأبي جهل (يعني كان في هَدْيه في حجّة أو يوم الحديبية). والخبر في «معجم» الإسماعيلي ١/ ٣١٢ ـ ٣١٣، وأورده الذهبي عنه.

٤ ـ نقل في ترجمة عبّاد بن أبي صالح (٣٩٢٠) قول ابن المديني فيه: ليس بشيء. وذكر هذا القول فيه قبله: ابن الجوزي، والمزي، وهي عبارة مبتورة، فالذي قاله ابن المديني فيه: ليس بشيء في هذا. يعني في نفقة المتوفّى، كما في «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٨. وقد وثقه ابن المديني وابنُ معين. وللكلام تتمة فانظره في التعليق عليه، فقد زاد فيه ابن حجر وهماً آخر، وضعّفه في «التقريب» وليس هو بضعيف.

٥ ـ ذكر المصنف عُبادة بن مسلم (٣٩٤٩)، ثم بعده بترجمة قال: «عُبادة أبو يحيى. كان قتادة يرميه بالكذب». \_

<sup>(</sup>١) تركنا ما وقع أحياناً من لحن في كلام ابن عديّ على حاله كما ورد في النسخ الخطية وكتابه «الكامل».

<sup>(</sup>٢) وهذه بعض أمثلة عنها:

وبعد: هذا ما وُقِّقْنا إليه، ولا نزعم أنَّنا وفَّينا الكتاب حقَّه، ولا ندَّعي بعملنا الكمال، فالكمال لله وحدَه، غير أنّنا لم نألُ جُهداً في القيام بخدمته حسب إمكاناتنا، راجين أن يكون عملُنا فيه أقربَ إلى الصواب، ونسألُه تعالى أن يثقِّل به ميزاننا يوم الحساب.

وفي الختام؛ فإننا نتقدّم بالشكر إلى الأستاذ الفاضل إبراهيم الزيبق الذي رجعنا إليه في حلّ ما أشكل علينا، وقد أبدى ملاحظات قيّمة خلال العمل كان لها أثر في إغنائه، فجزاه الله تعالى خير الجزاء.

ونتقدَّم بالشكر كذلك إلى الأستاذ الفاضل رضوان دعبول صاحب مؤسسة الرسالة الذي حرص على إصدار الكتاب وتقديمه إلى المكتبة الإسلامية على غرار ما قدَّم قبله من الكتب خدمة لطلاب العلم والباحثين، فجزاه الله تعالى خير الجزاء.

اللهم فاطرَ السماوات والأرض، عالمَ الغيب والشهادة، ربَّ كل شيء ومَلِيكَه، لا إلهَ إلا أنت، نعوذُ بك من شرور أنفسنا، ومن شرِّ الشيطان وشِركه.

اللهم إنَّا نسألك علماً نافعاً وعملاً متقبَّلاً.

والحمد لله ربِّ العالمين المحقّقون دمشق

الأحد ٩ جمادى الآخرة ١٤٢١ ٢٤ حزيران ٢٠٠٧

0 0 0

وفي هذا وهم في أمرين: الأول: أن عُبادة أبا يحيى هو نفسه عُبادة بن مسلم، والأمر الثاني: أن الذي كذّبه قتادة هو شيخه الذي روى عنه الحديث وذكره المصنف في الترجمة، وهو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى، أما عُبادة، فثقة. وثمة أمثلة أخرى ترد في مواضعها.

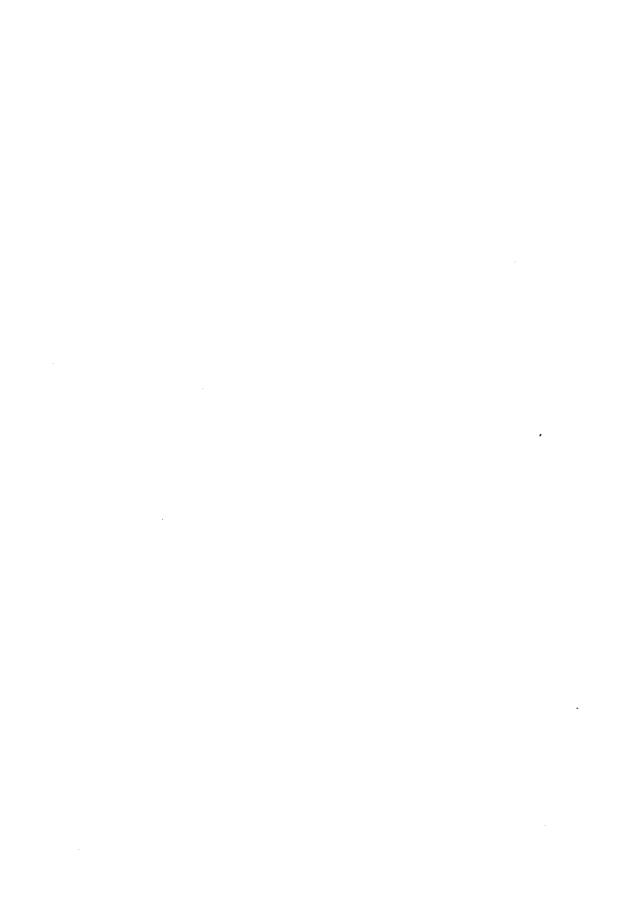







الصفحة الأخيرة من نسخة المصنف (أ)

صفحة ملحقة بنسخة المصنف عليها ختم مخطوطات الأوقاف بالرباط

صفحة غلاف الجزء الأول من نسخة أحمد الثالث (د)

والار اللطب اكسروا لماجل المصير الدى على السي المستن صدالبنتين وديراكلات فاخلالت برويغ بحليعلى العباديالسبعاده والشعاق قريق ولكنه وفريق-وحقيرنا تسبدا فالعسر المشيرا ليدس الساح المسه عارسله ديده للعالمين من فارالسعم و والبخية وصدائمته حرامه احجت فاحذا النصم ويععا فيهداته ونفتاذاب فتنول لللنقه والبطه وبينا ى ضبط الثار نبته انترا لتنصه و وبعود ون ما المدس لموك والقصير ويتطون في مرات الرحال ومغربر لتوالع والعدا والكنب والعوه والصعف إحسى تغرير واسهدان لا الدالااس وجاء لاشرك لدسهاده ا وخرها لسوال دشه ده المجرا عدل ورسوله حربي راصدف تدرّصا العظمة ويؤاله إوالعنم والتشمين امسساتعدهدامااله وسددما ووقعت لطاعد ومداه بطيار مسوط وابضاح نقله العيل النشوي وجلة الانتار المنتدنوكا ي المنعر سالمغيم ولمتناك العالق وصداساً عل س الرواه زایدًا عاس یے ت معظم مل لل الكافل لمار على الأمراكات مدى ومال الكاظم منا عدد لاي والعدامات JAMIN WIS Carlb por وعور عاللاس والوحشر وللالدتهم فالديد والاحا والعارى وسيلم وايحاسى وكالمصاف السعدى وخلوس لعة

الصفحة الأولى من الجزء الأول من نسخة أحمد الثالث (د)



النافي العالمالها العالماله في المالها العالماله العالم المعلى ال



الصفحة الأولى من الجزء الثاني من نسخة أحمد الثالث (د)

المراع المسيرة المادد والعب المراد ا

للجن المالات من المام الله المام الله المام الله المام الما



صفحة غلاف الجزء الثالث من نسخة أحمد الثالث (د)

الصفحة الأولى من الجزء الثالث من نسخة أحمد الثالث (د)

دوكان الميان التيم عزلي عثمال المسينان المسيدسوان عا السعارة المرازلية وانجش وعرالغرافة لراحاال مالحال المالح يتمانه واعزام ماحم إيسان حام وساسكت المناعد بالموماء فأعدوا بالمرودوك علاء الدرم ولكاك اللاك فالتقالل الالعشل ودحوه برجان في المتأت \_\_\_ سای را بعوف نشرد عسمالتین موال الأسلللخاصاح المانيف في على على وستوليس عندان حال مرك العله نسال العافية وفان سَ الادكامات سناعال وللمر عاسمايده الجويد سطحالمس وسؤ ليستط سي كلدها تعوم سيالي وحسساكي واحم احراطلالاول وسارا للواب المايي وسلوه كالحلوالمال حرص السب اساسعال وحسائه اجهن واسرع مرادع الكوعواسل الماليل معدمة بالزع براورية الاول ُ / مَنْ لَوُون مِرْسُوو

NAM!

الم من من وادا قاسان مداوه مناوعون مادا والترام المعامل من عبر والتسكر والمرامات المستروم المداب المعامل من ا موسل ورامد والمدر والمعرف والمدي مدهس فود المنطق والمستري كريس المنسورة المنسل معاملا كوهرا مراسات

ا بخسب من وادوا تشکدری میدادداود و است و تعدد می وام مناون بدوالد ام ویران بوادان میدود است نویسان به ما مناور و ام است است می انتخار مناویات ادامند تا واز و دواست مدوموام ترسیس ک مدوموام تسریس ک

در دخوام تيسوي در وي المحسيس مي ويندس في روشو ملد كاول كانتون

مر بولند موار ۱۰۱۱ ال م بروسه دادو سدد العبر ومؤلف و اصطوال بدار صادر هدوم برشاره مدرسه به البوار ... معالم الله . عبوسنده المسلم وورد عد الوداود ناصبال فاستريبول عائل من واحداج ما عدد من من المواهديك أ شرعا للعظ وعدسدعه الوالديد وعاعر الوعام ناسيس له ميمويلا رام المارات الإيما اعلى العرادان وعدائما ل ومار \_ عيدروال وعدولال وعدولال الداري وماريد المادووسول استعاد ميد المالان ل شدرالمار مدد حاهنا فليرويلا كالدوم خلال مر محاجدات فهراهان - نجيل ســـــــال محاجدات المساعدات مساواتها يجذوب ومساواله المراحد بالمراحد والمال والمراحد والمال والمراحد وا معريك ابرا ونعدوال تعيث قبر والسعيد الإحركوالمسااسي والوصيع العرص تاسي ودالسين المشوالية سالتهرك الوصع والشركت كي والرج برك قاء و كليوال و والعالم و ولع لك سفرود عاوا عافس ومادم فسروس وما والاستراط عداد المراحل والعامة السياس والمدا عيدا ويدول ها ويندر سياد مرض و الماد و سياد من الماد من من الماد و الم مركاد فاملاسا ويسري وملسدة ساويه المسدوسة عم أو ترم على عدد مرموعة معاديد العسر العسي ليتنت لهاج ليواما ووالكنوليث ووشرارا عاده الروعامان وساوا وماريات استلمواسه لا موقت از طیت عیدو میسیرد کامب ۱۱ و طوالد و لدیت و دوستان سیانام علاز دالدسلان الکنور ۱۵ افسال - عارض و الدول عبد المراسية عن الدول عالى المراسية المرا سادات العدونا عاس مولياس فا معلدة في فارغب طدنيات هدياب لمعل مسلود مو سياع المسسع هدوى طلع يعرفه وساؤه ويعاله يرافطا والوم الكواد خطب المنا واستعمالك الم موادر المعالي المواد من الديون عالم لي من العام المعادية التوليدية المعاديم المعادية الم مرومة وي المعالم المعادر من المعادر ال وادامه ارانتا ويسومدانع الرصويالمولسف الرحاميل البرق والسابي ويرف ولواركا وأسعاب وقا وعامنا طيعاني فنسيسسافير عدعا أل ميؤملهم بعود الأسرع العروبي العامد وويا الكاملات مؤر الوسر طول بالعاميد الكسب مثالب القيطا كاعد واستوسدت المعامد كالوجيسانين الرقعان مار مهروف الديمن أمرالنا باستعمارانا كالشريع وساده على يوام العبود فالأكراف البوت الساس والإيام ووام الدسنيا والماكا كمعا ملاستها شركعت كما حول الكسيرة ما والسرائين مري لالماري ويويدا والمعادلات والمعادية المعادية والمعادية المدار بعكروم والإستان والمعالات والمعالات الماسي والمعالية والمعا صرة علاقه وسعوام للالماس وديدا عدد وليعوار لهامور ومال امراك ودسيعه مراسس واداع الراب حنه المعروط لسداد يسرود واسسر فاللائ غسرول الصرادان مولده والقاع والمواجعة عزايا ورسرات الملعسط

رسنده که امواده که مدیومه ۱ درا پیشده د عدد موارد الاروانه میدلوله مادری

الصفحة الأولى من نسخة سبط ابن العجمى (س)

والمستخ ودريسوي دورد يرصها والماك والشنب إداب تنكمه بعديم وتناشك لعنان والمستشيدة مدائي برأمهام فيسالة الدمايا وخالها ال والتي وعماجم أسكر ما سرمرة عاق مودادها ا والدس في الكرية بدارة مدومًا على الذيك والت ده فروسهم بهامه دمنا دانهايده والساده عربيد والماجة مرمد رمنده والمستحدة لراساسرسله معارر وبدنارينا وألمعان و المصرف له فوعدالتر رينونسوند وريد ملومه المان والسياه لدمسرانها مرعر عارم لدينا رعبا ابتسان د السب وه حميلك الاسكر لما مرا الا وعضائشًا ن والمست به سنادواي بريم الهدوول عن النّبان و والمست و شودين شكر بم يورد والدمنا وعنا وادّ عاسود في عندول مسعولها دوارمي وساانه والمدينات والنسب وونهم مربه طه در مربه عن وعنا منسان مشتب توالما مبسب والامان بروطام المسائح والدم وسية

عيدوسسونسغنا وهد سسالًا سلغ ما صعروا حول والود الهادوان عار الدعرا الجاسسة و

والمراس والمد والمعاني ما والمدال المساوية فنستروم يعده ووالدنينا والماالمرياس ماه بشوار الموجود و المراجع الم

الها ورعود وحالم المعشود كميء أرووع بالوص يتتوك لواري وشروا والمراب

سفروس وغرع الشعفة وورجل كمدناع الكبس العار وأبي التعيم والزالكالم

الصفحة الأخيرة من نسخة سبط ابن العجمي (س)

الصفحة الأولى من نسخة مكتبة خدابخش (خ)

الغطاف آباروج لواليا دوعه يتعبد للحري اراجيم مروود ورقول عباشرا آروم تحصص مرته والعذك إبار وعكرمه عن ايشهاك كلها حذاله - أرمر للكاب وبموسرت الى مراس فالوالسالي عي تعدول لتعدال من معدور والمراعية من الدين الدياسة المراسية المراسية المستعدال من معدود والدين السعارة المبدول لعل وكالمع مومعت وسول الدسل السعار وشارد المدرة والأ الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة خدابخش (خ)

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّهُ إِلَيْكُونِ ٱلرِّيحَةِ فِي

الحمد لله الحَكم العَدْل، العليِّ الكبير، اللطيفِ الخبير، الماجد البصير، الذي خلقَ كلَّ شيءٍ فأحسنَ فيه التقدير، وَدَبَّرَ الخلائقَ فأكملَ التدبير، وقَضَى بحكمته على العباد بالسعادة والشقاوة «فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير».

وأرسلَ رسلَه الكرامَ بأصدقِ الكلام، وأبينِ التحرير، وختمَهم بالسيد أبي القاسم البشير النذير، السراجِ المنير، فأرسلَه رحمةً للعالمين من نار السعير، وحفظ شريعتَه من التبديل والتغيير، وصَيَّرَ أُمَّتَه خيرَ أمةٍ أُخرِجت للناس، فيا حبَّذا التصيير.

وجعلَ فيهم أئمةً ونُقَّاداً يدقِّقُون في النَّقِير والقِطْمِير، ويتبصَّرون في ضَبْط آثار نبيَّهم أَتمَّ التبصير، ويعوذون بالله من الهَوَى والتقصير، ويتكلَّمون في مراتب الرجالِ وتقريرِ أحوالهم؟ من الصدق والكذب، والقوة والضعف، أحسنَ تقرير.

وأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريك له، شهادةً أَدَّخِرُها لسؤال مُنْكَرِ ونَكِير، وأُرْدِفُها

بشهادة أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه؛ خيرُ نبيٌ وأصدقُ نذير، صلى الله عليه وعلى آله أُولي العزم والتشمير.

أما بعد \_ هدانا الله وسدَّدَنا ووقَقنا لطاعته \_ فهذا كتابٌ جليلٌ مبسوط، في إيضاح نَقَلَةِ العلم النبويّ، وحَمَلَةِ الآثار، أَلَّفْتُهُ بعد كتابي المنعوت بـ «المُغني»(١) وطوَّلْتُ فيه العبارة، وفيه أسماء عِدَّةٍ من الرواة زائداً على مَنْ في «المغني»، زِدْتُ معظمهم من الكتاب «الحافل» المذيَّل على «الكامل» لابن عَدِيّ(٢).

وقد ألَّف الحقاظ مصنفاتِ جَمَّةً في الجرح والتعديل، ما بين اختصارِ وتطويل، فأوَّلُ مَنْ جُمع كلامُه في ذلك الإمامُ الذي قال فيه أحمد ابنُ حَنْبَل: ما رأيتُ بعينيَّ مثلَ يحيى بنِ سعيد القطَّان، وتكلَّمَ معه رفيقُه ونظيرُه عبد الرحمن بن مهديّ وغير واحد، ثم تكلّمَ في ذلك بعدهم تلامذتُهم (٣): يحيى بنُ مَعِين، وعليُّ بنُ المَدِيني، وأحمد بنُ حنبل، وعَمرو بنُ علي الفَلَاس، وأبو خَيْثمة، وتلامذتُهم، كأبي زُرْعة،

<sup>(</sup>١) كتاب «المغني في الضعفاء» للمصنف، احتوى ـ كما ذكر فيه رحمه الله ـ على الضعفاء والمتهمين، وعلى كثير من المجهولين، وعلى خلق من الثقات تُكلم فيهم، وفرغ من تبييضه سنة (٧٢٠ هـ).

<sup>(</sup>٢) كتاب «الحافل في تكملة الكامل» للحافظ أبي العباس أحمد بن محمد بن مُقَرِّج الإشبيلي، الظاهري، النباتي العشّاب، المعروف بابن الرُّومية . توفي سنة (٦٣٧ هـ). وكتابه هذا استلحاق على «الكامل» لابن عدي. سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٥٨ ، والرسالة المستطرفة ص١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) في (د) و «اللسان»: وتكلم في ذلك بعده تلامذته، بدل: وتكلم معه رفيقه ونظيره. . . إلى قوله: تلامذتهم.

وأبي حاتم، والبخاريّ، ومسلم، وأبي إسحاق الجُوزْجانيّ السعديّ، وخَلْقٍ من بعدهم، مثل النَّسائيّ، وابنِ خُزيمة، والترمذيّ، والدولابيّ، والعُقيليّ، وله مصنَّف مفيد في معرفة الضعفاء. ولأبي حاتم ابن حِبَّان كتابٌ كبيرٌ عندي في ذلك.

ولأبي أحمد بن عديّ كتاب «الكامل»، هو أكملُ الكتب وأجَلُها في ذلك، وكتاب أبي الفتح الأزديّ، وكتاب أبي محمد بن أبي حاتم في الجرح والتعديل، و«الضعفاء» للدارقُطني، و«الضعفاء» للحاكم، وغير ذلك.

وقد ذَيِّل ابنُ طاهر المقدسيّ على «الكامل» لابن عديّ بكتابٍ لم أرَه، وصنَّف أبو الفرج ابن المجوزيّ كتاباً كبيراً في ذلك كنتُ اختصرتُه أوّلاً، ثم ذيَّلْتُ عليه ذيلاً بعد ذيل.

والساعة؛ قد اسْتَخَرْتُ الله عزَّ وجلَّ في عملِ هذا المصنَّف، ورتَّبْتُه على حروف المعجم حتى في الآباء (۱)، ليقرب تناولُه، ورَمَزْت على اسم الرجل مَنْ أخرجَ له في كتابه من الأئمة الستة: البخاري، ومسلم، وأبي داود، والنَّسائي، والترمذي، وابنِ ماجه برموزهم السائرة (۲)، فإن اجتمعوا على إخراج رجلِ فالرمز: (ع)، وإن اتفق عليه أربابُ السنن الأربعة فالرمز: (ع)،

وفيه مَنْ تُكُلِّمَ فيه مع ثقته وجلالته بأدنى

لِين، وبأقلِّ تجريح، فلولا أنَّ ابن عَدِيّ أو غيرَه من مؤلِّفي كتب الجرح ذكرُوا ذلك الشخص؛ لَمَا ذكرتُه لثقته، ولم أرَ مِنَ الرأي أَنْ أحذف اسمَ أحدٍ ممن له ذكر بتليينٍ ما في كتب الأثمة المذكورين، خوفاً من أن يُتَعقَّب عليَّ، لا أتي ذكرتُه لضعفِ فيه عندي، إلا ما كان في كتابَي البخاريّ وابن عَدِيّ وغيرِهما من الصحابة، فإنني أشقِطُهُم لجلالة الصحابة، ولا أذكرُهم في هذا المصنَّف؛ فإنّ الضعف إنما جاء من جهة الرُّواة إليهم.

وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً؛ لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس، مثل أبي حنيفة، والشافعيّ، والبخاريّ (٤)، فإنْ ذكرتُ أحداً منهم فأذكرهُ على الإنصاف، وما يضرُّه ذلك عند الله ولا عند الناس، إذْ إنَّما يضرُّ الإنسانَ الكذبُ، والإصرارُ على كثرة الخطأ، والتجرِّي على تدليس الباطل؛ فإنه خيانة وجناية، والمرءُ المسلم يُطبَع على كل شيء إلا الخِيانة والكذب.

وقد احتوى كتابي هذا على:

ذِكر الكذَّابين الوضَّاعين المتعمِّدين؛ قاتلهم الله، وعلى الكاذبين في أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا.

ثم على المتَّهمين بالوضع أو بالتزوير.

<sup>(</sup>١) اختلف ترتيب التراجم في الآباء والأجداد عن ترتيب حروف المعجم أحياناً، فلينتبه إلى ذلك كي لا يظنّ أن الترجمة ليست فيه.

<sup>(</sup>٢) فالبخاري: (خ)، ومسلم: (م)، وأبو داود: (د)، والترمذي: (ت)، والنسائي: (س)، وابن ماجه: (ق).

 <sup>(</sup>٣) رسم الرقم (٤) في النسخ الخطية كما هو في غيرها من المخطوطات على الشكل: (عه) وهو رسمه في الأرقام
 الهندية قديماً، ورسمه محقق المطبوع: عو، ورسمه غيره: عه، وكلاهما خطأ.

<sup>(</sup>٤) قوله: مثل أبي حنيفة والشافعي والبخاري، ليس في (ز)، و(خ١).

ثم على الكذّابين في لهجتهم، لا في الحديث النبوي.

ثم على المتروكين الهَلْكَى الذين كَثُرَ خطؤهم، وتُرك حديثُهم، ولم يُعتمد على روايتهم.

ثم على الحُفَّاط الذين في دينهم رِقَّة، وفي عدالتهم وَهُن.

ثم على المحدِّثين الضعفاء مِنْ قِبَلِ حِفْظِهم، فلهم غَلَطٌ وأوهام، ولم يُترك حديثُهم، بل يُقبل ما رَوَوْه في الشواهد والاعتبار بهم، لا في الأصول والحلال والحرام.

ثم على المحدِّثين الصادقين، أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لِينٌ ما؛ ولم يبلُغوا رتبة الأثبات المتقنين، وما أوردتُ منهم إلا من وجدتُه في كتاب في أسماء الضعفاء(1).

ثم على الثقات الأثبات الذين فيهم بِدْعَة، أو الثقاتِ الذين تَكلَّم فيهم مَنْ لا يُلتفت إلى كلامه في ذلك الثقة، لكونه تَعَنَّتَ فيه، وخالفَ الجمهورَ من أولي النقد والتحرير، فإنًا لا نَدَّعي العصمة من السهو والخطأ في الاجتهاد في غير الأنساء.

ثم البِدْعة كُبرى وصُغرى، رَوى عاصم الأخول عن ابن سِيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت نظروا

مَنْ كان مِنْ أهل السنة أخذوا حديثُه، ومَنْ كان من أهل البدعة تركوا حديثُه.

وروى هشام عن الحسن قال: لا تفاتحوا أهلَ الأهواء، ولا تسمعوا منهم.

فالتليين بالبدعة بابٌ صَلِف (٢)، فيه اختلافٌ بين العلماء، ليس هذا موضع تقريره.

ثم على خلق كثير من المجهولين؛ ممَّن ينصُّ أبو حاتم الرازيُّ على أنه مجهول، أو يقول غيرُه: لا يُعرف، أو: فيه جَهالة، أو: يُجهل، أو نحو ذلك من العبارات التي تدلُّ على عدم شُهرة الشيخ بالصدق، إذ المجهولُ غيرُ محتجِّ به.

ولم أتعرّض لذِكْرِ من قيلَ فيه: محلّه الصّدق، ولا مَن قيلَ فيه: لابأس به، ولا مَن قيلَ: هو صالح الحديث، أو: يُكتب حديثُه، أو: هو شيخ، فإنَّ هذا وشِبْهَه يَدُلُّ على عدم الضعف المطلق.

فأعلى العبارات في الرواة المقبولين: ثَبْتٌ حُجَّة، وثَبْتٌ حافظ، وثقةٌ مُتقن، وثقة

ثم: ثقة .

ثم (٣): صدوق، ولابأس به، وليس به بأس. ثم: محلَّه الصدق، وجَيِّد الحديث، وصالح الحديث، وشيخ وسط، وشيخ، وحسن

<sup>(</sup>١) قوله: وما أوردتُ منهم.... إلى هذا الموضع، ليس في (د). ووقع فيها أيضاً وفي «لسان الميزان» بعده قولُه: ثم على خلق كثير من المجهولين.... الخ، في كلام سيرد آخر هذه الصفحة. وهو ما وقع في (خ١) و(ز)، وهو الأشبه من سياق كلام المصنف.

 <sup>(</sup>٢) في (خ١) و(م): سلف، وهو تحريف. نقل صاحب مختار الصحاح عن الخليل: الصَّلَف: مجاوزةُ قدر الظرف،
 والادّعاء فوق ذلك تكبُّراً، فهو رجلٌ صَلِف.

<sup>(</sup>٣) لفظة: ثم، سقطت من (م). فجاء فيها لفظ: ثقة صدوق في مرتبة واحدة، وهو خطأ.

الحديث، وصدوق إن شاء الله، وصُويلح، ونحو يُحتجُّ به مع لين ما فيه. ذلك.

وأردى عبارات الجرح:

دجَّال كذَّاب. أو: وضَّاع يضعُ الحديث.

ثم: متَّهَم بالكذب، ومتفقٌ على تَرْكِه.

ثم (١): متروك ليس بثقة، وسكتوا عنه (٢)، وذاهب الحديث، وفيه نَظَر، وهالك، وساقط.

ثم: واو بمرَّة، وليس بشيء، وضعيف جدّاً، وضعّفوه، وضعيفٌ، وَوَاهِ، ومنك الحديث (٣)، ونحه ذلك.

ثم: يُضَعَّف، وفيه ضَعْف، وقد ضُعَّف، ليس بالقوي، ليس بحجَّة، ليس بذاك، تَعرف وتُنكر، فيه مقال، تُكُلِّم فيه، ليِّن، سيِّئ الحفظ، لا يُحْتَجُّ به، اختُلف فيه، صدوق لكنه ليس بحجة (٤). ونحو ذلك من العبارات التي تدلُّ بوَضْعِها على اطّراح الراوى بالأصالة، أو على ضَعْفِه، أو على التوقُّف فيه، أو على جواز أنْ

نعم، وكذلك مَنْ قد تُكُلِّم فيه من المتأخِّرين؛ لا أُوردُ منهم إلا مَن قد تَبَيَّنَ ضَعْفُه، واتَّضحَ أمرُه من الرواة؛ إذ العُمْدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدِّثين والمُفِيدين(٥) والذين عُرفَت عدالتُهم وصِدْقُهم في ضبط أسماء

ثم من المعلوم أنه لابد من صَوْن الراوى وسَتْره، فالحدُّ الفاصلُ بين المتقدِّم والمتأخِّر هو رأسُ سنةِ ثلاثِ مئة، ولو فتحتُ على نفسي تليينَ هذا الباب؛ لَما سلم معى إلا القليل؛ إذ الأكثر لا يَدْرُون ما يَرْوُون، ولا يعرفون هذا الشأن، إنما سُمِّعوا في الصِّغَر، واحتيجَ إلى عُلُوِّ سندِهم في الكِبَر، فالعُمْدَةُ على مَنْ قرأ لهم، وعلى من أثبتَ طِباقَ السَّماع لهم، كما هو مبسوط في علوم الحديث. والله الموفِّق، وبه الاستعانة، ولا قوَّة إلا بالله(٦).



لفظة «ثم» (التي قبل قوله: متروك) ليست في (ز).

بعدها في (ز): وهي عبارة من البخاري في من تركوه. **(Y)** 

قوله: منكر الحديث، من (خ١) و(ز). (٣)

في (د) و﴿اللَّسَانُ ١ / ٢٠٠ : مبتدع، بدل: ليس بحجة، والمثبت من (خ١) و(ز). (1)

في (د) و(م): والمقيدين، وهو خطأ. (0)

**<sup>(1)</sup>** ذكر ابن حجر في السان الميزان، ١/ ٢٠٠ بعدهذه الخطبة كلاماً للمصنف أثناء الكتاب؛ قال: يصلح أن يكون في الخطبة. فذكره، وذكر بعد ذلك فصولاً يُحتاج إليها في هذه المقدمة، فتنظر ثمة.

## حرف الألف

## [من اسمه أبان وأباء]

١ ـ ت: أَبِانُ بِنُ إِسحاق المدنيّ. عن: الصَّبَاح بن محمد، وعنه: يَعْلَى بنُ عُبيد.

قال ابنُ مَعِين وغيرُه: ليس به بأس، وقال أبو الفتح الأزديّ: متروك.

قلت: لا يُترك، فقد وثَّقه أحمد العِجْليّ (۱)، وأبو الفتح يُسرف في الجرح، وله مصنَّف كبير إلى الغاية في المجروحين، جَمَعَ فأُوْعَى، وجرحَ خُلْقاً بنفسه لم يسبقه أحدٌ إلى التكلم فيهم، وهو متكلَّم فيه، وسأذكره في المحمَّدين (۲).

أخبرنا أحمد بنُ هبة الله، عن عبد المعزّ بن محمد، أخبرنا زاهر، أنبأنا أبو بكر البيهقي، أخبرنا جناح القاضي، حدثنا ابن دُحَيْم، حدثنا أبان بن أجمد بن أبي غَرَزَة، أخبرنا يعلى، حدثنا أبان بن إسحاق، عن الصّبّاح بن محمد، عن مُرَّة اللهَ مُداني، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَنْ البن مسعود قال: قال الحديث. أخرجه الترمذي، والصّبّاح واو (٣).

٢ ـ م ٤ (صح)<sup>(٤)</sup>: أبان بن تغلب الكوفق؛

شيعيَّ جَلْد، لكنه صدوق، فلنا صِدْقُه، وعليه بدعتُه.

وقد وثَّقَه أحمد بنُ حنبل، وابنُ معين، وأبو حاتم، وأورده ابنُ عدي وقال: كان غالياً في التشيّع. وقال السعديّ<sup>(٥)</sup>: زائغٌ مجاهر<sup>(١)</sup>.

فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيقُ مبتدع؛ وحَدُّ الثقةِ العدالةُ والإتقان؟! فكيف يكون عَدْلاً مَنْ هو صاحبُ بدعة؟

وجوابُه: إِنَّ البِدْعة على ضربين: فبدعةٌ صغرى؛ كغلوِّ التشيُّع، أو كالتشيُّع بلا غلوِّ ولا تحرُّق؛ فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدِّين والوَرَع والصدق. فلو رُدَّ حديثُ هؤلاء؛ لذهبَ جملةٌ من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بيَّنة.

ثم بدعة كبرى؛ كالرَّفْض الكامل والغُلُوِّ فيه، والحَطِّ على أبي بكر وعُمر رضي الله عنهما، والدعاء إلى ذلك؛ فهذا النوعُ لا يُحتجُّ بهم ولا كرامة.

وأيضاً؛ فما أَستَحْضِرُ الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً، بل الكذبُ شعارُهم،

<sup>(</sup>١) في (د): أحمد والعجلي، والمثبت من (خ١) و(ز). وهو الأشبه، فلم أقف على توثيق الإمام أحمد له.

<sup>(</sup>٢) ثقات العجلي ص٥٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٥١ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٥ .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٢٤٥٨)، قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ٣/ ٤٠٠ و٤/ ٢٣٩-٢٤٠ : قيل: إن الصَّبّاح إنّما رفع هذا الحديث وهماً منه وضُعّف برفعه، وصوابُه موقوف، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٤) لفظة: صح، من (د) ولسان الميزان ٢٤٨/٩ وتعني توثيق الرجل المذكور بعدها، كما نقل ابن حجر في «لسان
الميزان» ٢٠٠/١ عن المصنف، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) في (خ١) و(ز): الجوزجاني، وهو نفسه، واسمه إبراهيم بن يعقوب، وهو أحد أئمة الجرح والتعديل، وسيرد.

<sup>(</sup>٦) أحوال الرجال ص٦٧ ، والجرح والتعديل ٢/ ٢٩٦–٢٩٧ ، والكامل ١/ ٣٨٠ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٦ .

والتقيَّة والنفاقُ دِثارُهم؛ فَكيف يُقْبَلُ نَقْلُ مَنْ هذا حالُه؟! حاشا وكلّا.

فالشيعيُّ الغالي في زمان السَّلَف وعُرْفِهم: هو من (١) تَكَلَّمَ في عثمانَ والزُّبيرِ وطلحةَ ومعاويةَ وطائفةِ ممن حاربَ علياً ﴿ اللهِ مَا مَا مُنْ لَسَبُهم.

والغالي في زماننا وعُرْفِنا هو الذي يُكَفِّرُ هؤلاء السادة، ويتبرَّأ من الشيخين أيضاً، فهذا ضالٌ مُعَشَّر، ولم يكن أبان بنُ تغلب يَعْرِض للشيخين أضلاً، بل قد يعتقد عليّاً أفضل منهما(٢).

٣ ـ أَبَان بنُ جَبَلَة الكوفي، أبو عبد الرحمن.
 روى عن أبي إسحاق السَّبِيعي.

ضعَّفَه الدارقُطْني وغيره، وقال البخاري: مُنكر الحديث. ونقل ابن القطّان أنَّ البُخاريَّ قال: كُلُّ مَنْ قلتُ فيه: منكر الحديث، فلا تَجِلُّ الروايةُ عنه (٣).

٤ - أبان بن حاتم الأملوكي، من مشيخة أبي التّقِيِّ اليَزنيِّ<sup>(٤)</sup>. روى عن عمر بنِ المغيرة. مجهول.

ثم اعلم أنَّ كلَّ مَنْ أقول فيه: مجهول، ولا أسنده إلى قائل؛ فإنَّ ذلك هو قول أبي حاتم فيه. وسيأتي من ذلك شيءً كثيرٌ جدّاً فاعلمه (٥٠)، فإنْ عَرَوْتُه إلى قائله؛ كابن المَدينيّ وابنِ مَعِين، فذلك بَيِّنٌ ظاهر، وإن قلت: فيه جهالة أو نكرة، أو: لا يُعرف، وأمثالَ ذلك، ولم أغزُه إلى قائل؛ فهو من قبلِي، كما إذا قلت: ثقة، وصدوق، وصالح، وليّن، ونحو ذلك، ولم أضِفْه إلى قائل؛ فهو من قولي واجتهادي (١٠). وما أضِفْه إلى قائل؛ فهو من قولي واجتهادي (١٠).

ابن خالد، لَيَّنَهُ أبو الفَتْح الأَزْدِيّ. روى أخوه عبد المؤمن عنه، عن ابن بُرَيْدَة، عن أبيه مرفوعاً: «لا تقومُ الساعةُ حتى لا يُعْبَدَ اللهُ في الأرض مئة عام»، فهذا خَبَرٌ منكر.

٦ ـ أَبَان بنُ سُفيان المَوْصِليّ، أصلُه بَصْريّ.
 روى عن أبي هلال محمد بن سُليم.

قال الدارقطني: جَزَريّ متروك.

قلتُ: متى قيل: فلان الجَزَريّ؛ فالمرادُ به غالباً نسبتُه إلى إقليم الجزيرة التي هي جزيرةُ ابنِ عُمر؛ بعض مدائنه وأكبر مدائنه الموصل<sup>(٧)</sup>.

<sup>1)</sup> في (ز): أما غلاة الشيعة في عرف السلف فهو من....

<sup>(</sup>٢) من قوله: ولم يكن أبان... إلى هذا الموضع، ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ١/٤٥٣-٤٥٤ ، وضعفاء الدارقطني ص٦٤ .

<sup>(</sup>٤) في (م): أبي التُقَى البرِّي، وهو خطأ، وأبو التَّقِيِّ اليَزَني: هو هشام بن عبد الملك بن عمران الحمصي، من رجال التهذيب، وسيذكره المصنف في موضعه.

 <sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/ ٣٠٠ . ولم يلتزم المصنف أحياناً بشرطه المذكور، فقد يقول في صاحب ترجمة: مجهول،
 ويكون ذلك من قبله، لا من قول أبي حاتم فيه.

<sup>(</sup>٦) من قوله: وإن قلت فيه جهالة... إلى هذا الموضع، ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) جزيرة ابن عمر بلدة فوق الموصل؛ قال ياقوت في «معجم البلدان» ١٣٨/٢ : أحسب أن أول من عمرها الحسن بن عمر . اهـ . وذكر ابن خَلِّكان في «وفيات الأعيان» ٣٤ ٩ ٣٤ أن الذي بناها عبد العزيز بن عمر ، رجل من أهل بَرْقَعيد من أعمال الموصل، فأضيفت إليه . ثم قال: ورأيتُ في بعض التواريخ أنها جزيرة ابنَيْ عمر أوس وكامل، ولا أدري من هما .

٧ ـ أَبان بن سُفيان المَقْدِسيّ. عن الفُضيل بن بَصْريّاً مَوْصِليّاً مَقْدِسيّاً. عِيَاض والثقات.

> الحافظ: روى أشياء موضوعة. وعنه محمد بن غالب الأنطاكي حديثين:

> أحدهما عن الفُضَيْل، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن عبد الله بن أبيّ أنه أُصِيبَتْ ثَنِيَّتُهُ يومَ أُحُد، فأمرَه رسولُ الله ﷺ أنْ يتخذَ ثنيَّة مِن

وروى عن عُبيد الله بن عُمَر، عن نافع، عن ابن عمر: نهى رسولُ الله ﷺ أن يُصَلَّى إلى نائم كيف يفرح... الحديث. أو متحدُّث.

> قال ابن حِبَّان: وهذان موضوعان، وكيف يأمرُ المصطفى عليه الصلاة والسلام باتخاذ الثَّنيَّة من الذهب وقد قال: «إنَّ الذهبَ والحريرَ مُحَرَّمان على ذكور أمتى ؟ وكيف يَنْهَى عن الصلاة إلى النائم وقد كان يُصَلِّي وعائشةُ مُعترضةً بينه وبين القِبْلة؟!

> فلا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص.

> قلت: خُكْمُكَ عليهما بالوضع بمجرد ما أبديتَ حُكُمٌ فيه نظر، لاسيما خَبَرُ الثنيَّة. فيكون خُصَّ من عموم النهي للضرورة، كما رخّص في الحرير للحكّة والجرب، ويُحمل قولهُ في الخبر الآخر على الكراهة(١).

والظاهرُ أنَّ أبَاناً هذا هو الأول، فيكون

وأما الحافظ أبو أحمد عبدُ الله بنُ عدى قال أبو حاتم محمد بنُ حِبَّان البُسْتيُّ الجُرْجانيّ؛ فلم يذكرهما هكذا، بل ذكر أُبَيْنَ بن سفيان؛ وذكر أنَّ البخاريُّ قال: لا يُكتب حديثُه.

وقال غيره: أُبَيْنُ بنُ سفيان المقدسيّ.

وقال ابن عدّى (٢): حدثنا ابنُ مُنير، حدثنا الحسَن بنُ عَرَفَة، حدثنا كثير بنُ مَرُوان الفلسطيني، عن أُبَيْنِ بن سفيان، عن أبى حازم في قوله تعالى: ﴿وَكَاكَ تَعْنَاهُ كَانُّ لَّهُمَا ﴾ قال: لوحٌ من ذهب فيه: عَجَبٌ لمن يَعْرفُ الموت

وقال مخلد بن يزيد: حدثنا أُبَيْن بنُ سفيان، حدثني عبد الله بنُ يزيد، حدثني أبو الدرداء، وأبو أمامة وواثلة وأنس ﷺ، قالوا: خرج علينا رسولُ الله ﷺ ونحن نتماري في شيء من أمر الدين. فذكر خَبراً مُنْكَراً فيه طول.

ومن بكلاياه ما رُوي عن عبد الله بن سعيد، عن أُبَيْن بن سفيان، عن ضرار بن عمرو، عن الحَسَن، عن عمران بن حصين مرفوعاً: «مَنْ خَرِجَ يَطْلُبُ باباً من العلم لينتفعَ به ويعلُّمه غيره، كتب الله له بكل خُطوة عبادة ألف سنة...» الحديث.

٨ \_ م س ق: أبان بن صَمْعَةَ، شيخُ صَدُوق بصريّ، يقال: إنه والد عُتْبة الغلام، أحدِ النُّسَّاك (٣). سمع من عِكْرمة وجماعة، وله عن أمه عن عائشة.

<sup>(</sup>١) ينظر االمجروحين؛ ٩٩/١ . وقوله: فيكون من خُصّ عموم. . . إلى هذا الموضع، من (ز).

<sup>(</sup>٢) في الكامل ١/ ٣٨٤، وينظر «التاريخ الأوسط» للبخاري ٢/ ٢١٠، والمطبوع باسم: التاريخ الصغير.

<sup>(</sup>٣) هو عتبة بن أبان، الزاهد الخاشع، من نُسَّاك أهل البصرة، كان يُشَبَّه في حزنه بالحسن البصري. سير أعلام النبلاء ٧/ ٦٢.

حدَّث عنه يحيى بنُ سَعيد القَطَّان، وأبو الصم.

وثَقَه ابنُ معين وغيرُه، وقال يحيي القَطان: تغيَّر بأُخَرَة. وقال عبد الرحمن بنُ مَهْديّ: لقيتُه وقد اختلط البتَّة قبل أنْ يموت بزمان.

وقال أحمد بنُ حنبل: صالح الحديث، فقال له ابنه عبد الله بنُ أحمد: أليسَ قد تغيَّر بأخَرَة؟ قال: نعم.

قال ابنُ عديّ: إنما عِيب عليه اختلاطُه لما كَبِرَ، ولم يُنْسَب إليه الضعف؛ لأنّ مقدارَ ما يرويه مستقيم. ثم ساق له ابنُ عدي حديثاً واحداً رواه سَهْل بنُ يوسف: حدثنا أبانُ بن صَمْعة، عن أبي الوازع، عن أبي بَرْزَةَ الأسْلَميّ، أنَّ النبيّ عَيْ قال له: «اغزلِ الأذى عن طريق المسلمن».

قلت: هذا من مفردات سهل.

وتوفيَ ابنُ صمعة سنة ثلاث وخمسين ومئة، خرَّج له مسلم والنسائيّ<sup>(۱)</sup>.

٩ ـ د: أبان بنُ طارق الذي رَوى عن نافع
 حديث: «من دخلَ من غير دعْوة؛ دخل سارقاً
 وخرج مُغِيراً»(٢).

قال ابنُ عديّ: هذا حديث منكر لا يُعْرَفُ إلا به.

وقال أبو زُرْعة: مجهول (٣).

وروى محمد بن جابر \_ ولا أتيقَّن من ذا \_ عن أبان بن طارق، عن كثير بن شِنْظِير، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ أَدْركَ ركعةً فقد أدركَ فَضْلَ الجماعة (٤٠)».

ابن عبد الله، وهو أبان بن عبد الله، وهو أبان بن أبي حازم البَجَليّ الكوفيّ. حسن الحديث. وثّقه ابنُ مَعِين.

قال ابن عديَّ: أَبَان بن عبد الله بن أبي حازم صَخْر بن العَيْلة البَجَليّ.

قال الفَلاَّس: ما سمعتُ يحيى القطّان يحدِّث عنه قطُّ. وقال أحمد بن حنبل: صدوق صالح الحديث.

وقال ابن عَدِيّ: أرجو أنه لابأس به.

له عن عمرو بن شُعيب وغيره.

ومما أنكر عليه: ما رَوى مالك بنُ إسماعيل النَّهديُّ: حدثني سليمان بن إبراهيم بن جرير، عن أبّان بن عبد الله البَجَلِيّ، عن أبي بكر بن حفص، عن علي رَبِّهُ مرفوعاً: «جريرٌ مِنَّا أهلَ البيت؛ ظهراً لبطن» (٥٠).

۱۱ ـ أبان بن عبد الله، شامي، روى عن
 عاصم بن محمد العُمريّ.

قال الأزديّ: تركوه (٦).

<sup>(</sup>۱) وابن ماجه، والبخاري في الأدب المفرد، كما في «تهذيب الكمال» ٢/ ١٣٨ ، وينظر «علل» أحمد ٢/ ٤٩٨ ، و«الجرح والتعديل» ٢/ ٢٩٨ ، و«الكامل» ١/ ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٧٤١) من طريق أبان بن طارق، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، مرفوعاً. وسيذكر المصنف علته.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٣٠١ ، والكامل ١/ ٣٨٠ ، وتهذيب الكمال ١٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) الكامل ٦/ ٢٠٩٠ (في ترجمة كثير بن شِنظير).

<sup>(</sup>٥) علل أحمد ٢/ ٢٩٠ ، والجرح والتعديل ٢/ ٢٩٦ ، والكامل ٢٧٨/١ ، وتهذيب الكمال ٢/ ١٤ .

<sup>(</sup>٦) ضعفاء ابن الجوزي ١٨/١.

معن بن عيسى: حدثنا أبان الرَّقِيّ (١)، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن مَعْدان، عن مُعاذ بن جَبَل قال: اطلبوا العلم ولو أنْضَيْتُم الرِّكاب، فإنّ العلم يجلُو البصر.

١٢ ـ أَبَانَ بنُ عبد الله، والدُّ يزيدُ الرَّقاشي.

قال ابنُ مَعين والدارَقُطْنيُّ: ضعيف. له حديث واحدٌ عند ابنه.

وقال ابن عديّ: حَدّث عنه ابنه بأحاديث مخارجُها ظُلمة. له عن أبي موسى (٢).

۱۳ ـ أبان بن عثمان الأحمر، عن أبان بن
 تغلب.

تُكُلِّم فيه، ولم يُترك بالكلِّية، وأما العُقيلي فاتَهمَه (٣).

١٤ ـ أبان بن عُمر الوالبي.

قال أبو حاتم: مجهول، نقله ابن أبي حاتم وبيَّض له (٤).

10 ـ د: أبان بن أبي عَيَّاش فيروز. وقيل: دينار، الزاهد، أبو إسماعيل البصري، أحدُ الضعفاء، وهو تابعيُّ صغير، يحمل عن أنس وغيره. وهو من موالى عبد القَيْس.

قال شعيب بن حَرْب: سمعتُ شعبَة يقول: لأَنْ أشَربَ من بول حمار حتى أَرْوَى أحبُّ إليّ من أن أقول: حدثنا أبَان بن أبي عَيَّاش.

وروى ابنُ إدريس وغيره عن شعبة قال: لَأَنْ يزنيَ الرجل خَيْرٌ مِن أن يَرْوِيَ عن أبان.

وقال حَمّاد بن زيد: حدثنا سَلْم العَلَويّ قال: رأيتُ أبانَ بنَ أبي عَيَّاش يكتبُ عن أنس عند السِّراج في سُبْرُجَة، ثم قال لي سَلْم: يا بُنَيّ، عليك بأبان. فذكرتُ ذلك لأيوب السَّختيانيّ فقال: ما زال نعرفُه بالخير منذ كان.

وقال ابنُ إدريس: قلت لشعبة: حدثني مهدي بنُ ميمون، عن سَلْم العلوي قال: رأيتُ أَبَانَ بن أبي عَيَّاش يكتبُ عن أنس بالليل، فقال شعبة: سَلْم يرى الهلال قَبْل الناس بليلتين!

وقال أحمد بن حنبل: قال عبّاد بن عبّاد: أتيتُ شعبة أنا وحَمّاد بنُ زيد، فكلمناه في أنْ يُمسك عن أبان بن أبي عياش؛ قال: فلقيّهم بعد ذلك فقال: ما أُرَاني يَسَعُنى السكوت عنه (٥).

قال أحمد: هو متروكُ الحديث، كان وكيع إذا مَرَّ على حديثه يقول: رجل، ولا يسمِّيه؛ استضعافاً له.

وقال يحيى بنُ مَعِين: متروك. وقال مرة: ضعيف.

وقال أبو عوانة: كنْتُ لا أسمع بالبصرة حديثاً إلا جنْتُ به أبان، فحدثني به عن الحسن حتى جمعْتُ منه مصحفاً، فما أَسْتَحِلُ أَن أَرْويَ عنه.

<sup>(</sup>١) في (د): الكوفي.

<sup>(</sup>٢) المجروحين ٩٨/١ ، والكامل ١/ ٣٧٩ ، وضعفاء الدارقطني ص٦٤ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢٧/١-٣٨ ، وأورد له حديث علي أنه ﷺ عرض نفسه على قبائل العرب، وقال: ليس لهذا الحديث أصل ولا يروى من شيء يثبته إلا شيء يُروى في «مغازي» الواقدي وغيره مرسلاً.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) علل أحمد ٢/ ٥٣ ، والجرح والتعديل ٢/ ٢٩٥-٢٩٦ ، وتهذيب الكمال ١٩/٢ .

وقال أبو إسحاق السعديّ الجوزجانيّ: ساقط. وقال النسائيّ: متروك.

ثم ساق ابنُ عديّ لأبان جملة أحاديث منكرة.

وقال يزيد بنُ هارون: قال شعبة: داري<sup>(1)</sup> وحماري في المساكين صدّقة إن لم يكن أبان ابن أبي عَيَّاش يكذب في الحديث. قلتُ له: فَلِمَ سمعتَ منه؟ قال: ومَنْ يصبر عن ذا الحديث. يعني حديثه عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن أمه أنها قالت: رأيْتُ رسولَ الله عَيْلًا قنت في الوتر قبل الركوع.

ورواه خَلاّد بن يحيى، حدثنا الثوريّ، عن أبان.

وقال عَبْدان عن أبيه، عن شعبة: لولا الحياءُ من الناس ما صلَّيْتُ على أبان.

وقال يزيُد بن زُرَيع: إنما تركُتُ أَباناً، لأنه روى حديثاً عن أنس، فقلت له: عن النبيِّ ﷺ؟ فقال: وهل يَرْوى أنس إلا عن النبي ﷺ؟

وقال معاذ بن معاذ: قلت لشعبة: أرأيتَ وقيعتك في أبان تبيَّن لك أو غير ذلك؟ فقال: ظنَّ يُشْبهُ اليقين.

وقال عبد الله بن أحمد بن شَبُّويَه: سمعتُ أبا رَجاء يقول: قال حمَّاد بن زيد: كلَّمْنَا شعبة في أن يكفَّ عن أبان بن أبي عيَّاش لِسِنَّه وأهل بيته، فضمن أنْ يفعلَ، ثم اجتمعنا في جِنازة،

فنادَى مِنْ بعيد: يا أبا إسماعيل، إني قد رجعتُ عن ذلك، لا يَجِلُّ الكفُّ عنه، لأن الأَمْرَ دِين.

ويُروى عن سفيان أنه قيل له: مالَكَ قليلُ الرواية عن أبان؟ قال: كان نَسِيّاً للحديث.

وقال أحمد بن حنبل: قال عفّان: أولُ من أهلكَ أبانَ بن أبي عياش أبو عوانة؛ جمع أحاديثَ الحسن، فجاء به إلى أبان، فقرأه عله (٢).

وقال محمد بن المثنى: ما سمعتُ يحيى ولا عبد الرحمن يحدِّثان عن أبان بن أبي عياش شيئاً قط.

قرأتُ على أحمد بن محمد الحافظ بمصر: أخبركم ابنُ اللَّتِيّ بحلَب، حدثنا أبو الوقت، أخبرنا ابنُ عفيف، حدثنا ابن أبي شُريح، حدثنا أبو القاسم البغويّ، حدثنا سويد بن سعيد، سمعتُ عليَّ بنَ مُسْهِر قال: كتبْتُ أنا وحمزة الزيات عن أبان بن أبي عيَّاش نحواً من خمس مئة حديث، فلقيتُ حمزة، فأخبرني أنه رأى النبيَّ عَيُّ في المنام؛ قال: فعرضتُها عليه، فما عرف منها إلا اليسير؛ خمسةً أو ستة أحاديث.

وقال الحافظ أحمد بن عليّ الأبّار فيما رواه عنه العُقَيْليّ (٣): رأيتُ النبيّ ﷺ في المنام فقلتُ: يا رسول الله، أتَرْضَى أبانَ بنَ أبي عيّاش؟ قال: لا.

وقال ابنُ حِبَّان (٤): كان أبان من العُبَّاد

<sup>(</sup>١) في اضعفاء) العقيلي ٣٨/١ ، واتهذيب التهذيب) ٥٦/١: ردائي، بدل: داري.

<sup>(</sup>٢) العلل ومعرفة الرجال ٢/ ٥٣٧(٢٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) في الضعفاء الكبير ١/٤١.

<sup>(</sup>٤) في المجروحين ٩٦/١.

الذي يسهر الليل بالقيام، ويَطُوي النهار بالصيام. سمع عن أنس أحاديث، وجالس الحَسَن؛ فكان يسمعُ كلامه، ويحفظ، فإذا حَدَّثَ ربما جعلَ كلام الحسن عن أنس مرفوعاً وهو لا يعلم. ولعله رَوَى عن أنس عن النبيُ على أكثرَ من ألف وخمس مئة حديث، ما لكثير شيء منها أصلٌ يُرجع إليه.

وقال الحسن بن الفَرَج، عن سليمانَ بن حرب، عن حمَّاد بن زيد قال: جاءني أبَان بن أبي عيَّاش، فقال: أُحِبُّ أن تُكلِّمَ شعبةَ أَنْ يَكُفَّ عني. قال: فكلمتُه، فكفَّ عنه أياماً، فأتاني في الليل فقال: إنه لا يحلُّ الكفُّ عنه، فإنه يكذِبُ على رسول الله ﷺ.

ثم قال ابن حِبّان: فَمِن تلك الأشياءِ التي سمعها من الحَسن؛ فجعلها عن أنس: أنه روى عن أنس عن النبيّ على قال: خطبنا رسولُ الله على على ناقته الجَدْعاء (۱)، فقال: «أيّها الناس، كأنَّ الحقّ فيها على غيرنا وجب، وكأنَّ الموت فيها على غيرنا كتب... الحديث. رواه ابن أبي السّرِيّ العسقلانيّ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا أبان بهذا.

وقال ضمرة: حدثنا يحيى بن راشد، عن أبان، عن أنس مرفوعاً: «اسمُ الله الأعظم قولُ العبد: اللهمَّ إني أسألك بأنَّ لك الحمد، لا إله إلا أنْتَ، بديعُ السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام».

حماد بن سلمة: عن أبان، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أمِّ سلمة قالت: كان جبريل عند

النبي على والحُسَيْن معي، فبكى، فتركتُه، فَدَنَا من النبي على فقال جبريل: أتحبُّه يا محمد؟ قال: نعم. قال: إنَّ أمتك ستقتلُه. وإنْ شئتَ أريتُك من تُرْبَةِ الأرض التي يُقْتَل بها. فأراه، فإذا الأرض يقال لها: كَرْبَلاَه.

وقال ابنُ عدي (٢): حدثنا الحُسَين بن عبد الغفّار، حدثنا سَعيد بنُ عُفَير، حدثنا الفضل بن المختار، عن أبان، عن أنس قال: قال رسول الله على لأبي بكر: «ما أطيبَ مالك! منه بلالٌ مؤذّني، وناقتي التي هاجرْتُ عليها، وزوجتي ابنتُك، وواسَيْتَني بنفسك ومالك، كأني انظرُ إليك على باب الجنة تشفع لأمّتي».

وروى الفَضْل بن المختار عنه، عن أنس مرفوعاً: «الجفاءُ والبَغْيُ بالشام».

قلت: لكن الفضل غير ثقة.

قال ابن عديّ: حدثنا أحمد بن محمد الغزّي، حدثنا محمد بن حمّاد الطّهراني، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أبان، عن أنس، قال رجل: يا رسول الله، أَوْصِني. قال: «خذ الأمْرَ بالتدبير، فإن رأيْتَ في عاقبته خيراً فامْضِ، وإنْ خِفْتَ غَيًا فأَمْسِكْ».

ويه مرفوعاً: «مَنِ اغْتِيبَ عندَه أخُوه المسلم؛ فاستطاع نَصْره فنصره، نَصَره الله في الدنيا والآخرة، فإنْ لم ينصره أدركه الله به في الدنيا والآخرة».

عَمْرو بن أبي سلمة: حدثنا زهير، حدثني أَبَان وحُمَيد، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿وَمَانَيْتُمْ إِخْدَاهُنَ قِنطَارًا﴾ [النساء: ١٩]

<sup>(</sup>۲) في الكامل ١/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>١) في (د): ناقة جدعاء.

قال: «ألف دينار(١١)».

قلت: هذا من مناكير زهير بن محمد.

قال ابن عَدِيّ: أرجو أنه لا يتعمَّد الكذب، وعامةُ ما أتى به من جهة الرواة عنه.

قلت: بقي إلى بعد الأربعين ومئة، وسمع منه يزيد بن هارون وسعيد بن عامر الضَّبَعي. وأما أبو موسى المديني فذكر أنه مات سنة سبع ـ أو ثمان ـ وعشرين ومئة.

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكيّ: قال مَخْلَد بن الحسين: التقي مالك بن دينار وأبانُ بن أبي عياش، وكان أبان لبَّاساً، ومالك يتقشَّف، فلم رآه مالك قال: يا طاووس العلماء، هل بقي شيءٌ من شهوتك لم تنَلْها حتى أبيعَ كسائي هذا، فاشتريَ لك شهوتك! فقال: رميت فقر طست، نشدتُك بالله يا مالك؛ إذا رأيتني من بعيد رأيتَ لي الفَصْلَ عليك؟! قال: لا. قال: لكني إذا رأيتُك من بعيد رأيتُ لك الفضلَ عليَّ. نشدتُك رأيتُك من بعيد رأيتُ لك الفضلَ عليَّ. نشدتُك بالله إذا قمتَ في خَلُواتك تذكرني! قال: لا. قال: لكني أذكرُك بالسمك مع سبعين من إخواني. نشدتُك بالله! ثوبايَ وضعاني عندك؟ قال: نعم. قال: حبذا ثوبانِ يضعاني عندك فانظر كيف حالك فيما بين الناس وبين الله.

ويُرْوى أنّ مالكاً لَقِيَ أباناً، فقال: إلى كم تُحدِّثُ الناسَ بالرُّخَص. فقال: يا أبا يحيى؛ إني

لأرجو أن ترى من عَفْوِ الله ما تخْرقُ له كساءَك هذا من الفرح.

ورُوي أن أباناً رأوه (٢) في النوم فقال: أوقفني الله بين يديه، فقال: ما حملك على أَنْ تُكْثِرَ للناس من أبواب الرجاء؟ فقال: يا ربّ، أردتُ أن أُحَبِّبك إلى خَلقك. فقال: قد غَفَرتُ لك.

مكرر 10 ـ أبان بن فَيْرُوز، أبو إسماعيل البصري.

قال النسائي في الكُنَي: ليس بثقة.

قلت: هو أبان بن أبي عياش، ذَكر ذلك ابن أبي حاتم وغيره.

17 - أبان بن المُحَبَّر، شيخٌ متروك. يَروِي عن نافع عن ابنِ عمر مرفوعاً: «كم من حَوْرَاءَ عَيْنَاءَ، ما كان مَهْرُها إلا قبضةً من حِنْطَةٍ، أو مثلها من تَمْر». رواه عنه مروان بن معاوية.

وهو الذي روى عن أبي إسماعيل العبديّ، عن أنس، عن عُمرَ مرفوعاً: «الأسيرُ ما كان في إساره؛ فصلاتُه ركعتان حتى يموت، أو يفكَّ الله إساره». وهما جميعاً باطلان، قاله ابن حِبَّان.

وقال أبو الفتح الأزديّ: متروك الحديث.

عثمان بن عبد الرحمن الحَرَّانيّ: حدثنا أبان بن المُحَبَّر، عن سَعيد بن معروف بن رافع بن خَـدِيبِج، عن أبيه، عن جـدِّه قـال: قـال رسولُ الله ﷺ: "التّمِسُوا الجارَ قبل الدار، والرفيق قبل الطريق» (٣).

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية: ألف دينار. وفي «كامل» ابن عدي ١/ ٣٧١ (والكلام منه): ألفا دينار. وأخرجه أيضاً الطبري في «تفسيره» ٥/ ٢٦١ من طريق عمرو بن أبي سلمة، به، وفيه: ألفا مئين. يعني ألفين.

<sup>(</sup>٢) في (ز): أن مالكاً رآه.

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١/ ٩٨-٩٩ ، والمعجم الكبير (٤٣٧٩)، ومسند الشهاب (٧٠٩).

قال ابنُ أبي حاتم: سألتُ أبي عنه، فقال: ضعف (١٠).

۱۷ ـ أبان بن نَهْشل، عن إسماعيل بن أبي
 خالد، وعنه نصر بن الحُسَين البخاريّ.

قال ابنُ حِبَّان (٢): لا تجوز الرواية عنه بحالٍ إلا على سبيل الاعتبار؛ روى عن ابن أبي خالد، عن الأعمش (٣)، عن شقيق، عن حُذيفة مرفوعاً: «إياكم والزِّنا، فإنَّ فيه ستَّ خِصال: ثلاثٌ في الدنيا: يُذهب البهاء، ويقطع الرِّزق، ويُورث الفقر. وثلاثٌ في الآخرة: سَخَطُ الربّ، وسوءُ الحساب، والخُلُود في النار».

١٨ ـ أبان بن الوليد بن هشام المُعَيْطِيّ، عن الزُهريّ.

قال أبو حاتم: مجهول(٤).

۱۹ ـ خ م د ت س (صح)<sup>(۵)</sup>: أبان بن يزيد العطار، أبو يزيد البصري، حافظ صدوق إمام.

روى الكُدَيْمي، وليس بمعتمد: سَمعتُ عليّاً يقول: سمعتُ يحيى بنَ سَعِيد يقول: لا أَرْوي عن أَبان العطار.

وقال عباس: سمعتُ يحيى يقول: حديث

محمود بن عَمرو عن أسماء الذي يَرويه أبان بن يزيد ليس بشيء، إنما هو محمود عن أبي هريرة موقوف.

وقال ابنُ عديّ في ترجمة أبان (1): حدثنا ابنُ أبي سُويد، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، عن يحيى، عن محمود، عن أسماء قالت: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ بَنى لله مسجداً ولو كَمَفْحَصِ قَطاةٍ، بَنى الله له بيتاً في الجنة».

ومن غرائبه: عن قتادة، عن أبي مِجْلَز، عن حذيفة: لعن رسولُ الله ﷺ مَنْ جلس وسَط الحَلْقة، لكن تابعه شعبة، وصَحَّحَهُ الترمذي.

ثم قال ابنُ عدي: هو حَسَنُ الحديث متماسك، يُكتب حديثُه، وعامّتُها مستقيمة، وأرجو أنه من أهل الصدق.

قلت: بل هو ثقة حُجَّة، ناهيك أنَّ أحمد ابن حنبل ذكره فقال: كان ثبتاً في كل المشايخ (٧). وقال ابن معين والنسائي: ثقة.

وقد أورده أيضاً العلامة أبو الفرج ابن الجوزي في الضعفاء (٨)، ولم يذكر فيه أقوالَ مَنْ وثّقه. وهذا من عيوب كتابه، يسردُ الجَرْح، ويسكت

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ٢٩٨ ، وفيه: مجهول ضعيف الحديث، ومن قوله: قال ابن أبي حاتم... إلى هذا الموضع، من (د).

<sup>(</sup>٢) في المجروحين ٩٨/١ .

<sup>(</sup>٣) فوقها في (د): كذا.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٣٠٠، وسماه أبان بن المعيطي، وقال فيه: مجهول الدار، وذكر قبله: أبان بن الوليد، ولم. يتكلم فيه بشيء.

<sup>(</sup>٥) لم يرد الرمزان: ت س، في النسخ الخطية، ووردت الرموز الأخرى في بعض النسخ دون بعض، والمثبت من «لسان الميزان» ٢٤٨/٩، وهو الموافق لما في «تهذيب الكمال» ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) الكامل ١/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ٢/ ٢٥. وفي «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد ٢/ ٩٧: أبان العطار أثبت من عمران القطان.

<sup>.</sup> Y • / 1 (A)

عن التوثيق، ولولا أنَّ ابْنَ عَديّ، وابن الجوزيّ ذَكَرًا أبانَ بنَ يزيد لما أوردتُه أصلاً.

مكرر ١١ ـ أبان الرقتي، هالك، وقد مرَّ في أبان ين عَنْد الله.

٢٠ - أباء بن جعفر، أبو سَعِيد، شيخ بصري، تالف متأخر. وقد خفَّف الباء أبو بكر الخطيب. وقال ابن ماكولا: إنما هو أبًا، بالتشديد والقصر (١).

وقال ابن حِبًان (٢): كان يقعد يوم الجمعة بحذاء مجلس الساجيّ في الجامع ويحدِّث، ذهبتُ إلى بيته للاختبار، فأخرجَ إليَّ أشياءَ خرَّجها في أبي حنيفة، فحدَّثنا عن محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو حنيفة، حدثنا عبد الله بنُ دينار، حدثنا ابنُ عمر مرفوعاً: «الوِثرُ في أول الليل مَسْخَطَةٌ للشيطان، وأكلُ السَّحور مَرْضاةٌ للرحمن». فرأيتُه قد وضع على أبي حنيفة أكثر من ثلاث مئة حديث؛ ما حَدَّثَ بها أبو حنيفة قطُّ؛ فقلت: يا شيخ، اتَّقِ الله ولا تكذب. فقال لي: لستَ مني في حِلّ؛ فقمتُ وركتُه.

وقال السهمي: سمعتُ الحَسَنَ بنَ علي بن

عمرو<sup>(۳)</sup> القطّان يقول: أباء بن جعفر النَّجَارميّ<sup>(3)</sup> أبو سعيد، كنَّاب على رسول الله ﷺ، حدَّث بنسخة ـ كتَبْناها عنه ـ نحو مئة حديث عن شيخ له مجهول: أحمد بن سعيد الثقفيّ المطوّعي<sup>(0)</sup>، عن سفيان بن عُيينة، فيها متون لا تُعْرَف.

## [من اسمه إبراهيم]

٢١ ـ إبراهيم بن أحمد الحَرَّاني الضرير، وهو إبراهيم بن أبي حُميد. يَرْوِي عن عبد العظيم بن حبيب.

قال أبو عَروبة: كان يضَعُ الحديث.

۲۲ ـ إسراهيم بن أحمد المَيْمَذِي (٢) القاضي، روى عن أبي خليفة وأبي يَعْلَى. وعنه يحيى بن عمار الواعظ.

قال الخطيب: كان غير ثقة.

۲۳ - إبراهيم بن أحمد العِجْلي، عن يحيى بن أبي طالب وغيره، ممن يَضَعُ الحديث. ذكره ابن الجوزى.

۲۶ ـ إبراهيم بن أحمد بن مَرْوان، روى الحاكم عن الدارقُطنيّ قال: ليس بالقويّ:

<sup>(</sup>١) الإكمال لابن ماكولا ٨/١ ، وينظر تبصير المنتبه ٨/١ .

<sup>(</sup>٢) في المجروحين ١٨٤/١.

<sup>(</sup>٣) في (ز): عمر، والمثبت من «سؤالات» حمزة السهمي للدارقطني ص١٧٦ . وينظر «السير» ١٦/ ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٤) في (ز): النجار (والكلام منها من قوله: وقال السهمي . . . الخ). والصواب: النَّجِيرميّ، ويقال: النَّجارميّ. ينظر «الأنساب» ١/١/ ٤٥ .

<sup>(</sup>٥) لعل المصنف اكتفى بذكر أحمد بن سعيد الثقفي في هذا الموضع، ولم يورده فيمن اسمه أحمد. وذكره العراقي في «ذيل الميزان» ص٦١، وابن حجر في لسان الميزان ١/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٦) بفتح الميمين، نسبة إلى مَيْمَذ، فيما ذكر ابن الأثير في «اللباب» ٣/ ٢٨٤، وذكر ياقوت في «معجم البلدان» ٥/ ٢٤٤ أنها بكسر الميم الأولى، وقال: هي مدينة بأذربيجان.

قلت: يروي عن هُدْبة وجُبارَة بن المُغَلِّس. مات قبل التسعين ومئتين.

٢٥ ـ إبراهيم بن أَبَان، بصريّ. روى عن أبيه، عن عَمْرو بن عثمان. ضعّفه الدارقُطْني (١).

٢٦ ـ إبراهيم بن إسحاق. عن طلحة بن كيسان. قال أبو حاتم: مجهول<sup>(٢)</sup>.

۲۷ - إبراهيم بن إسحاق الأحمري النهاوندي (۳)، من شيوخ الرافضة، سمَّى له أبو جعفر الطوسي عدة تصانيف، منها «مقتل الحسين»، وقال: كان ضعيفاً متهماً في دينه.

٢٨ - إبراهيم بن إسحاق. عن الحسن البصري، لا يُعرف مَنْ هو. ويجوز أن يكون الأول<sup>(1)</sup>.

٢٩ - إبراهيم بن إسحاق الواسطيّ. عن ثور بن يزيد.

قال ابن حِبَّان (٥): لا يجوز أن يُحْتَجَّ به. روى عنه أبو يوسف يعقوب بنُ المغيرة الغَسُوليّ.

٣٠ - إبراهيم بن إسحاق الصيني. عن مالك وغيره.

قال الدارقُطْنيّ (٦): متروك الحديث.

قلت: تَفَرَّدَ عن قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر؛ قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا فاته شيءٌ من رمضان؛ قضاه في عشر (٧) ذي الحِجَّة. لا يُروى عن عُمر إلا بهذا الإسناد.

٣١ ـ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عيسى، من ولد حَنْظَلَة الغَسِيل. روى عن بُنْدار وغيره.

كان يسرقُ الحديث. وقد روى عن يحيى ابن أكثم، عن مبشّر بن إسماعيل، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزَّاهريَّة، عن جُبَير بن نُفَير، عن عوف بن مالك مرفوعاً: «مَنْ أراد بِرَّ والديه فليُعْطِ الشعراء». قال ابن حبان (^^): وهذا باطل.

٣٢ ـ إبراهيم بن إسحاق الضَّبِّيّ الكوفيّ (٩). قال الأزدى: يتكلمون فيه، زائغٌ عن القصد.

<sup>(</sup>١) في الضعفاء والمتروكين ص ٤٦ ، وسماه: إبراهيم بن عمر بن أبان.

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ۲/ ۸٦ – ۸۷ . ووقع بعدها في (خ۱) ما نصه: قلت: قال البخاري: لم ينسب، وكناه بأبي إسحاق.
 اهـ. وهو في التاريخ الكبير ۲۷۳/۱ ، وورد في نسخة منه (كما في حواشيه): إبراهيم أبو إسحاق، ولم أقف على قول البخاري: لم ينسب.

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة من (ز)، ولم ترد في (خ١) و(د). وقد وردت في «لسان الميزان» ١/ ٢٤٠ بأطول منها، وجاء آخرها لفظة: انتهى. مما يعني أنها من كلام الذهبي، غير أنه رُمز لها في «اللسان» في طبعة الشيخ أبو غدة على أنها من الزوائد على الميزان، ولم يرمز لها في الطبعة الهندية. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (خ١) ما نصه: قلت: قال فيه ابن أبي حاتم: مجهول. اهـ. وهو في الجرح والتعديل ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٥) في المجروحين ١١٣/١.

<sup>(</sup>٦) في الضعفاء والمتروكين ص ٤٩ . وينظر «ضعفاء» ابن الجوزي ١/ ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) في (خ١): شهر.

<sup>(</sup>٨) في المجروحين ١١٩/١.

<sup>(</sup>٩) ذكر ابن حجر في السان الميزان، ١/ ٢٣٧ : أنه الصيني، وتصحُّف بالضبّي. وسلف الصيني قبل ترجمة.

٣٣ ـ إبراهيم بن إسحاق. لا أدري مَنْ ذا، والخبر فمنكر.

قال أحمد في «المسند»: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن إسحاق، عن سَعِيد المَقْبُرِيّ، عن أبي هريرة أن النبيَّ عَلَيْهُ مَرَّ بجدارٍ ماثل فأسرع، فقيل له في ذلك، فقال: « إني أكره موتَ الفوات ». وإنما يُعرف هذا بإبراهيم بن الفضل (۱۱)، كما سيأتي (۲).

٣٤ ـ خت ق<sup>(٣)</sup>: إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمِّع الأنصاريّ المدنيّ. عن الزُّهريّ، وسالم بن عبد الله. وعنه: وكيع، وأبو نُعيم.

ضَعَّفَه النَّسائيّ. وقال ابنُ مَعِين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: كثير الوهم؛ ليس بالقويّ. وقال البخاريّ: كثير الوهم. واستشهد به في صحيحه (٤).

٣٥ ـ ف ت ق<sup>(٥)</sup>: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبِيْبَة الأشهليّ المدنيّ، أبو إسماعيل. عن داود بن الحصين وغيره.

قال البخاريّ: عنده مناكير<sup>(۱)</sup>. وقال النسائيّ: ضعيف. وقال أحمد: ثقة. وقال ابنُ مَعِين مرَّةً: صالح الحديث. ومرَّةً قال: ليس بشيء. وقال الدارقُطنيّ: ليس بالقويّ<sup>(۷)</sup>. وقال ابنُ عديّ: يُقال: صام ستين سنة. وقال عبد العزيز بن عمران الزُّهريّ<sup>(۸)</sup>، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس ـ أحسبه رَفَعه ـ: «مَنْ قال لرجل: يا مختَّث، فاجلدوه عشرين».

أبو القاسم بن أبي الزّناد: حدثني إبراهيم بن إسماعيل (٩) ، عن داود بن الحُصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنَّ رجلاً طَلَّقَ امرأتَه ثلاثاً، فجاءت النبيَّ ﷺ فقال: «لا نَفَقَهَ لكِ ولا سُكْنَى».

مات سنة خمس وستين ومئة.

٣٦ ـ إبراهيم بن إسماعيل بن بشير. عن تميم بن الجَعْد، كوفي.

قال الأزدى: يتكلمون فيه.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٨٦٦٦). وقال ابن حجر في «اللسان» ١/ ٢٣٩ في صاحب الترجمة: هو ابن الفضل الذي ذكره بعد.

<sup>(</sup>٢) بعد رقم (١٥٥) وقوله: وإنما يعرف هذا... ليس في (د)، وأُقحم فيها بدلاً منه لفظ: زائغ عن القصد.

 <sup>(</sup>٣) لم يرد الرمز: (خت) في النسخ الخطية، وهو في «لسان الميزان» ٢٤٨/٩ ، ويعني أن البخاري استشهد به. كما في
 «تهذيب الكمال» ٢٧/٧٤.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ١/ ٢٧١ ، والجرح والتعديل ٢/ ٨٤ ، وفيه : إبراهيم بن إسماعيل بن زيد بن مجمع، وسترد ترجمة أبيه.

<sup>(</sup>٥) الرمز (ف) من «لسان الميزان»، ولم يرد في النسخ الخطية، ويعني رواية أبي داود له في «التفرد». ينظر «تهذيب الكمال» ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٦) نقله عنه ابن عدي في الكامل ١/ ٢٣٤. وفي التاريخ الكبير ١/ ٢٧١ - ٢٧٢ ، والضعفاء الصغير ص ١٢ : منكر الحديث.

<sup>(</sup>٧) في كتاب «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني ص ٤٩ قوله فيه: متروك.

 <sup>(</sup>A) في (خ١) و(د): عمر الزهري، وهو خطأ، وجاء بعده في المطبوع زيادة: عن إبراهيم بن الزهري، وهو خطأ أيضاً.
 والخبر أخرجه ابن عدي في «الكامل» ١/ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٩) في النسخ: إسماعيل بن إبراهيم، وهو خطأ. والخبر أخرجه ابن عدي في «الكامل» ١/ ٢٣٥.

وروى أيضاً عن جعفر بن عون، حدث عنه إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة.

قال أبو زُرْعة: لم يُقْضَ لي أن أسمعَ منه، ثم سمعتُ من أبي شيبة عنه .

قلت: هو كوفي<sup>(١)</sup>.

٣٧ ـ إبراهيم بن إسماعيل المكّيّ. لا يكاد يُعْرَف.

قال يحيى: ليس بشيء (٢).

۳۸ ـ ت: إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى ابن سَلَمة بن كُهَيْل.

ليَّنه أبو زُرْعة، وتركه أبو حاتم. يروي عن أبيه، تأخر<sup>(٣)</sup>.

٣٩ ـ ق: إبراهيم بن إسماعيل اليَشْكُريّ. شيخ، حدَّث ابنُ ماجه عن شيخ له عنه. لا يُعرف حالُه. حدَّثَ عنه أبو كُرَيْب وغيرُه. وهذا في عِدَاد

الشيوخ.

٤٠ ـ د ق: إبراهيم بن إسماعيل. عن أبي هريرة.

قال أبو حاتم (٤): مجهول. روى عنه حجَّاج ابن عُبيد، وعَمْرو بن دينار. وقال البخاريّ: لم يثبت حديثه (٥). يعنى في صلاة النافلة (٦).

٤١ ـ إبراهيم بن إسماعيل بن عُليّة. عن أبيه.
 جَهْمِيٌّ هالك. كان يناظر ويقول بخلق القرآن.

مات سنة ثمان عشرة ومئتين.

٤٢ ـ إبراهيم بن الأسود، هو إبراهيم بن عَبد الله (٧٠). فيه نَظر. سمع ابنَ أبي نَجِيح.

٤٣ ـ إبراهيم بن الأشعث، خادم الفُضَيل بن
 عياض.

قال أبو حاتم الرازيّ: كنّا نظنُّ به الخيرَ، فقد جاء بمثل هذا الحديث، وذكر حديثاً ساقطاً (^^).

وروى عَبْدَة بن عبد الرحيم المروزيّ ـ وهو

- الجرح والتعديل ٢/ ٨٥ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٢ . وأبو شيبة: هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة المذكور
   آنفاً.
  - (٢) الكامل ٢/ ٢٣٦ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢٣/١ .
  - (٣) الجرح والتعديل ٢/ ٨٤ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٧-٤٨ ، وفيه أنه مات سنة (٢٥٨).
    - (٤) الجرح والتعديل ٢/ ٨٣ .
- (٥) التاريخ الكبير ١/ ٣٤٠، وفيه: إسماعيل بن إبراهيم، وسيرد بهذا الاسم، وقال فيه: لا يُدرى من ذا. وذكر ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١/ ٥٩ أن أبا حاتم الرازي وابن حبان فرَّقا بينهما، وأن البخاري جمع بينهما في تاريخه، وتبعه المزي، وأنه لا يبعد أن يكون الأول غير الثاني.
- (٦) أخرجه أبو داود (١٠٠١)، وابن ماجه (١٤٢٧)، ولفظه: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة» يعني في السُّبْحَة.
- (٧) في (د) ولسان الميزان: بن أبي عبد الله، والمثبت من (خ١) و(ز)، وسيكرره المصنف باسم: إبراهيم بن عبد الله بن أبي الأسود، وينظر التاريخ الكبير ١/ ٢٧٤، وضعفاء العقيلي ١/ ٤٥، والجرح والتعديل ٢/ ٨٧، والكامل ١/ ٢٦٧، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣٩.
  - (٨) الجرح والتعديل ٨٨/٢ ، ولم يذكر الحديث، إنما ذكر أنه رواه عن معن عن ابن أخي الزهري، عن الزهري.

ثقة ـ حدثنا إبراهيم بن الأشعث، حدثنا عيسى غُنْجار، عن عمر (۱) بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَثُرَ كلامُه كَثُرَ سَقَطُه، ومَنْ كَثُرَ سَقَطُه كُثُرَ سَقَطُه ومَنْ كَثُرَ سَقَطُه كُثُرَ سَقَطُه ومَنْ كَثُرَ سَقَطُه كُثُرَ سَقَطُه ومَنْ كَثُرَ سَقَطُه كُثُرَتْ ذُنوبه فالنارُ أُولِه به.

٤٤ - ق: إبراهيم بن أغين الشيباني، بصري، سكن مصر. عن صالح المُرِّيّ. ضعَفه أبو حاتم الرازي<sup>(٢)</sup>. رَوَى عنه أبو هَمَّام السَّكُوني، وإبراهيم بن محمد بن يوسف الفِرْيَابيّ. ويشتبه بإبراهيم بن أغين شيخ لهشام ابن عمار، مع أني أجوِّزُ أنه الشيبانيّ.

فأما إبراهيم بن أعين الكوفي شيخ أبي سعيد الأشجّ فقال ابن أبي حاتم: سمعت الأشجّ يقول: كان مِنْ خِيار الناس. روى عن الثوريّ (٣).

4 - إبراهيم بن أيوب الفُرْساني (٤)
 الأصبهاني. عن الثوري، وعن قائد الأعمش.

قال أبو حاتم: مجهول، قاله عنه ابنُ الجَوْزِي<sup>(٥)</sup>، وما رأيتُهُ أنا في كتابِ ابنِ أبي حاتم؛ بل فيه أنه رَوَى عنه النضر بن هشام، وعبد الرزاق بن بكر الأصبهانيان.

53 ـ إبراهيم بن بَاب البَصْريِّ القَصّار. عن ثابت البُنانيِّ. واو، لا يكاد يُعْرَف إلا بحديث الطير (٦).

٤٧ ـ إبراهيم بن بُدَيْل بن وَرْقَاء الخزاعي. مِصْريّ. عن الزُّهْرِيّ. ضعَّفه ابنُ مَعِين، مُقِل<sup>(٧)</sup>.

4۸ ـ إبراهيم بن البَرَاء (٨) بن النَّضْر بن أنس بن مالك الأنصاري. عن شُعبة والحمَّادين. قال ابنُ عدى : ضعيفٌ جدّاً (٩). حدَّث

- (١) في النسخ الخطية و«اللسان» ١/ ٢٤٥ : عثمان، وهو خطأ، وسيذكر المصنف الخبر في ترجمته.
  - (٢) الجرح والتعديل ١/ ٨٨.
- (٣) لم يفرّق المِزّي في «تهذيب الكمال» ٢/٥٣-٥٥ بين إبراهيم بن الأعين شيخ الأشخ، وبين الشيباني.
   في «تهذيب التهذيب» ١/ ٦٠: يظهر لي أن الذي روى عنه الأشخ غير الشيباني.
  - (٤) نسبة إلى فُرسان، قرية بأصبهان، كما في «توضيح المشتبه» ٧/٧٦ ٧٧ ووقع في (د): البُرْساني، وهو خطأ.
- (٥) لم أقف عليه في كتابه «الضعفاء والمتروكين»، ولم يذكره المصنف في «المغني». والذي في «الجرح والتعديل» ٢/ ٨٩ قول أبي حاتم: لا أعرفه. قال ابن حجر في «لسان الميزان» ٢/ ٢٤٧ : لعل ابن الجوزي نقله بالمعنى.
  - (٦) لفظ: إلا بحديث الطير، ليس في (د) ولسان الميزان ١/٢٤٧.
- وذكره العقيلي في «الضعفاء» 1/ ٤٦ ، وسماه: إبراهيم بن ثابت، وسيذكره المصنف بهذا الاسم. وحديث الطير أخرجه العقيلي من طريق إبراهيم هذا، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: جاءت أم أيمن مولاة النبي على بطائر فوضعته، فقال لها رسول الله على: «اللهم اثتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي» فجاء على في أخرجه الترمذي (٣٧٢١) من وجه آخر عن أنس في، ولا يصحّ.
- (٧) قال ابن حجر في اللسان ٢٤٨/١ : لم يضعّفه ابن معين إلا في الزُّهري... وذكره ابن حبان في الثقات [٦/ ١٦]،
   وقال ابن عدي [١/ ٢٣٦]: يكتب حديثُه.
  - (A) جاء فوق كلمة البراء في (د) رمز: خف، أي إن الراء مخففة غير مشددة.
    - (٩) الكامل لابن عدي ١/٢٥٤.

بالبَواطيل. وقال العُقيليّ: حدثنا بكر بن سَهل، حدثنا إبراهيم بن البراء بن النَّضْر، حدثنا شُعبة عن الحَكَم، فذكر حديثاً منكراً (١).

ثم قال العُقَيْليّ: يحدّث عن الثقات بالبواطيل.

وممَّن روى عنه سَلْم (٢) بن عبد الصمد، وساق له ابنُ عدى ثلاثة أحاديث باطلة (٣).

وقال ابنُ حِبَّان: إبراهيم بن البراء من ولد النَّضْرِ بن أنس، شيخٌ، كان يدُور بالشام، ويحدِّث عن الثقات بالموضوعات، لا يجوز ذِكْرُه إلا على سبيل القَدْح فيه.

روى عن حمَّاد بن سلمة، عن قتادة، عن سَعِيد بن المسيّب، عن جابر، مرفوعاً: «انكحوا من فتياتكم أصاغِر النساء، فإنهنَّ أعذبُ أفواهاً، وأنتق أرحاماً». أنبأناهُ ابن ناجية، حدثنا عبد السلام بن عبد الصمد الحراني، حدثنا إبراهيم.

ثم قال ابن حِبًان: هو الذي رَوَى عن الشَّاذَكُوني، عن الدَّرَاوَرْدِيّ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «من رَبَّى صبيًا حتى يتشهَّد؛ وجبت له الجنة». وهذا باطل.

قلت: أحسب أنّ إبراهيم بن البراء هذا الراوي عن الشاذكُوني آخر صغير (٤).

وقال أبو بكر الخطيب: إبراهيم بن حِبًان ابن البراء بن النضر بن أنس بن مالك، روى عنه محمد بن سِنان الشَّيْزَرِي، فنسبه هكذا الخطيب<sup>(٥)</sup>.

وقد روى عنه الحسن بن سعيد الموصلي، فقال: حدَّثنا إبراهيم بن حِبّان بن النجَّار، حدثنا أبي، عن أبيه النجَّار، عن جدِّه أنس، فذكر حديثاً، فأظنُّه دَلَس.

وقال أبو الفَتْح الأزديّ: إبراهيم بن حَيَّان ابن البَخْتَري. كذا سماه أبو الفتح ثم قال: رَوَى عن شعبة وشريك، ساقط.

<sup>(</sup>٢) في (ز): أسلم، ووقع في حديث من الأحاديث التي ذكرها له ابن عدي ٢٥٤/١ : سلم بن عبد الصمد، وفي حديثين: سالم بن عبد الصمد. وسيرد في الحديث الآتي عند ابن حبان: عبد السلام بن عبد الصمد. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) وهي: حديث أبي الدرداء مرفوعاً: «قم فصل، فإن في الصلاة شفاءً من كل داء» وفيه قصة، وحديث ابن مسعود مرفوعاً: «من سلك طريق علم يعلمه؛ سلك الله به طريقاً إلى الجنة». وحديث عمر مرفوعاً: «من نور في مساجدنا نوراً؛ نوّر الله عز وجل له بذلك النور نوراً في قبره...». قلت: والحديث الثاني صحيح من حديث أبي هريرة بلفظ: «مَنْ سلك طريقاً يلتمس فيه علماً . . . » أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) كلام ابن حبان في المجروحين ١١٧/١ - ١١٨ ، ومن قوله: ثم قال ابن حبان هو الذي. . . إلى هذا الموضع، لم يرد في «اللسان». وسترد ترجمة الراوي عن الشاذكوني بعد هذه الترجمة.

<sup>(</sup>٥) في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٢٠٨/١ - ٤٠٩. وذكر أيضاً أنه هو إبراهيم بن مالك، وسيذكره المصنف بهذين الاسمين. قال الخطيب: كثر الاختلاف في نسب هذا الرجل لأجل ضعفه ووهاء رواياته... فغيَّر نَسَبَه من سمع منه؛ تدلساً للرواية عنه.

و لا دَوَاة.

قلت: ورَوَى إبراهيم بن البَرَاء أيضاً عن مالك وطائفة، وكان يكون بالموصل. قد أرَّخَ بعضُهم وفاته في سنة أربع ـ أو سنة خمس ـ وعشرين ومثين.

٤٩ - إبراهيم بن البَرَاء. عن سليمان الشَّاذَكُوني (١) بخبر باطل فيمن رَبَّى صبيًا حتى يقول لا إله إلا الله.

الظاهر أنه آخر غير الأول، والشَّاذَكُوني فهالك.

• • - إبراهيم بن بِشْر الكسائي، شيخٌ لبَدْرِ بن الهيثم. لا يُعْرف. جاء في خبرِ منكر (٢).

١٥ ـ إبراهيم بن بِشْر الأَزْديّ. عن يحيى بن مَعْن (٣)، وعنه حسان بن حسان. لا يُدْرَى مَنْ هو، وكذلك شيخه.

قال أبو حاتم: هما مجهولان(٤).

٥٢ ـ د ت: إبراهيم بن بشار الرمادي،
 صاحب سفيان بن عُيينة، من أهلِ جَرْجَرَايا،
 ليس بالمُثقِن، وله مناكير.

قال يحيى بن معين: رأيتُه ينظر في كتابٍ وابنُ عيينة يقرأ ولا يغيّر شيئاً، ليس معه ألواح

وقال عَبد الله بنُ أحمد بنِ حَنبل: سألتُ أبي عنه فلم يعجبه. وقال: كان يكون عند سفيان، فيقوم، فيجيئون إليه الخراسانية (٥٠)، فيُمْلي عليهم ما لم يَقُل ابنُ عُينة. فقلت له: أَمَا تتَقي الله! أما تراقب الله! أو كما قال.

وقال ابنُ عديّ: سألتُ محمد بن أحمد الزُّريْقي بالبصرة، عن إبراهيم بن بشار الرمادي، فقال: كان ـ واللهِ ـ زاهدَ أهل زمانه.

وقال البخاري<sup>(٦)</sup>: قال لي إبراهيم الرمادي: حدثنا سفيان، عن بُريْدة، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ: «كلُّكم راع ومسؤول». وهذا وَهَم؛ كان ابن عُيينة يرسله.

قال ابْنُ عدي: إبراهيم لا أعلم أُنكر عليه إلا هذا، وباقي حديثه عن ابنِ عُيينة مستقيم. وهو عندنا من أهل الصدق.

وقال البخاري: يَهِمُ في الشيء بعد الشيء، وهو صدوق.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل<sup>(۷)</sup>: سمعت أبي يقول: كان سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) هو سليمان بن داود المِنْقَرِي الشاذكوني، وسيورده المصنف في موضعه.

<sup>(</sup>٢) أورد ابن عدي الخبر في «الكامل» ٤/ ١٣٣٦ في ترجمة شريك بن عبد الله النخعي، عن عائشة قالت: رخص رسول الله على الكلب الأهل الدار المعورة. وقال: إبراهيم بن بشر الكسائي ليس بذلك المعروف، ولعل بلاء هذا الحديث منه.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز)، وفي غيرها: معين، وهو خطأ، وسيرديحيي بن معن في موضعه من الكتاب وفيه قول المصنف: مجهول.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٩٠ ، وفيه: إبراهيم بن بشير.

<sup>(</sup>٥) في «الكامل» لابن عدي ١/ ٢٦٥ : فتجوَّز إليه الخَراسانية، وفي «الضعفاء» لابن الجوزي ١/ ٢٥ : كان يملي على الخراسانية.

<sup>(</sup>٦) نقله عنه المزي في اتهذيب الكمال، ٢/ ٥٧ ، وينظر كلام الترمذي بعد حديث ابن عمر ر السنة (١٧٠٥).

<sup>(</sup>٧) نقله عنه المزي في «تهذيب الكمال» ٢/ ٥٧.

بشار ليس بسفيانَ بنِ عُيينة. يعني مما يُغرب عنه. وكان مُكْثِراً عنه.

قال ابن حبان في «الثقات»: كان متقناً ضابطاً، صحبَ سفيانَ مدة، فإنه قال: حدثنا سفيان بمكة وبعبّادان، وبين السماعَيْنِ أربعون سنة.

وقال النسائي وغيره: ليس بالقويّ.

قلت: وآخِر مَنْ حَدَّث عنه الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ الجُمحي. ومات سنة بضع وعشرين ومئين (١).

فأما سَمِيُّه، فهو صاحبُ إبراهيم بن أَدْهَم، وهو:

۳۳ - إبراهيم بن بَشّار الخُرَاسانيّ الزاهد. صدوق، ما تكلَّم فيه أحد. رَوَى عن إبراهيم بنِ أَدْهَم، وحماد بن زيد.

ابراهيم بن بشير المكّيّ. عن مالك بن أنس.

قال الدارقطني: ضعيف(٢).

• • • إبراهيم بن بكر الشيباني الأعور، كوفي، ويقال: واسطي، كان يكون ببغداد.

يروي عن جعفر بن الزبير، وشعبة، وابن أبي روّاد. وعنه: محمد بن الحسين البُرْجُلاني، ويحيى بن أبي طالب.

روى مُهَنَّا بنُ يحيى، عن أحمد بن حنبل قال: قد رأيتُه، وأحاديثُه موضوعة. وقال الدارقطني: متروك.

قال ابنُ عديّ: يسرقُ الحديث. وقال الأزديّ: تركوه.

وقال ابن الجَوزيّ: وإبراهيم بن بكر ستة لا نعلم فيهم ضعفاً سوى هذا(٣).

قلت: لو سماهم لأفادنا، فما ذكر ابنُ أبي حاتم منهم أحداً (٤).

٥٦ \_ (°) إبراهيم بن أبي بكر بن المُنْكَدِر. عن عمّه .

قال الدارقُطْنى: ضعيف(٦).

قلت: روى عنه الحُمَيْديّ، وإبراهيم بن موسى، وجماعة. وذكره ابن أبي حاتم فما تعرَّض له (٧).

٧٥ ـ إبراهيم بن بَيْطار الخُوارزمي القاضي.
 عن عاصم الأحول قال: سألتُ أنساً: أيستاكُ

<sup>(</sup>۱) علل أحمد ٣/ ٤٣٨ ، والتاريخ الكبير ١/ ٢٧٧ ، وضعفاء النسائي ص١٤ ، والجرح والتعديل ٢/ ٨٩ ، والثقات ٨/ ٧٧ ، والكامل ١/ ٢٦٥ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٥٦ .

<sup>(</sup>۲) الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص ٤٩.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١/ ٢٥٦ ، وتاريخ بغداد ٦/ ٤٦ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢٧/١ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «لسان الميزان» ١/ْ٢٥٣ : قد ذكرهم الخطيب في «المتفق والمفترق»، ومنه نقل ابن الجوزي ...

<sup>(</sup>٥) جاء في لسان الميزان ١/ ٢٥١ قبل هذه الترجمة: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السَّمَّال – بلام – الأزدي، ذكره علي بن فضال في «رجال الشيعة» وروى عنه. اهـ. ولم ترد هذه الترجمة في الأصول الخطية ولم يرمز لها في «اللسان» على أنها من الزيادات على «الميزان». والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢/ ٩٠ .

: في معين: لم يسمع من أبيه.

قلت: فضَعْفُ حديثه جاء من جهة الانقطاع لا من قِبَل الحفظ.

**٦٠ ـ إبراهيم بن الجَعْد**(\*). عن أنس بن مالك.

قال أبو حاتم: ضعيف<sup>(٦)</sup>، روى عنه خالد الطحَّان.

مكرر ٤٨ ـ إبراهيم بن حِبَّان (٧). مرَّ.

٦١ - إبراهيم بن حُجْر. عن محمد بن أبي كريمة (٨). مجهول، قاله أبو حاتم الرازيّ.

يروي معاوية بن صالح، عن زيد بن بكر،

٦٢ ـ إبراهيم بن الحجّاج. عن عبد الرزاق، وعنه محمود بن غَيْلان. نكرة لا يُعْرَف. والخبر الذي رواه باطل، وما هو بالشاميّ ولا بالنّيليّ، ذانك صدوقان.

قال أبو الشيخ: حدثنا عَبْد الرحمن بن سَلْم الرازي، حدثنا محمود بن غَيْلان، حدثنا أحمد

الصائم بِرَطْب السِّواك؟ قال: نعم. قلت: في أول النهار وآخِرِه؟ قال: نعم. قلت: عَمَّنُ؟ قال: عن رسول الله على رواه عنه الفضل بن موسى، وإبراهيم بن يوسف البَلْخِي.

وهذا لا أَصْلَ له من حديث رسول الله ﷺ وقد أورده البيهقي في «السنن» (١)، وقال: ويقال له: إبراهيم بن عبد الرحمن، ثم ضعَّفَ روايتَه.

مكرر ٤٦ - إبراهيم بن ثابت القَصَّار (٢)، عن ثابت عن أنس بحديث الطَّير. رواه عنه عبد الرحمن بن دُبَيْس، وعبد الله بن عُمرَ بن أبان مُشْكُدانه. ما ذا بعمدة، ولا أعرف حالَه جيداً.

والمراهيم بن جُرَيْج الرُّهاويّ. عن زَيْد بن أبي أنيسة، عن الزُّهريّ، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «المعدة حَوْضُ البَدَنْ، والعروقُ إليها واردة». رواه عنه يحيى البابْلُتي. وهذا منكر. وإبراهيم ليس بعمدة (٣).

۹۵ - د س ق<sup>(۱)</sup>: إبراهيم بن جَرِير بن
 عَبدالله البَجليّ. عن أبيه، صدوق. وقال يحيى بن

 <sup>(</sup>١) ٢٧٢/٤ ، وفيه أن إبراهيم بن بيطار هو الذي سأل عاصم الأحول... قلت: عمَّن؟ قال: عن أنس، عن رسول الله ﷺ
 ثم قال البيهقي: إبراهيم هذا؛ عامة أحاديثه غير محفوظة. اهـ . وسيكرره المصنف في إبراهيم بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن حجر في «اللسان» ١/٢٥٦ أنه إبراهيم بن باب وقال: كأن اسم أبيه تصحَّف.

 <sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر في «اللسان» ١/ ٢٥٨ عن الدارقطني قوله: إن هذا كلام ابن أبجر وكان طبيباً، فجعل له إسناداً، ولم
 يروه غير إبراهيم بن جُريج.

<sup>(</sup>٤) الرمز (ق) من «لسان الميزان»، وهو كذلك في «تهذيب الكمال» ٢٣/٢.

 <sup>(</sup>٥) نسبه ابن حبان في «الثقات» ٨/٦: ابن أبي الجعد، ووهّم من قال: ابن الجعد. وقال البخاري في «التاريخ الكبير»
 ١/ ٢٧٨: ابن أبي الجعد، ويقال: ابن الجعد.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ٩١ .

<sup>(</sup>٧) ضبطت الحاء في (د) بالفتح والكسر، وجاء فوقها لفظة: معاً، وسلف في إبراهيم بن البراء أن الخطيب قال: ابن حبًان، وقال الأزدى: ابن حَيَّان.

<sup>(</sup>A) بعدها في اللسان ١/ ٢٦١ : عن النبي ﷺ، مرسل. وهو أيضاً في «الجرح والتعديل» ٢/ ٩٥ .

ابن صالح المصريّ، عن إبراهيم بن الحجَّاج، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لما زَوَّجَ النبيُّ ﷺ فاطمة من عليّ، قالت فاطمة: يا رسول الله، زَوَّجْتَنِي مِنْ رجلٍ فقير ليس له شيء. فقال: «أما تَرْضَيْنَ أَنَّ الله اختارَ مِنْ أهلِ الأرضِ رجُلَيْن: أَبَاك وزوجَك؟!» تابعه عبد السلام بن صالح ـ أحد الهَلْكَي ـ عن عبد الرزَّاق(١).

٦٣ ـ إبراهيم بن حَرْب العسقلانيّ.

قال العُقَيلي (٢): حدَّث بمناكير، منها ما حدثنا خَيْر بن عرفة، حدثنا إبراهيم بن حرب خَتَنُ آدم، حدثنا حَفْص بن ميسرة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَيْقٍ قال: «لَيبعثَنَّ الله أقواماً يومَ القيامة تتلألأ وجوهُهُم، يمرُّون بالناس كمَرِّ الرِّيح، يدخلون الجنة بغير حساب؛ الذين ماتوا في الرِّباط».

٦٤ - إبراهيم بن أبي حُرَّة. عن مجاهد.
 ضعَّفه الساجيّ، ولكن وثقه ابنُ مَعِين،

وأحمد، وأبو حاتم، وزاد: لا بأس به (۳). رأى ابن عمر. يروي عنه معمر، وابن عُيينة؛ وهو جَزَريّ، سكن مكة (٤).

٦٥ ـ إبراهيم بن حسان (٥). عن أبي جعفر الباقر، وعنه وكِيع. مجهول.

٦٦ \_ إبراهيم بن الحَسن. عن عَبد الله بن عبسى.

قال ابن المديني: مجهول كشيخه.

٦٧ ـ إبراهيم بن حَسن بن عثمان الزُّهْرِيّ.
 عن عائشة بنت سعد، لا يُدْرَى مَنْ هو.

٦٨ ـ إبراهيم بن حَفْص بن جُنْدب. عن أبيه، وعنه حَمَّاد بن زيد. مجهول (٦).

٦٩ ـ فق: إبراهيم بن الحَكَم بن أبان،
 تركوه وقَلَّ من مَشَّاه. روى عن أبيه مرسلاتٍ
 فوصلَها.

قال ابنُ مَعِين: ليس بشيء. وقال أحمد: في سبيل الله دراهمُ أنفقناها إلى عَدَن إلى إبراهيم بن الحكم.

وقال النسائيّ: متروك الحديث.

- (٢) في الضعفاء الكبير ١/٥١.
  - (٣) الجرح والتعديل ٩٦/٢ .
- (٤) جاء في حاشية (د) بخط الناسخ ما نصه: قال ابن النقاش: روى طامّة، وهي أن النبي على قال في المُحْرم الذي وقصَتْه ناقته: «خمِّروا وجهه، ولا تخمروا رأسه». وأحاديث الرجل هي الشاهد له وعليه عند الاختلاف في أمره، فاعلمه.
- (٥) كذا وقع للمصنف هنا وفي «المغني» ١ / ١٢ وتابعه ابن حجر في «اللسان» ١ / ٢٦٣ . والذي في «التاريخ الكبير» ١ / ٢٨٠ و «الجرح والتعديل» ٢ / ٩٤ ، و «الثقات» ٦ / ١٣ : إبراهيم بن حيان. وقوله فيه : مجهول، هو لأبي زُرعة، كما في «الجرح والتعديل»، وليس من كلام أبي حاتم كما شرط المصنف في تقييد هذه اللفظة عنه .
  - (٦) التراجم الثلاثة في «الجرح والتعديل» ٢/ ٩٣ و٩٢ و٩٥ ، على الترتيب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ١٩٥/٤ (ترجمة أحمد بن صالح) من طريق أبي الشيخ، به، وقال: تفرّد بروايته عنه عبد الرزاق، وقد رواه عن عبد الرزاق غير واحد. اه. . ورواية عبد السلام بن صالح عن عبد الرزاق عند الطبراني في «الكبير» (١١١٥٤).

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألتُ أبي عنه، فقال: وقتَ ما رأيناه لم يكن به بأس. وقال البخاري: سكتوا عنه.

إسحاق بن الضيف: حدثنا إبراهيم، حدثنا أبي، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي على الله عن يُجامع فيه.

سَلَمة بن شبيب: حدثنا إبراهيم، حدثني أبي، عن عكرمة، عن أنس مرفوعاً: «مَن مَرِضَ ثلاثة أيام خرج مِنْ ذنوبه كيومَ ولدته أمُّه».

وقال ابنُ عديّ: عامَّةُ ما يَرويه لا يُتابَع عليه (١).

٧٠ ـ إبراهيم بن الحكم بن ظُهيْر الكوفيّ.
 شيعيٌ جَلْد. له عن شَريك.

قال أبو حاتم: كذّاب. روى في مثالب معاوية، فمزَّقْنا ما كتَبْنا عنه.

وقال الدارقُطْنيُّ: ضعيف<sup>(٢)</sup>.

قلت: قد اختلفَ الناسُ في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال:

أحدها: المنع مطلقاً.

الثاني: الترخُّص مطلقاً إلا فيمن يكذب

الثالث: التفصيل: فتُقبلُ رواية الرافضيّ الصدوق العارف بما يُحدّث، وتُردُّ روايةُ الرافضيّ الداعية ولو كان صدوقاً.

قال أشهب: سُئل مالك عن الرافضة، فقال: لا تُكلِّمهم ولا تَرْوِ عنهم، فإنهم يكذبون. وقال حَرْمَلَة: سمعتُ الشافعيَّ يقول: لم أَر أشهدَ بالزُّور من الرافضة.

وقال مُؤَمَّل بنُ إهاب: سمعت يزيد بنَ هارون يقول: يُكتب عن كلِّ صاحب بِدْعَة إذا لم يكن داعيةً إلا الرافضة، فإنهم يَكْذِبون.

وقال محمد بنُ سَعِيد بن الأصبهانيّ: سمعتُ شَريكاً يقول: احمل العلمَ عن كل مَنْ لقيتَ إلا الرافضة، فإنهم يَضَعُونَ الحديث ويتخذونه ديناً.

٧١ ـ إبراهيم بن حمّاد الزُّهْريّ الضرير. عن
 مالك.

ضعَّفه الدارقُطْنيِّ، وأظنَّه الذي تفرَّد عن عمران بن محمد بن سعيد بذاك الحديث الذي في ترجمة عمران.

٧٧ ـ إبراهيم بن حُميد الدِّينوريِّ (٣). عن ذي النون المصريِّ، عن مالك، بخبرِ باطل؛ مَثْنُه: لم يجز الصراط أحدٌ إلا مَنْ كانت معه براءةً بولاية عليّ بن أبي طالب.

وعنه عثمان بن جعفر. هذا من «تاريخ الحاكم».

 $^{(1)}$  - إبراهيم بن أبي حَنِيفة. عن يزيد الرَّقاشي  $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) علل أحمد ٣/ ١٠، والتاريخ الكبير ١/ ٢٨٤، وضعفاء النسائي ص١٣، والجرح والتعديل ٢/ ٩٤، والكامل ١/ ٢٤١، وتهذيب الكمال ٢/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٩٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) لم ترد هذه الترجمة في (د). وستتكرر في إبراهيم بن عبد الله الصاعدي بعد (١٢٦)، وينظر «الموضوعات» (٧٤٣).

<sup>(</sup>٤) ذكره البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٢٨٣ ، وابن حبان في الثقات ٨/ ٦٣ وقالاً : يروي عن كلثوم بن زياد، روى عنه 😑

قال الأزديّ: متروك. ومن مناكيره: عن يزيد، عن أنس مرفوعاً: «كلُّ مُسكرٍ حرامٌ، وإنْ كان ماءً قَرَاحاً».

٧٤ - إبراهيم بن حَيَّان بن حكيم بن علقمة بن سَعْد بن معاذ الأَوْسيّ المدنيّ. يروي عن الحمَّادَيْن.

قال ابنُ عديّ (۱): أحاديثُه موضوعة. وروى له ابنُ عديّ حديثين من طريق عبد المؤمن بن أحمد السَّقَطيّ، ويحيى بن محمد بن حَرِيش العسكري، عنه، وضبط أباه: حَيَّان، بياء آخر الحروف.

ومما رُويَ عنه، عن شعبة، عن الحَكَم، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلاً دَعا على بناته بالموت، فقال النبيُّ ﷺ: «لا تَدْعُ، فإنَّ البركة في البنات».

فأما إبراهيم بن حِبّان ـ بالكسر وبموحدة ـ فمرّ في إبراهيم بن البَرَاء.

مكرر ٤٨ ـ إبراهيم بن حَيَّان بن البَخْتَرِي. ذكره هكذا الأزدي، وقد تقدم في إبراهيم بن الداء.

٧٥ - إبراهيم بن أبي حَيّة اليسع بن الأشعث، أبو إسماعيل المكيّ.

قال البخاري<sup>(۲)</sup>: منكر الحديث. وقال النسائيّ: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك<sup>(۳)</sup>.

أحمد بن عيسى المصري: أخبرنا إبراهيم بنُ اليسع التميمي، عن هشام، عن أبيه عن عائشة، مرفوعاً: «أمرني ربِّي بنفي الطنبور والمزمار».

وروى إبراهيم بنُ حمَّاد<sup>(1)</sup> عنه، عن هشام، عن أبني عن أبني عن أبني عن أبني عليه الله عن أبني الله الله عنه الل

قُتيبة: عنه بالسند: «إن الله أخّر حَدَّ المماليكِ وأهلِ الذِّمَّة إلى يوم القيامة».

نُعيم بن حماد: أخبرنا إبراهيم بن أبي حيَّة، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، مرفوعاً: «لا يزال هذا الدينُ واصباً ما بقيَ في قريش عشرون رجلاً».

٧٦ ـ دق (صح): إبراهيم بن خالد، أبو ثَوْر الكلبيّ. أحدُ الفقهاء الأعلام.

وثَّقَه النسائيّ والناس. وأما أبو حاتم فتعنَّت، وقال: يتكلَّم بالرأي، فيُخطئُ ويُصيب، ليس محلُّه محل المسمِّعين في الحديث. فهذا غُلوُّ من أبي حاتم، سامحه الله.

وقد سمع أبو ثَوْر من سفيانَ بن عُيينة، وتفقَّه بالشافعيّ وغيرِه.

<sup>=</sup> عبد الرحمن بن مهدي. قال ابن حجر في اللسان ١/ ٢٧٠ : ما أدري هو ذا أم غيره. اه. . ووقع في الجرح والتعديل ٢/ ١٢٣ : إبراهيم بن ناشرة ؛ روى عن مكحول، روى عنه أيوب النجار، وقال : هو إبراهيم بن أبي حنيفة. اهـ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الكامل ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٢) في التاريخ الكبير ١/ ٢٨٣ . وفيه: بن أسعد، بدل: بن الأشعث.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء والمتروكين ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤) في الكامل لابن عدي ١/ ٢٣٨ : داود بن حمَّاد.

<sup>(</sup>٥) في الجرح والتعديل ٢/ ٩٨ وتهذيب التهذيب ١/ ٦٥ : المتَّسعين، وهو الأشبه.

وقد رُوِيَ عن أحمد بن حنبل قال: هو عندي في مِشلاخ سفيان الثوري (١).

قلت: مات سنة أربعين ومثنين ببغداد، وقد شاخ.

٧٧ - إبراهيم بن خُثَيْم بن عِراك بن مالك الغِفَاريّ.

قال أبو إسحاق الجوزجانيّ: كان غيرَ مُقْنَع (٢)، اختلطَ بأخَرَة. وقال النسائيّ: متروك.

وروى سُرَيْج بن يونُس، حدثنا إبراهيم بن خُتَيْم، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي هريرة (٣)؛ أنّ النبيّ ﷺ قال: «مَهْلاً عن الله مهلاً، فلولا شباب خُشَّع، وشيوخ رُكَّع، وأطفالٌ رُضَّع، وبهائم رُتَّع؛ لصُبَّ عليكم العذابُ صَبًّا». رواه أبو يعلى في «مسنده» عن سُرَيْج (٤).

٧٨ ـ إبراهيم بن الخَضِرِ الدمشقيّ. عن الحسن بن عَبْد الله (٥) الكنديّ. ضعيف.

٧٩ ـ إبراهيم بن خَلَف بن منصور الغسَّانيِّ السَّنْهوري (٦). عن الخُشُوعيِّ وابنِ سُكَيْنَة.

وجَالَ (٧) في المغرب، اتهمه أبو الحسن بن القطّان بالمجازفة والكّذِب.

٨٠ - إبراهيم بن أبي دَليلة. عن عليّ الأزديّ، عن ابن عمر، لا يُعْرَف، ولم يصحّ خَرَه.

٨١ - إبراهيم بن راشد الأَدَميّ. شيخٌ لمحمد بن مَخْلَد. وثَقَه الخطيب، واتهمه ابنُ عَديّ(٨).

۸۲ ـ إبراهيم بن رجاء. عن مالك. لا يعرف، والخبر كذب (٩).

٨٣ \_ إبراهيم بن رستم. عن حمَّاد بن سَلَمة.

قال ابن عديّ: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: كان يرى الإرْجاء، ليس بذاك، محلّه الصدق. وروى عثمان الدارميّ عن ابن معين:

قلت: وله عن الليث بن سعد، ويعقوب القُمِّيّ. وعنه: الحُسَين بن الحسن المروزيّ بلديَّه، ومحمد بن عبد الرحمن السعديّ، وهو خُراسانيّ، مَرْوَزيّ جَليل (١٠٠).

<sup>(</sup>١) أي: في هديه وطريقته. ينظر النهاية (سلخ). والقول في «تاريخ بغداد» ٦٦٦٦ ، و«تهذيب الكمال، ٢/ ٨١-٨٦ .

<sup>(</sup>٢) أحوال الرجال ص١٢٩ ، وقول: مَقْنَع؛ بفتح الميم، يقال: فلان مَقْنَعٌ في العلم وغيره، أي: رِضاً. اللسان (قنع).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (خ١) زيادة لفظة: مرفوعاً. ولا معنى لها، فقد صرَّح الراوي بعبارة: ﴿أَنَ النَّبِي ﷺ قال.......

<sup>(</sup>٤) ضعفاء النسائي ص١٣ ، ومسند أبي يعلى (٦٤٠٢)، والكامل ١/٦٤٣ ، وتاريخ بغداد ٦/ ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) في اللسان: عُبيد الله.

<sup>(</sup>٦) لم ترد هذه الترجمة في (د)، ووقعت في هامش (خ١) ولم يظهر بعضها.

<sup>(</sup>٧) في (م): دجّال. ولم تظهر في (خ١).

<sup>(</sup>٨) الكامل ٢/ ٨٣٤ (ترجمة حبان بن علي) وتاريخ بغداد ٦/ ٧٤.

 <sup>(</sup>٩) ذكر ابن حجر في اللسان ١/ ٢٧٨ أن الخبر المذكور رواه الدارقطني في «غرائب مالك» في ذكر نَضْلة بن معاوية وقصته مع وصي عيسى بن مريم وسيذكره المصنف في ترجمة إبراهيم بن عبدالله المخرّمي (١٢١).

<sup>(</sup>١٠) الجرح والتعديل ٢/٩٩-١٠٠ ، وفرَّق ابن عدي في «الكامل» بين الراوي عن يعقوب القمي ١/ ٢٦١ ، والراوي عن الليث ١/ ٢٧٠ . وقال المصنف في «المغني» ١/١٤ : أو هو هو .

٨٤ - إبراهيم بن الزُّبْرِقان. عن مُجالد.

وثَّقَه ابنُ مَعِين. وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به. روى عنه أبو نُعيم<sup>(۱)</sup>.

۸۰ ـ إبراهيم بن زُرْعة. عن عمرو بن واقد. لا يُعرف. كأنه دمشقيّ. روى عنه محمد بنُ وَهْب بن عطيّة (۲).

٨٦ - إبراهيم بن زكريا، أبو إسحاق العِجُليّ البصريّ، الضرير المعلّم. عن همّام بن يحيى، وخالد بن عَبد الله وغيرهما. وهو العَبْدَسِيّ، وهو الواسطيّ. وعَبْدَسِي: من قرى واسط.

قال أبو حاتم: حديثه منكر. وقال ابن عدى: حدَّث بالبواطيل.

وعنه: محمد بن سَنْجَر الجُرجانيّ الحافظ، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، وطائفة.

ومن بلاياه: عن همَّام، عن قتادة، عن قُدامة ابن ضَمْرة، عن الأصبغ بن نُباتة، عن عليّ

را اللهم اغْفِرْ لمتسرولات أمتى». «اللهم اغْفِرْ لمتسرولات أمتى».

وقد ذكر ابنُ حِبّان إبراهيم بن زكريا فقال: يَرْوِي عن مالك، وأبي بكر بن عيّاش. وعنه إبراهيم بن راشد، ومحمد بن عُبيد الله القرشي. وقال: يأتي عن مالك بأحاديث موضوعة. وقال في نسبته أبو أحمد بن عدي: العَبْدَسْتَائي. قلت: وأقدم شيخ له شعبة (٣).

محمد بن مصفّی: حدثنا محمد بن عبیداله (۱۵) القرشی، حدثنا إبراهیم بن زکریا، عن مالك، عن عبد الله بن دینار، عن ابن عمر: أنّ جعفراً أهدى إلى النبی ﷺ سَفَرْجلاً فأعطى معاوية ثلاثاً وقال: «الْقَنِي بهنّ في الجنة» (۱۰).

۸۷ ـ إبراهيم بن زياد القرشيّ. عن خُصَيف. وعنه: محمد بن بكّار بن الرّيّان. قال البخاري: لا يصحُ إسناده (٦).

قلت: ولا يُعرف مَنْ ذَا.

- (٣) جاء في حاشية (د) ما نصُّه: قال ابن أبي حاتم: إبراهيم بن زُرعة بن إبراهيم الثوري، روى عن عمرو بن واقد، وروى عنه محمد بن وهب بن عطية الدمشقي، سئل أبي عنه فقال: شيخ. وقال البخاري: إبراهيم أبو زرعة؛ كان من مسلمة أهل الكتاب، روى عنه إسماعيل بن عُبيد قوله، يعد في الشاميين. وتابعه مسلم في الكنية، فهو معروف عنهم، وصاحب الكتاب قال: لا يعرف. انتهت الحاشية. وقول ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١٠١٧، وفيه: القرشي، بدل: الثوري، وليس فيه قوله: سئل أبي عنه فقال: شيخ. وكلام البخاري في «التاريخ الكبير» ١٠٨٧، وكلام مسلم في الكنى ١٠٤٨،
  - (٣) الجرح والتعديل ١٠٦/٢ ، والمجروحين ١/ ١١٥–١١٦ ، والكامل ١/ ٢٥٤–٢٥٥ .
  - (3) في النسخ الخطية: محمد بن عبيد، والمثبت من السان الميزان، ١ ٢٨٣/١ ، وسلف ذكره قريباً.
- (ه) قال ابن حبان في «المجروحين» ١٩٦١ : هذا موضوع لا أصل له. وقال ابن حجر في «اللسان» ٢٨٣/١ : وقد فرَّق غير واحد بين إبراهيم بن زكريا العجلي البصري، وبين إبراهيم بن زكريا الواسطي العبدسي، منهم ابن حبان، فذكر العجليّ في «الثقات» والواسطيّ في «الضعفاء»، وكذا فرَّق بينهما الحاكم أبو أحمد في «الكنى»، والعقيلي في «الضعفاء»، وأبو العبَّاس النَّباتي في «الحافل»، والمولف في «المغنى»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٦) ضعفاءالعقيلي ٥٣/١ .

۸۸ ـ إبراهيم بن زياد العِجْليّ عن هشام بن عُروة، وعن أبي بكر بن عيَّاش.

قال الأزديّ: متروك الحديث<sup>(۱)</sup>. ومن مناكيره قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عاصم، عن زِرّ، عن عبد الله<sup>(۲)</sup>، عن النبيّ ﷺ قال: «مَنْ مَشَى منكم إلى طمع فليمش رُوَيداً».

٨٩ ـ إبراهيم بن زياد. عن أبي عامر. عن ابن عبّاس. لم يصحّ خبره. مجهول (٣).

٩٠ ـ إبراهيم بن زيد الأسلمي التَّفْلِيسي. له
 عن مالك خَبَرٌ باطل، ووهّاه ابنُ حِبَّان.

قال محمد بن يزيد مَحْمِش: حدثنا إبراهيم ابن زيد، حدثنا مالك، عن أبي الرِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة هيه: كنّا عند رسولِ الله عيه؛ إذ دخل غلام، فدعا بهذه الدَّعَوات، فقال النبيُ عيه: «ما دَعَا بهنَّ أحدٌ إلا استُجِيبَ له: اللهم إني أستغفرك، وأسألك التوبة من مظالم كثيرة لعبادك قبُلي...». وذكر الحديث.

وله حديث آخر، لكن السند إليه مظلم (٤).

٩١ ـ إبراهيم بن سالم النيسابوريّ. رَوَى عنه

أحمد بنُ حَفص بن عبد الله.

قال ابنُ عديّ: له مناكير، فمن ذلك: إبراهيم، عن عَبدِ الله بن عمران، عن عاصم بن سليمان، عن أبي عثمان، عن سلمان، مرفوعاً: "إنَّ آدمَ أُهبط بالهند، ومعه السَّنْدان والمطرقة والكلْبَتَين (٥)، وأهبطت حَوّاء بجُدَّة».

وقال ابنُ عدي: أخبرنا الحُسين بن الحَسَن الفارسيّ ببُخارَى، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثنا أبو خالد إبراهيم بنُ سالم، حدثنا عَبد الله بن عمران مصري، عن أبي عمران الجَوْني، عن أنس قال: وقّت رسول الله على أن يحلق الرجلُ عانته كلَّ أربعين يوماً، وأن ينتف إبْطَيْه (٦) كلما طلع، ولا يدَع شاربَيْه يطولان، وأن يقلم أظفارَه من الجمعة إلى الجمعة، وأن يتعاهدَ البراجمَ إذا توضّاً. وذكر الحديث. وهو مُنك.

وسئل أبو حاتم عن عَبد الله بن عمران، فقال: شيخ (٧).

٩٢ - إبراهيم بن سريع. لا يُعْرَف مَنْ هو ذا.
قال البخاريّ: سأل القاسمَ وأبا بكر (٨) بن

<sup>(</sup>١) ضعفاء ابن الجوزي ٢٨٣/١، وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ٢٨٦/١ : فرَّق المصنف في «المغني» [١/ ١٥] بين الراوي عن هشام، فقال: تُكُلم فيه، والراوي عن أبي بكر، فنقل فيه كلام الأزدي.

<sup>(</sup>٢) في (خ١): عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) المجروحين ١١٣/١، وذكر الحافظ العراقي في «ذيل الميزان» ص ٣٦ أن الخطيب البغدادي فرَّق بين إبراهيم بن زيد الأسلميّ، وإبراهيم بن زيد التفليسيّ، وذكر للتفليسي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: القدرية والرافضة». وهو الذي قال فيه المصنف: السند إليه مظلم.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ، وفي «كامل» ابن عدي ١/ ٢٦٠ و«لسان الميزان» ٢٨٨/١ : والكلبتان.

<sup>(</sup>٦) في «الكامل» ١/ ٢٦٠ ، و «لسان الميزان» ١/ ٢٨٩ : إبطه.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٥/ ١٣٠ .

<sup>(</sup>A) في (د): أبا، (بدون واو). وهو خطأ. والكلام في «التاريخ الكبير» ١/ ٢٩٠.

حزم. روى الواقديّ عن عبد الرحمن بن أبي الموالى عنه. قال أبو حاتم: مجهول(١).

٩٣ ـ ع (صح): إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عَبد الرحمن بن عوف، أبو إسحاق الزُّهْريّ المدنىّ، أحد الأعلام الثقات.

عَبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ذُكر عند يحيى بن سَعِيد عُقيلٌ، وإبراهيم بنُ سعد، فَجَعلَ كأنه يُضَعِّفهما، يقول: عُقيل وإبراهيم! ثم قال أبي: أيشٍ ينفع هذا؟! هؤلاء ثقات لم يَخْبُرُهُمَا يحيى.

وقال أبو داود: سمعتُ أحمد يُسأل عن حديث إبراهيم بن سَعْد، عن أبيه، عن أنس مرفوعاً: «الأئمة من قريش». فقال: ليس هذا في كتبِ إبراهيم بن سعد، لا ينبغي أن يكون له أصل. رواه غير واحد عن إبراهيم.

وقال البخاريّ: حدثنا عَبدان؛ حدثنا عبد البراهيم بن سعد، عن عَبيدة بن أبي رائطة، عن عبد الله بن مُغَفَّل. قال عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن مُغَفَّل. قال البخاري: وحدثنا يحيى بن قَزَعة، وتابعه إبراهيم بن مهديّ، قالا: حدثنا إبراهيم بن سَعْد، حدثنا عَبِيدة، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مُغَفَّل مرفوعاً عبد الرحمن، عن عبد الله بن مُغَفَّل مرفوعاً قال: «مَنْ أحبَّ أصحابي فبحبِّي أحبَّهم» (٢).

وقال ابنُ مَعِين: إبراهيم بن سَعْد ثقة حُجَّة، وساقَ له ابنُ عديّ عِدَّة غرائبَ عن الزُّهْريّ مما خُولف في إسنادها، يُبَدِّل تابعيًّا بآخر.

وروى الليث عن ابن الهاد، عن إبراهيم بن سَعْد نحو عَشَرَةِ أحاديث.

وروى الليث، عن إبراهيم نفسِه، عن الزُّهرِيّ حديث الرؤية الطويل.

وروى ابنُ وَهْبَ؛ قال لي يحيى بن أيوب: حدثني إبراهيم بن سَعْد، عن كثير مولى بني مخزوم، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أنَّ النيَّ ﷺ قسم لمئتي فرسٍ يومَ حُنَيْنٍ (٣) سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ

قلت: إبراهيم بن سعد ثقة بلا ثُنيًا، قد روى عنه شعبة مع تقدَّمه وجلالته، وكان إبراهيم يجيد (٢) الغناء، وعاش خمساً وسبعين سنة، وولى قضاء المدينة.

قال إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق نحوٌ من سبعة عَشَرَ ألفَ حديث في الأحكام سوى المغازي.

قلت: توفي سنة ثلاث وثمانين ومئة، وسمع من الزُّهريّ، ثم أكثر عن صالح عنه (٥).

98 ـ م٤ (صح): إسراهيم بن سَعِيد الجوهريّ الحافظ، أبو إسحاق البغداديّ، أحدُ الأعلام، سمع ابن عُيينة وأبا معاوية. وعنه الستة

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٦٨٠٣) عن يونس بن محمد المؤدِّب، عن إبراهيم بن سعد، به.

<sup>(</sup>٣) في (خ١): خيبر.

<sup>(</sup>٤) في (خ١): يجيز.

<sup>(</sup>٥) علل أحمد ٣٣٣/٢ ، والجرح والتعديل ٢/ ١٠١- ١٠٢ ، والكامل ١/ ٢٤٥- ٢٤٩ ، وتاريخ بغداد ٢/ ٨١-٨٦ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٨ .

سوى البخاري، وأبو حاتم، وابنُ صاعد، وخُلْق.

قال الخطيب: كان ثقة ثبتاً مكثراً، صنّف المسند ورابط بعَيْن زَرْبة إلى أن مات(١).

وقال أبو العباس البرائي: قال أحمد بنُ حنبل: هو كثير الكتاب اكتبوا عنه (٢). وقال النسائي: ثقة، وروى أيضاً عن زكريا السَّجْزِيّ عنه في كتاب «الخصائص».

قال محمد بن عبد الرحمن الدَّغُولي: حدثنا عبد الله بن جعفر بن خاقان السلمي، سألتُ إبراهيم بن سَعِيد عن حديثٍ من مسند أبي بكر الصديق، فقال لجاريته: أخرجي لي الجزء الثالث والعشرين من مسند أبي بكر. فقلت: لا يصحُّ لأبي بكر عشرون حديثاً، من أين ثلاثة وعشرون جزءًا؟! فقال: كلُّ حديث لم يكن عندي من مئة وَجه فأنا فيه يتيم.

كان والد إبراهيم من ذَوي الأموال، قال جعفر الفِرْيَابي: سمعتُ إبراهيم الهَرَويَّ يقول: حَجِّ سَعِيد الجوهريُّ، فحملَ معه أربع مئة رجل سوى حَشَمِه، وكان فيهم إسماعيل بنُ عياش وهُشَيم، وكنتُ أنا معهم.

أبو نعيم بن عديّ: حدثنا عبد الرحمن بن يوسف: سمعتُ حجَّاج بنَ الشاعر يقول: رأيتُ

إبراهيم بن سَعيد الجوهريَّ عند أبي نُعيم يقرأ وهو نائم. وكان حجَّاج يقع فيه.

قلتُ: لا عبرة بهذا، وإبراهيم حُجَّة بلاريب .

أَرَّخَ وفاته ابن قانع في سنة سبع وأربعين. وقيل: سنة تسع. وقيل: سنة أربع وأربعين. والأول الأولى. وأخطأ من قال: سنة ثلاث وحسين ومئين.

90 ـ د: إبراهيم بن سعيد المدنيّ. عن نافع، منكر الحديث، غير معروف. وله أيضاً عن أبى عبد الحميد.

قلت: وله حديث واحد في الإحرام، أخرجه أبو داود وسكت عنه (٣)، فهو مقارب الحال.

٩٦ ـ إبراهيم بن سَلْم. عن يحيى القطان.

قال ابن عديّ: منكر الحديث، لا يُعرف (٤).

9۷ - إبراهيم بن سَلَام. عن حمَّاد بن أبي سليمان. ضعَّفه الأزدي، وهو مُقِلّ، بل لا يُعرف إلا بما رواه البزار: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو عاصم، عن إبراهيم بن سلّام، عن حمَّاد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النَّخَعيّ، عن أنس مرفوعاً: «طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم». قال البزار: لا نعرف عنه راوياً سوى أبي عاصم (٥).

 <sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٦٣/٦. وعين زَرْيَة: بلد بالثغر، من نواحي المصيصة (مدينة جنوب تركيا الآسيوية حالياً). وقيَّدها ياقوت في «معجم البلدان» ٤/١٧٧ بفتح الزاي وسكون الراء وباء موحدة وألف مقصورة.

<sup>(</sup>٢) بنحوه في تاريخ «بغداد» ٦/ ٩٤ إلى آخر الترجمة.

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١٨٢٦) من طريق إبراهيم بن سعيد المدني، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً: «المُحرمة لا تنتقب،
 ولا تلبس القُفَّازين، وهو عند البخاري (١٨٣٨) من طريق آخر عن نافع، به، بأطول منه.

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن عدي ٢٦٨/١ ، وفيه: إبراهيم بن سالم بن أخي العلاء.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣٤ ، وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٦٢ في سلّام، فقال: سلّام أو ابن =

۹۸ ـ إبراهيم بن سلّام. عن اللَّراوَرْديّ. وعنه ابنُ صاعد.

قال أبو أحمد الحاكم: ربما رُوَى ما لا أصل له.

٩٩ ـ إبراهيم بن سليمان الحذّاء. عن نهشل، متروك، قاله الدارقُطْنيّ.

۱۰۰ ـ ق: إبراهـيـم بـن سـلـيـمـان، أبو إسماعيل المؤدّب، وهو مشهور بكنيته. ضعّفه يحيى بن معين مرة. وقال أخرى: ليس بذاك. وقال هـو وأحـمـد: ليـس به بـأس. روى عن عاصم بن بَهْدَلة ونحوه، ووثّقه الدارقطنيّ (۱).

ابراهيم بن سليمان البلخيّ الزيّات.
 عن سُفيان الشوري. قال ابنُ عديّ: ليس بالقويّ (۲).

المقدسيّ. لا إبراهيم بن سليمان المقدسيّ. لا يصحُّ حديثُه، قاله الأزدي (٣).

۱۰۳-إبراهيم بن سليمان، أراه وضع هذا القول: حدثنا خلّاد بن يحيى، عن قيس بن الربيع، عن أبي حَصِين، عن يحيى بن وَنَّاب، عن ابن عُمر قال: كان على الحسن والحُسين تعويذتان، فيهما من زَغَبِ جناحِ جبريل عليه السلام. رواه ابنُ الأعرابي في «معجمه» عن هذا (3).

104- م3: إبراهيم بن سُويْد الصَّيْرفيّ الكوفيّ. عن علقمة، وعبد الرحمن بن يزيد. وعنه: زُبَيْد الياميّ، وسَلَمة بن كُهيل. قال ابن مَعِين: مشهور. ووثَّقه غيره. وضعَّفه أبو عبد الرحمن النسائق (٥).

## فأمًا:

١٠٥ خ د: إبراهيم بن سُويد المدني، عن
 عمرو بن أبي عمرو، وابن عَقِيل والطبقة؛
 فموثّق.

۱۰٦- إبراهيم بن شُعَيْث (٦) المدنيّ. روى عنه ابنُ وَهْب. قال ابنُ معين: ليس بشيء.

سلام، روى عن حماد. . . إلخ وذكر الحديث. وينظر «البحر الزخار» ١٧٢-١٧٢ .

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ١٠٢-١٠٣ ، وتاريخ بغداد ٦/ ٨٦-٨٨ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٩٩ . وسيرد في الكني.

<sup>(</sup>۲) الكامل ١/٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في السان الميزان، ١/ ٢٩٥ : أظنه الحذَّاء. (يعني السالف برقم ٩٩).

 <sup>(</sup>٤) معجم ابن الأعرابي (١٠٣٩) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٥/٥٥ ، وفيهما: تعويذان، بدل:
 تعويذتان، وينظر «الأغاني» ١٣٨/١٦ .

<sup>(</sup>٥) ونقل المصنف أيضاً تضعيف النسائي له في «المغني» ١٦/١ ، و«الديوان» ١٩/١ . تابع في ذلك ابن الجوزي في «الضعفاء» ٢٠٥١ ، وقد نقل المزي توثيقه عن النسائي في «تهذيب الكمال» ٢/ ٢٠٤ ، وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، لم يثبت أن النسائي ضعّفه. اهـ والظاهر أن الذي ضعّفه النسائي في كتابه ص١٤ هو إبراهيم بن سويد الصيرفي، وهو غير إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الذي نقل المزي توثيقه عن النسائي، أفاده محقق «تهذيب الكمال». والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في النسخ الخطية: شعيب، والمثبت من «اللسان» ٢٩٧/١. قال ابن حجر: ضبطه الخطيب بالثاء المثلثة، وزعم أن البخاري صحَّفه بالباء الموحدة. اه. وكلام الخطيب في «تلخيص المتشابه» ١/ ٢٢٠، ونقله عنه ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» ٥/ ٣٤٠.

۱۰۷- إبراهيم بن شكر العُثْماني، مصريٌ متأخِّر، له عن عليّ بن محمد الجِنَّائيّ، كذّبه الكتّانيّ (۱).

۱۰۸ - د: إبراهيم بن صالح بن دِرْهم الباهليّ، عن أبيه. ضعَّفه الدارقُطْنيّ، له في الشهداء، قال البخاريّ: لا يُتابَع عليه .(٢)

1.9 - إسراهيم بن أبي صالح. قال أبو الحُسين مسلم: جَهْمي، لا يُكتب حديثُه.

-۱۱۰ إبراهيم بن صَبِيح الطَّلْحيّ. عن ابن جُريج، ليس بثقة. أتى بخبرٍ باطل، فهو آفَتُه. في كتاب «السابق». (٣)

ابراهيم بن صِرْمَة الأنصاريُّ، عن يحيى بن سَعِيد الأنصاريّ.

ضعَّفه الدارقُطْنيُّ وغيره (٤)، وقال ابنُ عدىّ: عامَّةُ حديثه منكر المتن والسند (٥).

قلت: يروي عنه أحمد بنُ حاتم الطويل وجماعة. قال أبو حاتم: شيخ (٢). وقال ابن معين: كذَّاب خبيث.

الماء ع (صح): إبراهيم بن طَهْمان. ثِقَةٌ
 من علماء خُراسان، أَقْدَم من ابن المبارك.

ضعَّفَه محمد بن عَبد الله بن عَمَّار الموصلي وَحْدَه، فقال: ضعيف مضطرب الحديث.

وقال الدارقطنيّ: ثقة، إنما تكلّموا فيه للإرجاء.

وقال أبو إسحاق الجُوزجاني: فاضل رُميَ بالإرجاء .

قلت: فلا عِبْرَة بقول مضعّفه. وكذلك أشار إلى تَلْيينه السليمانيّ، فقال: أنكروا عليه حديثه عن أبي الزبير، عن جابر في رَفْع اليدين؛ وحديثه عن شعبة، عن قتادة، عن أنس: رُفعت لي سِدْرَة المنتهى، فإذا أربعة أنهار. قلت: لا نكارة في ذلك.

قال أحمد بن حنبل: هو صحيح الحديث مقارب، يَرَى الإرجاء؛ وكان شديداً على الجَهْمِيَّة .

وقال أحمد بن سَعْد<sup>(۷)</sup> بن أبي مريم: أخبرنا ابنُ معين قال: ليس به بأس، يكتب حديثه، وروى عبَّاس عن ابن معين: ثقة (۸).

مكرر ٤٢- إسراهيم بن عبد الله بن أبي الأسود الكِناني. ويقال: إبراهيم بن الأسود.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الأكفاني في زياداته ص٣٧٩ في وفيات سنة (٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢/٣٩١ ، وضعفاء الدارقطني ص٤٩ . والحديث رواه أبو داود (٤٣٠٨) من طريق إبراهيم هذا، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن الله يبعث من مسجد العَشَّار يوم القيامة شهداء، لا يقوم مع شهداء بدرٍ غيرهم». وفه قصة.

<sup>(</sup>٣) يعني «السابق واللاحق» للخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص٤٩.

<sup>(</sup>٥) الكامل ١/ ٢٥١-٢٥٢ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/١٠٦-١٠٧.

<sup>(</sup>٧) في(د): وقال سعد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) أحوال الرجال ص٢٠٩ ، والجرح والتعديل ص١٠٧ ، وتاريخ بغداد ٦/ ١٠٥ ، وتهذيب الكمال ١٠٨/٢ .

قال البخاريّ: فيه نظر. وقال الأزديّ: ضعيف الأيُحتجُ به (١).

11۳ - س: إبراهيم بن العباس، ويقال: ابن أبي العباس السامِرِيّ، عن أبي معشر السَّنْدِيّ، والصاغانيّ، والصاغانيّ، وعِدَّة.

قال أحمد: صالح الحديث. وقال مرة: لا بأس به. وقال الدارقُطْنيّ وغيره: ثقة.

وقال محمد بن سَعْد: إبراهيم بن العباس اختلط في آخر عمره، فحجَبه أهله حتى مات (٢).

قلت: فما ضَرَّهُ الاختلاط. وعامَّة مَنْ يموت يختلط قبل موته، وإنما المضعِّفُ للشيخ أن يَرْوِيَ شيئاً زمَنَ اختلاطِه<sup>(٣)</sup>.

114- إبراهيم بن عَبد الله بن الزَّبير المجُمَحِيِّ. عن نافع. وعنه حفص بن عمر. قال الأزدىّ: منسوب إلى الكذب(٤).

110- إبراهيم بن عَبد الله بن العَلاء بن زَبْر، عن أبيه، وسعيد بن عبد العزيز. قد رَوَى

عنه أئمَّة. قال النسائيِّ: ليس بثقة.

- ت ق (صح): إبراهيم بن عَبدالله الهَرَوِيّ المحافظ، شيخ الترمذيّ (٥). عنده عن هُشيم وبابَتِه. قال أبوداود: ضعيف.وقال غير واحد: صدوق. وقال إبراهيم الحربي: حافظ متقن تقيّ.وقال الدارقطنيّ: ثقة ثُبْت. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ.

117- ت: إبراهيم بن عبد الله بن قُريَهم. عن مالك حكاية. لا أعرفه. روى الترمذيُّ عن رجل عنه (٦).

١١٧ - إبراهيم بن عبد الله. عن عبد الله ابن قيس.

١١٨ - وإبراهيم بن عبد الله بن سَبْرَة الأسدي، عن أبيه مجهولان (٧).

١١٩ إبراهيم بن عبد الله بن خالد
 المِصِّيصيُّ. عن وكيع. أحدُ المتروكين.

قال ابنُ حِبَّان: إبراهيم بن عَبد الله بن خالد يسرقُ الحديث (^)، ويروي عن الثقات ما ليس

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١/ ٢٧٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣٩-٠٠ .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٤٦ ، وتاريخ بغداد ٦/ ١١٦ ، وتهذيب الكمال ٢/ ١١٦ .

 <sup>(</sup>٣) بعدها في (ز): قال ابن ماكولا: هو السامري، بفتح الميم وتخفيف الراء، وقيده غيره بكسر الميم. وينظر «الإكمال»
 ٤٩ /٤٥ .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٤٠ ، وقوله: وعنه حفص بن عمر، من(ز).

<sup>(</sup>٥) سترد هذه الترجمة مطولة برقم(١٢٤).

<sup>(</sup>٦) روى له الترمذي في «العلل» كما ذكر المزي في «تهذيب الكمال» ٢٧/٢ . وينظر «شرح علل الترمذي» ١/١٥٧

 <sup>(</sup>٧) قوله في صاحبي الترجمتين: مجهولان، ليس لأبي حاتم كما شَرَطَ المصنف في تقييد هذه اللفظة عنه. أما إبراهيم بن عبد الله عن عبد الله بن قيس؛ فقال الأزدي: مجهولان كذابان، كما في "ضعفاء" ابن الجوزي ١/ ٤٠ ، وأما الثاني؛ فجهًله وأباه العقيليُّ في "ضعفائه" ١/ ٥٧ ، ووقع فيه: بن سمرة، بدل: بن سبرة، وأشير إليها في (خ١) و(د) بنسخة.

<sup>(</sup>A) في «المجروحين» ١١٦/١-١١٧ : يسوِّي الحديث ويسرقه. قال ابن حجر في «اللسان» ١٩٠٤/١ : معنى تسوية الحديث أنه يحذف من الإسناد من فيه مقال، وهذا يطلق عليه تدليس التسوية.

من حديثهم. وهو الذي يَرْوِي عن وكيع، عن سفيان، عن عَمْرو بن دينار، عن ابن عباس، مرفوعاً: "إذا كان يوم القيامة يكون أبو بكر على أَحَدِ أَركان الحوض، وعُمرُ على الركن الثاني، وعثمان على الركن الثالث، وعلي على الرابع؛ فَمنْ أَبغضَ واحداً منهم لم يسقه الآخرون».

وقد رَوَى عن حجَّاج، عن ابن جُريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعاً: "إذا كان يومُ القيامة نادى منادٍ تحت العرش: هاتوا أصحاب محمد، فيُؤتَى بأبي بكر وعُمَر وعثمان وعليّ، فيقال لأبي بكر: قِفْ على باب الجنة فأدْخِلْ فيها مَنْ شئتَ ورُدَّ مَنْ شئتَ (1). ويقال لعمر: قِفْ عند الميزان، فثقّل مَنْ شئتَ برحمة الله، وخفّف مَنْ شئتَ (٢). ويُعطى عثمان غُضْنَ شجرة من الشجر التي غرسها الله بيده، فيقال: ذُذْ بهذا عن الحوض مَن شئت. ويُعْطَى على لكَ يوم أنشأتُ خَلْقَ السماوات والأرض». لكَ يوم أنشأتُ خَلْقَ السماوات والأرض». أخبرناه الحسين بن عَبد الله القطّان، حدثنا عبيد ابن الهيثم (٣) الحلبيّ، حدثنا إبراهيم، فذكره.

وقد رَوَى عن حجَّاج، عن ابن جُريج، عن نافع، عن ابن جُريج، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: « مَنْ شربَ مُسْكِراً؛ نَجِسَ، ونَجِسَتْ صلاتُه أربعين صباحاً، فإنْ ماتَ فيهنَّ ماتَ كافراً». وذكر الحديث، أنبأناه عليُّ بنُ

موسى البَزِيعيّ ببغداد، حدثنا إبراهيم بن عَبد الله بن خالد ببغداد، حدثنا الحجَّاج.

قلت: هذا رجل كذَّاب، قال الحاكم: أحاديثُه موضوعة (٤٠).

١٢٠ ت: إسراهيم بن عبد الله بن الحارث بن مَعْمَر الجُمَحيّ .

وكان الحارث بن مَعْمَر مِنْ مُهاجِرة الحبشة، فؤلد له بالحبشة حاطب.

وإبراهيم هذا مدني مُقِلّ، ما علمتُ فيه جرحاً. وروى عنه أبو النَّصْر، والقَعْنَبَيّ.

ومن غرائبه حديثه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمَر مرفوعاً: «لا تُكثِرُوا الكلام بغير ذِكر الله تُقسِّي ذِكْر الله تُقسِّي القلب». قال الترمذي: حسن غريب (٥).

۱۲۱ - إبراهيم بن عَبد الله بن محمد بن أيوب المُخَرِّمي. رَوَى عن القَوَارِيريِّ، وسعيد الجَرْمي وطبقتهما .

وقال فيه الإسماعيلي: صدوق. لكن قال الدارقُطني: ليس بثقة. حدَّث عن ثقات بأحاديث باطلة (٢).

قلت: آخر مَنْ تأخّر مِنْ أصحاب هذا أبو حفص بن الزيات .

<sup>(</sup>١) في «المجروحين»: فأدخل من شئت برحمة الله، وردَّ من شئت بعلم الله عز وجل.

<sup>(</sup>۲) بعدها في «المجروحين»: بعلم الله.

<sup>(</sup>٣) في «لسان الميزان»: هشام، بدل: الهيثم.

<sup>(</sup>٤) المدخل إلى الصحيح ١٢٠/١ .

<sup>(</sup>٥) ستن الترمذي(٢٤١١)، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) سؤالات حمزة ١٦٨-١٦٩.

وساق الخطيب<sup>(۱)</sup> بطريقين عن المخرِّميّ: حدثنا القَوَاريري، حدثنا جعفر بن سليمان، عن مالك بن دينار، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ الله يُوحِي إلى الحفظة: لا تكتبوا على الصُّوَّام بعد العصر سيئةً». قال الدارقُظنيّ: هذا باطل.

الحُسين بن محمد بن عبيد الدقّاق في جزء عالِ سمعناه من طريق ابن برهان الغَزّال: عنه، قال: حدثنا إبراهيم بن عَبْد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن رجاء، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ عُمَر كتب إلى سَعْد: إذا أتاك كتابي فادْعُ نَصْلةَ بنَ معاوية، وجَهِزْه في ثلاث مئة، وقل له: امْضِ إلى حُلْوَان. فأتاها، فرزقه الله تعالى، وأصابوا مَتَاعاً كثيراً وأثاثاً. قال: وأرهقهم العصر، فألجؤوا الغنيمة إلى سَفْح الجبل، فقام نَصْلة، فأذّنَ. فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فأجابه مجيبٌ من الجبل: كبَّرت كبيراً يا نَصْلةً أنْ فَصْلةً . ...الحديث .

مات أبو إسحاق المخرِّمي في سنة أربع وثلاث مئة .

وأما أبوه فصدوق، يَرْوي عن ابن عُيَيْنَة.

١٢٢- إبراهيم بن عَبْد الله بن هَمَّام الصنعانيّ. عن عمه عبد الرزَّاق. قال الدارقطنيّ: كذّاب .

قلت: من مصائبه: عن عبد الرزاق، عن الشوري، عن حجّاج، عن مكحول، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ خافَ على نفسه النارَ فليرابط على الساحل أربعين يوماً».

وقال ابنُ عديّ: حدثنا ابنُ قُتيبة العسقلانيّ، حدثنا إبراهيم بن عَبد الله بن همّام، أخبرنا أبو عُبيدة الحدّاد، عن حُميد، عن أنس مرفوعاً: «صلاةً على كُور العِمامة يعدلُ ثوابُها عند الله غزوة في سبيل الله».

وله عن عمه، عن الثوريّ، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «الضّيافة على أهل الوَبَر، وليست على أهل المَدَر». فهذه الأشياء من وَضْع هذا المدبر<sup>(٣)</sup>.

المجاهب بن عَبْد الله بن السَّفَرْقَع (١٤) قال أبو الفتح بن أبي الفوارس: كذّاب يضَعُ الحدث.

١٢٤ ت ق (صح): إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، أبو إسحاق الهَرَويُ ، ثم البغداديّ، الحافظ الثقة، أحدُ أعلام الحديث .

مولده بعد الخمسين ومئة بقليل. وارتحل في هذا الشأن، فسمع من إسماعيل بن جعفر، وابن أبي الزِّناد، وعبد العزيز الدَّرَاوَرْديّ، وخَلَف بن خليفة، وهُشيم، وجَرير، وابن عُلَيَّة، وطبقتهم.

<sup>(</sup>۱) في تاريخ بغداد ٦/ ١٢٤ و٨/ ٩٩ .

 <sup>(</sup>٢) أشار المصنف إلى الخبر في ترجمة إبراهيم بن رجاء، وقد أخرجه الخطيب البغدادي مطولاً في «تاريخه» ١٠/ ٢٥٥ من طريق آخر في ترجمة عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي، وسيرد مختصراً في ترجمة عبد الرحمن المذكور.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١/ ٢٧١ ، وضعفاء الدارقطني ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) السَّفَرْقَع هو لقب لإبراهيم (المترجَم) لا اسم جده ، كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ١/ ٣٠٧، و (نزهة الألباب» ١/

<sup>(</sup>٥) لم ترد هذه الترجمة في (خ١)، وقد سلفت مختصرة بعد الترجمة (١١٥).

روى عنه الترمذي، وابن ماجه، والحارث بن أبي أسامة، وابن أبي الدُّنيا في تصانيفه، والمَعْمَرِيّ، وموسى بن هارون، وجعفر الفِرْيَابيّ، وأحمد بن فَرَح المقرئ، وأحمد بن وخلق .

أنبأنا ابن عَلَّان وغيره أنَّ الكنديَّ أخبرهم، أنبأنا القرَّاز، أنبأنا الخطيب، أنبأنا عليُّ بن محمد بن علي الإيادي، حدثنا ابن خلَّاد العطار، حدثنا الحارث بن محمد، حدثنا إبراهيم بن عَبْد الله، أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة؛ أن رسول الله على قال: "لاعَدُوى، ولاهامَة، ولا نَوْء، ولا صَفَر». نَوْء: من الأنواء. غريبٌ تفرد به إبراهيم فيما أظن .

قال صالح جَزَرَة: سمعتُ إبراهيم بن عَبْد الله يقول: ما من حديث من حديث هُشيم (۱) إلا وقد سمعتُه ما بين العشرين مرة إلى ثلاثين مرة، وكنت أوقفه، وكنت أسمع من سَعِيد الجوهري والد إبراهيم. قال جَزَرَة: أعلمُ الناس بحديث هُشيم عمرو بن عون، وإبراهيم بن عبد الله، أصلهُ هروي، كان ببغداد .

أبو زُرْعة الدمشقيّ: سمعت رجلاً قال ليحيى بن مَعِين: عمَّن يُكتب حديث هُشيم؟ قال: عن إبراهيم الهَرَويّ وسُريج بن يونس. وقال يعقوب بن شيبة: أنبأنا عبد الله بن

(١) في(د): هشام، وهو خطأ.

هُبيرة قال: سألتُ يحيى بنَ مَعِين، قلت: مَنْ أَصحابُ هُشيم الذين يُعتمد عليهم؟ قال: إبراهيم الهَرَوِيّ، ومحمد بن الصبَّاح الدُّولابيّ. وقال ابن معين: الهَرَوِيّ أَكْيَسُهُما وأَيقظُهما .

الحسين بن إدريس الهَرَوَيّ، قال أبو داود السِّجِسْتانيّ: إبراهيمُ الهرويُّ ضعيف. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ.

وقال أحمد بن محمد بن محرز: سألت ابنَ مَعِين عن إبراهيم بن عَبد الله، فقال: لا بأس به. وقال صالح جَزَرة: صدوق .

وقال إبراهيم الحربيّ: كان إبراهيم الهَرَويّ يُديم الصيام إلا أن يأتيَه أحد يدعوه إلى طعام فيُفطر. قال: وكان أكولاً؛ يأكل حَمَلاً وحدَه.

وقال الدارقطني: هو ثقة. وقال الحارث بن محمد: مات سنة أربع وأربعين ومئتين في رمضان بسامرًا(٢).

170- إبراهيم بن عَبْد الله السَّعديّ النَّيْسابوري. صَدُوقٌ، له عن يزيد بن هارون ونحوه.

قال أبو عَبد الله الحاكم: كان يستخفُ بمسلم، فغمزَه مُسلم بلا حُجة (٣).

۱۲٦- إبراهيم بن عبد الله. حكى عن مالك. قال الخطيب: شيخ مجهول. روى عنه فضل المكتى (١٤)، لا يُعرف أيضاً (٥).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۱۸/۲–۱۲۰ .

<sup>(</sup>٣) سؤالات مسعود السِّجزي للحاكم ص٨٢ . ووقع بعض اختلاف في ترتيب التراجم في النسخ الخطية في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٤) كلام الخطيب في «الرواة عن مالك» كما في «لسان الميزان» ٣٠٨/١.

 <sup>(</sup>٥) وقع بعده في المطبوع: قلت وخبره باطل فروى عن أبي الحواري....في كلام سيأتي في ترجمة إبراهيم بن عيسى
 القنطري (١٥٤). وقد أقحم في هذه الترجمة!

مكرر ٧٢ - إبراهيم بن عَبدالله الصاعديّ. روى عن ذي النون المصريّ، عن مالك خَبراً باطلاً، مَتْنُه: "إذا نُصِبَ الصراطُ لم يَجُزْ أحدٌ إلامَنْ كانت معه براءةٌ بولاية عليّ". ذكره ابن الجوزيّ في "الموضوعات" فقال: إبراهيم متروك الحديث (١).

ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عُفير. من ذرِيَّة سَيْف بن ذي يزن، عن عمه، حدثني عَمِّي قال: سمعتُ أَبِي وعمي، عن أبيهما، عن جَدِّهما، أنَّ عَبْدَ العزيز بن السَّفَر (٢) وفَدَ على النبيِّ عَلَيْ بهديَّةٍ. فهؤلاء لا يُدْرَى مَنْ هم، رَوَى عن هذا ابنُ منده.

۱۲۸- د ت: إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهديّ.

قال ابْنُ عديّ: يروي عن الثقات مناكير، يمكن أن تكون مِنَ الراوي عنه.

> روَى عن جعفر بن سليمان وطائفة. قلت: مات قبل الكهولة (٣).

١٢٩ - خ دس: إبراهيم بن عبد الرحمن السَّكْسَكيِّ. عن عَبد الله بن أبي أُوْفى. كوفي صدوق.

ليّنه شعبة والنسائي، ولم يُترك. قال النسائي: ليس بذاك القويّ. وخَرَّج له البخاري. وقال أحمد: ضعيف. وقال ابنُ عديّ: لم أجد له حديثاً مُنْكر المَتْن (1).

مكرر ٥٧ - إبراهيم بن عَبْد الرحمن الخوارزمي. عن عاصم الأحول وابن جُريج.

وعنه الفضل بن موسى السِّيْنانِيّ، وعيسى غُنْجار، ومحمد بن سلاَّم البيْكَنْدِيّ.

قال ابْنُ عديّ<sup>(ه)</sup>: أحاديثُه ليست بمستقيمة. قلت: هذا هو ابنُ بيطار الذي مَرَّ.

وذكر له ابنُ عديّ من طريق السِّيْنانيّ عنه، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنّ النبيَّ ﷺ عارضَ جنازة عمِّه أبي طالب، فقال: «وصَلَتْكَ رَحِم، وجُزيتَ خيراً يا عمّ». وهذا خبر مُنْكَ.

1۳۰ ـ إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْرِيّ. تابعيٌّ مقِلٌ، ما علمتُه واهياً، أرسلَ حديث: «يحملُ هذا العلمَ من كل خَلَفٍ عُدُولُه». رواه غير واحد عن مُعان بن رِفاعة، عنه، ومُعان ليس بعُمْدَة، ولاسيما أتى بواحد لا يُدْرَى مَنْ هو<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) الموضوعات لابن الجوزي (٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) في «لسان الميزان» ٢/ ٣٠٩: عبد العزيز بن سيف بن ذي يزن، وكلاهما صواب، فهو عبد العزيز بن السَّفَر بن عُفير بن زُرعة بن سيف بن ذي يزن. ينظر «أسد الغابة» ٣/ ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ١/٢٦٣ ، وتهذيب الكمال ٢/١٣٦ ، وروى له أيضاً النسائي في «عمل اليوم والليلة».

<sup>(</sup>٤) ضعفاء النسائي ص١٤ ، والجرح والتعديل ٢/ ١١١ ، والكامل ٢/ ٢١٣ ، وتهذيب الكمال ٢/ ١٣٢ .

<sup>(</sup>٥) في الكامل ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٦) نقل العراقي في «التقييد والإيضاح» ص١١٦ تصحيح أحمد للحديث، وقولَه في مُعان: لابأس به، ثم نقل تعقب ابن القطان له في «الوهم والإيهام» ٣/ ٤٠ بقوله: خفي على أحمد من أمره ما علمه غيرُه. ثم قال العراقي: رُوي هذا الحديث متصلاً من رواية جماعة من الصحابة: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عمرو، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة، وكلُها ضعيفة، لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل، والله أعلم.

أبى كُريب.

ضعَّفه أبو الحَسَن الدارقُطْني<sup>(ه)</sup>. روى عنه الطبرانيّ، وأبو بكر الشافعيّ.

توفي بمصر.

178 ـ إبراهيم بن عبد الصَّمد بن موسى بن محمد، أبو إسحاق الهاشميّ العباسيّ أميرُ الحاجّ.

رَوَى «الموطَّأ» عن أبي مصعب؛ قال ابن أمّ شيبان القاضي: رأيتُ سماعَه بالموطّأ سماعاً قديماً صحيحاً.

وقال أبو الحسن عليّ بن لؤلؤ الورّاق: رَحَلْتُ إليه إلى سامَرّا لأسمع منه «الموطأ»، فلم أر له أصلاً صحيحاً، فتركتُه وخرجت(٢).

قلت: وقع لنا جزء البانياسيّ<sup>(٧)</sup> من حديثه عالياً و«الموطأ». ولابأس به إن شاء الله.

مات سنة خمس وعشرين وثلاث مئة. وهو آخر مَن رَوَى في الدنيا عن أبي مصعب<sup>(۸)</sup>.

مكرر ٥٧ - إبراهيم بن عَبْد الرحمن المَجبُّليّ (١) عن عاصم الأحول بخبرٍ مُنْكَر في السُّواك، لا يُدْرَى مَن ذا. وهو الخُوارزميّ إن شاء الله.

۱۳۱ ـ ت: إبراهيم بن حبد الرحمن بن يزيد. عن تابعي<sup>(۲)</sup>. وعنه أبو غَسّان محمد بن مطرّف، وسَلْم بن قُتيبة. لا يُعرف<sup>(۳)</sup>.

۱۳۲ ـ ق: إبراهيم بن عبد السلام المكّيّ. عن ابن أبي رَوَّاد.

ضعَّفه ابْنُ عَدِيّ. وقال: عندي أنه يسرق الحدث.

روی عنه محمد بن عَبد الله بن سابور حدیثاً منکراً: «إن هذه القلوب تصداً».

وهذا معروف بعبد الرحيم بن هارون الغسَّانيّ، عن عبد العزيز بن أبي روّاد، عن نافع، عن ابن عمر<sup>(٤)</sup>.

١٣٣ - إبراهيم بن عبد السلام الوَشَّاء. عن

<sup>(</sup>١) نسبة إلى جَبُّل، بين بغداد وواسط، كما في اتوضيح المشتبه، ٢/ ١٩٩ ، ووقع في (د): االحُبُلي..

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: نافع، بدل: تابعي. قال ابن حجر في «لسان الميزان» ١/ ٣١٠-٣١١ : لعله أراد أن يقول: عن نافع، أو تعمَّد إبهامه، فإن روايته في «الترمذي» [٣٤٤٢]: عن نافع. واستغرب حديثه.

<sup>(</sup>٣) وَهَّمَ ابن حجر في السان الميزان؟ ١/ ٣١٠-٣١١ المصنَّف بأنه خلط هذه الترجمة بترجمة إبراهيم بن عبد الرحمن الأشعري الذي يروي عنه محمد بن مطرّف أبو غسان، وذكر أنه ليس لإبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد راو سوى سَلْم بن قتية، وسلم ليس أشعرياً. وأشار ابن حجر إلى ذلك أيضاً في الهثيبه ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢٥٨/١ ، وتهذيب الكمال ١٣٨/٢ ، وعبد الرحيم بن هارون متروك الحديث كما سيرد في موضعه من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) سؤالات الحاكم للدارقطني ص١٠٢ ، وينظر تاريخ بغداد ٦/ ١٣٦ .

<sup>(</sup>٦) سؤالات حمزة ص١٦٨، وتاريخ بغداد ٦/ ١٣٨.

 <sup>(</sup>٧) هو مالك بن أحمد بن علي أبو عبد الله، البانياسي الأصل، البغدادي، ابن الفرَّاء، مات سنة (١٨٥هـ)، وهو آخر
 من حدَّث عن أبي الحسن بن الصلت الآتي ذكره آخر الترجمة. السير ١٨٦ -٥٢٦ -٥٢٧ .

<sup>(</sup>٨) بعدها في المطبوع: الموطأ.

يروي عنه الدارقُطنيّ وأبو حفص (١) الكتَّانيّ حنبل ويحيى بنُ مَعِين، قالا: حدثنا عبد الرزاق، وطائفة، آخرُهم أبو الحسن بن الصَّلْت عن معمر، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً قال: المُجْبِر (٢). (لا إله إلا الله، خَلَقَ اللهُ من كل كلمةٍ

۱۳۵ ـ ت س (صح): إبسراهسيسم بسن عبد الملك، أبو إسماعيل القناد، روى عن قتادة وغيره.

قال العُقيليّ: يَهِم في الحديث. وقال النسائيّ: لابأس به. وضعَّفه زكريا الساجيّ بلا مستند<sup>(۲)</sup>.

۱۳٦ - إبراهيم بن عبد الواحد البَلَدي (). لا أدري مَنْ هو ذا. أتى بحكاية منكرة، أخافُ أن تكون (٥) من وَضْعِه.

روى الزبير بن عبد الواحد الحافظ عن هذا وأحمد بن حنبل عقل المعتُ جعفر بن محمد الطيالسيَّ يقول: أحمدَ بنِ حنبل غب صَلَّى أحمدُ بنُ حنبل ويحيى بن مَعِين في مسجد كُمَّهُ على وجهالرُّصافة، فقام قاصٌّ فقال: حدثنا أحمد بنُ كالمستهزىء بهما.

حنبل ويحيى بنُ مَعِين، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً قال: لا إله إلا الله، خَلَقَ الله من كل كلمة منها طَيْراً، منقارُه مِنْ ذهب وريشه مُرْجان...» وأخذ في قصة طويلة، فجعل أحمدُ ينظر إلى يحيى، ويحيى ينظر إليه، فقال: أنت حدثته؟ قال: لا والله، فلما فرغ وأخذ قِطّعَهُ (٢)، قال له يحيى: تعال، مَنْ حدَّثَك بهذا؟ فأنا ابنُ معين، وهذا أحمد، فإنْ كان ولابدً، فالكذبُ على غيرنا! فقال: أنت يحيى بنُ معين؟ قال: نعم. قال: لم أزل أسمعُ أنك أحمقُ، ما علمتُه إلا قالساعة (٧)! كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذا. فوضع أحمد بنُ حنبل محين أحمد بنُ حنبل على وجهه، وقال: دَعْه يقوم، فقام كُمَّهُ على وجهه، وقال: دَعْه يقوم، فقام

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: جعفر.

<sup>(</sup>٢) ويقال: المُجَبِّر، بالتشديد أيضاً، كما في «توضيح المشتبه» ٨-٤٦. وهو أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت البغدادي، مات سنة (٤٠٥هـ)، وهو شيخ مالك بن أحمد البانياسي. السير ١٨٦/١٧ .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابنُ حجر في التهذيبه ١ / ٧٥ أن الساجي نقل تضعيفه عن ابن معين، ثم قال: وأيُّ مستند أقوى من ابن معين. اهـ. ثم ساق له حديثين عن قتادة عن أنس؛ أوردهما العقيلي في «الضعفاء» ١/ ٥٧ ، ثم قال: كلاهما غير محفوظ من حديث قتادة.

<sup>(</sup>٤) في (خ١) و(د): البكري، والمثبت من (ز) والسان الميزان؟ ١/ ٣١٥ ، وهو الأشبه. والبَلدي نسبة إلى البلدة، وهو اسم لأكثر من موضع، منها مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل، كما في المعجم البلدان؟ ١/ ٤٨١ . وكذا قبَّدها ابن حبان في المجروحين؟ ١/ ٨٥ في سياق كلامه بقوله: وأخبرنا إبراهيم بن عبد الواحد المعصوب ببلد الموصل...

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ز)، ووقع في (خ١) و(ز): أخاف لا تكون... وهما بمعنى، إذ هو تركيب عامّي، وقد وقع مثله في أكثر من موضع.

<sup>(</sup>٦) بعدها في السان الميزان؛ ١/ ٣١٥ : أي: الدراهم.

<sup>(</sup>٧) في (د). و(ز): إلى الساعة: وفي السان الميزان، ما علمت إلا الساعة... والمثبت من (خ١).

۱۳۷ ـ ت ق: إبراهيم بن عثمان، أبو شيبة العَبْسيّ الكوفيّ، قاضي واسط، وجدُّ أبي بَكْر ابن أبي شيبة. يروي عن زَوْجِ أمه الحَكَم بن عُتَيْبَة (١) وغيره.

كذَّبه شعبة لكونه رَوى عن الحَكَم عن ابنِ أبي ليلى أنه قال: شَهِدَ صِفِّين من أهل بَدْر سبعون، فقال شعبة: كذب، والله لقد ذاكرت الحَكَم، فما وجدنا شهد صِفِّينَ أحداً من أهل بَدْر غير خُزيمة.

قلت: سبحان الله! أما شَهِدَها عليّ؟ أما شَهدَها عَمّار؟!

روَى عثمان الدارمي عن ابن مَعِين: ليس مُقة.

وقال أحمد: ضعيف. وقال البخاريّ: سكتوا عنه. وقال النسائي: متروك الحديث.

ومن مناكير أبي شيبة ما رَوى البَغَوي (٢): حدثنا منصور بن أبي مُزاحم، حدثنا أبو شيبة، عن الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس: كان رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي في شهر رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر.

وقد ورد له عن الحكّم أحاديث، وقد قال عَبد الرحمن بن معاوية العُتبيُّ: سمعتُ عَمرو بنَ

خالد الحرَّاني يقول: سمعتُ أبا شيبة يقول: ما سمعتُ من الحكم إلا حديثاً واحداً.

ولأبي شيبة عن آدم بن علي، عن ابن عمر: «ما أهلكت أمة إلا في آذار، ولا تقومُ الساعة إلا في آذار». لم يصحَّ هذا.

وقال أحمد بنُ حنبل: حديث: «مَنْ بشَّرني بخروج آذار بَشَّرْته بالجنة». هذا لا أصلَ له. قلت: وتوفى بعد الستين ومئة (٣).

۱۳۸ ـ إبراهيم بن عثمان، أبو إسحاق الكاشْغَريّ. حدَّثُونا عنه، وانفرد في زمانه بالغلوّ. فيه تشيُّع، وفي دينه رِقّة. والله المستعان.

مات سنة خمس وأربعين وستّ مئة.

۱۳۹ ـ إسراهـيـم بـن عِـــــمــة الـعـدل النيسابوريّ (٤). سمع السَّرِيَّ بن خُزيمة. أدخلوا في كتبه أحاديث، وهو في نفسه صادق.

ابراهيم بن عطيّة الثقفيّ. عن يونس بن خبّاب وغيره.

قال البخاريّ: عنده مناكير. وقال النسائي: متروك. وقال أحمد: لا يُكتب حديثه. وقال يحيى: لا يساوي شيئاً.

وقيل: أحاديثه دون العشرة، منها ما رَوَى

<sup>(</sup>۱) كذا ذكر المصنف وابن عدي في «الكامل» 1/ ٢٣٩. وفي «تهذيب الكمال» ٢/ ١٤٧ أن الحكم بن عُتيبة خال إبراهيم بن عثمان (صاحب الترجمة). ويؤكد هذا ما جاء في «تاريخ بغداد» ٦/ ١١٢ أن شعبة سأل الحَكم عن إبراهيم بن عثمان: من هذا؟ فقال له: ابن أخت لي.

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز صاحب «الجعديات» وقد أخرج ابن عدي الخبر عنه.

 <sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ١/ ٣١٠ ، وضعفاء النسائي ص١٣ ، والجرح والتعديل ٢/ ١١٥ ، والكامل ٢/ ٢٣٩ ، وتاريخ بغداد
 ٢/ ١١١ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٤٧ . وذكر الخطيب البغدادي أنه مات سنة (١٦٩).

<sup>(</sup>٤) لم ترد هذه الترجمة في (د). ووقع في هامشها ما نصه: بلغ مقابلة جيدة على النسخة المعتمدة التي عليها خط المصنف.

ألفى ألف ضعف(١).

عثمان بن مَخْلَد الواسطي، حدثنا إبراهيم بنُ عطية، حدثنا يونس بنُ خَبَّاب، حدثنا مهاجر مولى ابن عمر، عن ابن عُمرَ، عن النبيِّ عَلَيْ في الإسناد (٥). قوله تعالى: ﴿ مِّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

قيل: مات بعد هُشَيْم بواسط، وقد رَوَى

فَيُضَاعِفُهُ لَدُر أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ [البقرة: ٢٤٥] قال:

قال أحمد: كان يلى السُّواد، وكُنَّا نكتُب عنه. قال: ولا ينبغى أن يُرْوَى عنه. وقال البخاري: مات سنة إحدى وثمانين ومئة (٢).

١٤١ ـ إبراهيم بن عقبة. عن كَبْشَة بنت كعب. وعنه حَمَّاد بن زيد.

لا يُعْرَف. وقال أبو حاتم: مجهول (٣).

١٤٢ ـ إبراهيم بن عَقِيل بن جَيْش ( ) القُرشيّ النَّحْوَىّ. ويُعْرَف بابن الكُبْري.

حَدَّث عنه أبو بكر الخطيب.

قال هبة الله ابنُ الأكفانيّ: كان يركّب

18٣ ـ إبراهيم بنُ عُكاشة (٦٠). عن الثوريّ. لا يُعرف. والخبر مُنْكَر. وعنه كاتب الليث.

١٤٤ ـ إبراهيم بن العلاء، أبو هارون الغَنُويّ. عن حِطّان الرَّقاشيّ.

وثَّقَه جماعة، ووهَّاه شعبة فيما قيل. ولم يصحَّ، بل صحَّ أنه حدَّث عنه (٧)، وقد وثَّقه يحيى بنُ مَعِين، وهو بَصْرِيٌّ صدوق.

قال ابن عديّ: هو إلى الصدق أقرب.

ولم يحدِّث عنه القطان وابنُ مهديّ. وقال ابن عدى: متماسك (٨).

١٤٥ \_ إبراهيم بن العلاء. عن الزُّهري، لا يُدْرَى مَنْ هو، والخبر مُنْكَر.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ألف ألف ضعف.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ١/ ٣١١، والضعفاء للنسائي ص١٢، والجرح والتعديل ٢/ ١٢٠، وتاريخ بغداد ٦/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر في «لسان الميزان» ١/ ٣٢٠ أن المصنف رحمه الله خلط هنا ترجمتين وجعلهما واحدة؛ فإبراهيم ابن عقبة الذي روى عنه حماد بن زيد ـ وهو الذي قال فيه أبو حاتم: مجهول، وهو مولى أبي أمامة ـ هو غير إبراهيم بن عقبة الذي روى عن كبشة بنت كعب، ولم ينقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/١١٧ عن أبيه فيه جرحاً ولا تعديلاً. وكذا فرَّق بينهما البخاري في «التاريخ الكبير» ٣٠٦/١.

<sup>(</sup>٤) في مطبوع الميزان: حُبيش، وهو خطأ، وينظر «توضيح المشتبه» ٣/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) بنحوه في ذيل ابن الأكفاني ص٣٨٥-٣٨٦ ، وذكره في وفيات سنة (٤٧٤).

<sup>(</sup>٦) لعله إبراهيم بن محمد العكاشي كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ١/ ٣٢٢ ، وسيرد برقم (١٨١).

<sup>(</sup>V) الذي نقل توهية شعبة لصاحب الترجمة هو ابن الجوزي إذ اشتبه عليه (كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ١/٣٢٣) أبو هارون الغَنَوي بأبي هارون العبدي. فذكر في كتابه ١/ ٤٢ في ترجمة الغنوي قول شعبة: لأن أُقَدَّمَ فتضربَ عنقي أحبُّ إليَّ من أن أقول: حدثني أبو هارون الغنوي. وإنما قال شعبة هذا في أبي هارون العبدي عُمارة بن جُوين، وقد ذكر ابن الجوزي قول شعبة أيضاً في ترجمة العبدي ٢٠٣/٢ ، وسيرد في موضعه.

<sup>(</sup>A) الجرح والتعديل ٢/ ١٢٠ ، والكامل ١/ ٢١٣ .

١٤٦ ـ ق: إبراهيم بن علي الرافعيّ. عن عمه أيوب بن الحسن.

قال البخاريّ: فيه نظر. وقال الدارقطنيّ: ضعيف.

يروي عنه إبراهيم بن المنذر الحِزامي، وأحمد الدورقي.

روى عثمان الدارميّ عن ابن مَعِين قال: ليس به ولا بعمّه بأس<sup>(۱)</sup>.

١٤٧ - إبراهيم بن عليّ الغَزِّيّ (٢). عن مالك. حدَّث بالكوفة. ضعَّفه الدارقطني.

روى عنه محمد بن الحسن بن جعفر الخلال، عن مالك، عن الزُّهريّ، عن أنس: كان ابنُ خَطَل يهجُو رسول الله ﷺ بالشَّعر.

۱٤۸ - إبراهيم بن عليّ، أبو الفتح بن سيبخت. روى عن البغويّ وطال عمره.

قال الخطيب: سيِّئ الحال في الرواية (٣). وقال مرة: ساقط الرواية، أحسب شيخه موسى بن نصر شيخاً اختلقه. وقد سكن مصر؛ فسمع منه أبو الفتح عبد الملك بن عمر الرزاز وغيره. مات سنة أربع وتسعين وثلاث مئة.

١٤٩ ـ إبراهيم بن عليّ الطائفيّ. عن بكر ابن سَهْل الدمياطيّ.

ليس بثقة. أتى بموضوعات.

١٥٠ - إبراهيم بن علي الرافقي - بالقاف - غير الرافعي المذكور.

ضُعِّف أيضاً، ولا أعرفه.

١٥١ ـ إبراهيم بن عليّ الآمديّ ابنُ الفرّاء الفقيه. روى عن ابن الحُصين والفُراويّ.

كان يكذب في حكاياته. ذكره ابن التَّبيثيّ (٤)، وأنه اعترف بَوضع حكايات. مات سنة خمس وسبعين وخمس مئة.

١٥٢ ـ إبراهيم بن عُمر بن أَبان. بصريّ. سمع أباه. وعنه أبو معشر البَرَّاء.

قال الدارقطني: روى عن الزُّهريّ حديثاً لم يُتابع عليه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال البخاريّ: في حديثه بعضُ المناكير<sup>(٥)</sup>.

د ت: إبراهيم بن عمر بن سَفِينة. يقال له: بُرَيْه (٦). حدَّث عنه ابنُ أبي فُدَيْك.

ضعَّفَه الدارقُطني. وقال ابن حبان: لا يحلُّ الاحتجاجُ به بحال. وسيأتي في بُرَيْه (٧).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٣١٠/١ ، والجرح والتعديل ٢/١١٥-١١٦ ، وضعفاء الدارقطني ص٤٤ ، وتاريخ بغداد ٦/ ١٣١ ، وتهذيب الكمال ١٥٦/٢ .

 <sup>(</sup>٢) رسمت في (د): المغربي، وصححت في حاشيتها، غير أنها لم تظهر بتمامها. وجاء بعدها في (ز): وقيل: المعزي.
 ووقع في المطبوع: الغزي أو المعتزلي!

<sup>(</sup>٣) (تاريخ بغداد) ٦/ ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) في مختصره للذهبي ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٣٠٨/١ ، والجرح والتعديل ١١٤/٢ ، وضعفاء الدارقطني ص٤٦ .

<sup>(</sup>٦) هو تصغير إبراهيم، كما ذكر في اتقريب التهذيب، وذكره المزي في حرف الباء ٤/٥٥.

 <sup>(</sup>۷) ضعفاء الدارقطني ص٤٦ ، والمجروحين ١/١١١ فيمن اسمه إبراهيم، وذكره ابن حبان أيضاً في «الثقات» ١١٩/٦ في حرف الباء، وقال: كان ممن يخطىء. قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١/ ٢٢٠ : كأنه ظنه اثنين.

السكسكي.

قال الدارقُطنيّ: متروك .

وقال ابن حِبَّان. يروى عن أبيه الأشياء الموضوعة، وأبوه أيضاً لا شيء(٢). ثم قال: روى عن أبيه، عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «الناس على ثلاث منازل، فمن طلب ما عند الله كانت السماءُ ظِلالَه، والأرضُ فراشه. لم يهتم بشيء من أمر الدنيا، فَرَّغَ نفسه لله، فهو لا يزرع الزرع، ويأكل الخبز، ولا يغرس الشجر، ويأكل الثمر، لا يهتم بشيء من أمر الدنيا تُوكُّلاً على الله....) الحديث بطوله (٣).

١٥٤ - إبراهيم بن عيسى القَنْظري. عن أحمد بن أبي الحواري.

قال الخطيب: مجهول.

قلت: وخبره باطل؛ فروى عن ابن أبى الحوارى، حدثنا الوليد، حدثنا الليث بن سَعْد، عن الزُّهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «غمسني جبريلُ عند سِدْرَةِ المنتهي في

10٣ ـ إسراهيم بن عمرو(١) بن بكر النور، وقال: أنْتَ مِنَ الله أَذْنَى من القاب إلى القوس. وأتانى الملك فقال: إن الرحمن يسبِّح نفسَه... \* وذكر الحديث، فآفتُه القَنْطَريّ. قال الخطيب: رجاله موثقون إلا القَنْطُريُّ.

١٥٥ ـ د س ق: إبراهيم بن عُيَيْنة الهلاكي، أخو سفيان.

قال أبو حاتم: يأتى بالمناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي.

قلت: رَوى عن أبي حيَّان التَّيْميّ ومِسعر. وعنه يحيى بن معين وطائفة. مات قبل أخيه بعام (٥). وحديثُه صالح.

قال يحيى بنُ مَعِين: وكان مسلماً صَدُوقاً، لم يكن من أصحاب الحديث(٦).

قلت: مات سنة تسع وتسعين ومئة<sup>(۷)</sup>

مكرر ٣٣ ـ ت ق: إبراهيم بن الفضل المخزومي (٨). عن سَعِيد المَقْبُرِيّ: شيخ مدنيٌّ ضعيف. روى عنه ابنُ أبى فُديْك.

قال ابن مَعِين: ضعيف لا يُكتب حديثه. وقال مرةً: ليس بشيء. وقال النسائق وجماعة: متروك.

<sup>(</sup>١) في (ز) والمطبوع: عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) المجروحين ١١٢/١، وضعفاء الدارقطني ص٤٧.

<sup>(</sup>٣) ذكره بتمامه ابن حبان، ثم قال: ليس هذا من كلام رسول الله ﷺ، ولا ابن عمر، ولا نافع، إنما هو شيء من كلام

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٥/١٣-١٤ (ترجمة أحمد بن محمد بن سعيد المروزي)، والموضوعات لابن الجوزي (٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) في (ز): بعد أخيه بعام. وانظر الكلام بعد تعليق.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ١١٨/٢-١١٩ ، وتهذيب الكمال ١٦٣/٢.

<sup>(</sup>٧) وهو يوافق قوله في (ز) (وسلف قبل تعليق): مات بعد أخيه بعام، وقد كانت وفاة سفيان بن عيينة سنة (١٩٨). وزاد المزي في اتهذيب الكمال؛ ٢/ ١٦٤ قولاً آخر في وفاته، وهو (١٩٧)، وهو يوافق ما سلف: مات قبل أخيه بعام.

<sup>(</sup>٨) هو إبراهيم بن إسحاق السالف برقم (٣٣) وقد نقل ابن حجر في «اللسان» ٢٣٩/١ عن أبي أحمد الحاكم قوله: أبو إسحاق إبراهيم بن الفضل، ويقال: ابن إسحاق. . . وكلام البخاري في «التاريخ» [١/ ٣١١] يشير إلى هذا أيضاً.

ومن مناكيره: إسرائيل وأبو معاوية، عنه، عن المَقْبُري، عن أبي هريرة قال: مَرَّ رسولُ الله ﷺ بحائطٍ مائل، فأسرع، فقيل له، فقال: «إني أكرهُ مَوْتَ الفوات».

عُبيد الله بن موسى عنه بالسند، مرفوعاً: «أَحَبُّ الأسماء إلى الله ما سُمِّيَ به له، والحارث، وهمَّام، وأكذبُها خالد ومالك، وأبغضُها إلى الله ما سُمِّي به لغيره...». الحديث.

قال أحمد وأبو زُرْعة: ضعيف(١).

مكرر ٣٣ ـ إبراهيم بن الفَضل بن سَلْمان (٢). قال أحمد: ليس بالقويِّ في الحديث: وقال ابن معين: ليس بشيء.

قلت: هو الذي قبله؛ قال ابن أبي حاتم: إبراهيم بن الفضل بن سَلْمان المخزوميّ المدينيّ. 107 - إبراهيم بن الفَضْل الأصبهانيّ الحافظ، أبو نصر البارّ (٣)، له جزءٌ مرويّ.

قال ابنُ طاهر: كذاب.

وقال ابنُ السمعاني<sup>(3)</sup>: قال لي أبو القاسم التيميّ: اشْكُرِ الله حيث لم تدرك البلّر. قال ابنُ السمعانيّ: رَحَل وطَوّف ولحقه الإدبار، فكان يقِفُ في سوق أصبهان، ويَروي من حِفْظِه بإسناده. وسمعتُ أنه يضع في الحال.

سمع أبا الحسين ابن النَّقُور، وعبد الرحمن بنَ مَنْدَه.

وقال السِّلَفيِّ: يُعرف بدَعْلَج، سمعنا بقراءته كثيراً، وغَيْرُه أَرْضَى منه.

وقال مَعْمَر بن الفاخر: رأيتُه في السوق، وقد رَوى مناكيرَ بأسانيدِ الصِّحاح، فكنت أتأمَّلُه تأمُّلاً مُفْرِطاً؛ أظن أنَّ الشيطانَ تَبَدَّى على صورته.

قلت: مات سنة ثلاثين وخمس مئة.

10۷ ـ إبراهيم بن الفَضْل بن أبي سُويْد. عن حمَّاد بن سَلَمة، صَدُوق. قيل: كان كثيرَ التصحيف. وأما أبو حاتم فقال: كان من ثقات المسلمين، رضاً (٥).

١٥٨ ـ إبراهيم بن فهد بن حكيم البصري،
 عن قُرَّة بن حبيب وغيره.

قال ابنُ عديّ: سائرُ أحاديثه مناكير، وهو مظلم الأمر، كان ابنُ صاعد إذا حدّثنا عنه ينسبه إلى جده لضَعْفِه (٦).

أخبرني أحمد بن عبد الرحمن، أخبرنا جعفر الهمداني، أخبرنا السلفيّ، أخبرتنا لامعة بنت سعيد، أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه الكاتب، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن أفْرَجَة، حدثنا إبراهيم بن فهد بن حكيم، حدثنا محمد بن عبيد بن حساب(۲)، حدثنا شفيان بن موسى، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «مَنْ زارني في المدينة، فمات بها كنْتُ له شهيداً أو

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ١٢٢ ، والكامل ١/ ٢٣١-٢٣٢ ، وتهذيب الكمال ٢/ ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) في (د) و(ز): سليمان (في الموضعين)، والمثبت من (خ١)، وهو موافق لما في «الجرح والتعديل» ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى حفر البئر وعملها، كما ذكر السمعاني في «الأنساب» ٢٧/٢. وقيده الزبيدي في «التاج» بوزن: كتَّان.

<sup>(</sup>٤) ينظر الأنساب ٢/٢٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٤٥ ، والسير ١٩/ ٦٢٩ .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/ ١٢٢ ، وفيه أن القائل: كان كثير التصحيف، هو ابن معين.

<sup>(</sup>٦) الكامل ١/ ٢٦٨-٢٦٩ . (٧) تحرف في المطبوع إلى: حسان.

شفيعاً يوم القيامة» أخرجه الترمذي من حديث أيوب، وصحَّحه دون لفظة: «زارني»(١).

104 ـ إبراهيم بن أبي الفيَّاض المصريّ. قال أبو سعيد بن يونس: روى عن أشهب مناكير (۲).

170 - إبراهيم بن قُدامة الجُمَحيّ، مدنيّ لا يُعرف. عن الأغرّ، عن أبي هريرة مرفوعاً: كان يقلِّم أظفارَه. ويَقُصُّ شارِبَه قبْلَ أَنْ يخرجَ إلى الجمعة. رواه البزار من رواية عتيق بن يعقوب عنه. وهو خبر مُنكر.

قال البزَّار: إبراهيم ليس بحجَّة (٣).

171 - إبراهيم بن قُعَيْس. عن نافع، مدنيّ. قال أبو حاتم: ضعيفُ الحديث (٤).

177 ـ إبراهيم بن أبي الليث. حدَّث ببغداد عن عُبيد الله الأشجعيّ. متروك الحديث.

قال صالح جَزَرَة: كان يكذب عشرين سنة، وأشكلَ أمرُه على أحمد وعليّ، حتى ظهر بَعدُ.

وقال أبو حاتم: كان ابن معين يحمل عليه، والقَوَارِيرِيُّ أحبُّ إليَّ منه. وقال ابنُ مَعِين: ثقة، لكنه أحمق. وقال زكريا السَّاجيّ: متروك.

قلت: توفي سنة أربع وثلاثين ومئتين (٥). مكرر ٤٨ ـ إبراهيم بن مالك الأنصاريّ البصريّ. عن حَمَّاد بن سَلَمة وغيره.

قال ابنُ عديّ: أحاديثُه موضوعة.

أحمد بن عيسى الخشّاب ـ وليس بعمدة ـ حدثنا إبراهيم بن مالك، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن الحَسَن، عن أبي هريرة مرفوعاً: «هذا جبريل يخبرني عن الله: ما أَحَبَّ أبا بكر وعُمَر إلا مؤمن تقيّ، ولا أبغضَهُما إلا منافق شقيّ». ثم ساق له حديثين مِنْ هذا الجنس (٢).

وعندي أنّ إبراهيم هذا هو ابن البراء المذكور، دلسوه ونسبوه إلى الجدّ الأعلى.

۱۹۳ ـ إبراهيم بن مالك. عن أبي وائل، عن حذيفة مرفوعاً: «أتاني جبريل بمرآة...». الحديث بطوله. وهذا لا يُدْرَى مَن هو.

178 ـ إبراهيم بن مُجَشِّر البَغْداديّ. روى عن جرير بن عبد الحميد وغيره.

قال ابن عدي (٧): له أحاديث مناكير من قبل الإسناد؛ منها: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي هريرة مرفوعاً: «الرهن

<sup>(</sup>۱) ولفظه عند الترمذي (۳۹۱۷): «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها». أخرجه عن محمد بن بشار، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن أيوب، به. وهو عند أحمد (٥٨١٨).

<sup>(</sup>٢) ونقل ابن حجر في «لسان الميزان» ١/ ٣٣٥ عن ابن يونس أنه مات سنة (٢٤٥هـ).

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار عن زوائد البزار (٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ١٥١/٢ ، وفيه: إبراهيم قُعيس. قال ابن حجر في «لسان الميزان» ٣٣٧/١ : قُعيس لقب إبراهيم، وهو إبراهيم بن إسماعيل. وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٣١٤-٣١٤ : إبراهيم بن قُعيس... ويقال: إبراهيم قعيس. قال الحافظ ابن حجر: لعله كان يلقب قُعيساً، وكذلك أبوه.

<sup>(</sup>٥) المجرح والتعديل ٢/ ١٤١ ، وتاريخ بغداد ٦/ ١٩١-١٩٦ ، وضعفاء ابن المجوزي ١/ ٤٧-٨٤ .

<sup>(</sup>٢) الكامل ١/٢٥٢-٣٥٢.

<sup>(</sup>٧) قوله: قال ابن عدي، ليس في (د).

محلوب ومركوب». فتفرّد برفعه.

ومنها: حدثنا وكيع، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبى الشعثاء، عن ابن عباس: «الخِتان سُنَّةٌ للرجال، مكرمةٌ للنساء».

ذكره ابنُ عديّ، وهو صُوَيْلحٌ في نفسه (١).

١٦٥ ـ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ. عن أبيه. وعنه موسى بن عُبيدة.

قال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال البخاري: لم يثبت حديثه. وقال الدارقطني وغيره: ضَعِيف (٢).

۱۹۹ ـ إبراهيم بن محمد بن أبان<sup>(۳)</sup>. روى عنه أبو معشر يوسف بن يزيد.

قال الأزدى: منكر الحديث.

١٦٧ ـ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البزَّاز، بغداديّ. عن يعقوب الدُّوْرَقيّ.

بالمَرْضِيّ (3).

١٦٨ ـ إبراهيم بن محمد بن عاصم. لا

يعرف .

له في تلقين الميّت: «لا إله إلا الله» عن أبيه. عن حذيفة. وعنه عبد الرحمن بن الوليد. ولا يعرف أيضاً <sup>(ه)</sup>.

١٦٩ ـ إبراهيم بن محمد بن مروان. عُرف بالعَتيق. عن يَعْلَى بن عُبيد وطبقته.

وعنه: ابنُ صاعد، ومحمد بن مَخْلَد.

قال البَرْقاني: سمعتُ الدارقطنيّ يقول:

قلت: توفى سنة ثلاث وستين ومئتين.

١٧٠ ـ إبراهيم بن محمد بن إسماعيل المسمعى، بصريّ. عن أبي الوليد ومسلم، وعنه أبو بكر الشافعي. قال الدارقطني: ضعف (٦)

مكرر ١٧٠ ـ إبراهيم بن محمد بن قال الحسن بن عليّ الزُّهْريّ: ليس إسماعيل بن أبي عُبادة. عن مسلم بن إبراهيم. ضعَّفه الدارقطنيّ (٧).

- (١) الكامل ١/ ٢٧٢ . وذكر ابن حجر في السان الميزان، ١/ ٣٣٩ أنه مات سنة (٢٥٤).
- (٢) التاريخ الكبير ١/ ٣٢٠، والجرح والتعديل ٢/ ١٢٥، والضعفاء والمتروكين للدارقطني ص٤٥. وذكر حديثه، وهو عن جابر مرفوعاً : ﴿لا تجعلوني كقَدَح الراكبِ؛ وقال: لا يتابع عليه. قال ابن حجر في (لسان الميزان؛ ١/ ٣٤٠ : أشار البخاري في «تاريخه» [١/ ٣٢٠] إلى أن سبب ضعفه ضعفُ موسى بن عبيدة، وكذا قال ابن حبان في «الضعفاء» [١٠٨/١]: لا أدري، البلية منه، أم من موسى.
- (٣) لم يذكره المصنف في «المغني»، إنما ذكر: إبراهيم بن عمر بن أبان. وجزم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في تعليقه على السان الميزان؛ ١/ ٣٤١ أنه محرّف عنه (وسلف برقم ١٥٢) وقال: ربما كان الأزدي منشأ التحريف.
- (٤) سؤالات حمزة ص١٧٠، وتاريخ بغداد ١٥٨/٦-١٥٩ ، قال الخطيب: ويقال: إبراهيم بن محمد بن على... يعرف بابن نُقيرة. اهـ. وسيرد بهذا الاسم قبل (١٩١).
  - (٥) ضعفاء العقيلي ١/ ٦٥ وفيه: عن حذيفة عن عروة مرفوعاً، والخبر منكر، كما سيرد في مكرر الترجمة بعد (١٨٧).
    - (٦) هذه الترجمة والتي قبلها في «تاريخ بغداد» ٦/ ١٥٢ و١٥٣.
- (٧) بعدها في المطبوع: «أراه الأول» ولم ترد هذه العبارة في الأصول، وأشار ابن حجر في «اللسان» ١/٣٤٣ إلى أن المصنف كرر الترجمة. ملاحظة: وقع بعض التراجم في حاشية (خ١) وتكرر بعضها في حاشية (د).

ثقة.

قال محمد بن عُبيد الله: كنت عند أحمد ابن حنبل، فقيل له: إنّ ابنَ عَرْعَرَة يُحَدِّث! فقال أَتّ! لا يُبَالُون عمَّن كتبوا.

وقال الأثرم: قلت لأبي عَبد الله: تحفَظُ عن ابن عباس أنَّ النبيَّ عَلَىٰ كان يزور البيتَ كلَّ ليلة؟ فقال: كتبوه من كتابِ معاذ، ولم يسمعوه؛ فقلتُ: إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَة يزعم أنه سمعه. فتغيَّر وَجْهُ أحمد، ونفضَ يدَه، وقال: كَذِبٌ وزُور، ما سمعوه منه. واستعظم ذلك.

قال ابنُ المَدِيني: روَى قتادة حديثاً غريباً تفرَّد به هشام عنه، حدثنا أبو حسان، عن ابن عباس أنَّ رسولَ الله على كان يزورُ البيتَ كلَّ ليلة، ما أقام [بمني].

قال عليّ: فنسختُه من كتابِ معاذ بن هشام وهو حاضر، ولم أسمعه منه؛ فقال لي معاذ: هات حتى أقرأه. قلت: دَعْه اليوم.

قال الخطيب: فما الذي يمنع أن يكونَ ابنُ عَرْعَرَةَ سمعه من معاذ؟ وقد قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن معين: مشهورٌ بالطلب، لكنه يُفسد نفسه، يَدخلُ في كل شيء.

وقد قال القاسم بن صفوان البَرْدَعيّ: قال لنا عثمان بن خُرَّزاذ: أَحْفَظُ مَنْ رأيتُ أربعةٌ. فذكر منهم إبراهيم بنَ عَرْعَرَة.

قلت: توفى سنة إحدى وثلاثين ومئتين (٤).

۱۷۱ ـ إبراهيم بن محمد بن صَدَقة العامريّ.
 عن مروان بن معاوية. ضعَّفه الدارقطني أيضاً.

۱۷۲ ـ إبراهيم بن أبي ثابت<sup>(۱)</sup> محمد بن عبد العزيز الزَّهريِّ المدنيِّ. عن أبيه، واو.

قال ابن عديّ: عامّة حديثه مناكير .

وقال البخاريّ: سكتوا عنه. وبمشورته جُلِدَ مالك، حدثنا عنه إبراهيم بن المنذر.

وقال الزبير بن بَكَّار: حدثني إبراهيم، عن أبيه، عن الزُّهريّ، عن عُروة، عن عائشة قالت: دَثَرَ مكانُ البيت، فلم يحجّه هود ولا صالح، حتى بَوَّاه الله تعالى لإبراهيم.

الزبير بن بكّار: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق، عن أبيه، عن محمد بن عَبد الله بن عَمرو بن عثمان، عن شهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه: «إذا وَجَدَ أحدُكم لأخيه نُصْحاً في نفسه فليذكره له»(٢).

۱۷۳ ـ إبراهيم بن محمد بن شابت الأنصاري، شيخ لعمرو بن أبي سَلَمة التَّنيسيّ. ذو مناكير<sup>(۳)</sup>.

1۷٤ ـ م س (صح): إبراهيم بن محمد بن عُرْعَرَة بن البِرِنْد السَّامي الحافظ، أبو إسحاق، بَصْريّ، نزل بغداد. عن غُندر، والقطّان، ومعتمر، وطبقتهم.

وعنه: مسلم، وأبو زُرعة، وأبو يعلى، وخَلْق.

(١) قوله: أبى ثابت، ليس في (د).

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ١/ ٣٢٢ ، والكامل ١/ ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «اللسان» ١/ ٣٤٥: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٦/ ١٥] وقال: صديق لعمرو بن أبي سلمة، روى عن محمد بن مالك، عن البراء. وسيأتي في إبراهيم بن محمد المقدسي.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٥٠-١٤٨ ، وتهذيب الكمال ١٨٧١-١٨٢ وما سلف بين حاصرتين منهما.

١٧٥ - ق: إبراهيم بن أبي يحيى، هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى (١)
 الأسلميّ المدنيّ، أحدُ العلماء الضعفاء.

قال إبراهيم بن عَرْعَرَة: سمعتُ يحيى بن سعيد يقول: سألتُ مالكاً عنه: أكان ثقةً في الحديث؟ فقال: لا، ولا في دينه.

وقال يحيى بن معين: سمعتُ القطَّان يقول: إبراهيم بن أبي يحيى كذَّاب.

وروى أبو طالب عن أحمد بن حنبل قال: تركوا حديثه. قَدَري، معتزلي، يَرْوِي أحاديث ليس لها أصل.

وقال البخاري: تركه ابنُ المبارك والناس. وقال البخاري أيضاً: كان يرى القدر، وكان جَهْمِيّاً.

وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: قدريٌّ جَهْميّ، كلُّ بَلاءٍ فيه، تركَ الناسُ حديثُه.

وروى عباس عن ابن معين: كذّاب رَافضِي. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعتُ عليّاً يقول: إبراهيم بن أبي يحيى كذّاب، وكان يقول بالقَدَر. وأخوه أنيس ثقة.

وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك (٢).

وقال الربيع: سمعتُ الشافعيَّ يقول: كان قدريًا.

وقال يحيى بن زكريا ابن حيُّويه: فقلت

للربيع: فما حملَ الشافعيَّ على الرواية عنه؟ قال: كان يقول: لأَنْ يخرَّ من السماء \_ أو قال: من بُعد \_ أحبُّ إليه من أن يكذب. وكان ثقة في الحديث.

وقال سعيد بن أبي مريم: قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: سمعتُ من عطاء سبعةَ آلاف مسألة.

وقال الحُميديّ: قال الشافعيّ: وليتُ على عملٍ باليمن، فجهدتُ فيه، فقدمتُ، فلقيتُ ابنَ أبي يحيى، فقال لي: تُجالسونا وتضيِّعون، فإذا شرع لأحدكم شيء دخل فيه. فوبّخني. فلقيتُ ابنَ عيينة فقال: قد بَلَغنا ولايتك، فما أحسن ما انتشر عنك وما أدّيْتَ كلَّ الذي عليك، فلا تَعُد. فكانت موعظتُه أبلغَ ممَّا صنعَ ابن أبي يحيى.

وقال الربيع: كان الشافعيُّ إذا قال: حدثنا مَنْ لا أتهم، يريد به إبراهيم بن أبي يحيى.

وقال ابن عُقدة: نظرتُ في حديث إبراهيم ابن أبي يحيى، وليس هو بمنكر الحديث.

قال ابنُ عديّ: هو كما قال ابن عُقدة، قد نظرتُ أنا الكثيرَ في حديثه، فلم أجِد له حديثاً منكراً إلّا عن شيوخ يُحتَملون، وقد حدّث عنه الثوريّ، وابنُ جُريج والكِبار.

ثم قال: حدثنا ابنُ ناجية وجماعة قالوا: حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي، حدثنا ابنُ عُيينة، عن سَعِيد القدَّاح، عن ابن جُريج، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: "مَنْ ماتَ مريضاً مات شهداً".

<sup>(</sup>١) وهو أيضاً: إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء، كما سيذكر المصنف في هذه الترجمة، وسيرد بعد (١٩٠).

 <sup>(</sup>۲) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ص١٣٤-١٢٥ ، والتاريخ الكبير ٣٣٣/١ ، وضعفاء النسائي ص١٢ ، والجرح والتعديل ٢/١٢٥ ، والكامل ٢١٩/١ ، وضعفاء الدارقطني ص٤٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق على الحديث آخر الترجمة.

وحدثناه عبد الله بن محمد بن يونس، حدثنا ابن زياد بن يحيى، حدثنا سَعيد بن سالم، حدثنا ابن جُريج، عن إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء، عن موسى بهذا.

ورواه الوليد بن مسرَّح الحرانيّ، عن سعيد بن سالم ومَخْلَد، عن ابن جريج، فقال: عن إبراهيم بن محمد بن أبي عاصم (١)، فذكره.

وحدثنا الفِرَبْريّ، حدثنا عليُّ بن خَشْرَم، حدثنا حجَّاج، عن ابن جُريج، عن إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء. فذكره، وزاد في المتن: (وَوُقِيَ فَتَّانَ القبر».

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابنُ جريج، عن إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء، وزاد: «وغُدِيَ عليه وريحَ برزقه من الجنة».

هارون بن آدم: حدثنا حجاج، عن ابن جُريج، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة مرفوعاً: «أُوَّلُ من اختن إبراهيم» عليه السلام.

وقال ريحان بن سعيد: حدثنا عبّاد بن منصور، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن ليث، عن سالم بن أبي الجعد، عن وابِصَة قال: صلّيتُ خَلْفَ الصفّ مع رسول الله ﷺ، فلما انصرف قال: «أعِدْ صلاتك».

قلت: عَبَّاد ضعيف.

وقد ساقَ ابنُ عديّ (٢) لإبراهيم ترجمةً طويلة إلى أن قال: وله كتابُ «الموطأ» أضعاف «موطأ» مالك، وله نسخٌ كثيرة. وقد وثَّقه الشافعيّ وابن الأصبهانيّ.

قلت: الجرح مقدم.

قال ابن حِبَّان (۳): كان يرى القدر، ويذهب إلى كلام جَهْم ويكذبُ مع ذلك في الحديث.

ثم قال ابنُ حِبَّان: وأما الشافعيُّ فإنه كان يُجالس إبراهيم في حداثته، ويحفظُ عنه حِفْظ الصبيّ، والحِفْظُ في الصغر كالنقش في الحجر. فلما دخل مِصْرَ في آخر عمره، وأخذ يصنف الكتبَ المبسوطة؛ احتاج إلى الأخبار ولم تكن معه كتبه، فأكثرُ ما أودعَ الكتبَ مِنْ حفظه، وربما كَنَى عنه ولا يسمِّيه في كتبه.

إلى أن قال: وروى إبراهيم، عن صفوان ابن سُليم، عن سَعِيد بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبيِّ على قال: «المَرْءُ على دِيْن خليله، فليَنْظُرْ أحدُكم مَنْ يُخالل». أخبرناه إبراهيم بن علي بالموصل<sup>(1)</sup>، حدثنا بسطام بن جَعْفر الموصلي، حدثنا إبراهيم، فذكره.

وقد ذكره العقيليّ في «الضعفاء»(٥) وفيه قال هارون بن عبد الله الزُّهْرِيّ: حدَّثنا إبراهيم بن

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في «لسان الميزان» ١/ ٣٤٢ : كان ابن جريج يقول في إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى : ابن أبي عطاء، يغيّر كنية جدّه تدليساً، فوقع في نسخة الساجي : ابن أبي عاصم، فظنه آخر، فترجم له في المكيين لرواية ابن جريج عنه.

<sup>(</sup>۲) في «الكامل» ١/ ٢١٩–٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) في «المجروحين» ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٤) تحرف قوله: «بالموصل» في مطبوع «المجروحين» إلى: ثنا المؤمل، فزاد في الإسناد راوياً: ونقلها عنه محقق «العلل المتناهية» ٢/ ٧٢٤ ! وينظر «الثقات» ٨/ ١٥٥ .

<sup>(</sup>٥) ٦٢/١ . والأقوال الآتية فيه.

سَعْد قال: كنّا نُسمِّي إبراهيم بن أبي يحيى \_ ونحن نطلب الحديث \_ خُرافة.

وقال أبو همَّام السَّكونيّ: سمعتُ إبراهيم بن أبي يحيى يشتم بعضَ السلف.

وقال أحمد بن علي الأبّار: حدثنا أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن القِرْمطيّ، حدثنا يحيى الأسديّ قال: سمعتُ إبراهيم بن أبي يحيى يُمْلِي على رجلٍ غريب، فأمْلى عليه لأبي الحويرث عن نافع بن جبير ثلاثين حديثاً، فجاء بها مِنْ أحسن شيء عجب. فقال ابنُ أبي يحيى للغريب: قد حدثتك ثلاثين حديثاً، ولو ذهبتَ إلى ذاك الحمار؛ فحدثك بثلاثة أحاديث لفرحتَ بها. يعني مالكاً.

وقال أبو محمد الدارميّ: سمعتُ يزيد بن هارون يكذّب إبراهيم بن أبي يحيى.

قلت: واسم جدِّه أبي يحيى سمعان.

ولإبراهيم روايةٌ عن الكبار: الزُّهريّ وابن المنكدر، وصالح مولى التوأمة، وبابتهم. وقد

روى عنه من شيوخه يزيد بن الهاد. وآخِرُ من حَدّث عنه الحسنُ بن عرفة.

قال نُعيم بن حماد: أنفقتُ على كتبه خمسة دنانير(١)، ثم أخرج إلينا يوماً كتاباً فيه القَدر، وكتاباً فيه رَأْي جَهْم، فقرأته فعرفتُ؛ فقلت: هذا رأيك؟! قال: نعم. فحرقتُ بعضَ كتبه وطرحتها.

أخبرنا أبو بكر القُسنْطِيني (٢)، أخبرنا أبو عليّ الأُوقيّ، أخبرنا أبو طاهر السِّلَفيّ، أخبرنا أبو طاهر السِّلَفيّ، أخبرنا أبو الحسن العلاَّف، أخبرنا عليّ بن أحمد الحماميّ، أخبرنا إبراهيم بن أحمد القرمِيسِينيّ (٣) بالموصل، حدثنا أبو عليّ الحسن بن سَهْل الثعلبيّ إملاءً، حدثنا يحيى بن غيْلان، حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوانَ بن سُليم، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله على «أفضَلُ الصيام صيامُ داود، ومَنْ صامَ الدهرَ كلَّه فقد وهبَ نفسه لله الهُ اللهُ عنه.

قلت: ما خَرَّجَ له ابنُ ماجه سوى الحديث الماضى: «مَنْ ماتَ مريضاً...»(٥).

<sup>(</sup>١) في «تهذيب الكمال» ٢/ ١٨٧ ، والخبر فيه: خمسين ديناراً.

<sup>(</sup>٢) في (د): القسطنطيني، وهو خطأ، والقُسَنُطيني ـ بضم القاف وفتح السين المهملة وسكون النون ـ نسبة إلى قُسَنُطِينَة؛ قلعة بحدود إفريقيّة. وهو أبو بكر بن عمر بن علي النحوي، من شيوخ المصنف، توفي سنة (٦٩٥هـ). المعجم المختص ص٣٠٥-٣٠٧، وشذرات الذهب ٧/٧٥٧. وقُسنطينة الآن مدينة تقع شرقيّ الجزائر.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى قرميسين، بلدة بجبال العراق، وضبطها صاحب الأنساب ١١٠/١٠ بكسر القاف، وضبطها صاحب معجم البلدان ٤/ ٣٣٠ بفتحها. ووقع في (خ١) و(د): القرمسيني.

 <sup>(</sup>٤) قوله منه: «أفضل الصيام صيام داود» صحيح، وأما الحديث بتمامه فقد تفرد به المترجَم «إبراهيم بن أبي يحيى» وهو متروك. كما مرّ.

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (١٦١٥). قال أبو حاتم الرازي، كما في «علل» ابنه ٢٥٨/١ : هذا خطأ، إنما هو : «من مات مرابطاً ...». اه. وأخرج العسكري في «تصحيفات المحدثين» ١٣٦/١ عن إبراهيم بن أبي يحيى قوله : وأما ابن جريج ؛ فإني حدثته : «من مات مرابطاً مات شهيداً» قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» ٣٦٤/٢ : الحديث من نوع المعلَّل أو المصحَّف.

توفي سنة أربع وثمانين ومئة.

1۷٦ ـ ق (صح): إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سَرْج، أبو إسحاق الفِرْيابيّ، ثم المقدسيّ، وليس هو بابن صاحب الثوري.

روى عن ضَمْرة، والوليد بن مسلم، ومحمد ابن يوسف بن واقد الفِرْيَابيّ، وخَلْق. وعنه: ابن قَتَيْتَ، وجعفر الفريابيّ، وعِدَّة.

قال أبو حاتم وغيره: صدوق.

وقال الأزديّ وحدّه: ساقط(١).

قلت: لا يُلتفت إلى قول الأزديّ: فإن في لسانه في الجرح رَهَقاً.

۱۷۷ - ق: إبراهيم بن محمد. عن بعض التابعين، وهو معاوية بن عَبد الله بن جعفر، عن أبيه في ليلة النصف (٢٠). وعنه: ابن عُيينة، وأبو بكر بن أبي سَبْرة.

فإن كان إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب؛ فقال فيه ابن أبي حاتم: روى عن أبيه، وعنه سَعْد بن زياد وابن عُينة، ويعقوب بن عبد الرحمن (٣).

ولعله ابن أبي يحيى، وإلَّا فليس بالمشهور.

١٧٨ ـ إبراهيم بن محمد الآمديّ الخوّاص.
أَحَدُ الزُّهَّاد (٤).

قال ابن طاهر: أحاديثُه موضوعة.

قلت: رَوَى عن الحسن الزعفرانيّ حديثاً ماطلاً (٥).

1۷۹ ـ إبراهيم بن محمد بن الحسن الحسن الأصبهاني الطيّان. حدّث عن حُسين بن القاسم الزاهد الأصبهانيّ، حدّث بَهَمذان، فأنكروا عليه واتّهموه وأُخرج.

ابراهيم بن محمد الثقفيّ. عن يونس بن عُبيد. قال ابنُ أبي حاتم: هو مجهول.
 وقال البخاريّ: لم يصحَّ حديثُه (٦).

قلت: يعني ما رواه ابنُ وَهْب: حدثنا سَعيد بن أبي أيوب، عن إبراهيم بن محمد، عن هشام بن أبي هشام، عن أمّه، عن عائشة في الاسترجاع لتذكّر المصيبة (٧).

مكرر ۱۷۳ ـ إبراهيم بن محمد المقدسي. شيخ، رَوَى عنه عَبد الله بن محمد المُسْنَدِيّ (^).

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ۲/ ۱۳۱ ، وضعفاء ابن الجوزي ۱/ ٥٢ . (۲) سنن ابن ماجه (١٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ١٢٥ ، وتهذيب الكمال ٢/ ١٩٣-١٩٤ ، والحديث عند ابن ماجه (١٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «لسان الميزان» ١/٣٤٧: ليس الخوَّاص هذا هو الزاهد المشهور؛ كما أفهمه كلام الذهبي، فإن اسم والد الزاهد: أحمد. وقد نبّه على ذلك ابن الجوزي في «الموضوعات» [١٩٦] وقال: الزاهد ثقة.

وفيه أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿أَقَرَأُ بِاللَّهِ رَبِّكَ﴾ قال رسول الله الله المعاذ: «اكتبها يا معاذ»... فكتبها. فلما بلغ: ﴿كُلَّا لَا نُطِقهُ وَالسَّجُدُ وَاقْتَرِبَ﴾ سجد اللوح والقلم والنون... الحديث. ذكره ابن حجر في «اللسان» وذكر له غيره.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ١/ ٣٢١ ، والجرح والتعديل ١٢٧/٢ ، وانظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٧) أورد البخاري في «التاريخ الكبير» الحديث من الطريق التي ذكرها المصنف، ثم قال: لم يصعّ حديثه. قال ابن حجر في «لسان الميزان» ١/ ٣٥٠: الضمير يعود إلى هشام، لا إلى إبراهيم؛ كما يُفهمه كلام المصنف.

 <sup>(</sup>A) بفتح النون، قال المِزِّي في «تهذيب الكمال» ١٦/ ٥٩: سمي بذلك الأنه كان يطلب المسندات ويرغب عن المراسيل والمقاطيم.

ضعَّفَه أبو حاتم<sup>(١)</sup>.

۱۸۱ - إبراهيم بن محمد العُكاشيّ. قال أحمد بن صالح والفِرْيَابيّ: كان كذَّاباً؛ نقله ابنُ الجوزيّ(۲).

۱۸۲ ـ إبراهيم بن محمد العمري الكوفي. عن أبى كُرَيْب.

قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر.

وقال الخطيب: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن واقد بن محمد بن أبراهيم بن واقد بن محمد بن زَيد بن عَبد الله بن عُمر بن الخطاب.

كوفي، يروي عن جماعة. وعنه: ابن المظفَّر والدارقطنيّ.

قال محمد بن أحمد بن حمَّاد الحافظ: كان أحدَ الوجوه، تُكُلِّم فيه بالكوفة وببغداد. مات سنة عشرين وثلاث مئة (٣).

محمد بن يحيى العدوي، ثم النَّجَاريّ. أرسل أنَّ امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير. قال: «حُجِّي عنه، وليست لأحدِ بعده». فهذا نكرة لا يُعرف، تفرَّد به عنه مثلُه، وهو محمد بن عَبد الله بن كريم، شيخ لإسماعيل بن أبي أويس. رواه ابنُ حَزْم الظاهريّ.

۱۸٤ - إبراهيم بن محمد الذَّارع<sup>(٥)</sup>، القاضي، يعرف بلُعْبَة. عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أنس، في الجهر. وعنه الحسن بن عمران. لا يُعرف، ولا من روى عنه.

المطبرانيّ غيرُ معتمد. قال: حدثنا عبد الوهّاب بن نجدة، حدثنا إسماعيل بن عَيّاش، عن صَفْوان، نجدة، حدثنا إسماعيل بن عَيّاش، عن صَفْوان، عن عبد الرحمن بن جبير، عن كثير بن مُرَّة، عن ابن عُمَر مرفوعاً: "يخرج المهديُّ، وعلى رأسه ملكٌ ينادي: هذا المهديُّ فاتبعوه". فالمعروف بهذا الحديث هو عَبد الوهّاب بن الضحّاك (٢٠)، لا ابنُ نَجْدة.

1۸٦ ـ إبراهيم بن محمد الهاشميّ. وقع لنا حديثُه عالياً في جزء البانياسيّ عن عَبد الصمد بن علي، عن آبائه: «أكرموا الشهود». وهذا منكر. وإبراهيم ليس بعمدة، ذكره العقيليّ (٧).

المحمد الشاميّ. حدّث بأصبهان قال: حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعيّ، عن يحيى، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تعزيرَ فوق عَشَرَةٍ أسواط». وهذا مُنكر. ذكره العقيليّ. (٨).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ١٢٨ ، وفيه: ضعيف الحديث مجهول.

<sup>(</sup>٢) في «الضعفاء» ص٥٠ . قال ابن حجر في «لسان الميزان» ٣٥٣/١ : تقدم في إبراهيم بن عكاشة [١٤٣]، فكأنه هذا.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۱۵۸/۱.

<sup>(</sup>٤) المحلَّى ٧/٥٩-٠٠ . قال ابن حزم: محمد بن عبدالله بن كريم وإبراهيم بن محمد العدوي مجهولان.

<sup>(</sup>٥) هذه الترجمة من (ز)، وهي في «اللسان» ١/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) أبو الحارث الحمصي، وهو متروك، وسيذكر المصنف الخبر في ترجمته.

<sup>(</sup>٧) الضعفاء الكبير ١/ ٦٤-٦٥ . والبانياسي هو مالك بن أحمد بن على. ينظر «السير» ١٨/٥٢٦ .

<sup>(</sup>٨) الضعفاء الكبير ١/ ٦٥.

مكرر ١٦٨ ـ إبراهيم بن محمد بن عاصم.

مجهول، والخبر مُنكر في تلقين الموتى لا إله إلا الله. رووه عنه، عن أبيه، عن حذيفة، عن عُرْوَة بن مسعود الثقفي مرفوعاً، رواه عنه عبد الرحمن بن الوليد. ومن ذا(١)؟

۱۸۸ ـ إبراهيم بن محمد بن ميمون من أجلاد الشيعة. روى عن على بن عابس خبراً عجيباً. روى عنه أبو شيبة بن أبي بكر وغيره. (٢)

١٨٩ ـ إبراهيم بن محمد بن خلف بن قُديد المصريّ. عن الربيع بن سليمان وغيره.

قال ابن يونس: لم يكن بذاك<sup>٣٣)</sup>.

١٩٠ ـ إبراهيم بن محمد بن سُلَيمان بن بِلال بن أبى الدرداء. فيه جَهالة. حدَّث عنه محمد بن الفيض الغساني<sup>(٤)</sup>.

مكرر ۱۷۵ ـ إبراهيم بن محمد بن أبي عاصم. وصوابه: ابنُ أبي عطاء. هو إبراهيم

ابن أبي يحيى. قد ذُكر (٥).

مكرر ١٦٦ ـ إبراهيم بن محمد بن أبان. حدَّث عنه أبو معشر يوسف بن يزيد. منكر الحديث؛ قاله الأزديّ (٦).

مكرر ١٦٧ \_ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البغداديّ البزاز. عن يعقوب الدورقيّ، نقل حمزة السهمي تليينه (٧).

مكرر ١٦٧ ـ إبراهيم بن محمد بن علي، يعرف بابن نُقَيْرة. عن على بن الحسين الدِّرهميّ. وعنه الدارقطني في «الأفراد». وقال: كان ضعيفاً (^).

١٩١ ـ إبراهيم بن محمد بن عَرَفة النحويّ: نِفْطَوَيه. مشهور له تصانیف.

بَقيَ إلى حدود العشرين وثلاث مئة.

قال الدارقطني : ليس بقوي. وقال الخطيب: كان صدوقاً (٩).

- (١) كذا تكررت هذه الترجمة في (د)، والسان الميزان، بأتمّ مما سلفت، ولم ترد في (ز)، ورُمز لها في (خ١) بعلامة
- (٢) وقع في النسخة (ز) بعده ما نصه: يكنى أبا إسحاق، ويلقب بالعتيق..... في كلام يتعلق بترجمة إبراهيم بن محمد بن مروان السالف برقم (١٦٩) وهو وهم من الناسخ. واعتمد هذا الوهم أحد متملكي النسخة، فذكر في حاشيتها أن كلام المصنف اختلف، فسمى جده هناك مروان، وسماه هنا ميمون!
  - (٣) وتوفى سنة (٣٣٥) كما في «لسان الميزان» ١/٣٥٨.
- (٤) له في «تاريخ دمشق» ٢/٢ ٥٠٥ قصة في رحيل بلال إلى الشام، ثم عودته إلى المدينة وأذانه بها، وارتجاجها بالبكاء لأجل ذلك. قال ابن حجر في «اللسان» ١/ ٣٥٩ : هي قصة بينة الوضع .
- (0) رُمز له في السان الميزان» ١/ ٣٤١ ، على أنه من الزيادات على الميزان، وهو فيه كما هو واضح، غير أنه لم يقع في «الميزان» في ترتيبه الموافق لـ «اللسان».
  - (٦) تكررت هذه الترجمة في (د)، ولم ترد في (ز) ولا «اللسان»، ورمز لها في (خ١) بعلامة الحذف.
  - نقل حمزة تليينه عن الحسن بن علي الزُّهري. كما سلف في الموضع الأول. وينظر «سؤالات حمزة» ص١٧٠ .
- (A) قال الخطيب في «تاريخ بغداد» ٦/ ١٥٨-١٥٩ : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم. ويقال: إبراهيم بن محمد بن علمي...
  - (۹) تاریخ بغداد ۲/۱۵۹.

مكرر ۱۸۸ - إبراهيم بن محمود بن ميمون (۱). لا أغرِفه. روى حديثاً موضوعاً فاسمعه؛ فروى محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عنه، عن عليّ بن عابس، عن الحارث بن حَصِيرة، عن القاسم بن جُندب، عن أنس، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال لي: «أول مَنْ يدخل عليك من هذا الباب أميرُ المؤمنين، وسيد المسلمين، وقائد الغرّ المُحَجَّلِين، وخاتم الوصيّين....» الحديث بطوله (۲).

197 - إبراهيم بن محمود بن الخَيَّر المقرىء. لابأس به إن شاء الله. حدثني عنه جماعةً؛ وكان من الصُّلَحاء.

قال ابنُ النجار: كتبتُ عنه مع ضعفٍ فيه.

قلت: هو صَدُوق ليس بمتقن.

197 ـ ت ق: إبراهيم بن المختار الرازي، أبو إسماعيل، صاحب ابنِ إسحاق. روى عنه ابنُ حُميد، وعَمرو بن رافع القَزْوينيّ، وطائفة.

قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال البخاريّ: فيه نظر. وقال

198 - س: إبراهيم بن مرزوق البَصْريّ. نزيل مصر. عن رَوْح والخُريْبيّ. وعنه: ابنُ صاعد، وأبو عَوانة، والأصمّ. وقيل: رَوَى عنه النسائيّ.

قال الدارقطنيّ: ثقة؛ لكنه يُخطىء، ويُصِرُّ ولا يرجع<sup>(٤)</sup>.

١٩٥ ـ إبراهيم بن مَسْعَدَة، شيخٌ حدّث عنه
 محمد بن مسلم الطائفيّ. لا يُعرف مَنْ هو.

197 ـ ق: إبراهيم بن مسلم الهَجَريّ. عن عَبد الله بن أبي أوفى. وعنه: شعبة، وجعفر بن عون، وعدّة.

ضعَّفه ابن معين والنسائي.

وقال أبو حاتم: ليس بقويّ.

وقال ابنُ عديّ: إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص، عن عبد الله، وعامتها مستقيمة (٥).

وساق له ابنُ حبان(٦) من طريق ابنِ فضيل

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن حجر الترجمة في «لسان الميزان » ٣٦٢/١ مختصرة وقال: هو إبراهيم بن محمد بن ميمون، ومحمود تحريف.

<sup>(</sup>٢) الخبر في «حلية الأولياء» ١/ ٦٣ ، و«تاريخ دمشق» ١٢/ ٣٢١ ، وفيهما: إبراهيم بن محمد بن ميمون.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ١٣٨ ، والتاريخ الكبير 1/ ٣٢٩- ٣٣٠ (وليس فيه قول البخاري: فيه نظر)، و «تاريخ بغداد» 7/ 100 ، و «تهذيب الكمال» 197/7 . قوله: زُنَيْج: هو لقب أبي غسان محمد بن عمرو بن بكر الرازي. ينظر «توضيح المشتبه» 180/7 .

<sup>(</sup>٤) ذكر قول الدارقطني المِزِّيُّ في «تهذيب الكمال» ١٩٨/٢ دون قوله: ويصرِّ. وجاء في حاشية (د) ما نصَّه: وقال ابن أبي . . . (كذا) كتبتُ عنه بمصر، وهو ثقة صدوق. اهـ. ولعل هذا الكلام لابن أبي حاتم، فهو في «الجرح والتعديل» ٢/ ١٣٧، دون قوله: بمصر. ووقع بعده بعض كلمات لم أتبينها.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء النسائي ص١٢ ، والجرح والتعديل ٢/ ١٣١–١٣٢ ، والكامل ١/ ٢١٤–٢١٦ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٦) في «المجروحين» ١٠٠/١.

وابن الأجلح، عن إبراهيم الهجريّ، عن أبي الأحوص، عن عبد الله مرفوعاً: "إنّ هذا القرآن مأذُبةُ الله، فتَعَلَّمُوا من مأدُبَتِهِ ما استطعتمُ». وذكر الحديث، إلى أن قال: "اتلوه، فإنَّ الله يأجُرُكم بكل حَرْفِ عشر حسنات». قال ابن مسعود: الم - ألف ولام وميم - ثلاثون حسنة.

إبراهيم الرَّمادي، عن ابن عُيينة: رأيتُ إبراهيم الهجريَّ، وقد أقاموه في الشمس ليستخرج منه شيء، وكان يلعب بالشطرنج.

وقال عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، عن سفيان: أتيتُ إبراهيم الهجريّ، فدفع إليَّ عامةً كتبه، فرحمتُ الشيخ، فأصلحتُ له كتابه.

قال ابن الجوزي (۱): وفي الرواة ثمانية إبراهيم بن مسلم لم يضعَّفوا.

١٩٧ - إبراهيم بن المُطَهَّر الفِهْري. عن أبي المَلِيح الهُذَليّ.

حدَّث عنه عليُّ بن حُجر بحديث: «أُمَّتي على خمس طبقات، كل طبقة أربعون سنة». وهذا ليس بصحيح (٢).

١٩٨ - إبراهيم بن معاوية الزِّياديّ. عن

هشام بن يوسف الصنعاني.

ضعَّفه زكريا الساج*يّ* وغيره<sup>(٣)</sup>.

۱۹۹ ـ د: إبراهيم بن أبي معاوية الضرير. عن والده.

قال أبو زُرعة: صدوق صاحب سنة (٤٠). وقال ابن قانع: ضعيف.

۲۰۰ ـ إبراهيم بن المغيرة. عن عامر بن عَبد الله بن الزبير.

قال أبو حاتم: مجهول، وكذا قال في إبراهيم بن المغيرة النَّوْفَليّ ـ شيخٍ لِمَعْنِ بن عيسى ـ وإبراهيم بن المغيرة عن القاسم. ولعلهم واحد<sup>(٥)</sup>.

۲۰۱ ـ إبراهيم بن منقوش الزُّبيدي. روى عن أصحاب ميمون بن مِهْران.

قال الأزديّ: كان يَضَع الحديث(٦).

٢٠٢ - خ ت س ق (صح): إبراهيم بنالمنذر الجزامِّة: حافظ من شيوخ الأثمة.

وثَّقه ابنُ معين، وكتبَ عنه، وهو من أقرانه.

وقال أبو حاتم: صدوق، إلا أنه خلط في القرآن؛ جاء إلى أحمد بن حنبل فسلَّم عليه، فما ردَّ عليه.

وقال زكريا الساجيّ: عنده مناكير(٧).

<sup>(</sup>١) في الضعفاء والمتروكين ١/ ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرج الخبر الحسن بن سفيان، كما ذكر ابن حجر في «الإصابة» ٣/ ١٩٠ في ترجمة دارم التميمي.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ١٣٠ ، وتهذيب الكمال ٢/ ١٧١ ، وتهذيب التهذيب ١/ ٨١ . وذكر المزي أنه مات سنة (٢٣٦).

 <sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ١٣٦/٢ . وقال ابن حجر في «لسان الميزان» ١/ ٣٦٦ : الصواب أنهما اثنان. اهـ . وصاحب الترجمة هو النوفليّ . ينظر «التاريخ الكبير» ٢٨٠/١ ، والثقات ٢/ ٢٣ و٨/ ٥٩ .

<sup>(</sup>٦) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٥٤ .

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢/ ١٣٩ ، وتاريخ بغداد ٦/ ١٨٠ . وتهذيب الكمال ٢٠٧/ .

مكرر ٥٦ ـ إبراهيم بن المنكدر، عن عَمرو، ضُعِّف<sup>(١)</sup>.

۲۰۳ ـ إبراهيم بن مهاجر بن مسمار المدنيّ. عن عن عُمر بن حفص، عن مولى الحُرَقَة (٢)، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن الله قرأ طه ويس...» الحديث.

قال البخاريّ: منكر الحديث وقال النسائيّ: ضعيف. وروى عثمان بن سَعِيد عن يحيى: ليس به بأس.

قلت: انفرد عنه بالحديث إبراهيم بن المنذر الحِزاميّ. وله أيضاً عن صفوان بن سُليم.

وقال ابن حبان في حديث: «قرأ طه ويس»: هذا مَثْنٌ موضوع<sup>(٣)</sup>.

٢٠٤ ـ م٤: إبراهيم بن مهاجر بن جابر البَجَليّ الكوفيّ. عن إبراهيم النَّخَعيّ، وطارق ابن شهاب، وطائفة. وعنه شعبة، وزائدة.

قال ابن المديني: له نحوٌ من أربعين حديثاً. قال يحيى بن سَعِيد: لم يكن بالقويّ. وقال أحمد: لابأس به. وروى عبَّاس عن يحيى: ضعيف.

وقال ابنُ عَديّ: يُكتب حديثُه في الضعفاء. وقال ابن حِبَّان: روى عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيُّ قال: «لا يدخلُ الجنةَ وَلَدُ زِناً، ولا شيءٌ من نَسْلِه إلى سبعةِ آباء الجنة».

٢٠٥ ـ د: إبراهيم بن مهديّ المِصِّيصي. عن
 حمَّاد بن زيد وطبقته. وعنه أحمدُ وأبو حاتم.
 وقال: ثقة.

قيل: توفي سنة خمس وعشرين ومئتين. وقال العقيليّ: حَدَّث بمناكير. ثم ساق له

- (۱) وقع في «لسان الميزان» ۱/٣٦٩ : المنذر، بدل: المنكدر، وهو خطأ. قال ابن حجر: إنما هو إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر، عن عمه. وقد تقدم.
- (٢) كذا في النسخ الخطية: عن مولى الحُرَقَة، وهو كذلك عند الدارمي في «السنن» (٣٤١٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٠٢)، وابن حبان في «المجروحين» ١٠٨/، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٤٩١) و«شعب الإيمان» (٢٢٤٤)، وغيرهم، وهو الأشبه، ووقع في «لسان الميزان» ٢٦٩/١ : مولى الحُرَقة، بدون : «عن»، وهو كذلك في «المعرفة والتاريخ» ٣/ ٣٩٤، ومن طريقة اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٣٦٩-٣٦٩). والله أعلم. ومولى الحُرقة؛ قال ابن أبي عاصم: هو العلاء إن شاء الله \_ اهـ يعني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، وهو من رجال التهذيب.
  - (٣) التاريخ الكبير ١/٣٢٨ ، وضعفاء النسائي ص١٢ ، والجرح والتعديل ٢/١٣٣ ، والمجروحين ١٠٨/١ .
- (٤) الجرح والتعديل ٢/ ١٣٢- ١٣٣ ، والمجروحين ١٠٢/١ ، والكامل ٢١٦/١ ، وتهذيب الكمال ٢١٢/٢ . وجاء في حاشية (د) ما نصه: فائدة: فاته إبراهيم بن مهاجر الأزدي الكوفي، عن الأعمش، وهو ثقة. ذكره الخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» وذكره المؤلف في «المغني». قلت: لم يذكره المصنف في «المغني»، وذكره ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» ١/٥٥ ، وقال: لم نعرف فيه طعناً، وذكره ابن حجر في «تهذيب المهم تمييزاً.

حديثاً عن الأبَّار، ثم قال: حدّثنا محمد بن عيسى، حدثنا محمد بن علي، سمعتُ يحيى بن معين يقول: إبراهيم بن مهديّ جاء بمناكير(١).

قال الدارقطنيّ: حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بمصر، أخبرنا أبو عمر عَبْد الله بن أحمد الدمشقي، حدثنا عبد الواحد بن أبي غسيلة، حدثنا أحمد بن محمد الجهنيّ، حدثنا إبراهيم بن مهديّ، سمعت مالكاً يقول: لو أعلمُ أن قلبي يصلحُ على كُناسة؛ لذهبتُ حتى أُجلسَ عليها. هذه حكاية مظلمة السند(٢).

٢٠٦ - إبراهيم بن مَهْدِيّ الأُبُلِّيّ. عن شيبان بن فَرُّوخ.

قال الأزديّ: كان يضَعُ الحديث. وقال الخطيب: ضعيف (٣).

قلت: روى عنه أبو سهل بن زياد، وإسماعيل الصفّار، وعِدَّة.

٢٠٧ - إبراهيم بن موسى الجُرْجانيّ الوَزْدُوليّ. والد الحافظ إسحاق بن إبراهيم، نزيل أصبهان.

قال ابن عَدِيّ: له حديث منكر عن أبي معاوية (٤).

۲۰۸ ـ إبراهيم بن موسى المروزيّ. عن مالك، عن نافع، عن ابن عُمر حديث: «طلب العلم فريضة».

قال أحمد: هذا كذب. يعني بهذا الإسناد، وإلا فالمَتْنُ له طرقٌ ضعيفة.

(م): إبراهيم بن موسى بن جَمِيل الأندلسيّ، رَحَّال، أَخَذَ عن عمر بن شَبَّة وطبقته. ذكره أبو الوليد بن الفرضيّ في «تاريخه» وقال: كثير الغلط.

قلت: روى عنه النسائيّ شيئاً، والطبرانيّ، فنسبه إلى جده. وكان ابن يونس يقول: ثقة، كتبتُ عنه بمصر<sup>(1)</sup>.

مات سنة ثلاث مئة.

وفي الرواة إبراهيم بن موسى جماعة لا جرح فيهم.

۲۱۰ ـ د ت ق: إبراهيم بن أبي ميمونة. عن أبي صالح السمَّان. ما روَى عنه سوى يونس بن الحارث الطائفي (۷).

<sup>(</sup>۱) الضعفاء الكبير ١/ ٦٨. ولفظ الحديث الذي ساقه له العقيلي، عن أبي موسى مرفوعاً: «أول من صُنعت له الحمامات سليمان بن داود».

<sup>(</sup>٢) مالك: هو ابن دينار. ولم ينفرد إبراهيم بن مهدي بهذا الخبر، فقد أخرجه أحمد في «الزهد» ص٣٨٨ عن سيَّار ابن حاتم العَنزي، وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» ٦/ ٢٨٧ من طريق سليمان الشاذكوني، كلاهما عن جعفر الضُّبَعي قال: سمعت مالكاً... وذكره. وسليمان الشاذكوني هالك كما ذكر المصنف في ترجمة إبراهيم بن البراء، وسترد ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٦/ ١٧٨-١٧٩ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٥٥ ، وذكره المزي في "تهذيب الكمال" ٢/ ٢١٦-٢١٧ تمييزاً.

<sup>(</sup>٤) الكامل ١/ ٢٧٠ ، ولابنه إسحاق ترجمة في «السير» ٢٧/١٧ .

<sup>(</sup>٥) رمز النسائي (س) من النسخة (خ١).

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٢١٨/٢ ، وذكر محقِّقه عن المِزِّي أن النسائي روى له في كتاب الكني.

<sup>(</sup>۷) تهذیب الکمال ۲/۲۲۲–۲۲۲ .

۲۱۱ ـ د س (صح): إبراهيم بن ميمون المروزيّ الصائغ. روى عن عطاء بن أبي رباح، وطائفة. وعنه أبو حمزة السُّكريّ، وداود العطار.

وثَّقه ابنُ معين. وقال أبو زُرْعة والنسائيّ: لابأس به. وقال أبو حاتُم: لا يُحتجُّ به (١٠).

قلت: قتله أبو مسلم الخراساني ظلماً سنة إحدى وثلاثين ومئة.

٢١٢ ـ إبراهيم بن ناصح الأصبهانيّ. عن سُفيان بن عُيننة.

قال أبو نُعيم: متروكُ الحديث (٢).

۲۱۳ ـ إبراهيم بن نافع الجلّاب. بصريّ. رُوى عن مقاتل.

قال أبو حاتم: كان يكذب، كتبتُ عنه (٣). وذكر له ابنُ عديّ مناكير، ولعل بعضَها من مقاتل بن سليمان ونحوه (٤).

مكرر ٢١٣ ـ إبراهيم بن نافع الناجي، عن ابنِ المبارك، قال أبو حاتم: كان يكذب.

قلت: أظنّه الأول<sup>(٥)</sup>.

٢١٤ ـ إبراهيم بن نافع الأمويّ. عن فَرَج ابن فَضالة.

قال أبو حاتم: لا أعرفُه. والحديث باطل (٢).

قلت: فأمًّا:

۲۱۵ ـ إبراهيم بن نافع المكّيّ (٧) صاحبُ عطاء؛ فثقة.

۲۱۲ ـ إبراهيم بن النجار، نزيل الرّيّ. قال الأزدى: منكر الحديث<sup>(۸)</sup>.

۲۱۷ ـ إبراهيم بن نِسطاس.

قال ابنُ الجوزيّ: قال البخاريّ: منكر الحديث (٩).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ١٣٤-١٣٥ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٢) أخبار أصبهان ١٧٨/١ . وأورد له ابن حجر في «لسان الميزان» ٦/ ١٣٥ في ترجمة عمر بن مجاشع المداثني: كان علي يكره أن يتزوج الرجل أو يُسافر في المُحاق، أو إذا نزل القمر العقرب. قال ابن حجر ١/ ٣٧٣ : حديث منكر

<sup>(</sup>٣) كذا نقل المصنف قول أبي حاتم هنا عن ابن الجوزي في «ضعفائه» ١/ ٥٧ ، ونقله أيضاً في «المغني» ص ٢٨ ، و «الديوان» ١/ ٦٠ والذي في «الجرح والتعديل» ١٤١/٢ قول أبي حاتم: لابأس به. وذكر هذا الاختلاف ابن حجر في «اللسان» ١/ ٣٧٣. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) الكامل ١/ ١٦٥ - ٢٦٦.

 <sup>(</sup>٥) جعلهما واحداً ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/ ١٤١ فقال: إبراهيم بن نافع الجلاب البصري الناجي، من بني ناجية، أبو إسحاق...

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ١٤١ .

<sup>(</sup>٧) أبو إسحاق المخزومي، روى له الجماعة، ترجمته في اتهذيب الكمال، ٢٧٧/٢.

 <sup>(</sup>٨) قال ابن حجر في «اللسان» ١/ ٣٧٤ : أُظنُّه إبراهيم بن البراء المتقدم [٤٨] فإنه من بني النجار، فلعل بعض الرواة دلَّسه، فنسبه إلى أعلى جدّ ينسب إليه.

<sup>(</sup>٩) الضعفاء والمتروكين ١/ ٥٨ . وقول البخاري في «العلل الكبير» للترمذي ٢/ ٩٧٠–٩٧١ .

٢١٨ ـ إبراهيم بن نوح، لا يُعرف.

قال محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه: كتب إليَّ عليّ بن المُعَلَّى: حدثنا عبد الرحمن بن محمد الهمدانيّ، حدثنا وَرِيزَة، عن إبراهيم بن سَعِيد، حدثنا إبراهيم بن نوح، سمعتُ مالكاً يقول: ليس في الدنيا من ثمارها شيء يشبه ثمار الجنة إلا الموز؛ لأن الله يقول: ﴿أَكُلُهَا دَآيِدٌ ﴾ [الرعد: ٣٧]. وأنت تجد الموزَ في الصيف والشتاء (١).

٢١٩ ـ إبراهيم بن هارون الصنعانيّ. لا يُعرف.

قال ابن معین: یُکتب حدیثُه. ذکره ابن عَدِيّ. روی عنه زید بن أبي الزرقاء.

ثم قال ابن عَدِيِّ: معنى قول ابن معين: يُكتب حديثه: أنه في جملة الضعفاء (٢).

۲۲۰ ـ إبراهيم بن هانيء. روى عنه (۲۳) بَقِيّة حديثاً.

قال ابن عَدِيّ: مجهول، يأتي بالبواطيل، ثم ساق له من حديث بقية عنه، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبيّ على قال: «مَنْ صافحَ يهوديّاً أو نَصْرانيّاً فليتوضأ، أو لِيَغْسِلْ يَدَهُ (١٤٠٠).

٢٢١ ـ إسراهييم بين هُللبة، أبو هُللبة

الفارسي، ثم البصري. حدَّث ببغداد وغيرها بالأباطيل.

قال عباس عن ابن معين قال: قدم أبو هُدْبة، فاجتمع عليه الخَلْق، فقالوا: أُخْرِجُ رِجُلَك، كانوا يخافون أن تكون رِجُله رِجُلَ حمارِ أو شيطان.

وقال محمد بن عُبيد الله بن المنادي: كان أبو هُذبة ببغداد يسألُ الناسَ على الطريق. وقيل: كان رقّاصاً بالبصرة؛ يُدْعَى إلى العرائس، فيرقُص لهم.

وقال النسائى وغيره: متروك.

وقال الخطيب: حدَّث عن أنس بالأباطيل. يروي عنه عيسى بن سالم الشاشيّ، وسعدان بن نصر، ومحمد بن عُبيد الله بن المنادي، والخضر بن أبان الكوفي. وقال أحمد: لا شيء.

قلت: بقى إلى سنة مئتين.

روى أبو نُعيم، عن إبراهيم بن عَبْد الله بن أبي العزائم بالكوفة، حدثنا الخضر بن أبان المقرىء، حدثنا إبراهيم بن هُدبة، حدثنا أنس قال: قال رسول الله على: «أيّهما امرأة خرجت من غير أمْرِ زوجها كانت في سَخَط الله حتى ترجِعَ إلى بيتها، أو يَرْضَى عنها». أخرجه الخطيب في «تاريخه» عن أبي نُعيم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نُعيم في «الحلية» ٦/ ٣٣١ من طريق إبراهيم بن سعيد، عن سعيد بن عبد الحميد، عن مالك.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٢/ ٢٤٢-٢٤٣ ، وقول ابن معين فيه: ليس به بأس، يُكتب حديثه . اهـ. ووثقه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» ٢/ ١٤٢ ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٦/ ٢٦ . قال ابن حجر في «اللسان»: ما أدري أيش تبيّن لابن عدى منه.

<sup>(</sup>٣) في (خ١) و«اللسان» ١/ ٣٧٩: عن. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٧٥٨/١-٢٥٩ ، ووقع في (د): وليغسل، بدل: أو ليغسل.

قال أبو حاتم وغيره: كذَّاب(١).

قلت: حدَّث بُعيد المئتين عن أنس بعجائب. وروى عنه أيضاً حُميد بنُ الربيع، وعبد الرحمن بن عمر رُسْتَه.

قال أبو نُعيم: قدم أصبهان، فحدَّث على المنبر عن أنس، فرُفع ذلك إلى جرير بن عبد الحميد فصدّقه. قال: وكان المأمون أيضاً يصدِّقه (٢).

قلت: تصديقهما لا ينفعه، فإنه مكشوف الحال. قال علي بن ثابت: هو أكذَبُ من حماري هذا. وقال أحمد بن سنان القطان: سمعتُ محمد بن بلال الكنديّ يقول: كان أبو هُدْبة عدوُّ الله يُحَفِّلُ الغنمَ عندنا (٣).

وكذلك لا يفرح عاقل بما جاء بإسناد مظلم عن يحيى بن بدر قال: قال يحيى بن معين: أبو هُدْبة لابأس به، ثقة. فهذا القول باطل؛ فقد قال إبراهيم بن عبد الله بن الجُنيد: سمعتُ يحيى بنَ معين، وسئل عن أبي هُدبة، فقال: قدم علينا هاهنا، فكتبنا عنه عن أنس، ثم تبيَّنَ لنا أنه كذَّاب خَيث.

قال محمد بن إسماعيل بن عطية البصريّ: حدثنا نَصْرُ بنُ عليّ، حدثنا بشر بن عُمر قال:

كان في جوارنا عُرس، فدُعِيَ له أبو هُدبة صاحبُ أنس، فأكل وشرب وسكر، فجعل يُغَنِّي:

أَخذَ القَمْلُ ثيابي فَتَرَقَّصْتُ لَهُنَّهُ

قلت: متى رأيت المحدث يفرح بعوالي أبي هُدبة، ويعلى بن الأشدق، وموسى الطويل، وأبي الدنيا، وهذا الضرب؛ فاعلم أنه عامّي بعدُ<sup>(1)</sup>.

٢٢٢ ـ إبراهيم بن هَرَاسة الشيبانيّ الكوفيّ.

قال البخاري: تركوه. تكلَّم فيه أبو عُبيد وغيره. كان مروان بن معاوية يقول: حدثنا أبو إسحاق، بكنيته لكيلا يُعرف.

وقال النسائتي: متروك .

وقال ابنُ عديّ: حدثنا الصوفيّ، حدثنا عليُّ بنُ الجَعْد، أخبرنا أبو إسحاق ـ أظنه قد قال: الشيبانيّ ـ عن يعقوب بن محمد بن طَحْلاء، عن أبي الرِّجال، عن عَمرة، عن عائشة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ أراد أنْ يشتريَ غلاماً، فألْقَى بين يديه تمراً، فأكل وأكثر، فقال رسولُ الله ﷺ: "كَثْرَةُ الأكلِ شُؤْم». فأمرَ بردِّه (٥٠).

۲۲۳ ـ إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني. عن أبيه، ومعروف الخياط. وعنه: ابنه

<sup>(</sup>۱) ضعفاء النسائي ص١٦ ، والجرح والتعديل ٢/١٤٣-١٤٤ ، وتاريخ بغداد ٦/٢٠٠-٢٠٢ .

<sup>(</sup>۲) أخبار أصبهان ۱/۱۷۰.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢ / ٢٠٢ ، وما بعده منه. قوله: يحفِّلُ الغنم، أي: لا يحلبها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضَرْعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة، فزاد في ثمنها. انظر «النهاية» (حفل).

 <sup>(3)</sup> قوله: قلت: متى رأيت... إلى آخر الكلام، من (ز) وحدَها، ونقله عن المصنف السخاويُّ في «فتح المغيث» ٢/ ٣٩١،
 و٣/ ١٠ ، والسيوطى في «تدريب الراوي» ٢/ ٢٠٧.

 <sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ١/ ٣٣٣، وضعفاء النسائي ص١٣، والكامل ٢٤٣-٢٤٣. وذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان»
 ١/ ٣٨٠ عن الطوسي أن هراسة أمه، وأن اسم أبيه رجاء.

أحمد، ويعقوب الفَسَويّ، والفِرْيابيّ، وابنُ قتيبة، والحسن بن سفيانُ، وطائفة.

وهو صاحبُ حديث أبي ذَرّ الطويل، انفرد به عن أبيه عن جدِّه.

قال الطبراني: لم يَرْوِ هذا عن يحيى إلا ولدُه، وهم ثقات.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وأخرج حديثه في «الأنواع»(١).

وأما ابنُ أبي حاتم فقال: قلت لأبي: لم لا تحدِّث عن إبراهيم بن هشام الغَسَّاني؟ فقال: ذهبتُ إلى قريته (٢)، فأخرجَ إليَّ كتاباً زعم أنه سمعه من سَعِيد بن عبد العزيز، فنظرتُ؛ فإذا فيه أحاديث ضَمرة عن ابن شَوْذَب وغيرِه، فنظرتُ إلى حديثِ فاستحسنتُه من حديث الليث بن سَعْد عن عُقيل، فقلتُ له: اذكر هذا. فقال: حدثنا سَعِيد بن عبد العزيز، عن ليث بنِ سعد، عن عَقِيل، قالها بالكسر (٣).

ورأيت في كتابه أحاديثَ عن سُويد بن عبد العزيز، عن مغيرة، فقلت: هذه أحاديثُ

سُويد! فقال: حدثنا سَعِيد بن عبد العزيز، عن سُويد. قال أبو حاتم: فأظنُّه لم يطلب العلم. وهو كذَّاب.

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: فذكرتُ بعضَ هذا لعليّ بن الحسين بن الجُنيد، فقال: صدق أبو حاتم؛ ينبغي ألّا يُحَدَّث عنه.

وقال ابن الجوزيّ: قال أبو زرعة: كذَّال (٤).

قلت: مات سنة ثمان وثلاثين ومئتين.

٢٢٤ ـ (صح) إبراهيم بن الهيثم البَلَدي. عن علي بن عيَّاش الحمصي وطبقته. وقع لنا حديثُه عاليًا.

وثّقه الدارقطنيّ، والخطيب، وذكره ابنُ عديّ في «الكامل» وقال: حديثه مستقيم سوى حديث الغار، فإنه كذّبه فيه الناس وواجَهُوه، أولهم البَرْدِيجيّ، وأحاديثُه جيّدة، قد فتّشت حديثُه الكثير، فلم أجِدْ له حديثاً منكراً يكون من

قلت: وقد تابعه على حديث الغار ثِقَتان<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) واسمه «التقاسيم والأنواع» وهو «صحيح» ابن حبان، رتبه ابن بلبان، وسماه «الإحسان». والحديث فيه برقم (٣٦١). وأخرج بعضه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٦٥١)، ولم أقف على قوله السالف في حديث أبي ذر: لم يرو هذا...، ووقع مثله عقب حديثين آخرين لعائشة رضي الله عنها في «المعجم الصغير» (٤٤٥) (٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) في «الجرح والتعديل» ٢/١٤٣ : سمعت أبي يقول... قلت لأبي زُرعة: لا تحدّث عن إبراهيم بن هشام، فإني ذهبت الى قربته...

 <sup>(</sup>٣) هو عُقيل ـ بالضم ـ بن خالد الأيلي، الراوي عن الزهري، وروى عنه الليث بن سعد. قال النووي في «التقريب» ٢/ ٨١٤
 (طبعة تدريب الراوي): عَقيل، بالفتح، إلا ابن خالد. اهـ . يعني فهو بالضم.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء والمتروكين ص١/٥٩.

 <sup>(</sup>٥) يعني في روايته حديث الغار عن الهيثم بن جميل، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أنس في مرفوعاً: «أن ثلاثة رهط أووا إلى غار فانطبق عليهم...» الحديث.

وقد ساق الخطيب البغدادي متابعاته في «تاريخ بغداد» ٢٠٨/٦-٢٠٩ وقال: ما حكاه ابن عدي من الإنكار عليه \_

٢٢٥ ـ إبراهيم بن يحيى العَدَنيّ. عن الحَكَم بن أبان، وعنه سفيان بن عُيَيْنَة بخير منكر. والرجلُ نكرة، وحديثُه عند الحُميديّ. يَجْلِسْ حتى يصلّيّ ركعتين١. ومَثْنُه: سأل النبي عَلَيْ جبريل: (أَيُّ الأَجَلَيْنِ قضي موسي؟١.

> ۲۲٦ ـ ت: إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عبَّاد بن هانيء الشَّجَريّ. عن أبيه.

> > ضَعَّفه ابنُ أبي حاتم، ومشَّاه غيره (١).

قال محمد بن إسماعيل الترمذي: لم أرَ أعمى قَلْباً منه؛ قلت له: حدثكم أبوك، فقال: حدثكم أبوك! فقلت له: حدثكم إبراهيم بن سَعْد، فقال: حدثكم إبراهيم بن سعد!

قال الأزدى: مُنْكُر الحديث.

۲۲۷ - إبراهيم بن يزيد بن قُدَيْد (۲). عن الأوزاعي. له مناكير، ذكره العقيلي. يخبط في الإسناد<sup>(٣)</sup>.

مكرر ٢٢٧- إبراهيم بن يزيد بن قُدَيْد، صاحب الأوزاعيّ. روى عنه سَعْد بن عَبد الحميد

هذا عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: ﴿إِذَا دَخُلُ أَحَدُكُم بَيْتُهُ فَلَا

قال البخاري: لا أصل له. وقال ابنُ عدى: هذا منكر بهذا الاسناد(٤).

۲۲۸ ـ س (صح): إبراهيم بن يزيد بن مَرْدَانْبَه. عن رقَبَة بن مَصْقَلَة. وعنه أبو كُريْب وطائفة. وُثِّق(٥).

وقال أبو حاتم: يُكتب حديثُه، ولا يُحتجُّ

٢٢٩ ـ ع (صح): إبراهيم بن يزيد بن شريك التَّيميّ. ثِقَة، لكن لم يسمع من عائشة ولا حفصة، فروايتُه عنهما فيها إرسال(٧).

و كذلك:

٢٣٠ ـ ع (صح): إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، أحدُ الأعلام، يُرسل عن جماعة. وقد رأى زيدَ بن أرقم وغيرُه، ولم يصحُّ له سَماع من صحابيّ. وقد قال فيه الشعبي: ذاك الذي يروي عن

 لم أر أحداً من علمائنا يعرفه، ولو ثبت لم يؤثر قدحاً فيه. اهـ. وينظر «الكامل» لابن عدى ١/ ٢٧٢- ٢٧٣. وحديث الغار ثابت في الصحيح من وجه آخر، فقد رواه البخاري (٣٤٦٥) ومسلم (٢٧٤٣) عن عبد الله بن عمر، ﷺ.

- (١) الجرح والتعديل ١٤٧/٢. وذكر ابن حجر في اتهذيب التهذيب، ١/ ٩٣ قول الحاكم فيه: ثقة، وذكره ابن حبان في النقات، ٨/ ٢٦.
  - (٢) استُدركت هذه الترجمة في هامش (د)، وتحرف فيها قديد، إلى قدامة. وانظر الكلام بعد تعليق.
    - (٣) الضعفاء الكبير للعقيلي ١/٧١-٧٢.
- (٤) التاريخ الكبير ٢/ ٣٣٦، والكامل ١/ ٢٥٠–٢٥١، وهذه الترجمة مطولة عن سابقتها، وهي من (د) وحدها. وقد ذكر ابن حجر في «اللسان» ١/ ٣٨٥ أنه وقع كذلك في نسخة من الميزان.
  - (٥) كلمة (وثق) من (د) وليس في (خ١) و(ز).
  - (٦) الجرح والتعديل ٢/ ١٤٥ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٤١ .
  - (٧) ولم يسمع من علي ولا من ابن عباس، وتوفي سنة (٩٢) أو (٩٤). تهذيب التهذيب ١/ ٩٢.

مسروق، ولم يسمع منه شيئاً (١).

قلت: وكان لا يُحْكِمُ العربية، وربما لحن، ونقموا عليه قوله: لم يكن أبو هريرة فَقِيهاً.

وقال يونس بن بُكير عن الأعمش: ما رأيتُ أحداً أردً لحديثِ لم يسمعه من إبراهيم.

قلت: استقرَّ الأمر على أنَّ إبراهيم حجَّة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك سحجَّة.

٢٣١ ـ إبراهيم بن يزيد المدنيّ. عن ابن أبي نَجِيح، ويزيد بن أبي حَبِيب. قال ابنُ معين: ضعيف ضعيف<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو الفتح الأزديّ: ذاهبٌ<sup>(٣)</sup>.

٢٣٢ ـ ت ق: إبراهيم بن يزيد الخُوزِيّ المكّيّ. عن طاوس، وعطاء، وعِدَّة، وعنه: وكيع، وزيد بن الحُباب، وجماعة.

قال أحمد والنسائي: متروك.

وقال ابنُ معين: ليس بثقة.

وقال البخاري: سكتوا عنه.

وقال ابنُ سعد: مات سنة إحدى وخمسين ومثة، وكان يسكن شِعْبَ الخُوز بمكة.

وقال ابن عدى: يُكتب حديثُه (١).

۲۳۳ ـ إبراهيم بن يعقوب، شيخ

لأبي أحمد بن عديّ، متهم بالكذب، تالف. \_ إبراهيم بن أبي حية اليسع. مَرّ [٧٥].

٢٣٤ ـ د ت س (صح): إسراهسم بن يعقوب، أبو إسحاق السعديّ الجُوزجانيّ، الثقة الحافظ، أحد أثمة الجرح والتعديل.

قال ابنُ عديّ في ترجمة إسماعيل بن أبان الوراق \_ لمَّا قال فيه الجُوزجاني: كان مائِلاً عن الحق، ولم يكن يكذب \_ : الجُوزجانيّ كان مقيماً بنمشق، يحدِّثُ على المنبر، وكان أحمد يكاتبه، فيتقوّى بكتابه، ويقرؤه على المنبر، وكان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على على المنبر،

فقوله في إسماعيل: مائل عن الحق؛ يريد به ما عليه الكوفيون من التشيع.

قلت: قد كان النَّصْبُ مذهباً لأهل دمشق في وقت، وهو وقت، كما كان الرَّفض مذهباً لهم في وقت، وهو في دولة بني عبيد، ثم عدم ـ ولله الحمد ـ النَّصب، وبقيَ الرَّفض خفيًا خاملاً.

٢٣٥ ـ خ م د ت س: إبراهيم بن يوسف ابن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبِيعي. عن أبيه وجَدّه، وعنه أبو كُريب وجماعة.

روى عبَّاس عن يحيى: ليس بشيء.

وقال الجُوزجاني: ضعيف.

<sup>(</sup>١) روايته عن مسروق في الصحيحين؛ قال العلائي في اجامع التحصيل؛ ص١٦٨ : روايته عن مسروق ثابتة في الكتب.

<sup>(</sup>٢) كذا تكررت اللفظة في (د) و(ز)، وجاء عليها في (ز) علامة الصحة.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١/ ٢٣١ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٩٥ ، والتاريخ الكبير ١/ ٣٣٦ ، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص١٣ ، والجرح والتعديل ٢/ ١٤٦ - ١٤٧ ، والكامل ١/ ٢٢٧ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٥) الكامل ١/ ٣٠٤–٣٠٠. ومات الجوزجاني سنة (٢٥٩). وقيل غير ذلك.

وقال النسائي: ليس بالقويّ.

وقال أبو داود: ضعيف.

وقال أبو حاتم: يُكتب حديثُه (١).

قلت: مات مع سفيان بن عُيينة في عام. وقال أبو نُعيم: لم يسمع من أبيه شيئاً (٢).

٢٣٦ - س (صح): إبراهيم بن يوسف الباهليّ البَلْخِيّ الفقيه. عن حمَّاد بن زيد وطبقته. ولزم أبا يوسف حتى برع. وعنه: النسائيّ، ومحمد بن المنذر شكَّر، وآخرون.

وثَّقه النسائيّ. وقال أبو حاتم: لا يُشتغل له (۳).

قلت: هذا تحامل لأجل الإرجاء الذي فيه. وقد قال ابن حِبَّان: ظاهره الإرجاء واعتقادُه في الباطن السنَّة (٤).

٢٣٧ - إبراهيم بن يوسف الحَضْرَميّ، ٢٣٧ - ت: إبر الكِنْدِيّ، الكوفيّ، الصيرفيّ. عن ابن المبارك، لا يُعرف. فكأنه إبر وعُبيد الله الأشجعيّ. وعنه: النسائيّ في «اليوم منقطعاً. والله أعلم.

والليلة»، ويحيى بن صاعد، وعمر بن بُجَيْر.

قال مُطَيَّن وغيره: صدوق. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ<sup>(ه)</sup>.

۲۳۸ ـ إبراهيم بن أبي محذورة. قال الأزديّ: هو وإخوته يضعَّفون. روى عنه حسان بن عبَّاد (٢).

٢٣٩ ـ إبراهيم الأفطس. عن رجل، عن وَهْب بن مُنَبِّه. ضعّفه أبو زُرْعة الرازيّ.

۲٤٠ ـ إبراهيم القرشيّ. عن سَعِيد بن شُرَحْبِيل. وعنه يحيى بنُ معين. مجهول.

٢٤١ ـ إبراهيم الكنديّ. عن الشعبيّ كذلك (٧).

۲٤۲ ـ س<sup>(۸)</sup>: إبراهيم، عن يزيد بن الهاد. لا يعرف<sup>(۹)</sup>.

٢٤٣ ـ ت: إبراهيم، عن كعب بن عُجْرَة، لا يُعرف. فكأنه إبراهيم النخعيّ (١٠٠)، فيكون منقطعاً. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الضعفاء والمتروكين للنسائي ص١٣ ، والجرح والتعديل ١٤٨/٢ ، \_ (وفيه قول أبي حاتم: يكتب حديثه، وهو حسن الحديث) \_ وتهذيب الكمال ٢٤٩/٢ .

 <sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا القول، ولعله يريد بأبيه جدَّه أبا إسحاق السَّبيعي، فإنه لم يدركه، كما في "تهذيب التهذيب" ١/ ٩٥.
 وقد أثبت البخاري سماعه من أبيه في "التاريخ الكبير" ١/ ٣٣٧، وأيضاً؛ فإن روايته عن أبيه في الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ١٤٨ . وتهذيب الكمال ٢/ ٢٥١-٢٥٥ .

<sup>(</sup>٤) الثقات ٨/ ٧٦. وفيه أنه مات أول سنة (٢٤١)، أو (٢٣٩). وفي «التهذيب»: مات سنة (٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٢/ ٢٥٥-٢٥٦ ، وفيه أنه مات سنة (٢٤٩). مطيَّن: هو محمد بن عبد الله الحضرمي.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٦٢ ، قال ابن حجر في «لسان الميزان» ٢/ ٣٨٩ : يحتمل أن يكون إبراهيم بن عبد العزيز ابن عبد الملك بن أبي محذورة.

<sup>(</sup>٧) التراجم الثلاثة في «الجرح والتعديل» ٢/ ١٥٠ ، وليس فيه تضعيف أبي زرعة للأفطس. قال ابن حجر في «لسان الميزان» ١/ ٣٩٠ : لعل الذهبي رأى تضعيفه عن أبي زرعة في موضع آخر.

<sup>(</sup>A) لم يرد رمز النسائي (س) في النسخة (د). وقد روى له النسائي في «اليوم والليلة» كما في «تهذيب الكمال» ٢/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٩) في «لسان الميزان» ٩/ ٢٥٢ : لعله ابن سعد، بدل قوله: لا يعرف.

<sup>(</sup>١٠) جزم المزي في "تهذيب الكمال" ٢/ ٢٥٧ ، وابن حجر في "تهذيب التهذيب" ١/ ٩٧ أنه ليس بالنَّخَعيّ.

۲۶۶ ـ إبراهيم الشَّرَابيّ. حَدَّث في حدود سنة ثمانين وثلاث مئة بقلَّة حياء عن عليّ بن أبي طالب رهيه لكن تفرَّد عنه بهذا كذّاب: سَعْد بن على، وسيأتى.

٧٤٥ ـ إبراهيم بن الحوّات. ويقال: إبراهيم الحوّات، وهو السمّاك. متّهم بالوَضْع، معاصر للترمذي.

قال الساجيّ: كذَّاب. قال الواقِديّ: سمعتُه يقول لابن أبي ذئب: ربَّما وضعتُ أحاديث (١١).

## [من اسمه أَبْرَد وأَبْيَض]

٢٤٦ ـ أَبْرَد بن أشرس. عن يحيى بن سَعِيد الأنصاريّ.

قال ابن خُزيمة: كذَّاب وضَّاع.

قلت: حديثُه: «تفترق أُمتي على ثلاث وسبعين فرقة» (٢).

۲٤۷ - أَبْيَىض بن أَبان. عن عطاء بن السائب.

قال أبو حاتم: ليس بقويّ. رَوَى عنه أحمد بنُ يونس<sup>(٣)</sup>.

٢٤٨ ـ أبيض بن الأغرّ. عن أبي حمزة الثُماليّ.

روى أبو عَبد الرحمن السُّلَميِّ عن الدارقطنيِّ: ليس بقويِّ. وقال البخاريِّ: يُكتب حديثه.

## [من اسمه أَبْينَ وأُبَيِّ وأُجَلَحْ]

7٤٩ ـ أَبُيَن بن سفيان المقدسيُّ. عن التابعين. ضعيف، كأنه غير أبان بن سفيان، ذاك تأخر، أو هما واحد. فالله أعلم (٤).

وقد سقناه في أبان بن سفيان.

قال أبو جعفر النُّفيليّ: كتبت عن أُبْيَن بن سفيان، ثم حرقتُ ما كتبتُ عنه، كان مُرجئاً. وقال الدارقطنيّ: ضعيف، له مناكير.

۲۵۰ ـ خ ت ق<sup>(٥)</sup>: أُبيّ بن عسباس بن سَهل بن سَعْد الساعديّ. عن أبيه، وأبي بكر ابن حَزْم. وعنه: مَعْن وجماعة.

ضعّفه ابنُ معين. وقال أحمد بنُ حنبل: منكر الحديث. وقال النسائيّ والدولابيّ: ليس بالقويّ.

مَعْن بن عيسى: حدثنا أُبيّ بن عبَّاس، عن أبيه، عن جَدِّه قال: كان لرسول الله ﷺ فَرَسٌ خَلْفَ حائط يقال له: اللَّحَيْف. وفي رواية: المجيب (٦).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «اللسان» ١/ ٣٩٢: هكذا قال المصنف: إنه معاصر للترمذي، مع حكايته قوله لابن أبي ذئب، فيمكن الجمع بينهما بأنه عاصر ابن أبي ذئب، وعاش إلى أن عاصر الترمذي، فيكون عاش أزيد من مئة سنة، وهو بعيد جداً.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٦٢ ، وذكره المصنف في ترجمة خلف بن ياسين، وترجمة معاذ بن ياسين.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) جزم المصنف في «المغني» ص٣٢ أنه غير أبان.

<sup>(</sup>٥) الرمزان: ت ق، من «اللسان» ٩/ ٢٥٢ ، وهما كذلك في «تهذيب الكمال» ٢/ ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٦) الكامل ٤١١/١ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٦٣ . والخبر عند البخاري (٢٨٥٥) بلفظ: كان للنبي ﷺ في حائطنا فرس يقال له: اللَّحَيف. قال البخاري: وقال بعضهم: اللَّحَيف.

قلت: أُبِيٍّ؛ وإنَّ لم يكن بالثبت؛ فهو حسن الحديث، وأخوه عبد المهيمن واو.

٢٥١ ـ ٤: أَجْلَح بن عبد الله، أبو حُجَيَّة الكِنْديّ الكوفيّ. يقال: اسمُه يحيى. روى عن الشعبيّ وطبقته. وعنه الشوريُّ، والقَطَّان، وأبو أسامة، وخَلْق.

وثَقه ابنُ معين، وأحمد بن عَبْد الله العِجْليّ. وقال أحمد: ما أَقْرَبَهُ من فِطْر.

وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وقال النسائيّ: ضعيف، له رأيُ سوء. وقال القطّان: في نفسي منه شيء.

وقال ابنُ عديّ: شيعيَّ صدوق. وقال الجُوزجاني: الأجُلح مفتر. وروى إسحاق ابن موسى الكِنْديّ، عن شَرِيك، عن أجُلح قال: سمعنا أنه ما سبَّ أبا بكر وعمر أحدٌ إلا افتقر، أو مات قَتْلاً.

قيل: مات سنة خمسٍ وأربعين ومئة (١).

ومن أفراده، عن أبي إسحاق، عن البراء مرفوعاً قال: «ما مِنْ مُسْلِمَيْن يتصافحانِ إلّا غُفِرَ لهما قبل أنْ يتفرَّقا»(٢).

من اسمه أحمد

٢٥٢ ـ أحمد بن إبراهيم بن حَمِيل. يَروي

عن أبي القاسم الصَّرْصَريّ. ضعيف (٣).

۲۰۳ ـ أحمد بن إبراهيم البُزُورِيّ. لا يُدْرَى مَنْ هو. وأتى بخبر باطل، فقال ابن شاهين: حدثنا البُزُورِيّ، حدثنا البغوي، حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصليّ قال: سمعتُ المأمون قال: سمعتُ أبي قال: سمعت جَدّي، عن ابن عباس، سمعت العباسَ يقول: طِينةُ المُعْتَق من طِينة المُعْتِق، هذا كما ترى منقطع (٤).

٢٥٤ ـ أحمد بن إبراهيم بن خالد الشُّلاثائيّ الواسطيّ.

قال الدارقطنيّ: ليس بقويّ<sup>(ه)</sup>. والله أعلم. ٢٥٥ ـ أحسد بن إبراهـيــم بن مِــهـران البُوشَنْجِيّ. عن ابن عُيينة، وأبي ضَمْرة.

قال الدارقطنيّ في رواية البَرْقَاني: لابأس به. وقال في رواية المَتِيقيّ: ليس بقويّ، يُعتَبر به (٦).

٢٥٦ - أحمد بن إبراهيم بن يزيد. عُرف بالسُّنيّ. أصبهانيّ. عن صالح بن مِهْران، له مناكير (٧).

۲۰۷ - أحمد بن إبراهيم بن أبي سَكِينة الحلبيّ. وبعضُهم يسمِّيه محمداً (^)، قاله الخطيب. يروي عن مالك.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ٣٤٧-٣٤٧ ، والكامل ١/ ٤١٧-٤١٩ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٧٥-٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٨٥٤٧)، وأبو داود (٥٢١٢)، وابن ماجه (٣٧٠٣).

<sup>(</sup>٣) ولد سنة (٣٨٣)، ومات سنة (٤٦٦). اللسان ١/ ٣٩٥. و(حَمِيل) بحاء مهملة مفتوحة.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٨/٤ . قال ابن حجر في «اللسان» ١/ ٣٩٥ : لعل المهدي أو المنصور سمعه من شيخ كذاب، فأرسله عن ابن عباس، فيتخلص بهذا البزوري من العهدة.

<sup>(</sup>٥) سؤالات حمزة السهمي للدارقطني ص١٤٥. (٦) تاريخ بغداد ٩-٨/٤.

<sup>(</sup>٧) طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٢٦١ ، وأخبار أصبهان ١/ ٩٣ . قال أبو نُعيم: يتفرد بأحاديث في الفضائل.

<sup>(</sup>٨) الثقات ١٠١/٩ .

قلت: ما رأيتُ لهم فيه كلاماً(١).

٢٥٨ ـ أحمد بن أبراهيم بن الحكم، أبو دُجانة القرافي المَعافِريّ. والقَرَافَة بطن من المعَافِر. عن حَرَّملة وغيره.

قال ابن يونُس: غلط في حديث (٢).

٢٥٩ ـ أحمد بن إبراهيم بن عَبد الله بن كَيْسَان، أبو بكر الثقفيّ الأصبهانيّ. عن إسماعيل بن عَمرو البّجليّ.

ليَّنَه ابنُ مردويه. وقال أبو الشيخ: كان يُخطىء، ليس بالقويّ(٣).

۲۹۰ ـ أحمد بن إبراهيم بن موسى. عن مالك.

قال ابنُ حِبَّان: لا يحلُّ أن يُحتجَّ به.

قلت: وفيه جهالة. أتى عن مالك، عن نافع، عن ابن عُمر بخبر: «طَلَبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم». قال ابنُ عديّ: منكر الحدث(٤).

٢٦١ ـ أحمد بن إبراهيم الخُراسانيّ. عن عبد الرحمن بن زَيْد بن أسلم.

مجهول، لكن لم ينفرد.

٢٦٧ \_ أحمد بن إبراهيم، أبو معاذ الجُرجاني الخُمريّ.

قال أبو بكر الإسماعيليّ: لم يكن بشيء؛ كتبتُ عنه (٥).

٢٦٣ ـ أحمد بن إبراهيم المُزنيّ. عن محمد بن كثير.

قال ابن حبان (۱) : كان يَضَعُ الحديث، ويدورُ بالساحل. له عن ابن كثير، عن الأوزاعي نسخة موضوعة، منها عن الزُّهري عن أنس مرفوعاً: «ألا أُخبِرُكم بأشقى الأشقياء؟ مَنْ جمع اللهُ عليه عذابَ الآخرة وفَقْر الدنيا».

مكرر ۲۵۷ ـ أحمد بن إبراهيم الحلبيّ. عن عليّ بن عاصم وقَبِيصة<sup>(۷)</sup>.

قال أبو حاتم: أحاديثه باطلة تدلُّ على كَذِبه (٨).

قلت: هو ابنُ أبي سَكِينة، تقدّم (٩).

مكرر ٢٦٧ ـ أحمد بن إبراهيم الجِمْيري. قال الإسماعيلي: لم يكن بشيء.

- (٣) طبقات الأصبهانيين ٣/ ٣٤١ ، وأخبار أصبهان ١٠٧/١ ، وفيه أنه مات سنة (٢٩١).
  - (٤) المجروحين ١٤١/١ ، والكامل ١/١٨٣ .
  - (٥) تاريخ جرجان ص٨٧ ، وتوضيح المشتبه ٢/ ٤٢٥ .
    - (٦) في المجروحين ١٤٤/١.
- (٧) في (د): قتيبة، وفي هامشها: صوابه: قبيصة. اهد قلت: وفي «المغني» ص٣٣ : قتيبة.
  - (٨) الجرح والتعديل ٢/ ٤٠ .
- (٩) ذكر المصنف في الموضع الأول (٢٥٧) أنه يروي عن مالك، وذكر في «المغني» ص٣٣ أنه يروي عن قتيبة وطبقته.
   قال الحافظ في «اللسان»: الذي يروي عن مالك أقدم من الذي يروي عن طبقة قُتيبة، فلعلهما اثنان، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سيكرره المصنف بعد ستّ تراجم دون ذكر اسم جدّه. وسيذكر ثمة قول أبي حاتم فيه: أحاديثه باطلة تدل على كذبه.

<sup>(</sup>٢) نقل الحافظ ابن حجر في «اللسان» ١/ ٣٩٧ عن ابن يونس قوله: قيل إنه غلط، فروى شيئاً من حديث هارون بن سعيد عن حرملة، ثم نقل عنه أنه مات سنة (٢٩٩).

قلت: هو الخُمري، تصحَّف.

٢٦٤ ـ أحمد بن إبراهيم التَّمَّار الخارِص(١١).

قال الحَسَن بنُ علي بن عمرو الزُّهْريّ: ليس بمرضيّ. له عن عبد الله بن معاوية.

٢٦٥ ـ أحمد بن الأحجم المَرْوَزيّ. ذكر ابنُ الجوزيّ في «الموضوعات» له هذا:

حدثنا أبو معاذ النحويّ (٢)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: يا رسول الله؛ مالك إذا قبّلتَ فاطمة جعلتَ لسانَك في فمها؟ قال: «يا عائشة، إن الله أدخلني الجنة، فناولني جبريل تفّاحة فأكلتُها، فصارت في صُلْبي؛ فلما نزلتُ من السماء واقعتُ خديجة...» الحديث.

قلتُ: فاطمة وُلدت قبل الوحي. وأحمد هذا قال فيه ابنُ الجوزيّ: قالوا كان كذَّاباً (٣).

٢٦٦ - أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن البَّاغُونيّ. البَنْدَنيجيّ المحدِّث. وي عن ابن الزَّاغُونيّ. كذبه ابنُ الأخضر، وقبِلَه غيره (٤).

۲٦٧ ـ أحمد بن أحمد بن يزيد المؤدّب البُلْخيّ. عن الحسن بن عَرَفة. وهو أوَّل مَن ذكره ابن عساكر في «تاريخه» (٥) ، مُتَّهم، ليس بثقة، يروي الباطل.

- أحمد بن أبي أحمد الجُرْجانيّ، هو ابن محمد، يأتي.

٢٦٨ ـ أحمد بن إدريس، الفاضل، أبو علي القُمِّي، الأشعري، من كبار مصنِّفي الرافضة.
 مات سنة ستِّ وثلاث مئة (١٦).

٢٦٩ ـ س ق (صح): أحمد بن الأزهر النيسابوريّ الحافظ. اتَّهمه يحيى بنُ مَعِين في رواية ذاك الحديث عن عبد الرزاق، ثم إنه عَدَده.

قال ابنُ عديّ: هو بصورة أهلِ الصدق. قلتُ: بل هو كما قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائيّ وغيرُه: لابأس به (٧).

وقد أدرك كِبارَ مشيخة الكوفة عَبد الله ابن نُمير وطبقته، وحَدَّث عنه جِلَّةٌ، ولم يتكلَّموا فيه إلا لروايته عن عبد الرزاق عن معمر حديثاً في فضائل على، يشهد القلبُ أنه باطل.

وقال أبو حامد بن الشَّرْقيّ: السببُ فيه أنَّ معمراً كان له ابنُ أختِ (٨) رافضيّ، فأدخلَ هذا الحديثَ في كتبه.

وكان معمر مهيباً لا يَقْدِرُ أحدٌ على مراجعته، فسمِعَه عبد الرزاق في الكِتاب.

<sup>(</sup>١) سؤالات حمزة، وسماه: أحمد بن محمد بن إبراهيم، وسيرد بهذا الاسم بعد (٥٧١).

<sup>(</sup>٢) القائل: حدثنا أبو معاذ النحوي هو صاحب الترجمة، والحديث في «الموضوعات» (٧٦٧).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء والمتروكين ص٦٥.

<sup>(</sup>٤) ومات سنة (٦١٥). سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٦٤-٦٦ ، ولسان الميزان ١/ ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٥) قوله: وهو أول من ذكره ابن عساكر في «تاريخه»، ليس في (د) ولا «اللسان»، وينظر «مختصر تاريخ دمشق» ٣/ ٥ .

<sup>(</sup>٦) هذه الترجمة من (ز)، وهي في «اللسان» ١٣/١.

<sup>(</sup>٧) المجرح والتعديل ٢/ ٤١ ، والكامل ١/ ١٩٥-١٩٦ ، وتهذيب الكمال ١/ ٢٥٥-٢٦١ .

<sup>(</sup>A) في «تهذيب الكمال» / ٢٦٠ ، وتاريخ بغداد ٤٢/٤ : ابن أخ.

قلت: وكان عبد الرزاق يعرفُ الأمورَ، فما جسر يحدّث بهذا إلا سرّاً لأحمد بن الأزهر ولغيره؛ فقد رواه محمد بن حمدون النيسابوري، عن محمد بن عليّ بن سفيان النَّجار(١١)، عن عبد الرزاق، فبرىء أبو الأزهر من عهدته(٢).

مات سنة إحدى وستين ومئتين.

۲۷۰ ـ م د ت س (صح): أحمد بن إسحاق، أخو يعقوب الحضرميّ. بَصْريُّ ثقة. روى عن حماد بن سلمة، ووُهيب وجماعة. وعنه: أحمد بنُ أبي خَيْثَمة، وعباس الدُّوريّ.

وثَّقَه النَّسائيُّ وغيرُه. وقال أحمد بنُ حنبل: لم يكن به بأس، تركتُه من أجل ابنِ أكْثَم دخل له في شيء<sup>(٣)</sup>.

۲۷۱ ـ أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نُبيْط ابن شَرِيط. عن أبيه، عن جَدّه بنسخة فيها بلايا.

ومن ذلك مرفوعاً: «الجِيزَة روضة من الحنة».

ومنها: «يا محمد، لا أُعذَّبُ بالنار مَنْ سُمِّي باسمك».

ومنها: «أهل بيتي كالنجوم، بأيّهم اقتديتُم اهتديتُم».

ومنها: «مِصْرُ خَزائنُ الله في أرضه». سمعناها من طريق أبي نُعيم، عن اللُّكِّيّ، عنه، لا يحلُّ الاحتجاجُ به، فإنه كذَّاب.

۲۷۲ \_ أحمد بن إسحاق الواسطي، أبو جعفر. قال الإسماعيليّ: لم يكن بذاك<sup>(٤)</sup>.

۲۷۳ ـ أحمد بن أسعد بن صُفَيْر، قرأ بالروايات على أبي العلاء الهَمَذَاني، وكان يكون بهرَاة، متَّهم بالكذب. وَجدُّه صُفَيْر؛ بالفاء (٥).

٢٧٤ ـ ق: أحمد بن إسماعيل، أبو حُذَافة السهميّ. رَاوي «الموطأ» عن مالك، وآخِرُ أصحاب مالك وفاةً.

مات ببغداد يوم الفِظر سنة تسع وخمسين [ومئتين] (٢) ، وآخِرُ مَنْ حَدَّث عنه المَحامِليّ وابنُ مَخْلَد.

قال الخطيب وغيرُه: لم يكن ممن يتعمَّد الكذبَ. قال الدارقطنيّ: ضعيف، أُدخلَتْ عليه أحاديثُ في غير «الموطأ» فرواها.

وروى البَرْقانيّ عن الدارقطنيّ أنه أمرَه أن يخرِّج له في الصحيح.

وقال ابنُ عديّ (٧): حَدَّث عن مالك وغيره بالبواطيل، وامتنع ابنُ صاعد من التحديث عنه مدةً.

في (خ١) و(ز): النجاري.

<sup>(</sup>٢) ينظر تفصيل الخبر في «تاريخ بغداد» ٤/ ٤١-٤٦ ، والحديث المذكور هو عن ابن عباس في أن النبي على قال لعلي وحدوًّك عدوِّي، وعدوِّك عدوِّي، وعدوِّك عدوِّي، وعدوًّك عدوِّي، وعدوًّا لله، والويل لمن أبغضك من بعدي».

<sup>(</sup>٣) العلل ومعرفة الرجال لأحمد ٣/ ٢٨٢ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٦٣ ، وفيه أنه مات سنة (٢١١).

<sup>(</sup>٤) معجم الإسماعيلي 1/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٥) ومات صاحب الترجمة سنة (٥٩٣). اللسان ٤٠٦/١ .

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين من «تاريخ بغداد» ٤/ ٢٤ . وليس في النسخ الخطية. فزاد محقق المطبوع: ومئة!.

<sup>(</sup>V) الكامل ١/ ١٧٩ ، وينظر «تهذيب الكمال» ٢٦٦/١ .

ومن أوابده: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «أفطر الحاجم والمحجوم».

وبالسند حديث: قضى باليمين مع الشاهد.

وبه حديث: (يقومُ الناس لربّ العالمين) قال: يقومون حتى يغيبُ أحدهُم في رشحه.

وبه حديث: «يقبض الله الأرض، ويَطُوي السماء بيمينه».

ثم قال ابنُ عديّ: وهذا والذي قبله يرويهما ابنُ وهب عن مالك، وليس محلّ أبي حُذافة أن يسمعهما من مالك.

قلت: ولم يُنقم على أبي حُذافة متن، بل إسناد، ولم يكن ممّن يتعمّد.

قال أبو العباس السرَّاج: سمعتُ الفضلَ ابنَ سَهل الأعرج ذكر أبا حذافة صاحب مالك فكذَّبه ، وقال: كلُّ شيء تقول له (١٠) يقول: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

قال الخطيب: قد حدَّث عنه ابن صاعد؛ أخبرنا الخلَّل، حدثنا عليّ بن الحسَن الجرَّاحيّ، حدثنا ابنُ صاعد، حدثنا أحمد بن إسماعيل، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: العِلْمُ ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. أو نحو هذا. وأما ابنُ خُزيمة فحدَّث عنه، ثم تركه.

۲۷۰ ـ أحسد بن أوفى (۲). قال ابن عدي (۳). قال ابن عدي (۳): يُخالف الثقاتِ عن شعبة، وله عن غير شعبة أحاديثُ مستقيمة، ويروي عن عَبَّاد بن منصور. حدث عنه سهل بنُ سِنان، ومَعْمَر بنُ سهل، وأهلُ الأهواز.

قلتُ: ساق له ابنُ عديّ ثلاثةَ أحاديثَ خبطَ في إسنادها، والمتنُ صحيح.

۲۷٦ - أحمد بن أيوب الأرَّجَاني. ليس بمرضيّ، قاله حمزة بن يوسف السهمي الحافظ وغيره (٤).

٢٧٧ - أحمد بن بابشاذ، أبو الفتح الجوهري، مصري، من شيوخ أبي عبد الله الرازي، قال السّلَفي: قيل: فيه لين (٥).

٢٧٨ ـ أحمد بن بحر العسكري، عن
 عَبْثَر بن القاسم، وعلي بن مُسْهِر. وعنه: علي بن
 الحسن الهسِنْجَاني وغيره.

ما علمتُ بالرجل بأساً، وإنما ذكرتُه تبعاً ليوسف بن أحمد الشيرازيّ الحافظ في الجزء الأول من «الضعفاء» تأليفه، فما قال فيه شيئاً يقتضي ليناً؛ بل ذكرَ عن أبي محمد ابن أبي حاتم قال: عرضتُ على أبي حديثه فقال: صحيح، وما عرفه (1).

۲۷۹ ـ ت ق: أحمد بن بُدَيْـل الكوفـيّالقاضي. عن أبي بكر بن عيَّاش وطبقته.

 <sup>(</sup>١) لفظ «تقول له» ليس في (ز)، ووقع في المطبوع بدله: «يقوله». والكلام في «تاريخ بغداد» ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٢) في (د): ابن أبي أوفى، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۳) في «الكامل» ١/١٧٤-١٧٥.

<sup>(</sup>٤) سؤالات حمزة ص١٤٩ ، ونقل فيه السهمي قوله: ليس بمرضي، عن الحسن بن علي بن عمرو.

<sup>(</sup>٥) ثبت الكتاني ص٣٥٣ ، وذكره في وفيات سنة (٤٤٧)، وقال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٤٠٨/١ : مات (٤٤٤).

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ٤٢ .

قال النسائي: لابأس به. وقال ابن عدي: حدَّث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكرت عليه. وهو ممن يُكتب حديثه على ضعفه. وقال الدارقطني: فيه لِين. وقال صالح بن أحمد الهَمْدَاني الحافظ: بلغني أنه كان يسمَّى بالكوفة: راهبَ الكوفة، فلما وَلِيَ القضاء قال: خُذلتُ على كبر السَّن.

قال مطيّن: مات سنة ثمان وخمسين ومنتين (١).

۲۸۰ ـ أحمد بن بَدْرَان البغداديّ، نزيل القدس.

ذكره الداني، وأنه قرأ القرآن على ابن مجاهد. وأنه توفي سنة أربع عشرة وأربع مئة، فما أعتَقِدُ أَنا(٢) صِدْقَ هذا.

۲۸۱ ـ أحمد بن بشير، بغداديّ. عن عطاء بن المبارك.

أشار الخطيب إلى تضعيفه، وإلى تقوية الكوفي سمية (٣):

۲۸۲ ـ خ ت ق: أحمد بن بشير الكوفيّ. عن الأعمش، وهشام بن عُروة.

وعنه: ابنُ عرَفة، وسَلْم بن جُنادة، وطائفة. قال محمد بنُ عبد الله بن نُمير: صدوق، حسن المعرفة بأيام الناس، حَسَن الفهم؛ وكان رأساً في الشُّعوبيَّة، يُخاصم في ذاك، فوضَعَه ذلك عند الناس.

قلت: الشُّعوبيَّة هم الذين يُفضَّلونَ العَجَم على العرب.

وقال أبو زُرْعة: صدوق. وقال الدارقطنيّ: ضعيف، يُعتبر بحديثه. وقال النسائيّ: ليس بذاك القويّ، وقال عثمان الدارميّ: هو متروك<sup>(1)</sup>.

رجلان قالا: حدثنا أحمد بن بشير، حدثنا الأعمش، عن سَلَمة بن كُهيل، عن عطاء، عن جابر مرفوعاً قال: تَعبَّدَ رجلٌ في صومعته، فمطرت السماء، فأعشبت الأرض، فرأى حِماراً يَرْعَى، فقال: يا ربّ، لو كان لك حمار رعيته مع حماري!

قبلت: قبد خبرَّج لنه البيخاريّ في اصحيحه (٥). مات سنة سبع وتسعين ومثة (٦).

٢٨٣ ـع (صح): أحمد بن أبي بكر، أبو مصعب الزُّهري، الفقيه، صاحب مالك. ثقةٌ

<sup>(</sup>۱) الكامل ۱/۱۸۹ ، وتاريخ بغداد ٤٩/٤ ، وتهذيب الكمال ١/ ٢٧٠ . ووقع قول مطين في (د) في ترجمة أحمد ابن بدران التالية. وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في (ز): فما اعتقدنا.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٤٨/٤ ، وصاحب الترجمة هو أبو جعفر المؤدب، ذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٢/ ٢٧٦ تمييزاً ،
 ولم ترد هذه الترجمة في (د). وسميه هو الآتي بعده.

<sup>(</sup>٤) قول عثمان الدارمي من (ز). وقد ردّه الخطيب بأنه اشتبه عليه براو آخر اتفق اسمه واسم أبيه. انظر «هَدْي الساري مقدمة فتح الباري، ص٣٨٥-٣٨٦ .

<sup>(</sup>٥) أخرج له البخاري حديثاً واحداً، تابعه عليه مروان بن معاوية وأبو أسامة، وهو في كتاب الطب. هدي الساري ص ٣٨٥-٣٨٦.

<sup>(</sup>٦) الكامل ١/١٦٩-١٧٠ ، وتاريخ بغداد ٤٦/٤ ، وتهذيب الكمال ٢٧٣/١.

حجة، ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابنه أحمد: لا تكتب عن أبي مصعب، واكتب عمن شئت (١).

- أحمد بن بكًار بن علي بن بكًار، أبو طالب المِصِّيصي (٢). حدَّث بحديث منكر عن يوسف بن سعيد بن مسلَّم، عن حجاج، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس رفعه: «من سعى لأخيه المسلم في حاجة - قُضيت له أو لم تُقض - غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخّر» الحديث، سمعه منه أبو أحمد المفسِّر الدمشقى.

۲۸٤ ـ أحمد بن بكر البالِسيّ، ويقال له: ابن بَكْرُويَه، أبو سَعِيد.

قال ابنُ عديّ: قال لنا عبد الملك بن محمد (٣): روى مناكير عن الثقات. ثم ساق له ثلاثة أحاديث، منها: عن حجَّاج، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن أبي سَعِيد مرفوعاً قال: «من أبغضَ عُمرَ فقد أبغضني، ومن أحبَّهُ فقد أحبّني، عُمرُ معي حيث حللتُ، وأنا مع عُمر حيث حللتُ، وأنا مع عُمر حيث حلل محمد بن حمدون النيسابوريّ، حدثنا أحمد.

وقال أبو الفتح الأزديّ: كان يَضَعُ الحديث (٤).

مالك، لدِّن.

۲۸۹ ـ أحمد بن بَكْران، أبو العباس النخّاس، بغداديّ، عن أبي حفص الفَلّاس وعُمر بن شبّة. وعنه الدارقطنيّ وجماعة. وثّقه بعضُهم. وقال الدارقطني: كان ضعيفاً (٥٠).

٢٨٧ - أحمد بن بُندار، أبو بكر الساوي.
 عن عليّ بن أحمد الهاشميّ. وعنه الإدريسيّ،
 وغَمَزَه.

۲۸۸ ـ أحمد بن تميم بن عبّاد. عن رجل، عن ابن عُينة بخبر منكر. وعنه القاسم بن القاسم السّيّاريُّ.

قال الحاكم؛ وروى حديثُه، فقال: الحملُ فيه عليه.

٢٨٩ ـ أحمد بن ثابت بن عَتَّاب الرازيِّ فَرْخُويه. عن عبد الرزاق.

قال ابنُ أبي حاتم عمَّنْ حدَّثه قال: لا يَشكُون أنه كذَّاب. وله عن عَفَّان والنَّضْر بن محمد أيضاً (٢).

. ٢٩٠ ـ أحمد بن ثابت الطَّرْقيّ الحافظ.

صَدُوقٌ، كان بعد الخمس مئة، لكنه كان يقول: الروحُ قديمة، على رأي جُهَّال الجيالنة (٧)،

<sup>(</sup>١) نقل ابن حجر في «تهذيبه» قول الذهبي هذا، ثم قال: يحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاء، أو إكثاره من الفتوى بالرأي. اهـ. ومات سنة (٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة من (ز) ووقعت فيها بعد ترجمة أحمد بن بحر السالفة برقم ٢٧٨ . ولم ترد في نسخة الحافظ ابن حجر أيضاً، فذكرها في «اللسان» ١/ ٤١٠ مختصرة قبل الترجمة التالية، فقال: أحمد بن بكّار. يأتي في الذي بعده. اهـ. وعلّم عليها بالزيادة.

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال لنا عبد الملك بن محمد» من (ز). وهي كذلك في الكامل ١٩١/١.

 <sup>(</sup>۵) ضعفاء ابن الجوزي ۱/۲۲ .
 (۵) تاريخ بغداد ۱۹۲۶ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ٤٤ .

<sup>(</sup>٧) كذا في (د) و(ز) و «اللسان». وفي (خ): الجبائية.

وشُبْهَتُهم قوله تعالى: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي ﴾ [الإسراء: ٨٥]. قالوا: وأَمْرُه تعالى قديم، وهو شيء غيرُ خلقه، وتَلَوّا: ﴿ أَلَا لَهُ لَلْنَاقُ وَٱلْأَثَرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤] ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْجَنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِناً ﴾ [الشورى: ٥٢].

وهذه مِنْ أَرْدَى البدع وأضلِّها، فقد علم الناسُ أَنَّ الحيواناتِ كلَّها مخلوقة؛ أجسادُها وأرواحُها.

۲۹۱ ـ أحمد بن جربر الكشيّ. جاء في إسناد مظلم ومَتنِ منكر، مُعَاصِر للبخاري. لا يُدْرَى مَنْ هو<sup>(۱)</sup>.

۲۹۲ ـ أحمد بن جعفر بن عبد الله (۲). شيخٌ لأبي نُعيم الحافظ. ذكر ابنُ طاهر أنه مشهور بالوضع (۳).

۲۹۳ ـ أحمد بن جعفر النسائي، أبو الفرج.
 عن جعفر الفرْيابي.

قال ابن الفُرات الحافظ: ليس بثقة. مات سنة ست وستين وثلاث مئة.

وروى عنه البَرْقَانيّ وأبو نُعيم (٤).

٢٩٤ ـ أحمد بن جعفر بن سَعِيد، أبو حامد الأشعري المُلْحَمي. كان بعد الثلاث مئة، فيه ضَعْف، ولم يترك.

روى عن لُوَيْن، ومحمد بن عَبّاد. وعنه أبو إسحاق بن حمزة. قيل: كان يسرقُ الحديث (٥٠).

۲۹۰ ـ (صح): أحمد بن جعفر بن حَمْدان،
 أبو بكر القَطِيعي، صَدُوق في نفسه مقبول، تَغيَّر
 قليلاً.

قال الخطيب: لم نر أحداً ترك الاحتجاج به. وقال الحاكم: ثقة مأمون. وقال أبو عمرو بن الصلاح: اختل (٢٠) في آخر عمره، حتى كان لا يعرف شيئاً مما يُقْرَأ عليه.

ذكر هذا أبو الحَسَن بنُ الفُرَات(٧).

قلت: فهذا القول غُلُوٌّ وإسراف، وقد كان أبو بكر أَسْنَدَ أهل زمانِه (^).

ماتَ في آخر سنة ثمانٍ وستينَ وثلاث مئة، وله خمس وتسعون سنة.

قال ابن أبي الفوارس: لم يكن في الحديث

- (١) قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ١/ ٤١٥ : يحتمل أن يكون هو أحمد بن جرير البلخي، أبو حامد.
- (٢) زاد في «اللسان» ١٩/١ اسم: الفضل، بين جعفر وعبدالله، وليس في نسخ الميزان ولا في ضعفاء ابن الجوزي.
- (٣) قال ابن حجر: أظنه الذي بعده. اهـ. وجزم الشيخ أبو غدة رحمه الله في تعليقه على «اللسان» ١٦٦/١ أنه أحمد بن
   جعفر بن عبد الله بن يونس الآتي بعد (٢٩٦) فقد ذكره كذلك ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» ١٧/١ .
  - (٤) تاريخ بغداد ٤/ ٧٣-٧٣.
  - (٥) تاریخ بغداد ٤/٤٤ ، وفیه أنه مات سنة (٣١٧).
  - (٦) في (ز) والسان الميزان، ١/ ٤١٨ : خرف، وأُشير إلى هذه اللفظة في النسختين (خ١) و(د).
  - (٧) نقله الخطيب في «تاريخ بغداد» ٤/ ٧٤ ، وذكره ابن الصلاح في «مقدمته» ص٣٩٧ دون نسبته لابن الفرات.
- (A) ذكر ابن حجر في «اللسان» ١/ ١٨ أن ابن الفرات لم ينفرد بقوله هذا في أبي بكر القطيعي، بل قاله أيضاً ابن اللبّان الفَرَضي، وقد ذكر ذلك الخطيب البغدادي في «تاريخه» ٤/ ٤-٥. وقال ابن حجر أيضاً: كان سماع أبي علي ابن المُذهِب منه «المسند» قبل اختلاطه. أفاده شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين [العراقي].

بذاك. له في بعض «مسند أحمد» أصول فيها نَظَر. محمود بن وقال البَرْقانيّ: غرقَتْ قطعةٌ من كتبه، الإدريسيّ.

فنسخها من كتابِ ذكروا أنه لم يكن سماعُه فيه، فغمزوه لأجل ذلك، وإلا فهو ثقة. وكنتُ شديدَ التنقير عنه حتى تبيَّن عندي أنه صدوق لا يُشكُّ في سَماعه (١).

قال: وسمعتُ أنه مجابُ الدعوة.

قلت: سمع الكديمي، وبشر بن موسى<sup>(۲)</sup>.

٢٩٦ ـ أحمد بن أبي جعفر البَكْريّ العامريّ السمرقنديّ.

قال الإدريسي: له حديثٌ واحد، وضَعَه له أبو محمد الباهليّ.

مكرر ٢٩٢ ـ أحمد بن جعفر بن عبد الله بن يونس بن عبد. عن آبائه، عن الحسن، عن أنس مرفوعاً: «أبو بكر وزيري وخليفتي». وعنه الحسن بن عليّ بن عمرو الحافظ، وقال: مشهور بالوضع ليس بشيء.

ره الغَسَّانيّ (۳). شيخ مَهُور الغَسَّانيّ (۳). شيخ متَّهم بالكذب. روى عنه محمد بن يوسف الهَرَويّ.

۲۹۸ ـ أحمد بن حاتم السَّعْديّ. روى عنه

محمود بن حكيم المُسْتَمْلِي حديثاً مُنْكَراً، غمزه الإدريسيّ.

٢٩٩ - أحمد بن الحارث الغَسّانيّ، بَصْريّ، شيخٌ لابن وَارَه.

قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال البخاريّ: فيه نظر. وقال: يُعرف بالغَنَويّ.

سمع ساكنة بنت الجعد(٤).

يزيد بن عمرو: حدثنا أحمد بن الحارث قال: حدثتني أمي أمَّ الأزهر، عن سِدْرة، عن عائشة: نهى رسولُ الله ﷺ عن خَرْق (٥) التوراة، وأن تقصع القَمْلة بالنواة. وفي نسخة: عن حرق النواة (٦).

٣٠٠ ـ أحمد بن الحارث بن مِسْكين المصريّ. كان الطَّحَاويّ يُنكر عليه حديثه عن أيه (٧).

٣٠١ - أحمد بن حامد، أبو سَلَمة السمرةنديّ.

قال ابنُ طاهر المقدسيّ: كان يكذب. وقال الإدريسيّ: حدثنا عن أبيه بكذِب، ويحدِّثُ عمَّن لم يلحقه. مات بعد الستين وثلاث مئة.

٣٠٢ ـ أحمد بن حجَّاج بن الصَّلْت. عن

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٤/٧٤.

<sup>(</sup>٢) قوله: قلت سمع الكديمي... الخ من (ز)، وهو في اللسان ١٨/١ .

 <sup>(</sup>٣) لم ترد هذه الترجمة في (خ١)، وهي في «ذيل الميزان» للعراقي ص٥٩، ووقع فيها: القرقساني. وفي إيراد العراقي
 لهذه الترجمة نظر، ولعلها لم ترد في نسخته من «الميزان».

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٢/٢، والجرح والتعديل ٢/٤٧.

 <sup>(</sup>٥) كذا في النسخ، وفي «الكامل» ١/١٧٧ و «اللسان» ١/٤٢٣ : حُرْق (بالحاء المهملة).

 <sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في «اللسان»: الصحيح: «عن حرق النواة» بلا ريب، و«التوراة» تصحيف، لا محل لذكرها هنا. اهم.
 ووقع في (ز): عن حرق التوراة.

<sup>(</sup>٧) ومات سنة (٣١١). لسان الميزان ١/ ٤٢٤.

سَعْدُويه بإسنادِ الصحاح مرفوعاً: ﴿ يُخْتَم هذا الأَمْرُ بغلام من ولدك يا عمّ، يصلّي بعيسى ابن مريم الله و دواه عنه محمد بن مخلد العطار الفهو آفته.

والعجَبُ أنَّ الخطيب ذكره في التاريخه، ولم يُضعِّفه؛ وكأنه سكت عنه النهتاكِ حاله. مات سنة اثنين وستين ومئتين (١١).

٣٠٣ ـ أحمد بن حَرْب النَّيْسَابُوريِّ الزاهد. يروي عن طبقة سفيان بن عُيَيْنَة.

له مناكير ولم يُترك. وكان يقال: إنه من الأبدال. صحبه ابن كرَّام. وله ترجمة طُولى في «تاريخ» الحاكم.

عاش ثمانياً وخمسين سنة، وتوفي سنة أربع وثلاثين ومئتين.

أخذ عنه ابن سفيان راوي اصحيح مسلم ا.

قال ابنُ حِبَّان: كان يدعو إلى الإرجاء، فبيَّن للناس أمرَه جمعةُ بن عبد الله البَلْخِيّ<sup>(٢)</sup>.

٣٠٤ ـ أحمد بن الحَسن بن أبان المُضَريّ الأُبُلِّيّ. عن أبي عاصم وغيره.

قال ابنُ عديّ: كان يسرقُ الحديث. وقال ابنُ عديّ: كان يسرقُ الحديث على ابنُ حِبّان: كذَّاب دجّال، يضعُ الحديث على الثقات. وقال الدارقُطنيّ: حدثونا عنه وهو كذَّاب.

قلت: وهو من كبار شيوخ الطبرانيّ .

ومن بَلاياه: عن أبي عاصم، عن شعبة

وسفيان، عن سَلَمة بن كُهيل، عن أبي سَلَمة، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة بحديث: (كيف أصبحتَ يا حارِثَةُ؟ قال: (فما حقيقة إيمانك؟) قال: عَرَفَتْ نفسي عن الدنيا، فأسهرتُ ليلي، وأظمأتُ نهاري. وكأني أنظرُ إلى ربي على عرشه بارزاً... الحديث.

وله عن إبراهيم بن بشّار، عن ابنِ عُيينة، عن الزُّهريّ، عن سَعِيد بن المسيِّب قال: قال ابن مسعود: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «لا يقبلُ الله قولاً إلا بعمل، ولا عَملاً<sup>(٣)</sup> إلا بنية؛ ولا يقبل قولاً وعملاً ونية إلا بما وافَقَ الكتابَ والسنة». وهذا إنما هو من قول الثوريّ.

والأولُ يرويه الشوريّ عن معمر، عن صالح بن مسمار أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لحارثة.

وله عن أبي عاصم، عن سفيان وشعبة، عن سَلَمة بن كُهَيل، عن أبي هريرة ﷺ مرفوعاً: «الهَوى والبَلاء والشهوةُ معجونةٌ بطينة آدم»(٤).

٣٠٥ ـ أحمد بن الحسن بن القاسم بن سَمُرة الكوفيّ. روى بمصر عن وكيع، وكان يُعرف برسول نَفْسِه.

قال الدارقطنيّ وغيرُه: متروك. وقال ابن حِبَّان: كذَّاب.

روی عن وکیع، عن سفیان، عن ابنِ جُریج، عن عَمرو بن دینار، عن ابن عباس مرفوعاً: ﴿إِذَا كَانَ يُومُ القَيَامَةُ نَادَى مَنَادٍ مِنْ تَحَت

۱۱۷/٤ تاریخ بغداد ۱۱۷/۶.

<sup>(</sup>۲) الثقات ٦/ ١٦٥ – ١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية: ولا عمل. والمثبت من السان الميزان، ١/٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) المجروحين ١٤٩/١-١٥٠ ، والكامل ١/ ٢٠٠ ، وضعفاء الدارقطني ص٥٠٠ .

العرش، فيُؤتَى بأبي بكر وعُمرَ وعثمان وعلي...» الحديث.

وروى عن حَفْص بن غِياث، عن أشعث، عن الحسن، عن أنس مرفوعاً: «يُجزىءُ من برِّ الوالِدَيْن الجهادُ في سبيل الله»(١١).

قال ابن یونُس: حَدَّث بمناکیر، ومات سنة اثنتین وستین ومئتین بمصر.

٣٠٦ ـ أحمد بن الحَسَن بن عُبيد الله بن محمد، أبو العباس البَكْريّ التَّيْميّ السمرقنديّ. حدَّث عن عمه حمزة. وعنه الإدريسيّ، وقال: لا يُعتمد على روايته. مات بعد الستين وثلاث مئة.

٣٠٧ ـ أحمد بن الحَسن بن عليّ بن طُور البَلْخِيّ المذكّر، شيخ الإدريسيّ، قال: كان أهل بَلْخ لا يَرْضُونه.

٣٠٨ ـ أحمد بن الحسن بن مِيثُم الكوفيّ الأسديّ التَّمَّار، من رؤوس الشيعة، له تواليف. يروي عن على بن موسى الرِّضا(٢).

٣٠٩ ـ أحمد بن الحَسَن، أبو حَنَش (٣). عن يحيى بن مَعِين.

اتهمه الخطيب بوضع هذا عن يحيى، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهريِّ، عن عُرْوَة، عن عائشة مرفوعاً: "مَنْ حَفِظَ القرآنَ

شُفِّعَ في عَشَرةٍ من أَهْلِ بيته قد وَجَبَتْ لهم النار». قال الخطيب: الحَمْلُ فيه عليه. وروى عنه عيسى بن حامد القاضي.

٣١٠ ـ أحمد بن الحَسن بن عبد الجبّار الصُّوفي، مشهور.

وثَّقه الدارقطنيّ. وقال ابنُ المنادي: كتبتُ (٤) عنه على إغماض.

٣١١ ـ أحمد بن الحَسن المكي، كان بعد الثلاث مئة.

رُمِيَ بالكَذِب، من أهل جُرْجان (٥). زعم أنه من ولد جَرِير. كذَّبه أبو زُرْعَة الكَشِّيّ. له عن الربيع بن سليمان.

٣١٢ ـ أحمد بن الحَسَن بن عليّ المقرىء، دُبَيْس. له عن محمد بن عَبد النور، ومحمد بن مصفَّى. قال الدارقطنيّ: ليس بثقة (٢).

٣١٣ - أحمد بن الحَسن، أبو الحُسين الطَّرَسُوسيّ. عن عُمر بن سَعِيد المَنْبِجِيّ. قال ابن عساكر: مجهول.

٣١٣ ـ أحمد بن الحَسَن بن إسماعيل بن صبيح اليَشْكُريّ الكوفيّ.

قال الدارقطني: ليس بالقوي  $(^{(V)})$ . قلت: سمع منه الحاكم  $(^{(A)})$ .

<sup>(</sup>١) المجروحين ١/١٤٥ ، وضعفاء الدارقطني ص٥٢ ، وضعفاء ابن الجوزي ١٩/١ .

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة من (ز)، ولم ترد في (خ١) و(د)، وعُلِّم عليها في «اللسان» ٢٨/١ على أنها من الزيادات على «المدنان».

<sup>(</sup>٣) في «تاريخ بغداد» ٤/ ٨١ : أبو حبيش.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية: كتب، والمثبت من «اللسان» ١/ ٤٢٩ ، وينظر «تاريخ بغداد» ٨٦/٤ ، ومات سنة (٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) تاريخ جرجان ص١٢١.

۹۳ سؤالات الحاكم ص٩٣.
 ۱ تاريخ بغداد ٨٨/٤.

<sup>(</sup>A) وجاء بعده في «اللسان» ١/ ٤٣٢ ما نصُّه: «وذكر محمد بن جعفر الكوفي في «تاريخ الكوفة»: أحمد بن الحسن ابن \_

٣١٤ ـ أحمد بن الحَسن بن سَهْل، أبو الفتح الحِمْصيّ. قيل: يُتَّهَمُ بوَضْعِ الحديث، قاله

الضياء.

٣١٥ ـ أحمد بن الحسن بن إقبال، متأخِّر. كذَّبه ابنُ ناصر (١).

٣١٦ ـ (صح): أحمد بن الحَسن بن خَيْرُون، أبو الفضل، الثقة الثبت، مُحدِّثُ بغداد.

تكلُّم فيه ابن طاهر بقول زيف سَمِج، فقال: حدّثني ابنُ مرزوق؛ حدثني عبد المحسن بنُ محمد قال: سألني ابنُ خَيْرون أَنْ أحملَ إليه الجزء الخامس من «تاريخ الخطيب»، فحملتُه إليه وردّهُ على، وقد ألحق فيه في ترجمة محمد بن على رجلين لم يذكرهما الخطيب، وألحق في ترجمة قاضي القضاة الدامغاني قوله: وكان نَزهاً عفيفاً.

قال ابن الجَوْزيّ (٢): قد كنتُ أسمعُ من مشايخنا أنّ الخطيب أمر ابنَ خَيْرون أنْ يلحق وُرَيْقات في كتابه، ما أحبّ الخطيب أن تظهر

قلت: كتابتُه لذلك كالحاشية، وخطُّه معروف، لا يلتبس بخط الخطيب أبداً، وما زال الفضلاء يفعلون ذلك، وهو أوثَقُ من ابن طاهر

بكثير، بل هو ثقة مطلقاً.

مات في سنة ثمان وثمانين وأربع مئة، سمع أبا على بن شاذان وطبقتَه. وآخر مَنْ حَدَّثَ عنه ابنُ البَطِّي.

٣١٧ \_ أحمد بن الحُسين الصوفي الصغير. كان بعد الثلاث مئة.

ثقة إن شاء الله. ليَّنَه بعضُهم. روى عن أبي إبراهيم التَّرجُماني ومُشْكُدَانَه. أخذَ عنه أبو حفص بن الزيّات وجماعة (٣).

٣١٨ \_ أحمد بن الحُسين بن المؤمَّل الصيرفيّ. عن يوسف القاضي. صالح الأمر؛ وقد

قال أبو الحسن بن الفرات: كان مذموماً في الرواية. وقال ابن أبي الفوارس: فيه نظر، روى عنه أبو سعد الماليني (١).

٣١٩ ـ أحمد بن الحُسين، أبو الحُسين ابن السَّماك الواعظ. عن جعفر الخالديّ ونحوه.

نقل الخطيب عن أشياخه أنه كذَّاب. وقد سمع منه الخطيب، وكذَّبه ابنُ أبى الفوارس. مات سنة أربع وعشرين وأربع مئة<sup>(ه)</sup>.

<sup>=</sup> إسماعيل الكندي النَّسَّابة، أخذ عن ثعلب وغيره، وصنَّف كتاباً في النسب، ونقل عن ابن عقدة قال: نظرت في النزاريات من شعر الكُمَيْت، فما رأيتُ أعلَم منه بالأنساب. قال: واستعنتُ بشعره على تصنيف كتابي، اهـ. وجاء بعد هذا الكلام كلمة «انتهي» وهي الكلمة التي يختم بها ابن حجر كلام الذهبي. لكن لم يرد هذا في النسخ الخطية التي عندي ولم أجزم من سياقته أنه من كلامه. والله أعلم. قال ابن حجر بعده: فيحتمل أن يكون هذا صاحب الترجمة.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «اللسان» ١/٤٣٣ : الصواب في اسم والده الحسين.

<sup>(</sup>۲) في «الضعفاء والمتروكين» ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) ومات سنة (٣٠٢)، وقيل: (٣٠٣). تاريخ بغداد ٤/ ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٠٦/٤ ، وفيه أنه مات سنة (٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١١١٤.

• ٣٢٠ - أحمد بن المُحسين القاضي، أبو العباس النهاوندي (١)، هو المتَّهَم بوضع حكاية القاضي واللِّصّ (٢). كان في عصر الدارقطنيّ، رواها عنه المُحسين بن محبوب النحويّ، والحسين بن حاتم الأزديّ.

٣٢١ ـ أحمد بن الحُسين بن علي بن عُمر الحربي السكَّري، أبو منصور، سمع جَدَّه. وعنه: الخطيب، وشجاع الذُّهْلي. وقالا: ألحق السماع لنفسه في بعض كتب جَدِّه تسميعاً طريّاً (٣).

٣٢٢ ـ أحمد بن الحسين بن أبي بكر محمد بن عبد الله بن بُخَيْت، أبو الحسن.

سمع جَدَّه، وعنه: أبو غالب شجاع الذُّهليّ، وقال: سمَّع لنفسه في شيء تسميعاً طريّاً (<sup>(3)</sup>.

٣٢٣ ـ (صع): أحمد بن الحُسين، أبو زُرْعة الرازيّ الصغير (٥). يلقَّب بالجوَّالة؛ لكثرة جَوَلانه في البلاد، سمع من المَحَامليّ وابن مَحْلَد.

صدوق، ومَنْ تكلَّم فيه تعنَّت بأنهُ يُكثر من رواية المناكير في تواليفه (٦).

٣٢٤ ـ أحمد بن الحسين الشافعيّ الصُّوفيّ، متهم. روى عن ابن المقرىء حديثاً كَذِباً؛ قال: حدثنا أبو الربيع الزَّهْراني، حدثنا مالك، عن نافع، حدثني ابنُ عباس، قال لي رسولُ الله ﷺ: "مَنْ أَخذَ بيدِ مكروبٍ؛ أَخذَ اللهُ بيده، مسلسلاً بقوله: حدثنا وهو آخِذُ بيدي. رواه عنه أبو الطيِّب أحمد بن عليّ الجعْفَريّ (٧).

۳۲۰ ـ أحمد بن الحُسين بن وَهْبان (^^). مات سنة سبع وخمس مئة. زوَّر لنفسه سماعاً على ابنِ غَيْلان فقال: في سنة خمسين وأربع مئة.

٣٢٦ ـ أحمد بن الحسين بن سعيد بن حمّاد بن مِهْران، أبو جعفر الأهوازي، من كبار الشيعة، ويلقب دندان، كثير التصانيف. قال أبو جعفر الطوسي: حديثه تعرف وتنكر، أخذ عن أكثر شيوخ أبيه (٩).

٣٢٧ ـ أحمد بن الحُسَيْن البِسْطَامِيّ (١٠٠ . عن أبي ذَرّ البعلبكيّ. لا يُعرف، وخَبَرُه باطل في

<sup>(</sup>١) المعروف بابن زِنْتبِل، وهو راوي «التاريخ الصغير» للبخاري كما ذكر المصنف في «سير أعلام النبلاء» ١٠٠٩٩/١٧.

<sup>(</sup>۲) بعدها في (ز): أو شيخه.

<sup>(</sup>٣) ولد سنة (٣٦٢)، ومات سنة (٤٥٠). تاريخ بغداد ٤/٢١٢ .

 <sup>(</sup>٤) ولد سنة (٣٦٢)، ومات سنة (٤٤٨). تاريخ بغداد ٤/١١١-١١١ ، وروى عنه الخطيب كما في (تاريخه) أيضاً
 ٧٤/١٣ .

<sup>(</sup>٥) ودعاه في «السير» ١٧/ ٥١ بالأوسط، أما الكبير فهو عُبيد الله بن عبد الكريم، من أقران البخاري، وأما الأصغر فهو رَوْح ابن محمد، سبط ابن السُّنِي.

<sup>(</sup>٦) فُقد في طريق مكة سنة (٣٧٥). تاريخ بغداد ١٠٩/٤ .

<sup>(</sup>٧) سيذكر المصنف الحديث في ترجمة محمد بن على القاضي أبي العلاء الواسطي. وينظر «اللسان» ٧/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٨) لم ترد هذه الترجمة في (د).

<sup>(</sup>٩) هذه الترجمة من (ز) ولم ترد في باقي النسخ، وعُلِّم عليها في «اللسان» ١/ ٤٣٨ على أنها من الزيادات على «الميزان».

<sup>(</sup>١٠) في «تاريخ بغداد» ١٠١/٤ : البسطائي.

المناقب، وهو: (يا عليّ؛ ما لمحبُّك حسرةٌ عند موته، ولا وَحْشَةٌ في قبره».

٣٢٨ ـ أحمد بن حفص الجزري، نكرة. عن أبي الطُّفيل، وعنه عثمان بن عبد الرحمن الحراني بخبر باطل فيمن اسمه محمد (١٠).

٣٢٩ ـ أحمد بن حَفْص السعديّ، شيخُ ابن عديّ، صاحب مناكير.

قال حمزة السهميّ: لم يتعمَّد الكذب، وكذا قال ابنُ عديّ. له عن ابن مَعِين وعلي ابن الجَعْد، وهو جُرجانيّ (٢).

٣٣٠ ـ أحمد بن الحَكَم العَبْديّ. عن مالك وشريك.

ضعَّفُه الدارقطنيّ. وقال مرَّةً: متروك. روى عنه يحيى بن عثمان بن صالح<sup>(٣)</sup>.

٣٣١ ـ أحسد بن الحكسم البَلْقاوِيّ، أبو حَزْية، وقيل: أبو حَرْبة، روى عنه ذو النون. لا يُعرف.

٣٣٢ ـ أحمد بن حمَّاد المَرْوَزيّ الجعّاب. عن عليّ بن الحسن بن شقيق، وعنه: محمد بن حرب بن مقاتل، ومحمد ابن عبدة.

وثَّقَه العبَّاس بن مصعب، وعَرَّض بالطعن فيه عبد الله بن محمود، وأورد له مناكير تدلُّ على ضَعْفِه.

٣٣٣ ـ أحمد بن حَمَّاد الهَمْدانيّ. عن فِطْر بن خليفة.

ضَعَّفَه الدارقطنيّ. لا أعرف ذا.

٣٣٤ - أحمد بن حَمْدون، أبو حامد الأعمشي، الحافظ النيسابوريّ. سمع عليّ بنَ خَشْرَم.

قال الحاكم: كان أبو عليّ الحافظ يقول: حدثنا أحمد بن حَمْدون إنْ حَلَّت الروايةُ عنه، وأنكر عليه أحاديث.

قال الحاكم: أحاديثُه كلها مستقيمة، وهو مظلوم.

٣٣٥ ـ أحمد بن حمزة بن محمد. عن إسحاق الطَّرَسُوسي، قال ابن مَنْده: مجهول لا يُتابِع على حديثه.

٣٣٦ ـ أحمد بن حَمَك النيسابوريّ. عن الحَسَنِ بن عيسى بن ماسَرْجس.

ضعَّفه الدارقطنيّ وغيره<sup>(1)</sup>.

٣٣٧ ـ أحمد بن خازم المعافري، صاحب ذاك الجزء الذي رواه عنه ابنُ لهيعة.

لا يُعرف، ولكنها نسخة حسنة الحال. لم يَرْوِ عنه سوى ابن لهيعة. مات شابّاً بمصر، ولم أُورِدْه إلا لـذِكْـرِ ابـن عـديّ لـه، وقـال: عـامَّـةُ أحاديثه مستقيمة (٥٠).

<sup>(</sup>١) وذكره الخطيب في «المتفق والمفترق» ١/ ٤٤٦ وقال: قيل: هو أحمد بن كنانة الشامي. اهـ. وسيذكره المصنف بهذا الاسم، وسيذكر الحديث الذي أشار إليه ثمة. وهذه الترجمة من (ز)، ولم ترد في «اللسان».

<sup>(</sup>٢) الكامل ٢٠٢/-٢٠٣ ، وسؤالات حمزة ص١٤٥ ، وتاريخ جرجان ص٧١ ، وفيه أنه مات سنة (٢٩٣) أو (٢٩٤).

 <sup>(</sup>٣) الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص٥٠ ، ومات سنة (٢٢٣) كما في «تاريخ بغداد» ٤/ ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) الكامل ١٧٢/١.

ي. عن وذكر الحديث.

قال الحاكم: ابنُ مَسْلَمة هو محمد المَدِيني (٤).

٣٤٢ ـ أحمد بن خالد الهاشميّ. عن مالك، لا يُعرف. روى عنه أبو قُصيّ إسماعيل بن محمد (٥).

٣٤٣ ـ أحمد بن الخليل النَّوفَليِّ القُومَسيِّ. عن يحيى بن يحيى.

ضعَّفَه أبو زُرْعة. وقال ابنُ أبي حاتم: كذَّاب. وروى أيضاً عن المقرىء، وأبي النَّضْر، والأصمعيّ، وخلق<sup>(١)</sup>.

٣٤٤ ـ أحمد بن الخليل البغداديّ، حُور<sup>(٧)</sup>. يروي عن أبي بكر بن عَيَّاش والأصمعيّ.

قال الدارقطنيّ: ضعيف لا يُحتجُّ به .

حدَّث عنه ابنُ مَخْلَد العطَّار وغيرُه. يَقِيَ إلى بعد الستين ومئتين<sup>(٨)</sup>.

٣٤٥ ـ أحمد بن الخليل البَصْريّ، أبو بكر.

قال أبو عبد الله الحاكم: ليس بقويّ. له عن محمد بن خلّاد الباهليّ، ووَهْب بن يحيى العلّاف.

٣٣٨ ـ أحمد بن خالد الشيباني. عن

عيسى بن يونس.

جرَّحه الدارقطنيّ<sup>(۱)</sup>.

٣٣٩ ـ أحمد بن خالد بن يَبْقَى القُرْطبيّ. عن أبي سعيد بن الأعرابيّ، شيخٌ عامِّيٌ لا يقيم الهجاء. قاله ابن الفَرَضيّ (٢).

٣٤٠ ـ أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مُسرَّح الحرَّانيّ.

قال الدارقطنيّ: ليس بشيء (٣).

٣٤١ ـ أحمد بن خالد القرشي. لا يُعرف، وأتى بخبر باطل.

قال القاضي القُضاعي في «مسند الشهاب»: حدثنا محمد بن إسماعيل الفَرْغانيّ، أخبرنا الحكم، أخبرنا الحكمن بن محمد بن إسحاق الأزهريّ، حدثنا أحمد بن خالد القُرشيّ، حدثنا نوح بن حبيب، حدثنا ابن مَسْلَمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عُمر قال: قال رسولُ الله الله الخيارُ أمتي علماؤها، وخِيارُ علمائها حُلماؤها، وخِيارُ علمائها حُلماؤها، ألا وإنَّ الله يغفرُ للعالِم الرحيم أربعين ذَنْباً قبل أنْ يغفر للجاهل البذيء ذَنْباً واحداً، إن العالِم الرحيم يجيء يوم القيامة ونورُه قد أضاء...».

<sup>(</sup>١) في الضعفاء والمتروكين ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ علماء الأندلس ص٥٥ ، وهو أحمد بن خالد بن عبد الله بن قبيل بن يبقى. ومات سنة (٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) سؤالات حمزة ص١٤٨ . وهو من شيوخ ابن عديّ. ينظر «الكامل» ٢٢٢/١ . (ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى).

<sup>(</sup>٤) بعدها في «مسند الشهاب» ٢/ ٢٤٢ : وليس بالقعنبي.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في السان الميزان» ١/ ٤٥١ : يحتمل أن يكون هو القرشي الذي قبله.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ٥٠ . والإرشاد ٢/ ٦٥٥ وفيه أمَّه مات قبل العشر وثلاث مئة.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الخطية: جور، وهو خطأ، وينظر «نزهة الألباب في الألقاب» ١/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٨) الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص٥٦ ، وتاريخ بغداد ٤/ ١٣١-١٣٣ .

قال الدارقطني أيضاً: ليس بالقوي (١).

٣٤٦ ـ أحمد بن داود بن عبد الغفَّار، أبو صالح الحَرَّانيّ، ثم المصريّ.

كذَّبه الدارقطني وغيره.

ومن أكاذيبه: روى عن أبى مصعب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبيِّ عَيْلُا قال: «مِفتاحُ الجنة المساكين، والفقراءُ هم حلساءُ الله» (۲).

وحدَّث عن أبي مصعب، عن مالك، عن جعفر، عن آبائه بحديث آخر كذب (٣).

وله عن أبى مصعب، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عُروة، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ: ﴿وَجَبَتْ محبَّةُ الله على مَن أُغْضِبَ فحلم" (٤). وهذا موضوع.

٣٤٧ ـ أحمد بن داود، ابنُ أخت عبد الرزاق. عن عبد الرزاق وغيره.

قال ابنُ معين: لم يكن بثقة. وقال أحمد: كان من أكذب الناس. وقال ابنُ عديّ: عامَّةُ أحاديثه مناكير، وحديثُه قليل<sup>(ه)</sup>.

السِّجِسْتَانيّ. سكن بغداد، وروى عن الحسن بن سَوّار البغوي. وعنه: دَعْلَج والطبرانيّ.

روى العَتِيقيّ عن الدارقطنيّ: ليس بقويّ، يُعتبر به. وروى الحاكم عن الدارقطني: لابأس

٣٤٩ ـ أحمد بن دَهْثَم الأسديّ. عن مالك. قال الدارقطنيّ: متروك<sup>(٧)</sup>.

قلت: أتى عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر بحديث باطل، رواه عنه على بنُ سَخْت الواسطي (٨).

٣٥٠ \_ أحمد بن أبي دُوَّاد القاضي. جَهْميُّ بغيض. هلك سنة أربعين ومئتين. قلَّما رَوَى.

٣٥١ ـ أحمد بن رَشَد(٩) الهلالي. عن سَعِيد بن خُنَيْم بخبرِ باطل في ذِكْر بني العبَّاس، من رواية ابن خُثَيْم، عن حَنْظَلة، عن طاوس، عن ابن عباس، عن أمه قالت: مررتُ بالنبي عليه فقال: «إنكِ حاملٌ بغلام». قالت: وكيف وقد تحالف الفريقان ألّا يأتوا النساء؟ قال: هو ما أقول لك. فلما وضعتُه أتيتُه به، فأذَّنَ في أُذنه ٣٤٨ ـ أحمد بن داود بن يزيد بن ماهان وقال: اذهبي بأبي الخُلَفاء... فسرد حديثاً

<sup>(</sup>١) سؤالات الحاكم للدارقطني ص٩٤ ، وتاريخ بغداد ٤/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص٥٢ ، وقال فيه: متروك كذاب.

ذكر الحديثين ابن حبان في «المجروحين» ١٤٦/١-١٤٧.

تاريخ أصبهان ٢/ ١٣٥ ، ومسند الشهاب (٥٦٩).

الجرح والتعديل ٢/ ٨٢–٨٣ ، والكامل ١/ ١٧٦–١٧٧ .

سؤالات الحاكم للدارقطني ص٩٢، وتاريخ بغداد ٤/ ١٤٠.

<sup>(</sup>۷) الضعفاء والمتروكين له ص٥١.

<sup>(</sup>A) ذكره ابن حجر في «اللسان» ٥/٢١٧ في ترجمة عبد العزيز بن القاسم، ولفظه: «من قال: لا إله إلا الله في كل يوم مئة مرة، استقرع باب الجنة، وأومن وحشة القبر».

<sup>(</sup>٩) في النسخ الخطية: راشد، والتصويب من «توضيح المشتبه» ٨/ ١٩١.

ركيكاً، فيه: «إذا كانت سنة خمس وثلاثين ومئة فهي لك ولولدك، منهم السفَّاح». رواه أبو بكر ابن أبي داود وجماعة عن أحمد بن رَشَد، فهو الذي اختلقه بجهل(١).

٣٥٢ ـ أحمد بن رجاء بن عَبيدة، جاء من طريقه بإسناد عن ابن مسعود مرفوعاً: «ملَك موكَّل بالكعبة، وآخر بمسجدي، وآخر بالمسجد الأقصى».

قال الخطيب: رُواتُه ثقات سوى هذا وشيخِه محمد بن محمد بن إسحاق البصري، فإنهما مجهولان(٢).

٣٥٣ - أحمد بن رَوْح البرزَّاز. بَغُداديُّ يُجَهَّل.

روى أحمد بن كامل القاضي عنه، عن عمرو بن مرزوق، حدثنا عِمْرَان القطّان، عن قَتَادة، عن أنس قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا مات مبتدعٌ، فإنه فَتْحٌ في الإسلام». هذا منكر، لكن تابعه أبو إسماعيل الترمذيّ(٣).

۳۰۶ ـ أحمد بن أبي رَوْح، حدَّث بجُرجان عن يَزيد بن هارون.

قال ابن عدي: أحاديثه ليست بمستقيمة، فحدَّننا أحمد بن أحمد بن أجمد بن أبي رَوْح، حدَّننا يزيد، حدثنا حمَّاد، عن ثابت، عن أنس: يا رسولَ الله؛ عمن يُكتَبُ العلمُ

بعدَك؟ قال: (عن عليّ وسَلْمان)(٤).

قلت: هذا موضوع على هذا الإسناد.

٣٥٥ ـ أحمد بن زُرَارة المدنيّ. لا يُعرف. وخبره باطل، لكن السَّنَد إليه مظلم.

فعَنْ عليً بن الحسن الجُرجانيّ: حدثنا محمد بن عبدالله بن جعفر الطبريّ، حدثنا محمد بن إسحاق السَّكْسَكيّ، حدثنا أحمد بن زُرَارة، حدثنا مالك، عن عمّه أبي سُهيل بن مالك، عن أنس قال: قال رسولُ الله على الأسد الأسود، كان زمانٌ يكون الأمير فيه كالأسد الأسود، والحاكم فيه كالذئب الأمعَط، والتاجر كالكلب الهرَّار، والمؤمن بينهم كالشاة الوَلْهَى بين الهرَّار، ليس لها مأوى، فكيف حالُ شاةِ بين أسَدِ وذئب وكلب...». وذكر الحديث.

٣٥٦ ـ أحمد بن زياد اللَّخْمي، القرطبيّ. عن محمد بن وَضًاح.

مغفَّل ضعيف. ذكره ابن الفَرَضيّ (٥).

٣٥٧ ـ أحمد بن زيد المصري. عن سُفْيان بن .

قال الحاكم: ساقط(٦).

٣٥٨ ـ أحمد بن زيد الجُمَحيّ المكيّ.

قال أبو الفتح الأزديّ: لا يُكتب حديثُه.

٣٥٩ ـ أحمد بن زيد، أبو على. لا أعرفه،

<sup>(</sup>١) الخبر في «تاريخ بغداد» ١/ ٦٣ ، و«تاريخ دمشق» ٨/ ٩٤٤–٩٤٥ (ترجمة العباس ﷺ).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۶/ ۱۵۷ – ۱۵۸ .

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۱۵۹/۶.

<sup>(</sup>٤) الكامل ١٩٨/١ ، وتاريخ جرجان ص٦٤ ، وتاريخ بغداد ١٥٨/٤ .

 <sup>(</sup>٥) في تاريخ الأندلس ١/ ٣٢-٣٣ ، وكناه أبا القاسم، وذكر أنه مات سنة (٣٢٦).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في «اللسان» ١/ ٤٦٥ : الظاهر أنه شيخ أبي يعلى (أي أحمد بن زيد أبو علي الآتي بعد ترجمة).

ولكن خيره منكر.

كتب إليَّ عبد الصمد من الحرم: أخبرنا جدّي أبو البركات، أخبرنا محمد بن حمزة السُّلَميّ، أخبرنا أبو القاسم النسيب، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي نصر، حدثنا المَيَّانَجِيّ، حدثنا أبو يَعْلَى، حدثنا أحمد بن زيد، حدثنا حَمَّاد بن خالد، عن أَفْلَح بن حُميد، عن القاسم، عن عائشة، أنها دخلَتْ على أبيها في مرضه فقالت: يا أبت، اعهد إلى حَامَّتك، وأنفِذ رأيك في سَامَّتك (١)، وانقل من دارِ جهازك إلى دار مُقامك؛ فإنك محضور، وأرى تفاصل أطرافك، وانتقاع لونك؛ فإلى الله تعزيتي عنك، ولديه ثوابُ حُزْنِي عليك. فقال: يا أمّه، هذا يوم يُجْلَى لي عن غطائي، وأعاينُ جزائي، وأن فَرَحاً فدائم، وإن تَرَحاً فمقيم (٢).

٣٦٠ ـ أحسد بن زَيْدان، أبو العباس المقرىء، نزيل بيت المقدس.

زعم أنَّ أبا بكر بن مجاهد هو الذي لقَّنه القرآن.

قال أبو عَمْرو الدانيّ: قرأ عليه بعضُ أصحابنا المغاربة ببيت المقدس. وقال: توفي سنة أربع عشرة وأربع مئة.

قلت: هذا رجل مجهول غير مقبول، أو لا

وجودَ له، فإن الناقل عنه نكرة لا يُعرف (٣).

٣٦١ - أحمد بن سالم، أبو سمرة. كذا سمَّاه ابن عديّ. وقال: له مناكير.

حدثنا الحَسن بن عليّ الأهوازيّ، حدثنا معمر بن سهل، حدثنا أحمد، حدثنا شريك، عن الأعمش، عن عطيّة، عن أبي سَعيد مرفوعاً: «عليٌّ خيرُ البريَّة». ويُروى عن غير أحمد عن شريك.

وهذا كذب، وإنما جاء عن الأعمش، عن عطية العَوْفي، عن جابر قال: كنا نعدُّ عليّاً مِنْ خِيارِنا. وهذا حقّ.

وذكره ابنُ حِبّان، فسمّاه أحمد بن سَمُرة، من ولد سَمُرة بن جُندب (٤)، ثم ذكر الحديث المذكور وقال: حدثناه محمد بن يعقوب الخطيب بالأهواز، حدثنا معمر... فذكره.

قال الدارقطنيّ: وَهِمَ ابنُ حِبَّان في نسبه، إنما هو أحمد بن سَلَمة بن خالد بن جابر بن سمرة. وقال ابنُ عديّ: أحمد بن سالم بن خالد بن جابر(٥).

٣٦٢ ـ أحمد بن سالم المَسْقَلانيّ. أبو تَوْبَة. حدَّث عن حُسين الجُعْفيّ بخبرٍ موضوع.

٣٦٣ ـ د: أحمد بن سَمِيد الهَمُداني، صاحب ابن وَهُب. لابأس به. قد تفرَّد بحديثِ

<sup>(</sup>١) الحامَّة والسامَّة: الخاصَّة.

<sup>(</sup>۲) معجم شيوخ أبي يعلى (۸۷).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف أيضاً في «معرفة القراء الكبار» ٢/٩٠٧ وقال: ما أبعد هذا عن الصدق، كتبتُه للفرجة، وعلى زعمه قد عاش بعد ابن مجاهد تسعين عاماً!

<sup>(</sup>٤) وقع بعدها في «لسان الميزان» ١/٤٦٦ : قال: وكان يسرق الحديث. ولم ترد هذه العبارة في النسخ الخطية، ولا في «المجروحين» لابن حبان ١/١٤٠ ، والذي فيه: يروي عن الثقات الأوابد والطامّات.

<sup>(</sup>٥) الكامل ١/ ١٧٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٧٢ .

الغار بإسناد غريب(١).

وقال النسائيّ: غير قويّ. وقال أيضاً: لو رجع عن حديث الغار لحدَّثْتُ عنه (٢).

ويقال: أُدخل عليه من طريق بُكير، عن نافع، عن ابن عمر (٣).

توفي سنة ثلاث وخمسين ومئتين.

٣٦٤ ـ أحمد بن سَعِيد الهَمْدانيّ الأندلسيّ. عن قاسم بن أصبغ، وَهَاه القاضي عِيَاض (٤).

٣٦٥ ـ أحمد بن سَعِيد الجمّال. بغداديّ صَدُوق. عن أبى نُعيم وغيره.

تفرَّد بحديثِ منكر؛ رواه عنه أحمد بن كامل وغيره، حدثنا أبو نعيم، حدثنا هُشَيْم، حدثنا عوف، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «ابنُ السبيل أولُ شارب» يعني من زمزم (٥).

٣٦٦ ـ أحمد بن سَعِيد بن فَرْقَد الجُدِّيّ. روى عن أبي حُمَة. وعنه الطبرانيّ؛ فذكر حديث الطير بإسناد الصحيحين، فهو المتَّهَمُ بوضعه (٦).

٣٦٧ ـ أحمد بن سَعِيد الحمصيّ. عن عُبيدالله ابن القاسم. أتى بخبر موضوع؛ الآفة هو، أو شيخه.

٣٦٨- أحمد بن سَعِيد الأصبهانيّ .عن إبراهيم بن زيد. ضعَّفه الحافظ الدارقطنيّ (٧).

٣٦٩- أحمد بن سَعِيد العسكري، أبو الحارث.

متأخّر. حَدِّث عن أُبيّ النَّرْسِي، يزوِّر الطاق (^).

مكرر ٣٦١- أحمد بن سلمة، كوفيّ.

حَدَّثَ بِجُرْجَان عن أبي معاوية الضرير. قال ابن حِبَّان: كان يسرقُ الحديث (٩).

قلت: هذا هو السَّمُري (١٠٠ الذي مَرَّ آنفاً.

-٣٧٠ أحمد بن سَلَمة المدائنيّ .عن منصور بن عمار. متَّهَمٌ بالكذب.

٣٧١- (صح): أحمد بن سَـلْمان بن
 الحسن بن إسرائيل بن يونس، أبو بكر النَّجَاد،

<sup>(</sup>١) قوله: بإسناد غريب، ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) أي رجع عنه من طريق بكير بن الأشج، كما ذكر المصنف في «سير أعلام النبلاء» ٢٣٣/١٢ ، وأخرجه من هذه الطريق أبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» ٦٦/٩ ، والطبراني في «الدعاء» (١٩٩).

<sup>(</sup>٣) أدخله عليه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين كما ذكر ابن حجر في ترجمته في «اللسان» ١/ ٥٩٤.

<sup>(</sup>٤) ترتيب المدارك ٦٤٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٤/ ١٧٠ و٦/ ١٣١-١٣٢ ، والمعجم الصغير للطبراني (٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ١/ ٢٢٨-٢٣٧ حديث الطير من طريق ابن فرقد وغيره، ونقل عن ابن طاهر قوله فيه: حديث موضوع.

<sup>(</sup>V) طبقات الأصبهانيين ٢/ ٣٠٤ ، وأخبار أصبهان ١/ ٧٨ .

<sup>(</sup>A) وذكر الحافظ في «اللسان» ١/ ٤٧١ أنه مات سنة (٥٦٨) وقال: كان من القراء.

<sup>(</sup>٩) هو من كلام ابن عدي في الكامل ١/ ١٩٢ ، وليس من كلام ابن حبان.

<sup>(</sup>١٠) تحرف في المطبوع إلى: السمرقندي. وقد فرَّق ابن عدي بين السَّمُري السالف برقم (٣٦١) وكتَّاه أبا سَمُرة، وبين الكوفي هذا وكناه أبا عمرو.

الفقيه الحنبلي المشهور.

عن هلال بن العلاء، وأبي قِلابة، وخِلْق.

ورحَلَ وصنَّف «السنن». روى عنه ابن مَرْدُويَه، وأبو عليّ بنُ شاذان، وعبدُ الملك ابن بِشْران، وخلق كثير.

وكان رأساً في الفقه، رأساً في الرواية، ارتحل إلى أبي داود السِّجِسْتانيّ، وأكثرَ عنه، وكان ابنُ رزْقُويه يقول: النَّجَّاد ابنُ صاعِدِنا(١).

قلت: هو صدوق.

قال الدارقطنيّ: حَدَّث من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله.

وقال الخطيب: كان قد عميَ في الآخِر؛ فلعلَّ بعض الطلبة قرأ عليه ذلك.

وقال أحمد بن عبدان: لا يدخل في الصحيح (٢).

٣٧٢- (صح): أحمد بن سُليمان، أبو بكر العبَّاداني، صاحب عليّ بنِ حَرْب، لحقَه أبو علىّ بنُ شاذان.

قال الخطيب: رأيتُ أصحابَنا يغمزونه بلا

حجَّة؛ فأحاديثُه كلها مستقيمة سوى حديث واحد خلَّط في إسناده. وقال محمد بن يوسف القطَّان: هو صدوق (٣).

٣٧٣- أحمد بن سُليمان القُرشيّ الأسديّ الخُفتانيّ .عن مالك. قال الدارقُطني: متروك كذاب (٤).

٣٧٤- خ ت: أحمد بن سليمان بن أبي الطيب أن عن هُشيم، وُثُق. وضعَّفَه أبو حاتم وحدَه. وقال أبو زُرْعة: حافظٌ محلَّه الصدق.

قلت: هو بغدادي، سكن مَرْو والرَّي، ووليَ شرطة بُخارَى. سمع أيضاً من إبراهيم بنِ سعد، وعُبيدِ الله الرَّقِّي. حدَّث عنه البخاريّ وطائفة (٦).

ومن مناكيره: أبو بكر الصغاني: حدثنا أحمد بنُ أبي الطيّب، أخبرنا ابنُ وَهْب، حدثني معاوية بنُ صالح، عن أبي الزَّاهريّة وراشد بن سَعْد، عن عائشة: أنَّ امرأةً أهدَتْ إليها تمراً، فأكلَتْ منه، فقالت المرأة: أقسمتُ عليك إلا ما أكلتِه كلَّه. فقال النبي ﷺ: «الإثمُ على المُحنِّث». رواه الليث عن معاوية مرسلاً، لم يقل: عن عائشة (٧).

<sup>(</sup>۱) قال الخطيب البغدادي في التاريخه ٤ / ١٩٠ : عنى بذلك أن النَّجَّاد في كثرة حديثه واتساع طرقه وعظم رواياته وأصناف فوائده لمن سمع منه كيحيى بن صاعد الأصحابه، إذ كلُّ واحد من الرجلين كان واحد وقته في كثرة الحديث. اهـ ثم ذكر أنه مات سنة (٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: وقال أحمد بن عبدان: لا يدخل في الصحيح، من (ز).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٤/ ١٧٨-١٧٩ ، وذكر المصنف في «السير» ١٥/ ٤٨٠ أنه ولد سنة (٢٤٨)، وبقي إلى سنة أربع \_ أو خمس \_ وأربعين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء والمتروكين ص٥١.

<sup>(</sup>٥) في «التاريخ الكبير» ٣/٢ : أحمد بن سليمان هو ابن أبي الطيب، وفي «تهذيب الكمال» ١/٣٥٧ : أحمد بن أبي الطيب واسمه سليمان.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ٥٢ ، وتاريخ بغداد ٤/ ١٧٣ .

<sup>(</sup>V) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٤٧٧١) ـ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» ١/١٠ ـ من طريق أبي بكر \_

٣٧٥- أحمد بن سليمان بن زَبَّان الكنديّ الدمشقيّ. صاحب ذاك الجزء، يروي عن هشام بن عمَّار. اتُهم في اللقاء، وبَقِيَ إلى سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة. وهَّاه الكتانيّ. وقال عبدالغنيّ المصريّ: ليس بثقة.

٣٧٦- أحمد بن سُليمان الحَرّانيّ الأرمنيّ.

ليس بعُمْدَة.

قال ابن الضَّرَيْس: حدثنا إبراهيم بن مَخْلَد، حدثنا أحمد بن سليمان الحرَّاني، حدثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعاً: «أتَرِعُون(١) عن ذِكْر الفاجر؟ اذكروه يَعْرفْهُ الناس».

وروى محمد بن إسحاق الجَبَلِيّ وإبراهيم بن مَخْلَد، عن أحمد بن سليمان، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «النوم خَدَر، والغشيان حَدَث». فهذان موضوعان.

٣٧٧- أحمد بن أبي سليمان القواريريّ .عن حمّاد بن سَلَمة والقدماء. كنّبه الأزْديّ وغيره، فلا يُفْرَحُ به. بقي إلى بعد الستين ومئتين. رَوَى عنه محمد بن مَخْلَد. وقال الدارقطنيّ: ضعف (٢).

٣٧٨- أحمد بن سهيل الواسطيّ .عن يزيد بن هارون.

قال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعضُ المناكد.

٣٧٩- خ س: أحمد بن شَبِيب بن سعيد. صدوق، سمع أباه.

وله عن عَبْد الله بن رجاء المكّيّ، عن عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ﷺ: «الحلالُ بَيِّن، والحرام بيِّن<sup>(٣)</sup>.

قال الأزديّ: منكر الحديث غير مرضيّ. قلت: قد وثّقه أبو حاتم<sup>(٤)</sup>.

٣٨٠- (صح): أحمد بن شيبان الرَّمليّ،
 صاحب سُفيان بن عُيينة، صدوق. قيل: كان
 يخطئ، فالصدوق يخطئ. ووثّقه ابن حِبَّان (٥).

٣٨١- خ د (صح): أحمد بن صالح، أبو جعفر المصريّ، الحافظ الثبت، أحد الأعلام، آذى النسائلُ نَفْسَه بكلامه فيه.

وُلد سنةَ سبعين ومئة، وحَدَّث عن ابنِ عُيينة وابن وَهُب وخَدُّق. وآخر مَنْ حَدَّث عنه ابنُ أبي داود.

قال ابن نُمير: قال أبو نُعيم: ما قدم علينا

الصغاني، بالإسناد المذكور. ولم ينفرد به ابن أبي الطيب، فقد أخرجه أحمد (٢٤٨٣٥) عن زيد بن الحباب، عن
 معاوية بن صالح، به، دون ذكر راشد بن سعد. ورواية الليث عن معاوية المرسلة في «مراسيل» أبي داود (٣٨٨).

<sup>(</sup>١) أي: أتكفُّون، وتتورَّعون. وتحرَّفت في (د) إلى: أترغبون، وينظر االلسان؛ (ورع) ١/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص٥٥، وتاريخ بغداد ٤/ ١٧٤.

 <sup>(</sup>٣) من قوله: وله عن عبد الله بن رجاء... إلى هذا الموضع ليس في (د). والحديث أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير»
 (٨٦٦) من طريق أحمد بن شبيب، به. وهو في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٥٤-٥٥ ، وتهذيب الكمال ٢/٣٢٧ ، وفيه أنه مات سنة (٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/ ٥٥ ، وقال ابن حبان في «الثقات»: ٨/ ٤٠ : يخطئ. وذكر الحافظ في «اللسان» ١/ ٤٨٣ أنه توفى سنة (٢٧٠).

أحدٌ أعلم بحديث أهل الحجاز مِنْ هذا الفتى. يريد أحمد بنَ صالح.

وقال أبو زُرْعَة الدمشقيّ: سألني أحمد بنُ حنبل: مَنْ خَلَّفتَ بمصر؟ قلت: أحمد بن صالح. فَسُرَّ بذكره، ودعا له.

وقال الفَسَويّ: كتبتُ عن ألف شيخ وكَسُر، ما أحَدٌ منهم أتخذُه عند الله حجة إلا أحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح.

وقال البخاريّ: أحمد بن صالح ثقة، ما رأيتُ أحداً يتكلّم فيه بحجة.

وقال ابن وَارَه: أحمد بن صالح بمصر، وأحمد بن حنبل ببغداد، ومحمد بن عَبد الله بن نُمير بالكوفة، والنَّفَيْليّ بحرّان. هؤلاء أركانُ الدين.

وقال أبو حاتم والعِجْليّ وجماعة: ثقة. وقال أبو داود: كان يُقرِّم كلَّ لحن في الحديث. وقال النسائيّ: ليس بثقة ولا مأمون.

قال أبو سَعِيد بن يونس: لم يكن أحمد عندنا بحمد الله كما قال النسائي، لم يكن به آفة غير الكبر.

وقال النسائيّ أيضاً: تركه محمد بن يحيى، ورماه يحيى بن معين بالكَذِب.

قال ابن عديّ: كان النسائيّ سيِّئ الرأي فيه، وأنكر عليه أحاديث، فسمعتُ محمد بنَ

هارون البَرْقِيّ يقول: هذا الخُراسانيّ (١) يتكلَّم في أحمد بن صالح؛ لقد حضرتُ مجلس أحمد، فطردَه من مجلسه، فحملَه ذلك على أن تكلَّم فيه. إلى أن قال ابنُ عديّ: ولولا أني شرطتُ في كتابي أنْ أذكر كلَّ مَنْ تُكلِّم فيه لكنْتُ أُجِلُّ أحمد بن صالح أنْ أذكره.

وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: أحمد بن صالح كذَّاب يتفلسف، رأيتُه يخطِر في جامع مصر.

وأحبار أحمد قد سُقْتُ أكثرها في اتاريخ الإسلام، ووقع حديثُه لنا عالياً. مات سنة ثمان وأربعين ومئتين (٢).

٣٨٢- أحمد بن صالح المكّيّ السَّوَّاق، عن مُؤَمَّل بن إسماعيل وطائفة، وعنه الحسن بن الليث الرازيّ.

قال أبو زُرْعة: صدوق، لكنه يحدِّثُ عن الضعفاء والمجهولين.

وقىال ابنُ أبي حاتم: روى عن مؤمَّل أحاديث في الفِتن تدلُّ على تَوْهين أمره. وضعَّفَه الدارقطنيُّ (٣).

-70 أحمد بن صالح الشمُّونيّ أ. عن أبي صالح كاتبِ الليث.

قال ابن حِبًان: يأتي عن الأثبات بالمعضلات. قلت: أظنه المكق<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) يعني النسائي.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣٤/٢ ، والكامل ١/ ١٨٤ ، وتهذيب الكمال ١/٣٤٠ ، وتاريخ الإسلام ٥/١٠٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/٥٦، وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» ص٥٣ فقال: أحمد بن صالح المكي
 الشموعي. اه. جعله والآتي بعده واحداً. اهـ ولم يجزم المصنف بذلك كما سيرد.

<sup>(</sup>٤) كذا في (خ١) و(د) والمجروحين ١٤٩١ . وفي (ز) و اللسان؛ ١/ ٤٨٤ : الشمومي.

<sup>(</sup>٥) قوله: قلت: أظنه المكي، من (ز)، وليس في النسختين الأخريين، ولا في «اللسان». وسلف المكي قبله.

تُكلِّم فيه؛ ولا أعرفه(١).

\_ أحمد بن الصَّلْت الحِمّانيّ: هو أحمد بن محمد بن الصَّلْت (٢) . هالك، كان قبل الثلاث مئة.

٣٨٥- أحمد بن صليح عن ذي النون المصريّ، عن مالك، عن نافع، عن ابن عُمر بحديث: «اقتدوا باللَّذَيْن من بعدي».

وهذا غلط؛ وأحمد لا يُعتَمدُ عليه.

٣٨٦- أحمد بن طارق الكَرْكيّ، المحدّث. رَوَى عن ابن الطَّلَّاية وطبقته.

قال الحافظ ضياء الدين: شيعي غال.

قلت: مات قبل الست مئة. أجاز لشيخنا أحمد بن أبي الخير.

٣٨٧- أحمد بن ظاهر السَّمَرْقَنْدِيّ .سكن بَلْخ. روى عن عمرو (٣) بن أحمد العمريّ حديثاً مُنْكراً. وعنه أبو حفص حَمّوية السمرقنديّ.

فالآفة هو، أو الراوى عنه، ذكره الإدريسيّ. ٣٨٨- أحمد بن طاهر بن حَرْمَلة بن يحيى التُّجيبيّ المصريّ .عن جَدِّه.

قال الدارقطني: كذَّاب. وقال ابنُ عدى: حدَّث عن جدِّه عن الشافعيِّ بحكاياتٍ بواطيلَ

٣٨٤- أحمد بن صَدَقة، أبو على البيِّع. يطولُ ذِكرُها؛ وزعم أنه رأى بالرَّمْلَة قِرْداً وهو

وأتى بحديث منكر، مَتْنُه: «أبي الله أن يرزقَ المؤمنَ إلا من حيث لا يعلم».

٣٨٩- أحمد بن طاهر بن عبد الرحمن. عن بشر بن مطر. وعنه عبد الله بن إبراهيم الآبَنْدُونتي.

وسئل عنه الآبَنْدُونيّ، فَوَهَّاه وقال: لو قيل له: حدثكم أبو بكر الصديق لقال: نعم<sup>(٥)</sup>.

\_ أحمد بن أبي الطيب. هو ابن سليمان. مَرّ.

٣٩٠- أحمد بن عاصم البلخي، أبو محمد. ذكره ابنُ أبي حاتم وبَيَّض له. مجهول<sup>(٦)</sup>.

قلت: بل هو مشهور، روى عنه البخاري في «الأدب».

٣٩١- أحمد بن العبَّاس الصنعانيّ .عن محمد بن يوسف الفِرْيَابِيّ، فيه شيء.

أورده ابنُ عدى، حكاه ابنُ الجوزيّ. وأنا فما أذكر أنني رأيتُه في كتاب ابن عديّ (٧).

٣٩٢- أحمد بن العباس، أبو بكر الهاشميّ. عن محمد بن عبد الأعلى.

قال ابنُ حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاجُ به، أتيتُه

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۱۰/۶.

<sup>(</sup>٢) سيرد برقم (٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) في «لسان الميزان» ١/ ٤٨٧ : عمر.

<sup>(</sup>٤) الكامل ١/ ١٩٩١-٢٠٠ ، والضعفاء والمتروكين للدارقطني ص٥٣ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٢١٢/٤.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ٦٦. وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١/ ٣٠: روى عنه البخاري في كتاب الرقاق حديثاً هو في رواية المستملي عن الفربري. اهـ. ثم ذكر ابن حجر أنه مات سنة (٢٢٧).

<sup>(</sup>٧) هو فيه ١/ ٢٠١، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ١/ ٧٥.

فأمْلَى عليَّ أحاديث، منها: قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عَربي، حدثنا رَوْح، عن ابن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن سَعِيد بن جُبير، عن ابن عباس مرفوعاً: «أربعة لعنتهم؛ لعَنهم الله وكلّ نبيِّ مُجاب الدعوة: الزائد في كتاب الله، والمكذّبُ بقَدَرِ الله؛ والمستحلُّ من عِتْرتي ما حَرَّم الله، والمتعرِّرُ بالجَبرُوت لِيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ الله،

وقد رواه ابنُ عديّ عن أحمد هذا، وقال: حَدَّث بمناكير<sup>(١)</sup>.

٣٩٣- أحمد بن العباس بن حَمُّويَه، أبو بكر الخلَّل، مُتَّهمٌ. روى أبو بكر بن شاذان عنه، عن الزعفراني، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً قال: «ملعون مَنْ سَبَّ أباه...» فذكر حديثاً طويلاً.

قال الخطيب: ما في الإسناد مَنْ يُحمل عليه سواه (٢).

٣٩٤ ـ أحمد بن عبد الله بن خالد الجُوَيْباريّ. ويقال: الجُوباريّ. وجُوبار مِنْ عَمل هَراة، ويُعرف بستُّوق. عن ابن عُيينة وطبقته.

قال ابنُ عديّ: كان يضعُ الحديثَ لابن كرَّام على ما يُريده، فكان ابنُ كرَّام يخرِّجها في كتبه عنه. فمن ذلك:

ابن كرَّام: حدثنا أحمد، عن أبي يحيى المعلِّم، عن حُميد، عن أَسَّى

رجلٌ يقال له: أبو حنيفة، يجدِّدُ اللهُ سُنَّتِي على يده... الحديث.

ابن كرَّام: حدثنا أحمد، عن الفضل بن موسى، عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة حديث: «اطلبوا العلم ولو بالصين».

وله عن أبي البَخْتري \_ وهو شَرَّ منه \_ عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: 
«من امتشطَ قائماً ركبه النَّيْن».

وقال ابن حِبَّان: هو أبو علي الجُوَيْبَارِي، دَجَّال من الدجاجلة.

روى عن الأئمة ألوف حديثٍ ما حدَّثُوا بشيء منها؛ فمن ذلك: عن ابن عُيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعاً: «الإيمان قولٌ، والعمَلُ شرائعه، لا يزيد ولا ينقص».

وقال النسائي والدارقطنيّ: كَذَّاب.

قلت: الجُوبَارِيّ ممن يُضْرَبُ المَثَلُ بكذبه.

ومن طامَّاته: عن إسحاق بن نَجِيح الكذَّاب، عن هشام بن حسان، عن رِجالِهِ، قال: «حضورُ مَجْلِس عالم خَيْرٌ مِنْ حضور ألف جنازة، ومن ألف حجَّة، ومن ألف عَزْوة».

وبه مرفوعاً قال: «أما علمتَ أنّ السنّة تقضى على القرآن»(٣).

<sup>(</sup>١) المجروحين ١٥٤/١، والكامل ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) ذكره بتمامه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٣٣٠/٤ وقال: لا يثبت هذا الحديث بهذا الإسناد. اه. وأخرجه أحمد (١٨٧٥) من حديث ابن عباس بنحوه .

 <sup>(</sup>٣) المجروحين ١/٢١/١ ، والكامل ١/١٨١-١٨١ ، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ٧٨/١ ، والموضوعات ١/٣٦٣-٣٦٣ .

وقد روى البيهقي (١) أنّ الجُويباريّ رَوَى عن محمد بن عبد الله الفلسطينيّ، عن جُويْبر، عن الضحّاك، عن ابن عباس من مسائل عبد الله بن سلام نحو ألفِ مسألة. وقال: الفلسطينيُّ لا يُعرف. وجُويْبر متروك.

قال البيهتي: أما الجُويباريّ فإني أعرِفُه حقَّ المعرفة بوضع الأحاديثِ على رسول الله ﷺ، فقد وضمَ عليه أكثر من ألف حديث.

وسمعتُ الحاكم يقول: هذا كذَّابٌ خبيث، وضَعَ كثيراً في فضائل الأعمال، لا تحلُّ روايةُ حديثه بوجه.

وسمعتُ الحاكم يقول: اختلفَ الناسُ في سماع الحسن من أبي هريرة، فحكى لنا أنه ذُكر ذلك بين يدي الجُويباري، فَروَى حديثاً بسنده أنَّ النبيُّ ﷺ قال: «سمع الحسن من أبي هريرة»!.

٣٩٥- أحمد بن عبد الله بن حكيم، أبو عبد الرحمن الفِرْياناني المروزي.

قال ابنُ عديّ: يُحَدِّثُ عن الفُضيل بن عِياض وابن المبارك وغيرهما بالمناكير.

وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو نُعيم الحافظ: مشهور بالوضع.

وقال ابن حِبَّان: أخبرنا محمد بن معاذ، حدثنا الفِرْياناني، حدثنا أبو ضَمْرَة، عن حُميد،

عَنَ أَنْسَ مَرْفُوعاً: «مَنْ تَخَتَّمَ بِفَصِّ يَاقُوتٍ؛ نَفَى عنه الفقر».

ورواه ابنُ عديّ، عن الحسن بن سفيان، عنه. وهذا باطل.

وقد رأيتُ البخاريَّ يروي عنه في كتاب «الضعفاء» (٢).

٣٩٦- أحمد بن عبد الله بن مَيْسرة الله بن مَيْسرة النَّهاونديّ، ثم الحَرَّانيّ، أبو مَيْسَرة. عن يحيى بن سُليم، وأبي بَدْر السَّكونيّ، وأبي معاوية.

قال ابنُ عديّ: يُحدّنُ عن الشقات بالمناكير، ويسرق حديثَ الناس.

وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاجُ به.

روی عن شجاع، عن عُبید الله، عن نافع، عن افع، عن ابن عمر: کان رسولُ الله ﷺ یستاك آخِرَ النهار وهو صائم.

الصحيحُ أنه موقوف. قال ابن حِبَّان: تكلِّمُوا فيه (٣).

٣٩٧- أحمد بن عبد الله بن حُسين الضرير. عن محمد بن عبد الملك الدقيقيّ بخبر باطل الحملُ فيه عليه عن الدقيقي - عن يزيد، عن حُميد، عن أنس: «أتاني جبريل وعليه قَباءٌ أسود، ومِنْطَقَة، وقال: يا محمد،

<sup>(</sup>۱) من قوله: وقد روى البيهقي... إلى آخر الترجمة من (ز)، وقد ذكر ابن حجر في «اللسان» ١/ ٤٩٥ أن هذا الكلام في إحدى نسخ الميزان.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ٢٢ ، والمجروحين ١/ ١٤٥ ، والكامل ١٧٦/١ ، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزى ٧٨/١ .

 <sup>(</sup>٣) المجروحين ١٤٤/١، والكامل ١/ ١٨٠، وليس في «المجروحين» قوله: تكلموا فيه، إنما قال: لا يحلُّ الاحتجاج
 به. وقوله: تكلموا فيه، من كلام أبي حاتم، كما في «الجرح والتعديل» ٥٨/٢.

هذا زِيُّ بَنِي عمَّك مِنْ بعدك، قال الخطيب: هذا باطل (١٠).

٣٩٨- أحمد بن عبد الله بن عِياض المكّي. عن عبد الرزاق. له مناكير.

قال أبو حاتم: كان يقص (٢).

٣٩٩- أحمد بن عَبْد الله بن جُلِّين . عن أبي القاسم البغويّ. رافضيٌّ بَغِيض كان ببغداد. يروي عنه أبو القاسم التنوخيّ بلايا<sup>(٣)</sup>.

مكرر ٣٤٧- أحمد بن عَبْد الله \_ وقيل: ابن داود \_ ابن أخت عبد الرزاق. عن خاله.

قال ابن حِبَّان: كان يُدخِل على عبد الرزاق المحديث، فكلُّ ما وقع في حديث عبد الرزاق من المناكير فبليَّتُه منه (3). وقد تقدم ذكره. كذَّبه أحمد والناس (٥).

- ٤٠٠ أحمد بن عبد الله بن رَبيعة بن المَجْلان . عن سُفْيان الثوريّ، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عَبد الله مرفوعاً: «إذا صلَّى أحدُكم فليصمت خَلْف الإمام، فإنَّ قراءته له قراءة، وصلاتَه له صلاة».

هذا حديث منكر بهذا السياق، قال الخطيب: هذا شيخٌ مجهول(٢).

قلت: رواه عنه محمد بن الهيثم الواسطي.

الهُشَيْميّ اللهُ اللهُ بن يزيد الهُشَيْميّ المؤدّب، أبو جعفر. عن عبد الرزاق.

قال ابنُ عديّ: كان بسامَرًا يضع الحديث. أخبرنا جماعة قالوا: أخبرنا أحمد، حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن ابن خُثَيْم، عن عبد الرحمن بن بَهْمان، عن جابر مرفوعاً: «هذا أمير البررة، وقاتل الفَجَرة، أنا مدينة العلم وعليّ بابها».

وحدَّث أيضاً عن أبي معاوية الضرير، وإسماعيل بن أبان الغَنوي.

قال ابنُ مَخْلَد: مات سنة إحدى وسبعين ومنتين (٧).

العَسْقَلاني. عن ابن أبي السَّرِيّ العسقلانيّ.

قال أبو عبد الله بن مَنْده: في حديثه مناكير. ٤٠٣- أحمد بن عبد الله بن يزيد بن القاسم الطَّبَرُكيّ، أحسبه الذي وضع هذا:

قال أبو الفتح الأزديّ الحافظ: حدثنا أحمد بن عبدالله، حدثنا عليُّ بن إسحاق الحنظليّ، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الحياءُ من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبّذاء من الجَفاء، والجَفاء في النار».

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ٤/ ۲۳۲.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٧/ ٥٩ ، وقال أيضاً: كان حافظاً حدَّث بأحاديث منكرة.

<sup>(</sup>٣) وذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ١/ ٥٠٠ أنه مات سنة (٣٧٩) عن ثمانين سنة.

<sup>(</sup>٤) المجروحين ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٥) في «ضعفاء» ابن الجوزي ٧/٧١ : كذبه أحمد والنسائي. اه. وفي «ضعفاء» النسائي ص٣٣ : كذاب.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٢٦/١١ (ترجمة على بن روحان).

<sup>(</sup>۷) الكامل ١/ ١٩٥ ، وتاريخ بغداد ٤/ ٢١٨-٢٢٠.

٤٠٤ أحمد بن عبد الله، أبو علي الكِنْدِيّ الخُراسانيّ. عُرف باللَّجْلاج، له مناكير بواطيل.
 قاله ابن عديّ.

ثم قال: حدثنا أحمد بن عليّ المدائنيّ، حدثنا الكِنْديّ، حدثنا عليُّ بن مَعْبَد، حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم الصيرفيّ، عن عكرمة، عن ابن عباس: رخَّص رسولُ الله على في ثمن كَلْب الصَّيْد.

قال: وله أشياء يَتَفرَّدُ بها من طريق أبى حنيفة (١).

وقال عبد الحق: هذا الحديث باطل(٢).

خمد بن عبد الله بن مِسمار. عن أبي الربيع الزهرانيّ بخبر باطل في فضل معاوية.
 وآخر كذب عن الربيع بن سليمان، فهو الآفة،
 وهًاه ابنُ النجّار (٣).

٤٠٦ أحمد بن عبد الله الشاشي. عن مِسْعَر. قال أبو الفتح الأزديّ: كذَّاب.

مكرر ٤٠٤- أحمد بن عبد الله، كوفي، لا يُدْرَى مَنْ هو<sup>(٤)</sup>. عن نُعيم بن حمَّاد بخبر منكر (٥).

الطويل. لا يُعرف. والخبر باطل كأنه عملَه (٢).

٤٠٨ - أحمد بن عبد الله الثابتي. عن أبى القاسم بن حبابة.

ليَّنه أبو بكر الخطيب، وهو من أعيان الشافعية. يكني أبا نصر البخاري (٧).

٤٠٩ (صح): أحمد بن عبد الله الحافظ،
 أبو نُعيم الأصبهانيّ، أحدُ الأعلام. صدوق،
 تُكُلِّم فيه بلا حجَّة، ولكن هذه عقوبةٌ من الله
 لكلامِه في ابن مَنْدَه بهوَى.

قال الخطيب: رأيتُ لأبي نُعيم أشياءَ يتساهلُ فيها، منها أنه يُطلِقُ في الإجازة: أخبرنا، ولا يُبيِّن.

قلت: هذا مذهب رآه أبو نُعيم وغيره، وهو ضَرْبٌ من التدليس. وكلامُ ابن مَنْدَه في أبي نُعيم فظيع، لا أحبُّ حكايتَه، ولا أقبلُ قولَ كلِّ منهما في الآخر، بل هما عندي مقبولان، لا أعلم لهما ذنباً أكبر من روايتهما الموضوعات ساكتين عنها.

قرأت بخطّ يوسف بن أحمد الشيرازيّ

<sup>(</sup>١) الكامل ١/١٩٧، وتاريخ بغداد ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى ٣/ ٢٤٩.

 <sup>(</sup>٣) فرَّق المصنف في «المغني» ص٤٣ و٤٤ بين الراوي عن أبي الربيع الزهراني، وبين الراوي عن الربيع بن سليمان.

<sup>(</sup>٤) هو أبو علي اللجلاج، وينظر اتاريخ بغداد، ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٥) وهو: عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب، ينظر «تاريخ بغداد» ٢١٦/٤، و«اللسان» ١/ ٥٠٥-٥٠٦ .

<sup>(</sup>٦) جاء في «تاريخ دمشق» ٦٨/ ١٧٤ (في ترجمة معاوية ﷺ) من طريق حمدان بن عبد الله الأبلّي، عن حميد، عن أنس رعيد مرفوعاً: «هبط عليّ جبريل ومعه قلم من ذهب . . . ». فإن صحّ قوله: حمدان؛ فلعله لقب لأحمد (صاحب الترجمة)، أو أن ثمة تحريفاً وقع. والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الخطية: النجار، والمثبت من «تاريخ بغداد» ٤/ ٢٣٩ ، و«الأنساب» ١/ ١٢٢، و«اللباب» ١/ ٢٣٥.

الحافظ: رأيت بخطِّ ابن طاهر المقدسيِّ يقول: أسخن الله عينَ أبي نُعيم، يتكلَّم في أبي عبدالله بن مَنْدَه، وقد أجمع الناسُ على إمامته، وسكت عن لاحق (١)، وقد أجمع الناسُ على أنه كذَّاب.

قلت: كلامُ الأقران بعضِهم في بعض لا يُعْبَأُ به، ولا سيَّما إذا لاحَ لك أنه لعداوة، أو لمنهجم الله، ولا سيَّما إذا لاحَ لك أنه لعداوة، أو عصمَ الله، وما علمتُ أنَّ عصراً من الأعصار سَلِمَ أهله من ذلك، سوى الأنبياء والصِّدِيقين، ولو شئتُ لسردتُ من ذلك كراريس. اللَّهمَّ فلا تجعلْ في قلوبنا غِلَّا للذين آمنوا رَبَّنا إِنَّك رؤوفٌ تجعلْ في قلوبنا غِلَّا للذين آمنوا رَبَّنا إِنَّك رؤوفٌ

الأنصاريّ. عن الفضل بن عبد الله بسن فسلان الأنصاريّ.

اتهمه الدارقطنيّ بالوضع.

٤١١- أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو الحسن البَكْريّ.

ذاك الكذاب الدجَّال، واضع القصص التي لم تكن قطَّ، فما أجهلَه وأقلَّ حياءَه! وما روى حَرْفاً من العلم بسند، ويُكْرَى له (٢) في سوق الكُتُبيِّين كتاب «انتقال الأنوار» و«رأس الغول»، و«شرّ الدهر»، وكتاب «كلندجة» و«حصن الدُّولاب»، وكتاب «الحصون السبعة وصاحبها هضًام ابن الجحَّاف، وحروب الإمام على معه» وغير ذلك.

٤١٢ أحمد بن عبد الله النَّهْروانيّ .روى
 حديثاً فيه: (في الجنة نَهْر زيت). اتَّهمَه ابنُ
 ماكُولا وغيره به (٣).

21٣- أحمد بن عبد الله بن سليمان، أبو العلاء المعرِّيّ اللغويّ الشاعر. روى جزءًا عن يحيى بن مسعر، عن أبي عَرُوبة الحرَّانيّ. له شعر يدلُّ على الزندقة، سُقْتُ أخبارَه في «تاريخي الكبير».

٤١٤ - أحمد بن عبد الجبّار العُطارديّ.
 روى عن أبي بكر بن عَيّاش وطبقته. ضعّفه غير واحد.

قال ابنُ عديّ: رأيتُهم مُجمعين على ضعفه، ولا أرى له حديثاً مُنْكَراً؛ إنما ضعَّفوه لأنه لم يلق الذين يحدِّثُ عنهم.

وقال مُطَيَّن: كان يكذب. وقال الدارقُطْنيّ: لا بأس به، قد أثنى عليه أبو كُريب، واختلف فيه شيوخنا، ولم يكن من أصحاب الحديث.

وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وقال ابنه عبد الرحمن: كتبتُ عنه، وأمسكتُ عن التحديث عنه لمًّا تكلم الناس فيه.

وقال ابن عديّ: كان ابن عُقْدَة لا يحدث عنه. وذكر أنّ عنده عنه قِمَطْراً، على أنه كان لا يتورَّع أن يحدِّثَ عن كل أحد.

مات سنة اثنتين وسبعين ومئتين (٤).

<sup>(</sup>١) هو لاحق بن الحسين المقدسي، وسترد ترجمته في موضعها.

<sup>(</sup>٢) من قوله: ويكرى له ... إلى آخر الترجمة، ليس في (د).

 <sup>(</sup>٣) لعله أحمد بن نصر الذارع الآتي ذكره (٦٠٦)، فقد قال الخطيب في «تاريخه» ٥/١٨٤: أحمد بن نصر بن عبد الله بن
 الفتح، أبو بكر الذارع، نزل النهروان. وذكر أنه سُمِّي له مرة: أحمد بن عبد الله بن نصر الذارع.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٦٢، والكامل ١/ ١٩٤، وتاريخ بغداد ٤/ ٢٦٢–٢٦٥ (وردَّ فيه الخطيب قول مطيَّن)، وتهذيب الكمال ١/ ٣٧٨.

وَهْب، أبو عُبيد الله المصري، ويُعرف سَخشًا (۱).

قال ابن عديّ: رأيتُ شيوخَ مصر مُجمِعين على ضَغْفِه، والغرباء لا يمتنعون من الأخذ عنه: أبو زُرْعة، وأبو حاتم، فمن دونَهما. قال لي عَبْدان: كان في أيامنا مستقيمَ الأمر، ومن لم يلحق حَرْمَلَة اعتمده، وكلُّ مَنْ تَفَرَّدَ عن ابن وَهْب بشيءٍ وجدوه عند أبي عُبيد الله؛ مِنْ ذلك كتاب (الدَّحَّال)(٢)

وسمعتُ محمد بنَ محمد بن الأشعث يقول: كنَّا عند ابن أخى ابن وَهْب، فمرَّ عليه هارون بن سَعيد الأَيْليّ وهو راكب، فسلَّمَ عليه، ثم قال: ألا أُطْرِفُك بشيء؟ جاءني أصحابُ الحديث، فسألوني عنك، فقلت: إنما يَسألُ أبو عُبيد الله عنًّا، ليس نحن نسألُ عنه، هو الذي كان يستملي لنا عند عمِّه، وهو الذي كان يقرأُ

قال ابنُ عدى: كلُّ ما أنكروه عليه فمحتَمَل، وإن لم يروه غيره لعلَّ عمَّه خصَّه به.

حدثنا عيسى بن أحمد، حدثنا أبو عُبيدالله، حدثنا ابنُ وَهُب، حدثنا عيسى بن يونُس، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جُبَيْر بن

٤١٥ - م: أحمدُ بن عبد الرحمن بن نُفَيْر، عن أبيه، عن عَوْف بن مالك مرفوعاً: الكون في آخِر الزمان قومٌ يُجِلُّون الحرام، ويحرِّمُون الحلال، ويقيسون الأمورُ برأيهم». فهذا إنما يعرف بنُعيم بن حمَّاد، عن عيسى، وسرقه منه سُوَيْد بن سَعِيد، وعبد الوهَّاب بن الضَّحَّاك، والحَكم بن المبارك الخاشِتي؛ أنكروه على أبي عُبيد الله، عن عمه.

وله عن عمه، عن مُخْرَمة بن بُكَيْر، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا كان الجهاد على بابِ أحدِكم فلا يخرج إلا بإذن ابويه».

حدثنا موسى بن العباس، حدثنا أحمد، حدثنا عمّى، حدثنا حَيْوَة، عن أبي صَخْر، عن أبى حازم، عن أبى صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: ﴿يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُرسَلِ إِلَى القرآن فيُرفع من الأرض». تفرَّد أحمد برفعه.

وقال ابن حِبَّان ما معناه (٣): إنه أتى بمناكير في آخر عمره، فروى عن عمه، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ على: ﴿إِنَّ اللهُ زادكم صلاةً إلى صلاتكم، وهي الوتر، فهذا مُوضُوع على ابن وَهُب.

قال الحاكم (٤): سمعتُ محمد بنَ يعقوب الحافظ، سمعتُ أبا بكر محمد بنَ إسحاق ـ

<sup>(</sup>١) وهو ابنُ أخي عبدِ الله بنِ وهب المصري صاحِبِ مالك. وبَحْشَل - أيضاً - لقب الأسلم بن سهل صاحب اتاريخ واسطه.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية، واسير أعلام النبلام، ٣١٨/١٢. وفي االكامل، ١٨٨/١ (والكلام فيه)، و(تهذيب الكمال) ١/ ٣٨٩: الرجال.

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٤) من قوله: قال الحاكم... إلى قوله: قال ابن يونس (آخر الترجمة). ليس في (د). وقول الحاكم ذكره المزي في اتهذيب الكمال؛ ١/ ٣٨٨-٣٨٩.

وقيل له: لم رَوَيْتَ عن أحمد بن عبد الرحمن بن وَهُب وتركُتَ سفيان بن وكيع ـ قال: لأنَّ أحمد لما أنكروا عليه تلك الأحاديث، وعرضوها عليه، رجع عنها عن آخرها إلا حديث مالك، عن الزهري، عن أنس: «إذا حضر العشاء».

وأما سُفيان بن وكيم؛ فإن وَرَّاقَه أَدْخَل عليه أَحاديث، فرواها، وكَلَّمْنَاهُ فيها، فلم يرجع عنها.

السَّلَفي: حدثنا ابنُ بدران الحلواني، حدثنا الجوهريّ، حدثنا ابن حَيُّويه، حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وَهُب، حدثني عمِّي، حدثنا عبد الله بن عمر ومالك وسفيان بن عُيينة، عن حُميد الطويل، عن أنس أنّ رسول الله على كان يَجْهَرُ ببسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة (۱).

وأجازه لي أحمد الدَّقُوقيّ وشهاب، أنهما سمعاه من ابن رَوَاج بسماعه من السَّلَفي، ورواه ابنُ الطَّيُوريّ عن العَتِيقِيِّ، عن ابن حَيُّويه.

وقال النسائي في «الضعفاء» له: كذاب<sup>(۲)</sup> قال ابنُ يُونس: لا تقومُ به حجَّة. مات سنة أربع وستين ومئتين<sup>(۳)</sup>.

٤١٦- ت س ق: أحمد بن عبد الرحمن

البُسْريّ، أبو الوليد، دمشقيٌ صدوق روى عن الوليد بن مسلم.

وقال إسماعيل بن عبد الله السكّريّ القاضي أيضاً: لم يسمع أبو الوليد من الوليد بن مسلم شيئاً، ولو شَهِدَ عندي ما قَبِلْتُه، وإنما كان محلِّلا يحلِّل النساء، ويُعْظَى الشيء، فيطلِّق، وكان سيِّع الحال بدمشق، فاتقوا الله، وإياكم والسماع من الكذَّابين، وَبكَّار لم أُجِزُ شهادتَه قطّ، وهو الذي بعث إليه الكتب، وهما جميعاً كذابين (٤٠).

قال الخطيب: وأبو الوليد ليس حاله عندنا ما ذكر أبو بكر الباغَنْدِيّ عن السكريّ، بل كان من أهل الصدق. حَدَّث عنه النسائي، وحسبُك به! وقال: دمشقى صالح.

١٧ ٤- أحمد بن عبد الرحمن البَيْرُوتي. عن الأوزاعق. لا يُدْرَى مَنْ ذا.

٤١٨- أحمد بن عبد الرحمن الكَفَرْتُوثِي، ولقيه جَعْدر.

قال ابنُ عديّ: ضعيف يسرقُ الحديث. حدثنا زيد<sup>(٥)</sup> بن عبد العزيز الموصليّ، حدثنا أحمد جَحْدَر<sup>(١)</sup>، حدثنا بقية، عن الأوزاعيّ، عن ابن جُريْج، عن أبي الزُّبير، عن جابر مرفوعاً: «مَجُوسُ هذه الأمة الذين يكذَّبون

<sup>(</sup>۱) ذكره الزيلعي في انصب الراية، ٣٥٢/١ ، ونقل عن ابن عبد الهادي قوله: سقط منه الآه كما رواه الباغندي وغيره عن ابن أخي ابن وهب. اهم وكذلك رواه ابن أبي حاتم عن ابن أخي ابن وهب كما أخرجه عنه ابن عدي في الكامل، ١٨٩/١ ، وقال: موقوف من قول أنس.. كان أنس لا يجهر..

<sup>(</sup>٢) قول النسائي هذا من (ز). وهو في «(الضعفاء) له ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ز): هو في المجلس العشرين للجوهري تخريج طاهر.

 <sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية، وفي «تاريخ بغداد» ٤/ ٧٤٧، و«تهذيب الكمال» ١/ ٣٨٥: كذابان.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية: يزيد، والمثبت من «الكامل» ١/ ١٩٠، و«اللسان» ١٩٩/٠.

<sup>(</sup>٦) في (خ١) و(ز): أحمد بن جعدر، والخبر في «الكامل، ١٩٠/١ .

بالقَدَر، إنْ مرضوا فلا تعودوهم..» الحديث.

وحدثناه ستة قالوا: حدثنا ابن مصفًى، حدثنا بَقِيَّة. ورواه محمد بن حِمْير، عن بَقِيَّة.

وحدثنا زيد بن عبد العزيز، حدثنا جَحْدر، حدثنا بقيّة، حدثنا الأوزاعيّ، عن الزُّهريّ، عن عُروة، عن عائشة مرفوعاً: «النجنَّةُ دارُ الأسخياء».

وقد رُويَ هذا عن بقيَّة، عن يوسف بن السَّفْر، عن الأوزاعيّ. ويوسف ساقط. ورواه البابْلُتِيّ ـ وهو واو ـ عن الأوزاعيّ.

حدثنا الحُسين بن عبد الله القطّان، حدثنا جَحُدر، حدثنا بقيّة، عن ثَوْر، عن خالد بن مَعْدان، عن معاذ مرفوعاً: «لو يعلمُ الناسُ ما لهم في الحِلْبة لاشتروها بوَزْنِها ذهباً».

ورُويَ نحوُه عن عُتبة بن السكَن، عن ثَوْر.

219- أحمد بن عبد الرحمن السَّقَطيّ، شيخٌ لا يُعرف إلا من جهة المُفيد. يروي عن يزيد بن هارون، عن حُميد، عن أنس. فذكر خيراً موضوعاً(١).

٤٢٠- أحمد بن عبد الرحمن الجُرِجانيّ الهاشميّ.

قال الإدريسي: كان يكذب. حَدَّث عن الأصم وأقرانه، ثم ارتفع إلى محمد بن المسيِّب الأرْغِيَاني ممن لم يُدْرِكُهم.

۱۲۱- أحمد بن عبد الرحمن بن الجارُود الرَّقيّ . عن الربيع المُرادي والكبار.

لقيه أبو نُعيم الحافظ في حدود الستين وثلاث مئة، وسمع منه.

قال الخطيب(٢): كان كذاباً.

ومن بلاياه: حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: 
«جَمالُ الرجل فصاحةُ لسانه».

٤٢٢- أحمد بن عبد الرحمن بن عِقال الحَرَّانيُّ. عن أبي جعفر النُّفَيليِّ. قال أبو عَرُوبة: ليس بمؤتمن على دينه.

قلتُ: يَروي عنه ابنُ عديّ، والطَّبَرانيّ. يكنى أبا الفوارس<sup>(٣)</sup>.

٤٢٣- أحمد بن عبد الرحيم، أبو جعفر الجُرجانيّ. عن جرير بن عبد الحميد، وحَدَّثَ عنه في حدود سنة ثلاث مئة بقلّة حياء.

سمع منه ابنُ عديّ حديثاً كَذِباً، وقال: يُحدِّثُ عمَّنْ لم يدركهم، بل ماتوا قبله بدهر<sup>(٤)</sup>.

173- أحمد بن عبد الصمد، أبو أيوب الأنصاريّ الزُّرَقيّ. روى محمد بنُ إبراهيم بن زياد المصريّ، حدثنا أحمد بالنهروان، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: "ثمن القَيْنَةِ سُحْتٌ، وثمنُ الكلب سُحْتٌ». فأحمدُ هذا لا يُعرف، والخبر منكر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ولفظه: «الموت كفارة لكل مسلم». والمفُيد هو أبو بكر محمد بن أحمد. تاريخ بغداد ٤/ ٢٤٤ ، واللسان ١/ ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٢) نقله عنه ابن الجوزي في «الموضوعات» ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢٠٦/١ ، والمعجم الصغير (١٦)، والأوسط (١٠٤٢ وما بعده)، والكبير (٣٧٨) و(٨١٧) و(٢٠٥٩).

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٤/ ٢٧٠ ولم أقف على الخبر من الطريق المذكورة. وأخرجه الطبراني (٨٧) بنحوه أطول منه عن عمر ﷺ.

مكرر ٤٠١- أحمد بن عبد العزيز المؤدّب. ويُعرف بالهُشَيْميّ. حَدّث عن عبد الرزَّاق. ضَعَّفَه الدارقطني. فإن كان الواسطيَّ نزيلَ الرملة؛ فله حديث موضوع(١).

٥٢٥- أحمد بن عبد العزيز، أبو حاتم (٢)، الورَّاق، شيخ متأخِّر.

قال ابنُ طاهر: وضع حديثاً (٣). قال الحاكم: حدثنا عن مطَيَّن، فذكر حديثاً باطلاً بإسناد الصحاح.

٤٢٦- أحمد بن عبد القاهر . عن مُنَبّه بن عثمان. وعنه الطبرانيّ. لا يُدْرَى من هو<sup>(٤)</sup>.

٤٢٧- أحمد بن عبد الملك الفارسيّ الأعلم. مات بسَمَرْقَنْد قبل الستين وثلاث مئة.

روى عن عمران بن موسى السَّخْتِياني. قال الإدريسي: كتَبْنا عنه، وكان سَيِّىء الأصول، مجازفاً في الرواية، لا اعتماد عليه.

٤٢٨- أحمد بن عبد المؤمن. عن رَوَّاد بن الجرَّاح.

قال ابنُ يونس: رفع أحاديثَ موقوفة.

2۲۹- أحمد بن عُبيد الله بن أبي طَيْبَة عن أنس، قال أبو القاسم البغويّ: لقيتُه سنةَ خمس وعشرين ومنتين، فقال لي: صُمْتُ مئةً وسبعةً وعشرين رمضاناً.

قلت: ليس بشيء، ولا يُعْتَمد عليه.

عبد الله، أبو العزّبن عبيد الله، أبو العزّبن كادِش، مشهور، من شيوخ ابن عساكر.

أقرَّ بوضع حديث، وتاب وأناب<sup>(ه)</sup>.

المعروف بحمار العُزَيْر، من رؤوس الشيعة. له عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. قيل: كان قدرياً (٧).

٤٣٢- أحمد بن عُبيد بن ناصح، أبو عَصِيدَة النَّحويّ. صُويلح الحديث (٨).

قال ابنُ عديّ: له مناكير. وقال أبو أحمد الحاكم: لا يُتابع على جُلّ حديثه.

أدرك يمزيد بمن هارون، وقد روى عمن محمد بن مصعب موعظة الأوزاعي للمنصور، وفيها مناكير.

<sup>(</sup>١) قوله: فإن كان الواسطي.. النح من (ز)، وهو أيضاً في «اللسان» ٢/٦١ . قال ابن حجر: لم يتقدم للواسطي ذكر.

<sup>(</sup>٢) في (د): أبو حامد.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية (د) مانصه: بن عبد القاهر بن الخيبري، ضبطه الأمير بالخاء المعجمة، والياء باثنتين من تحت، بعدها باء موحدة، الدمشقي. قلت: وهو لخمي.. .اهـ. وهو كذلك في «الإكمال» ٢/ ٢٥٥-٢٥٦ ، وينظر «الأنساب» ٥/ ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٥) والحديث الذي وضعه في فضل أبي بكر، ومات سنة (٥٢٦). اللسان ١/ ٥٣٢-٥٣٣ .

<sup>(</sup>٦) في «اللسان» ١/ ٥٣٤ : أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمار.

<sup>(</sup>٧) ومات سنة (٣١٠). كما في «اللسان».

 <sup>(</sup>A) ذكره المصنف في ترجمة عبد الملك بن قريب الأصمعي وقال: ليس بعمدة.

قال النقّاش في «الموضوعات» له: وضعه

٤٣٦ - أحمد بن عِصَام الموصلي. عن مالك، وعنه يوسف بن يعقوب بن زياد ألواسطي.

قال الدارقطني: ضعيف (٣).

٤٣٧- أحمد بن عِصْمَة النيسابوري: عن إسحاق بن راهويه. مُتَّهم هالك.

روى خَيَراً موضوعاً هو آفَتُه، اخيرناه أحمد بن هبة الله، أنبأنا أبو رَوْح، أخبرنا زاهر، حدثنا أبو سَعْد الكَنْجَرُوذي، حدثنا أبو بكر الطّرَازي، أخبرنا أحمد بن عُليل الحافظ، حدثنا أحمد بن عِصْمة بن الفضل، حدثنا ابنُ راهويه، حدثنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: الما وُلد أبو بكر في تلك الليلة؛ اطُّلُمَ الله على جنةِ عَدن فقال: وعِزَّتي وجَلالي لا دَخَلَكِ إلا مَنْ أحبُّ هذا المولود».

٤٣٨- أحمد بن عطاء الهُجَيْميّ البَصْريّ الزاهد. عن خالد العَبْد.

قال الدارقطني: متروك (١٤).

روى ابن الأعرابي (٥)، عن محمد بن زكريا الغَلَابِيّ، حدثنا أحمد بن غَسَّان الهُجَيْميّ، حدثنا

وقال ابنُ عدى: هو عندى من أهل الصدق يَبْتُ الضيافة». مع هذا كلُّه، ويحدُّثُ بمناكبه (١).

٤٣٣ - م ٤ (صح): أحمد بن عَبْدَة الضَّبِّي أحمد أو شيخه. البصري. عن حمَّاد بن زيد والطبقة.

وثَّقه أبو حاتم والنسائق<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن خِرَاش: تكلّم الناسُ فيه. فلم يَصْدَقَ ابن خراش في قوله هذا، فالرجل حجَّة.

٤٣٤- أحمد بن عَتَّاب المروزيّ. عن عبد الرحيم بن زيد العَمِّي.

قال أحمد بن سعيد بن مَعْدَان: شيخ صالح، روى الفضائل والمناكير.

قلت: ما كلُّ مَنْ روى المناكير يُضَعَّف؟ وإنما أوردتُ هذا الرجل لأنّ يوسف الشيرازيُّ الحافظ ذكره في الجزء الأول من «الضعفاء» مِنْ

٤٣٥- أحمد بن عشمان النهرواني، أبو الحسن.

أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ، أخبرنا ابنُ اللُّتِّي، أخبرنا أبو الوقت، أخبرتنا بيبي الهَرْثُميَّة، أخبرنا ابنُ أبي شُريح، عنه، قال: حدثنى عبد الله بن عبد القُدُّوس أبو صالح الكَرْخي، حدثنا عاصم بنُ على، حدثنا شعبة، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «لكل شيء زكاةً، وزكاةُ الدار

<sup>(</sup>١) الكامل ١/ ١٩٢ ، وتهذيب الكمال ١/ ٤٠٢ ، ولم يرمز له المزي، ورمز له ابن حجر في «التهذيب» و«اللسان» ٩/ ٢٥٣ بالحرف (د) وقال: قيل: إن أبا داود روى عنه، وذكر المزي أنه مات بعد سنة (٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٦٣ ، وتهذيب الكمال ١/ ٣٩٧ ، وفيه أنه مات سنة (٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء الدارقطني ص٥٦.

ضعفاء الدارقطني ص٠٥ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٨٠.

هو في امعجمه، (٥٧٦). ومن قوله: روى ابن الأعرابي... إلى آخر الترجمة، ليس في (د).

أحمد بن عطاء أبو عمرو الهُجَيْميّ، حدثنا عبد الحكم، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما مِنْ نبيٌ إلّا وله نظير في أمتي؛ فأبو بكر نظير إبراهيم، وعُمَرُ نظيرُ موسى، وعثمان نظير هارون، وعليٌ نظيري».

أخاف أن يكون الغَلَابِيّ كَذَبَه.

٤٣٩- أحمد بن عطاء الرُّوذْبَارِي الزاهد، أبو عليّ. عن إسماعيل الصفّار بما لم يروه الصفّار، فلعله شُبّه له، فلا يُعْتَمد عليه (١).

احمد بن علي بن سَلْمان، أبو بكر المَرْوَزِيّ. عن عليّ بن حُجْر.

ضعّفه الدارقطني وقال: يضعُ الحديث(٢).

181- أحمد بن عليّ بن صَدَقة. عن أبيه،
 عن عليّ بن موسى الرّضا؛ وتلك نسخةٌ مكذوبة.
 وروى عن القَعْنَيّ.

اتهمه الدارقطني بوضع الحديث.

٤٤٢ - أحمد بن عليّ بن أخت عبد القدُّوس. عن مالك.

قال الدارقطني: متروك الحديث (٣)؛ وسُمِّي محمداً؛ وحديثه باطل، لكن رَاوِيه عنه متهم، وهو بَرَكة بن محمد الحلبي، عنه، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: العُرْبُون لمن عَرْبَن».

٤٤٣- أحمد بن علي الأنصاريّ. عن أحمد بن حنبل. واو، توفي سنة ثمان عشرة وثلاث مئة.

قال الحاكم: طيرٌ طرأ علينا.

قلت: يوهنه الحاكم بهذا القَوْل.

٤٤٤ - د: أحمد بن عليّ النُّمَيْريّ. عن عُبيد الله بن عَمْرو الرَّقيّ.

قال الأزديّ: متروك. وقال أبو حاتم: أرى أحاديثُه مستقيمة، لم يَرُو عنه غير محمود بن خالد. وقال ابن منده (٤): هو حمصيّ.

روی عن تُؤر بن یزید، وعُبید الله بن عمر، وصَفْوَان بن عمر، وروی عنه یزید بن عبد ربه، ومحمد بن أبي أسامة (٥٠).

مكرر ٤٤١- أحمد بن علي بن مهدي الرَّقيّ. عن علي الرِّضَا بخبر باطل؛ فالله المستعان.

وهو ابنُ صَدَقة المذكور، وهو أحمد بن عليّ بن مهديّ بن صَدَقة. وما علمتُ للرِّضا شيئاً يصحُّ عنه.

٤٤٥ أحمد بن علي بن حَسْنُويه، المقرئ النيسابوريّ، أبو حامد، شيخ أبي عبد الله الحاكم.
 قال الخطيب: لم يكن بثقة.

قلت: قيل: حدَّث عمن لم يُدْرِكه، كمسلم والقدماء (٦).

<sup>(</sup>١) ومات سنة (٣٦٩). تاريخ بغداد ٢٣٦-٣٣٧، واللسان ٧٨٨١.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء الدارقطني ص٥٥ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٨١ ولم أقف على قوله: يضع الحديث.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء الدارقطني ص٥١.

<sup>(</sup>٤) من قوله: وقال أبن منده... إلى آخر الترجمة، ليس في (ز). ومن قوله: لم يرو عنه غير محمود... إلى آخر الترجمة، ليس في (خ١).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢٣/٢-٦٤ ، وتهذيب الكمال ١/ ٤١١ ، وتهذيب التهذيب ٢٨/١.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في السان الميزان، ١/ ٥٤١ : لم ينكر الحاكم سماعه من مسلم بن الحجاج فيمن سمَّى أنه لم يدركهم.

قال الحاكم: لو اقتصر على سماعاته الصحيحة كان أولى به. حَدَّث عن جماعة أشهدُ بالله أنه لم يسمع منهم، ولا أعلمُ له حديثاً وضعه، ولا إسناداً ركَّبه (١).

النّصِيبيّ، شيخٌ كان بعد الثلاث مئة، وضع حديثاً ركيكاً، فافتَضعَ بعد الثلاث معد بن مسعود الطّرَسُوسي، عن عبد الرزاق (۲).

28۷- أحسد بن عليّ النَّصِيبيّ، أبو الحسين، قاضي دمشق؛ كان في أثناء المئة الخامسة. رُميَ بالكذب (٣).

مكرر ٤٤٦- أحمد بن عليّ الخصِيبي. يأتي بطامًات، كان في المئة الرابعة (٤).

٤٤٨- أحمد بن عليّ الخُيُوطيّ. عن ابن مبشّر الواسطى، فذكر خبراً موضوعاً (٥٠).

٤٤٩ أحمد بن عليّ الرازي الخصيب،
 شيعيّ، له تواليف. قال أبو جعفر الطوسيّ: لم
 يكن بذاك الثقة، روى عنه التلعُكْبَريّ (٢).

10٠ أحمد بن عليّ بن مَاسِي، أبو نُعيم الهَمَذَانيّ. روى عن طاهر النَّيْسابُوريّ. قال الكياشيرويه الهَمَذَانيّ: لم يكن بذاك.

٤٥١- أحمد بن عليّ بن يحيى الأسدَاباذيّ المقرئ. عن أبي القاسم الصَّيْدَلانيّ.

كان مخلِّطاً مجازفاً، سمَّع لنفسه على أبي بكر بن شاذان في تفسير أبي سَعِيد الأشجّ؛ قاله الخطيب، وكذبه ابن خَيْرون. مات بتبريز سنة اثنين وستين [وأربع مئة](٧).

٤٥٢- أحمد بن عليّ الطرابلُسيّ، شيخٌ لأبي عليّ الأهوازيّ، له خبرٌ موضوع.

مكرر 101- أحمد بن عليّ الأسدَاباذي، شيخ معاصر للخطيب، كَذَّبه أبو الفضل بن خَيْرون (^).

108- أحمد بن علي، أبو نَصْر الهبَّاري،
 أحد القراء. قرأ عليه أبو الكرَم الشَّهْرُزُورِي. مُتَّهم بالكذب<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) ونقل المصنف في «السير» ١٥/ ٥٥٠ عن ابن منده أنه مات سنة (٣٥٠). وينظر «الأنساب» ٤/ ١٤٤ (الحسنُوبي).

<sup>(</sup>٢) قوله: عن محمد بن مسعود... النح ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) ومات سنة (٣٦٨). اللسان ١/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «اللسان»: هو النصيبي الراوي عن الطرسوسي.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في «اللسان» ١٩٤٨: هذا رجل من كبار الحفاظ، وهو المعروف بالأبَّار... والذي يظهر أن الحمل في الحديث على من دونه، ولم يستحضر المصنف أنه هو. اهـ وترجمته في «السير» ١٣/ ٤٤٣ . ومات سنة (٢٩٠). وجاء في حاشية (د) تقييد نسبة الخيوطي عن ابن ماكولا لكاتبها الحلبي، وهو في «الإكمال» ٣/ ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٦) هذه الترجمة من (ز)، وهي في «اللسان» ١/٥٤٢ ، قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون هو الخصيبي.

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ٤/ ٣٢٥-٣٢٦ ، والسير ١٨/ ٢٣٧ ، واللسان ١/ ٥٤٤ ، وما بين حاصرتين منها. وقوله: وكذبه ابن خيرون... الخ، لم يرد في (د).

<sup>(</sup>A) لم ترد هذه الترجمة في (ز)، ولا في «اللسان»، وتكرارها ظاهر.

<sup>(</sup>٩) ومات سنة (٤٨٣). اللسان ١/ ٥٤٥.

٤٥٤ أحمد بن عليّ بن الفُرات الدمشقيّ،
 مِنَ الرُّواة بعد الشمانين وأربع مئة، رافضيّ
 مَقِيت (١٠).

- أحمد بن عليّ بن حُسين المدائنيّ.
 حدَّث عن محمد بن البَرْقيّ بتاريخه.

قال ابن يونس: ليس بذاك(٢).

20٦- أحمد بن عليّ بن بَدْران الحلواني المقرئ. بعد الخمس مئة. صَدُوق. ضَعَّفه ابنُ ناصر.

٤٥٧ - أحمد بن عليّ بن زكريا، أبو بكر الطُّرَيْثِثى، شيخ السُّلَفيّ.

تُكُلِّم في بعض سماعه، فكان السَّلَفيُّ يقول: حدثنا مِنْ أصلِه. وأَمَّا ابنُ ناصر فكنَّبه. وقال ابنُ طاهر: رأيتُهم ببغداد مجتمعين على ضعفه.

مات سنة بضع وتسعين وأربع مئة<sup>(٣)</sup>.

1004- أحمد بن عليّ بن عَوْن الله، أبو جعفر الأندلسيّ المقرئ الحصّار، تكلّموا في لقيّه أبا عبد الله بنَ غلام الفرس الدانيّ، وأما الأبّار فما ذكر أنه أخذ عن ابنِ غلام الفرس (3). تلا على ابن هُذَيْل.

80٩ - أحسم بسن عملي الفَوْنَوي،
 أبو الحُسين، آخِرُ مَنْ بقي من أصحاب الكَرُوخي سغداد.

قال ابن النجَّار: كان فاسِدَ العقيدة، ينالُ من الصحابة.

قلت: بقى إلى حدود عشرين وست مئة (٥).

ويُعرف بابن البَصَلانيّ. روى عن طِراد.

قال ابن نُقْطة: ضَيَّعَ نفسه وأَخْلقَها بصفاتٍ مذمومة، وتركه الحافظ ابنُ ناصر (٢).

مكرر ٤٦٠ - أحمد بن عليّ بن حمزة. تركه بعض الحفّاظ، ولا أعرفه، لكن وجدته هكذا بخطي في «المغني (٧)».

٤٦١- أحمد بن عليّ التَّوَّزيّ، شيخ الخطيب.

محدِّثٌ ليس بقويٌّ، رفع حديثاً من قول يزيد بن هارون، فوَهِمَ<sup>(٨)</sup>.

٤٦٢ - أحمد بن عليّ بن أحمد بن صَبِيح. قال أبو طاهر السَّلَفيّ: كان يكذِبُ كثيراً.

٤٦٣ - أحمد بن عليّ بن الأفطح. عن يحيى بن زَهْدَم بطامًات.

<sup>(</sup>١) ومات سنة (٤٩٤). المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ومات سنة (٣٢٧). المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «اللسان» ١/ ٥٤٨: ما كان من حديث يرويه السّلَفيُّ عنه، فإنا نعلم أنه من صحيح سماعاته. مات سنة (٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) قوله: وأما الأبار ... إلى هذا الموضع، ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) وذكر المصنف في االسير، ٢٢/ ١٠٤ أنه مات سنة (٦١٨).

<sup>(</sup>٦) ومات سنة (٤٤٥). اللسان ١/٥٥٦.

<sup>(</sup>٧) ١/٨٨ ، وقال الحافظ في (اللسان) ١/٥٥٦ : هو أحمد بن علي بن حمزة بن جبيرة.

<sup>(</sup>A) ومات سنة (٤٤٢). تاريخ بغداد ٤/٤٣٢.

قال ابنُ عديّ: لا أدري البلاءُ منه أو من شيخه (١).

٤٦٤ - أحمد بن عَمَّار الدمشقي، أخو هشام بن عَمَّار. رَوَى عن مالك.

قال الدارقطني: متروك (٢).

قال الخطيب (٣): أخبرنا جعفر بن محمد الأبهري بهَمَذان، أخبرنا عليّ بن أحمد بن حمّاد المقرئ، وما كتبته إلا عنه، حدثنا جعفر بن عامر البغدادي، حدثنا أحمد بن عَمّار بن نصير، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «ليس للدّيْن دَوَاءٌ إلا الوفاءُ والحمد». وهذا منكر.

٤٦٥- أحمد بن عِمْران الأَخْنَسيّ، عن عبد السلام بن حَرْب والطبقة.

قال البُخاريّ: يتكلَّمون فيه، لكنه سَمَّاه محمداً، فقيل: هما واحد. وقال أبو زُرْعة: كوفيّ تركوه، وتركه أبو حاتم (٤٠).

٤٦٦- أحمد بن عِمْران بن سَلَمة، عن الثوريّ، لا يُدْرَى مَنْ ذا، إلا أنه روى محمد بن عليّ العتبيّ، عنه، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عَلْقَمة، عن عبد الله \_ رفعه \_ قال:

الله الحكمة، فجعل في علي تسعة أجزاء،
 وفي الناس جُزْءُ واحد، فهذا كَذِبٌ.

٤٦٧ - أحمد بن أبي عمران الجُرْجانيّ، حدَّث عنه أبو سَعِيد النقَّاش، وحلف أنه يضع الحديث، هو ابنُ موسى (٥).

٤٦٨ - أحمد بن عُمر القَصَبيّ. عن مُسْلَمة بن محمد الثقفيّ، مجهول.

٤٦٩- أحمد بن عُمر بن عُبيد. قال الخطيب: مجهول. له عن وَهْب بن وَهْب أبي البَخْتَرِيِّ (٢).

٤٧٠ - أحمد بن عُمر بن الرَّوْبَج. عن أبي القاسم البَغُويّ. ليَّنَه العَتِيقيّ. وقال ابنُ أبي الفوارس: لم يكن بذاك (٧).

181- أحمد بن عمر بن سَعِيد، أبو الفتح الجِهازيّ. قال الحبَّال: تكلَّم فيه القاضي علي بن الحسن بن خليل.

٤٧٢- (صح): أحمد بن عَمرو الحافظ، أبو بكر البزَّار، صاحب «المسند الكبير» صدوقٌ

قال أبو أحمد الحاكم: يخطئ في الإسناد والمتن، يروي عن الفَلاس، وبُنْدار، والطبقة. وقال الحاكم: سألتُ الدارقطنيّ عنه،

<sup>(</sup>١) لم أقف على قول ابن عدي، وذكره أيضاً الهيثمي في حديث أورده له في «مجمع الزوائد» ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٢) نقله عنه ابن الجوزي في «الضعفاء» ٨٢/١ ، وفي «ضعفاء» الدارقطني ص٥٣٠ : مقلّ.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٧/ ١٩٨ (ترجمة جعفر بن عامر البغدادي).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٢/ ٢٠٢، والجرح والتعديل ٢/ ٦٤-٦٥. وأعاده المصنف في «محمد»، وقال: كذا سمّاه البخاري، وهو أحمد.

<sup>(</sup>٥) ومات سنة (٣٦٨). تاريخ جرجان ص١٠٣ ، وسيتكرر باسم أحمد بن موسى.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١٩٨٦.

<sup>(</sup>٧) ومات سنة (٣٨٣). تاريخ بغداد ٤/ ٢٩٢ .

فقال: يخطئ في الإسناد والمتن، حدَّث بالمسند بمصر حفظاً، ينظرُ في كتب الناس، ويحدَّثُ من حِفْظِه ولم يكن معه كتب، فأخطأ في أحاديثَ كثيرة.

جَرَّحه النسائي. وهو ثقةٌ يخطئ كثيراً.

وقال ابن يونُس: حافظ للحديث. توفيَ بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومثنين (١).

قال ابنُ القطّان: قال البزّار: حدثنا الرّماديّ، حدثنا عتّاب بنُ زياد، حدثنا أبو حمزة السُّكَريّ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بخبر: «الإمام ضامن»، فزاد في متنه: قالوا يا رسول الله، لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدَك. قال: «إنه يكون قومٌ بعدَكم سَفِلتُهم مؤذّنوهم». هذه زيادة منكرة. قال الدارقطنيّ: لبست محفوظة.

٤٧٣ - أحمد بن عُمَير بن جَوْصاء، الحافظ، أبو الحسن، صَدُوق، له غرائب.

وقال الدارقطني: لم يكن بالقوي.

قلت: عنده حديثٌ ثلاثي عن معاوية بن

عمرو، عن حَرِيز بن عثمان، عن ابن بُسُر، في الشيب، وحديث آخر ثلاثي<sup>(٣)</sup>.

قال ابن منده: سمعتُ حمزة الكِنانيَّ يقول: عندي عن ابن جَوْصاء مئتا جزء، ليتها كانت بياضاً. قال: وترك الرواية عنه أصلاً.

وقال الطبراني: ابن جَوْصاء من ثقات المسلمين.

قلت: ومات سنة عشرين وثلاث مئة بدمشق.

٤٧٤ - خ م س ق (صح): أحمد بن عيسى المصريّ، التُسْتَريّ، الحافظ.

نزل بغداد. وحدَّث عن ابن وَهْب وطائفة، وأقدمُ مَنْ عنده ضِمام بن إسماعيل. وقد سمع من يَغْنَم بن سالم ذاك المتروك الذي يَرْوِي عَن أنس.

وعنه: البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه، والبغوي.

وهــو مــوثَــق، إلا أنَّ أبــا داود رَوَى عــن يحيى بن معين أنّه حلف بالله أنه كذَّاب.

وقال أبو حاتم: قيل لي بمصر: إنه قلمها، واشترى كتُبَ بنِ وَهْب، وكتابَ المفضَّل بن فَضالة.

وقال سعيد البَرْذَعيّ: شَهِدتُ أَبَا زُرْعة ذُكِرَ عنده السحيح، مسلم، فقال: هؤلاء قومٌ أرادوا التقدُّمَ قبلَ أوانِه، فعملوا شيئاً يتسوَّقون به. وقال: يروي عن أحمد بن عيسى في الصحيح.

كذا في (خ١) و «السير» ١٩/ ٥٥٦ ، وتاريخ بغداد ٤/ ٣٣٥ . وفي (ز) و «اللسان» ١/ ٣٣٥ : توفي سنة (٢٩٤).

 <sup>(</sup>٢) من قوله: البزار حدثنا عبد الوارث... إلى هذا الموضع، ليس في (د)، ومن قوله: قال ابن القطان (الآتي بعده). . .
 إلى آخر الترجمة، ليس في (خ١). وكلام ابن القطان في «الوهم والإيهام» ٣/٥٣-٩٠٣ .

 <sup>(</sup>٣) بعدها في (د): على ضعف الحديث. اهـ. وذكر الحافظ في «اللسان» ١/ ٦٦٧ أنه في فضل من بنى مسجداً.

لسانه(۱).

وقال النسائتي: ليس به بأس.

وقال الخطيب: ما رأيتُ لمن تكلُّم فيه حجةً تُوجِبُ تَرْكَ الاحتجاج بحديثه (٢).

قلت: احتجَّ به أربابُ الصِّحاح، ولم أرَ له حديثاً مُنْكَراً فأوردَه.

٤٧٥ - أحمد بن عيسى التِّنِّيسيِّ الخَشَّابِ.

قال ابنُ عديّ: له مناكير، منها: عن عَمرو بن أبي سَلّمة، حدثنا مصعب بن ماهان، عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعاً: «دخلتُ الجنة فإذا أكثرُ أهلها البُلْهُ». فهذا باطل بهذا السند.

وله عن عبد الله بن يوسف: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش، عن ثُوْر، عن خالد، عن واثلة مرفوعاً: «الأمناءُ عند الله ثلاثة: جبريل، وأنا، ومعاوية». وهذا كَذِب.

وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابنُ طاهر: كذَّاب يضع الحديث.

وذكره ابن حِبَّان في «الضعفاء»، فقال: حدثنا الحُسين بن إسحاق الأصبهاني، حدثنا

ما رأيت أهلَ مصر يشكُّون في أنه. وأشار إلى أحمد بن عيسى، حدثنا مصعب بن ماهان، عن الثوري، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إنَّ للقلب فَرْحةً عند أَكُل اللحم، وما دام الفرحُ بأحدٍ إلا أَشِرَ وبَطِرَ، فمرَّةً ومرَّة»<sup>(٣)</sup>.

٤٧٦- أحمد بن عيسى الهاشميّ، عن ابن أبى فُدَيْك وغيره.

قال الدارقطني : كذَّاب (٤).

قال الرامَهُ رْمُزِيّ في أول [«المحدّث] الفاصل (٥): حدثنا أبو حَصِين الوادعي، حدَّثنا أبو طاهر أحمد بن عيسى العلوي، حدَّثنا ابن أبي فُدَيْك، حدَّثنا هشام بن سَعْد، عن زيد بن أُسْلم، عن عطاء، عن ابن عباس، عن عليّ عَلَيْهُ، قال رسول الله عَلَيْهُ: «اللهم ارْحَمْ خلفائي». قلنا: مَنْ خلفاؤك؟ قال: «الذين يَرْوُون أحاديثي، ويعلِّمونها الناس»<sup>(٦)</sup>.

قلت: هذا باطل. وأحمد هو ابنُ عيسى بن عبد الله<sup>(٧)</sup>. سيأتي أبوه.

٤٧٧- أحمد بن عيسى بن خَلَف بن زُغْبة البغداديّ.

قال عبد الغنيّ الأزْدِيّ: لم يكن له أصول

<sup>(</sup>١) بعدها في «تاريخ بغداد» ٤/ ٢٧٤: كأنه يقول: الكذب.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ٤/ ۲۷٥ . وفیه أنه مات سنة (۲٤٣).

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١٤٦/١ ، والكامل ١/١٩٤–١٩٥ ، وضعفاء الدارقطني ص٥٦ . وذكر ابن حجر في «اللسان» ١/٩٦٩ أنه مات سنة (۲۹۳).

<sup>(</sup>٤) ضعفاء الدارقطني ص٥٣٥ ، وفيه: أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد، أبو طاهر، وكذلك في «الجرح والتعديل» ٢/ ٦٥ ، وزاد في نسبه: بن عمر بن على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٥) من قوله: قال الرامهرمزي... إلى آخر الترجمة، ليس في (د)، وما بين حاصرتين من «اللسان» ١/ ٥٦٩.

<sup>(</sup>٦) المحدِّث الفاصل ص١٦٣.

<sup>(</sup>٧) في «أخبار أصبهان» ١/ ٨٠-٨١ : أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

يُعَوَّلُ عليها، يحدِّث عن أبي القاسم البَغَويّ وغيره، يُكْنَى أبا بكر، وكان ورَّاقاً.

٤٧٨- أحمد بن عيسى بن أبي موسى، عن محمد بن العَلاء بحديث باطل. رواه عنه زيد بن أبى بلال المقرئ، فهو مجهول.

مكرر ٤٧٥- أحمد بن عيسى بن زيد (١٠). له كتاب «الصيام». روى عن خُسيس، روى عنه محمد بن منصور الكوفي.

٤٧٩- أحمد بن عيسى بن عليّ بن ماهان. عن زُنَيْج الرازيّ بخبر منكر في فضل عليّ، قد رواه عنه مُكْرَم القاضي.

رواه الخطيب في "تاريخه" عن ابن شاذان، عن مُكْرَم، عنه، عن زُنيْج، حدثنا ابن معين، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد مرفوعاً: "لمّا أُسْرِيَ بي، دخلتُ الجنة، فأعطاني جبريل تفاحةً، فانفلقَتْ، فخرج منها حوراء، فقلت: لمن أنتِ؟ قالت: لعليّا.

وقد رُوِيَ مثلُه، لكن لعثمان بدَلَ عليّ، بإسناد واه، يأتي في ترجمة عبد الله بن سليمان ويُروى بإسنادَيْن ساقِطَيْن عن أنس، ووُضع من طريق نافع عن ابن عمر.

٠٤٨٠ د (صح): أحمد بن الفُرات، أبو مسعود الرازي، الحافظ الثقة.

ذكره ابنُ عديّ فأساء، فإنه ما أبدى شيئاً؟ غير أنَّ ابنَ عُقْدَة رَوَى عن ابن خِرَاش ـ وفيهما رَفْضٌ وبدعة ـ قال: إن ابن الفرات يكذب عمداً. وقال ابنُ عديّ: لا أعرف له روايةً منكرة.

قلتُ: فبطل قولُ ابنِ خِرَاش<sup>(٣)</sup>.

٤٨١ - أحمد بن الفَرَج، أبو علي الجُشَمي.
عن عَبّاد وغيره. ضعّفه ابنُ بكير. قاله الخطيب<sup>(٤)</sup>.

٤٨٢- أحمد بن الفَرج، أبو عُتْبة الحمصيّ، المعروف بالحِجازيّ (٥)، بقيَّة أصحاب بقيَّة. ضعَفة محمد بن عوف الطائيّ.

قال ابن عديّ: لا يُحتجُّ به. هو وسط. وقال ابنُ أبي حاتم: محلُّه الصِّدْق<sup>(١)</sup>.

قلتُ: مات سنة نَيّف وسبعين ومئتين للمصل

٤٨٣- أحمد بن الفَضْل بن الفَضْل الفَضْل اللهِنوريّ، أبو بكر المطَّوّعي. حَدَّث عن جعفر الفِرْيابيّ وغيره.

قال الحافظ أبو القاسم الدمشقيّ: عنده مناكير، وما كان ممَّنْ يُكتب حدِيثُه (٧).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «اللسان» ١/ ٥٧١ : هذا هو الخشَّاب. اهـ. ولم ترد هذه الترجمة في (د).

<sup>(</sup>Y) 3\AVY-PVY.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١/١٩٣ . وتهذيب الكمال ١/ ٤٢٥ . وفيه أنه مات سنة (٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٤/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) ذكره الحافظ ابن حجر في «التهذيب» ١/ ٤٠ تبعاً اللمقدسي في «الكمال»، ولم يذكره المزي في «تهذيب الكمال».

<sup>(</sup>٦) الكامل ١٩٣/١ ، والجرح والتعديل ٢/ ٦٧ . ونقل الخطيب في «تاريخه» ٤/ ٣٤٠ عن محمد بن عوف قوله: ليس عنده في حديث بقية أصل، هو فيها أكذب خلق الله...

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق ١/ ٧٨ ، وتاريخ علماء الأندلس ص٦١-٦٣ . وفيهما : أحمد بن الفضل بن العباس، ومات سنة (٣٤٩).

٤٨٤ - أحمد بن القاسم بن الرَّبَّان اللَّكِّيّ. له جُزْءٌ عالي، رواه عنه أبو نُعيم الحافظ.

ليَّنَه الأمير ابن ماكولا، وقال الحسن بن علي بن عَمْرو الزَّهريّ: ليس بالمرضيّ. وضعَّفه الدارقطنيّ في «المؤتلف والمختلف»(١).

٤٨٥ - أحمد بن أبي القاسم بن سُنْبُلة البغدادي. شيخ متاخر. مات سنة تسع عشرة وست مئة. اختلط قبل موته بأربع سنين.

٤٨٦ - أحمد بن قَسِيّ الأندلسي. مصنّف كتاب «خَلْع النعلين» فلسفيّ التصوف، مبتدع، أراد الثورة، فظفر به عبد المؤمن وسجنه.

٤٨٧ - أحمد بن كامل بن شجَرة، القاضي البغداديّ الحافظ.

ليَّنَه الدارقطنيّ وقال: كان متساهلاً. ومشَّاه غيره، وكان من أوعية العلم، كان يعتمد على حِفظه، فَيَهُمُ (٢).

٤٨٨- أحمد بن كِنانة، شاميّ. عن ابن المُنْكَدِر ونحوه.

قال ابنُ عدي: منكر الحديث؛ حدثنا طاهر بن عليّ بن ناصح، حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سَلَمة، حدثنا أحمد بن كِنَانة. عن مِقْسَم، عن ابن عباس مرفوعاً، قال: "إذا ذهب الإيمانُ من الأرض؛ وُجد ببَطْن الأردنّ».

حدثنا يحيى بن ناجية، حدثنا أحمد بن

عبد الرحمن بن مفضّل، حدثنا عثمان الطرائفي، حدثنا أحمد الشاميّ، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعاً: «ما أطمِمَ طعامٌ على مائدة ولا جُلس عليها وفيها اسمي، إلا قُدّسُوا في كلّ يوم مرّتين».

وبالإسناد إلى أحمد، عن أبي الطُّفَيْل، عن علي مرفوعاً: «ما اجتمع قومٌ في مشورةٍ فيهم مَن اسمه محمد...» الحديث (٣).

قلت: وهذه أحاديث مكذوبة.

۶۸۹ - أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى . لا أعرفه؛ لكن روى عنه شيخ الإسلام الهَرَوِيّ خبراً موضوعاً، ورُوَاته سواه ثقات، فهو المتّهم به.

٤٩٠- أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حَمْدان الفارسي، أبو الحسن المذكّر الزاهد. عن عَبْدان الأهوازيّ وجماعة.

قال الإدريسي: لم أكتب عنه، خلَّط في شيء (٤).

٤٩١- أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حازم، أبو<sup>(٥)</sup> يحيى السمرقنديّ الكرّابيسيّ. عن محمد بن نَصْر المروزيّ وابن خُزيمة .

وعنه الإدريسيّ وقال: اتَّهم في إكثاره عن ابن نَضر. ورأيتُ خطَّ محمد بن نَضر له بالإجازة بما صَحَّ عنده عنه.

<sup>(</sup>١) المؤتلف والمختلف ٢/ ١٠٧٣ ، والإكمال ٢/ ١١٣ . ومات سنة (٣٥٧). اللسان ١/ ٥٧٨ .

 <sup>(</sup>٢) ومات سنة (٣٥٠). تاريخ بغداد ٢٥٩/٤. وينظر (سؤالات حمزة السهمي) ص١٦٤-١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١/١٧٢.

<sup>(</sup>٤) في «اللسان» ١/ ٥٨٥ : خلَّط في غير شيء.

<sup>(</sup>٥) في (د): بن.

وأمور مكروهة<sup>(٣)</sup>.

قلت: أتى بخبر باطل من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: ﴿حَمَلَةُ العلم خلفاءُ الأنبياء، وفي الآخرة من الشهداء».

٤٩٦- أحمد بن محمد بن أحمد، أبو منصور الصَّيْرفي، سمع أبا عمر بن حيُّويه وطبقته.

قال الخطيب: رافضي، وسماعه صحيح (٤). ١٩٧- أحمد بن محمد بن أحمد، أبو العباس، القارئ الهَمَذانيّ الصوفيّ. عن أبي عبد الله بن فَنْجُويه.

قال الكيا: تركتُ الروايةَ عنه، لأني رأيتُ في جزءِ قد حَكَّ اسماً، وجعل اسْمَه مكانَه.

٤٩٨- أحـمـد بـن محـمـد بـن الأزهـر بـن حُرَيْث السِّجِسْتانيّ. عن عليٌّ بن حُجْر وبابتِه.

قال ابنُ حِبَّان: كان ممن يتعاطى حِفْظَ الحديث، ويجري مع أهل الصناعة فيه، ولا يكاد يُذْكَر له بابٌ إلَّا وأغْربَ فيه عن الثقات، ويأتي فيه عن الأثبات بما لا يُتابع عليه.

ذاكرتُه بأشياء كثيرةٍ، فأغربَ عليَّ فيها، فطالبتُه على الانبساط، فأخرجَ إليَّ أصولَ أحاديث، منها: حديث داود بن أبي هند، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سَمُرة: «لا تسألِ الإمارة».

أخبرناه عن على بن حُجْر؛ عن هُشَيْم، عن

٤٩٢- أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو عبدالله بن أبزون، المقرئ الأنباريّ المكفوف الحَمْزيّ. عن بُهْلول بن إسحاق.

ليَّنه الأزهريّ وابنُ أبي الفوارس، وقالا: نرجو أنه لا يتعمَّد الكذب.

توفي سنة أربع وستين وثلاث مئة<sup>(١)</sup>.

29۳- أحمد بن محمد بن سيّار السيّاريّ (۲)، أبو عبد الله البصري الكاتب، شيعيّ جَلْد، له تواليف، منها في القراءات.

قال أبو جعفر الطوسي: ضعيف الحديث، فاسد المذهب.

قلت: كان في أواخر المئة الثالثة.

٤٩٤- أحمد بن محمد بن أحمد بن عُمَر ابن ميمون، أبو نصر السُّلَميّ الغَرِّال، عُرف بابن الوتَّار، رافضيّ.

قال الخطيب: لم يكن يُعتمد عليه في الرواية. شيعي.

وقال شجاع الذُّهْليّ: روى عن ابن المظفَّر. كتبتُ عنه «مشيخة» يعقوب الفَسَويّ، فكان إذا مرّ به فضيلةً لأبي بكر وعُمَر تَركها.

قلت: هذا خطأ؛ لم يُدركه شجاع، ذا آخر.

١٩٥- أحمد بن محمد بن أحمد البِسطاميّ القاضي. عن عبد الله بن محمد بن زياد المعدَّل والمَخْلَديّ.

قال الخطيب: كتبْتُ عنه، وكان فيه خلاعة

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۸۹/۴۵-۳۸۷.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة من(ز). وعُلِّم عليها في «اللسان» ١/ ٥٨٧ على أنها من الزيادات على «الميزان».

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۲۷۹/۶.

 <sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٤/ ٣٧٩ ، وفيه أنه مات سنة (٤٤٠).

داود. وليس هذا في كتاب عليً بن حُجْر، إنما في كتابه الذي صنَّفه في أحكام القرآن: هُشَيم، عن منصور ويونس. فقلت له: يا أبا العباس، أُحِبِّ أن تُرِيني أصلَك، فأخْرَجَ إليَّ كتابَه بخطِّ عتيق، فيه: هُشَيْم، عن منصور ويونس. وفي عَقِبِه: هُشيم، عن داود، عن الحسن؛ وفي عَقِبِه: ابن عُليَّة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، فقال: حدثنا عليّ بهذه الثلاثة أحاديث.

ثم قال ابنُ حِبًان: فكأنَّه كان يعملُها في صباه.

وقد رَوَى عن محمد بن مصفًى أكثر من خمس مئة حديث، فقلت: أين رأيتَه؟ قال: بمكة في سنة ستّ وأربعين ومئتين. فقلتُ: يا أبا العباس، سمعتُ محمد بنَ عُبيد الله الكلاعي عابدَ الشام بحمص يقول: عادلتُ محمد بنَ المصفّى من حِمْص إلى مكة سنة ستّ وأربعين فاعتلَّ بالجُحْفة عِلّة صعبة، ودخلنا مكة، فطيفَ به راكباً، وخرجنا إلى منّى، واشتدت عِلّتُه، فاجتمع عليه أصحابُ الحديث، وقالوا: أتأذنُ لنا في الدخول عليه؟ فقلتُ: هو لِمَا به، فأذِنْتُ لهم، فدخلوا، ولا يعقل شيئاً، فقرؤوا عليه لهم، فدخلوا، ولا يعقل شيئاً، فقرؤوا عليه محمد بن حَرْب عن عُبيدِ الله بن عُمر: «ليس من محمد بن حَرْب عن عُبيدِ الله بن عُمر: «ليس من البرّ الصيام في السفر». وخرجوا، ومات، فدفنًا، بمنى. فبقيَ أبو العباس ينظرُ إليّ.

وقال لي مرة: حدثنا يزيد بن مَوْهَب. فقلت: أين رأيتَه؟ قال: بمكة سنة ستّ

وأربعين، فقلتُ له: سمعتُ ابن قتيبة يقول: دفئًا يزيد بن مَوْهَب بالرملة سنة اثنتين وثلاثين، فبقيَ ينظر إلىّ.

وعندي أنَّ كتباً وقعَتْ إليه فيها من حديث مَوْهَب بن يزيد، فتوهَّم أنه يزيد بن موهب، فحدَّث به عنه.

قال السُّلَميّ: سألتُ الدارقطنيَّ عن الأزهريّ، فقال: هو أحمد بن محمد بن الأزهر بن حُريث، سِجِسْتانيّ، مُنْكَر الحديث، لكن بلغني أنَّ ابن خُزَيمة حَسَن الرأي فيه، وكفى بهذا فَخْراً.

وقال ابنُ عديّ: أحمد بن محمد بن الأزهر بن حريث السِّجْزي، كان بنيسابور. روى عن سَعِيد بن يعقوب الطَّالْقاني، عن عمر بن هارون، عن يونس، عن الزُّهري، عن أنس مرفوعاً قال: «أُمِرْتُ بالخاتم والنَّعليْن». وهذا باطلٌ.

قلت: وعمر متروك<sup>(١)</sup>.

٤٩٩- أحمد بن محمد بن موسى بن الصَّلْت المُجَبِّر، شيخ البانياسيّ. ضعَّفه البَرْقاني، وقوَّاه غيره.

قال الخطيب: سمعتُ البَرْقانيّ يقول: ابنا الصَّلْت ضعيفان. وسمعتُ حمزة بن محمد بن طاهر يقول: كان ديِّناً صالحاً. وسمعتُ عبد العزيز الأَزْجِيّ يقول: عَمَدَ ابنُ الصَّلْت إلى كتبٍ لابنِ أبي الدنيا، فحدَّث بها عن البَرْذَعيّ (٢). يعني ولم تكن عند البَرْذَعيّ (٢).

<sup>(</sup>١) المجروحين ١/١٦٣–١٦٥ ، والكامل ١/٢٠٥ ، وضعفاء الدارقطني ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢) يعنى حدث بها عن البرذعي عن ابن أبي الدنيا، كما في "تاريخ بغداد" ٥/ ٩٤-٩٠ .

وعلى، وله ما يُنْكُر.

فمن ذلك مما ساقه ابنُ عديّ أنه روى عن أبي وائل، أبي بكر بن عيَّاش، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله مرفوعاً: «مَنْ يُرِدِ اللهُ به خيراً يُفَقِّهُهُ في الدين، وألهمهُ رُشْدَه».

ثم قال ابنُ عديّ: حدثنا محمد بن الفضل بحلب، حدثنا محمد بن هارون الفَلَّاس، حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا أبو بكر بن عَيّاش، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: "فَضْلُ بيانِكَ على الأَرْثَم صدقة) (٤). قال ابن عدىّ: وليس هو بمتروك.

وروى إبراهيم بن الجُنيد، عن ابن معين، قال: كذَّاب (٥٠).

٥٠٤- أحمد بن محمد بن جُورِي العُكْبَريّ. عن خيثمة بحديثٍ موضوع.

قال الخطيب: في حديثه مناكير، حدثنا عنه أبو نُعيم الحافظ<sup>(٦)</sup>.

٥٠٥- أحمد بن محمد بن الحجّاج بن رشدين بن سعد، أبو جَعْفر المصريّ.

قال ابنُ عديّ: كذَّبوه، وأُنكِرَتْ عليه أشياء. قلت: فمن أباطيله رواية الطبرانيّ وغيره

٥٠٠- أحمد بن محمد بن أحمد بن

موسى بن هارون بن الصَّلْت الأهوازي. سمع المحامليَّ وابنَ عُقْدة. وعنه الخطيب، وقال: كان صَدُوقاً صالحاً (١٠). وقال: سمعْتُ البَرْقانيَّ يقول: ابنا الصلت ضعيفان.

١٥٠١ أحمد بن محمد بن إسحاق الأصبهاني. قال ابن طاهر: أسرف وادّعى ما لم يسمع. حدّث عن الطبراني.

اجمد بن محمد بن بكر، أبو رَوْق الهِزَّانيّ، عن الفَلَّاس وعِدَّة.

وهو صَدُوق فيما أرى، لكن روى عنه أبو العباس المنصوريُّ، قال: حدثنا الرماديّ، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهريّ، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعاً: «أوَّلُ مَنْ قاسَ إبليسُ ؟ فلا تقيسوا».

فالحملُ فيه على المنصوريّ، وكان ظاهريًّا. يأتي بعد ورقة<sup>(٢)</sup>.

٥٠٣ د: أحمد بن محمد بن أيوب، أبو جَعْفر الورَّاق، صاحب «المغازي»، أخذها عن إبراهيم بن سَعْد (٣).

صدوق، حدَّث عنه أبو داود والناس.

ليُّنَه يحيى بنُ مَعِين؛ وأثنى عليه أحمد

تاریخ بغداد ٤/ ۳۷۰ ، وفیه أنه مات سنة (۴۰۹).

<sup>(</sup>٢) ومات أبو روق بعد سنة (٣٣٢) كما في «الأنساب» ١٢/ ٣٣٠ ، وسيرد المنصوري برقم (٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواها عن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) الأَرْثَم: هو الذي لا يصحح كلامه ولا يبيِّنه؛ لآفة في لسانه أو أسنانه... ويُروى بالتاء. النهاية (رثم). وتحرف في المطبوع إلى: فضل ثيابك على الأديم صدقة!

 <sup>(</sup>٥) الكامل ١٧٨/١ ، وتاريخ بغداد ٤/ ٣٩٣ ، وتهذيب الكمال ١/ ٤٣١ . ومات سنة (٢٢٨).

 <sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٤١٠/٤ ، وتاريخ دمشق ١٠٩/١ ، والعلل المتناهية ١/٢٤٥ . ولفظ الخبر المنكر: (عنوان صحيفة المؤمن حب على).

عنه؛ قال: حدثنا حُميد بن عليّ البَجَليّ الكوفيّ، وَاهِ، حدثنا ابنُ لَهيعة، عن أبي عُشَّانَة، عن عُقْبَة بن عامر مرفوعاً: «قالت الجنةُ: يا ربّ، أليس وعدتني أن تزيّنني بركنين؟ قال: ألم أزيّنك بالحَسن والحُسين! فماست الجنةُ كما تَمِيس العروس»(١).

٥٠٦ أحمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد، العلامة، أبو جعفر الأشعري، القُمّي، شيخ الرافضة بقُمّ، له تصانيف وشهرة، كان في حدود الثلاث مئة (٢).

٥٠٧- أحمد بن محمد بن حَرب المُلْحَميّ الجُرْجانيّ. عن على بن الجَعْد وطبقته.

قال ابنُ عديّ: يتعمَّدُ الكذب ويضع. رَوَى عن ابن حُميد، عن جرير، عن الأعمش، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والإيمان يزيد وينقص».

وله عن عليّ بن الجَعْد، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: «ليس الخبر كالمعاينة».

وحدثني أنَّ إبراهيم بن الحَكَم بن أبان حدَّثهم بجُرْجان - كذا قال بقلَّةِ حياء، فإنَّ إبراهيم ما دخل جُرْجان قطّ، ومات قبل أن يولد المُلْحَميّ - قال: حدثنا أبي، عن السُّدِّيّ، عن أبي الجَلْد قال: رأيتُ امرأة لوط قد مُسِخَتْ حجراً تحيض كل شهر.

وله عن عبد الأعلى بن حمّاد، حدثنا حمّاد بن سلمة، عن أبي العُشَراء، عن أبيه مرفوعاً: «الباذنجان شفاءً من كلِّ داء»(٣).

٥٠٨- أحمد بن محمد بن الحَسَن، أبو بكر البلخيّ الذهبيّ. مُحدِّث بعد الثلاث مئة. كان مشتهراً بالشُّرب. قاله الإسماعيليّ.

وقال الحاكم (<sup>٤)</sup>: وقعَ إليّ من كتبه بخطّه وفيها عجائب.

سمع الفَلَّاس وطبقتَه. توفي سنة أربع عشرة وثلاث مئة.

٥٠٩ أحمد بن محمد بن الحَسن بن مِقْسَم المقرئ. حَدّث عن الباغنديّ.

قال أبو القاسم الأزهريّ: كذَّاب. وقال الخطيب: حدثنا عنه أبو نُعيم الحافظ، ومحمد ابن عمر بن بُكير، والخلَّال؛ وكان يُظهر النُّسُكَ والصلاح، ولم يكن في الحديث ثقة.

وقال حمزة السَّهْميّ: حدث عمَّن لم يره. وقال العَتِيقيّ: توفي سنة ثمانين وثلاث مئة<sup>(٥)</sup>.

احمد بن محمد بن أبي نصر السُّكريّ. روى عن أبان بن عثمان الأحمر، في عَرْض النبيِّ ﷺ نَفْسَه على القبائل. لا يصحّ. قاله أبو الفتح الأزديّ.

وهذا الحديث أسنده العُقَيْليُّ، فقال: حدثنا إبراهيم بن أحمد الناقد، حدثني جَدِّي

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط (٣٣٩). وكلام ابن عدي في «الكامل؛ ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة من (ز)، ورُمز لها في «اللسان» ١/ ٥٩٨ على أنها من الزيادات على «الميزان».

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢٠٣/١ ، وتاريخ جرجان ص٧٧ ، والموضوعات لابن الجوزي (١٣٣٨).

من قوله: وقال الحاكم... إلى آخر الترجمة، ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٤٢٩/٤، وسؤالات حمزة السهمي ص١٥٢.

إسماعيل بن مِهْران، حدثنا أحمد بن محمد السُّكُريّ، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس، حدثني عليّ، أن النبيّ على عرض نفسه على قبائل العرب... الحديث بطوله. قال العُقَيليّ: ليس لهذا أصل (١٠).

احمد بن محمد بن رُمَيح بن وكيع،
 أبو سَعِيد النَّسُويّ الحافظ. مات سنة سبع
 وخمسين وثلاث مئة، وله تصانيف.

أدرك أبا خليفة الجُمَحيّ.

قال الحاكم: ثقة مأمون. وقال ابنُ أبي الفوارس: ثقة.

وقال الخطيب: الصحيح أنه ثقة ثبت. وضعّفه أبو نُعيم وأبو زُرْعَة الكَشِّيّ، وقد حدَّث عنه الدارقطنيّ (٢).

017- أحمد بن محمد بن خالد، أبو جعفر البَرْقي، أصله كوفي، من كبار الرافضة، له تصانيف جمَّة أدبيَّة، ومنها كتاب «اختلاف الحديث»، وكتاب «العِيافة والقِيافة» وأشياء. كان في زمان المعتصم (٣).

٥١٣ - أحمد بن محمد بنُ حميد، المقرئ، الملقّب بالفِيل؛ لضخامته.

قرأ على عَمْرو بن الصبَّاح وغيره، وحدَّث عن يحيى بن هاشم السمسار، وقرأ عليه.

قال الدارقطني: ليس بالقوي. يروي عنه ابنُ مجاهد (٤).

مكرر ٣٠٩- أحمد بن محمد بن حُسين السَّقَطيّ. عن يحيى بن معين.

ذكروا أنه وضع حديثاً على يحيى، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزُّهريّ، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً: «مَنْ تَعلَّم القرآنَ؛ أدخله الله الجنة، وشفَّعه في عَشَرةٍ من أهل بيته كلَّ قد استوجبَ النار».

قال ابن الجوزيّ: وضعه السَّقَطيّ (٥).

٥١٤ أحمد بن محمد بن داود الصنعاني (٦).

أتى بخبر لا يُحْتَمل، رواه إسماعيل بن أبي أويس، عنه، قال: أخبرني أفلح بن كثير، حدثنا ابن جُريْج، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه قال: «نزل جبريلُ إلى النبيُ ﷺ بهذا الدُّعاء من السماء في أَحَسَنِ صورة، لم ينزل في مثلها قطُّ ضَاحِكاً مستبشراً، قال: يا محمد؛ إن الله بعثني إليك بهديَّة.قال: وما تلك الهديَّةُ يا جبريل؟ قال: كلماتٌ من كنوز

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٧- ٣٨.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۵/۹-۸.

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة من (ز)، ورُمز لها في «اللسان» ١/١٠١ على أنها من الزيادات على «الميزان».

<sup>(</sup>٤) سؤالات الحاكم ص٩١ ، وتاريخ بغداد ٤/ ٤٣٤–٤٣٥ ومعرفة القراء الكبار ٢/٥١٣.

<sup>(</sup>٥) وكذا قال المصنف في «تلخيص العلل المتناهية» (٥٠)، غير أن ابن الجوزي ذكر الحديث في «العلل المتناهية» (١٥٥)، ثم نقل كلام الخطيب البغدادي في «تاريخه» ٤٣٠/٤ ؛ قال: رجال إسناده كلُّهم ثقات إلا السَّفَطيّ، والحديث غير ثابت.

<sup>(</sup>٦) لم ترد هذه الترجمة في (د).

العَرْش أكرمَكِ الله بهنَّ، قُلْ: يا من أَظْهَرَ الجميل، وسَتَرَ القبيحَ، ولم يُؤاخذ بالجريرة، ولا يهتك السِّتْر؛ يا عظيم العفو، يا حَسَن التجاوز، يا وَاسِعَ المغفرة، يا باسط اليَدَيْنِ بالرحمة، يا صاحب كلِّ نَجْوَى، ومُنْتَهَى كلِّ شكوى...» الحديث بطوله.

قال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: كلا، قال: فرُوَاتُه كلَّهم مدنيُّون. قلت: كَلَّا. قال: ثقات. قلت: أنا أتَّهم به أحمد، وأما أفلح: فذكره ابنُ أبي حاتم ولم يُضَعِّفْه.

٥١٥- أحمد بن محمد بن الحُسين<sup>(١)</sup> بن فاذشاه، صاحب الطبرانيّ.

سَمَاعُه صحيح، لكنه شيعيّ معتزليّ، رديء المذهب. قاله يحيى بنُ مَنْدَه .

مات سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة<sup>(٢)</sup>.

 ٥١٦ أحمد بن محمد بن سَعِيد بن عُقْدَة،
 الحافظ، أبو العباس، محدِّثُ الكوفة، شيعيّ متوسط.

ضعَّفه غير واحد، وقَوَّاه آخَرون.

قال ابنُ عدي: صاحبُ معرفة وحِفْظ وتَقَدّم في الصنعة، رأيتُ مشايخَ بغداد يُسيئون الثناءَ عليه. ثم قَوَّى ابنُ عديّ أَمرَه، وقال: لولا أني شَرَطْتُ أن أذكر كلّ مَنْ تُكلِّم فيه \_ يعني ولا أحابي \_ لم أذكره؛ للفَضْل الذي كان فيه من الفضل والمعرفة. ثم لم يَسُقْ ابنُ عديّ له شيئاً منكاً.

وذكر في ترجمة العُطاردي أنَّ ابن عُقدة

سمع منه، ولم يحدث عنه لضعفه عنده.

قلت: وقد سمع من أبي جعفر بن المُنادي؛ ويحيى بن أبي طالب، والكبار.

قال الخطيب: حدثنا عنه أبو عمر بن مهدي، وابنُ الصلت، وأبو الحُسين بن المتيَّم.

وعُقْدة لقبٌ لأبيه لعلمه بالتصريف والنحو، وكان عُقْدةُ وَرعاً ناسكاً .

وروى أبو الفضل بن حِنْزَابة الوزير، عن الدارقطنيّ قال: أجمع أَهْلُ الكوفة أنه لم يُر من زمن ابنِ مسعود أحفظُ من أبي العباس ابن عُقْدة.

وقال أحمد بن الحسن بن هرثمة: كنتُ بحضرة ابنِ عُقْدَة أكتبُ عنه، وفي المجلس هاشميّ، فجرى حديثُ الحفاظ، فقال أبو العباس: أنا أجيبُ في ثلاث مئة ألف حديث من حديث أهلِ بيتِ هذا سوى غيرهم. وضرب بيده على الهاشميّ.

قال الخطيب: حدثنا أبو العلاء الواسطيّ، سمعتُ محمدَ بن عُمر بن يحيى العلويَّ يقول: حضر ابنُ عُقدة عند أبي، فقال له: قد أكثر الناسُ في حِفْظك، فأُحبُّ أَنْ تُخبرني. فامتنع، فأعاد عليه المسألة وعزم عليه، فقال: أَحفَظُ مئة ألفِ حديث بالإسناد والمتن، وأُذَاكِر بثلاث مئة ألف حديث.

قال الخطيب: وحدثنا التنوخي، سمعتُ محمد بن عُمر العلويَّ يقول: قال أبي لابنِ عُقْدة: بلغني مِنْ حِفْظِك ما استكثرتُه، فكم تحفظ؟ قال: أحفظ بالأسانيد والمتون خمسين

<sup>(</sup>١) قوله: ابن الحسين، ليس في (د).

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء ١٧/ ١١٥-٥١٦.

في الشيعة.

وقال ابنُ عديّ: سمعتُ أبا بكر بن أبي غالب يقول: ابنُ عُقدة لا يتديَّنُ بالحديث؛ لأنه كان يَحْمِلُ شيوخاً بالكوفة على الكَذِب، يُسَوِّي لهم نُسَخاً، ويأمرهم أن يَرْوُوها، ثم يَرويها عنهم.

قلت: مات سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة عن أربع وثمانين سنة (١).

٥١٧ - أحمد بن محمد بن سَعِيد، أبو إسحاق الهَرَويّ. روى بسمرقند حديثاً باطلاً في حدود الخمسين وثلاث مئة (٢).

٥١٨ - أحمد بن محمد بن السَّكن الحافظ.
 عن إسحاق بن موسى الخَطْمِيّ ونحوه.

ضعَّفَه أحمد بن عَبْدان الشيرازيّ.

وقال ابن مردويه: كان ممَّن يسرق الحديث. وكان أبو أحمد العَسَّال يحسِّنُ أمره، ويروي عنه. يكنى أبا الحسن، بغداديّ. لقي أيضاً ابنَ سهم الأنطاكيّ وعِدّة (٣).

۱۹ - أحمد بن محمد بن سَوَادة. يعرف بِحُشَيْش. كوفي، نزل بغداد، وحدَّث بها عن عَبيدة بن حُميد.

قال الدارقطنيّ: لا يحتجُّ به .

وقال الخطيب: روى عنه محمد بن مَخْلَد، وما رأيتُ أحاديثُه إلا مستقيمة (٤).

ومئتي ألفِ حديث، وأُذاكرُ بالأسانيد وبعضِ المتون والمراسيل والمقاطيع بستٌ مئة ألفِ حديث.

وقال عبد الغني بن سَعِيد: سمعتُ الدارقطنيَّ يقول: ابنُ عُقدة يَعْلَم ما عند الناس، ولا يَعْلَمُ الناسُ ما عنده.

وقال أبو سَعْد المالينيُّ: أراد ابنُ عُقدةً أن يتحوَّل، فكانت كتبُه ستَّ مئة حملة.

وقال البَرْقاني: قلت للدارقطنيّ: أيْشِ أكثرُ ما في نفسك من ابنِ عُقْدة؟ قال: الإكثار بالمناكير.

وروى حمزة بن محمد بن طاهر عن الدارقطني، قال: كان رجل سوء. يشير إلى الرَّفض.

قرأتُ بخط يوسف بن أحمد الشيرازيّ: سُئل الدارقطنيُّ عن ابن عُقْدة، فقال: لم يكن في الدِّين بالقويِّ، وأُكَذِّبُ مَنْ يتَّهمُه بالوضع، إنما بلاؤه من هذه الوجادات.

وقال أبو عمر بنُ حَيُّويه: كان ابن عُقْدة يُمْلِي مثالبَ الصحابة \_ أو قال: مثالبَ الشيخين \_ فتركتُ حديثه.

وقال ابنُ عديّ: رأيتُ فيه مجازفات، حتى كان يقول: حدثتني فلانة قالت: هذا كتابُ فلان قرأتُ فيه قال: وكان مقدَّماً

<sup>(</sup>۱) الكامل ١/ ٢٠٨ و ١/ ١٩٤ (ترجمة العطاردي أحمد بن عبد الجبار)، وتاريخ بغداد ٥/ ١٤-٢٣ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في (خ١) و(ز) و(اللسان ١٠٧/١ . وكتب في (د) بالأرقام: (٣٩٥).

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۵/ ۲۵-۲۹.

ملاحظة: ثمة اختلاف في ترتيب التراجم بين النسخ الخطية في هذا الموضع، واعتمدتُ ترتيب النسخة (ز).

 <sup>(</sup>٤) تاریخ بغداد ٥/ ١٠-١١ ، وفیه أنه مات سنة (۲۵۸).

يحيى بن أبى دارم، المحدّث(١). أبو بكر الكوفق الرافضي الكذَّاب.

مات في أول سنة اثنتين وخمسين وثلاث

وقيل: إنه لحق إبراهيم القصار.

حدَّث عن أحمد بن موسى الحَمَّار، وموسى بن هارون، وعدَّة.

روى عنه الحاكم وقال: رافضي، غيرُ ثقة.

وقال محمد بن أحمد بن حمَّاد الكوفيّ الحافظ؛ بعد أن أرَّخ موته: كان مستقيم الأمر عامَّةَ دهره، ثم في آخر أيامِه كان أكثر ما يُقرأ عليه المثالب، حَضَرْتُه ورجلٌ يقرأ عليه: إنَّ عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن.

وفي خبر آخر في قوله: (وجاء فرعون) عمر، (ومَنْ قبلَه) أبو بكر، و (المؤتفكات) عائشة وحفصة، فواقَفْتُه (٢) على ذلك.

ثم إنه حين أذَّن الناس بهذا الأذان المُحْدَث؛ وضع حديثاً؛ مَتْنُه: «تخرجُ نارٌ من قَعْر عدن؛ تلتقط مُبْغضى آلِ محمد». وواقَفْتُه

وجاءني ابن سعيد في أمر هذا الحديث، فسألني، وكبَّر عليه، وأكثر الذُّكْرَ له بكلِّ قبيح. تركتُ حديثه، وأخرجتُ عن يدي ما كتبتُ عنه.

ويحتجُون به في الأذان؛ زعم أنه سمع موسى بن هارون، عن الحِمّاني، عن أبي بكر بن

٥٢٠- أحمد بن محمد بن السَّريّ بن عيّاش، عن عبد العزير بن رُفيع، عن أبى مَحْذُورَة، قال: كنتُ خلاماً، فقال لى النبي ﷺ: ١١جعل في آخر أذانِك: حَيَّ على خير العمل، وهذا حدثنا به جماعة عن الحضرمي، عن يحيى الجمَّانيِّ. وإنما هو: «اجْعُلْ في آخر أذانك: الصلاة خيرٌ من النوم. تركتُه ولم أحضر جنازتُه.

٥٢١- أحمد بن محمد بن شُعَيْب السِّجْزِيّ، أبو سهل. عن محمد بن معمر البَحْرانيّ. وعنه حسن بن نفيس بحديث كذب عن البَحْراني، عن رَوْح، عن الثوري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «طعامُ الكريم دَوَاء، وطعامُ البخيل دَاءً.

٥٢٧ - أحمد بن محمد بن صاعد، أخو يحيي.

قال ابنُ عديّ: رأيتُهم مُجمِعين على ضَعْفه. وقَوَّاه الخطيب، وقال الدارقطني: ليس بالقوي (٣)

٥٢٣ أحمد بن محمد بن صالح بن عبد ربه، أبو العبَّاس المنصوريّ، القاضى، من أهل المنصورة.

روى عن أبي رَوْق الهِزَّانيّ حديثاً باطلاً، هو آفتُه، ذكرناه في ترجمة أبي رَوْق [٥٠٢].

٥٢٤ - أحمد بن محمد بن الصَّلْت بن المُغَلِّس الحِمَّانيّ. عن عمِّه جُبارة بن المُغَلِّس، وعن عفان، وأبي نُعيم.

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) أي: سألته الوقوف، وتحرفت في (د) و(خ١) في الموضعين إلى: فوأفقته.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢٠٣١، وتاريخ بغداد ٥/ ٣٥ - ٣٦.

روى عنه أبو عليّ بن الصواف والجِعابي. كذّاب وضّاع، فلذا يدلّسُه بعضُهم فيقول: حدثنا أحمد بن الصَّلْت.

قال ابن عديّ: رأيتُه سنة سبع وتسعين [ومئتين]، فقدَّرتُ أنَّ له ستين سنة (١) أو أكثر. ومات سنة ثمان وثلاث مئة

ثم قال ابن عديّ: ما رأيتُ في الكذَّابين أقلّ حياءً منه.

وقال ابنُ قانع: ليس بثقة.

وقال ابنُ أبي الفوارس: كان يضعُ الحديث. وقال ابنُ حِبَّان: راوَدَني أصحابُنا على أن أذهبَ إليه فأسمعَ منه، فأخذتُ جُزءاً لأنتخبَ فيه، فرأيتُه حدَّث عن يحيى بن سليمان بن نضلة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: المردُّ دانقِ مِنْ حرام أفضلُ عند الله من سبين حَجةً مبرورة».

ورأيتُه حَدَّثَ عن هَنَّاد، عن أبي أسامة، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر «رَدِّ<sup>(۲)</sup> دَانقٍ مِنْ حرام أفضلُ من مئة ألفٍ تُنفَق في سبيل الله». فعلمتُ أنه يضعُ الحديث، فلم أذهب إليه. ورأيتُه يروى عن جماعة ما أحسبه رآهم.

وقال الدارقطني: كان يضعُ الحديث.

قلت: توفى سنة ثمان وثلاث مئة.

وفي «تاريخ نيسابور» للحاكم: قال: حدثني أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد العَمَّاريّ، عن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الشُّعيْثي، عنيّ (٣)، عن إسماعيل بن محمد الضرير قال: حدثنا أحمد بن الصَّلْت الحِمَّانيّ، حدثنا محمد بن سَماعة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال: حَجَجْتُ مع أبي ولي ستَّ عشرة سنة، فمررنا بحلقة، فإذا رجل، فقلت: مَنْ هذا؟ قالوا: عبد الله بن الحارث بن جَزْء الرُّبَيْديّ هي المَّهُ.

قلت: هذا كذب، فابنُ جَزْء مات بمصر ولأبي حنيفة ستُّ سنين (٤)

٥٢٥- أحمد بن محمد بن خالب الباهليّ. غلامُ خليل. عن إسماعيل بن أبي أويس، وشيبان، وقُرَّة بن حبيب. وعنه: ابنُ كامل، وابن السمَّاك، وطائفة، وكان من كبار الزهَّاد ببغداد.

قال ابنُ عديّ: سمعتُ أبا عبد الله النهاوندي يقول: قلتُ لغلام خليل: ما هذه الرقائق التي تحدِّثُ بها؟ قال: وضعناها لنرقِّق بها قلوبَ العامة.

وقـال أبـو داود: أخـشـى أن يكـون دَجَّـالَ بغداد.

وقال الدارقطنتي: متروك .

<sup>(</sup>١) كذا قال المصنف رحمه الله ، وفي اكامل؟ ابن عدي : سبعين سنة . ونبَّه على ذلك ابن حجر في اللسان؛ ١١٤/١ .

<sup>(</sup>٢) في (اللسان) ٦١٣/١ : لرد .

<sup>(</sup>٣) كذا في (خ١) و (ز) و «اللسان» ، وسقطت هذه اللفظة من (د)، وجاء عليها علامة الصحة في (خ١) . وهذا من غرائب الأسانيد، ولعله من صور من حدَّث ونسى.

<sup>(</sup>٤) ينظر «المجروحين» ١٥٣/١ ، و «الكامل» ٢٠٢/١ (وقد دُمجت ترجمة ابن الصلت في مطبوعه بترجمة ابن صاعد قبله) ، و«تاريخ بغداد» ٣٣/٥ .

قال الخطيب: مات في رجب سنة خمس وسبعين ومتتين، وحُمِلَ في تابوت إلى البصرة، وبُنيت عليه قُبَّة، وكان يحفظ علماً كثيراً، ويَخْضِبُ بالحِنَّاء، ويقتاتُ بالباقلاء صِرْفاً.

قال ابنُ عديّ: أَمْرُه بَيِّن. حدثنا أبو جعفر القاضي (١) قال: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا شيبان، حدثنا الربيع بن بَدْر، عن أبي هارون، عن أبي سَعِيد قال: «من قَبَّلَ غلاماً بشهوة لعنه الله، فإنْ عانقه ضُربَ بسياطٍ من نار، فإن فسق به دخل النار».

ومن مصائبه قال: حدثنا محمد بن عبد الله العمري، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «اقتدوا باللَّذَيْن مِنْ بعدى، أبى بكر وعمر». فهذا ملصق بمالك.

وقال أبو بكر النقاش ـ وهو واو ـ: قال أبو جعفر بن الشَّعِيريّ: لما حدَّث غلامُ خليل، عن بَكْر بن عيسى، عن أبي عَوانة، قلتُ له: يا أبا عبد الله، ما هذا الرجل؟ هذا حدَّث عنه أحمد بن حنبل، وهو قديم لم تُدركه! ففكَّر في هذا، ثم خِفْتُه فقلتُ: لعله آخر باسمه. فسكت. فلما كان من الغد قال لي: يا أبا جعفر، علمتَ أني نظرت البارحة فيمن سمعتُ عليه بالبصرة ممن يقال له بكر بن عيسى، فوجدْتُهم ستين رجلاً !(٢)

٥٢٦- أحمد بن محمد بن عُبيد الله التَّمَّار

المقرئ. كان ببغداد.

حدَّث عن يحيى بن مَعين. روى عنه أبو حفص الكتَّاني.

قال الخطيب وابنُ طاهر: كان غير ثقة. روى أحاديث باطلة.

وقال أبو القاسم الأزهريّ: هو مثل أبي سعيد العَدَويّ. (٣)

قلت: والعَدويُّ وَضَاع. مات التمَّار سنة خمس وعشرين وثلاث مئة، أو بعدها.

٥٢٧- أحمد بن محمد بن عُمر بن يونس ابن القاسم الحنفي، أبو سهل اليماميّ. عن جدّه، وعبد الرزاق.

كَذَّبه أبو حاتم وابنُ صاعد.

وقال الدارقطني: ضعيف، وقال مرّة:

وقال ابن عديّ: حَدَّث عن الثقات بمناكير، وبنُسخ (١٤) عجائب. وكان قاسم المُظرِّز يقول: كتبتُ عنه خمس مئة حديث، ليس عند الناس منها حرف.

وقال عبيد الكَشْوَري: هو كالواقدي فيكم. وذكره ابنُ حِبَّان وقال: روى عن أبيه، عن ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: لما قَدِمَ رسولُ الله على من الغار يُريدُ المدينة، أخذ أبو بكر بغَرْزِه، فقال: «ألا أبشرك يا أبا بكر؟ إنّ الله يتجلَّى للخلائق يوم

<sup>(</sup>١) في (خ١) و (د) : القاص .

<sup>(</sup>۲) الكامل ١٩٨/١ – ١٩٩ ، وتاريخ بغداد ٧٨/٥ –٨٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٥/ ٥٢ - ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) في (د) : وكان ينسخ.

القيامة عامة، ويتجلَّى لك خاصة».

قال: ورَوَى عن عُمر بن يونس، عن أبيه: سمع حمزة بن عبد الله بن عُمر، عن أبيه، أنَّ رسول الله ﷺ دخل غَيْضَة، فاجْتَنَى سِوَاكَيْن، أحدهما مستقيم، والآخر معوجٌ، ومعه إنسان، فأعطاه المستقيم، وحَبَس المعوجّ. فقال: يا رسول الله، أنتَ أحقُّ بالمستقيم منِّي. فقال: إنه ليس من صاحب يُصاحب صاحباً ولو ساعة إلا سأله الله عن مصاحبته إياه»(١).

٥٢٨- أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجُعفيّ الكوفيّ.

عن عبد المتعال، عن أبي عَوانة، عن قتادة. وعن عبد المتعال، عن يوسف بن عطية، عن ثابت، كلاهما عن أنس: وعظ رسولُ الله عليه وماً، فصعق صاعق، فقال: "مَنْ ذا الملبّسُ علينا دِينَنا». وهذا باطل، ذكره ابنُ طاهر. ويروي عنه ابنُ عُقدة وغيره.

٥٢٩- أحمد بن محمد السَّرخَسيِّ المؤدِّب. متَّهم (٢).

روى من حِفظِه عن أحمد البَزِّيّ، عن القَعْنَبيّ، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه، سمعه يقول: "إنّ للناس وجوهاً،

فأكْرمُوا وجوهَ الناس».

قال الخطيب: رجاله ثقات إلا المؤدّب (٣).

• ٥٣٠ أحمد بن محمد، أبو الطّبّب الضّرّاب. روى بسَمَرْقَنْد عن البغويّ وغيره.

قال أبو سعد الإدريسيّ: لم أرَ له أصلاً اعتمدَه، حَدَّثَ مِنْ حِفْظِه.

مكرر ٤٣٥- أحمد بن محمد بن عثمان النّهرواني: هو أحمد بن عثمان، نُسِب إلى جدّه، مَرّ<sup>(3)</sup>.

٥٣١- أحمد بن محمد بن عبد الله،
 أبو الحَسَن البَزِّيّ، المكّيّ المقرئ، إمام في القراءة ثَبْتٌ فيها.

له عن مؤمَّل بن إسماعيل، عن حمَّاد بن سَلَمة، عن ثابت، عن أنس: مَرَّ رسولُ الله ﷺ بمجلس من مجالس الأنصار وهم يمزحون ويضحكون، فقال: "أكثروا ذِكْرَ هاذم اللذَّات». قال أبو حاتم: هذا حديثٌ باطلٌ لا أصلَ له. نقله عنه ولده عبد الرحمن في كتاب "العلل»، فأحمد لين الحديث (٥٠).

قال العُقَيْلي: منكر الحديث.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، لا أَحَدِّثُ عنه.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ۷۱/۲ ، والمجروحين ۱۲۳/۱ ـ ۱۶۳ ، والكامل ۱/۱۸۲ ـ ۱۸۳ ، وضعفاء الدارقطني ص٥٦ . وتاريخ بغداد ٥/ ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) وقع اختلاف في ترتيب بعض التراجم في هذا الموضع في (د) عن غيرها.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۵/ ۱۳۹ – ۱٤۰ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد هذه الترجمة في (د)، وسلفت برقم (٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) علل الرازي ٢/ ١٣١ . وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٩٥) وقال: تفرَّد به مؤمَّل. اهـ. وقد أخرجه أحمد (٧٩٢٥)، والترمذي (٢٣٠٧)، والنسائي ٤/٤ ، وابن ماجه (٤٢٥٨) من حديث أبي هريرة راهيه، وإسناده حسن، وصححه ابن حبان (٢٩٩٢).

وقال ابنُ أبي حاتم: روى حديثاً منكراً. وقال العُقيليّ: حدثنا حاتم بن منصور، حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بَزَّة، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا الرَّبيع بن صَبِيح، عن الحسن، عن أنس، قال رسولُ الله ﷺ: «الديك الأبيض الأفرق حبيبي، وحبيب حبيبي جبريل، يحرس بيته وستة عشر بيتاً من جيرانه...»

أخبرنا عبد الحافظ بن بدران ويوسف بن أحمد قالا: أخبرنا موسى بن عبد القادر، أخبرنا سعيد بن البنَّاء، أخبرنا على بن البُسْريّ (ح). وقرأت على عُمرَ بن عبد المنعم، عن أبي اليُمن الكنديّ، أخبرنا الحُسين بن عليّ، أخبرنا أحمد بن محمد بن النَّقُور. قالا: أخبرنا أبو طاهر المخلِّص، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا البَزِّيّ أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بَزَّة، سمعتُ عكرمة بن سليمان يقول: قرأتُ على إسماعيل بن عبد الله بن قُسْطَنْطِين، فلما بلغتُ: «والضُّحي»، قال: كبِّر عند خاتمة كلِّ سورة، فإنى قرأتُ على عبد الله بن كثير، فلما بلغتُ: «والضُّحي»، قال: كبِّر حتى تختم. وأخبره ابن كثير أنه قرأ على مجاهد، فأمره بذلك، وأخبره أنَّ ابن عباس أمرَه بذلك، وأخبره ابن عباس أن أبيَّ بن كعب أمرَه بذلك، وأخبره أبيّ أنّ النبيّ ﷺ أمره بذلك.

هذا حديثٌ غريب، وهو مما أُنكر على البَزِّي. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر (١)

٥٣٢- أحمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو طلحة الفزاري الوساوسيّ. عن نَصْر بن عليّ الجَهْضَميّ وطبقته.

ضعّفه الدارقطنيّ وقال: تكلَّموا فيه، ووثَّقه البَرْقَانيّ (٢).

977- أحمد بن محمد ابن الخليفة المكتفي العباسيّ الأمير، أبو الحسن. عن البغويّ وغيره، وبقي إلى سنة نيِّف وتسعين وثلاث مئة. وَهَاه الحسن بن عيسى بن المقتدر وقال: والله ما سمع شيئاً ولا سِنَّه تقتضي هذا. روى عنه أبو الحُسين ابن المهتدي بالله (٣).

٥٣٤– أحمد بن محمد، أبو حَنَش السَّقَطيّ. نكرةٌ لا يُعرف، وأتى بخبرِ موضوع.

أنبؤونا عن الكندي، عن القرَّاز، عن الخطيب، حدثنا أبو العلاء الواسطيّ، حدثنا محمد بن أحمد بن المتيَّم، حدثنا أحمد بن محمد أبو حنش، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا الأشيب، حدثنا ابنُ لهيعة، حدثنا دَرَّاج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد مرفوعاً: "في الجنة شجرةٌ، الورقةُ منها تُغَطِّي جزيرةَ العرب..."

٥٣٥ - أحمد بن محمد بن نافع. لا أدري

<sup>(</sup>۱) العلل لابن أبي حاتم ٢/ ١٣١ ، والجرح والتعديل ٢/ ٧١ ، وضعفاء العقيلي ١/ ١٢٧ ، ومعرفة القراء الكبار ١/ ٣٦٥. وقوله : قال أبو حاتم : هذا حديث منكر ، ليس في (د) .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد 0/00 - 00 ، وفیه أنه مات سنة (177).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٥/ ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٣٦/٥.

مَن ذا؟ ذكره ابنُ الجوزيّ مرّةً، وقال: اتهموه. كذا قال، لم يزد<sup>(١)</sup>

٥٣٦- أحمد بن محمد بن إبراهيم الضرير. شيخٌ لابن بُكَيْر البغداديّ، أتى بحديث باطل.

٥٣٧- أحمد بن محمد بن صالح التمَّار.

قال: حدثنا ابن وارَه، فذكر خبراً موضوعاً، فهو آفته .

أنبأنيه مُؤَمَّل البالسيّ ومسلم القيسيّ قالا: أخبرنا أبو اليُمن الكِنْديّ، أخبرنا أبو منصور الشيباني، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا محمد بن طلحة النّعاليّ، أخبرنا الشافعيّ حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح، حدَّثنا ابن وارَه، حدَّثنا عبد الله بن رجاء، حدَّثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حُبشيّ بن جُنادة قال: كنتُ جالساً عند أبي بكر، فقال: مَنْ كان له عند رسول الله ﷺ عِدَة فليَقُمْ. فقام رجل فقال: إنَّ رسول الله ﷺ وَعدنى ثلاث حَثيات مِنْ تمر، فقال: أرسِلوا إلى على، فجاء، فقال: يا أبا الحسن، إنَّ هذا يزعُم كذا وكذا، فاحْثُ له. فحثاها له، فقال أبو بكر: عُدُّوها. فعدُّوها، فوجدوها كلَّ حَثْيةِ ستين تمرةً لا تزيد واحدة. فقال أبو بكر: صدق الله ورسولُه، قال لي رسول الله ﷺ ليلة الهجرة في الغار: «كَفِّي وكَفُّ عليٌ في العَدْلِ سواء».

مكرر ٤٩٥ - أحمد بن محمد البسطاميّ.

حَدَّث عنه الخطيب بخبر كذب في «التاريخ»، فهو الآفة.

٥٣٨- أحمد بن محمد بن عبد الله الوقاصي. عن ابن جُريج بخبر باطل، ولا يُدْرَى مَن ذا.

٥٣٩- أحمد بن محمد بن عليّ بن الحسن بن شقيق المروزيّ.

قال ابن عدي (٢): يضع الحديث. ثم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الطبريّ، حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا الحسين بن عيسى، حدثنا ابن نُمير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «من سَقَى أخاه في موضع يوجد فيه الماء؛ فكأنما أعتق رقبة، وإن سقاه في موضع لا يوجد فيه الماء؛ فكأنما أحيا نَسَمَةٌ مؤمنة». فهذا من وضعه.

٥٤٠ أحمد بن محمد بن عمر، أبو بكر المُنْكَدِريِّ الخُرَاساني. كان بعد الثلاث مئة.

قال الحاكم: له أفراد وعجائب.

مات بمَرْو سنة أربع عشرة وثلاث مئة (٣) بعد أنْ طاف جميع بلاد خراسان.

حدَّث عن عبد البجبَّار بن العلاء، وهارون بن إسحاق الهَمْدَانيِّ، ويونُس بن عبد الأعلى، وطبقتهم.

وكان المنكدريّ حافظَ خُراسان في عصره. قال الإدريسيّ: تقع في حديثه المناكير،

<sup>(</sup>١) الموضوعات ٢/ ٢٥١ - ٢٥٢ (باب في ذكر معاوية).

<sup>(</sup>٢) في الكامل ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) كذا وقع للمصنف هنا وفي «السير» ٧٤/٣٣٥ ، و«تاريخ الإسلام» ٧/ ٢٧٩ ، و«العبر» ٢/ ١٥٩ . ووقع في «تاريخ دمشق» ٢/ ٢٠٦ ، و«مختصره» ٣/ ٢٧٨ ، و«مقفّى» المقريزي ١/ ٦٤٨ أنه مات سنة (٣٤٤).

ومثله ان شاء الله لا يتعمَّد الكذب. . سألت من المنكدري؟قال: لا.

قلت: هو مدنى، سكن العَجَم(١).

٥٤١ أحمد بن محمد بن عمران، أبو الحسن بن الجُنْديّ.

كان آخر مَنْ بقى ببغداد من أصحاب ابن صاعد، شيعيّ.

قال الخطيب: كان يُضعَّفُ في روايته، ويُطعن عليه في مذهبه. قال لي الأزهري: ليس

قىلىتُ: روى عنه خىلىق. يروى عن البغوي<sup>(۲)</sup>.

٥٤٢- أحمد بن محمد بن عيسى السَّكُوني. عن أبى يوسف القاضى. ضعَّفه الدارقطنيّ وقال: متروك الحديث، بغدادي (٣).

٥٤٣ أحمد بن محمد بن عيسى بن الجرَّاح، الحافظ المصريّ، أبو العبَّاس النحَّاس، طَوَّفَ البلاد.

وروى عن البَغَويّ وأبى عَرُوبة. سكن نيسابور. مات سنة ستِّ وسبعين وثلاث مئة.

اتَّهمه بالكذب أبو الحسين الحَجَّاجيّ. روى محمد بن أبي سعيد السَّمَرْقَنْدِيّ الحافظ عنه، حديثين باطلين: أحدُهما عن أبي عَرُوبة، عن فرأيته حَسَنَ الرأي فيه، وسمعتُه يقول: سمعْتُ عبد الرحمن بن عَمرو الرَّقِّيّ، عن عيسي بن المنكدريّ يقول: أناظر في ثلاث مئة ألف يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن حديث. فقلتُ: هل رأيتَ بعدَ ابن عُقْدَة أَحفظَ أبى هريرة مرفوعاً: «لا تُوَلُّوا الأذانَ مَنْ يُدغِمُ الهاء». رواه عنه الحاكم<sup>(٤)</sup>.

٥٤٤- أحمد بن محمد بن عيسى الواعظ. عن يوسف بن الحسين الرازيّ بخبر باطل اتُّهم

٥٤٥- أحمد بن محمد بن الفضل القَيْسِيّ الأُبُلِّيّ، نزيل جُنْدَ يْسابور .

قال ابنُ حِبَّان: خرجتُ إلى قريته، فكتبتُ عنه شبيهاً بخمس مئة حديث، كلُّها موضوعة. فحدَّثنا قال: حدَّثنا نَصْر بن على الجَهْضَمِي، حدَّثنا ابنُ عُبَيْنة، عن الزُّهريّ، عن أنس مرفوعاً: «لو بَغَي جَبَلٌ على جَبَل، لجعله الله دَگًا» .

وبه: «خَيْرُ الرِّزق ما كفي».

وبه: «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها».

وبه: «تَرْكُ الشرِّ صدقة».

ولعلُّ هذا الشيخ قد وضع على الأئمة المرضيِّين أكثر من ثلاثة آلاف حديث (٥).

فأما سَمِيُّه:

<sup>(</sup>١) قوله: قلت هو مدنى سكن العجم ، ليس في (د).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۵/ ۷۷ . وفیه أنه مات سنة (۳۹٦) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٥٩/٥ - ٦٠.

<sup>(</sup>٤) ونقل المصنف في «السير» ٣٦٨/١٦ عن الحاكم قوله فيه: هو حافظ يتحرَّى في مذاكراته الصدق.

<sup>(</sup>٥) المجروحين ١/٥٥٠.

087 أحمد بن محمد بن الفضل السّجستاني، نزيل دمشق، فثقة، يروي عنه أبو أحمد الحاكم وغيره.

٧٤٥- أحمد بن محمد بن القاسم المذكّر. أبو حامد السَّرْخَسِيّ. سمع منه الحاكم حديثاً فقال: هذا باطل منكر، ولكن في إسناده مجاهيل. وهو متَّهم.

٥٤٨- أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب بن بِشْر بن فَضالة، أبو بِشْر، المروزيّ الفقيه.

قال ابنُ حبًان: كان ممن يضعُ المتون، ويقلبُ الأسانيد، فاستحق التَّرْكَ، لعله قد قلب على الثقات أكثر من عشرة آلاف حديث، كتبت أنا منها أكثر من ثلاثة آلاف حديث، لم أشك أنه قلبَها، ثم كان آخر عمره يدَّعي شيوخاً لم يرهم، فإني سألته عن أقدم شيخ له، فقال: وحُمل إلى بُخارى حدَّث عن عليّ بن خَشْرَم، فأرى عليّ وقت شُغلي، ثم خرج إلى سِجِسْتان، قُرئَ عليّ وقت شُغلي، ثم خرج إلى سِجِسْتان، فحدَّث كما هو عن عليّ بن خَشْرَم والفِرْيانانيّ. فعددَّث كما هو عن عليّ بن خَشْرَم والفِرْيانانيّ. فعددَّث كما هو عن عليّ بن خَشْرَم والفِرْيانانيّ. ثم ساق له ابنُ حبان نَيقًا وثلاثين حديثاً مقلوبة ألله النه.

وقال الدارقطنيّ: كانَ يَضَعُ الحديث وكان عَذْبَ اللسان حافظاً.

قلت: مات سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة (١).

170

١٥٤٩ أحمد بن محمد بن ياسين، أبو إسحاق الهرَويّ الحداد، صاحب «تاريخ هَرَاة».

سمع عثمان الدارميّ، ومعاذ بنَ المثنَّى. وعنه أبو عليّ منصور الخالديّ، وخلق. ومات سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة

قال السُّلَميّ: سألتُ الدارقطنيّ عن أبي إسحاق بن ياسين الهَرَويّ فقال: شَرُّ مِنْ أبي بِشْر المروزيّ (٢) وكذَّبَهما .

وقال الإدريسيّ: كان يحفظ، سمعتُ أهلَ بلدِه يطعنون فيه ولا يرضَوْنه.

-٥٥٠ أحمد بن محمد بن الفَضْل الجُرجانيّ. قال أبو بكر الإسماعيليّ: ليس بشيء.

يقال له: ابن مالك. كذا في نسخة. والصواب أنه أحمد بن محمد بن الفضل بن عُبيد الله بن عبد الرحمن بن يَعْلى بن مملك.

روى عن محمد بن عبد المؤمن الجُرجانيّ، وعمار بن رجاء. وعنه: ابنُ عديّ، والغِطْرِيفيّ.

احمد بن محمد بن مالك بن أنس
 ابن أبي عامر الأصبحيّ. عن أبيه، وعن
 إسماعيل بن أبي أويس.

قال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حِبَّان: منكر الحديث، يأتي بالأشياء المقلوبة<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) المجروحين ١٥٦/١ ، وضعفاء الدارقطني ص١٥٦.

<sup>(</sup>٢) سلف في الترجمة قبله ، وسيكرر المصنف ترجمة أحمد بن محمد بن ياسين باسم : إسحاق بن ياسين ، ويذكر فيه كلام الدارقطني أيضاً .

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١٤٠/١ ، وضعفاء الدارقطني ص ٥١ .

٥٥٢ أحمد بن أبى حنيفة محمدِ بن ماهان.

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: مجهول(١).

٥٥٣ أحمد بن محمد بن مسروق، أبو العباس الطوسيّ. مؤلف «جُزء القناعة». يروى معن خَلَف البزاز وابن المدينيّ.

قال الدارقطني: ليس بالقوي، يأتي بالمعضلات.

قلت. مات قبل الثلاث مئة بسنة، وكان كبيرَ الشأن، يُعَدُّ من الأبدال.

٥٥٤ - أحمد بن محمد بن هارون، أبو جعفر البَرُقيّ. ذكره ابنُ يونس، وقال: كذَّاب. وكان يفهم الحديث.

٥٥٥- أحمد بن محمد بن محمد، أبو الفتوح الطُّوسيّ، الواعظ. مات في سنة عشرين وخمس مئة. جاءت عنه حكايات تدلُّ على انحلاله، وكان يضع.

٥٥٦ أحمد بن محمد بن موسى، أبو بكر المُلْحَمِيّ. عن أبي خليفة الجُمَحِيّ.

قال ابن مردویه: ذاهب الحدیث، ضعیف

الرازيّ الحربيّ المقرئ. عن جعفر الفِرْيابيّ. واهِ، زعم أنه قرأ على حَسْنُون بن الهيثم، فأنكر عليه. قال الخطيب: غير مقبول في القراءة (٢).

٥٥٨ - ت: أحمد بن محمد بن نَيْزَك. عن أبى أسامة وغيره.

قال ابن عُقدة (٣): في أمره نظر. ومَشَّاه غيره (٤).

٥٥٩- أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة البَتَلْهِيّ الدمشقيّ. عن أبيه. له مناكير.

قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر. وحدَّث عنه أبو الجهم المَشْغَراثِي ببواطيل، ومن ذلك: قال: حدثنا بكر بن محمد، حدثنا ابنُ عُيينة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما استرذل الله عبداً إلا حظر عنه العلم والأدب».

وله عن أبيه، عن جدِّه، عن الأعمش، عن ابن المنكدر، عن جابر يرفعُه: «مَنْ أحبُّ أن يَشَمُّ رائحتي فليشمُّ الورد"(٥).

٥٦٠ أحمد بن محمد بن عبد الواحد الكَتَّاني؛ نسبة إلى بيع الكُتَّان. روى عن يُونس بن عبد الأعلى.

قال أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الحافظ: لم يكن بذاك.

مكرر ٥٢٠- أحمد بن محمد بن أبى دارم ٥٥٧- أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الحافظ (٢٠). أدرك إبراهيم بن عبد الله القَصَّار،

<sup>(</sup>١) ذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ١/ ٦٤٥ أن أبا حاتم إنما جهَّل والده أبا حنيفة ، كما في «الجرح والتعديل» ٢/ ٧٨ . وقال : لم يسمع منه .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۵/۱۱۳ - ۱۱۴ .

<sup>(</sup>٣) في (د): ابن عدي، وليس هو في «كامله».

<sup>(</sup>٤) ومات سنة (٢٤٨) كما في "تاريخ بغداد" ٥/ ١٠٨ - ١٠٩ ، و"تهذيب الكمال" ١/ ٤٧٥ .

 <sup>(</sup>٥) ومات سنة (٢٨٩) كما في «السير» ١٣/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٦) لم تتكرر هذه الترجمة في (ز) ولا في «اللسان».

اسم جدَّه السَّريِّ. مَرَّ. روى عنه الحاكم، وقال: رافضيٌّ لا يُوثَق به.

٥٦١ - أحمد بن محمد، صاحبُ بيت الحكمة.

قال الدارقطنيّ: حَدَّث عن مالك، متروك (١).

قلت: وخبره موضوع، حدَّث عنه عليّ ابن محمد المخزوميّ.

٥٦٢ أحمد بن محمد بن يزيد الورَّاق.
 عن شَبَابة بن سَوَّار. قال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ (٢).

٥٦٣ - أحسد بن محسد بن السندي، أبو الفوارس بن الصابوني المصريّ. صدوق إن شاء الله، إلا أني رأيتُه قد تفرَّد بحديث باطل عن محمد بن حمَّاد الطّهرانيّ، كأنه أدخل عليه (٣).

٥٦٤ - أحمد بن محمد بن أبي الموت المكّيّ. عن عليّ بن عبد العزيز البغويّ. ضُعّف قليلاً (٤).

٥٦٥- أحمد بن محمد بن أحمد بن

عَبْدُوس الزَّعْفَرانيّ. شيخٌ متأخِّر. روى عن ابن ماسي. بعضُ سماعه ليس بصحيح (٥).

٥٦٦- أحمد بن محمد، هو ابن أبي أحمد الجُرجانيّ. يروي عن ابن عُلَيَّة ونحوه. قال ابن عديّ: ليس حديثه بمستقيم (٦).

٥٦٧- أحمد بن محمد، أبو عُقْبَة الأنصاري. عن عبد الأعلى. ضعَّفه الدارقطني (٧).

٥٦٨ - أحمد بن محمد بن يحيى بن بُكير الرُّهْريّ (^^). قال الدارقطنيّ: منكر الحديث.

٥٦٩ - أحمد بن محمد بن يحيى بن عَمْرو الجُعْفيّ. قد وُثِّق.

وقال الدارقطنيّ: ليس ممن يُحتجُّ به. هذه رواية حمزة السهميّ عنه. وروى الحاكم عن الدارقطنيّ: لا بأس به (٩).

أكثرَ عنه ابنُ عُقدة، وروى عنه ابنُ صاعد.

٥٧٠ أحمد بن محمد بن هارون بن مرزوق، أبو عمرو المذكّر. كان داعية إلى القدّر، قاله الحسن بن على بن عمرو الحافظ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) ضعفاء الدارقطني ص٥٦.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۵/۹/۱.

<sup>(</sup>٣) ذكره المصنف في «السير» ١٥/ ٥٤٢ ، ومتنه: «النظر إلى وجه عليّ عبادة». وذكر أنه مات سنة (٣٤٩) عن مئة وخمسة أعوام.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (خ١): حافظاً له معرفة، وذكر المصنف في «السير» ١٦/ ٢٥ أنه توفي سنة (٣٥١)، وله تسعون سنة.

<sup>(</sup>٥) السير ١٢/١٨ وفيه أنه توفى سنة (٤٤٧).

<sup>(</sup>٦) الكامل ١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٧) ضعفاء الدارقطني ص٥١،

<sup>(</sup>٨) لعله أحمد بن محمد أبو عبيد الله الزهري، الآتي (٥٧٧).

<sup>(</sup>٩) سوالات الحاكم ص٥٥٠ ، وسولات حمزة ص١٣٨ .

<sup>(</sup>١٠) سوالات حمزة ص١٥٠ ، وقد أشير إلى هذه الترجمة في «لسان الميزان» ١٩٩/١ على أنها من الزوائد على «الميزان». وهي في (خ١) و(د) و (ز). والله أعلم.

٥٧١- أحمد بن محمد بن يعقوب، أبو بكر الفارسي الورَّاق الكاغَذِيّ. عن البغوى وغيره.

قال ابنُ أبى الفوارس: ضعيف جدًّا فيما يدَّعي عن ابن مَنِيع، وكان رديءَ المذهب أيضاً.

وقال العَتِيقيّ: ثقة. توفي سنة تسعين وثلاث

مكرر ٢٦٤- أحمد بن محمد بن إبراهيم الخازمي التَّمَّار. ليس بالمرضيّ. قاله الحسن ابن على بن عَمرو الزُّهْرِيِّ الحافظ.

٥٧٢- أحمد بن محمد بن سفيان الأرْجاني؛ قال حمزة السهمي: حدَّث بالأُبلَّة عن الثقات بمناكير (٢).

٥٧٣ أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن دُوست (٣)، الحافظ العلَّامة، أبو عبد الله البغدادي، ولدُ أبي بكر العَلَّاف، البزاز هو.

روى والده عن البغويّ. وروى هو عن ابن عيَّاش القطَّان، وأبى عبد الله الحكيمي، ومحمد بن جعفر المَطِيريّ والصفَّار، وطبقتِهم.

وعنه: أبو محمد الخلَّال، وأبو القاسم الأزهري، وهبة الله اللالكائي، والخطيب، ورزقُ الله التميمي، وعِدَّة.

مُكْثِراً عارفاً حافظاً، مكثَ مدةً يُمْلِي في جامع المنصور بعد وفاة المخلِّص، ثم انقطعَ ولزم بيته. ولد في صفر سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة (٤).

قال الخطيب: سمعتُ الحسين بن محمد ابن طاهر الدقَّاق يقول: لما مات ابنُ حَبابة أملى ابنُ دُوْست في مكانه في جامع المنصور، فمكث سنةً يُمْلِي من حفظه، ثم تكلَّم فيه ابن أبي الفوارس في روايته عن المَطِيريّ، وطعن عليه. وسمعت الأزهريّ يقول: ابن دُوست ضعيف؛ رأيتُ كتبَه كلُّها طريَّةً، وكان يذكر أنَّ أصولَه غرقت، فاستدرك نَسْخَها.

وسألتُ البَرْقَانيّ عن ابن دُوست فقال: كان يَسْرُدُ الحديثَ مِنْ حفظه، وتكلَّموا فيه. وقيل: إنه كان يكتبُ الأجزاء ويُتَرِّبُها ليُظَنَّ أنها عُتُق.

حدثني عيسى بن أحمد الهَمْداني، سمعتُ حمزة بن محمد بن طاهر يقول: مكث ابنُ دُوسْت سبع عشرة سنة يملى الحديث، وإذا سُئل عن شيء؛ أمْلَى من حفظه في معنى ما يُسأل

ثم قال عيسى: كان ابن دُوسْت فَهماً في الحديث، عارفاً بمذهب مالك، عنده عن قال الخطيب: سمعتُ منه جزءًا، وكان إسماعيل الصفَّار مِلْءُ صندوق؛ وكان يذاكر

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٢٦/٥ . وتكرّرت هذه الترجمة في (د) باختلاف يسير قبل الترجمة الآتية برقم (٥٧٤). وجاء فيها قول ابن أبي الفوارس: كان ضعيفاً جدّاً فيما يدَّعي عن البغوي، وسماعه من المتأخّرين لا بأس به.

<sup>(</sup>۲) سؤالات حمزة ص١٦١.

<sup>(</sup>٣) تكررت هذه الترجمة في (د) مختصرة، وباختلاف يسير، وأشير إلى ذلك فيها، ولفظها: أحمد بن محمد بن يوسف ابن محمد بن دُوْست، أبو عبد الله البزاز. عن محمد بن جعفر وابن عياش القطان والمَطيري، وعنه: أبو الحسين بن المهتدي بالله. غمزه ابن أبي الفوارس، وضعفه الأزهري، وكان حافظاً له معرفة.

<sup>(</sup>٤) وقع تاريخ الولادة في (خ١) و(د) و«اللسان» ١٠٣/١ بالأرقام: (٣٣٣)، والمثبت من (ز)، وهو الموافق لما في «تاريخ بغداد» ٥/ ١٢٤. والكلام فيه.

بحضرة الدارقُطنيّ، ويتكلم في علم الحديث، فتكلّم فيه الدارقطنيّ بذلك السبب. وكان ابنُ أبي الفوارس يُنْكِرُ علينا مُضِيَّنا إليه وسماعَنا منه، ثم جاء وسمعَ منه.

حدثني الصُّوريّ قال: قال لي حمزة بن محمد بن طاهر: قلتُ لخالي أبي عبد الله ابن دُوْست: أراك تُمْلِي المجالسَ من حِفْظك، فِلمَ لا تُمْلي من كتابك؟ فقال: انظر فيما أُمليه؛ فإن كان فيه زَلَل أو خطأ؛ لم أُمْلِ من حِفْظي، وإن كان جميعه صواباً؛ فما الحاجةُ إلى الكتاب؟ أو كما قال.

مات في رمضان سنة سبع وأربع مئة.

عن محمد المُخرِّمي<sup>(۱)</sup>. عن عبد العزيز بن الرمَّاح، عن ابن عُيينة، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لما قَتَلَ ابنُ آدم أخاه قال آدم عليه السلام:

تَخيَّرتِ البلادُ ومَنْ عليها

نَدَجُهُ الْأَرْضِ مُخْبَرٌ قَبيعُ تَخَيَّرَ كِل ذي طَعْم ولَوْنٍ

وقَلَّ بشاشةُ اللَوَجْهِ المليحُ قَلِيلًا أخاه

فَواحَزَناً مضى الوَجْهُ الصبيحُ فأجابه إبليس:

تَنَعَ عن البلادِ وساكنيها فبي في الخُلْد ضاقَ بك الفَسِيحُ رواه عنه أبو البَخْتَريّ عبد الله بن محمد بن

شاكر، وسمعه من ابن أبي البَخْتَرِيّ إسماعيلُ بن العباس الورَّاق؛ فالآفة المخرِّمي، أو شيخه.

٥٧٥ (صح): أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ الثقة، أبو طاهر السَّلَفيّ<sup>(٢)</sup>.

ما علمتُ أنَّ أحداً تَعرَّضَ له حتى ظفرتُ بشاردة باردة أوْرَدها على التعجب أبو جعفر بن الزبير في ترجمة محمد بن أحمد بن اليتيم الأنْدَرَشي أحدِ الضعفاء، فذكر فيها أنه أسند «جامع الترمذيّ»، عن السَّلفيّ، عن أبي الفتح الحداد، عن ابن يَنال.

ثم إن السِّلَفيّ استدرك بأن ذلك بالإجازة ونبَّه عليه. قال: ومِن هنا تكلَّم أبو جعفر بن الباذش في السِّلفيّ كلاماً لم يلتفت أحد له؛ على جلالة ابنِ الباذش، بل نَقَدَه الناسُ على ابن الباذش.

قلت: فالسَّلَفيِّ شيخُ الإسلام وحجَّة الرواة. مات عن مئة وسنتين فصاعداً في سنة ستٌ وسبعين وخمس مئة. رحمه الله.

٥٧٦ أحمد بن محمد بن رَرا، الأصبهاني الواعظ. له عن الطبراني. معتزلي غال، وهو والد أبى الخير.

الزُّهريّ. عن أبي مُسهر ونحوه. مُتَّهم. فمن ذلك الله وي عن يحيى بن بُكير، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: "لولا الأمصارُ لاحترق أهلُ القُرى".

<sup>(</sup>١) في (ز)، و «اللسان» ١/ ٢٥٥: المخزومي.

<sup>(</sup>٢) لم ترد هذه الترجمة في (د). ووقع في هذا الموضع اختلاف في ترتيب التراجم بين النسخ.

 <sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر في «اللسان» ١/ ٦٦١ أن الدارقطني رواه في «غرائب مالك». وسيذكر المصنف الخبر في ترجمة سعيد بن موسى، من طريقه، عن مالك، به، بلفظ: لولا المنابر لهلك أهل القرى.

٥٧٨- أحمد بن محمد الأنصاري. عن الفضل بن زياد صاحب الإمام أحمد. ليس بثقة. وهذا ما هو أبو عقبة المذكور[٥٦٧]. نزل الجزيرة. وَهَاه ابنُ حبان وغير واحد.

9۷۹- أحمد بن محمد، أبو الحسن القَنْظريّ. رَحَلَ وقَرأَ على أبي الفَرَج غلامِ ابنِ شَنْبُوذ، وعمر بن إبراهيم الكتّانيّ. تلا عليه ابنُ شُريح صاحب «الكافى».

قال الداني: أقرأ الناس دَهْراً بمكة، ولم يكن بالضابط ولا الحافظ.

مات بمكة سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة.

٥٨٠- أحسد بن محسد بن عليّ، أبو عبدالله بن الآبَنُوسِيّ.

قال البَرْقَانيّ: سمَّع لنفسه على «جامع» أبي عيسى من غير أنْ يسمعه.

سمع من دَعْلَج وطبقته. ومات قبل الأربع مئة (١).

٥٨١ (صح): أحمد بن محمد الحافظ،
 أبو حامد بن الشرقيّ. إمام شهيرٌ حجَّة.

قال السُّلَميّ: سَأَلتُ الدَّارِقَطْنِيّ عنه، فقال: ثِقَةٌ مأمون إمام. فقلت: فما تكلَّم (٢) فيه ابنُ عقدة؟ فقال: سبحان الله! تَرَى يُؤثِّر فيه مِثلُ كلامه، ولو كان بدلَ ابن عقدة ابنُ معين!

قلت: وأبو عليّ الحافظ كان يقول مِنْ ذلك، فقال: وما كان محلُّ أبي عليّ أنْ يُسْمَع كلامُه في أبي حامد.

٥٨٢ أحمد بن محمد بن موسى بن يحيى الأَصْبَهانيّ. قال الحسنُ بن عليّ الزُّهْريّ: ليس بالمَرْضِيّ.

٥٨٣- أحمد بن مالك السميميّ. عن محمد بن الصلت التَّوْزيّ.

قال الخطيب: مجهول.

٥٨٤- أحمد بن مروان الدينوريّ المالكيّ. صاحب «المجالسة».

اتهمه الدارقطنيّ، ومَشَّاه غيره (٣).

٥٨٥ أحمد بن مصعب المَرْوَزيِّ. عن
 عمر بن هارون البَلْخيِّ بحديثٍ باطل لا يحتمله
 عمر مع ضعفه.

٥٨٦- أحمد بن مظفَّر بن سُوسَن التَّمَّار. عن أبي عليّ بن شاذان.

قال ابنُ السمعانيّ. كان يُلحِقُ اسمه في الأجزاء (٤).

٥٨٧- أحمد بن معاوية الباهلي. عن النَّضْر بن شُمَيْل.

قال ابنُ عديّ<sup>(ه)</sup>: حَدَّث بأباطيل، وكان يسرقُ الحديث.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٥/ ٦٩-٧٠ وفيه أنه مات سنة (٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) في (د): فلم تكلم، وفي «اللسان» ١٦٨/١ : فما يتكلم.

 <sup>(</sup>٣) السير ٤٢٨/١٥ وفيه أنه توفي بعد الثلاثين وثلاث مئة، ونقل الحافظ ابن حجر في «اللسان» ١/ ٦٧٢- ٢٧٣ عن كتاب «الصلة» أنه مات بمصر سنة (٣٣٣)، وجاء في «الديباج المذهب» ١/ ١٥٣، و وشجرة النور الزكية» ص٦٨ أنه مات سنة (٢٩٨)، وفي دحسن المحاضرة» ١/ ٣٦٧ أنه مات (٢٩٣). وينظر «بغية الطلب» ٣/ ١١٣٦ - ١١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) السير ١٩/ ٢٤٢ وفيه أنه مات سنة (٥٠٣)، وله اثنتان وتسعون سنة.

<sup>(</sup>۵) في «الكامل» ۱/ ۱۷۷.

حدَّث عن النضر، عن ابن عَوْن، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «هدايا العمال غُلُول».

٥٨٨- أحمد بن مَعْدان العَبْديّ. عن ثَوْر وغَيّر. ابن يزيد.

> قال الدارقطنيّ: متروك<sup>(١)</sup>. وقال آخر: واو يُجهَّل.

٥٨٩ د س: أحمد بن المُفَضَّل الكوفيّ الحَفْرِيّ. عن الثوريّ. وله عن أسباط بن نصر، وإسرائيل.

وعنه أبو زُرْعة وأبو حاتم. قال الأزديّ: منكر الحديث. روى عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي مرفوعاً: "يا عليّ، إذا تقرّب الناسُ إلى خالقهم بأنواع البرّ؛ فتقرّبُ إليه بأنواع العقل».

وقال أبو حاتم: كان من رؤساء الشيعة،  $\frac{(Y)}{(Y)}$ .

• ٥٩٠ أحمد بن أبي مقاتل. وقيل: محمد بن أبي مقاتل. له عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «أوحى الله إلى داود..». فذكر خبراً لا يصحُّ. رواه عنه أحمد بن محمد بن سليمان الفأفاء.

٥٩١- أحمد بن مقاتل الدِّهْقَان. حَدَّثَ

بسمرقند عن أبي حاتم الرازيّ بخبر موضوع. ٩٢٥- أحمد بن مقاتل بن مَطْكُود السُّوسيّ. قال ابن عساكر: لم يكن ثقة. كشط شيئاً وغَدّ.

٥٩٣ خ ت س ق<sup>(٣)</sup> (صح): أحمد بن المقدام، أبو الأشعث العجليّ. أحدُ الأثبات المُسنِدين.

قال ابن خزيمة: كان كُيِّساً صاحبَ حديث. يروي عن حمَّاد بن زيد والكبار، وإنما ترك أبو داود الرواية عنه لمزاح فيه، فذكر أبو داود قال: كان بالبصرة مُجَّان يُلْقون صُرَّة الدراهم ويرقبونها، فإذا جاء مَنْ لَحَظها فرفعها؛ صاحُوا به وخجَّلوه. فعلّمهم أبو الأشعث أن يتخذوا صُرَّة فيها زُجاج، فإذا أخذوا صُرَّة الدراهم فصاح صاحبُها؛ وضعوا بدلها في الحال صُرَّة الزُجاج. قال أبو داود: كان يُعلِّم المُجَّان المُجُون.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث<sup>(٤)</sup>. ١٩٥٥ م: أحمد بن المنذر بن الجارود. ١، أن حاتم: لا أعدفُه، بدوى عن حمَّاد بن

قال أبو حاتم: لا أعرفُه. يروي عن حمَّاد بن مَسْعَدة. محلُّه الصدق. وقد روى عنه مسلم، توفي سنة ثلاثين ومئتين (٥٠).

مكرر ٥٥٠- أحمد بن مَمْلَك، جُرْجانيّ.

قال الإسماعيلي: لاشيء.

<sup>(</sup>١) ضعفاء الدارقطني ص٥١.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/٧٧، وتهذيب الكمال ١/٤٨٧، ونقل الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١/٤٦ عن ابن سعد أنه مات سنة (٢١٥) أو (٢١٤).

٣) الرموز (ت س ق) من (تهذيب الكمال؛ ٤٨٨/١ ، ولم يذكر ابن حجر هذه الترجمة في «اللسان» (فصل التجريد).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٧٨/٢ ، وذكر المزي في «تهذيب الكمال؛ ١/ ٤٩٠ أنه مات سنة (٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) قوله: وقد روى عنه مسلم .. الخ. من (ز). وينظر «تهذيب الكمال» ١/ ٤٩٠ .

٥٩٥ ق: أحمد بن منصور، أبو بكر الرَّماديّ الحافظ الثقة، مشهور. سمع يزيد بنَ هارون، وعبد الرزاق. وعنه: المَحامليّ، والصفّار، وخلق.

وثَّقه الدارقطنيّ وغيره.

قال محمد بن رجاء البصريّ: قلت لأبي داود: لم أرك تُحَدِّث عن الرَّمادي؟ قال: رأيته يصحب الواقفة (١)، فلم أُحدِّثُ عنه.

قلت: مات سنة خمس وستين ومئتين.

٥٩٦- أحمد بن منصور الشيرازيّ.

قال الدارقطنيّ: أَدخَلَ على جماعةٍ من الشيوخ بمصر وأنا بِها، وكان يتقرَّب إليَّ ويكتب إليَّ كتباً (٢).

٥٩٧- أحمد بن منصور، أبو السعادات.
 يروِي عن أصحاب الطبرانيّ. وعنه أبو نَهْشَل
 عبد الصمد العَنْبريّ.

وقال يحيى بن منده: مُلْحِدٌ كذَّاب.

قلت: ومِنْ وَضْعِه حديثٌ يقول فيه: "وبين يدي الربِّ لوحٌ فيه أسماءُ مَنْ يُثبت الصورةَ والرؤية والكيفية، فيباهي بهم الملائكة».

قلت: فهذا هو الشيخ المجسِّم الذي لا يستحى اللهُ مِنْ عذابه، إذ كَيَّفَ وافترى.

٥٩٨ أحمد بن مِهْرَان، شيخ همدانيّ. لقبه
 حَمْدِيار، لا يُعتمد عليه.

رَوى الخطيب بإسناد مظلم، عن بُنْدار ابن محمد الهمدانيّ، عنه، عن مالك، عن محمد بن زيد، عن أبي سَلَمة، عن أبيه مرفوعاً: "والذي نفسي بيده، ليخرُجَنَّ من أُمتي ناسٌ مِنْ قُبورهم في صورة الخنازير بما داهنوا أهلَ المعاصي، وكَفُّوا عن نهيهم وهم يستطيعون».

مكرر ٤٦٧- أحمد (٣) بن موسى، أبو الحسن بن أبي عمران الجُرْجانيّ الفَرَضي. مات بعد الستين وثلاث مئة.

ذكره الحاكم، فقال: كان يضع الحديث، ويركِّب الأسانيد على المُتُون.

وقال حمزة السَّهْميّ: روى مناكير عن شيوخ مجاهيل لم يُتابَع عليها، فكذَّبوه. روى عن عمران بن موسى السَّخْتِيانيّ، وأحمد بن عبد الكريم الوزَّان (٤٠).

**۹۹**ه- أحمد بن موسى، شيخ لا يُدْرَى مَنْ هو. روى عن مالك بن أنس.

قال أحمد بن سَعِيد الإخميميّ: حدثنا يوسف بن يزيد، حدثنا أحمد بن موسى، حدثنا مالك بحديث، هو في «الموطّأ»(٥).

۹۰۰ أحمد بن أبي زاهر موسى (٦)،

<sup>(</sup>۱) في (د): الواقفية، وفي هامشها: الرافضة، والمثبت من (خ۱) و(ز)، وهو موافق لما في «تاريخ بغداد» ٥/ ١٥٣، و«تهذيب الكمال» ١/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>۲) «السير» ۱۲/ ۲۷۲ ، وفيه أنه مات سنة (۳۸۲).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (خ١): معاد.

<sup>(</sup>٤) سؤالات حمزة ص١٣٤-١٣٥ ، وينظر «تاريخ جرجان» ص١٠٣.

<sup>(</sup>٥) أورده الخطيب في «الرواة عن مالك» وقال: هو مجهول. اللسان ١/ ٦٨١.

<sup>(</sup>٦) هذه الترجمة من (ز). ولم ترد أيضاً في «اللسان».

أبو جعفر الأشعريّ القُمّيّ، علم الرافضة بقُمّ، له تصانيف. قال أبو جعفر الطوسي: ليس حديثه بذاك النقي.

قلت: لعله كان في رأس الثلاث مئة.

7•۱- أحمد بن موسى النجّار (۱). حيوان وحشيّ، قال: قال محمد بن سَهْل الأُمويّ: حدثنا عبد الله بن محمد البَلَويّ. فذكر محنة مكذوبة للشافعيّ، فضيحةٌ لمن تَدَبّرها.

٢٠٢ أحمد بن مِيْثم بن أبي نُعيم الفَضْل بن دُكَيْن الكوفي، أبو الحسن. عن جَدِّه، وعن على بن قادم.

ضعَّفَه الدارقطنيّ. وقال ابنُ حِبَّان: يَرْوِي الأشياء المقلوبة: أخبرنا ابنُ الأعرابيّ بمكة، حدثنا أحمد بن مِيْثَم، حدثنا عليّ بن قادم، عن سفيان، عن علقمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُرَيْدة، عن أبيه مرفوعاً: «مَنْ قرأ القرآنَ يأكلُ به الناس؛ جاء يومَ القيامة ووَجْهُه عَلَقة، ليس عليه لحم».

«فُرَّاء القرآن ثلاثة: رجل قرأه فاتخذه بضاعة، فاستجرَّ به الملوك، واستمال به الناس، ورجلٌ قرأ القرآن فأقامَ حروفَه وضيَّع حدودَه، كَثُر هؤلاء مِنْ قرَّاء القرآن، لا كثَّرهم الله، ورجلٌ

قرأ القرآن، فوضع دواء القرآن على قَلْبه؛ فأسهر به ليله، وأظمأ به نهارَه؛ فأقاموا به مساجدَهم. بهؤلاء يدفع الله البلاء، ويُزيل الأعداء، ويُنزِلُ غَيْثَ السماء. فوالله لَهؤلاء مِنْ قُرَّاء القرآنِ أعزُ من الكبريت الأحمر»(٢).

النعمان. لا يُدْرَى مَنْ هو، يُكنَى أبا صالح.

روى عن زياد بن سعد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس: رخّص النبيُّ ﷺ في الهِمْيَان للمُحْرِم.

قال ابن عديّ: هذا لا يصحّ، ولا يُعرف أحمدُ إلا في هذا الحديث(٤).

ورُويَ موقوفاً، وهو أشبه.

٦٠٤- أحمد بن أبي نافع، أبو سَلَمة الموصليّ. عن المُعافَى.

قال أبو يَعْلَى، ورآه ولم يَرْوِ عنه؛ قال: لم يكن أهلاً للحديث.

وذكر له ابنُ عديّ في «كامله» أحاديثَ منكرة:

أحمد بن يوسف الثعلبيّ: حدثنا أحمد بن أبي نافع (٥)، حدثنا عفيف بن سالم (٦) حدثنا

<sup>(</sup>١) لعله أحمد بن موسى أبو الحسن السالف قبل ترجمتين، فقد قال السهمي في "تاريخ جرجان" ص١٠٣ : المعروف بابن أبي عمران النجار.

<sup>(</sup>٢) المجروحين ١٤٨/١-١٤٩ . وقال ابن حبان بإثرهما : وهذان حديثان لا أصل لهما من حديث رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في «اللسان» ١/ ٦٨٣ : سُريج، بالسين المهملة والجيم.

<sup>(</sup>٤) الكامل ١٧١/١ .

<sup>(</sup>٥) كذا ذكر المصنف رحمه الله، غير أن ابن عديّ رحمه الله رواه في «الكامل» ١٧٣/١ من طريق علي بن الحسين البرازي ومحمد بن أبي طاهر البلدي، عن أحمد بن أبي نافع، به. أما رواية أحمد بن يوسف الثعلبي، عن أحمد ابن أبي نافع، فهي للحديث الذي بعده في «الكامل» وبغير الإسناد المذكور أعلاه. وهذا الخبر ـ بإسناده ومتنه ـ لم يرد في (د).

 <sup>(</sup>٦) في (خ١) والمطبوع: بن أبي سالم، وهو خطأ. وقوله: أحمد بن يوسف الثعلبي. . . إلى آخر الترجمة، لم يرد في
 (۵)، ووقع في (ز) والمطبوع على أنه ترجمة مستقلة عن التي قبلها، وهو وهم.

سفيان الثوريّ، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «لا يُحَصِّنُ الشركُ بالله شيئاً».

100- أحمد بن نَصْر بن حماد. أتى بخبر منكر جدًّا: حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يترك الله أحداً يومَ الجمعة إلا غَفَر له». ذكره الخطيب (١).

٦٠٦- أحمد بن نَصْر الذَّارع، بغداديّ مشهور. روى عن الحارث بن أبي أُسامة وطبقته، فأتى بمناكير تدلُّ على أنه ليس بثقة.

قال الدارقطني: دَجَّال، يُكْنَى أبا بكر.

فمن أباطيله: حدثنا صَدَقة بن موسى، حدثنا أبي، حدثنا عليُّ بن موسى الرِّضا، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبيه ـ يعني عليًّا ـ قال: خرجتُ مع رسول الله على فصاحَتْ نخلة بأخرى: هذا النبيّ المصطفى، وعليّ المرتضى.. الحديث. وفيه: فقال: "يا علي؛ إنما سُمِّي نخلُ المدينة صُوحانيًّا (٢)، لأنه صاح بفَضْلي وفَضْلك».

أُنبئتُ عن ابن كُلَيْب، أخبرنا ابن نبهان، أخبرنا الحسن بن دُوما، أخبرنا أبو بكر الذارع، حدثنا صَدَقة، حدثنا سَلَمة بن شبيب، حدثنا

عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزُّهري، عن عُروة، عن ابن عبّاس قال: لما قتل عليًّ عَمْرَو بنَ عبد وُدَّ؛ هبط جبريل بأُترجَّةٍ من الجنة، فقال للنبيِّ عَيَّة: إنّ الله يقول لك: حيِّ بهذه عليًا، فدفعها إليه، فانفلقت في يده، فإذا فيها حريرة بيضاء مكتوب فيها بصفرة: "تحية من الطالب الغالب إلى عليّ بن أبي طالب"("). فهذا من إفك الذَّارع.

(٤٠٠ أحمد بن أبي العباس هاشم (٤). شيخٌ من أهل الرَّمْلَة. عن ضمرة. قال أبو حاتم: صدوق لا يحتجُ به. وقال أبو بكر بن أبي داود: كان عنده عن ضمرة اثنا عشر ألف حديث.

٦٠٨- أحمد بن هاشم الخُوارِزميّ. عن عَبَّاد بن صُهيب.

اتَّهمه الدارقطنيّ. وله عن يزيد بن هارون. ووثَّقه الحاكم.

٦٠٩ أحمد بن هارون، أبو جعفر البلدي.
 رآه ابن عدي (٥). كذَّاب متَّهم. واتَّهمه أبو عروبة أيضاً.

• ٦١٠ أحمد بن هارون ـ ويقال له: حميد ـ المِصِّيصيّ.

صاحب مناكير عن الثقات. قاله ابن عديّ.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۵/ ۱۸۰.

<sup>(</sup>٢) في «اللسان» ١/ ٦٨٥ ، و«الموضوعات» لابن الجوزي (٦٩٤): صيحانياً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٧٣٢) عن إبراهيم بن دينار الفقيه، عن ابن نبهان، به.

<sup>(</sup>٤) في "تهذيب الكمال» ١/٥١٦ ، و"تهذيب التهذيب» ١/ ٥٠ ، و"تقريب التهذيب»: أحمد بن هاشم بن أبي العباس، وفي "الجرح والتعديل» ٢/ ٨٠ : أحمد بن هاشم وهو ابن أبي العباس. وقال المزي: روى عنه أبو داود في كتاب المسائل.

<sup>(</sup>٥) روى عنه ابن عدي في «الكامل» ١/ ٢٠٥٧ بعضاً من أحاديثه، وقال، هو بين الأمر في الضعف.

الشاذكونتي وطبقته.

له ما يُنكَر. تكلُّم فيه ابنُ مردويه.

٦١٦- أحمد بن يحيى بن المنذر المديني، أبو عبد الله.

قال أبو حاتم: رَوَى عن مالك حديثاً منكر أنه . وقال الدارقطنيّ: صدوق، حَدّث عنه يحيى بن الذُّهْليّ.

71۷- أحمد بن يحيى المِصِّيصي. روى عن الوليد بن مسلم مناكير. قاله ابن طاهر. روى عنه عمران بنُ عبد الرحيم.

٦١٨- أحمد بن يحيى، هو أبو عبد الرحمن الشافعي، في الكُنى يأتي.

٦١٩ أحمد بن أبي يحيى الحضرميّ. عن
 حَرْملة التُّجيبيّ. ليَّنه أبو سعيد بنُ يونس.

- ٦٢٠ أحمد بن يحيى الدَّبِيقيّ. سمع من قاضى المرستان.

زُّورَ لنفسه أسمِعَةً وأصَّرَّ عليها. سمع منه جمال الدين يحيى بن الصَّيْرَفيِّ وغيره من أصول سماعاته. ومات سنة اثنتي عشرة (٥) أظنّ.

971- أحمد بن يحيى الأنباري. عن ثابت بن محمد الزاهد. لا يُعرف. وخبرُه منكر، رواه عنه مطيَّن.

ومن ذلك روايته عن حجَّاج، عن ابنِ جُريج، عن الزُّهْريِّ، عن عروة، عن عائشة وزيد بن خالد مرفوعاً: "من مَسَّ فَرْجَه فلْيتوضًا".

٦١١- أحمد بن الوليد المُخَرِّمي. عن أبي اليمان.

قال ابن مَخْلَد: لا يساوي فَلْساً.

٦١٢- أحمد بن يحيى الخُوارزميّ. عن ابن قُهزاذ وغيره.

قال الدارقطنيّ: لا يحتجُّ به (٢).

٦١٣- أحمد بن يحيى الكوفيّ الأحول. عن مالك بن أنس.

قال الدارقطنيّ: ضعيف.

قلت: هو أحمد بن يحيى بن المنذر، شيخ موسى بن إسحاق ومطيّن، ليس بشيء.

٦١٤- أحمد بن أبي يحيى الأنماطيّ، أبو بكر البغداديّ.

قال إبراهيم بن أُورمَة: كذَّاب. وقال ابن عديّ: له غير حديث منكر عن الثقات<sup>(٣)</sup>.

قلت: يروي عن أحمد بن حنبل ونحوه.

٦١٥- أحمد بن يحيى بن الحجّاج الأصبهاني، أبو بكر الشَّيْبانيّ. عن سليمان

<sup>(</sup>۱) الكامل ۱۹٦/۱. والحديث غير محفوظ من الطريق المذكورة، كما ذكر ابن عدي في «الكامل»، إنما هو من رواية محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد؛ أخرجه أحمد من هذا الوجه (٢١٦٨٩). وأخرجه أيضاً عن عبدالله بن عمرو (٧٠٧٦) وانظر تتمة رواياته في التعليق عليه ثمة، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) نقل قول الدارقطنيّ الخطيبُ في «تاريخه» ٥/ ٢٠٤ ، وفي «ضعفاء» الدارقطني: متروك.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١٩٨/١.

 <sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٥) يعني وست مئة، كما في «السير» ٢٢/ ٧٤.

٦٢٢ خ: أحمد بن يزيد بن الوَرْنَنِيس،
 أبو الحسن الحرَّانيّ. عن فُليح والمسعوديّ. وعنه
 فَهْد بنُ سليمان، وطائفة.

ضعَّفه أبو حاتم، ومَشَّاه غيره.

له عن فُلَيْح، عن المَقْبُريّ، عن أبي هريرة مرفوعاً: أنه مرَّ ببقعة بين البقيع والمناصع، فقال: «نِعْمَ موضعُ الحمَّام هذا». فاتَّخذَ حمَّامًا.

قال أبو حاتم: هذا حديث باطل(١).

٦٢٣- أحمد بن يزيد الحلوانيّ المقرئ. صاحب قالون. له عن أبي نُعيم، وسعيد بن منصور.

لم يرضه أبو زُرعة الرازيّ في الحديث(٢).

٦٢٤- أحمد بن يزيد بن عبد الله الجُمحيّ المكّىّ. لا يُكتب حديثُه. قاله الأزْديّ<sup>(٣)</sup>.

وذكره زكريا الساجيّ في ضعفاء أهل المدينة، وكأنه والد أبي يونس محمد بن أحمد الجُمَحيّ.

ومن مناكيره ما روى عن هشام بن عُرُوة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «ما على أحدٍ لَجَّ به هَمُّه يتقلَّد قوسَه ينفي بذلك همَّه». قال الساجيّ: هذا منكر.

-370 أحمد بن يعقوب الحدَّاء $^{(1)}$ . أتى

بحديث موضوع، فقال: حدثنا محمد بن عبد الحكم؛ حدثنا ابنُ وَارَه، حدثنا سَعِيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن ابن زَحْر، عن عليِّ بن يزيد، عن القاسم بن أبي أمامة مرفوعاً: «لا تستشيروا الحاكة ولا المعلمين، فإن الله سَلَبَهُم عقولَهم، ونَزَع البركة من أكسابهم».

٦٢٦- أحمد بن يعقوب بن نُفَّاطة، أبو بكر القُرَشيّ. عن أبي خليفة الجُمَحيّ وغيره.

قال الحاكم: كان يضعُ الحديث، كاشفتُه ونصحتُه واستَحْيَيْتُ من فصاحته وبراعَتِه (٥).

مكرر ٦٢٥- أحمد بن يعقوب بن عبد الجبَّار الأمويّ المروانيّ الجُرْجانيّ. عن عَبْدان الجَواليقيّ. وعنه أبو حازم العبدويّ وطائفة.

قال البيهقيّ: روى أحاديثَ موضوعة، لا أستحلُّ روايةَ شيء منها.

أخبرنا أحمدُ بنُ هبة الله، أنبأنا عبد المعزّ بن محمد، أخبرنا زاهر بن طاهر، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، أخبرنا أبو بكر الطّرازي، أخبرنا أحمد بن يعقوب الأموي أبو بكر بأبيورْد، حدثنا الفضل بن صالح بن بشير، حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، عن الزُّهريّ، أنه كان عند

الجرح والتعديل ١/ ٨٢ ، وعلل الحديث ٢/ ٣١٥ . ومن قوله: أنه مرَّ ببقعة.. الخ لم يرد في (د)، ووقع بدلاً منه: أنه
 اتخذ حماماً.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) لعله أحمد بن زيد الجمحى السالف (٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «اللسان» ١٩٨/١ : عندي أنه الأموي الجرجاني، فإنه يروي عن هذه الطبقة. اهـ. وسيأتي بعد ترجمة.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٦٩٩/١ : لعله ا لآتي.

وخَبَره كذب.

روى عن محمد بن محمد بن كُليب البَلْخيّ، عن ابن عُلينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ ﷺ سُئل<sup>(٣)</sup> فقال: «لعن الله المرجئة، قوم يقولون: الصلاة والصوم والحجُّ ليست بفريضة، فإن عُملت فحسن، وإن لم تُعْمَل فلا حَرَجَ».

٦٣٠- أحمد بن يوسف المَنْبِجيّ<sup>(٤)</sup>، لا يُعرف، وأتى بخبر كذب.

قال أبو نُعيم في «أماليه»: حدثنا محمد بن محمد بن عَمْرو بن زيد إملاء، حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا أبو شعيب صالح بن زياد السُّوسيّ<sup>(٥)</sup>، حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا أبو مَعْشر، عن المَقْبُريّ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خلقني الله من نوره، وخلق أبا بكر من نُوري، وخلق عُمرَ من نور أبي بكر، وخلق أمتي<sup>(٢)</sup> من نور عمر؛ وعمر سراج أهل الحنة».

ثم قال أبو نُعيم: هذا باطل مخالفٌ كتابَ الله. ثم أخذ أبو نُعيم يتكلَّم على رجاله بكلام غير مفيد، فقال: أبو معشر تُرك ولم

عبد الملك، فلما فرغوا من الأكل قدَّموا البِطِّيخ، قال: يا أمير المؤمنين، حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن بعض عمَّات النبيِّ عَيْق، سمعت النبيَّ عَيْقٌ يقول: «البِطِّيخ قبل الطعام يغسلُ البطنَ غَسْلاً، ويذهبُ بالداء أصلاً». قال: فأمرَ له بمئة ألف درهم.

قال الحاكم: هو أحمد بن يعقوب بن بقاطِر(۱) القُرشيُّ، أبو بكر الجُرجانيُّ، كان يضع الحديث، ويُحدِّثُهم عن أبي خليفة، وعن المجاهيل، قصدتُه وكاشَفْتُه ونصحتُه، فرأيتُ من فصاحته وبراعته ما منعَ من الزيادة في المكاشفة. مات بالطَّابَران سنة سبع وستين وثلاث مئة.

٦٢٧- أحمد بن يعقوب البَلْخيّ. عن سُفيان ابن عُيينة وغيره. أتى بمناكير وعجائب.

٦٢٨- أحمد بن يوسف بن يعقوب بن البهلول. شيخ أبي القاسم التَّنُوخيّ. حَدَّثَ عن محمد بن جرير وطبقته، صحيح السماع.

قال ابنُ أبي الفوارس: كان داعيةً إلى الاعتزال. يقال: مات سنة ثمان وسبعين وثلاث مئةً نُناً (٢٠).

٦٢٩- أحمد السَّمَرْقَنْديّ، نكرةٌ لا يُعرف،

 <sup>(</sup>١) بضم الباء وكسر الطاء، كما في «الأنساب» ٢/ ٢٦١ (البُقاطري)، ووقع في (خ١): مقاطر. ومن قوله: قال الحاكم... إلى آخر الترجمة، لم يرد في (د).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۵/ ۲۲۱–۲۲۲ .

<sup>(</sup>٣) بعدها في هامش (د): عن المرجئة.

<sup>(</sup>٤) لم ترد هذه الترجمة في (د)، ووقعت في هامش (خ١)، ولم يرد منها في (ز) غير قوله: أحمد بن يوسف المنبجي. وجاء فوقها: كذا.

<sup>(</sup>٥) من قوله: أماليه.. إلى قوله: السوسي، لم يُظَهَّر في (خ١). وتركتُه كما هو في المطبوع، وفيه بعض الاختلاف في صيغ التحمّل عن «اللسان» ١/٧٠٧.

<sup>(</sup>٦) في «اللسان»: عثمان، بدل: أمتى.

يخرِّجا له، وأما أبو شعيب فمتروك متَّفقٌ على تركه، وكذلك الهيثم، ولم يخرج عنه شيء في الصحيحين.

قلت: ما حدَّث به واحد من الثلاثة، وإنما الآفةُ عندي فيه المَنْبِجِيّ.

مكرر ٤٨٨- أحمد الشاميّ. هو ابنُ كنانة. مكرر ٣٤٧- أحمد بن أخت عبد الرزاق، هو ابنُ داود. وقيل: ابن عبد الله.

## [من اسمه الأحنف والأحوص]

٦٣١- الأحنف بن حكيم الأصبهانيّ. عن حَمَّاد بن سَلَمة، لا يُدْرَى مَنْ هو، وله ما يُنكَر.

٦٣٢- الأحنف بن شُعيب، شيخٌ لا يُعرف أيضاً. روى عن عاصم بن ضَمْرة.

٦٣٣- م د ت س: أحوص بسن جَوَّاب، صدوق مشهور. يُكْنَى أبا الجَوَّاب الكوفيّ، عن سليمانَ بن قَرْم، وعمَّار بن رُزَيْق، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو أكبرُ شيخ له. وعنه ابنُ نُمير، وأبو خيثمة، وأبو بكر الصاغانيّ. قال أبو حاتم: صدوق. وقال يحيى بنُ مَعِين: ليس بذاك القويّ. وقال مرَّة: ثقة (١)

٦٣٤ ق: أَحْوَصُ بن حَكِيم الحِمْصيّ. عن أنس بن مالك.

قال ابنُ معين: لا شيء. وقال النسائيّ: ضعيف .

وقيل: هو دمشقيّ.

وقال ابن المدينيّ: ليس بشيء. لا يُكتب حديثُه.

وله ترجمة طويلة في «الكامل» لابن عديّ. روى عنه عيسى بن يونس الرمليّ؛ قال ابن المدينيّ: كان ابنُ عُيينة يفضّلُ الأحوص بنَ حكيم على ثَوْر في الحديث. وأما يحيى بن سعيد فلم يَرْوِ عنه، وهو يَحْتَمِل .

وقال أحمد بن حنبل: أبو بكر بنُ أبي مريم أمثلُ من الأحوص.

ثم ساق له ابنُ عديّ أحاديثَ وقال: وليس فيما يرويه الأحوص حديث منكر؛ إلا أنه يأتي بأسانيد لا يُتابَع عليها:

عيسى بن يونس: عن الأحوص، عن خالد بن مَعْدان، عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: "عليكم بالعمائم، فإنها سيما الملائكة، وأَرْخُوا لها خَلْف ظهوركم" (٢).

970- أَحْوَصُ بن المفضَّل بن غسان (٣)، أبو أمية الغَلابق (٤) البَزَّاز، القاضي.

روى «التاريخ» عن والده، وروى عن ابن أبى الشُّوارب، وأحمدَ بن عبدةَ الضَّبِّيِّ.

استتر ابنُ الفرات الوزيرُ عنده، وقال له: إن وَزَرْتُ، أيشٍ تحبّ أن أُولِّيَك؟ قال: عملاً جليلاً. قال: لا يجيء منك أمير ولا قائد ولا

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٢/ ٣٢٨ ، وذكر المزي في «تهذيب الكمال» ٢/ ٢٨٩ أنه مات سنة (٢١١).

<sup>(</sup>Y) الكامل 1/803-303، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) لم ترد هذه الترجمة في (ز).

 <sup>(</sup>٤) بتخفيف اللام، نسبة إلى غَلاَب اسم امرأة، قال ابن الأثير في «اللباب» ٢/ ٣٩٦: ولا يعرف إلا بالتخفيف والبناء على الكسر، مثل: قَطام.

عامل ولا صاحب شرطة، أفأقلدك قضاء؟ قال: نعم. قال: فظهر، فولاه قضاء البصرة وواسط والأهواز، فانحدر إلى أعماله، فلم يَزَلُ حتى قبض عليه ابن كُنْداج أمير البصرة في نَكْبة لابن الفرات، فسجنة حتى مات.

قال أحمد بن كامل: دخلتُ يوماً على أبي أمية فقال: ما معنى: كنّا إذا عَلَوْنا قِدَداً كبّرنا؟ قلت: إنما هو: فَدْفَداً. فأخذ الجُبَيريُّ القاضي (١) \_ وكان جالساً \_ يقول: هذا في كتابِ الله: ﴿كنّا طرائقَ قِدَداً﴾. فقلت له: اسكتْ.

قال: ودخلتُ يوماً عليه فقال: ما معنى أخذ الحائض قُرْصَة، أخذ الحائض قُرْصَة؟ قلت: بل هو فِرْصَة، والفِرْصَة، والمحدِّثون يقولون: فُرْصَة، بالضم. فتركَ قولي، وأملاه: فُرْصَة أو قُرْصَة.

وأما الدارقطنيّ فقال: ليس به بأس. وقال ابنُ قانع: مات سنة ثلاث مئة بالبصرة. ذكره الخطيب.

[مَن اسمُه أخضر وأخنس]

٦٣٦- ٤: أخضر بن عَجْلان. عن التابعين.

وعنه يحيى القطّان وجماعة. وثّقه ابنُ معين، وضعّفه الأزْديّ. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثُه (٢).

ومن غرائبه عن أبي بكر الحنفيّ ـ وليس بمشهور ـ عن أنس، أنَّ رسولَ الله ﷺ باع قَدَحاً وجُلْساً فيمن يَزيد. هكذا رواه عيسى بن يونس وغيره عن الأخضر، ورواه معتمر عنه، عن الحنفيّ، عن أنس، عن رجل من الأنصار، بالحديث (٣).

٩٣٧- أَخْنَسُ بنُ خليفة. عن ابن مسعود.

ليَّنه البخاريّ، وقَوَّاه أبو حاتم الرازيّ وغيرُه. وهو مُقِلَّ جدّاً. روى عنه بُكير ولدُه (٤).

## [مَن اسمُه إدريس]

٦٣٨- إدريس بن إبراهيم. عن شُرَحْبِيل في تحريم صَيْدِ المدينة، لا يُتابَع عليه.

٦٣٩- إدريس بن جعفر العطَّار. آخر مَنْ حَدَّثَ عن يزيد بن هارون، لَحِقَهُ الطبرانيّ. قال الدارقطنيّ: متروك.

قال الخطيب في «تاريخه»: إدريس بنُ جعفر بن يزيد بن خالد بن أبان بن شِيرَوَيْه،

<sup>(</sup>١) هو من ولد جُبير بن حية، وكان عنده، كما في اتاريخ بغداد، ٧/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٣٤٠-٣٤١ ، و تهذيب الكمال ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من طريق عيسى بن يونس ومعتمر النسائيُّ في «المجتبى» ٧/ ٢٥٩ ، وأخرجه عن معتمر ابنُ أبِّي شيبة ٦/ ٥٩، وأحمد (١١٩٦٨) وليس عند أحمد «رجل من الأنصار»، وهو عند ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٤) لم يُنسب صاحب الترجمة في «طبقات» ابن سعد ٢٠٠٠، و«التاريخ الكبير» ٢/ ٢٥، و«الجرح والتعديل» ٢/ ٣٤٥، و«الجرح والتعديل» ٢/ ٣٤٥، و«الكامل» ٢/ ٤٠٩، و«ضعفاء» العُقيلي ١/ ١٢١، قال البخاري: لم يصحَّ حديثُه. اهـ. وأعلَّ أبو حاتم حديثُه بأبي جَناب الراوي عن بُكير ابنِه، وقال: إن كان أبو جَناب ليِّن الحديث، فما ذنب الأخنس والد بُكير؟ .اهـ. والأخنس بن خليفة روى له ابن ماجه في «التفسير» قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١/ ١٠٠ : لعله هو ، وإن كان غيره فينبغي أن يُذكر للتمييز.

أبو محمد العطار، عن أبي بَدْر خمسة أحاديث.

وعنه: ابنُ السمَّاك، والخُطَبيّ، وجعفر بن محمد بن الحَكَم، ولا يَعرِفُ البغداديون له شيئاً مُسنَداً سوى هذه الأحاديث.

وعنه أيضاً الطبراني، عن يزيد بن هارون، ورَوْح، وعبد العزيز بن أَبَان، أحاديثَ عِدَّة.

وروى شعبة بن الفَضْل التَّغْلبيّ، عنه، عن يزيد بن هارون حديثاً، فالله أعلم.

أخبرنا ابن رِزْق، أخبرنا عثمان بن أحمد، حدثنا إدريس بن جعفر العطّار.

وأخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا جعفر بن محمد بن الحكم الواسطيّ، حدثنا إدريس بن محمد (١) العطار، حدثنا أبو بَدْر، حدثنا محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله على الله البنفسج على سائر الأدْهان كَفَضْلي على سائر الناس».

قال إسماعيل الخُطّبيّ: حدثني إدريس بن جعفر \_ وسألتهُ عن سِنّه \_ فقال: مئة وستُّ سنين.

• ٦٤٠ إدريس بن سِنان الصَّنْعاني، سِبْط وَهْبِ بن مُنَبِّه.

ضعَّفه ابن عديّ. وقال الدارقطنيّ: متروك. وعنه ابنه عبد المنعم، وقد ذكره ابن حبان في «تاريخه»(۲).

781- ق: إدريس بن صَبِيح الأُودِي. عن سَعِيد بن المسيب. وعنه حمَّاد بن عبد الرحمن. مجهول؛ قاله أبو حاتم. وقال ابن حبان في «الثقات»: يخطئ على قلّته (٣).

78۲ - إدريس بن ينيد اللَّخْميّ. عن أحمد بن عبد العزيز بخبر موضوع.

٦٤٣- إدريس بن أبي الرَّباب الشامي. شيخ لابن جَوْصا.

قال الأزديّ: لا يُتابع على حديثه.

## [مَن اسمُه آدم وأُرْبِدَة]

٦٤٤ - آدم بن أبي أوْفَى. شيخ لمُعَمَّر بن سليمان، لا يكاد يُعرف.

٦٤٥ آدم بن الحكم، صاحب الكرابيسي، بصريّ. عن أبي غالب، وعنه عبد الصمد.

روى محمد بن البرقي عن ابن معين: لاشيء. نقله أبو العرب<sup>(٤)</sup>.

٦٤٦ - آدم بن عُيينة الهلاليّ، أخو سفيان.
 قال أبو حاتم الرازيّ: لا يُحتجُّ به (٥).

 <sup>(</sup>۱) كذا في النسخ، و «تاريخ بغداد» ۱۳/۷ ، وهو وهم. والصواب: جعفر، أو أن لفظة «بن» محرّفة عن: «أبو»، فتكون
 العبارة: إدريس أبو محمد.

 <sup>(</sup>۲) الكامل ۳۵۸/۱ ، والثقات ۷۷ ، وقال فيه ابن حبان: يُتَقى من حديثه من رواية ابنه عبد المنعم عنه. اهـ. وهو من
 رجال «التهذيب» روى له ابن ماجه في التفسير.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٢٦٤ ، والثقات ٦/ ٧٨ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة من (ز). وكنَّاه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢٦٧/٢ أبا عبَّاد، ونقل فيه قول ابن معين من رواية إسحاق بن منصور: صالح.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/ ٢٦٧ ، وبقية قول أبي حاتم: يأتي بالمناكير.

٦٤٧- د: أَرْبِكَة، أو أَرْبِد التميميّ، المفسِّر. عن ابن عباس. ما روى عنه سوى أبي إسحاق(١).

وقال السنديّ بن عبدويه؛ عن عَمْرو بن وأَنكحني ابنته». أبي قيس، عن مُطَرِّف بن طريف، عن المنهال بن قال ابنُ عا عَمْرو، عن التميميّ، عن ابن عباس قال: كنا خطأٌ وغلط (٣). نتحدَّثُ أنَّ النبيَّ عَهِدَ إلى عليِّ بسبعين عَهْداً قلت: أما لم يعهدها إلى غيره. تفرَّد به أحمد بن الفرات فتابعيٌّ حمصيّ، عن السَّنْدِيّ. وهو منكر.

# [مَن اسمُه أَرْطاة وأَرْقَم]

٦٤٨- أَرْطَاة بن أشعث. عن الأعمش. هالك.

وهّاه ابنُ حبان. رَوَى عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي هريرة مرفوعاً: «الغنم بَرَكَة، والإبل عِزِّ، والخيل في نواصيها الخير، والعبدُ أخوك، فإن عَجَزَ فأعِنْه. فهو المتّهم بهذا (٢).

٦٤٩- أَرْطَاة بن المنذر. عن ابن جُريج. بَصْريِّ، يُكْنَى أبا حاتم.

قال محمد بن صالح بن النطّاح: حدثنا

أَرْطاة بن المنذر، حدثنا ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً قال: «ما أحدٌ أعظمَ عندي يَداً من أبي بكر؛ واساني بنفسه وماله، وأنكحني ابنتَه».

قال ابنُ عديّ: ولأرطاة غَيرُ هذا، وبعضُها خطأٌ وغلط<sup>(٣)</sup>.

قلت: أما أرطاة بن المنذر المشهور؛ فتابعيٌ حمصي، أدرك ثوبان، وسمع من مجاهد والكبار. وعنه ابن المبارك، ولَحِقَه أبو اليَمان، وهو ثِقَةٌ فقيه، زاهدٌ عابدٌ كبير<sup>(1)</sup>.

-۱۵۰ أَرْقَـم بـن أبـي الأَرْقَـم. عـن ابـن
 عباس: ما هو أَرْقَم بنُ شُرَحْبِيل<sup>(٥)</sup>، هو آخر.

قال البخاريّ: أَرْقَم: سُئلَ ابنُ عباس: رأَى محمدٌ ربَّه؟ قال: نعم. مرتين. ثم قال البخاريّ: هذا شيخٌ مجهول لا يُعْرف إلا بهذا. رواه سَلْم بنُ قُتيبة؛ قال: حدثنا حُميد الخيَّاط<sup>(1)</sup>، عن أرْقَم.

١٥١- ق: أَرْقَم بن شُرَحْبِيل، أَخو هُزَيْل الأَوْدِيِّ، كوفي.

ذكره البخاريّ أيضاً في كتاب «الضعفاء»،

- (۱) وروى عنه المنهال بن عمرو؛ كما في الخبر التالي، وهو عند الطبراني في «الصغير» (٩٥٦)، وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٢-٣١٠ .
- (۲) المجروحين ١/ ١٨٠. غير أن قوله منه: «الغنم بركة، والإبل عزٌّ، والخيل معقود في نواصيها الخير» صحيح من حديث عروة البارقي رهيه أخرجه عنه ابن ماجه (٢٣٠٤). وقوله منه: «الخيل في نواصيها الخير» في الصحيحين عنه بنحوه.
  - (٣) الكامل ١/ ٤٢١.
- (٤) وهو من رجال التهذيب، روى له البخاري في «الأدب»، وأبو داود والنسائي وابن ماجه، كما في «تهذيب الكمال» ٢/ ٣١١–٣١٤. وفيه أنه مات سنة (١٦٣).
  - (٥) أرقم بن شُرحبيل من رجال التهذيب، روى له ابن ماجه، وسيرد بعده.
- (٦) في النسخ: الخرَّاط، والمثبت من «التاريخ الكبير» ٢/ ٤٧ ، والكلام فيه، وتنظر ترجمة حميد \_ وهو ابن مهران \_ الخياط في «تهذيب الكمال» ٧/ ٣٩٨ .

فقال: سمع ابنَ مسعود. روى عنه أبو قيس وأبو إسحاق، ولم يذكر أبو إسحاق سماعاً منه (۱۰).

قلت: لم يذكر أبو عبد الله مستنداً لذكره في كتاب «الضعفاء».

وقد روى عنه أيضاً أخوه، وعبد الله بنُ أبي السَّفَر.

وثَّقه أبو زُرْعة وغير واحد.

# [مَن اسمُه أَزْهَر وأَزْوَر]

٦٥٢- أَزْهَـر بـن بِــشطـام، خــادم مــالـك. لايُعرف؛ وحديثُه منكر، والإسناد إليه ظلمات.

٦٥٣ س: أزْهَر بن راشد. عن أنس. وعنه العَوَّام بنُ حَوْشَب.

ضعَفه ابنُ معين. وقال أبو حاتم: مجهول<sup>(۲)</sup>.

٦٥٤ عس: أزْهَر بن راشد الكاهِليّ. عن الخَضِر بن القوَّاس. وعنه مروان بن معاوية وغيره. مجهول<sup>(٣)</sup>.

900- أزْهَر بن راشد الهَوْزَنيّ، شاميّ، من شيوخ حَرِيز بن عثمان. يروي عن عِصْمَة بن قيس، وله صحبة، ما علمتُ به بأساً. ذُكر للتمن.

٦٥٦- خ م د ت س<sup>(٤)</sup> (صح): أزْهَر بن سَعْد السَّمَّان. ثقةٌ مشهور. عن سليمان التيميّ وطبقته. وعنه: ابنُ راهويه، ومحمد بن يحيى،

وكان يوم مات ابنَ أربع وتسعين سنة.

تَناكَدَ العُقيليُّ بإيراده في كتاب الضعفاء (٥)، وما ذكر فيه أكثر من قول أحمد بن حنبل: ابنُ أبي عدِيِّ أحبُّ إليَّ من أزْهَر السَّمَّان. ثم ساقَ له حديثاً في أمر فاطمة بالتسبيح؛ لمَّا شكت مَجْلَ يَدَيْها. وصله أزْهر، وخُولف فيه، فكان ماذا؟ (١).

٦٥٧- أَزْهَر بن سُليمان الخُرَاسانيّ الكاتب.

ضعَّفه أبو الفتح الأُزْديّ.

۲۵۸ ت: أُزْهَر بن سِنان. عن محمد بن
 واسع، وابن جُدْعان. وعنه جماعة.

<sup>(</sup>١) كلام البخاريّ هذا في «التاريخ الكبير» ٢/٢٪ ، وينظر «تهذيب الكمال» ٢/٤٪٠.

<sup>(</sup>٢) نقل كلام أبي حاتم المِزِّيُّ في التهذيب الكمال؛ ٢/ ٣٢٢. ولم أقف عليه في الجرح والتعديل؛ في أزهر بن راشد هذا الراوي عن أنس، إنما جهَّل أبو حاتم أزهر بن راشد الكاهليّ الآتي، وفيه أيضاً تضعيف ابن معين له. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/٣١٣ ، وتهذيب الكمال ٢/٣٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الرموز (د ت س) من «تهذیب الکمال» ۲/۳۲۳.

<sup>. 147/1 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) أخرج الحديث عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (٩٩٦) من طريق أزهر بن سعد، عن ابن عَوْن، عن محمد بن سيرين، عن عَبيدة السلماني، عن علي را الحرية أحمد (١١٤١)، والبخاري (٣١١٣)، ومسلم (٢٧٢٧) من وجه آخر عن علي الله قوله: مَجُل يديها؛ يقال: مجلت يدُه تمجل مَجُلاً.. إذا ثخن جلدها وتعجَّر، وظهر فيها ما يشبه البَثر، من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. النهاية (مجل).

قال ابن عدى: ليست أحاديثُه بالمنكرة أن تكون متكبّراً يا بلال. جدًا، أرجو أنه لا بأس به.

وقال ابن معين: ليس بشيء.

إسحاق الكؤسّج: حدثنا محمد بن جَهْضَم، حدثنا أزْهَر بن سِنان، عن شبيب بن محمد(١) بن واسع، عن معاوية بن قُرة، عن أبيه قال: ذهبتُ لأُسْلِمَ حين بُعِثَ محمدٌ عِيْق، فقلت: لَعَلَّى أَدْخُلُ مع رجلين أو ثلاثة في الإسلام. فأتيتُ الماء حيث مجمع الناس، فإذا أنا براعي القرية، فقال: لا أَرْعَى لكم. قالوا: لِمَ؟ قال: يجيءُ الذئب كلَّ ليلة فيأخذُ شاةً، وصَنَمُكم هذا قائمٌ لا يضرُّ ولا ينفع. فذهبوا وأنا أرجو أن يُسلموا. فلما أصبَحْنا جاء الراعي يشتدُّ يقول: البشري! قد جيء بالذئب مقموط، فهو بين يدي الصَّنَم بغير قماط، فذهبتُ معهم، فقبَّلُوه، وسجدوا له وقالوا: هكذا فاصنع. قال: فدخلتُ على رسول الله على فحدَّثتُه هذا الحديث، فقال: «لعب بهم الشيطان».

يزيد بن هارون: حدثنا أزْهَر بنُ سِنان، عن محمد بن واسع قال: دخلتُ على بلال بن أبي بُرْدَة فقلت: إنّ أباك حدثني عن أبيه عن النبئ ع قال: «إن في النار جُبًّا يقال له: هبهب، حقٌّ على الله أنْ يُسْكِنَه كلَّ جَبَّار». فإياك سُليم، فذكره.

وروى يزيد والحَكُم بن مروان، عن أَزْهَر، عن محمد بن واسع، عن سالم، عن أبيه، عن عمر مرفوعاً: «مَنْ قالَ في السوق: لا إله إلا الله وحده...». وذكر الحديث.

٩٥٩ - د ت س: أَزْهَر بن عبد الله الحَرَازيّ الحمصيّ. يقال: هو أزْهَر بن سعيد. تابعيّ حَسن الحديث؛ لكنه ناصبي، يَنالُ من علي رَفُّيُّهُ.

- ٦٦٠ أَزْهَر بن عبد الله، نحراساني. عن ابن عَحْلان.

تُكُلِّم فيه. وقال العُقيليّ: حديثُه غير محفوظ، رواه عنه عبد الرحمن بن مَغْراء (٢).

٦٦١ - دس ق: أَزْهَر بن القاسم. عن هشام الدَّسْتُوائيّ وطبقته. كان بعد المئتين.

وثَّقه أحمد. وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به (٣). ٦٦٢- أَزْوَرُ بن غالب. عن سليمان التيميّ. منكر الحديث، أتى بما لا يحتمل فكُذُّب.

روى عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك أنه قال: القرآنُ كلامُ الله، وليس بمخلوق(٤). رواه عنه يحيى بن سُليم. قال ابنُ عدى: حدثناه أحمد بن حفص السَّعديّ، حدثنا العباس بن الوليد النَّرْسِي، حدثنا يحيى بن

<sup>(</sup>١) في النسخ: شبيب عن محمد. والمثبت من «مسند البزار» (٣٣١٨)، و«المعجم الكبير» للطبراني ١٩/ (٦٧)، و«الكامل» ١/ ٤١٩–٤٢٠ ، و«حلية الأولياء» ٢/ ٣٠٣ . وينظر «شبيب بن محمد» في «التاريخ الكبير، ٤/ ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيليّ ١/ ١٣٥ . وذكر حديثه عن على ﷺ مرفوعاً : «الأرواح جنود مجندة..». ثم ذكر أنه عن على موقوف. اهـ. وهو في اصحيح البخاري (٣٣٣٦) من حديث عائشة ، وفي اصحيح عسلم (٢٦٣٨) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٣١٤ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٣٢٩.

ذكره ابن عديّ في «الكامل» ١/ ٤٠٩ ثم قال: وهذا الحديث؛ وإن كان موقوفاً على أنس؛ فهو منكر؛ لأنه لا يُعرف للصحابة الخوضُ في القرآن.

يحيى بن سُليم، حدثنا الأزْوَر، عن سليمان التَّيْميّ، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً قال: «لله في كلِّ يوم جمعة ستُّ مئة ألفِ عتيقٍ من النار».

### [مَن اسمُه أسامة]

77٣-أسامة بن أحمد، أبو سَلَمة التَّجيبيّ المِصْريّ.

حَدَّث عنه أبو سعيد بنُ يونس وقال: تَعرِفُ وتُنكِر .

٦٦٤ خ: أُسـامــة بــن حَــفْـص. عــن عُبيد الله بن عُمر. صدوق.

ضعَّفه أبو الفتح الأزديّ بلا حجَّة. وقال اللالكائيّ: مجهول.

قلت: روى عنه أربعة<sup>(١)</sup>.

970- ق: أسامة بن زيد بن أسلم. رجل صالح.

ضعَفه أحمد وغيره لسوء حفظه. حدَّث عنه ابنُ وَهْب والقَعْنبيّ، وأصبغُ فيما قيل. وما أظنُّ أن أصبغ أدركه.

وقد قال النَّسائيّ وغيرُه: ليس بالقويّ. وقال ابنُ معين: ضعيف<sup>(٢)</sup>.

777- م3: أسامة بن زَيْد الليثيّ مولاهم، المدنيّ. عن طاوس وطبقته. وعنه: ابن وَهْب، وزيد بن الحُباب، وعُبيدُ الله بن موسى.

قال أحمد: ليس بشيء، فراجعه ابنه عبدُ الله

فيه، فقال: إذا تدبَّرتَ حديثَه تعرفُ فيه النُّكرة.

وقال يحيى بن معين: ثقة. وكان يحيى القطان يُضَعِّفه. وقال النسائي: ليس بالقويّ. وقال ابنُ عدى : ليس به بأس.

وقال ابن الجوزيّ: اختلفت الرواية عن ابن معين، فقال مرة: ثقة صالح، وقال مرة: ليس به بأس. وقال مرة: ترك حديثه بأخَرَة.

والصحيح أنَّ هذا القولَ الأخير ليحيى بن سَعيد.

وقد روى عباس وأحمد بن أبي مريم عن يحيى: ثقة. زاد ابن أبي مريم عنه: حجة. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثُه ولا يُحتجُّ به.

قلت: مات سنة ثلاث وخمسين ومئة (٣).

٦٦٧- أسامة بن سَعْد. شيخ، روى عنه الحُسين بن عبد الرحمن.

قال أبو حاتم: مجهول، ذكره في حُسين<sup>(3)</sup>. ٦٦٨- أُسامة بن عطاء. عن سُويد بن غَفَلة. لا يصحّ، ولكن الراوي عنه واهٍ.

- أُسامة بن مالك بن قهطم. هو أبو العُشَراء. يأتي بكنيته.

### [من اسمه أسباط]

779- أُسباط بن عبد الواحد. منكر الحديث، ذكره أبو الفتح الأزديّ.

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال ۲/ ۳۳۲-۳۳۳.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء النسائي ص٢٠ ، والجرح والتعديل ٢/ ٢٨٥ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص١٩، والجرح والتعديل ٢/ ٢٨٤، والكامل ١/ ٣٨٥، وتهذيب الكمال ٢/ ٣٤٧، وضعفاء ابن الجوزى ٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٥٩.

- ٦٧٠ ع (صح)(١): أَسْبِاط بِن محمد

القرشيّ الكوفيّ. صدوق، من موالي قريش. عن الأعمش وطائفة. وعنه: أحمد، وابنُ نُمير، وعدّة.

قال ابن عمَّار الموصليّ: سمِعْنا منه ثلاثة آلاف حدث.

وثَّقه ابنُ معين ثم قال: والكوفيُّون يضعِّفُونَه؛ رواها ابن الغَلابيّ عن يحيى.

وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن سعد: ثقة، فيه بعض الضعف. وقال العُقيليّ: ربَّما يَهم.

وقال الحسن بن عيسى: سألتُ ابنَ المبارك عن أسباط وابن فُضيل فسكت، فلما كان بعد أيام رَآني فقال: يا حسن، صاحِبَيْك لا أُرَى أصحابَنا يَرْضُوْنَهما.

قال ابن سعد: توفي في أول سنة مئتين. وقال هارون بن حاتم: حدثني أنه ولد سنة خمس ومئة (٢).

971- م3: أَسْباط بن نَصْر الهَمْدَانيّ. عن سِماك وإسماعيل السُّدِّيِّ. وعنه: أبو غسان النَّهْدِيّ، وعمرو بن حمَّاد، وجماعة.

وثَّقه ابنُ معين، وتوقَّف أحمد، وضعَّفه

أبو نُعيم، وقال النسائي: ليس بالقوي (٣).

أسباط: عن السُّدِّيّ، عن صُبَيْح مولى أمَّ سلمة، عن زيد بن أرقم، أنَّ النبيَّ ﷺ قال لعليٌّ وفاطمة وحسن وحُسين: «أنا حَرْبٌ لمن حارَبْتُم، سِلْمٌ لِمَنْ سالمتُم». تَفرَّد به أَسْباط(٤).

٦٧٢ - خ<sup>(٥)</sup>: أسباط أبو اليَسَع. عن شعبة. خَرَّجَ له البخاريُّ مقروناً بغيره. رَوى عنه محمد بن عبد الله بن حَوْشَب وغيره.

قال ابنُ حِبَّان: كان يُخالف الثقات، ويَرْوِي عن شعبة أشياء، كأنه شعبة آخر.

وقال أبو حاتم: مجهول(٦).

### [مَن اسمُه إسحاق]

٦٧٣- ق: إسحاق بن إبراهيم بن عمران المسعوديّ.

قال البخاريّ: رفع حديثاً لا يُتابع عليه. وعنه المطّلب بن زياد.

قلت: المتن: «مَنْ أعتقَ مملوكَه فليس للمملوك مِنْ ماله شيء». أورده ابن عَدِي (٧). يروي عن القاسم بن عبد الرحمن (٨).

<sup>(</sup>١) في «اللسان» ٩/ ٢٥٥ : (هـ)، بدل: (صح) يعني أنه مختلف فيه، والعمل على توثيقه.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٦/٣٩٣ ، وضعفاء العُقيلي ١/ ١١٩ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٤٥ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٣٣٢ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٣٨٧٠)، وسنن ابن ماجه (١٤٥). وذكره المصنف في «السير» ١٠/ ٤٣٢ ، وينظر حديث أبي هريرة في «مسند» أحمد (٩٦٩٨).

 <sup>(</sup>۵) بعدها في (خ۱) و(ز): قَرَنَهُ.

<sup>(</sup>٦) المجروحين ١/ ١٨١ ، والجرح والتعديل ٢/ ٣٣٣ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير ١/ ٣٧٩ ، والكامل ١/ ٣٢٨ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٣٦٨ .

 <sup>(</sup>٨) هو يروي عن عمه يونس، عن القاسم بن عبد الرحمن، كما في «التاريخ الكبير» ١/ ٣٧٩، والجرح والتعديل ٢٠٧/٢.
 ووقع في (خ١): يروي عنه القاسم، وهو خطأ.

978 ق: إسحاق بن إبراهيم بن سَعِيد المدنيّ الصوَّاف. عن صفوان بن سُليم. وعنه: إبراهيم بن المنذر، وابنُ كاسِب.

قال أبو زُرْعة: منكر الحديث، ليس بالقويّ. وقال أبو حاتم: ليّن (١).

٦٧٥ د ت س (۲): إسحاق بن إبراهيم الثقفي الكوفي. عن ابن المُنْكَدر، وأبي إسحاق.
 وعنه أبو نُعيم وطائفة.

قال ابن عديّ: رَوَى عن الثقات مالا يتابع عليه: حدثنا أبو يعلى، حدثنا عمار أبو ياسر، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الكوفيّ. حدثنا أبو إسحاق، عن أبي وائل، عن حذيفة أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ بعثَ إلى عثمان يستعينُه في غَزاة غزاها، فبعث إليه عثمان بعشرة آلافِ دينار، فوضَعَها بين يديه.. الحديث (٣). فهذا منكر، إنما أتاه بألف دينار (٤).

777- إسحاق بن إبراهيم. سمع أبا قِلابة؛ ورد له حديث باطل في الفضائل.

٦٧٧- إسحاق بن إبراهيم الإسرائيليّ البصريّ. عن حُميد الطويل. فيه نظر. سكن جُرْجان.

ذكره ابن عدي ثم قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بمكة، ومحمد بن جعفر ابن طَرْخان، وأحمد بن محمد بن حَرْب، قالوا: حدثنا إسحاق أبو يعقوب الإسرائيلي، حدثنا حُميد، حدثنا أنس، أنَّ رسولَ الله على نسائه بغسل واحد (٥).

قال ابن عَدِيّ: أنا أَرْتاب في لُقِيّه حُميداً.

قلت: صدقَ ابنُ عَدِيّ، فإنَّ هذا حدَّث بعد الأربعين ومئتين عن حُميد، وهذا مُحال.

7٧٨ - إسحاق بن إبراهيم بن جُوتي. قال ابن حزم: مجهول. فالظاهر أنه الطبريّ<sup>(٦)</sup>.

٦٧٩- إسحاق بن إبراهيم الطبريّ. كان صنعاء.

قال ابن عديّ: منكر الحديث. روى عن مروان بن معاوية، عن حُميد، عن أنس مرفوعاً: «يُدْعَى الناسُ يومَ القيامة بأسماء أمهاتهم؛ سَتراً من الله عليهم». وهذا منكر.

وحدثنا المفضَّل الجَنَدي، حدثنا إسحاق الطبريّ، حدثنا عبد الله بن الوليد العَدَنيّ، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: جاء رجلٌ

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣٠٦/٢ ، وتهذيب الكمال ٢/٣٦٣–٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) كذا رُمز للترجمة في النسخة (ز)، و (اللسان) ٩/ ٢٥٦ ، و (تهذيب الكمال) ٢/ ٣٩٥ ، ورمز لها في (خ١) و (تهذيب الكمال) ١١٤ ، ومن لها في (خ١) و (تهذيب التهذيب) ١١٤/ ١٠ : دت ق، ووقع في (د) الرموز الأربعة: دت س ق، وهو خطأ، لأن رمز الأربعة الرقم (٤). وقال المزي آخر ترجمته: روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولعله وهم ناسخ، فقد ذكر صاحبا «تحرير التقريب» ١/ ١١٤ أن النسائي روى له في (السنن الكبرى) (٨٦٠٦) في حديث للبراء بن عازب، وذكره بكنيته فقال: حدثني أبو يعقوب الثقفي.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١/ ٣٣٢-١٣٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢٠٦٣٠) عن عبد الرحمن بن سمرة.

<sup>(</sup>٥) الكامل ٢/٣٣٧. والحديث صحيح من وجه آخر عند أحمد (١٢٧٠١)، والبخاري (٢٨٤)، ومسلم (٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) المحلَّى ٨/ ١٧٩ ، ولم ترد هذه الترجمة في (د)، وعُلِّم عليها في «اللسان» ٢٨/٢ ، على أنها من الزيادات.

إلى رسول الله ﷺ، فشكا إليه دَيْناً وفَقْراً، فقال: «أين أنتَ من صلاة الملائكة...» وذكر الحديث. وهذا باطل.

وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حِبًان: يروي عن ابن عُيينة، والفُضيل بن عِياض، منكر الحديث جدًّا، يأتي عن الثقات بالموضوعات، لا يحلُّ كُتْب حديثه إلا على جهة التعجّب.

ثم ذكر له أحاديث واهية؛ منها: قال: حدثنا محمد بن سَعِيد العطار بعَسْقَلان، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصنعاني، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري، عن عبد الله بن نافع، عن مالك، عن نافع، عن ابن عُمَر، عن رسول الله علل: "من كَبِّرَ تكبيرة في سبيل الله؛ كانت صخراً في ميزانه؛ أثقل من السماوات السبع وما فيها، وما تحتهن، وأعطاه الله رضوانه الأكبر، وجمع بينه وبين المرسلين في دارِ الجلال...» الحديث.

وأخبرنا المفضَّل الجَنَديّ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن الفُضيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن ابن أبي أوْفَى قال: دخل النبيُّ على مكة في بعض عُمَرِه، فجعل أهلُ مكة يرمُونه بالقِثَّاء الفاسد، ونحن نَسْتُر عنه. وهذا باطل، إنما دخل النبيُّ على بعهد وأمان.

والصحيح من حديث إسماعيل، عن ابن أبى أونى: طاف النبيُّ ﷺ وسَعَى، ونحن نستُره

أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ من أهل مكة، أو يصيبَه بشيء.

قلت: فما ذكر ابنُ أبي أوْفَى أنَّ أحداً رماه بشيء، وإنما احتاط الصحابة (١٠).

-٦٨٠ إسحاق بن إبراهيم الطوسيّ. لا يُعرف، وخبرُه باطل .

روى مكّي بن أحمد البَرْدَعيّ عنه أنه قال: رأيتُ سربانك ملك الهند، فقال لي: إنه ابن تسع مئة سنة وخمس وعشرين سنة، وأنه مسلم، وزعم أن رسولَ الله ﷺ نقّد إليه عشرة، منهم حديفة وأسامة، فأجاب وأسلم، وقَبّل كتابَ النبيّ ﷺ.

٦٨١ إسحاق بن إبراهيم، أبو موسى الهَرَوِيّ، ثم البغداديّ. عن هُشَيْم، وابن عُيَيْنة.
 وعنه: عبد الله بن أحمد، والبغويّ.

وثّقه ابن معين وغيره. وقال عبد الله بن عليّ بن المدينيّ: سمعتُ أبي يقول: أبو موسى الهرويّ، رَوَى عن سفيان، عن عَمرو، عن جابر: «لا وصية لوارث». حدثنا به سفيان عن عمرو مرسلاً، وغمزه (۲).

٦٨٢- إسحاق بن إبراهيم بن نِسْطاس المدنيّ. رأى سَهْلُ بنَ سَعْد.

قال البخاريّ: فيه نظر. وقال النسائيّ: ضعيف. يروي عن سَعْد بن إسحاق.

قلت: روى عنه إسماعيل بن أبي أويس وغيره<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ضعفاء الدارقطني ص٦٦، والمجروحين ١/ ١٣٧-١٣٩ ، والكامل ١/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>۲) وذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ۲/ ۳۰ أنه مات سنة (۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ١/ ٣٨٠ ، وضعفاء النسائي ص١٨.

7۸۳ خ د س<sup>(۱)</sup> (صح): إسحاق بسن إبراهيم، أبو النضر الدمشقيّ، مولى عمر بن عبد العزيز، ويُعرف بالفراديسيّ. حدث عنه البخاريّ، ونَسَبه إلى جدِّه، فقال: حدثنا إسحاق بن يزيد.

وثّقه أبو زُرْعة، وذكره ابن عَدِيّ في «الكامل»، فروى له عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «الأعمال بالخواتيم». وهذا غير محفوظ عن هشام.

قال: وله عن يزيد بن ربيعة الدمشقي، عن أبي الأشعث، عن تُوبان، عن النبي على مقدارُ عشرين حديثاً كلُها غيرُ محفوظة. وله أحاديث صالحة.

قلت: شيخه يزيد ساقط، فالعُهدةُ على يزيد (٢).

٦٨٤- إسحاق بن إبراهيم. عن الزُّهْريّ، قال: الشطرنج من الباطل. مجهول، قاله أبو حاتم (٣).

٦٨٥- د ق: إسحاق بن إبراهيم الحُنَيْنيّ.عن مالك وغيره. صاحب أوابد.

قال ابن عَدِيّ: مع ضعفه يُكتب حديثه. وساق له عن مالك، عن يحيى بن محمد بن طَحْلاء، عن أبيه، عن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ قال:

«أُحبُّ البيوتِ إلى الله بيتٌ فيه يتيمٌ مُكْرَم».

وقال العُقَيليّ: حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد، حدثنا الحُنينيّ، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هُريرة قال: جاء جبريل إلى النبيّ على يوم الأضحى فقال: كيف رأيْتَ نُسُكَنا هذا؟ فقال: تَباهَى به أهلُ السماء، واعلم يا محمد أنَّ الجَدَع من الضَّأن خيرٌ من المُسِنَّة من المَعْز، ومن المُسِنَّة من المَعْز، ومن المُسِنَّة من البقر، واعلم أن الجَدَع من الضأن خيرٌ من الإبل، ولو علم الله ذِبْحاً هو أفضل منه؛ لَفَدَى به إبراهيمَ عليه السلام.

قال العُقَيْلي: أما حديث مالك فلا أَصْلَ له، وأما حديث هشام فيُرْوَى عن زياد بن ميمون \_ وكان يكذب \_ عن أنس بن مالك.

قال البخاريّ: في حديثه نظر. وقال النسائيّ: ليس بثقة.

قلت: هو مدنيّ، سكن طرسوس؛ رحل إليه أبو الأحوص العُكْبَريّ وغيرُ واحد.

مات سنة ستَّ عشرة ومئتين، وأقدَمُ مَنْ عندَه سفيان الثوريّ، وكان ذا عبادةٍ وصلاح.

قال عبد الله بن يوسف التَّنيسيّ: كان مالك يعظِّم الحُنيْنيِّ:

٦٨٦- إسحاق بن إبراهيم بن بشير. لا أعرفه.

<sup>(</sup>۱) الرمزان: (د س) من «تهذیب الکمال» ۲/ ۳۸۹ .

<sup>(</sup>٢) الكامل ١/ ٣٣٢ ، وتاريخ دمشق ٢/ ٧٣٨ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ١/ ٣٧٩ ، وضعفاء النسائي ص١٨ ، وضعفاء العقيلي ١/ ٩٨ ، والكامل ١/ ٣٣٤ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٣٩٦ .

ضعّفه الدارقطنيّ (١).

٦٨٧- إسحاق بن إبراهيم الواسطي المؤدِّب<sup>(٢)</sup>. عن يزيد بن هارون.

رآه ابن عَدِيّ، وكذَّبه لوضعه الحديث، وكذَّبه الأزديّ أيضاً وقال فيه: النَّحْويّ، وهو إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب بن عَبَّاد بن العَوَّام (٣).

٩٨٨- إسحاق بن إبراهيم بن سُنَيْن الخُتَّليّ. مؤلِّف «الدِّيباج».

قال الحاكم: ليس بالقويّ. وقال مرّة: ضعيف. وقال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ.

وأرَّخَ ابنُ المنادي وفاتَه في سنة ثلاثٍ وثمانين ومئتين. وقيل: بلغ الثمانين.

سمع من عليّ بن الجَعْد، وأبي نَصْر التَّمَّار، وهشام بن عمار، وطبقتهم. وعنه: ابن السمَّاك، وأبو بكر الشافعة (3).

٩٨٩ إسحاق بن إبراهيم بن عمّار، وأبو حاتم، وأبو إسحاق الجوزر أبو يعقوب الأنصاري، العُبَاديّ، النّيْسابُوريّ. أصحابه يحيى بن عَمْرُوس المصريّ.

عن عمر بن شُبَّة، ومحمد بن رافع، وطبقتهما. ترك الرواية عنه حسان بن محمد الفقيه (٥).

٦٩٠- إسحاق بن إبراهيم بن أُبَيّ بن نافع.

قال الدارقطنيّ: دجَّال. قلت: نقل هذا عنه حمزة بن يوسف السَّهميّ (٦).

وقال ابنُ عديّ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أُبِيّ بن نافع بن عمرو أبو الحسين ببغداد، حدثنا جَدِّي أُبِيُّ - قال: وهو حيُّ له مئة سنة واثنتا عشرة سنة ـ قال: حدثنا أبي نافعُ بنُ عمرو بن معدي كرب، قال: كنتُ مع رسول الله ﷺ، فقال لعائشة: "حَبُّ يُحمل من الهند يقال له: الدَّاذِي؛ مَنْ شَرِبَ منه لم تُقبل له صلاةً أربعين سنة، فإن تاب تاب الله عليه». قال الخطيب: رواتُه لا يُعرفون (٧٠).

191- إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزُّبَيْديّ الحمصيّ بن زِبْرِيق. عن بقيَّة وطائفة. روى عنه البخاريّ في كتاب «الأدب» له، وأبو حاتم، وأبو إسحاق الجوزجانيّ. وآخِرُ أصحابه يحيى بن عَمْرُوس المصريّ.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «اللسان» ٢/ ٣٤: يغلب على ظني أنه الخُتَّلي، وأن اسم جده تصحف. اه.. وسيرد الخُتَّلي بعد ترحمة.

<sup>(</sup>٢) رُمز له في النسخة (د) برمز البخاري (خ)، وهو وهم، وليس هو من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) سؤالات الحاكم ص١٠٤، وتاريخ بغداد ٦/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٥) لم ترد هذه الترجمة في (د).

<sup>(</sup>٦) سؤالات حمزة ص١٧٤.

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ٢ / ٣٨٦ ، وليس الحديث في «كامل» ابن عديّ، إنما رواه الخطيب البغدادي عن أبي سعد الماليني، عن ابن عديّ، بالإسناد المذكور، وذكره الحافظ ابن حجر في «اللسان» ١ / ٣٩٤ (ترجمة أبيّ بن نافع). وذكر المصنف إسحاق بن إبراهيم في «تجريد الصحابة» ٢ / ١٠٣ (في ترجمة نافع بن عمرو بن معد يكرب) وقال: كذاب. اهـ. قوله: الدَّاذي؛ هو حَبُّ يُطرح في النبيذ، فيشتد حتى يُسكر. النهاية (ديذ).

قال أبو حاتم: لا بأس به. سمعتُ ابنَ معين يُثني عليه (١). وقال النسائيّ: ليس بثقة (٢). وقال أبو داود: ليس بشيء. وكذّبه محدّث حمص محمد بن عوف الطائيّ.

اتفق موته بمصر سنة ثمان وثلاثين ومئتين.

٦٩٢- (صح): إسحاق بن إبراهيم الدَّبَريّ. صاحب عبد الرزاق.

قال ابن عديّ: استُصغر في عبد الرزاق.

قلت: ما كان الرجل صاحب حديث، وإنما أسمعه أبوه واعتنى به. سمع من عبد الرزاق تصانيفَه وهو ابنُ سبع سنين أو نحوها، لكن رُوّى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فوقع التردُّدُ فيها؛ هل هي منه فانفرد بها، أو هي معروفة مما تفرَّد به عبد الرزاق؟

وقد احتجَّ بالدَّبَريّ أبو عَوانة في «صحيحه» وغيره، وأكثر عنه الطبرانيّ.

وقال الدارقطنيّ في رواية الحاكم (٣): صدوق ما رأيتُ فيه خلافاً، إنما قيل: لم يكن من رجال هذا الشأن. قلت: ويدخل في الصحيح؟ قال: إي والله.

وفي مرويًّات الحافظ أبي بكر بن خير الإشبِيليّ كتاب «الحروف الذي أخطأ فيها الدَّبَريّ وصَحَّفَها في مصنف عبد الرزاق»

للقاضي محمد بن أحمد بن مفرِّج القرطبيّ.

وعاش الدَّبَري إلى سنة سبع وثمانين ومتين (٤).

79۳- دس (صح): إسحاق بن إبراهيم ابن كامَجَر (٥) المروزيّ، أبو يعقوب بن أبي إسرائيل، حافظ شهير. نزل بغداد، وعُمَّرَ دهراً.

روى عن حماد بن زيد، وكثير بن عبد الله الأبُلّي، وخلق. وعنه: أبو داود، والبغوي، والناس.

وقد سمع منه من شيوخه عبد الرحمن بن مَهْديّ.

ووثّقه يحيى بن معين والدارقطنيّ. وقال صالح جَزَرة: صدوق، إلا أنه كان يَقِفُ في القرآن ولا يقول: غير مخلوق، بل يقول: كلام الله. ويسكت.

وقال الساجيّ: تركوا الأُخْذَ عنه لمكان الوقف.

قلت: قَلَّ مَنْ تركَ الأَخْذَ عنه.

وقال الأزديّ: يتكلَّمون في مذهبه. وقال أبو العباس السَّرَّاج: سمعتُ إسحاق بن أبي إسرائيل يقول: هؤلاء الصبيان يقولون: غير

<sup>(</sup>۱) كذا ذكر المصنف قول أبي حاتم، وذكره أيضاً المزي في «تهذيب الكمال» ٢/ ٣٧٠. وقول أبي حاتم الذي في «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٠٩: شيخ.

<sup>(</sup>۲) قول النسائي بتمامه في «تاريخ دمشق» ۲/ ۷۱۰ : ليس بثقة عن عمرو بن الحارث.

<sup>(</sup>٣) من قوله: وقال الدارقطني... إلى آخر الترجمة، ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) الكامل ٣٣٨/١، وسؤالات الحاكم ص١٠٥-١٠٦، وفهرسة ما رواه عن شيوخه أبو بكر الإشبيلي ص١٣١. وذكر المصنف في «السير» ١٤١٧/١٤ أنه مات سنة (٢٨٥) وله تسعون سنة.

 <sup>(</sup>٥) قيدها ابن الأثير في «اللباب» ٧٨/١ بفتح الميم والجيم. ووقع في (د): كامَجَرا.

مخلوق، ألا قالوا: كلام الله، وسكتوا! ويشير إلى دار أحمد بن حنبل، رحمه الله.

وقال عبدوس النيسابوريّ: كان حافظاً جدًّا، لم يكن مثلُه أحد في الحفظ والوَرَع، واتَّهم بالوَقْف.

مات إسحاق بن أبي إسرائيل في سنة ست وأربعين ومئتين. وهو من أقران الشافعيّ؛ لأنهما وُلدا في عام واحد<sup>(۱)</sup>.

٦٩٤ خ م د ت س (صح): إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلَد الحافظ. أبو يعقوب الحَنْظَليّ، ابن رَاهَوَيْه. أحد الأئمَّة الأعلام. ثقة حجة.

عن مُعتمر بن سليمان، وعبد العزيز العَمِّي، وعبد سوى ابن وعيسى بن يونس. وعنه الجماعة سوى ابن ماجه، قال حنبل: سمعتُ أبا عبد الله يقول؛ وسُئل عن إسحاق، فقال: مِثْلُ إسحاق يُسأل عنه! إسحاق عندنا إمام من أثمة المسلمين.

وقال النسائي: ثقة مأمون. وقال أبو عبيد الآجُرِّي: سمعتُ أبا داود يقول: إسحاق بن راهويه تغيَّر قبل أن يموت بخمسة أشهر، وسمعتُ منه في تلك الأيام فرميتُ به. مات سنة ثمان وثلاثين ومئتين.

قال أحمد بن سَلَمة: سمعتُ أبا حاتم يقول: ذكرتُ لأبي زُرْعة إسحاقَ بنَ رَاهَوَيْه وحِفْظَه للأسانيد والمتون، فقال أبو زُرْعة: ما رُويَ أحفظُ من إسحاق.

وذُكر لشيخنا أبي الحجّاج (٢) حديث، فقال: قيل: إسحاق اختلط في آخر عمره.

قلت: الحديث: ما رَوَاه عن ابن عُيينة، عن الزُّهريّ، عن عُبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة في الفأرة. فزاد فيه إسحاق من دون أصحاب سفيان: "وإن كان ذائباً فلا تَقْرَبُوه». فيجوز أن يكون الخطأ ممَّن بعدَ إسحاق (٣).

وكذا حديث رواه جعفر الفِرْيابيّ: حدثنا إسحاق بن راهَوَيْه، حدثنا شَبَابة، عن الليث، عن عُقَيْل، عن ابن شهاب، عن أنس: كان رسولُ الله ﷺ إذا كان في سفر؛ فزالت الشمسُ؛ صلَّى الظهر والعصر، ثم ارتحل.

فهذا على نُبْل رواته منكر؛ فقد رواه مسلم عن الناقد، عن شَبَابة ولفظُه: إذا كان في سفر، وأرادَ الجَمْعَ؛ أخَّر الظهر حتى يدخل أوَّلُ وقت العصر، ثم يجمعُ بينهما. تابعه الزعفرانيّ، عن شَاه.

وأخرجه مسلم من حديث عُقيل، عن ابن شهاب، عن أنَس، ولفظه: إذا عَجِلَ به السير؛ أَخَرَ الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمعُ بينهما. ولا رَيْبَ أَنَّ إسحاق كان يحدِّثُ الناس من حِفْظه؛ فلعلَّه اشتبه عليه. والله أعلم (٤).

- ٦٩٥ إسحاق بن إدريس الأُسواريّ البصريّ، أبو يعقوب. عن همّام، وأبان. وعنه: عمر بن شَبّه، وابن مثنّى.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٦/ ٣٥٦-٣٦٢ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٣٩٨-٤٠٧ .

<sup>(</sup>Y) هو المِزِّي، صاحب «تهذيب الكمال».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان (١٣٩٢) من طريق إسحاق، عن ابن عيينة، به.

<sup>(</sup>٤) رواية جعفر الفريابي عن إسحاق في «سنن» البيهقي الكبرى ٣/ ١٦٢ ، ورواية الناقد عن شبابة عند مسلم (٧٠٤)، وينظر «تهذيب الكمال» ٣٧٣/٢ - ٣٧٨.

تركه ابن المديني، وقال أبو زُرْعة: واو. وقال البخاري: تركه الناس. وقال الدارقطني: مُنْكر الحديث. وقال يحيى بن معين: كذَّاب يضع الحديث (١).

797- إسحاق بن إدريس. عن إبراهيم ابن العلاء.

متَّهم بالوَضْع، فلعله الذي قبله، أو آخر يُجْهَل.

٦٩٧ إسحاق بن إسماعيل الرَّمْليّ، الذي
 حدَّث بأصبهان. عن آدم بن أبي إياس وغيره.

قال أبو نُعيم الحافظ: حَدَّث مِنْ حفظه، فأخطأ في أحاديث. وقال النَّسائيّ: صالح (٢).

**٦٩٨- د ق: إسحاق بن أُسِيد.** عن عطاء، عن نافع (٣). خُراسانيّ. نزلَ مصر. قال أبو حاتم: لا يُشتغل به.

قلت: حَدَّث عنه يحيى بن أيوب، والليث، وهو جائز الحديث، يكنى أبا عبد الرحمن (٤).

7۹۹- إسحاق بن بُزُرْج (°). شيخٌ لليث بن سَعْد. له حديثٌ في التجمُّل للعِيد. ضعّفه الأزدى، ومشَّاه ابن حِبَّان (۲).

٧٠٠ إسحاق بن بِشْر، أبو حذيفة البُخاري، صاحب كتاب «المبتدأ».

تركوه، وكذَّبه عليُّ بنُ المدينيّ. وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ كَتْبُ حديثِه إلا على جهة التعجُّب. وقال الدارقطنيّ: كذَّاب متروك.

قلت: يروي العظائم عن ابن إسحاق، وابن جُرَيْج، والثَّوْريِّ.

قال إسحاق الكوْسَج: قَدِمَ علينا أبو حُذيفة، فكان يُحَدِّث عن ابن طاوس وكبارٍ من التابعين ممَّنْ ماتَ قبل حُمَيْد الطويل؛ فقلنا له: كتبت عن حُميد الطويل؟ ففزع، وقال: جئتُم تسخرون بي! جَدِّي لم يَرَ حُمَيْداً. فقلنا له: فأنت تَرْوِي عمَّن مات قبل حُميد! فعلمنا ضَعْفه، وأنه لا يدرى ما يقول.

قال ابنُ حِبَّان: وقد رَوَى عن الثوريّ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «مَرَضُ يوم يُكَفِّرُ ثلاثين سنة، إنَّ المرضَ يتَّبَّع الذنوبَ في المفاصل حتى يَسُلَّه سَلَّا، فيقوم من مرضه كيومَ ولذَتْه أمّه».

لكن خلط ابن حبَّان ترجمته بترجمة الكاهليّ، ولم يذكر الكاهليّ. وكذا خَبَطَ ابنُ الجوزيّ فقال في هذا: الكاهليّ مولى بني هاشم، ولم يُصِبُ في قوله: الكاهليّ. وهذا هو إسحاق بن بشر بن محمد بن عبد الله بن سالم،

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١/ ٣٨٢ ، والجرح والتعديل ٢/٣١٣ ، وضعفاء الدارقطني ص٦١ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ أصبهان ٢١٧/١، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٠٧، وذكر فيه المزي أن النسائي روى عنه، غير أن ابن حجر نقل في «تهذيبه» ١٩٦/١ عنه قوله: لم أقف على روايته عنه.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ. وفي «تهذيب الكمال» ٢/ ٤١٢-٤١٣: روى عن عطاء ونافع.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢١٣/٢ ، وسيرد في الكني، ويذكر له المصنف حديثًا.

<sup>(</sup>٥) في (د): بُزْروج، وقد قيَّده ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٤٤ فقال: بضم الموحدة والزاي، وسكون الراء، بعدها جيم معقودة، وقد تبدل كافاً؛ اسم فارسي، ومعناه: الكبير؛ (بموحَّدة).

<sup>(</sup>٦) قوله: ومشَّاه ابن حبان من (ز). وهو في «ثقاته» ٢٤/٤.

يَرْوِي أيضاً عن جويبر، ومُقاتل بن سليمان، والأعمش. حَدَّثَ عنه سلمة بن شبيب وطائفة.

قال محمد بن عمر الدَّارَابْجِرْديّ: حدَّثنا أبو حُذَيْفة البخاريّ؛ ثقةٌ، عن ابن جُريج، عن ابن أبي مُلَيْكة، عن ابن عباس مرفوعاً: "مَنْ طاف بالبيت؛ فليستلم الأركانَ كلَّها».

تفرَّد الدَّارَابْجِرْدِيِّ بتوثيق أبي حذيفة، فلم يلتفت إليه أحد؛ لأنَّ أبا حذيفة بَيِّنُ الأمر، لا يَخْفَى حاله على العُميان.

قال أحمد بن سيَّار المروزيُّ: كان يَرْوِي عَمَّن لم يُدرك. وكانت فيه غفلة، مع أنه يُزَنُّ بحفظ.

وقال ابن عديّ: حدثنا الخضر بن أحمد الحراني، حدثنا محمد بن الفَرَج بن السَّكن، حدثنا إسحاق بن بشر، حدثنا ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «اسمي في القرآن محمد، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أخيد؛ لأني أُحِيدُ أمَّتي عن النار، فأحِبُوا العربَ بكلِّ قلوبِكم».

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب البخاري، حدثنا موسى بن أفلح، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا الثوري، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «مَنْ صلَّى الفجر يومَ الجمعة، ثم وَحَدَ الله حتى تَطْلُعَ الشمس؛ غُفر له، وأعطي أَجْرَ حَجَّة وعُمرة». وقال: «لا يقطع الصلاة شيء».

أخبرنا أبو على القلانسيّ، أنبأنا جعفر الهمْدَانيّ، أخبرنا السُّلَفيُّ، أخبرنا عبد الله بن

جابر بن ياسين، حدثنا عبد الملك بن محمد، أخبرنا عبد الباقي بن قانع، حدثنا عبد الله بن أحمد بن الحسين المروزيّ، حدثنا إسحاق بن بِشْر، حدثنا مقاتل بن سليمان، عن حَمَّاد، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، عن النبيّ على قال: "من أَصْبَح وهَمُّه عَيْرُ الله؛ فليس من الله في شيء، ومن لم يهتمَّ للمسلمين فليس منهم». مقاتل أيضاً تالف.

قلت: مات إسحاق ببُخارا في رجب سنة ستّ ومئتين. أرَّخه غُنْجار<sup>(١)</sup>.

الله المحاق بن بِشر بن مُقاتل، أبو يعقوب الكاهليّ الكوفيّ. عن كامل أبي العلاء، وأبي معشر السّنديّ، ومالك، وكثير ابن سُليم، وحفص القارِىء، وغيرهم.

وعنه: عُمر بن حفص السَّدُوسي، وإسحاق بن إبراهيم السجستاني، ومحمد بن على الأزدي، وأحمد بن حفص السَّعدي.

قال مطيَّن: ما سمعتُ أبا بكر بنَ أبي شيبة كذَّب أحداً إلا إسحاق بنَ بِشْر الكاهليّ. وكذا كذَّبه موسى بن هارون وأبو زُرْعة.

وقال الفلّاس وغيره: متروك. قال الدارقطنيّ: هو في عداد مَنْ يضع الحديث.

وأرَّخَ موسى بن هارون وفاتَه في سنة ثمان وعشرين ومثتين.

قلت: لا أعلم له أَشْنَعَ من الحديث الذي رواه العُقيليّ: حدثنا عليّ بن عبد العزيز، حدثنا إسحاق بن بِشْر الكاهليّ، حدثنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: بينا نحن

<sup>(</sup>١) المجروحين ١/ ١٣٥ ، والكامل ١/ ٣٣١ ، وتاريخ بغداد ٦/ ٣٢٦ ، وضعفاء ابن الجوزي ١٠٠/٠ .

قُعود مع النبيّ على جبل من جبال تِهامة؛ إذ أقبل شيخٌ في يده عصاً، فسلَّم على نبي الله على فرد عليه السلام ثم قال: «نغمةُ الجنّ وغَمَّتُهم. أنتَ مَنْ؟» قال: أنا هامة بن الهيم بن لاقيس بن إبليس. قال: وليس بينك وبين إبليس إلا أبوان! قال: نعم. قال: فكم أتى لك من الدهر؟ قال: قد أفنيتُ الدنيا عمرَها إلا قليلاً.

كنتُ وأنا غلام ابن أعوام، أفهم الكلام، وأمرُّ بالآكام، وآمُرُ بإفساد الطعام وقطيعة الأرحام. فقال رسول الله ﷺ: «بئس لعَمْر الله عَمَل الشيخ المتوسم، أو الشاب المتلوّم». قال: ذَرْني من التَّعذار؛ فإني تائبٌ إلى الله.

إني كنت مع نوح في مسجده، مع مَنْ آمن به من قومه، فلم أزل أعاتِبُه على دعوته على قومه حتى بكى عليهم وأبكاني. فقال: لا جَرَمَ أني على ذلك من النادمين، فأعوذ بالله أنْ أكونَ من الجاهلين. قلت: يا نوح، إني ممن تشرَّك في من السعيد هابيل بن آدم، فهل تجدُ لي من توبة عند ربِّك؟ قال: يا هامة، هُمَّ بالخير، وافعله قبل الحسرة والندامة، إني قرأتُ فيما أنزل الله عليً أنه ليس من عبد تاب إلى الله، بالغا ذَنْبُه ما بلغ، إلا تابَ الله عليه، فقُمْ فتوضًا واسْجُدْ لله سجدتين. قال: ففعلتُ مِنْ ساعتي ما أمرني به، فناداني: ارْفَع رأسك، فقد أُنزِلَتْ توبتُك من السماء، فخررتُ لله ساجداً.

وكنت مع هود في مسجده مع مَنْ آمنَ به مِنْ قومه، ولم أَزَلْ أعاتِبُه على دَعُوته على قومه حتى بكى عليهم وأبكاني.

وكنت زَوَّاراً ليعقوب، وكنْتُ من يوسف بالمكان المَكِين، وكنْتُ ألقى إلياسَ في الأودية، وأنا أَلْقاه الآن.

وإني لَقِيتُ موسى، فعلَّمني من التوراة وقال: إنْ أَنْتَ لَقِيتَ عيسى فأَقْرِئه منّي السلام.

وإني لَقِيتُ عيسى، فأقرأتُه من موسى السلام، وإنَّ عيسى قال لي: إن لَقِيتَ محمداً فأقرئه مني السلام.

قال: فأرسل رسول الله على عَيْنيه وبكى. ثم قال: «على عيسى السلام ما دامت الدنيا، وعليك يا هامة بأدائك الأمانة».

فقال: يا رسول الله، افعَلْ بي ما فعل بي موسى؛ فإنّهُ علَّمني من التوراة. فعلَّمه رسولُ الله ﷺ «المرسلات»، و«عم يتساءلون»، و«إذا الشمسُ كُوِّرت»، والمعوِّذتين، و«قل هو الله أحد». وقال: «ارفع إلينا حاجتَك يا هامَة ولا تدعنَّ زيارتنا».

قال: فقُبض رسول الله ﷺ ولم يَنْعَه إلينا. فلستُ أدري أحيّ هو أو ميّت.

والحملُ فيه على الكاهليّ، لا بارك الله فيه، مع أن عبد العزيز بن بحر ـ أحد المتروكين ـ قد رواه بطوله عن أبي معشر.

وهذا الحديث قد رواه البيهقيُّ بإسناد أصلحَ من هذا، فقال: حدثنا محمد بن الحسن بن داود العلويّ، حدثنا أبو نصر محمد بن حمدويه المروزيّ، حدثنا عبد الله بن محمد الآمُليّ، حدثنا محمد بن أبي معشر، أخبرني أبي، فذكره ولم يطوِّله(1).

<sup>(</sup>١) من قوله: وهذا الحديث قد رواه البيهقي . . . إلى هذا الموضع، من (خ).

وروى الأصم، عن إبراهيم بن سليمان الحمصي، حدثنا إسحاق بن بشر، حدثنا خالد بن الحارث، عن عوف، عن الحسن، عن أبي ليلى الغفاري؛ سمع النبي على يقول: «ستكون فتنة بعدي، فالزموا عليّاً، فإنه أولُ مَنْ يَراني، وأول مَنْ يصافحني يوم القيامة، وهو معي في السماء العليا، وهو الفاروقُ بين الحقّ والباطل»(١).

فأمًّا

٧٠٢ ـ إسحاق بن بِشْر الرازي، الراوي عن سفيان بن عُيينة؛ فصدوق.

٧٠٣ ـ إسحاق بن ثَعْلَبة. عن مَكْحُول.

قال أبو حاتم: مجهول منكر الحديث.

وقال ابن عديّ: يروي عن مكحول، عن سَمُرة أحاديثَ لا يرويها سواه. روى عنه بقيَّة، وعثمان الطَّرائفيّ.

بقية: عنه، عن مكحول، عن سَمُرة مرفوعاً: «من كَتَمَ على غَالٌ فهو مثلُه».

وقال: نهانا رسولُ الله على أَنْ نتلاعَن بِلعنة الله أو بالنار. وقال: «إذا كان أحدكم سابًا صاحبَه لا محالة؛ فلا يَفْتَرِ عليه، ولا يَسُبَّ والده، فإن كان يعلم فليقل: إنك جبان، إنك بخا.»(٢).

٧٠٤ - إسحاق بن الحارث الكوفي. عن
 عامر بن سعد، والنعمان بن سعد. ضعَّفه أحمد
 وغيره. روى عنه ابنه عبد الرحمن بن إسحاق.

قال ابن حِبَّان: فلا أَدْرِي؛ التخليطُ منه، أو من ابنه<sup>(٣)</sup>.

فَرْوَة بن أبي المَغْراء: حدثنا القاسم بن مالك، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه، عن كَرْدم بن أبي السائب الأنصاريّ قال:

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي ١/ ٩٨ ، والجرح والتعديل ٢/ ٢١٤ ، والمجروحين ١/ ١٣٥ ، والكامل ١/ ٣٣٥ ، وتاريخ بغداد ٦/ ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٢١٥ ، والكامل ٢/ ٣٢٩-٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١٣٣/١ . وكذا ذكره ابن الجوزي في «الضعفاء» ١٠١/١ ونقل تضعيف أحمد له. غير أن البخاري رحمه الله فرَّق في «التاريخ الكبير» ١٨٤/١ بين إسحاق بن الحارث الكوفي، وقال: يروي عن كرْدم بن السائب، وروى عنه ابنه عبد الرحمن، وبين إسحاق بن الحارث المديني، وقال: يروي عن عامر بن سعد.

وبيَّن أن المديني هو إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة. وإسحاق هذا ثقة من رجال «تهذيب الكمال» ٢/ ٢٤٠ . قال المزي: وقد يُنسب إلى جدِّه. اهـ. وقد نسبه إلى جدِّه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/ ٢١٦، فقال: إسحاق بن الحارث المديني، ثم ذكره في موضع آخر ٢/ ٢٢٦ ونسبه إلى جدِّه الأعلى، فقال: إسحاق بن عبد الله بن كنانة، مدنيّ. وكذلك نسبه ابن حبان في «الثقات» ٤٤/٤.

وفي قول المصنف \_ تبعاً لابن الجوزي \_: ضعَّفه أحمد، نظر، فالذي ضعَّفه أحمد هو عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الكوفي (ابن المترجَم) كما ذكر ابن عدي في «الكامل» ١/ ٣٢٩، والعقيلي في «الضعفاء» ١/ ١٠١.

وذكر ابن عديّ أيضاً أن عبد الرحمن هذا هو الذي حدَّث عن النعمان بن سعد، وليس إسحاق بن الحارث كما ذكر المصنف. وينظر «تهذيب الكمال» ١٦/ ٥١٥ ، و٢٩/ ٤٥٠ (ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث، والنعمان بن سعد) .

خرجتُ مع أبي إلى المدينة في حاجة، فآوانا المبيتُ إلى راع، فلما انتصف الليل جاء الذئب فأخذ حَمَلاً، فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي جارك؛ فإذا الوادي جارك، يا عامر أن الوادي جارك؛ فإذا مُنادٍ لا نراه يقول: يا سَرْحان أرسِلْه، فجاءَ الحَمَلُ يشتدُّ حتى دخل في الغنم لم تُصِبْه كَلْمة. أنزل الله: ﴿ وَأَنْتُم كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنِسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْإِنِسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنْ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [الجن: ٦].

٧٠٥ ـ إسحاق بن الحارث، دمشقي معمَّر. ادَّعى أنه رأى أبا الدَّرْدَاء. حدَّثَ عنه أبو إبراهيم التَّرْجُماني (٢)، فيكون لقاؤه له في حدود السبعين ومئة! فلا يُقبل مثلُ هذا من مجهول (٣).

٧٠٦ ـ ق : إسحاق بن حازم. ويقال له: ابن أبي حازم، مدنيّ. روى عنه عبد الرحمن بن مهديّ.

قال أحمد: لا أعلم إلا خيراً. وقال أبو الفتح الأزدى: كان يرى القدر.

٧٠٧ ـ (صح): إسحاق بن الحسن الحربيّ. ثقة حجَّة. سمع هَوْذَة، وحُسين بن محمد،

والقَعْنَبيّ. وعنه: النجّاد، وأبو بكر الشافعيّ، والقَطِيعيّ.

وثّقه إبراهيم الحربيّ رفيقُه، والدارقطنيّ. وأما ابن المنادي فقال: كتب الناسُ عنه ثم كرهوه؛ لإلحاقاتٍ بين السطور في المراسيل ظاهرة الصَّنْعة (٤).

٧٠٨ ـ إسحاق بن حَمْدان النيسابوري، نزيل بَلْخ. عنده عجائب عن حَمّ (٥) بن نوح ومناكير. يروي عنه أبو إسحاق المزكّي.

وثَّقه أبو عليّ النَّيْسابوريّ.

٧٠٩ ـ إسحاق بن خالد. عن أبيه، عن ابن عمر بغير حديث منكر، وهو مجهول الحال. ذكره ابنُ عديّ(٢).

۷۱۰ ـ إسحاق بن خالد. عن أبي داود الطيالسيّ. روى حديثاً كأنه وضعه: «القرآن غير مخلوق»(۷).

٧١١ ـ إسحاق بن خالد بن يزيد البالِسيّ. روى غير حديث منكر يدلّ على ضعفه، قاله أبو أحمد بن عديّ. قال: ولم يتفق لي إخراجُ

<sup>(</sup>۱) كذا في (د)، و«ضعفاء» العقيلي ١٠١/١ ، والخبر فيه. وفي «اللسان» ٢/٢٥ : يا عمرو (في الموضعين) ووقع في الموضع إلأول من (خ١) و(ز): يا مُحمر.

<sup>(</sup>٢) هو إسماعيل بن إبراهيم بن بسام البغدادي، توفي سنة (٢٣٦). من رجال "تهذيب الكمال" ٣/ ١٣ .

<sup>(</sup>٣) شرحَ الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/٥٥ كلام المصنف هذا، فذكر أن الترجماني حدَّث عن إسحاق في حدود سنة (١٧٠) وكان لإسحاق من العمر (١٢٠) سنة، وعلى هذا يكون مولد إسحاق في حدود الخمسين، يعني بعد موت أبي الدرداء؛ حيث مات ﷺ سنة (٣٢) على المشهور.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٦/ ٣٨٢ ، والسير ١٣/ ٤١٠ ، وفيه أنه توفي سنة (٢٨٤) وقد جاوز التسعين.

<sup>(</sup>٥) تحرفت في (د) إلى: حمر، وينظر «تاريخ بغداد» ٦/ ٣٩٢، و«اللسان» ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>٦) المجرح والتعديل ٢١٨/٢، ونسبَه ابنُ عديّ: البالسيّ، وهو الآتي بعد ترجمة. وفي «التاريخ الكبير» ١/ ٣٨٥: سمع ابن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، عن ابن عمر، وبنحوه في «الثقات» ٦/ ٥٠.

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/٥٦ : يشبه أن يكون البالسيّ. اهـ. يعني الآتي بعده.

شيء من حديثه<sup>(١)</sup>.

قلت: هو الذي يروي عن أبيه<sup>(۲)</sup>.

٧١٢ ـ إسحاق بن خليفة. عن عاصم بن بَهْدَلة. مجهول.

٧١٣ ـ خ ٤ (صح): إسحاق بن راشد الجزري (٣)، صدوق. عن ميمون بن مِهْران، والزُّهْريّ. وعنه: موسى بن أغيّن، وجماعة.

وثّقه ابنُ معين. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن خُزيمة: لا يُحتجُّ بحديثه.

قال الإسماعيلي<sup>(1)</sup>: حدثنا عبد الله بن مسلم، حدثنا أيوب بن سافِرِي، حدثنا ابن المديني، حدثنا أبو داود، حدثنا صاحب لنا يقال له: أشرس - ثقة من أهل الرّيّ - قال: قدم علينا ابن إسحاق، فحدَّثنا عن إسحاق بن راشد، عن الزُّهْريّ. ثم قدم علينا إسحاق، فجعل يحدِّث عن الزُّهْريّ ويقول في الحديث: حدَّثنا الزُّهْريّ، حدَّثنا الزُّهْري، فقال له رجل: أين لقيتَ حدَّثنا الزُّهْريّ، اللهُمْري، فقال له رجل: أين لقيتَ الزُّهْريّ؟ قال: لم ألقه؛ مررتُ ببيت المقدس، فوجدتُ كتاباً عن الزُّهْريّ.

٧١٤ ـ إسحاق بن رافع. عن صَفْوان بن سُليم. قال أبو حاتم: ليس بالقويّ(٥).

٧١٥ ـ ق: إسحاق بن الربيع البصري،
 أبو حمزة العطّار. عن ابن سِيرِين. وعنه: شيبان،
 وطالوت، وطائفة.

ضعَّفه الفَلَاس، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثُه. وقال ابن عديّ: ضعيف.

روى عن الحسن، عن عُتيّ، عن أُبيّ بن كعب قال: كان آدم عليه السلام كأنه نخلة سَحُوق.

قلت: معناه في الصحيح<sup>(٦)</sup>.

٧١٦ ـ إسحاق بن الربيع العُصْفُريّ الكوفيّ. يروي عن العلاء بن المسيِّب وطبقته. ذكره ابن عديّ، وساق له حديثين غريبين؛ مَتْن الواحد: (كلّ معروف صدقة).

رواه عنه أحمد بن بُدَيْل.

وإسحاق صدوقٌ إنْ شاء الله(٧).

٧١٧ ـ إسحاق بن رُفيع الذِّماريِّ. عن ابن جُريج. وعنه. . . . (<sup>(A)</sup> مجهول. بَيَّض له ابنُ أبى حاتم (<sup>(P)</sup> .

- (٣) في (خ١) و(د): الجندي، وهو تحريف، وينظر «تهذيب الكمال» ٢/١٩٤.
  - (٤) من قوله: قال الإسماعيلي... إلى آخر الترجمة، من (ز).
    - (٥) الجرح والتعديل ٢/٢١٩ .
- (٦) الجرح والتعديل ٢/ ٢٢٠ ، والكامل ١/ ٣٣٠ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٢٣ . وذكر الحافظ ابن حجر نحو هذا الحديث في «فتح الباري» ٦/ ٣٦٧ ، وحسَّن إسناده، ونسبه لابن أبي حاتم. قوله: نخلة سحوق، أي: طويلة.
  - (٧) الكامل ١/ ٣٣٤. ولم يذكره الحافظ ابن حجر في «اللسان»، وذكره المزِّي في «تهذيب الكمال» ٢/ ٤٢٥ للتمييز.
    - (A) بياض في (ز) بمقدار كلمة، وفوقه: كذا.
- (٩) الجرح والتعديل ٢/ ٢٢٠، وليس فيه البياض المذكور آنفاً، إنما فيه مكانه: روى عنه الحسن بن الزَّبْرقان، وهو كذلك في نسخة معتمدة كما ذكر الحافظ في «اللسان» ٧/ ٨٠٠.

<sup>(</sup>١) الكامل ١/ ٣٣٧ ، وقال أيضاً: يقال له: إسحاق بن خلدون.

 <sup>(</sup>۲) يعني السالف قبل ترجمة، قال الحافظ في «اللسان»: الحقّ أنهما اثنان من طبقتين؛ ذكرهما ابن حبان في «الثقات» جميعاً [٦/ ٥٠ و٨/ ١٦٠].

الأنصاريّ. عن أبيه، عن جدِّه مرفوعاً قال: «مَنْ صالح. أقامَ الصلاة...». روى عنه عبد الرحمن بن النُّعمان.

> هكذا ذكره البخاريّ في «الضعفاء» فقال: قاله لنا أبو نُعيم، ثم قال البخاريّ: قد رَوَى هذا الحديث سَعْد بن إسحاق بن كعب، عن محمد بن يجيى بن حَبَّان، عن ابن مُحَيْريز.

> كذا قال. فإن كان أراد: سعد بن إسحاق ابن كعب بن عُجْرة؛ فإنه ثقة، حَدَّث عنه مالك ويحيى القطَّان، فإنَّ إسحاق بن سَعْد لا يُدْرَى مَنْ هو، أوْ لا وجودَ له، بل أرى أنه انقلب اسمه على عبد الرحمن بن النعمان. ولهذا لم يذكره عامةُ مَنْ جمع في الضعفاء. والله أعلم (١).

> > ٧١٩ ـ د: إسحاق بن سالم. لا يُعرف.

رَوَى أُنيس بن أبي يحيى، عنه، عن بَكْر بن مبشِّر قال: كنتُ أُغْدُو مع رسول الله ﷺ إلى

٧١٨ ـ إسحاق بن سَعْد بن كعب بن عُجْرة المصلِّي يومَ العيد، لكن قال ابن السَّكَن: إسناده

قلتُ: لا يعرف إسحاق وبكر بغير هذا الخبر (۲).

٧٢٠ ـ صد<sup>(٣)</sup>: إسحاق بن سَعْد بن عُبادة. له رواية. ولا يكاد يُعْرَف، ولكني لم أذكر في كتابي هذا كلَّ من لا يُعرف، بل ذكرتُ منهم خَلْقاً، وأستوعبُ مَنْ قال فيه أبو حاتم: مجهول. رَوَى عن أبيه سَعْد، وعنه سَعِيد الصرَّاف (٤).

٧٢١ ـ إسحاق بن سَعْد، لا أدري مَنْ ذا.

قال الدارقطني: شامي، منكر الحديث (٥).

٧٢٧ ـ إسحاق بن سَعِيد بن أركون. عن خُلَيْد بن دَعْلَج.

قال الدارقطني: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بثقة<sup>(٦)</sup>.

٧٢٣ ـ إسحاق بن سَعِيد بن جُبَير (٧). عن أبيه. مجهول.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١/٣٨٧. وقال البخاري أيضاً: أهاب أنه أراد: سعد بن إسحاق. اهـ. يعني ابن كعب بن عُجرة، وهو من رجال «تهذیب الکمال» ۲٤٨/۱۰ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٧/ ٣٨٨ ، والجرح والتعديل ٢/ ٢٢٢ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٢٥ ، وفيها: إسحاق بن سالم مولى بني نوفل بن عديّ. وكذا ذكره ابن حبان في موضع ٧/٦٪ ، وذكر آخر في موضع قبله ٦/٦٪ وسماه: إسحاق مولى المغيرة بن نوفل، وذكر أن كلاً منهما روى عن المغيرة عن أبي، وروى عنه الزُّهريّ.

وذكر الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري فيما استدركه على البخاري أنهما اثنان. ينظر كلامه آخر مطبوع «التاريخ الكبير" ٨/ ٤٥١-٤٥٢ ، وينظر «الوهم والإيهام» لابن القطان ٥/ ٤٦ ، والحديث المذكور أعلاه عند أبي داود

<sup>(</sup>٣) الرمز (صد) من (ز) ويعنى رواية أبى داود له فى «فضائل الأنصار».

<sup>(</sup>٤) تصحف في "تهذيب الكمال" ٢/ ٤٢٧ إلى: الصواف، وتنظر ترجمته فيه ١١٧/١١.

<sup>(</sup>o) قال الحافظ في «اللسان» ٢/ ٥٩ : أظنه الذي بعده. تصحف اسم أبيه.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ٢٢١ ، وضعفاء الدارقطني ص٦٣ ، وذكر الحافظ في «اللسان» ٢/ ٥٩ أنه مات سنة (٣٣٣).

<sup>(</sup>٧) في «التاريخ الكبير» ١/ ٣٩١ : جبر، وفي «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٢١ : حبر.

أبو حاتم: لا أعرفه، مجهول<sup>(١)</sup>.

٧٢٥ \_ إسحاق بن الصبَّاح الأشعثيّ. عن عبد الملك بن عُمير.

ضعَّفه يحيى والدارقطنيّ وغيرهما، وقلَّما روى. حدَّث عنه الخُرَيْسِيِّ (٢).

٧٢٦ ـ إسحاق بن صَدَقة. روى الحاكم عن الدارقطنيّ أنه ضعَّفه<sup>(٣)</sup>.

٧٢٧ ـ إسحاق بن الصَّلْت. أتى عن مالك بخبرِ منكر جدّاً. والإسناد إليه مظلم، ذكره الخطيب في كتاب «مَنْ رَوَى عن مالك».

٧٢٨ ـ إسحاق بن أبى ظريفة (١٤). عن ابن عمر. وعنه يعقوب بن محمد. مجهول.

٧٢٩ ـ د ت ق: إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة المدنيّ، مَوْلى آل عثمان بن عفان روى عن مجاهد، ونافع، وطائفة. وعنه: الوليد بن مسلم، وابنُ شابُور.

وقد روى عنه عبد السلام بن حَرْب أنه قال: خَطَّبَنا معاويةُ وعليه بُرْدٌ أخضر.

رُويَ أَن الزُّهريُّ سمع إسحاق يحدِّث ويقول: قال رسول الله ﷺ، قال رسول الله ﷺ. فقال له الزُّهريّ: قاتلك الله يا ابنَ أبي فَرْوَة، ما

٧٢٤ ـ إسحاق بن شاكر. عن قتادة. قال أجرأك على الله! ألا تُسند أحاديثَك! تُحدِّثُ بأحاديثَ ليس لها خُطُمٌ ولا أزمَّة.

قال البخاريّ: تركوه. ونَهَى أحمدُ عن حديثه.

وقال الجُوزْجانيّ: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: لا تحار الرواية عندى عن إسحاق بن أبي فَرْوَة.

وقال أبو زُرْعَة وغيره: متروك.

مات سنة أربع وأربعين ومئة.

قلت: ولم أرّ أحداً مَشَّاه. وقال ابنُ معين وغيره: لا يُكتب حديثُه.

وأورد له ابن عديّ مناكير، منها الإسماعيل بن عيَّاش ـ وهو منكر الحديث في الحجازِيِّين \_ عن ابن أبي فَرْوَة، عن محمد بن يوسف، عن عَمْرو بن عثمان [بن عفّان] عن أبيه، عن النبي على قال: «الصُّبْحَةُ تمنعُ الرِّزق»(٥). أو قال: بعضَ الرِّزق.

ولابن عيَّاش عنه، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً : «لا يقطع الصلاةَ لا كلب ولا حمار ولا امرأة، واذرًأ ما استطعتَ والإطمة، فإنَّما تُلاطمُ شيطاناً »(٢).

وله عنه، عمَّن سَمَّاه، في الذي قتلَ عَبْدَه

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ٢٢٥.

ذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٢/ ٤٣٦ تمييزاً.

سؤالات الحاكم ص١٠٤ .

كذا في (خ١) و(د) بالظاء والمعجمة، وعليها علامة الصحة فيهما، ووقع في (ز): طريفة، بالمهملة، وهي كذلك في «الجرح والتعديل» ٢٢٦/٢ .

تحرُّفت لفظة «الصُّبْحة» في المطبوع إلى: الصحة. والصُّبْحة: النوم أول النهار. النهاية (صبح). والحديث في مسند أحمد (٥٣٣) من زوائد ابنه عبد الله. قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/ ٦٩٦ : هذا حديث لا يصحّ.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حبان في «المجروحين» ١/ ١٣٢ : قلبَ (يعني ابنَ أبي فروة) إسناد هذا الخبر ومتنه جميعاً... وجاء بشيء 😑

عَمْداً، فجلدَه النبيُّ ﷺ مئة. رواه عبد الحقّ في

عمر بن عبد الواحد: حدثنا ابنُ أبي فَرْوَة، عن ابن المنكدر، عن عطاء بن يسار، عن أبى هريرة مرفوعاً: «من بَدَّلَ دينَه فاضربوا

ابنُ لهيعة \_ وهو ضعيف \_ عن ابن أبي فَرْوَة ، عن أبى صالح، عن أبى هريرة مرفوعاً: «من اشترى سَرِقةً وهو يعلم؛ فقد شَرِكَ في عارِها و اثمها».

وساق له ابنُ عديّ جملةَ أحاديثَ، ثم قال: لا يُتابع على أسانيدِ ما ذكرتُ ولا بَعْض متونِه.

عُبَيد الله بن عمرو الرَّقيّ: عن إسحاق بن عبد الله، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «لا يعجبكم إسلامُ امرىءٍ حتى تعلموا ما عُقْدَةُ

٧٣٠ ـ إسحاق بن عبد الله بن أبي المهاجر. إيماناً يَجدُ حلاوتَه في قلبه "(١). شيخٌ للوليد بن مسلم، دمشقى، لا يُعرف.

٧٣١ - إسحاق بن عبد الله بن كيسان

«أحكامه»(١).

المَرْوزيّ. شيخ لعبد العزيز بن مُنيب. ليَّنه أبو أحمد الحاكم.

٧٣٧ \_ إسحاق بن عبد الله، أبو يعقوب الدمشقيّ. عن هشام بن عروة.

قال الأزدى: ذاهب الحديث(٤).

مكرر ٧٣٢ ـ إسحاق بن عبد الرحمن الشامي. عن عطاء الخُراساني.

ضَعّفَه الأزديّ (٥).

٧٣٣ ـ س: إسحاق بن عبد الواحد القُرَشيّ المَوْصليّ. عن مالك.

قال أبو على الحافظ: متروك الحديث.

وقال إسحاق بن سيَّار النصيبي: حدثنا إسحاق بن عبد الواحد، عن هُشَيْم، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن مُحارب بن دِثار، عن صِلَة، عن حذيفة مرفوعاً: «النظرة سَهْمٌ من سهام إبليس مسموم، فمن تركها لله؛ آتاه الله

وقال عبد الرحمن بن أحمد الموصلي ـ ولا أعرفه \_: حدثنا إسحاق بن عبد الواحد، عن

<sup>=</sup> ليس فيه، اختراعاً من عنده. إنما هو عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعنَّ....». اهـ. وهو عند البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٥٠٥).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى ٤/ ٧١ ، وفيه أيضاً أنه نفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يُقد به. وهو في «سنن» الدارقطني (٣٢٨٣). قال عبد الحق: لا يصعُّ في هذا شيء.

هو عند البخاري من حديث ابن عباس بلفظ: «من بدَّلَ دينه فاقتلوه».

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ١٠٣/١ ، ومسند الشهاب (٩٤٢). قال العقيلي: منكر، لا يُتابع عليه. وينظر ما سلف في هذه الترجمة في التاريخ الكبير ١/٣٩٦، والجرح والتعديل ٢/ ٢٢٧-٢٢٨، والكامل ١/ ٣٢٠-٣٠٠ ٣٢٣، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٤٦.

وسيرد في الكني: أبو يعقوب، شيخ، حدَّث عن هشام بن عروة... قال الحافظ في «اللسان» ٢/ ٦٤ : الظاهر أنه هذا.

هو مكرر ما قبله. قال الحافظ ابن حجر: فرَّق بينهما الأزدي واهماً.

<sup>(</sup>٦) المستدرك ٤/ ٣١٤، ومسند الشهاب (٢٩٢).

مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «أُسرَى بي البارحة جبريل، فأدخلني الجنة...» الحديث. لكن قال الخطيب: الحملُ فيه على عبد الرحمن. ثم قال: وإسحاق بن عبد الواحد الموصليّ لابأس به! قلت: بل هو واو.

- إسحاق بن عمر. عن موسى بن وَرْدان. مجهول (١).

٧٣٤ ـ ت: إسحاق بن عمر. عن عائشة. تركه الدارقطنيّ.

رَوَى عنها: ما صَلَّى رسولُ الله ﷺ صلاةً لوقتها الآخِر مرتين. رواه عنه سَعِيد بن أبي هلال (٢٠).

٧٣٥ ـ إسحاق بن العنبر<sup>(٣)</sup>. عن أصحاب الثوريّ.

كَذَّبه الأزديّ، وقال: لا تحلُّ الروايةُ عنه.

- إسحاق بن عَنْبَسة. قرأتُ في كتاب «مسائل الخلاف» للشيخ أبي إسحاق الشيرازيّ أنه ضعيف. له حديثٌ: «لا يجتمع عُشْر وخَراج». وصوابه: يحيى بن عنبسة (٤).

٧٣٦ ـ خ: إسحاق بن أبى عيسى. عن

يزيد بن هارون، وعنه البخاري في التوحيد، ويقال: هو ابن جبريل (٥).

٧٣٧ ـ س: إسحاق بن الفُرات، قاضي مصر. صَدُوق فقيه، ما ذكرتُه إلا لأنَّ غيري ذكره متشبِّناً بشيءٍ لا يدُلُّ، وهو قول أبي حاتم: شيخ ليس بالمشهور؛ نعم. وقال أبو سعيد بن يونس: في أحاديثه أحاديث كأنها مقلوبة.

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ما رأيتُ فقيها أفضلَ منه. وقال عبد الحق عقيب حديثه المتفرد به، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبي على ردَّ اليمينَ على صاحب الحق ـ: اسحاق ضعف (٦).

قال السليماني: إسحاق بن الفرات منكر الأحاديث.

قلت: مات بعد المئتين.

٧٣٨ \_ إسحاق بن كثير. عن التابعين.

قال الأزديّ: لا يُكتب حديثُه. وله عن أنس حديث منكر.

٧٣٩ ـ إسحاق بن كعب. عن موسى بن عمير. قال الأزديّ: منكر الحديث (٧).

<sup>(</sup>١) ذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب» ١/ ١٢٥ و «اللسان» ٢/ ٦٦ أنه هو الراوي عن عائشة، وسيأتي بعده.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٢/ ٤٦١ . والحديث في سنن الترمذي (١٧٤) وقال: حسن غريب، وليس إسناده بمتصل. وينظر «تهذيب التهذيب» ١/ ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) في (ز): العنبري.

<sup>(</sup>٤) سيرد في موضعه من الكتاب، ولم ترد هذه الترجمة في (د)..

<sup>(</sup>٥) هذه الترجمة من (ز). وذكر المزي في «تهذيب الكمال» ٢/ ٤١٥ إسحاقَ بنَ جبريل، وقال: روى عنه أبو داود. ثم قال: روى البخاري حديثاً عن إسحاق بن أبي عيسى عن يزيد بن هارون، فقيل: هو هذا، وقيل: هو إسحاق بن منصور الكوسَج.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى ٣/ ٣٥٥ ، وهو في «سنن» الدارقطني (٤٤٩٠). وفيهما: طالب الحقّ، بدل: صاحب الحق.

<sup>(</sup>٧) ضعفاء ابن الجوزي ١٠٣/١ . غير أن أبا حاتم قال فيه: صدوق، كما في «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٣٢ . وينظر «تاريخ مغداد» ٢٣٣/٦ .

۷٤٠ د ت س: إسحاق بـن كـعـب بـن عُجْرَة، تابعيّ مستور، عن أبيه، وعنه ابنه سعد.

تفرد بحديث سنة المغرب: «عليكم بها في البيوت». وهو غريب جداً، في أبي داود والنسائي والترمذي (١٠).

٧٤١ ـ إسحاق بن مالك الشَّنِّي. بصريّ، كان محمد بن خَلَّد يَنْهَى عن الأخذ عنه. قاله الأزدىّ.

٧٤٢ ـ إسحاق بن مالك الحضرميّ. شاميّ، من شيوخ بقيَّة. قال الأزديّ: ضعيف.

روى الدارقطنيّ من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا بقية، حدثنا إسحاق بن مالك، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبيّ على الذي لم حَلَفَ على الذي لم يرّه».

٧٤٣ ـ إسحاق بن محمد النَّخَعيّ الأحمر. كَذَّاب مارِقٌ من الغُلاة. رَوى عن عُبيد الله العَيْشيّ، وإبراهيم بن بشار الرماديّ. وعنه: ابن المَرْزُبان، وأبو سَهْل القَطَّان، وجماعة.

قال الخطيب: سمعتُ عبد الواحد بنَ عليّ الأسديّ يقول: إسحاق بن محمد النَّخَعيّ كان خبيثَ المذهب يقول: إن علياً هو الله، وكان يَطْلِى بَرَصَه بما يُغَيِّرهُ، فسمًى بالأحمر.

قال: وبالمدائن جماعة يُنسبون إليه، يُعرفون بالإسحاقية.

قال الخطيب: ثم سألتُ بعضَ الشيعة عن إسحاق، فقال لي مثلَ ما قال عبد الواحد سواء.

قلت: ولم يذكره في الضعفاء أئمةُ الجرح في كتبهم؛ وأحسنوا، فإنَّ هذا زِنْديق<sup>(٣)</sup>.

وذكره ابن الجوزيّ فقال: كان كذَّاباً من الغُلاة في الرَّفض.

قلت: حاشا عُتَاة الرَّفْضِ من أن يقولوا: عليٌّ هو الله، فمَنْ وصل إلى هذا فهو كافر لعينٌ من إخوان النصارى، وهذه هي نِحْلة النصيرية.

قرأت على إسماعيل بن الفرَّاء وابن العماد: أخبركما الشيخ موفق الدين سنة سبع عشرة وست مئة، أخبرنا أبو بكر بن النَّقُّور، أخبرنا أبو الحسن بن العَلَّاف، أخبرنا أبو الحسن الحمَّامي، حدثنا أبو عمرو بن السَّمَّاك، حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن بكَّار، حدثنا إسحاق بن محمد النَّخَعي، حدثنا أحمد بن عُبيدالله الغُداني، حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال علىي: رأيتُ النبيُّ ﷺ عند الصَّفا وهو مُقِبلٌ على شخص في صورة الفيل وهو يلعنه، فقلت: مَنْ هذا الذي تلعنُه يا رسول الله؟ فقال: هذا الشيطانُ الرجيم. فقلت: والله يا عدوَّ الله لأقتلنَّك ولأريحنَّ الأمَّةَ منك. قال: ما هذا جزائي منك. قلت: وما جزاؤك مِنّى يا عدوَّ الله؟! قال: والله ما أبغضَك أحدٌ قطُّ إلا شركتُ أباه في رحم أمه.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۱۳۰۰) ، وسنن الترمذي (۲۰٤)، وسنن النسائي ٣/ ١٩٨ . وينظر «تهذيب الكمال» ٢/ ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع: من حلَّف أحداً. وهو خطأ. والحديث في «سنن الدارقطني» (٢٧٠).

 <sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٧٤ أن هذا الاعتذار لأثمة الجرح عن ترك ذكره ليس بعذر؛ لأن له روايات كثيرة في «الأغاني» لأبي الفرج، فكيف لا يُذكر ليُحذر؟!

وهذا لعلَّه من وضع إسحاق الأحمر، فروايتُه إثمَّ مكرِّر، فأستغفرُ الله العظيم، بل روايتي له لِهَتْكِ حاله (١). وقد سرقَه منه لصِّ، ووضع له إسناداً:

فقال الخطيب فيما أنبأنا المسلِّم بن علَّان وغيره: إن أبا اليُمن الكِنْدِيّ أخبرهم، أخبرنا أبو منصور الشيباني، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرني عُبيد الله بن أحمد الصيرفي وأحمد بن عمر النهروانيّ قالا: حدثنا المُعَافَى بن زكريا، حدثنا محمد بن مَزْيَد بن أبي الأزْهر، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا حجّاج بن محمد، عن ابن جُريج، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: بينا نحن بفِناء الكعبة ورسولُ الله ﷺ يحدثنا؛ إذ خرجَ علينا مما يلي الرُّكْنَ اليمانيّ شيء كأعظم ما يكونُ من الفِيَلة، فتفَلَ رسولُ الله ﷺ، وقالَ: لُعِنْتَ. فقال على: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا إبليس. قال: فوثب إليه، فقبضَ على ناصيته وجذَّبه، فأزاله عن موضعه، وقال: يا رسول الله، أقتلُه؟ قال: أو ما علمتَ أنه قد أُنْظِرَ. فتركه، فوقف ناحيةً، ثم قال: مالي ولك يا ابنَ أبي طالب! والله ما أبغضَكَ أحدٌ إلا قد شاركتُ أباه فيه... وذكر الحديث.

رُواته ثقات سوى ابن أبي الأزهر، فالحَمْلُ فيه عليه.

وقال الخطيب في «تاريخه»: حدثنا ابنُ رِزْق، حدثنا أبو بكر الشافعيّ، حدثنا بِشْرُ بن

موسى، حدثنا عُبيد بن الهيثم، حدثنا إسحاق بن محمد أبو يعقوب النَّخَعيّ، حدثنا عبد الله بن الفضل بن عبد الله بن أبي الهيَّاج، حدثنا هشام بن الكلبيّ، عن أبي مِخْنَف، عن فُضَيْل بن خَدِيج، عن كُمَيْل بن زياد قال: أخذ بيدي أميرُ المؤمنين عليّ، فخرجنا إلى الجَبَّان.... الحديث.

وقال الحسن بن يحيى النُّوبَخْتيّ في كتاب «الرَّدِّ على الغُلاة»: وممن جرَّد الجنون في الغُلُوّ في عصرنا إسحاق بن محمد الأحمر؛ زعم أنّ عليّاً هو الله، وأنه ظهرَ في الحسن، ثم في الحسين، وأنه هو الذي بعث محمداً.

وقال في كتابٍ له: لو كانوا ألفاً لكانوا... إلى أن قال: وعمل كتاباً في التوحيد جاء فيه بجنون وتخليط.

قلت: بل أتى بزَنْدَقة وقَرْمَطة (٢).

٧٤٤ ـ خ ت ق: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فَرْوَة، أبو يعقوب الفَرْويّ، المدنيّ. روى عن مالك، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وطبقتهما. وعنه: البخاريّ، والذَّهْليّ.

وهو صدوقٌ في الجملة، صاحبُ حديث. قال أبو حاتم: صدوق، ذهب بصره، فربَّما لُقِّن، وكتُبُه صحيحة. وقال مرة: مضطرب.

وقال العُقَيليّ : جاء عن مالك بأحاديثَ كثيرةٍ لا يُتابَع عليها. وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني:

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: كان ينبغي أن لا يُسنِد (يعني المصنف) عنه، بل يذكره، ويذكر في أيِّ كتاب هو، فهذا كافي في التحذير.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٦/ ٣٧٨-٣٨٠ ، وذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٧٥ أنه مات سنة (٢٨٦).

لا يُترك. وقال أيضاً: ضعيف.

قد روى عنه البخاريّ ويُوبِّخُونَه على هذا. وكذا ذكره أبو داود، ووهًاه جدّاً، ونقم عليه روايتَه عن مالك حديثَ الإفْك (١).

قلت: ومما انفرد به عن مالك، عن سُمَي، عن أبي عن أبي عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ أقالَه الله يومَ القيامة».

وبه: «مَنْ قُتل دون ماله؛ فهو شهيد»<sup>(۲)</sup>.

أرَّخَ موتَه البخاريّ سنة ستِّ وعشرين ومئتب (٣).

٧٤٥ ـ إسحاق بن محمد البيروتيّ. عن مالك. متروك.

روی عنه متروك (٤)؛ محمد بن عبد الرحمن بن رَيْسان، فمن مناكيره رواية أبن رَيْسان فمن مناكيره رواية أبن رَيْسان (٥) عنه، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ قلت: يا رسول الله، أُرْسِلُ وأتوكل؟ قال: «بل قَيِّدْ وتَوَكَّلْ» فهذا بهذا الإسناد باطل. ويُروى هذا بإسناد آخَرَ فيه ضَعْف.

٧٤٦ - إسحاق بن محمد بن إسحاق ومئتين.

السوسيّ، ذاك الجاهل الذي أتى بالموضوعات السَّمِجَة في فضائل معاوية؛ رواها عُبيد الله السَّقَطي عنه، فهو المتَّهم بها، أو شيوخه المجهولون<sup>(1)</sup>.

٧٤٧ - إسحاق بن محمد بن عُبيد الله المَرْوَزِيّ، المَرْوَزِيّ، تُكُلِّم فيه.

**٧٤٨ ـ إسحاق بن محمد**. عن عائشة. مجهول<sup>(٧)</sup>.

٧٤٩ ـ إسحاق بن محمد الهاشميّ. عن ابن أبي غَرَزةَ الكوفيّ. روى عنه الحاكم واتّهمه (٨).

٧٥٠ ـ إسحاق بن محمد بن مروان الكوفي القطّان، أخو جعفر.

قال الدارقطني: ليسا ممن يُحتجُ بحديثهما(٩).

٧٥١ ـ د: إسحاق بن محمد المُسَيَّبيّ المدنيّ المقرىء، صاحب نافع. صالح الحديث.

روى عن ابن أبي ذئب، ومات سنة ستّ

<sup>(</sup>۱) ضعفاء النسائي ص۱۹ ، وضعفاء العقيلي ١٠٦/١ ، والجرح والتعديل ٢٣٣/٢ ، وثقات ابن حبان ١١٤/٨-١١٥ وقال فيه: يُغرب ويتفرد، وسؤالات حمزة ص١٧٢ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) قال العقيلي: الحديثان محفوظان من غير حديث مالك.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الأوسط ١/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية، ولم ترد هذه اللفظة في «اللسان» ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبد الرحمن بن بَحِير... بن رَيْسان، وسترد ترجمته في موضعها من الكتاب، وروايته المذكورة في «تاريخ دمشق» ٨/ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٦) لم ترد هذه الترجمة في (د).

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢٣٣/٢ ، وفيه: إسحاق بن محمد، ويقال: ابن أبي محمد أبو عبد الرحمن المزني.

<sup>(</sup>٨) المستدرك ٢/ ٥٢.

<sup>(</sup>٩) سؤالات الحاكم للدارقطني ص١٠٨.

قال أبو الفتح الأزديّ: ضعيف يرى القَدَر.

٧٥٢ ـ إسحاق بن مَحْمِشاد. روى عن أبي الفضل التميمي حديثاً هو وضَعه بقلّة حياء ؛ متنه: «يجيء في آخر الزمان رجل يقال له: محمد بن كرّام، تَحْيا السنةُ به».

وله تصنيف في فضائل محمد بن كَرَّام، فانظر إلى المادح والممدوح، وسنَدُ حديثه مجاهيل.

٧٥٣ ـ إسحاق بن مُرَّة. عن أنس. قال أبو الفتح: متروك الحديث.

٧٥٤ ـ إسحاق بن ناصح. عن قيس بن الرَّبيع.

قال أحمد: كان من أكذب الناس، يحدِّثُ عن البَتِّي، عن ابن سِيرين برأي أبي حنيفة (١).

وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: كَذَبَ على قيس.

٧٥٥ ـ إسحاق بن نَجِيح المَلَطيّ. عن عطاء
 الخُراساني وابن جُريج وغيرهما.

كنيتُه أبو صالح. وقيل: أبو يزيد.

روى عنه عليّ بن حُجْر، وسُويد بن سعيد، وأحمد بن بشار الصيرفيّ (٢)، ومحمد بن منصور الطُّوسيّ، والحُسين بن أبي زيد الدبَّاغ،

وإبراهيم بن راشد الأَدَميّ.

قال أحمد: هو من أكذب الناس<sup>(٣)</sup>. وقال يحيى: معروف بالكذب ووَضْع الحديث.

وقال يعقوب الفَسويّ: لا يُكتب حديثُه. وقال النسائيّ والدارقطنيّ: متروك. وقال الفلّاس: كان يضعُ الحديثَ صُراحاً.

وذكره العقيلي<sup>(3)</sup> فقال: ومن حديثه ما حدَّثناه أحمد بن محمد بن عاصم، حدثنا نصر بن عاصم، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، حدثنا إسحاق بن نَجِيح، عن عطاء، عن عائشة مرفوعاً: «رُدُّوا مذمَّة السائل، ولو بمثل رأس الذباب».

قلت: ما هذا بالمَلَطِيّ؛ ذا آخر. والآفةُ من عثمان الوَقّاصي.

وقال يزيد بن مروان الخلَّال: حدثنا إسحاق بن نَجِيح، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً: "إنَّ لكلِّ نبيٍّ خليلاً من أمته، وإن خليلي عثمان».

وهذا باطل. ويدلُّ على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لو كنْتُ متخذاً خليلاً من هذه الأمة؛ لاتَّخَذْتُ أبا بكر خليلاً».

قال أحمد بن حنبل \_ فيما رواه عنه ابنه

<sup>(</sup>۱) كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن الجوزي في "ضعفائه" ١٠٤/١ . غير أن قول أحمد هذا بتمامه إنما هو في إسحاق بن نَجِيح الآتي بعده، وهو في "العلل" لأحمد ٢/ ٣٠ (١٤٥٤). ونقله عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢/ ٢٣٥ وقد نبَّه ابن حجر رحمه الله على هذا الوهم في "اللسان" ٢/ ٧٩٧ . وتصحف لفظ: البَتِّي في مطبوعي "الجرح" و "الضعفاء" إلى: النبيّ، وجاء بعده على الله المنابقة الم

<sup>(</sup>Y) في «تهذيب الكمال» ٢/ ٤٨٤ : إبراهيم بن بشارالصوفي.

 <sup>(</sup>٣) وسيرد كلام أحمد فيه بتمامه في هذه الترجمة، ووقع أيضاً في الترجمة التي قبلها، وهو وهم.

<sup>(</sup>٤) في «الضعفاء» ١٠٥/١.

عبدالله -: إسحاق بن نَجِيح مِنْ أكذب الناس، يحدِّثُ عن البَتِّي، وعن ابن سِيريِن برأي أبي حنيفة.

وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن المحرز: سمعتُ يحيى بنَ معين يقول: إسحاق بن نَجِيح المَلَطِيِّ كذاب، عدوِّ الله، رجلُ سُوء خبيث.

وقال عبد الله بن عليّ بن المدينيّ: سألتُ أبي عن إسحاق المَلَطيّ، فقال بيده هكذا. أي: ليس بشيء.

ومن أباطيل المَلَطِيّ، عن ابن جُرَيج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «ما زَنَى عبد فأَدْمَنَ إلا ابْتُلَى في أهله».

وبه مرفوعاً: نهى عن اللعب كلِّه حتى لعب الصبيان بالكعاب.

وبه: «لا يحلُّ لامرأةِ تؤمن بالله أن تَفْرِجَ على السرج».

و: «مَنْ منع الماعُونَ لزمه طرف من البخل».

و: «مَنْ حفظ على أمتى أربعين حديثاً».

و: «عِفُّوا تعفَّ نساؤكم».

ومن بلاياه: عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عمران بن خصين مرفوعاً: «لايزال العبد يمشي مطلقاً ما خمص بطنه».

وعن هشام، عن الحسن(١١)، عن ابن عُمرَ؟

رفَعَه: «لو يعلمُ الناسُ ما في الصفّ المقدَّم والأذان وخِدمة القوم في السَّفر؛ لاقترعوا».

وله عن عَبَّاد بن راشد، عن الحسن، عن عمران؛ رفعه: «لُعِنَ الناظرُ والمنظور».

وعن عبَّاد، عن الحسن، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تقولوا مُسيجد ولا مُصيحف». ونهى عن تصغير الأسماء، وأن يُسمَّى حمدون، أو علوان، أو نَعموش.

وله عن الأوزاعيّ، عن عطاء، عن ابن عمر؛ رفعَه: «مَنْ قال في ديننا برأيه فاقتلوه».

قال ابن عديّ: هذه كلُّها هو وضَعها.

وروى عن ابن جُريج، عن عطاء، عن أبي سعيد وصية أوصى بها النبيُّ ﷺ لعليِّ كلُّها في الجِماع. فانظر إلى هذا الدجَّال ما أَجْرَأُهُ (٢)!

٧٥٦ ـ د: إسحاق بن نَجِيح. لا يُدْرَى مَنْ هو. له عن مالك بن حمزة الساعديّ، عن أبيه، عن جدّه: «اكثُبُوهم بالنّبُل، واستَبْقُوا نَبْلَكم».

وعنه محمد بن عيسى بن الطباع. وكأنه الملطق (٣).

٧٥٧ ـ إسحاق بن واصل. عن أبي جعفر الباقر. من الهَلْكَي.

فمن بلاياه التي أوردها الأزديّ مرفوعاً: «من السُّرَّةِ إلى الرُّكبة عَوْرة».

و: الشِرَار أمتي الذين غُذُوا في النعيم،

<sup>(</sup>١) في «الكامل» ١/ ٣٢٤ : محمد بن سيرين، بدل: الحسن.

 <sup>(</sup>۲) المجروحين ١/١٣٤ ، والكامل ١/٣٢٣ ، وتاريخ بغداد ٦/ ٣٢١ ، وذكره المزي في "تهذيب الكمال" ٢/ ٤٨٤ تمييزاً.

 <sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١٢٨/١ أنه ليس بالملطيّ قطعاً؛ إذ وقع التصريح بذلك في «السنن»، وقال:
 فرَّق بينهما ابن الجوزي وقال: لا أعرف في هذا طعناً.

يأكلون ألواناً، ويلبسون ألواناً، ويركبون ألواناً، يتشدَّقُون في الكلام».

و: «من ابتدأ بأكل القِثّاء فليأكل من رأسها، رأيتُ رسولَ الله ﷺ أخذَ قِثَّاءةً بشماله ورُطّباً بيمينه؛ يأكلُ من ذا مرَّةً ومن ذا مرَّة».

«أطيبُ اللحم لحم الظهر».

لكن الجميع من رواية أَصْرَم بن حَوْشَب ـ وليس بثقة ـ عنه، وهو هالك.

۷۵۸ ـ إسحاق بن وَزِير. عن إسماعيل ابن عبد الرحمن لا يُدْرَى مَنْ ذا.

قال أبو حاتم: مجهول<sup>(١)</sup>.

٧٥٩ ـ إسحاق بن وَهْب الطُّهُرْمُسِيّ. عن ابن وَهْب.

قال الدارقطني: كذَّاب متروك. وقال ابن حبان: يضَعُ الحديثَ صُراحاً. وطُهُرْمُس: من قرى مصر.

وقال ابن عديّ: ما أظنُّه رأى ابنَ وَهْب. سمعتُ عليَّ بن سعيد بن بشير يقول: خرجتُ إلى قريته سنة ستين ومئتين، فقدَّرتُ أنَّ له ستين سنة.

وحدثنا جماعة قالوا: حدثنا إسحاق، حدثنا بنُ وَهْب، حدثنا مالك، عن نافع، عن

ابن عمر مرفوعاً: «لَرَدُّ دَانِقٍ من حَرامٍ يَعْدِل عُند الله سبعين ألفَ حَجَّة».

قلت: هكذا فليكن الكذب، لكن قد روى أبو أسامة، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: «لَرَدُّ دانق حرامٍ أفضلُ مِنْ إنفاق مئة ألف في سبيل الله»(٢).

وقال ابنُ حِبَّان: أخبرنا عمران بن موسى ابن فضالة بالمَوْصل، حدثنا إسحاق بن وَهْب، عن ابْنِ وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «شرارُ الناس مَنْ نَزَلَ وَحْدَه، وَمَنَعَ رِفْدَه» (٣).

#### فأما:

٧٦٠ ـ إسحاق بن وَهْب العلَّاف فواسطيًّ ثقة؛ يروي عن يزيد بن هارون .

٧٦١ ـ وإسحاقُ بنُ وَهْب؛ كوفيٌّ؛ يحدُّث عن الشعبيّ، لم يُجرح. ذكره ابن الجوزيّ(٤).

مكرر ٥٤٩ ـ إسحاق بن ياسين الهَرَويّ. تالف. قال الدارقطنيّ: هو شَرُّ من أبي بِشْر المُصْعَبيّ.

قلت: وقد مرَّ ذاك<sup>(٥)</sup>، وأنه من الكذَّابين الكبار.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث أيضاً باطل، كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٨٢ ، وتعجَّب من جزم المصنف بأن أبا أسامة روى هذا الحديث، وهو من رجال الصحيح!

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١/ ١٣٩ ، والكامل ٢/ ٣٣٧ . ونقل الحافظ في «اللسان» عن ابن يونس أنه مات سنة (٢٥٩) وقال: هذا ينافي قول على بن سعيد، وابنُ يونس أعلم بأهل بلده.

<sup>(</sup>٤) في الضعفاء ١/ ١٠٥ . وإسحاق بن وَهْبُ العلَّاف من رجال (تهذيب الكمال) ٢/ ٤٨٧ ، روى عنه البخاري وابن ماحه.

<sup>(</sup>٥) أي: أبو بشر المصعبي، وهو أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب، المروزي، وسلف برقم (٥٤٨).

قلت: الصواب: أبو إسحاق، أحمد بن محمد، مرَّ (١).

٧٦٧ ـ إسحاق بن يحيى بن عَلْقَمة الكلبيّ الحمصيّ. يعرف بالعَوْصِيّ. عن الزُّهْريّ. وعنه يحيى الوُحَاظيّ فقط.

قال محمد بن يحيى الذَّهليّ: مجهول. وقال محمد بن عوف: يقال: إنه قتل أباه.

قلت: خَرَّج له البخاريّ في كتاب «الأدب» (۲).

٧٦٣ ـ ت ق: إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عُبيد الله. حدَّث عنه ابنُ المبارك وغيرُه. يروي عن المسيَّب بن رافع.

قال القطَّان: شِبْهُ لا شيء. وقال ابن مَعِين: لا يُكتب حديثُه. وقال أحمد والنسائيّ: متروك الحديث. وقال البخاريّ: يتكلَّمون في حفظه.

وقال ابن حِبًان في «تاريخ الثقات» له: مات في ولاية المهدي، يُخطى، ويَهِم، قد أدخلناه في الضعفاء لما كان فيه من الإيهام، ثم سبَرْتُ أخبارَه؛ فإذا الاجتهادُ أدَّى إلى أن يُترك ما لم يُتابع عليه، ويُحتجّ بما وافق الثقات بعد أن استخرْنا الله فه.

وقال سليمان ابن بنت شُرحبيل: حدَّثنا عثمان بن فائد الجزريّ، حدَّثنا إسحاق بن يحيى، عن عمّه موسى بن طلحة، عن سَعد قال: ذُكر الأمراء عند رسول الله ﷺ، فتكلَّم عليّ، فقال رسول الله ﷺ: "إنها ليست لك ولا لأحدٍ من ولدك، قلت: وعثمان هذا واو(٣).

٧٦٤ ـ ق: إسحاق بن يحيى. عن عمهم عُبادة بن الصامت.

قال ابن عديّ: عامةُ أحاديثه غير محفوظة. وهو إسحاق بن يحيى بن أخي عُبادة بن الصامت. كذا سَمَّاه ابنُ الجوزيّ(٤).

وفي «سنن» ابن ماجه: إسحاق بن يحيى ابن الوليد بن عُبادة بن الصامت المدنيّ. عن عُبادة، ولم يدركه (٥).

٧٦٥ ـ إسحاق بن أبي يحيى الكَعْبيّ. هالك. يأتي بالمناكير عن الأثبات.

عليّ بن معبد: حدثنا إسحاق بن أبي يحيى، عن سفيان، عن منصور، عن رِبْعيّ، عن حُذيفة مرفوعاً \_قال: «يَمِيزُ اللهُ أُولياءَه حتى يُطهّرَ الأرضَ من المنافقين».

وله عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن

 <sup>(</sup>۱) هوأحمد بن محمد بن ياسين، أبو إسحاق الهَرَويّ، وسلف برقم (٥٤٩).
 وقوله: قلت الصواب... الخ؛ وقع في مطبوع «اللسان» ٢/ ٨٤ من كلام الحافظ ابن حجر، وهو وهم.

<sup>(</sup>٢) واستشهد به أيضاً في الصحيح كما ذكر المزي في اتهذيب الكمال ٢/ ٤٩٢.

 <sup>(</sup>٣) الخبر في «الكامل» ١/٣٢٦، وينظر أيضاً: التاريخ الكبير ٤٠٦/١، وضعفاء العقيلي ١٠٣/١، والجرح والتعديل
 ٢٣٦/٢، والثقات ٢/٥٤، والمجروحين ١٣٣/١، وتهذيب الكمال ٢/٩٨٩.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢/٣٣٣، وضعفاء ابن الجوزي ١٠٥/١. وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ٤٠٥: يقال: ابن أخي صادة.

<sup>(</sup>٥) كذا نسبه المزي في «تهذيب الكمال» ٢/ ٤٩٣، و«تحفة الأشراف» ٤/ ٢٣٩. وفي «سنن» ابن ماجه (في كل المواضع): إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، وينظر التعليق قبله.

عباس مرفوعاً: «مَنْ قال: أنتِ طالق إن شاء الله، أو: غلامُه حُرِّ إن شاء الله، أو: عليه المَشْيُ إلى البيت إن شاء الله، فلا شيء عليه». رواه عنه علي بن معبد أيضاً. وساق له ابن حِبَّان، ثم قال: لا تَحِلُّ الروايةُ عنه إلا على سبيل الاعتبار.

وقال الدارقطنيّ: ضعيف.

ومن أوابده، عن ابن جُريج حديث: «إن كان أذانُك سَهْلاً سَمْحاً؛ وإلا فلا تؤذّن».

وقال ابن عديّ: يروي نحو عشرة أحاديث مناكير (١).

٧٦٦ ـ إسحاق أبو يعقوب المدنيّ. شيخ لقة.

قال أبو زُرْعة: له حديث، وهو مُنكر (٢).

٧٦٧ ـ إسحاق بن أبي يزيد، عن الثوريّ. لا يُدْرَى مَنْ هو. والحديث باطل. وقد غمزه أبو سعيد النقاش.

٧٦٨ ـ مد: إسحاق بن يَسَار، والد ابن اسحاق.

قال أبو الحسن الدارقطنيّ: لا يُحتجُّ به (۳). ٧٦٩ ـ إسحاق أبو الغُصْن. عن شُرَيح القاضي. ترك يحيى بنُ سعيد حديثَه (٤).

٧٧٠ ـ إسحاق الغَرَّال. عن الضحَّاك بن عليّ. قال أبو حاتم: مجهول (٥).

قلت: وكذا شيخُه.

٧٧١ ـ إسحاق عن أبي هريرة. كذلك (٦).

- (١) المجروحين ١/١٣٧ ، والكامل ١/ ٣٣١ ، وضعفاء الدارقطني ص٦٢ ، وفيه قوله: منكر الحديث.
  - (٢) الجرح والتعديل ٢/ ٢٤٠.
- (٣) لم أقف على قول الدارقطني في إسحاق بن يسار، وذكره أيضاً ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١/ ١٣٠. وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وقال: هو أوثق من ابنه. الجرح والتعديل ٢/ ٢٣٧. وروى له أبو داود في «المراسيل» (٣٤٦) في قطع الشجر وينظر «تهذيب الكمال» ٢/ ٤٩٥-٤٩٦.
  - (٤) الجرح والتعديل ٢/ ٢٤٠.
  - (٥) الجرح والتعديل ٢/ ٢٣٩.
- (٦) ذكر ابن حجر في "تهذيبه" ١/ ١٣٢ أن هذا هو إسحاق مولى عبد الله بن الحارث الذي روى له النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٤٠٥) عن أبي هريرة مرفوعاً: "ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم تِرَةً..."، وأنه ليس أبا إسحاق كما وقع في بعض نسخ النسائي، حيث صوَّبه المزّي.

وقد أورده الحافظ ابن حجر في فصل التجريد من «اللسان» ٢٥٨/٩ ، وثمة مكانه؛ لأنه من رجال «تهذيب الكمال». غير أنه ذكره أيضاً ضمن تراجم الكتاب ٢/ ٨٧، واضطرب فيه، فأورد فيه قول أبي حاتم؛ كما في «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٣٩ ؛ قال: يمكن أن يكون إسحاق أبو عبد الله الذي روى مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه وإسحاق أبي عبد الله، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا نُودي بالصلاة؛ فلا تأتُوها وأنتم تَسْعَوْن...» الحديث. اهـ وأورد الحافظ الكلام نفسه في «تهذيب التهذيب» ١/ ١٣٢ في ترجمة إسحاق مولى زائدة. ولم يورده في صاحب الترجمة.

وحديث مالك \_ السالف \_ عن العلاء هو في «الموطأ» ٦٨/١ ، ومن طريق مالك أخرجه ابن حبان (٢١٤٨)، وأبو عوانة ١١٣/١ . وليس هو في «سنن» النسائي كما ذكر ابن حجر في «تهذيبه»، بل هو عنده ٢/١١٤ - ١١٥ من طريق آخر . وليس هو أيضاً الجديث الذي أخرجه في فضل إسباغ الوضوء ١٨٩٨ كما ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة =

# [مَن اسمُه أَسَد]

٧٧٢ - أسّد بن إبراهيم بن كُلَيْب السُّلَميّ الحرانيّ القاضي. يروي عنه الحسين بن علي الصَّيْمَريّ. صاحبُ مناكيرَ وموضوعات، ذكره الخطيب وغيره (١).

٧٧٣ ـ أسد بن خالد، شيخٌ خُراسانيّ. لا يُدْرَى من هو. والخَبَرُ الذي رواه باطل.

٧٧٤ ـ ص: أسد بن عبد الله القَسْري. عن ولد يحيى بن عفيف. قال البخاريّ: لا يُتابَع على حديثه. كان على خُراسان (٢).

٧٧٥ ـ أسد بن عطاء. عن عكرمة. قال الأزديّ: مجهول. وقال العُقيليّ: لا يُتابع على حديثه، على أن دونه مَنْدَل بن عليّ، فلعله أُتِيَ منه.

قلت: هو عن ابن عباس مرفوعاً: «لا يقفنً أحدٌ موقفاً يُضرب فيه رجلٌ سوطاً ظلماً، فإنً اللعنة تَنْزلُ على مَنْ حضره؛ حيث لم يدفعوا عنه...» الحديث (٣).

٧٧٦ ـ أسد بن عمرو، أبو المنذر البَجَليّ، قاضي واسط. عن ربيعة الرأي، ومُطَرِّف.

قال يزيد بن هارون: لا يحلُّ الأخْذُ عنه. وأرجو أنه لابأس به.

وقال يحيى: كذوب ليس بشيء.

وقال البخاريّ: ضعيف. وقال ابن حِبَّان: كان يُسوِّي الحديث على مذهب أبي حنيفة.

وقال أحمد بن حنبل: صدوق. وقال مرة: صالح الحديث. كان من أصحاب الرأي.

وما قدمناه من قول ابن معين إنما رواه أحمد بن سعد بن أبى مريم، عنه.

وقد رَوَى عن يحيى محمدُ بنُ عثمان العبسيّ أنه قال: لا بأس به.

وقال عبَّاس: سمعت يحيى يقول: هو أوثق مِنْ نوح بن درَّاج، ولم يكن به بأس. وقد سمع من ربيعة الرأي وغيره. قال: ولما أنكر بصره ترك القضاء رحمه الله.

وقال ابن عمَّار الموصلى: لابأس به.

قلت: صحب الإمام أبا حنيفة، وتفقّه عليه، وكان من أهل الكوفة، فقدم بغداد وولي قضاء الشرقية بعد القاضى العَوْفي.

وضعَّفَه الفَلَّاس. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال الدارقطنيّ: يُعتبر به. قال ابن سعد: مات أسد سنة تسعين ومئة (٤).

وقال ابن عديّ: لم أرّ له شيئاً منكراً، وأرجو أنه لابأس به.

حمه الله في تعليقه على «اللسان»، فليس هو مقصود أبي حاتم لا متناً ولا إسناداً. وإسحاق أبو عبد الله المذكور في إسناده؛ قال فيه الدارقطني في «العلل» ٧٢/١١: لا يعرف إلا في هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) وذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٨٨ أنه مات بعد الأربع مئة.

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ۲/ ۰۰ . وهو أخو خالد بن عبد الله القسري، والحديث المشار إليه هو في صلاة النبي ﷺ وعلي وخديجة عند الكعبة؛ أخرجه النسائي في «خصائص علي»، وهو في «السنن الكبرى» (۸۳۳۷). ومات أسد سنة (۱۲۰). تهذيب الكمال ۲/ ۵۰۶ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) ليس في «طبقات» ابن سعد ٧/ ٣٣١ ذكر سنة الوفاة، وسيكرره المصنف عن ابن حبان.

ومات سنة تسعين ومئة. قاله ابن حِبَّان (١).

٧٧٧ ـ د س (صح): أسد بن موسى بن إبراهيم بن الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان الأمويّ، الحافظُ، الملقبُ بأسد السُّنَّة.

مولده عند انقضاء دولة أهل بيته، وسمع من ابن أبي ذئب، وشُعبة، والمسعوديّ، وطبقتهم، وصنَّف وجَمَع.

قال النسائيّ: ثقة، لو لم يصنِّف كان خيراً له. وقال البخاريّ: هو مشهور الحديث.

وقد استشهد به البخاري، واحتجَّ به النسائيّ وأبو داود، وما علمتُ به بأساً؛ إلا أن ابن حزم ذكره في كتاب الصيد فقال: منكر الحديث.

قلت: مات سنة اثنتي عشرة ومئتين.

وقال ابن حزم أيضاً: ضعيف. وهذا تضعيف مردود.

قال أبو سعيد بن يُونس في «الغرباء»: حدث بأحاديث منكرة، وهو ثقة. قال: فأحسب الآفة من غيره (٢٠).

٧٧٨: أسد بن وَداعة، شاميّ، من صغار التابعين، ناصبيّ يسبّ.

قال ابن معين: كان هو وأزهر الحَرَازي وجماعة يسبُّون علياً. وقال النسائيّ: ثقة

[مَن اسمُه إسرائيل] ۷۷۹ ـ إسـرائيــل بـن حــاتــم الــمَــرْوَزيّ،

أبو عبد الله. عن مُقاتل بن حَيَّان.

قال ابن حِبّان: روى عن مقاتل الموضوعاتِ والأوابدُ والطامَّاتِ؛ من ذلك خبر يرويه عمر بن صُبْح، عن مقاتل. وظفرَ به إسرائيل؛ فرواه عن مقاتل، عن الأصبغ بن نباتَة، عن علي؛ لما نزلت ﴿فَصَلِّ لِرَبِكَ وَأَغَمَرُ ﴾ قال: يا جبريل، ما هذه النَّجِيرة؟ قال: يأمرك ربُّك إذا تحرَّمتَ للصلاة أَنْ ترفع يديك إذا كبَّرت، وإذا ركعت، وإذا رفعْتَ من الركوع...

۷۸۰ ـ إسرائيل بن رَوْح الساحِليّ. عن مالك. لا يُدْرَى مَنْ ذا. روى عنه إسماعيل بن حضن.

٧٨١ ـ خ د ت س (صح): إسرائيل بن موسى، أبو موسى البصريّ، نزيلُ السّند.

عن الحسن وجماعة. وعنه: حسين الجعفي، ويحيى القطّان.

وثَّقه أبو حاتم وابنُ معين، وشَذَّ الأزديّ فقال: فيه لين<sup>(٤)</sup>.

أنبأنا أحمد بن سلامة، عن محمد بن إسماعيل، ومسعود بن أبي منصور؛ قالا: أخبرنا أبو عليّ المقرىء، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا حبيب بن الحسن وعبد الله بن محمد بن عثمان؛ قالا: حدثنا محمد بن هارون بن حميد، حدثنا

<sup>(</sup>۱) علل أحمد ٣٠٠/٣، والتاريخ الكبير ٢/ ٤٩، والتاريخ الصغير ص٢١، وضعفاء النسائي ص٢٠، والجرح والتعديل ٢٠٧٧، والمجروحين ١٦٠/١، والكامل ٢٩٨٩، وتاريخ بغداد ١٦/٧،

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢/ ٤٩ ، والمحلى ٧/ ٤٧٢ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٥١٢ . ومن قوله: قال ابن حزم... الخ، ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٣٢٩ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٥١٤ .

الحسن بن حمَّاد سجَّادة، حدثنا يحيى بن يعلى، حدثنا سفيان بن عُيينة، عن أبي موسى ـ يعني إسرائيل ـ عن أبي هريرة: رأيتُ النبيَّ ﷺ يَمَصُّ لُعابَ الحَسن والحُسين كما يَمَصُّ الرجل التمر. هذا حديث غريب جدّاً (۱).

٧٨٧ - ع (صح): إسرائيل بن يونس بن
 أبي إسحاق السَّبِيعيّ الكوفيّ، أحد الأعلام.

قال عيسى بن يونس: قال لي أخي إسرائيل: كنت أحفظُ حديثَ أبي إسحاق كما أحفظُ السورةَ من القرآن.

وقال أحمد بن حنبل: ثقة. وجعل يعجب مِن حِفظِه. وقال أيضاً: كان ثبتاً. كان يحيى القطَّان يحملُ عليه في حال أبي يحيى القتَّات، وكان لا يرضاه.

وقال أبو حاتم: صدوق مِنْ أتقنِ أصحابِ أبي إسحاق.

وقال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث، في غريب. حديثه لين.

وروى محمد بن أحمد بن البَرَاء، عن ابن المَدِينيّ: إسرائيل ضعيف.

وقال ابن سَعْد: منهم من يستضعفه.

وقال ابن حزم الظاهريّ: ضعيف.

وقال النسائي: ليس به بأس.

قلت: إسرائيل اعتمده البخاريّ ومسلم في الأصول، وهو في الثبت كالأسطوانة، فلا يلتفت إلى تضعيف مَنْ ضعّفه.

نعم؛ شعبة أثبتُ منه إلا في أبي إسحاق.

توفي سنة اثنتين وستين ومئة. وكان عبد الرحمن بن مَهْدِيّ يحدِّثُ عنه. وأما يحيى القطان فكان لا يحدِّث عنه ولا عن شريك. وقد يروي عمَّنْ هو دونهما؛ فإنه روى عن مجالد.

وقد روى عباس الدُّوريّ عن ابن معين قال: قال يحيى بن سعيد: لو لم أروِ إلا عمَّن أرْضَى ما رويتُ إلا عن خمسة.

ثم قال ابن معين: زكريا وزهير وإسرائيل حديثهم في أبي إسحاق قريبٌ من السواء، إنما أصحاب أبي إسحاق سفيانُ وشعبة.

أحمد في «مسنده» (٢): حدثنا أبو سعيد، حدثنا إسرائيل، حدثنا سعيد بن مسروق، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: لا وأبي. فقال رسول الله على: «مَهُ، إنه مَنْ حَلَفَ بشيء دونَ الله، فقه أشرك». حديث غرب.

وقال عباس: حدثنا حُجَيْن بن المثنَّى: قدم إسرائيل بغداد، فاجتمع الناسُ عليه، فأقعد فوق موضع مرتفع، فقام رجل معه دفتر، فجعل يسألُه منه ولا ينظر فيه الناس، فلما قام إسرائيل؛ قعد الرجلُ، فأملاه على الناس.

قلت: هذا يدلُّ على ضعف سماع أولئك على هذه الصورة، لا على ضعف إسرائيل في نفسه.

وقال حجَّاج الأعور: قلنا لشعبة: حدِّثنا

<sup>(7) (777).</sup> 

حديثَ أبي إسحاق. قال: سَلُوا عنها إسرائيل، فإنه أثبتُ فيها منِّي.

وأما ابنُ مهدي فقال: إسرائيل في أبي إسحاق أثبتُ من شعبة والثوري.

ومن عجيب ما وقع لي ما وجدتُه بخط ابن عبد الهادي صاحبِنا؛ قال عثمان بن أبي شيبة: سمعتُ عبد الرحمن بن مهديّ يقول: إسرائيل لصّ يسرقُ الحديث. قلتُ: لعلّه أبو إسرائيل المُلائي، فسقط لفظة «أبو»، والله أعلم (١).

وقد طَوَّل ابنُ عديّ ترجمتَه، وسردَ له جملةً أحاديثَ أفراد، وقال: هو ممَّن يحتجُّ به.

وروى الميمونيّ عن أحمد بن حنبل، قال: إسرائيل صالح الحديث.

وقال عليُّ بن المدينيِّ: سمعتُ يحيى بنَ سعيد يقول: إسرائيل فوق أبي بكر بن عيَّاش (٢).

أخبرنا محمد بن عبد السَّلام التميميّ بقراءتي، عن عبد العزيز بن محمد، أخبرنا زاهر بن طاهر، أخبرنا عبد الرحمن بن علي التاجر، أخبرنا يحيى بن إسماعيل، أخبرنا مَكِيّ بن عَبْدَان، أخبرنا أحمد بن يوسف، حدثنا عُبيد الله؛ هو ابن موسى، أخبرنا إسرائيل، عن

عمار الدُّهْنِيِّ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: نحر عنًا رسولُ الله ﷺ يَسِلُمُ وَمَ حَجَجْنا بقرةً بقرة. هذا حديث غريب (٣).

وكان إسرائيل مع حِفْظِه وعلمه صالحاً خاشعاً لله، كبيرَ القَدْر.

# [مَن اسمه أَسْعَد وأَسْقَع وأَسْلَم]

٧٨٣ - أسعد بن أبي رَوْح، أبو الفضل الرافضي، قاضي طرابُلُس، له تصانيف في الرَّفض، وَلِيَ القضاء لابن عَمَّار، وكان متعبِّداً راهباً، هلك قبل العشرين وخمس مئة.

٧٨٤ ـ س: أَسْقَع بن أَسْلَع. عن سَمُرة بن جُنْدُب. ما علمتُ روى عنه سوى سُويد بن حُجَيْر الباهليّ.

وثَّقه مع هذا يحيى بنُ معين، فما كلُّ مَنْ لا يُعْرَف ليس بحجَّة، لكن هذا الأصل<sup>(1)</sup>.

٧٨٥ ـ أَسْلَم بن سَهْل الواسطيّ.

ليَّنَه أبو الحَسَن الدارقطنيّ؛ وقد ألَّفَ «تاريخَ واسط». وكان يُلقَّب ببَحْشَل.

لقيَ وَهْبَ بنَ بقيَّة ونحوه (٥).

<sup>(</sup>۱) من قوله: ومن عجيب ما وقع لي. . . إلى هذا الموضع، من (ز). ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢/ ٣٣٠ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي قوله: كان إسرائيل في الحديث لصًا، يعني أنه يتلقَّف العلم تلقُّفاً.اهـ. وكذلك جاء قول ابن مهدي في «علل» أحمد ٣/ ٣٦٦ ؛ قال ابن أبي شيبة: لم يُرد أن يذمَّه.

<sup>(</sup>٢) المجرح والتعديل ٢/ ٢٣٠ ، والكامل ١/ ٤١١ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٢٠ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٥١٥ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٤١١٥) من طريق إسرائيل، بالإسناد المذكور. قال ابن حجر في «فتح الباري»
 ٣/ ٥٥١ : حديث شاذ. يعني أنه مخالف للروايات التي جاء التصريح فيها أنه ذبح عن نسائه في حجة الوداع بقرة واحدة.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٣٤٤ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٥٢٧ .

<sup>(</sup>٥) سؤالات الحاكم للدارقطني ص١٠٦ وفيه: تكلموا فيه، وذكر المصنف في «السير» ١٣/٥٣ أنه مات سنة (٢٩٢).

### [من اسمه إسماعيل]

٧٨٦ ـ إسماعيل بن أبان الغَنَويّ الكوفيّ الحوقيّ الحنَّاط(١). كذَّبه يحيى بن معين.

وقال أحمد بن حنبل: كتبنا عنه، عن هشام بن عُروة، ثم روى أحاديثَ موضوعة عن فِطْر وغيره، فتركناه.

قال البخاري: ترك أحمدُ والناسُ حديثه.

قلتُ: ومن مناكيره: أحمد بن أبي غرزة، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان الغَنويّ، حدثنا السَّرِيّ بن إسماعيل، عن عامر، عن مسروق، عن عبد الله مرفوعاً قال: «لا تَسُبُّوا الدُّنيا، فنِعْمَ مطيَّةُ المؤمن، عليها يبلغُ الخير، وبها ينجُو من الشر»(٢).

وقال ابن حِبَّان: كان يضعُ الحديث على الثقات، وهو صاحبُ حديث: «السابع من ولد العباس يلبس الخضرة».

وروى أحمد بن زهير عن ابن معين قال: وضع أحاديثَ على سفيان لم تكن.

محمد بن عبيد بن عتبة الكوفي: حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا عمر بن زياد

الهلالي (٣)، عن جابر الجُعْفيّ، عن أبي عقال، عن أنس قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ، وأَهْوَى بيده إلى شيء وهو في الطواف، كأنه يصافح. فقلنا: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: «ذاك عيسى ابنُ مريم عليه السلام؛ انتظرتُه حتى قَضَى طَوَافَه، وسلمتُ عليه».

أحمد بن يحيى الكوفي: حدثنا إسماعيل بن أبان، أخبرني حَبَّان بن عليّ، عن سَعْد بن طريف، عن أبي جعفر، عن أم سلمة مرفوعاً قال: «يُقتل حسين بنُ عليّ على رأس ستين من مُهاجَري». فيه أيضاً سَعْد، واو.

قلت: مات سنة عشر ومئتين. وقال مسلم والنسائي: متروك الحديث.

وقال النسائي مرة: ليس بثقة (٤).

٧٨٧ - خ ت: إسماعيل بن أَبَان الأَزْديّ الكوفيّ الورَّاق، شيخ البخاريّ. روى عن مسعر، وعبد الرحمن بن الغَسِيل. حَدَّث عنه: يحيى وأحمد.

وقال البخاريّ: صدوق. وقال غيره: كان يتشيَّع. وروى الحاكم عن الدارقطنيّ أنه قال: ليس عندي بالقويّ.

قلت: توفي سنة ستَّ عشرة ومئتين (٥).

<sup>(</sup>١) في (ز): الخيَّاط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (٥٣ ٠٥٣). والسريّ بن إسماعيل متروك الحديث أيضاً، وسترد ترجمته في الكتاب.

<sup>(</sup>٣) في (خ١) و(د): الألهاني.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ١/٣٤٧، والجرح والتعديل ٢/١٦٠، والمجروحين ١٢٨/١، وتاريخ بغداد ٦/ ٢٤٠، وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ١١/٣ تمييزاً.

 <sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ١/٣٤٧، وسؤالات الحاكم ص١٨٣، وتهذيب الكمال ٣/٥.

وجاء في المطبوع بعد هذه الترجمة ترجمة أخرى (في حدود السطرين) ونصُّها: إسماعيل بن عبَّاد أبو القاسم الصاحب... الخ، ورمز له بد (د، ت) وليست الترجمة في نسخ «الميزان»، ولا صاحبُها من رجال «تهذيب الكمال»! وقد أوردها ابن حجر في «اللسان» ٢/ ١٣٧ من زوائده على «الميزان» مطولة جداً.

٧٨٨ ـ ت ق: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البَجَليّ الكوفيّ. عن أبيه وعبد الملك بن عُمير، وعنه: أبو نُعيم وطائفة.

ضعَّفه غيرُ واحد. وقال البخاريّ: في حديثه نَظَر. وقال أحمد: أبوه أقوى منه (١١).

ومن مناكيره قال: حدثنا عبد الملك (ق)<sup>(٢)</sup> بن عُمير، عن عمرو بن حُريث، عن أخيه سعيد مرفوعاً: «مَنْ باعَ داراً أو عَقاراً؛ فليعلم أنه مالٌ قَمِنٌ ألَّا يبارَك له فيه إلا أن يجعلَه في مثله».

وقال خلف بن تميم: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، سمعت أبي ذكر عن عبدالله بن بَابَاه، عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: «مكة مناخ<sup>(۳)</sup> لاتُباعُ رباعُها».

- إسماعيل بن إبراهيم بن مجمّع.

قال عليّ بن الجُنيد: ليس بشيء، ضعيف حدّاً.

قلت: لعله إبراهيم بن إسماعيل(٤).

٧٨٩ ـ ت ق: إسماعيل بن إبراهيم، أبو يحيى التيمي الكوفي.

قال محمد بن عبد الله بن نُمير: ضعيف جداً. وقال ابن المَدِينيّ: ضعيف، وكذا ضعَّفَه

غيرُ واحد، وما علمتُ أحداً صلَّحه إلا ابنُ عدي، فإنه قال: ليس فيما يرويه حديث منكر المتن.

وقال ابنُ معين: يُكتب حديثُه. روى عنه الأشجّ وأبو كُريب<sup>(٥)</sup>.

أخيرنا سُنْقُر الأسديّ، أخبرنا ابن الصابوني، أخبرنا السِّلَفي، أخبرنا ابنُ أَشْتَه، حدثنا محمد بن على الحافظ إملاء، حدثنا جَدِّي أحمد بن الحسن بن أيوب، حدثنا حاجب بن أركين. قال محمد: وأخبرناه عبدالله بن عمر الجوهري بمَرْو، حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب. وأخبرناه محمد بن الحسن اليَقْطِيني، حدثنا الحسن بن فيل الأنطاكي، قالوا: حدثنا محمد بن عمر بن هَيّاج، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي، حدثني نعيم بن ضمضم، عن عمران الحميري، عن عمار بن ياسر قال: سمعتُ رسولَ الله علي يقول: «إن لله ملكاً أعطاه سَمْعَ العباد كلِّهم، وإنه ليس من أحدٍ يصلى عليَّ صلاةً إلَّا بَلَّغَنِيها، وإنى سألْتُ ربى ألا يصلى عليَّ أحدٌ إلا صلَّى الله عليه عشرةَ أمثالها». تفرَّد به إسماعيل إسناداً ومتناً.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١/ ٣٤٢ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) (ق) رمز لرواية ابن ماجه، والحديث في «سننه» (٢٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) في (خ١): مباح، وفي هامشها: مناخ، ورسمت اللفظة في (ز). على الوجهين، وجاء فوق كل من النون والخاء كلمة: معاً، أي إنها: بالنون والخاء، أو بالباء والحاء. والحديث في «المستدرك» ٢/٥٣، و(سنن) الدارقطني (٣٠١٨).

<sup>(</sup>٤) يعني الذي سلفت ترجمته برقم (٣٤). لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله جزم في «اللسان» ١/٩٩ أنه إسماعيل أبو إبراهيم، فتصحف، وهو إسماعيل بن زيد بن مجمّع، وسيرد (٨٤١).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/ ١٥٥ ، والكامل ١/ ٣٠٣-٣٠٣ ، وتهذيب الكمال ٣٨/٣.

٧٩٠ ـ ق: إسماعيل بن إبراهيم الأنصاريّ. عن عطاء. وعنه حمَّاد بن عبد الرحمن الكلبيّ. مجهول.

- إسماعيل بن إبراهيم المِطْرَقيّ. كذا بخطّ الضياء؛ بقاف. عن أبى الزبير.

قال الأزديّ: متروك.

قلت: هو ابن أخي موسى بن عُقبة. يأتي ١٧٩٨٦.

٧٩١ ـ إسماعيل بن إبراهيم. عن المثنَّى بن عمرو. مجهول، والحديث الذي رواه ليس بشيء. قاله أبو حاتم (١).

مكرر ٤٠ ـ إسماعيل بن إبراهيم، حجازيّ. عن أبي هُريرة. لا يُدْرَى مَنْ ذا، ويقال: إبراهيم بن إسماعيل، في الصلاة (٢).

قال البخاريّ: لم يصحّ إسنادُ حديثه.

وفي كتاب «التاريخ» لابن حبان: حدثنا ابنُ قُتيبة، حدثنا ابن أبي السَّرِيّ، حدثنا معتمر، حدثنا ليث بن أبي سُليم، عن أبي الحجَّاج<sup>(٣)</sup>، عن

إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «إذا صلَّى أحدُكم الفريضةَ وأراد أن يتطوَّع؛ فليتحوَّلْ عن مكانه».

قال ليث: فذكرتُه لمجاهد، فقال: أمَّا المغرب إذا صليت؛ فتنحَّ عن يمينك أو يسارك.

٧٩٧ - ق: إسماعيل بن إبراهيم الكَرابِيسيّ. عن ابن عَوْن. رفع حديثاً في كتمان العلم. الصواب موقوف<sup>(3)</sup>.

٧٩٣ ـ إسماعيل بن إبراهيم القرشيّ. عن الزُّهريّ. ليس بحجة. له أوهام. ذكر له العقيليّ حديثاً يُخالف فيه (٥٠).

٧٩٤ ـ إسماعيل بن إبراهيم بن شَيْبة الطائفيّ. عن ابن جُريج بمناكير.

قال ابن عديّ: فيه نظر. وقال النسائيّ: إسماعيل بن شيبة الطائفيّ، منكر الحديث. قلت: يجهّل (٦).

٧٩٥ ـ إسماعيل بن إبراهيم بن هُود الواسطيُّ الضرير. عن يزيد بن هارون، وإسحاق الأزرق.

- (١) الجرح والتعديل ٢/ ١٥٧ ، وعلل الحديث ٢/ ٣٢٠، وسيذكر المصنف الحديث في ترجمة المثنى بن عمرو.
- (۲) ذكره الحافظ ابن حجر في «اللسان» في فصل التجريد ٩/ ٢٤٩ في إبراهيم، وذكره ضمن تراجم «اللسان» ٢/ ١٠١ في إسماعيل، وقال: إنما ذكرته لأن المزي اكتفى بذكره في إبراهيم (٢/ ٥٠). وسلف برقم (٤٠).
- (٣) كذا في النسخ الخطية، وكذا هو في أصل «الثقات» ١٧/٤ (كما في حواشيه) وهو خطأ. صوابُه: عن حجَّاج، وهو ابن عبيد.
- (٤) هو عند ابن ماجه (٢٦٦): من سئل عن علم فكتمه... الغ، من حديث أبي هريرة رهو ـ وإن كان الصواب وقفه كما ذكر المصنف ـ في حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي، ورُوي مرفوعاً من طرق أخرى؛ ينظر «مسند» أحمد (٧٥٧١).
- (٥) ضعفاء العقيلي ١/ ٧٤ ، وذكر أنه خالف في إسناد حديث رواه عن جابر مرفوعاً: «لا يُلدغ المؤمنُ من جُحر مرتين».
   وأن المحفوظ رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ﷺ، وهو عند البخاري (٦١٣٣).
- (٦) ضعفاء النسائي ص١٧ ، والكامل ٣٠٧/١ (وتصحف فيه شيبة، إلى: شعبة). وسيتكرر في إسماعيل بن شبيب، ويذكر له المصنف أحاديث.

قال أبو حاتم: كان جَهْميّاً، فلا أُحدِّثُ عنه. [وقال الدارقطني: لسن بالقوي (١)].

مكرر ٧٩٠ ـ ق: إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري. عن أبيه وأبى فراس. وعنه ابن المنكدر. يُعَدُّ في أهل مصر. قال البخاريّ: لم يصحَّ حديثُه (٢).

٧٩٦ ـ إسماعيل بن إبراهيم بن ميمون

سَلَّام بن سَلْم، وعن سعيد بن جُبير، ولم يسمع البصريّ، ابنُ عُليَّة. أصلُه كوفيّ. من سعيد. هكذا ذكره في «الضعفاء الكبير» ولم أَرَ غيرَه ذكره (٣).

> ٧٩٧ ـ إسماعيل بن أبي إسماعيل المؤدّب، واسمُ أبيه إبراهيم [بن سليمان بن رَزين]. روى عن أبيه، وسليمان بن أرقم.

> > قال الدارقطنيّ: ضعيف لا يُحتجُّ به.

وقال الأزدى: ضعيف منكر الحديث. يروى عنه الحارثُ بن أبي أسامة وغيره<sup>(٤)</sup>.

٧٩٨ ـ خ س: إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. سمع عَمَّه موسى بنَ عقبة ونافعاً والزهريّ. وعنه: ابنُ مهديّ، وسعيد بنُ أبي مريم، وعدَّة. وثَّقه النسائيّ وغيره، وابنُ معين.

وقال الأزدى والساجي: ضعيف. وقد احتجَّ بإسماعيل أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن وناهيك الهما!

توفي مع الثوري تقريباً (°).

٧٩٩ ـ إسماعيل بن إبراهيم المكّي. نقل زكريا الساجيّ أنَّ يحيى بنَ معين قال: حديثُه لیس بشیء<sup>(۲)</sup>.

٨٠٠ \_ ع (صح): إسماعيل بن إبراهيم بن قال البخاريّ: سكتوا عنه. يروي عن مِقْسَم، الإمامُ الحجَّة. أبو بشر الأسديّ مولاهم،

سمع من أبي التيَّاح حديثاً واحداً، ومن عبد العزيز بن صُهَيب، وابن عَوْن، وأيوب، وسليمان التيمي، وعبد الله بن أبي نَجيح، وسهيل، وابن المنكدر، وخَلْق.

وعنه: ابن جُريج، وشُعبة ـ وهما من شيوخه \_ وحمَّاد بنُ زيد، وابنُ مهدى، وابنُ المديني، وأحمد، وإسحاق، وابن معين، وبُنْدار، وأبو خيثمة، وابن مثنى، وابن عرفة، وخلق عظيم.

وكان حافظاً فقيهاً، كبيرَ القَدْر.

ومولده سنة عشر ومئة، وكان يقول: من قال: ابن عُلَيَّة، فقد اغتابني.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/١٥٧ ، وضعفاء الدارقطني ص٦٠ ، وفيه: إسماعيل بن هود، وما بين حاصرتين من «اللسان» ۲/ ۱۰۱ . وسيرد بعد (۹۱۲).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ١/ ٣٤٣ ، والجرح والتعديل ٢/ ١٥٦ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ١/ ٣٤٠ ، وفيه: يروي عن سلام بن سلم، عمَّن حدثه عن سعيد بن جبير. اهـ. ولعل الصواب: وعمَّن

تاريخ بغداد ٦/ ٢٤٩ ، وما بين حاصرتين من «اللسان» ٢٠٦/٢ .

تهذيب الكمال ٣/ ١٧.

ينظر السالف برقم (٧٩١) فقد نقل الحافظ في «اللسان» ٢/ ١٠٠ عن صاحب «الحافل» تجويز كونه هو.

وَلِيَ المظالم ببغداد زَمن الرشيد، وحدَّث بها إلى أن توفي.

قال مؤمَّل بن هشام: سَمعتُه يقول: لقيتُ محمد بنَ المُنْكَدِر، وسمعتُ منه أربعة أحاديث، فقلتُ: ذا شيخ. فلما قدمتُ البصرة إذا أيوب يقول: حدثنا محمد بن المنكدر.

قال غُنْدَر: نشأتُ في الحديث يومَ نشأتُ؛ وليس أحد يُقَدَّمُ في الحديث على ابن عُلَيَّة.

قال أبو داود: ما أحد من المحدثين إلَّا وقد أخطأ إلا ابنُ عُليَّة، وبِشْر بنُ المفضَّل.

قال ابن معين: كان ابنُ عُلَيَّة ثقةً وَرعاً تقيّاً.

يونس بنُ بُكير: سمعتُ شعبة يقول: ابن عُليَّة سيِّد المحدِّثين.

وقال ابنُ سعد: إسماعيل مولى عبد الرحمن بن قطبة الأسدي - أسد خزيمة - من أهل الكوفة. وكان مِقْسَم جدُّه من سَبْي القَيقَانيَّة ما بين خُراسان وزابُلستان. وكان إبراهيم بن مِقْسم تاجراً بالكوفة، فيقدم البصرة بتجارته، فيبيع ويرجع، فتخلّف، فتزوَّج عُليَّة بنتَ حسان، وكانت نبيلة عاقلة. وكان صالح المُرِّيّ وغيرُه من وجوهِ البَصرة يدخلون عليها، فتبرزُ لهم وتُحادثُهم وتُساتلُهم، فولدتْ إسماعيلَ سنة عشر ومئة أنسب إليها، ثم ولدت ربعيّ بن إبراهيم. قال الخطيب: زعم على بن حُجر أنّ عُليَّة قال الخطيب:

قال العَيْشي: قال لي عبد الوارث: أتتني عُلَيَّة بابنها، فقالت: هذا ابني يكونُ معك، ويأخذ بأخلاقك. قال: وكان من أجمل غلام بالبصرة.

ليست أم إسماعيل، وأنها جدَّتُه.

قال ابن المدينيّ: ما أقول إنَّ أحداً أثبتَ في الحديث من إسماعيل.

وقال زياد بن أيوب: ما رأيتُ لابن عُلَيَّةَ كتاماً قطُّ. وكان يقال: ابن عُلَيَّة يعدُّ الحروف.

قال قتيبة: كانوا يقولون: الحفاظ أربعة: إسماعيل بن عُلَيَّة، وعبدُ الوارث، ويزيد بنُ زُريْع، ووُهَيْب. قال: وأرواهم عن الجُرَيْريِّ ابنُ عُلَيَّة.

وقال ابنُ مهديّ: ابنُ عُليّة أثبتُ من هُشَيْم. وقال الهيثم بن خالد: اجتمع حفّاظ أهل البصرة، فقال أهل الكوفة لهم: نَحُوا عنا إسماعيل، وهاتُوا مَنْ شئتُم.

قال أحمد بن سعيد الدارميّ: لا يُعرف لابن عُلَيَّة غلطٌ إلا في حديث جابر حديث المدبَّر؛ جعل اسمَ الغلام اسمَ المولى، واسمَ المولى اسمَ الغلام.

قال أحمد بن حنبل، كان حمَّاد بن زيد لا يعبأ إذا خالفه الثقفيُّ ووُهَيْب، وكان يهاب ابنَ عُلَيَّة إذا خالفه.

وقال ابن عمار: كان ابن علية حجّة.

وقال أحمد: فاتَني مالكٌ؛ فأخلفَ اللهُ عليَّ ابنَ عُليَّة. ابنَ عُليَّة.

عفَّان: سمعتُ حمَّاد بنَ سَلَمة يقول: كنا نشبِّه [شمائل] ابن عُلَيَّة بشمائل يونس بن عبيد.

وقال أحمد الدَّوْرَقيّ: أخبرنا بعضُ أصحابنا أنّ ابنَ عُلَيَّة لم يضحك منذ عشرين سنة!

وقال ابنُ المدينيّ: بِتُّ عند ابنِ عُلَيَّة ليلةً، فقرأ ثلث القرآن، وما رأيتُه ضحك قطُّ.

العَيْشي: حدثنا الحمَّادان أن ابن المبارك كان يتَّجِرُ ويقول: لولا خمسةٌ ما تَجَرْتُ: السَّفْيانان، وفُضَيل، وابنُ السمَّاك، وابنُ عُلَيَّة،

فيصِلُهم، فقدم سنة، فقيل له: قد وَلِيَ ابنُ عُليَّة القضاء، فلم يأتِه ولم يَصِلُه، فركب ابنُ عُليَّة إليه، فلم يرفع له عبد الله رأساً، فانصرف، فلما كان من غدٍ كتبَ إليه رقعة يقول: قد كنت منتظراً لِبِرِّك، وجئتُك فلم تكلمني، فما رأيتَ مني؟ فقال ابن المبارك: يأبَى هذا الرجل إلا أن نقشر له العصا، ثم كتب إليه:

يا جاعل العلم له بازياً

يسطاد أموال المساكين

احتلت للدنيا ولذَّاتها

بحيلة تلهب باللين فيصرت مجنوناً بها بعدَما

كنست دواء لسلم جانسين أيسن روايساتك فسى سَرْدِها

لتسرك أبسواب السسلاطيسن أيسن روايساتسك فسيسمسا مسضسى

عسن ابسن عَسوْن وابسن سِسيسريسن إن قسلستَ أكسرهستَ فسذا بساطسل

زلَّ حسار السعالم في السطين فلما وقف على هذه الأبيات قام من مجلس القضاء، فوطىء بساط الرشيد، وقال: الله الله! ارحم شَيْبَتي، فإني لا أصبر على الخطأ. قال: لعل هذا المجنون أغرى عليك! ثم أعفاه، فوجَّه إليه ابن المبارك بالصُّرَة.

وقيل: إنَّ ابنَ المبارك كتب له الأبيات لما ولي صدقاتِ البصرة (١٠).

سهل بن شاذویه: سمعت علی بن خَشْرَم یقول: قلت لوکیع: رأیتُ ابن عُلیَّة یشرَبُ النبیذَ

حتى يُحمل على الحمار، يحتاجُ مَنْ يَردُه إلى منزله، فقال وكيع: إذا رأيت البصريَّ يشربُ فاتَّهِمه. [وإذا رأيت الكوفيَّ يشرب فلا تتهمه]. قلت: وكيف؟ قال: الكوفيُّ يشربه تديُّناً، والبصريُّ يتركه تديَّناً،

قال عفَّان: حدثنا حمَّاد بن سَلَمة قال: ما كنَّا نُشَبِّهُ شمائل ابنِ عُلَيَّة إلا بشمائل يونس بن عبيد، حتى دخل فيما دخل فيه. وقال مرة: حتى أحدث ما أحدث.

وقال سليمان بن إسحاق الجَلَّاب: قال إبراهيم الحربيّ: دخل ابن عُليَّة على الأمين، فقال له: يا ابنَ كذا وكذا \_ يشتمه \_ أيشٍ قلت؟ قال: أنا تائب إلى الله، لم أعلم، أخطأت. قال: حَدَّثَ بهذا الحديث: «تجيء البقرةُ وآلُ عمران يومَ القيامة كأنهما غمامتان تُحاجَّان عن صاحبهما». قال: فقيل لابن عُليَّة: ألهما لسان؟ قال: نعم، فكيف تَكلَّم؟ فقيل: إنه يقول: إنَّ القرآن مخلوق. وإنما غلط.

قلت: انظر كيف كان الصَّدْر الأول في انكفافهم عن الكلام، فإنه لو قال أيضاً يتكلم بلا لسان لخطَّؤوه، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لِبَسَ لَكَ بِدِء عِلْمُرَّ الإسراء: ٣٦].

ومن الناس من يقول: يجيءُ ثوابُ البقرةِ وآكِ عمران. وكلُّ هذا من التكلُّف، وابنُ عُلَيَّة فقد تاب، ولزم السكوت.

وقد كان منصور بن سَلَمة الخُزاعيِّ يُحدِّثُ مرة، فسبقَه لسانُه فقال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عُليَّة، ثم قال: لا ولا كرامة، بل أردتُ زهيراً،

<sup>(</sup>١) صحح الحافظ ابن حجر هذا القول في "تهذيب التهذيب" ١٤١/١ .

ثم قال: ليس مَنْ قارف الذَّنْبَ كمن لم يقارفه؛ أنا واللهِ استَتَبْتُه. يعني ابنَ عُلَيَّة.

قلت: هذا من الجرح المردود، لأنه غُلُوّ.

وقال الفَضْل بن زياد: سأَلْتُ أبا عبد الله أحمدَ بنَ حنبل عن وُهَيْب وابن عُلَيَّة. قال: وُهَيْبِ أحبُّ إلى، ما زال ابنُ عُلَيَّة وَضيعاً من الكلام الذي تكلَّم به إلى أن مات. قلت: أليس قد رَجَعَ وتاب على رؤوس الناس؟ قال: بلي. ولقد بلغني أنه أُدْخِل على محمد بن هارون، فلما رآه زحف إليه، وجعل يقول: يا ابنَ كذا، تتكلّم في القرآن؟! وجعل إسماعيل يقول: جعلني الله فداك! زَلَّةٌ من عالم. ثم قال أحمد: لعل الله أن يغفر له [بها] يعني محمد بن هارون. قلت: يا أبا عبد الله، إن عبد الوهَّاب قال: لا يحب قلبي إسماعيلَ أبداً؛ لقد رأيتُه في المنام كأنّ وجهه أسود. فقال: عافى الله عبد الوهَّاب. ثم قال: كان معنا رجل من الأنصار يختلف، فأدخلني على إسماعيل، فلما رآني غضب وقال: من أدخل هذا عليَّ؟ فلم يزل مُبْغِضاً لأهل الحديث بعد ذلك الكلام، لقد لزمته عشر سنين إِلَّا أَن أُغِيبَ، ثم جعل يحرِّكُ رأسَه كأنه يتلهَّف، ثم قال: وكان لا يُنصف في الحديث، يُحَدِّث بالشفاعات، ما أحسنَ الإنصاف!

قلت: إمامةُ إسماعيل وثقتُه لانِزاعَ فيها، وقد بدتْ منه هفوةٌ وتاب، فكان ماذا؟! إني أخاف الله، لا يكون ذِكْرنا له من الغِيبَة.

وأما القرآن؛ فقد قال عبد الصمد بن يزيد مردويه: سمعتُ ابن عُليَّة يقول: القرآنُ كلامُ الله غيرُ مخلوق.

قال الفلَّاس وجماعة: مات إسماعيل سنة ثلاث وتسعين ومئة. زاد غيرهم: في ذي القَعْدة سغداد(١).

الم عمر الهُذَالِيّ القَطِيعيّ الحافظ. يَرْوِي عن أبو معمر الهُذَالِيّ القَطِيعيّ الحافظ. يَرْوِي عن إسماعيل بن جعفر، وشريك، وابنِ عُيينة، وخلق. حَدَّث عنه الشيخان، وأبو داود، ومطيّن، وأبو يعلى.

قال ابن سعد: هو من هُذَيْل من أنفسهم، صاحبُ سنَّة وفَضْل، وهو ثقةٌ ثَبْت.

قال عُبيد بن شريك: كان من إدلاله بالسنّة يقول: لو تكلَّمَت بغلتي لقالت: إنها سُنِّيَّة.ثم أجاب في المحنة وخاف.

وقال جعفر الطيالسيّ: قال يحيى بن معين؛ وذكر أبا معمر، فقال: ذهب إلى الرَّقَّة، فحدَّثَ بخمسة آلاف حديث، أخطأ في ثلاثة آلاف.

قلت: هذه حكايةٌ منكرة، وقد قال راويها عن جعفر أبو علي الحسين بنُ فهم: ما حدَّث أبو معمر حتى مات يحيى بن معين.

وقال أبو يعلى الموصليّ: حدَّث أبو معمر بالموصل بنحو ألفي حديث حِفْظاً، فلما رجع إلى بغداد كتب إليهم بالصحيح من أحاديث كان أخطأ فيها نحو ثلاثين أو أربعين فيما أحسب.

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ٦/ ٢٢٩ (وما استدرك بين حاصرتين منه). وتهذيب الكمال ٣/ ٢٣ . وقد وقع اختلاف في موقع هذه الترجمة في النسخ الخطية، والمثبت يوافق (خ١).

<sup>(</sup>٢) الرمز (س) من "تهذيب الكمال" ٣/ ١٩ . ولم ترد هذه الترجمة في (د)، ولا في «اللسان» (ومكانها فيه فصل التجريد).

وقد روى بكر بن سهل الدمياطي، عن عبدالخالق بن منصور، عن ابن معين قال: أبو معمر ثقة مأمون.

قلت: توفي سنة ستِّ وثلاثين ومئتين (١).

معد الآخري، بالخاء (٢). عن إبراهيم بن محمد الخوّاص. اتهمه ابنُ الجوزيّ، وإنما المتّهم شيخُه (٣).

٨٠٣ - إسماعيل بن إسحاق الأنصاري، كوفي، حدَّث بمصر عن مِسْعَر.

قال العقيليّ: منكر الحديث: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا إسماعيل بن إسحاق الأحول، حدثنا مِسْعَر، عن عطية، عن أبي سعيد مرفوعاً: «مَنْ غَدا يطلب العلم؛ صَلَّتْ عليه الملائكة، وبُورك له في معيشته....» الحديث.

قال العقيليّ: هذا حديث باطل ليس له أصل، وليس هذا الشيخ ممن يُقيم الحديث<sup>(٤)</sup>.

١٠٤ ـ سي: إسماعيل بن أبي إدريس. عن أبي سعيد الخُدريّ. لا يُعرف، له في «اليوم والليلة» (٥).

البوريّ (٢٥٠ - اسماعيل بن إسحاق الجُرجاني. قال أبو زُرْعة: كان يضع الحديث. وذكره ابن الجوزيّ (٢٠).

- ت ق: إسماعيل بن أبي إسحاق المُلائي، هو أبو إسرائيل المُلائي، أحدُ الضعفاء، في الكُنَى.

٨٠٦ - إسماعيل بن أميَّة. ويقال: ابن أبي أميَّة. حَدَّث عن أبي الأشهب العُطارديّ.
 تركه الدارقطنيّ.

معنان بن مطر. كوفيّ.

ضعَّفه الدارقطنيّ.

٨٠٨ - إسماعيل بن أبي عبّاد: أمية،
 البصريّ(٧). عن حمَّاد بن سَلَمة.

ضعّفه زكريا الساجيّ.

أما:

٨٠٩ ـ ع: إسماعيل بن أمية الأموي، فيروي عن ابن المسيّب وطبقته، مُجْمَع على ثقته. مات سنة تسع وثلاثين ومئة.

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ٦/ ٢٦٦ ـ وتهذيب الكمال ٣/ ١٩ .

<sup>(</sup>٢) نسبه إلى: آخُر، قرية بدهستان، بين جرجان وبلاد خراسان. الأنساب ٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) «موضوعات» ابن الجوزي (٤٨٦) في نزول ﴿ أَقْرَأُ بِأَسْهِ رَبِّكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ١/٧٧.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٣/ ٤١ ، والرمز (سي) منه، وروايته في «عمل اليوم والليلة» (٢٩٠) عن أبي سعيد الخدري أنه كان يقول إذا طعم وشرب: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، وهو في «السنن الكبرى» (٢٩٠١)، ووقع فيهما: إسماعيل بن إدريس. وقد رواه غيره مرفوعاً، وسيرد الحديث في ترجمة إسماعيل بن رِياح (٨٣٠)، وفيه اختلاف كثير، ذكر المزي بعضه في «تهذيبه» ٣/ ٤٢ ، وينظر «مسند» أحمد (١١٢٧٦). و«تحفة الأشراف» ٣/ ٣٥٣-٣٥٤.

<sup>(</sup>٦) في الضعفاء والمتروكين ١٠٩/١.

 <sup>(</sup>٧) هو إسماعيل بن أمية الذّرّاع، ويقال: ابن أبيّ، ويقال: ابن أميّ. وسيرد في: إسماعيل بن أبي الذّرّاع، ونذكر تنبيه
 الحافظ ابن حجر عليه. وينظر «اللسان» ٢٠٧٧٪.

۸۱۰ ـ إسماعيل بن أوْسَط البَجَليّ، أمير الكوفة. كان من أعوان الحجَّاج، وهو الذي قَدَّم سعيد بن جُبير للقَتْل. لا ينبغى أن يُروئ عنه.

حدّث عن ابن<sup>(۱)</sup> أبي كبشة. ووثَّقه ابنُ معين وغيره.

قال ابن حِبَّان في «الثقات»: كان أميراً على الكوفة. يروي عن [ابن] أبي كبشة الأنماريّ. روى عنه المسعوديّ. مات سنة سبع عشرة ومئة. ثم قال: لا أحفظُ له روايةً صحيحة بالسماع عن صحابيّ(٢).

الله عبد الله بن أبي أُويْس عبد الله بن عبد الله بن أبي أُويْس عبد الله بن أبي أُويْس (٣) بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، أبو عبد الله المدنيّ. محدّث مُكْثِر، فيه لين.

رَوَى عن خاله مالك، وأخيه عبد الحميد، وأبيه. وأقدمُ مَنْ لقيَ عبدُ العزيز الماجِشون، وسَلَمةُ بنُ وَرْدَان. وعنه صاحبا الصحيح، وإسماعيل القاضى، والكبار.

قال أحمد: لابأس به. وقال ابن أبي خَيْثَمة عن يحيى: صدوق، ضعيف العقل، ليس بذاك. وقال أبو حاتم: محلَّه الصدق مغفَّل. وقال

النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح.

وقال ابن عديّ: قال أحمد بن أبي يحيى: سمعتُ ابن معين يقول: هو وأبوه يَسرقان الحديث.

وقال الدُّولابيّ في «الضعفاء»: سمعتُ النضر بن سلمة المروزيّ يقول: كذَّاب، كان يحدِّث عن مالك بمسائل ابن وَهْب.

وقال العُقَيْليّ: حدثني أسامة الزقَّاق<sup>(٤)</sup> - بصريّ - سمعتُ يحيى بن معين يقول: إسماعيل بن أبي أُويس يَسْوَى فَلْسَين.

قلت: وساق له ابنُ عديّ ثلاثة أحاديث، ثم قال: وروى عن خاله مالك غرائب لا يتابعه عليها أحد، وعن سليمان بن بلال، وروى عنه البخاريّ الكثير<sup>(0)</sup>.

قلت: مات سنة ستِّ وعشرين ومئتين، استوفيتُ أخباره في «تاريخ الإسلام».

٨١٢ ـ إسماعيل بن إياس بن عَفِيف الكنديّ. قال البخاريّ: لم يصحَّ حديثه. وله عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ وغيره.

<sup>(</sup>١) لفظة «ابن» من (د)، وهو الصواب، وينظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٢) الثقات ٦/ ٣٠ ، وما بين حاصرتين من «التاريخ الكبير» ١/ ٣٤٦ ، و«الجرح والتعديل» ٢/ ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) في التهذيب: بن أويس.

 <sup>(</sup>٤) كذا في (ز)، وأهملت الراء في (خ١) و(د)، وضعفاء العقيلي ١/ ٨٧، فجاء فيها: الرقّاق، ولعله أبو بكر الدقّاق المترجم في «تاريخ بغداد» ٧/ ٥٣.

<sup>(</sup>٥) يعني مما تُوبع عليه، ولم يخرّج له مما تفرّد به سوى حديثين. ينظر مقدمة فتح الباري ص٣٩١. وتنظر ترجمته في «ضعفاء» العقيلي ١/ ٨٧ ، و «الجرح والتعديل» ٢/ ١٨٠-١٨١ ، و «كامل» ابن عدي ٢/ ٣١٧ ، و «تهذيب الكمال» ١/ ١٢٤ .

إبراهيم بن سُعْد: عن ابن إسحاق، حدثني يحيى بن أبي الأشعث، عن إسماعيل بن إياس بن عفيف، عن أبيه، عن جَدِّه قال: كنتُ تاجراً، فقدمتُ الحجَّ، فأتيتُ العبَّاسِ. فوالله إنى لَعنده؛ إذ خرج رجل فنظر إلى السماء، فلما رآها مالت؛ قام يصلِّي، ثم خرجت امرأةٌ من ذلك الخِباء الذي خرج منه الرجل، فقامت خَلْفَه تُصَلِّى، فقلت للعباس: ما هذا يا أبا الفضل؟ قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابنُ أخى، وهذه خديجة. ثم خرج غلام رَاهَق الحلم، فقام يصلّى معه، فقال: وهذا عليٌّ ابنُ عمه. قلت: فماذا يصنع؟ قال: يُصلَّى وهو يزعم أنه نبيٌّ، ولم يَتْبَعْه فيهم إلا هذان، وهو يزعم أنه ستُفْتَح عليه كنوزُ كسرى وقيصر. قال: فكان عفيف يقول \_ وأسلم بعد ذلك \_: لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ فأكونَ ثانياً مع عليّ.

وقد روى نحوه سعيد بن خُثَيْم الهلاليّ، عن أَسَد بن عبد الله، عن ابن يحيى بن عَفِيف، عن أبيه، عن جدِّه. ولم يصححهما البخاريّ(١).

٨١٣ ـ مد: إسماعيل بن أبي بكر الرمليّ.
 عن عَبْدة بن أبى لُبابة. مجهول (٢٠).

٨١٤ ـ إسماعيل بن بَشير بن سلمان

الكوفيّ. قال العُقَيْليّ: يَهم في غير حديث، له عن أبيه، عن قيس بن أبي حازم قال: كنّا عند ابن عمر؛ وغلامٌ يسلخُ شاةً، فقال له: ويلك! إذا فرغتَ فابدأ بجارنا اليهوديّ. سمعتُ رسولَ الله عليه يُوصِي بالجار حتى ظننتُ أنه سيورّتُه.

رواه أبو نُعيم، عن بشير بن سلمان، عن مجاهد، بدل: قيس، وحديث أبي نُعيم أَوْلَى (٣).

۸۱۵ ـ د: إسماعيل بن بشير المدنيّ. عن أبي طلحة وجابر بن عبد الله في إثم خذلان المسلم. وعنه يحيى بن سُليم بن زيد. لا يُدرى مَنْ ذا (٤).

٨١٦ ق: إسماعيل بن بَهْرام الوَشَّاء. كوفي،
 ذو غرائب، وهو صدوق، أخرج له ابن ماجه (٥).

۸۱۷ ـ إسماعيل بن ثابت بن مُجَمِّع. ضعَّفه أبو حاتم وغيره. يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري<sup>(۲)</sup>.

۸۱۸ ـ إسماعيل بن جَسْتاس. تابعيّ. عن
 عبد الله بن عَمْرو: وسُئل ما عَقْلُ كَلْب الصيد؟
 قال: أربعون درهماً... الحديث. وعنه يَعْلَى بنُ

عطاء.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١/ ٣٤٥ ، وضعفاء العقيلي ١/ ٧٩-٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ١٦١ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٥٦ ؛ روى له أبو داود في «المراسيل» عن مكحول الشامي (٢١٢).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ١/ ٨١.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٣/ ٥٢ ، والحديث في «سنن» أبي داود (٤٨٨٤)، وهو في «مسند» أحمد (١٦٣٦٨).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/ ١٦١ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٥٢ ، وفيه أنه مات سنة (٢٤١).

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ١٦٢ ، وذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ١٦٣ (في ترجمة إسماعيل بن مجمع) أنه ابن زيد بن مجمّع. وسيرد (٨٤١). والله أعلم.

٨١٩ ـ إسماعيل بن حامد القُوصِي، المحدِّث، شهاب الدين، وكيل بيت المال، وواقف دار الحديث القُوصيَّة بدمشق(٢)، وبها قُبر في سنة ثلاث وخمسين وستِّ مئة، جمع معجماً كبيراً إلى الغاية، كثير منه بالإجازات. ليس بمُتقِن ولا بمعتمد على قوله، والله يسامِحُه.

٨٢٠ ـ إسماعيل بن الحكم. قاضى هَمَذان في دولة الواثق. صُوَيْلح، لكنه شيعيّ.

٨٢١ ـ س ق: إسماعيل بن حفص الأبُلّي. عن أبي بكر بن عَيَّاش ونحوه.

قال أبو حاتم: لابأس به (٣). وقال الساجي: هو ابن حفص بن عُمر بن ميمون الأُبُلِّي، أحسبه لحقه ضعفُ أبيه.

۸۲۲ ـ د ت سي: إسماعيل بن حمَّاد بن أبي سليمان الكوفي.

وثَّقَه ابنُ معين. وقال الأزديّ: يتكلُّمون فيه. وقال العُقَيليّ: حديثُه غير محفوظ، ويَحْكِيه عن مجهول، حدثناه على بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن عبد الله الرّقاشي، حدثنا معتمر بن سليمان، عن إسماعيل بن حمَّاد، عن أبي خالد،

ضعَّفه الأزديّ. وقال البخاريّ: لا يُتابَع عن ابن عباس؛ أنَّ النبيَّ ﷺ كان يستفتحُ الصلاةَ ببسم الله الرحمن الرحيم.

ورواه ابنُ عديٌّ من طريق يحيى بن حبيب بن عربي، عن مُعْتَمِر مثله.

ثم قال ابنُ عدى: وحدثنا موسى بن هارون التَّوَّزيّ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا معتمر، سمعتُ إسماعيل يحدِّث عن عمران بن خالد، عن ابن عباس، أنَّ نبيَّ الله ﷺ كان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم.

هذا الحديث غير محفوظ، وأبو خالد مجهول. والله أعلم<sup>(٤)</sup>.

٨٢٣ ـ إسماعيل بن حمَّاد بن النعمان بن ثابت الكوفيّ. عن أبيه، عن جدِّه (٥).

قال ابنُ عدى : ثلاثتهم ضعفاء.

وقال الخطيب: حدَّث عن عُمر بن ذَرّ، ومالك بن مِغْوَل، وابن أبى ذئب، وطائفة. وعنه: سهل بن عثمان العسكريّ، وعبد المؤمن بن عليّ الرازيّ، وجماعة. وَلِيَ قضاءَ الرُّصافة، وهو من كِبار الفقهاء.

قال محمد بن عبد الله الأنصاريّ: ما وليَ القضاء من لدن عُمر إلى اليوم أعلمُ من إسماعيل بن حمَّاد. قيل: ولا الحسن البصري؟

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١/ ٣٤٩. والحديث عند الدارقطني (٤٥٩٨). ووقع في (ز): حَسْتاس، بالحاء، وعليها علامة إهمال.

<sup>(</sup>٢) قال النعيمي في «الدارس في تاريخ المدارس» ١/ ٤٣٨ : هي تجاه البرادة. اهـ. يعني باب البريد، قال محققه: درست وضاعت معالمها.

<sup>(</sup>٣) الذي في «الجرح والتعديل» ٢/ ١٦٦ أن أبا حاتم قال: لا يمكنني أن أقول: لا بأس به. اهـ. نبَّه عليه ابن حجر في «تهذیبه» ۱۲۲۱ .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ١/ ٨٠ ، وكامل ابن عدي ١/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) ردَّ الأثمة على ابن عديّ تضعيفه لأبي حنيفة ﷺ، وجاء في حاشية (خ١) ما نصه: نقل المؤلف في ترجمة حماد أبى إسماعيل هذا أن ابن عدي وغيره ضعفوا حماداً من قبل حفظه.

قال: ولا الحسن.

قال أبو العيناء: دَس الأنصاريُّ إنساناً يسأل إسماعيل لما وليَ قضاء البصرة، فقال: أبقى الله المقاضي؛ رجلٌ قال لامرأته... فقطع عليه إسماعيل وقال: قل للذي دَسَّك: إن القضاة لا تُقتى.

وقال صالح جَزَرة: ليس بثقة(١).

٨٢٤ ـ إسماعيل بن خالد. كوفي، يروي عنه أبو إسحاق الفزاريّ. مجهول<sup>(٢)</sup>.

ـ ت ق: إسماعيل بن خليفة، هـ و أبو إسرائيل المُلائيّ. واو يأتي بكنيته<sup>(٣)</sup>.

مالك. ضعَّفه أبو حاتم وغيره.

وقال ابن حِبَّان: كان يسرقُ الحديث. ثم ساق له ابن حِبَّان حديثين مقلوبين، وبعضهم سَمَّاه سلمان.

وقال محمود بن غیلان: سمعت إسماعیل بن داود، سمعت مالكاً یقول: قال لی ربیعة: وربّ

هذا المقام، ما رأيت عراقيّاً تامَّ العقل<sup>(٤)</sup>.

٨٢٦ ـ إسماعيل بن ذَوَّاد، بغداديّ. عن ذَوَّاد بن عُلْبَة.

قال الخطيب: منكر الحديث. ثم ساق له من طريق محمد بن أحمد بن السَّكن، حدثنا إسماعيل بن ذَوَّاد، حدثنا ذَوَّاد بن عُلْبة، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن أبي الطُّفَيْل، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ملك اثنا عشر من بني كعب؛ كان النَّقْفُ والنَّقَافُ إلى يوم القيامة»(٥).

مكرر  $^{(7)}$  - إسماعيل بن أبي الذَّرَّاع  $^{(7)}$  ،  $^{(7)}$  وعن ابن حزم أنه ضعيف  $^{(N)}$  .

٨٢٧ ـ ت ق: إسماعيل بن رافع؛ مدنيّ معروف. نزل البصرة، وحدَّث عن المَقْبُرِيّ والقُرُظيّ. وعنه: وكيع، ومكّيّ، وطائفة.

ضعَّفه أحمد ويحيى وجماعة. وقال الدارقطنيّ وغيره: متروك الحديث.

وقال ابن عديّ: أحاديثُه كلُّها مما فيه نظر:

<sup>(</sup>١) الكامل ٣٠٨/١، وتاريخ بغداد ٣/٣٤٣، وفيه أنه مات (٢١٢).

<sup>(</sup>٢) الكامل ٣٠٦/١ ، وضعفاء ابن الجوزي ١١١١ . وقوله: مجهول، هو من كلام ابن عدي، لا من كلام أبي حاتم كما شرطَ المصنف.

<sup>(</sup>٣) وسلف أيضاً بعد (٨٠٥)، وقال: إسماعيل بن أبي إسحاق.

 <sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/١٦٧ ، والمجروحين ١ / ١٢٩ . وسيكرره المصنف في إسماعيل بن مخراق. ومن قوله: وقال محمود ابن غيلان...، ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٦/ ٢٦٣ . وذوًا دبن عُلبة هو والد إسماعيل صاحب الترجمة. قوله: النَّقف والنُّقاف، أي: القتل والقتال، والنَّقف: هَشْمُ الرأس، أي: تهيج الفتن والحروب بعدهم. النهاية (نقف).

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: الذارع، ولم ترد هذه الترجمة في (د)، وينظر «اللسان» ٢/ ١٢١.

 <sup>(</sup>٧) ذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» أن المصنف ظنَّ أن ابن أبي الذَّرّاع كنية، وليس كذلك، إنما هو: أبن أُبيّ؛ بضم
 الهمزة وتخفيف الموحّدة، وتشديد التحتانية، والذَّرّاع صفة لأُبيّ، وكنيتُه أبو عبَّاد.

<sup>(</sup>A) المحلَّى ١٩/ ١٦٤ - ١٦٥ ، وسمَّاه: إسماعيل بن أمية.

حدثنا الحُسين بن عبد الله القطّان، حدثنا هشام بن عمّار، حدثنا الوليد بن مسلم، عن إسماعيل بن رافع، عن المَقْبُرِيّ، عن أبي هريرة؛ قال رسول الله ﷺ: «خلَقَ اللهُ آدم من تراب الجابية، وعَجَنَه بماء الجنة»(١).

ومن تمليس<sup>(۲)</sup> الترمذيّ قال: ضَعَّفه بعضُ أهل العلم. قال: وسمعتُ محمداً \_ يعني البخاريَّ \_ يقول: هو ثقة مقارب الحديث.

قلت: مات قبل الخمسين ومئة (٣).

٨٢٨ م ٤ (صح): إسماعيل بن رجاء الزُّبَيْديّ. وقَال وثُقه ابنُ معين وغيره. وحدَّث عنه شعبة وفِطْر. وقال أبو الفتح الأزديّ وحدَه: منكر الحديث (٤).

٨٢٩ ـ إسماعيل بن رجاء الحِصْنيّ. شيخٌ من أهل الجزيرة. رَوَى عن مالك وموسى بن أَعْيَن. ضعَّفه الدارقطنيّ (٥).

۸۳۰ ـ د: إسماعيل بن رياح السُّلَميّ. شبه تابعيّ. ما أدري مَنْ ذا، خَرَّج له أبو داود. روى عنه أبو هاشم الرُّمَّانيّ وحدَه. وحديثُه مضطرب. ورياح: هو ابنُ عَبيدة، فيه جهالة.

ورَوَى أبو هاشم - وهو ثبت - عن إسماعيل بن رياح، عن أبيه أو غيره، عن أبيه أن النبيَّ ﷺ كان إذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين». غريب منكر.

۸۳۱ ـ إسماعيل بن رَزِين، أو ابن زَرْبي<sup>(۷)</sup>، كوفتي. عن الشعبيّ.

قال الأزديّ: يتكلمون فيه.

۸۳۲ ـ إسماعيل بن زُريق (^). بصريّ. له عن أبي داود النخعيّ.

قال أبو حاتم: كذَّاب.

- (١) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣٩٤) وقال: هذا حديث لا يصح... وقد صعَّ عن رسول الله ﷺ: أن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض.
- (٢) كذا في النسخ الخطية (وغيّرها محقق المطبوع إلى: تلبيس)، ولعلها كلمة عامية تعني أن الترمذي حاول أن يصلح ويحسّن من حال الراوي، وكلامه في «سننه» بإثر الحديث (١٦٦٦).
- (٣) الكامل 1/ ٢٧٧ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٨٥ . وفي «تهذيب» ابن حجر ١/ ١٥٠ عن البخاري أنه ذكره فيمن مات ما بين سنة عشر ومئة، إلى سنة عشرين ومئة.
  - (٤) تهذيب الكمال ٣/ ٩٠.
  - (٥) ضعفاء الدارقطني ص٥٩.
- (۲) في «سنن» أبي داود (۳۸۵۰)، و«شمائل» الترمذي (۱۹۲)، و«عمل اليوم والليلة» (۲۸۹)، و«تهذيب الكمال» ۳/ ۹۱: عن أبي سعيد الخدري، بدل: عن أبيه. وسلف ذكر الحديث في ترجمة إسماعيل بن أبي إدريس (۸۰٤).
- (٧) في (د): ابن أبي زَرْبي، بزيادة: أبي، وهو خطأ، وأبوه زَرْبي بن عبد الله، كما ذكر العسكري في «تصحيفات المحدثين» ٢/ ٥٧١- ٥٧١ ، وسترد ترجمته. ووقع في «الثقات» ٦/ ٤١ : بن رزين، وفي «التاريخ الكبير» ١/ ٣٥٥، و«الجرح والتعديل» ٢/ ٥٧٠ : زربي؛ ذكره في باب الزاي.
- (A) في (د): رزين، وفي هامشها وفي (ز): رزيق (بتقديم الراء)، وكذلك قيَّده العسكري في «تصحيفات المحدثين»
   ٣/ ١٠١٢، والمثبت من (خ١)، وهو موافق لما في «الجرح والتعديل» ٢/ ١٧١؛ ذكره في باب الزاي، و«المغني» للمصنف ص٨١٨.

قلت: كأنه الأول<sup>(١)</sup>.

٨٣٣ - ع: إسماعيل بن زكريا الخُلْقانيّ الكوفيّ. صدوق شيعيّ؛ لقبه شَقُوصَا.

سكن بغداد، وحدَّث عن حُصَيْن بن عبد الرحمن وطبقته. وعنه: محمد بن الصبَّاح الدُّولاييّ، ولُوَيْن، وعِدَّة.

قال أحمد: ما به بأس. وقال مرَّة: حديثه حديث مقارب. وقال مرة: ضعيف الحديث.

وروی عبَّاس عن ابن معین: ثقة. وروی اللیث بن عَبْدة عن ابن معین: ضعیف.

وقال الدُّولابيّ: كتب عنِّي يحيى بنُ معين حديثَ إسماعيل بن زكريا كلَّه.

وقال عبد الملك الميمونيّ: سمعتُ أحمد يقول: ليس ينشرحُ له الصدر. وقال الميمونيّ: سمعتُ ابن معين يقول: هو ضعيف.

وقال الزَّهْرانيّ: حدثنا إسماعيل، عن الحسن بن الحكم العُرنيّ، عن عديّ بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ بَدَا جفا، ومن اتَّبع الصيد غَفَلَ، ومن أتى أبوابَ السلطان افْتُتِن، وما ازداد أحدٌ من السلطان قُرْباً إلا ازداد من الله بُعْداً». الحديث.

وانفردَ أيضاً عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «اللَّهم اهْدِ ثَقِيفاً».

وانفرد عن عاصم، عن ابن سيرين قال: ما كانوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة.

وعن الحسَن بن عُبيد الله، عن إبراهيم، في الرجل يَعِدُ الرجل؛ إلى متى ينتظره؟ قال: حتى يجىء وقتُ الصلاة.

وعن مغيرة، عن إبراهيم قال في الذي به لمَمَ: إذا أفاق توضًا.

وقد قال العُقَيليّ: حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن الجنيد، حدثنا أحمد بن الوليد بن أبان، حدثني حسين بن حسن، حدثني خالي إبراهيم، سمعتُ إسماعيل الخُلْقانيّ يقول: الذي نادى من جانب الطور عَبْدَه عليّ بن أبي طالب.

قال: وسمعتُه يقول: هو الأول والآخر على بن أبي طالب.

قلتُ: هذا السند مظلم، ولم يصعَّ عن الخُلْقَانيِّ هذا الكلام، فإن هذا من كلام زِنديق.

مات الخُلقاني سنة أربع وسبعين ومئة ببغداد، وذكره العقيليّ وابن عديّ في كتابيهما (٢).

٨٣٤ ـ إسماعيل بن زكريا المدائنيّ. شيخ لنُعيم بن حَمَّاد. حديثُه في كتمان العلم منكر، وهو نكرة.

مهه ـ إسماعيل بن زياد، أو: ابن أبي زياد. عن معاذ بن جَبَل. لا يُدرَى مَنْ هو، ولا لَقِيَ معاذاً.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ١٢٣/٢ : هو غيره قطعاً، وفرَّق بينهما ابن أبي حاتم، وهذا قد سمع أبو حاتم منه وضرب على حديثه.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٧٨/١ ، والكامل ١/ ٣١١ ، وتاريخ بغداد ٦/ ٢١٥ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٩٢ .

۸۳٦ ـ ق: إسماعيل بن زياد، وقيل: ابن أبي زياد، السَّكُونيّ. قاضي الموصل<sup>(١)</sup>.

قال ابن عديّ: منكر الحديث. يروي عن شُعبة، وثور بن يزيد، وابن جُريج. وعنه: نائل بن نَجيح، وجماعة.

روى إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري، عن جَدّه محمد، عن عيسى غُنْجار، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن ثَوْر بن يزيد، عن خالد بن مَعْدان، عن مُعاذ بن جبل؛ قلنا: يا رسول الله، أَنْمَسُّ القرآن على غير وضوء؟ قال: نعم. قلنا: فقوله: "لا يمَسُّه إلا المطهَّرون؟» قال: يعني لا يمسُّ ثوابه إلا المؤمنون. قلنا: فقوله: "كتاب مكنون؟». قال: مكنون من الشُرْك ومن الشياطين (٢).

وقال ابن حِبَّان: إسماعيل بن زياد شيخ دَجَّال، لا يحلُّ ذِكْرُه في الكتب إلا على سبيل القَدْح فيه. رَوَى عن غالب القطان، عن

المَقْبُريّ، عن أبي هريرة قال: أَبْغَضُ الكلام إلى الله الفارسية، وكلامُ الشياطين الخُوزيَّة، وكلامُ أهل الجنة وكلامُ أهل البخاريَّة، وكلامُ أهل البنة العربية. رواه عنه عاصم بن عبد الله البَلْخيّ، وهو كَذِب (٣).

وله عن ابن عَوْن، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لكم في العنب أشياء: تأكلونه عِنْباً، وتشربونَه عَصِيراً ما لم يَنِشَ، وتتخذون منه رُبّاً وزبياً»(٤).

وعن غُنْجار، عن هذا المُدْبِر، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: أنه كان إذا نظر إلى رجل فأعجبه قال: هل له حِرْفَة؟ فإن قالوا: لا، قال: سقط من عَيْني، فإنه مَنْ لم يحترف يَعِشْ بدِينه (٥).

٨٣٧ - إسماعيل بن زياد المدنيّ. عن جُويبر.

قال الأزدى: منكر الحديث.

<sup>(</sup>۱۲) فرَّق الخطيب البغدادي بين إسماعيل بن زياد \_ أو ابن أبي زياد \_ قاضي الموصل الذي روى له ابن ماجه، وبين إسماعيل بن أبي زياد السَّكوني، وهو إسماعيل بن مسلم الشامي، وسيرد (۸۳۹) وينظر «المتفق والمفترق» ١/ ٣٧١ و ٣٧٤ و ٣٨٤ ، و «تهذيب التهذيب» ١ / ١٥١ – ١٥٢ .

<sup>(</sup>۲) الكامل ١/٨٠٣-٩٠٩.

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١٢٩/١ ، ووقع فيه الخبر مرفوعاً. وذكر الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١/١٥٧ أن إسماعيل بن زياد الذي أورد له ابن حبان هذا الحديث بلخيّ، من شيوخ البخاري خارج الصحيح (سيرد بعد ترجمة). وقال: لعل الآفة في الحديث ممن دون البلخي. وفَصَلَ الحافظ أيضاً في «اللسان» ترجمة هذا الذي ذكره ابن حبان عن الذي روى له ابن ماجه، فأورد الأول ٢/ ١٢٥ ، ورمز له على أنه من زوائده على «الميزان»، وأورد الثاني في فصل التجريد من الكتاب ٩/ ٢٦٠، لأنه من رجال التهذيب، وقال في الذي ذكره ابن حبان: زعم بعضهم أنه إسماعيل بن أبي زياد المذكور في «التهذيب»... وهو محتمل. وينظر «المتفق والمفترق» ١/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٩٣/١ (ذكره في إسماعيل بن مسلم؛ ويرد بعد ترجمتين، وفيه قول المصنف: أظنه قاضي الموصل)، وتاريخ بغداد ١/ ٢٨٢. قوله: ينش أي: يغلي.

<sup>(</sup>٥) الخبر في «الجامع لأخلاق الراوي» (٤٩)، وأورده الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١٦٩/١ في ترجمة إسماعيل بن مسلم السُّكُوني.

ولعله الذي قبله.

۸۳۸ ـ إسماعيل بن زياد البلخيّ. عن زيد ابن الحُباب. يُكنّى أبا إسحاق.

قال أبو حاتم: مجهول. وقال البخاريّ: مات سنة ستّ وأربعين ومئتين (١).

A۳۹ ـ إسماعيل بن أبي زياد، شاميّ. واسم أبيه مسلم، عن ابن عون، وهشام بن عُروة. قال الدارقطنيّ: هو إسماعيل بن مسلم. متروك يضع الحديث.

قلت: أظنُّه قاضى الموصل المذكور (٢).

٨٤٠ ـ إسماعيل بن أبي زياد الشَّقَريِّ. سكن خُراسان.

قال يحيى: كذَّاب. وقال أبو حاتم: مجهول.

كتب إليَّ عَلَم الدين أحمد بن أبي بكر بن السعبيّ. له نخطيل الفقيه من مكة: أخبرنا محمد بن يوسف وثَّقه جا الحافظ بمكة، أخبرنا أبو البقاء يعيش بن علي عديّ، فإنه المقرئ بفاس، أخبرنا علي بن الحسين عديّ، فإنه ألفرَضي، أخبرنا يوسف بن عبد العزيز بن أرجو أنه لابأ عديس، أخبرنا جُماهر بن عبد الرحمن، أخبرنا عمله الزاهد، حدثنا أبو سعد وعنه يوسف عبد الملك بن أبي عثمان الواعظ؛ حدثنا أبو حاتم (٢٠).

أبو عمرو بنُ مطر، حدثنا أبو شُبَيْل عبد الرحمن بن محمد بن واقد الكوفي، حدثنا إسماعيل بن زياد الأُبُلِّيُّ، حدثنا عمر بن يونس، عن عِكرمة بن عمَّار، حدثني إياس بنُ سَلَمة، عن أبيه قال: قال رسول الله عَيْد: أبو بكر الصِّدِيق خَيْرُ أَهْلِ الأرض إلا أن يكون نبيًا».

تفرَّد به إسماعيل هذا، فإن لم يكن هو وَضَعَه؛ فالآفةُ ممَّنْ دونه، مع أن معنى الحديث حقّ.

٨٤١ ـ إسماعيل بن زيد بن مجمّع، والد إبراهيم.

ضعَّفه يحيى بن معين. وقيل: ابن يزيد (١٠).

٨٤٢ ـ م د س: إسماعيل بن سالم. عن الشعبيّ. له نحو العشرة أحاديث.

وَثَقه جماعة، ولم أَسُقْ ذِكره إلا تبعاً لابن عدي، فإنه أورد ذِكره، وما زاد على أن قال: أرجو أنه لابأس به (٥٠).

**187 - إسماعيل بن سعيد.** عن ابن عمر. وعنه يوسف بن عبد الصمد. مجهولان؛ قاله أبو حاتم (1).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ١/ ٣٥٥ ، والجرح والتعديل ٢/ ١٧٠ ، وينظر ما نقلتُه عن الحافظ ابن حجر قبل تعليقين ـ وقوله: قال البخاري ..... الخ، ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) ضعفاء الدارقطني ص٥٩. وسلف قاضي الموصل قبل ترجمتين، وأورد المصنف في ترجمته حديث: «لكم في العنب...» الذي أخرجه العقيلي ١/ ٩٣ في ترجمة إسماعيل بن مسلم.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «اللسان» ٢/ ١٢٧: الصواب أن إسماعيل بن زياد الأُبلّي غير إسماعيل بن أبي زياد، فيحرر هذا.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ١٧١، ونقل فيه ابن أبي حاتم تضعيف ابن معين له ولابنه إبراهيم، وسلفت ترجمة ابنه إبراهيم بدقه (٣٤).

<sup>(</sup>٥) الكامل ٢٨٣/١ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٩٨ ، وروى له أيضاً البخاري في «الأدب».

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ١٧٣. وقد صرَّح البخاري في «التاريخ الكبير» ١/ ٣٥٦ بسماعه من ابن عمر.

۸٤٤ - إسماعيل بن سعيد بن سُويد البغداديّ. روى عن ابن دُريد وجماعة.

قال ابن أبي الفوارس: فيه تساهل في الدين والسَّماع.

وقال الخطيب: رأيتُ له سماعاً مفسوداً ألحقَ فه (١).

٨٤٥ ـ ق: إسماعيل بن سلمان الكوفي الأزرق. عن أنس والشعبي. وعنه وكيع وعِدّة.

قال ابن نُمير والنسائيّ: متروك .

وقال أبو حاتم والدارقطنيّ: ضعيف. وقال ابن معين: ليس حديثُه بشيء (٢).

٨٤٦ ـ إسماعيل بن سليمان الرازيّ، أخو ولم أَقْرَبُه (٤). إسحاق بن سليمان.

قال العُقيلي: الغالِبُ على حديثه الوهم: حدثنا جعفر بن أحمد، حدثنا محمد بن حُميد، حدثنا إسماعيل بن سليمان، حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو، أنّ النبيّ على كان يطعَنُ في البيت بمِخْصَرَتِهِ ويقول: «ها إن هذا البيت مسؤول عن أعمالكم يوم القيامة، فانظروا ماذا يُخبر عنكم».

وروى عن عطاء، عن أنس حديثَ الطير<sup>(٣)</sup>. قال العُقيليّ: كلاهما ليسا بمحفوظين.

٨٤٧ - م د س (صح): إسماعيل بن سُمَيع الكوفي الحنفي، بيّاع السابِريّ. عن أنس، وأبي رَزِين الأسَديّ. وعنه: سفيان، وشعبة، وعلى بن عاصم.

قال ابن معين: ثقة مأمون.

وعن جرير قال: كان يَرى رَأْيَ الخوارج، تركتُه.

وقال أبو نُعيم: جار المسجد أربعين سنة؛ لم يُرَ في جمعة ولا جماعة.

وقال يحيى القطّان: إنما تركه زائدة؛ لأنه كان صُفْرِيّاً. فأما في الحديث فلم يكن به بأس. وقال ابن عُيينة: كان بَيهسيّاً، فلم أذهب إليه، ولم أَقْرَنه (٤).

٨٤٨ ـ إسماعيل بن سيف، بصري. يروي عنه عَبْدان الأهوازي، وقال: كانوا يضعِّفُونه.

وقال ابن عديّ: كان يسرق الحديث. روى عن الثقات أحاديثَ غير محفوظة.

قلت: وروى عنه الحافظ أحمد بن عَمرو البرَّار، وعمران بن موسى بن مُجاشع، وأبو يعلى الموصلي؛ وكان شيخاً مسنّاً، يحدِّث عن عَمرو بن مُساور، وحمَّاد بن زيد، وهشام بن سلمان المُجاشعيّ، وطائفة. عِدادُه في البصرين. قال البزار: حدثنا إسماعيل بن سيف

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٣٠٨/٦، وفيه أنه مات سنة (٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) ضعفاء النسائي ص١٧ ، والمجرح والتعديل ٢/١٧٦ ، وضعفاء الدارقطني ص٥٧ ، وتهذيب الكمال ٣/ ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ضعفاء العقيلي» ١/ ٨٢ . وفي «تاريخ دمشق» (ترجمة علي ﷺ) أنه رواه عن عطاء بواسطة عبد الملك بن أبي سليمان. ولحديث الطير طرق كثيرة، كلُّها واهية، سلف ذكر أحدها في التعليق على ترجمة إبراهيم بن باب (٤٦). وينظر «العلل المتناهية» ١/ ٢٢٨-٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٧/ ٧٨ ، والجرح والتعديل ٢/ ١٧١ ، وتهذيب الكمال ٣/ ١٠٧ . قوله: صُفْريّاً، بيهسيّاً: نسبة إلى الصُّفْريَّة والبيهسيَّة، من الخوارج.

أبو إسحاق القُطعيّ، حدثنا عَمْرو بن مُساور، فذكر حديثاً.

وقال أبو يعلى: حدثنا إسماعيل بن سيف، حدثنا عُويْن بن عمرو، عن الجُريْرِيّ، عن ابن بُريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله على الفرووا القرآن بحرّن، فإنه نزل بالحرّن (١٠٠٠.

مكرر ٧٩٤ ـ إسماعيل بن شبيب ـ وقيل: ابن شيبة ـ الطائفيّ. واهٍ. روى عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «الحِجامة من الجنون والجذام والبرصِ والأضراس والنعاس».

وقال عليه الصلاة والسلام: «من سُنن المرسلين: الحياء، والحِلْم، والحِجامة، والسِّواك، والتعطّر، وكثرة الأزواج».

وقال: «للنار بابٌ لا يدخل منه إلا مَنْ شَفَى غَيْظُه بسخط الله». رواها عنه قُدامة بن محمد الأشجعيّ.

قال النسائق: منكر الحديث (٢).

٨٤٩ ـ إسماعيل بن شَرْوَس الصنعانيّ. أبو المقدام. روى عبد الرزاق، عن معمر قال: كان يُثَبِّحُ الحديث<sup>(٣)</sup>.

قلت: يروي عن عكرمة.

وقال ابن عديّ: قال البخاريّ: قال معمر: كان يَضَعُ الحديث<sup>(٤)</sup>.

وقال عبد الرزاق: قلت لمعمر: مالكَ لم تكتب عن ابن شَرْوَس؟ قال: كان يُثَبِّجُ الحديث.

خالد بن إسماعيل: حدثنا أبو الأسباط الحارثي، عن إسماعيل بن شَرْوَس، عن عكرمة، عن ابن عباس: إن الجِنازة التي قام لها رسولُ الله على كانت جِنازة يهودي، فقال: «آذاني ريحُها فقمتُ».

٨٥٠ \_ إسماعيل بن أبي شعيب.

١٥٨ ـ وإسماعيل بن عبَّاد بن شيبان ـ أحد التابعين ـ مجهولان.

٨٥٢ - إسماعيل بن عَبَّاد السعديّ. عن سعيد بن أبي عَرُوبة.

قال الدارقطني: متروك.

وقال ابن حِبَّان: إسماعيل بن عبَّاد، أبو محمد المزنيّ، بَصْريّ، لا يجوز الاحتجاجُ به بحال.

زكريا بن يحيى الرَّقاشيّ: عنه، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: «إياكم والسُّكُنَى في السَّواد، فإنه مَنْ سكنَ السَّواد يَصْدَأ قلبُه، كما يصدأُ الحديد».

قلت: وساق له العُقيليّ: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: «كُفُّوا عِيّ النساء بالسكوت، ووَارُوا عوراتِهنّ بالبيوت»(٥).

<sup>(</sup>١) معجم شيوخ أبي يعلى ص١٥٧ ، والكامل ٣١٨/١.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء النسائي ص١٧ ، وضعفاء العقيلي ١/ ٨٣ ، وذكر فيه أن هذه الأحاديث ليست محفوظة من حديثِ ثقة.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يأتي به على وجهه. ينظر السان العرب؛ (ثبج) وقد تحرفت في (خ١) و(ز) في الموضعين إلى: ينتج.

<sup>(</sup>٤) كذا في «الكامل» ١٩٤/١ ، ونقلها عنه المصنف، وهي محرفة عن لفظ: يُثَبِّجُ الحديث، كما ذكر الشيخ محمد عوامة في تعليقه على «الكاشف» ١٦٣/١، وذكر أيضاً أن المصنف رحمه الله نقل لفظ «يضع الحديث» بالمعنى في كتابه «المغنى» ص ٨٣٠، فقال فيه: كذاب.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ١/ ٨٥ ، والمجروحين ١٢٣/١ ، وضعفاء الدارقطني ص٥٨ .

٨٥٦ ـ إسماعيل بن عبد الله الكنديّ. عن الأعمش. وعنه بقيّة بخبر عجبب منكر (٣).

مكرر ٨١١ ـ إسماعيل بن أبي أويس عبدِ الله. مرّ.

٨٥٧ ـ إسماعيل بن عبد الله بن خالد. حدَّث عنه إسماعيل بن أبي أويس.

قال ابن أبي حاتم: مجهول(٤).

٨٥٨ ـ ق: إسماعيل بن عبد الله بن خالد القُرشي العَبْدَريّ الرَّقيّ، قاضي دمشق؛ فصدوق يتجهَّم. روى عنه ابن ماجه.

٨٥٩ ـ إسماعيل بن عبد الله بن زُرارة الرَّقِّيِّ. عن حَمَّاد بن زيد وطبقته.

وعنه: ابن الإمام أحمد، وابنُ أبي الدنيا.

وثَّقه ابنُ حِبَّان. وقال أبو الفتح الأزديّ: منكر الحديث(٥).

٨٦٠ ـ إسماعيل بن عبد الله، أبو يحيى التيميّ. عن سُهيل بن أبي صالح.

قال أبو حاتم: متروك الحديث، وفَرَّق بينه وبين إسماعيل بن يحيى التيميّ (٦).

٨٥٣ ـ إسماعيل بن عبد الله، أبو شيخ. عن وعُبيد بن مهاجر (٢٠). على بن سيّار.

قال الدارقطني: متروك الحديث.

قلت: وشيخُه لا يُعرف. وقيل: ابن يسار.

٨٥٤ - إسماعيل بن عبد الله المدنى. عن طاوس. صاحب مناكير.

قال الأزدى: متروك.

٨٥٥ - س: إسماعيل بن عبد الله بن الحارث الأزديّ البصريّ. عن أبان بن أبي عيَّاش، وخالد الحدَّاء. وعنه: عبد الرزاق، وبقيّة، وأشهَل بن حاتم، وغيرهم.

قال أبو الفتح الأزديّ: ذاهب الحديث(١). وقال النسائي: لا أعرفه.

وروى النسائي عن خُشَيْش بن أصرم، عن عبد الرزاق، عن إسماعيل بن عبد الله، عن خالد، عن أبي قِلابة، عن أبي أسماء، عن شدًّاد بن أوس حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم».

وقال حمزة بن محمد الكِناني: يُشبه أن يكون إسماعيلُ هذا ابنَ بنت محمد بن سِيرين.

وقال غيره: قيل: هو ابن أخت محمد بن سِيرين، روى عن يونس، وابن عَون، وخالد،

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «التقريب»: لم يُصب الأزدي في تضعيفه.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٣/ ١١٣ ، والحديث عند النسائي في «السنن الكبرى» (٣١٤٢).

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في «اللسان» ٢/ ١٤٢–١٤٣ ، وهو عن أنس رفعه: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية... الخ.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ١٧٩-١٨٠.

<sup>(</sup>٥) الثقات ٨/ ١٠٠ ، وفيه أنه مات سنة (٢٣٠). وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٣/ ١١٩ للتمييز.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ١٨١ ، وقال فيه ابن أبي حاتم: وليس هو بأبي يحيى التيميّ الذي روى عنه الأشجّ. اهـ. يعني إسماعيل ابن إبراهيم السالف (٧٨٩)، وهو من رجال التهذيب. وقد ترجم ابن أبي حاتم ٢٠٣/٢ لإسماعيل بن يحيى التيمي (الذي أشار إليه المصنف) ويكني أبا يحيى التيمي أيضاً. ولعله هو مراد المصنف بالتفريق بينهما. وسيرد برقم (٩١٣). ولم ترد الترجمة أعلاه في «اللسان».

171 ـ م 3: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدِّيّ الكوفيّ. عن أنس، وعبد الله البهيّ، وجماعة. وعنه: الثوريّ، وأبو بكر بن عيَّاش، وخلق. ورأى أبا هريرة.

قال يحيى القطَّان: لابأس به. وقال أحمد: ثقة. وقال ابن معين: في حديثه ضعف.

وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به. وقال ابن عديّ: هو عندي صدوق.

وروى شريك، عن سَلْم بن عبد الرحمن قال: مرَّ إبراهيم النَّخَعيِّ بالسُّدِّيِّ وهو يفسِّر لهم القرآن، فقال: أما إنه يفسر تفسيرَ القوم.

وقال عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت: سمعتُ الشعبيَّ - وقيل له: إن إسماعيل السُّدِّيّ قد أُعطِيَ حظًا من علم القرآن - قال: قد أُعطيَ حظًا من جهل بالقرآن.

وقال الفلّاس عن ابن مهدى : ضعيف.

وقال ابن معين: سمعتُ أبا حفص الأبَّار يقول: ناولتُ السُّدِّيَّ نبيذاً، فقلت له: فيه دُرْدِيِّ(۱). فشربَه.

وقال ابن المدينيّ: سمعتُ يحيى بن سعيد يقول: ما رأيتُ أحداً يذكر السُّدِّيَّ إلا بخير، وما تركه أحد، روى عنه شعبة والثوريّ.

قيل: مات سنة سبع وعشرين ومئة.

قلت: ورُمِيَ السُّدِّيُّ بالتشيّع.

وقال الجُوزْجاني: حُدِّثت عن معتمر، عن ليث قال: كان بالكوفة كذَّابان، فمات أحدهما: السُّدِّيُّ والكلبيُّ.

وقال حسين بن واقد المروزيّ: سمعتُ من السُّدِّي، فما قمتُ حتى سمعتُه يشتم أبا بكر وعمر، فلم أعد إليه.

قلت: وهو السُّدِّيّ الكبير (٢).

فأما السُّدي الصغير: فهو محمد بن مروان، يروي عن الأعمش. واهٍ بمرة.

٨٦٢ ـ إسماعيل بن عبد الرحمن الأوديّ. وقيل: الكندي الكوفيّ. عن الحسن وغيره.

قال الأزديّ: منكر الحديث. وله عن أبي بُرْدَة حديث في الحمّامات وأولِ من صنعها (٣) روى عنه أبو حفص الأبّار. قال البخاريّ: لا يُتابع عليه.

 $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$ 

٨٦٤ - إسماعيل بن عبد العزيز. عن الأعمش. بصريّ، منكر الحديث، قاله الأزديّ.

٨٦٥ ـ د ت ق: إسماعيل بن عبد الملك ابن أبي الصُّفَيْراء (٥)، الأسديّ المكّيّ.

<sup>(</sup>١) الدُّرْدِيّ: الخميرة التي تُترك على العصير والنبيذ ليتخمّر، وأصلُه ما يركد في أسفل كلِّ ماثع؛ كالأشربة والأدهان. النهاية.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ١/ ٨٧ ، والجرح والتعديل ٢/ ١٨٤ ، والكامل ١/ ٢٧٤ ، وتهذيب الكمال ٣/ ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ز)، و «اللسان» ٢/ ١٤٥ : سليمان. والخبر في «التاريخ الكبير» ١/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ١٨٥ . وفيه أنه روى عنه إسحاق بن الوزير. قال الحافظ في «اللسان» ٢/ ١٤٥ : فليس هو السُّدِّيّ.

 <sup>(</sup>٥) في (خ١) و(ز): الصُّفَير. ووقعت اللفظتان في المصادر.
 ينظر: التاريخ الكبير ١/٣٦٧، والجرح والتعديل ٢/١٨٦، والكامل ١/٢٧٦، وتهذيب الكمال ٣/١٤١.

عن سعید بن جُبیر، وعطاء. وعنه: أبو نُعیم، وخلَّد بن یحیی، وعِدَّة.

قال أبو حاتم وابن معين: ليس بالقويّ. ووهًاه ابنُ مهديّ .

وقال ابن عديّ: كوفيّ نزل مكة. وقال يحيى القطّان: تركتُه، ثم كتبتُ عن سفيان عنه.

وقال أبو يحيى الحِمَّانيّ: حدثنا إسماعيل، عن ابن أبي مُلَيْكة، عن عائشة: ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ رافعاً يديه حتى يَبْدوَ ضَبْعَيْه إلا لعثمان بن عفان إذ دعا له (١).

جماعة: حدثنا إسماعيل (دت) (٢)، أخبرنا ابن أبي مُليكة، عن عائشة مرفوعاً: «وددت أني لم أكن دخلتُ البيتَ، أخشى أن أكونَ أتعبتُ أمتى».

٨٦٦ ـ إسماعيل بن عُبيد الله بن سَلْمان المحتى. عن أبيه، عن الضحاك، وعنه يحيى بن سُليم. لا يُعرف.

معقفه المراقب المعلى المعقب المريّ، ضعّفه الأزديّ. له عن حمَّاد بن أبي سليمان في فضل عُمر، والحديث في «جزء» ابن عرفة، وهو باطل، رواه ابن عَرَفة عن الوليد بن الفضل، عنه.

۸٦٨ ـ ت ق: إسماعيل بن عُبَيد بن رفع الزُّرَقيّ. عن أبيه، عن جدَّه

حدیث: ﴿إِن التَجَّارِ يبعثون فُجَّاراً إِلاَ مِن اتَّقَى اللهُ بِن وبَرَّ». ما علمتُ روى عنه سوى عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، ولكن صحَّح هذا الترمذيّ (٣).

٨٦٩ ـ س ق: إسماعيل بن عُبَيد الحرَّانيّ.
 عن محمد بن سَلَمة، ومُحاضر. وعنه: النسائيّ،
 وابنُ ماجه، وأبو زرعة، وابن ناجية، وخلق.

وثَّقَه الدارقطنيّ وغيره.

وقال الجِعابيّ: يحدِّث عن ابن سَلَمة بعجائب (٤).

۸۷۰ ـ إسماعيل بن أبي عُبيد الله معاوية ابن عُبيد الله (٥) الأشعري. عن شريك.

قال يحيى بن معين: ليس بشيء، يشرب الخمر.

۸۷۱ ـ إسماعيل بن علي، أبو دعامة. عن أبي العتاهية. لا يُعرف، والخبر موضوع (٦).

٨٧٢ ـ إسماعيل بن عليّ الخُزاعيّ. شيخٌ لهلال الحفّار. قال الخطيب: ليس بثقة.

قلت: متَّهم، يأتي بأوابد. روى عن عباس الدُّوريّ؛ والكُدَيميّ. وهو ابن أخي دِعْبِل الشاعر. توفيَ سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة (٧).

۸۷۳ ـ إسماعيل بن عليّ الحافظ، أبو سَعْد السمَّان. صدوق، لكنه معتزليّ جلد.

<sup>(</sup>١) الكامل ١/ ٢٧٧ . والضَّبْع: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاها، وهما ضَبْعان.

<sup>(</sup>٢) من قوله: جماعة، حدثنا إسماعيل... الخ ليس في (د). والحديث عند أبي داود (٢٠٢٩)، والترمذي (٨٧٣).

<sup>(</sup>٣) هو عند الترمذي (١٢١٠)، وابن ماجه (٢١٤٦)، وينظر «تهذيب الكمال» ٣/ ١٥١.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٥٢/٣.

<sup>(</sup>٥) في (د) و(ز): عبدالله، والمثبت من (خ١)، وهو الموافق لما في «اللسان» ٢/ ١٤٨، وترجمة أبيه في «السير» ٧/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) ذكر الخبر ابنُ حجر في اللسان؛ ١٤٨/٢ عن عبد الله مرفوعاً، وطرفُه: االرزق يأتي العبد في كل سيرة. . . ١٠.

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد ۲۰۱/۱.

٨٧٤ ـ إسماعيل بن علي بن المثنى الإستراباذيّ الواعظ. كتب عنه أبو بكر الخطيب وقال: ليس بثقة. وقال ابن طاهر: مَزَّقوا حديثه بين يديه ببيت المقدس.

وفي "تاريخ" الخطيب عنه: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق الرمليّ، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عيَّاش، عن بَحِير بن سَعْد، عن خالد، عن شدَّاد بن أوس مرفوعاً قال: "بكى شُعيب من حُبِّ الله حتى عَمِيَ..." فذكر الحديث. وفيه: "فلذا أخدمتُك موسى كَلِيمى". هذا حديث باطل لا أصل له (1).

۸۷٥ ـ إسماعيل بن عُمر بن كَيْسان اليمانيّ.
 عن أبيه، عن وَهْب. منكر الحديث. تُكلِّم فيه.

۸۷٦ ـ إسماعيل بن عمرو بن نَجيح البَجَلي الكوفي، ثم الأصبهاني. عن الثوري ومِسْعَر، وانتهى إليه علو الإسناد بأصبهان.

قال ابن عديّ: حَدَّث بأحاديث لا يُتابع عليها. وقال أبو حاتم والدارقطنيّ: ضعيف.

وساق له ابنُ عديّ ستةَ أحاديث، ومنها له عن جعفر بن زياد، عن محمد بن سُوقة، عن ابن المُنْكَدر، عن جابر: نهى رسولُ الله على أن يكون الإمامُ مؤذّناً.

وأما ابنُ حِبَّان؛ فذكر إسماعيل في «الثقات»، وقد ذكره إبراهيم بن أورْمَة، فأحسنَ الثناءَ عليه، وقال: شيخاً مثل ذاك ضيَّعوه، كان عنده عن فلان وفلان.

قلت: مات سنة سبع وعشرين ومثتين.

ولقد أتى بحديث باطل؛ ساقه أبو موسى في الطّوال بإسناده مِنْ طريق عُبيد بن الحسن الغَزَّال والفضل بن أحمد، عنه قال: حدثنا طَلْق بن غَنَّام، عن شريك، عن سَعْد بن طريف، عن أبي جعفر الباقر، عن أبيه، عن جدّه قال: جاء أعرابيَّ إلى مكة، فسأل عن النبيِّ عَنِي... انتهت روايةُ الغزَّال؛ وزاد الفضل في الحديث مصائب؛ فهو الآفةُ، ثم اتفق معه عبيد على كثير

٨٧٧ - ٤: إسماعيل بن عَيّاش، أبو عُتْبة العَنْسِيّ الحمصيّ. عالم أهل الشام. مات ولم يُخلَّف مثله.

وُلِد سنة ستّ ومئة. وطلَبَ العلم، فأخذ عن شُرَحْبيل بن مسلم \_ وهو أكبر مَن عندَه \_ ومحمد بن زياد الألهانيّ، وبَحِير بن سَعْد، وخلق. وعنه: سُفْيان الثوريّ، وابنُ إسحاق، وهما من شيوخه، وسعيد بن منصور، وهَنّاد، والحسن بن عرفة، وخلق.

قال أبو اليمان: كان منزله إلى جنب منزلي؛ فكان يُحيى الليل، وربما قرأ ثم قطع. قال: فسألتُه يوماً، فقال: وما سؤالك؟ قلت: أريد أَنْ أَعْرف. قال: إني أُصلِّي فأقرأ، فأذكر الحديث في الباب من الأبواب التي أخرجتُها، فأقطع الصلاة، فأكتبه، ثم أرجع إلى صلاتي.

وروى يحيى الوُحاظي، قال: ما رأيتُ أكبر

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٦/ ٣١٥ ، وفيه أنه مات سنة (٤٤٨).

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ۲/ ۱۹۰، والكامل ۳۱٦/۱ ، والثقات ٨/ ۱۰۰ ، وفيه: يغرب كثيراً. ومن قوله: ولقد أتى بحديث... الخ، ليس في (د).

عن المدنيين.

وقال البخاريّ: إذا حدَّث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدَّث عن غيرهم ففيه نظر.

وقال أبو حاتم: لَيِّن، ما أعلمُ أحداً كفَّ عنه إلا أبو إسحاق الفَزاري.

وقال النسائي: ضعيف.

وقال ابن حِبَّان: كثير الخطأ في حديثه، فخرج عن حَدِّ الاحتجاج به.

وقال أبو صالح الفَرَّاء: قلت لأبي إسحاق الفَزاريّ: إني أُريد مكة، وأريد أن أمرَّ بحمص فأسمع من إسماعيل بن عيَّاش. قال: ذاك رجل لا يَدْرى ما يخرج من رأسه.

وقال محمد بن المثنى: ما سمعتُ عبد الرحمن يحدِّثُ عن إسماعيل بن عيَّاش شيئاً قَطِّ.

وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعتُ أبي يقول: ما كان أحدٌ أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عَيَّاش، لو ثبتَ على حديث أهل الشام، ولكنه خلَّط في حديثه عن أهل العراق. وحدَّثنا عنه عبد الرحمن، ثم ضربَ على حديثه؛ فإسماعيل عندي ضعيف.

وقال عبد الله بن أحمد: عرضتُ على أبي حديثاً حدثناه الفضل بن زياد الطَّسْتيّ، حدثنا ابن عيَّاش، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «لا تقرأ الحائضُ ولا الجنبُ شيئاً من القرآن»، فقال أبي: هذا باطل. يعني أن اسماعيا. وهمه.

وسئل أبي عن إسماعيل وبقيَّة، فقال: بقيَّة أحتُ إلىّ.

نفساً من إسماعيل بن عيّاش؛ كنا إذا أتينا مزرعتَه لا يرضى لنا إلا بالخروف والخبيص.

وسمعتُه يقول: إني ورثتُ من أبي أربعة آلاف دينار، أنفقتُها في طلب العلم.

وقال عثمان بن صالح السهميّ: كان أهلُ حمص يتنقَّصون عليّاً حتى نشأ فيهم إسماعيلُ بن عيّاش، فحدَّثهم بفضائله، فكفُّوا عن ذلك.

وقال داود بن عمرو الضّبّيّ: ما رأيتُ مع إسماعيل بن عيَّاش كتاباً قطّ. فقال له أحمد ابن حنبل: فكم كان يحفظ؟ قال: شيئاً كثيراً. فقال: يحفظ عشرة آلاف حديث؟ قال: عشرة آلاف، وعشرة آلاف! فقال أحمد: ذا مثل وكيع.

وقال الفَسَويّ: كنْتُ أسمعهم يقولون: عِلْمُ الشام عند إسماعيل، والوليد.

فسمعتُ أبا اليمان يقول: كان أصحابنا لهم رغبة في العلم، وكانوا يقولون: نجهد ونتعب ونُسافر؛ فإذا جئنا وجدنا كلَّ ما كتبنا عند إسماعيل بن عيّاش.

قال الفسويّ: تكلَّم قوم في إسماعيل، وهو ثقة عَدْل، أعلمُ الناس بحديث الشام، أكثرُ ما تكلموا فيه قالوا: يُغرب عن ثقات الحجازيين.

وقال الهيثم بن خارجة: سمعتُ يزيد بن هارون يقول: ما رأيتُ أحفظَ من إسماعيل بن عيَّاش، ما أدري ما الثوري؟

وقال عباس عن يحيى: ثقة.

وروى ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به إسماعيل وَهِم. بَأْسٌ في أهل الشام.

وقال دُحَيْم: هو في الشاميين غاية، وخلَّط أحبُّ إليّ.

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقنديّ، سمعتُ زكريا بن عديّ قال: قال أبو إسحاق الفَزاريّ: اكتبوا عن بَقيّة ما حدَّثكم عن المعروفين؛ ولا تكتبوا عنه عمَّن لا يعرف، ولا تكتبوا عن إسماعيل بن عيَّاش عمَّن يعرف، ولا عمَّن لا يعرف.

ولإسماعيل عن عبد الله بن دينار وسعيد ابن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً: أن النبيّ عليه قال: «إنَّ الله كره لكم العبَثَ في الصلاة، والرَّفَث في الصيام، والضحك عند المقابر». رواه عنه عبد الله بن المبارك.

أخبرنا أبو المعالي الأَبرْقُوهيّ، أخبرنا زيد بن هبة الله، أخبرنا أحمد بن قفرجل، أخبرنا عاصم بن الحسن، أخبرنا أبو عُمر بنُ مهدي، حدثنا أبو عبد الله المحاملي، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا أبو مسهر، أخبرنا إسماعيل بن عيَّاش، حدثني بَحِير بن سَعْد، عن خالد بن مَعْدان، عن جُبير بن نُفير، عن أبي الدرداء، عن رسول الله على قال: «قال الله عنَّ وجلَّ: ابنَ آدم، اركَعْ لي أربع ركعات من أول النهار؛ أكْفِكَ آخِرَه». هذا حسن قويُّ الإسناد.

وله عن ابن جُريج، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة مرفوعاً: «مَن قاءَ أو رَعَف، فأحدث في صلاته، فليذهب فليتوضأ، ثم لُيبْنِ على صلاته». قال أحمد: صوابُه مرسل.

وقال ابن معين: إسماعيل أحبُّ إليِّ من بقية وفَرَج بن فَضالة.

وقال ابن معين: حدثنا إسماعيل، عن شُرَخبِيل، عن أبي أمامة مرفوعاً: «الزعيم غارِم». ابن عدي: حدثنا ابنُ مكرم وصالح بن

أحمد قالا: حدثنا محمد بن حَرْب النِّشائي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة، عن فَرَج بن فَضالة، عن إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حبيب بن عُبيد، عن عَوْف بن مالك، أنّ النبيّ عَلَيْ صَلَّى على جنازة... الحديث. قال يزيد: وقدم علينا إسماعيل بعد، فحدَّناه.

قال أبو زُرْعة الدمشقيّ: لم يكن بالشام بعد الأوزاعيّ وسعيد بن عبد العزيز أحفظ من إسماعيل بن عَيَّاش.

إسماعيل: عن بَحِير بن سَعْد، عن خالد، عن المقدام، عن أبي أيوب مرفوعاً: «كِيلُوا طعامَكم يُباركُ لكم فيه».

إسماعيل: عن ابن جريج، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدّه مرفوعاً: «تعافَوا الحدودَ بينكم، فما بلغني من حَدّ فقد وجب».

محمد بن حِمْيَر: حدثنا إسماعيل، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا كتبَ أحدُكم كتاباً، فليُتَرَّبُه، فإنه أنجح للحاجة».

وساق له ابن عديّ جملة.

وقال مُضَرُ بنُ محمد الأسديّ: سألتُ يحيى ابن معين عن إسماعيل بن عَيَّاش، فقال: عن الشاميين حديثه صحيح؛ وإذا حدَّث عن العراقيين والمدنيين خلَّط ما شئت.

إسماعيل بن عياش: عن الأوزاعيّ، عن الرُّهْريّ، عن سعيد، عن عُمر بن الخطاب مرفوعاً: «يكون في هذه الأمة رجلٌ يقال له: الوليد، هو أشدُّ على هذه الأمة من فرعون على قومه». قال ابن حبان: وهذا باطل.

إسماعيل بن عياش: عن ضَمْضَم بن زُرْعة، عن شُريح بن عبيد، عن أبي راشد الحُبراني، عن عبد الرحمن بن شِبْل: نهى رسولُ الله ﷺ عن أكل الضَّبِّ. وهذا منكر.

ابن عياش (س)(۱): عن يحيى بن سعيد وابن جريج، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «ليس لقاتل من الميراث شيء». كذا قال. ورواه جماعة عن عَمرو بن شعيب، عن عُمر من قوله مرسلاً.

أبو اليمان: عن إسماعيل، عن يحيى بن سَعِيد، عن أنس مرفوعاً: «خَيْرُ نسائكم العفيفة الغَلَمَة».

وقال عبَّاس: سمعتُ يحيى بن معين يقول: مضيتُ إلى إسماعيل بن عبَّاش، فرأيتُه عند دار الجوهر؛ على غرفة، ومعه رجلان ينظران في كتاب، فيحدِّثُهم خمس مئة في اليوم أقلَّ أو أكثر، وهم أسفل، فيأخذون كتابه، فينسخونه من غُدوة إلى الليل، فرجعتُ ولم أسمع، يعني معهم. وشهدتُه يُملى إملاءً، فكتبت عنه.

وقال أبو داود: سمعتُ ابنَ معين يقول: إسماعيل بن عياش ثقة.

وقال ابن خزيمة: لا يُحتجُّ به.

وقد صحَّح الترمذيّ لإسماعيل غيرَ ما

حديث من روايته عن أهل بلده خاصة؛ منها: حديث: «لا وصيَّةَ لوارث»، وحديث: «بحَسْبِ ابن آدم أُكُلات يُقِمْنَ صُلْبَه»(۲).

ابن عياش (د) (٣): عن ضَمْضَم بن زُرعة، عن شُريح بن عُبيد، حدثنا أبو ظَبْيَة، أنَّ أبا بحريَّة السَّكونيّ حَدَّثه عن مالك بن يسار السَّكوني، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا سألتُم الله فاسألوه ببطون أكفِّكم، ولا تسألوه بظهورها» لا يُعرف مالك إلَّا به.

وقال يزيد بن عبد ربّه وجماعة: مات سنة إحدى وثمانين ومئة (٤).

۸۷۸ ـ إسماعيل بن عيسى البغداديّ العطّار. ضَعَّفَه الأزديّ، وصلَّحه غيره. وهو الذي يروي «المبتدأ» عن أبي حذيفة البخاريّ.

وثَّقه الخطيب، ومات سنة اثنتين وثلاثين ومتين (٥٠).

۸۷۹ ـ إسماعيل بن القاسم، أبو العتاهية، شاعرُ زمانه. حَدَّث عن مالك بحديث منكر. لكن الإسناد إلى أبي العتاهية مظلم، وما علمتُ أحداً يحتجُّ بأبي العتاهية (٦).

٨٨٠ ـ إسماعيل بن قُدَامة. عن الأعمش.

قال الأزديّ: واهي الحديث.

<sup>(1)</sup> السنن الكبرى للنسائي (٦٣٣٣).

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي (۲۱۲۰) و(۲۳۸۰).

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود (١٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ١/ ٣٦٩ ، والمعرفة والتاريخ ٢/ ٤٢٣ ، وضعفاء العقيلي ١/ ٨٨ ، والجرح والتعديل ٢/ ١٩١، والمجروحين ١/ ١٦٤ ، واللسير، ٨/ ٢٢١ ، وتاريخ بغداد ٦/ ٢٢١ ، وتهذيب الكمال ٣/ ١٦٣ ، واللسير، ٨/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٦/ ٢٦٢ ، ولم تردهذه الترجمة في (د). وأبو حذيفة البخاري: هو إسحاق بن بشر، وسلفت ترجمته (٧٠٠).

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد، وفيه أنه مات سنة (٢١١) أو (٢١٣).

٨٨١ ـ إسماعيل بن قيس بن سَعْد بن زيد ابن ثابت الأنصاري، أبو مصعب.

عن أبي حازم، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ. قال البخاريّ والدارقطنيّ: منكر الحديث. وقال النسائيّ وغيره: ضعيف.

وقال ابن عدى: حدثنا أحمد بن الحُسين الصوفي، حدثنا سعيد بن سَلَمة الأنصاري، حدثنا إسماعيل بن قيس، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سَعْد قال: استأذنَ العباسُ النبيَّ عَلَيْ في الهجرة، فكتب إليه: «يا عمّ، أقِمْ مكانك، فإنَّ الله يختم بك الهجرة، كما ختم بي النبوَّة».

أخبرنا بُهْلُول بن إسحاق، حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا إسماعيل بن قيس، عن أبي حازم، عن الساعدي: قام رسولُ الله على رافعاً رأسه يقول: «اللهم استر العباسَ وولدَه من النار».

وله عن يحيى بن سعيد الأنصاري،عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا طلع الفجر فلا صلاةً إلا ركعتَى الفجر».

ثم قال ابن عديّ: وعامَّةُ ما يرويه منكر<sup>(١)</sup>. ٨٨٢ ـ إسماعيل بن قيس، أبو سَعْد القَيْسيّ البصريّ. عن عكرمة، ونافع.

وعنه: مَعْن بن عيسى، والقواريري،

وموسى بن إسماعيل.

قال أبو حاتم: مجهول، ليس بالمشهور. وقال غيره: صالح الحديث(٢).

٨٨٣ ـ إسماعيل بن المثنى. شيخ؛ حَدَّث عنه سليمان بن قَرْم بحديثٍ في ذكرالمرجئة.

قال البخاريّ: لا يُتابَع على حديثه<sup>(٣)</sup>.

٨٨٤ ـ خ ت: إسماعيل بن مجالد بن سعيد. عن أبيه وغيره.

وثُّقه ابنُ معين. وقال النسائي: ليس بالقويِّ . وروى الحاكم عن الدارقطني قال: ليس فيه شكُّ أنه ضعف.

وقال السعدى: غير محمود.

وقال عباس عن ابن معين: قد حدثني عن أبيه عن الشعبى قال: شرارُ أهل كلِّ دين علماؤهم، غير المسلمين.

وقال البخاريّ: هو صدوق. وقال أبو زُرْعَة: هو وَسَط (٤).

٨٨٥ \_ إسماعيل بن محمد المزنى الكوفي. عن أبي نُعيم.

قال أبو الحسن الدارقطني: كذاب، حدثونا

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١/ ٣٧٠، وضعفاء النسائي ص١٨، والجرح والتعديل ١٩٣/٢، والكامل ٢٩٦١، وضعفاء الدارقطني ص٥٨ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ١٩٣. ولم أقف على من قال فيه: صالح الحديث.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ١/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ١/ ٣٧٤ (وليس فيه قوله: صدوق، ونقله عنه المزي في اتهذيب الكمال؛ ٣/ ١٨٦ )، وأحوال الرجال للجوزجاني السعدي ص٧٤ ، وضعفاء النسائي ص١٧ ، والكامل ٣١٣/١ ، والجرح والتعديل ٢/ ٢٠٠ (وفيه قول أبي زُرعة: ليس هو ممن يكذب بمرة، هو وسط)، وسؤالات الحاكم ص١٨٢.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء الدارقطني ص ٦٠٠

٨٨٦ ـ ق: إسماعيل بن محمد بن إسماعيل التيمي الطَّلْحي. عن أسباط بن محمد، وعِدّة. وعنه: ابن ماجه، ومطيَّن، وآخرون.

ضعَّفه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ووثَّقه مُطيِّن (۱).

٨٨٧ ـ ت: إسماعيل بن محمد بن جُحادة الكوفيّ المكفوف. عن أبيه وجماعة.

وعنه: أحمد بن بُديل، ونَصْر بن على.

قال أبو حاتم: صالح الحديث، صَدُوق. وليّنه ابنُ معين. وقال ابن حِبّان: لا يُحتجُّ به (٢).

۸۸۸ ـ إسماعيل بن محمد بن الحكم بن جُحُل، يروي عن عمر الأبَحّ.

وثَّقَه البخاري في «تاريخه» ثم إنه ذكره في «الضعفاء» فقال: قال ابنُ معين: قد رأيتُه وليس بذاك، وتكلَّم فيه غيره (۳).

۸۸۹ ـ إسماعيل بن محمد بن يوسف، أبو هارون الجِبْريني الفلسطيني.

قال ابن حِبَّان: يسرق الحديث، لا يجوز الاحتجاجُ به. روى عن أبى عُبيد، عن

أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً: «أنا مدينة العلم وعَلِيَّ بابها؛ فمَنْ أرادَ الدارَ؛ فليأتها من قِبَل بابها».

قال: وروى عن سليمان بن عِمْران الإسكندراني، عن القاسم بن مَعْن، عن أخته أُمَيْنَة، عن عائشة بنت سَعْد، عن أبيها مرفوعاً:

«أكثر دُهْن أهل الجنة الخِيري»(٤).

ثم سرد له عدة أحاديث وقال: حدثنا بالجميع الحُسين بن إسحاق الأصبهانيّ بالكَرَج، حدثنا أبو هارون.

وقال ابن الجوزيّ: أبو هارون كذَّاب. وساق له بإسناد مظلم أنَّ جبريل قال: «أبو بكر وزيرُك في حياتك، وخليفتُك بعد موتِك»(٥).

مكرر ٨٤١ ـ إسماعيل بن محمد بن مجمّع. كذا سمَّاه ابنُ الجوزِيّ. وقال: قال يحيى: هو وأبوه ضعيفان.

وذكر ابن عديّ إسماعيل بن مجمّع، ثم رَوَى عن عباس عن ابن معين قال: هو وأبوه ضعيفان. ثم قال ابنُ عديّ: ليس هو من المعروفين (٦).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/١٩٥ ، والثقات ٨/ ١٠٥ ، وتهذيب الكمال ٣/ ١٨٧ ، وفيه أنه مات سنة (٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ١٩٥ ، وتهذيب الكمال ٣/ ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ١/ ٣٧٢-٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) في «المعتمد في الأدوية المفردة» للغساني ص١٤٤ : هو نبات معروف، وله زهر مختلف، بعضه أبيض، وبعضه أصفر. وفي «معجم الألفاظ الفارسية المعربة» ص٥٩٠ : هو نبات، وهو المنثور الأصفر، تعريب خِيرو.

<sup>(</sup>٥) المجروحين ١/ ١٣٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٢٠ ، والموضوعات له (٥٨٦).

<sup>(</sup>٦) الكامل ١/ ٢٨٥ ، وفرق ابن الجوزي في «الضعفاء» ١١٩/١ و ١١٩ بين إسماعيل بن مجمع وإسماعيل بن محمد بن مجمع ، وجزم المصنف في «المغني» ص ٨٥ أنهما واحد. ومن جهة أخرى؛ فقد ذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/٣١٦–١٦٤ أن إسماعيل بن مجمّع نُسب إلى جدّه، وأنه هو ابن زيد بن مجمّع أو ابن ثابت بن مجمّع. و سلفا (٨١٧) و(٨٤١). فلعل ابن معين تجوّز في تسمية أبيه مجمّعاً عندما قال (كما في الكامل): وأبوه مجمّع ضعيف؛ لأنه ليس لمحمد بن مجمّع ولا لزيد بن مجمّع ولا لثابت ابن مجمّع ذكر في كتب الرجال والله أعلم.

قلت: بلى، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مجمّع، نُسِب إلى جَدّه (١).

۸۹۰ ـ إسماعيل بن محمد بن إسماعيل. مولى بني هاشم. ويُعرف بالطيِّب.

قال الدارقطني: ليس بالقوي (٢).

۸۹۱ ـ إسماعيل بن محمد بن الفضل بن الشعراني، النيسابوري، من شيوخ الحاكم .

قال الحاكم: ارتبتُ في لقيّه بعضَ الشيوخ. ثم قال: حدَّثنا إسماعيل، حدثنا جدِّي، حدثنا عُبيد الله العَيْشِيّ، حدثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن ثابت، عن أنس، قال رسول الله ﷺ: "طَلَبُ العلم فريضة على كل مسلم». غريب فرد (٣).

٨٩٢ ـ إسماعيل بن محمد، أبو إسحاق الحَمَكيّ. عن الرَّماديّ وسعدان. قال الإدريسيّ: متَّهم بالكذب، من أهل إستراباذ (٤).

٨٩٣ ـ إسماعيل بن محمد بن زَنْجيّ. عن أبى القاسم البَغَويّ.

قال الأزهري: لا يساوي شيئاً.

قلت: توفي سنة ثمان وسبعين وثلاث مئة. روى عنه الجوهريّ<sup>(ه)</sup>.

٨٩٤ ـ إسماعيل بن محمد بن أحمد بن مَكَّة، المحتسب الأصبهانيّ. صاحب تِيك المجالس. يروي عن ابن رِيذَة وجماعة.

قال ابن ناصر: وضع حديثاً وأملاه، وكان يخلِّط (٦).

٨٩٥ ـ إسماعيل بن مختار. عن عطيّة العوفيّ. وعنه هَنَّاد بن السَّرِيّ.

قال ابن عديّ: ليس بمعروف. وقال البخاريّ: لم يصحَّ حديثه (٧).

مكرر ۸۲٥ ـ إسماعيل بن مِخْرَاق. هو ابن داود بن مِخْرَاق. قد ذكر.

وقال البخاري: منكر الحديث (٨).

٨٩٦ ـ إسماعيل بن مَسْعَدة الحلبيّ. لا يُدْرَى مَنْ هو. روى عنه أبو داود في غير «السنن»

- (۱) كذا قال المصنف رحمه الله، مع أنه قال قبل عندما أورد إسماعيل بن إبراهيم بن مجمّع (بعد ۷۸۸): لعله إبراهيم بن إسماعيل. واستغرب ذلك منه الحافظ ابن حجر في «اللسان» ١٦٨/٢ وقال: الصواب مع ابن عدي. غير أنه وقعت نسبته في «اللسان» بعدها: إسماعيل بن إبراهيم بن زيد بن مجمّع، ولعله خطأ طباعة، فقد ذكر الحافظ في ١٩٩/٢ أن إبراهيم ليس اسماً لأبيه، إنما هو كنية، وأنه إسماعيل أبو إبراهيم زيد بن مجمّع.
  - (٢) سؤالات حمزة ص١٧٩.
  - (٣) لم ترد هذه الترجمة في (د).
- (٤) أورده الجُرجاني في «تاريخه» ص١٤٧ ، وذكر أنه مات سنة (٣٢٧)، وذكره أيضاً في الزيادات التي استدركها على «تاريخه» (آخره) ص٥١٠ من «تاريخ إستراباذ» للإدريسي.
  - (٥) تاريخ بغداد ٦٠٨/٦.
- (٦) نقل الحافظ في «اللسان» ٢/ ١٧٠ عن ابن النجار قوله: لا أعلم لأحد فيه طعناً إلا ما حكي عن ابن ناصر. اهـ وذكر أنه مات سنة (٥٠٩).
  - (٧) التاريخ الكبير ١/ ٣٧٤، والكامل ٣٠٦/١.
    - (٨) التاريخ الكبير ١/ ٣٧٤.

عن أبي توبة الحلبيّ (١).

٨٩٧ ـ ت ق: إسماعيل بن مسلم البصريّ، ثم المكّى المجاور، أبو إسحاق.

عن الحسن، ورجاء بن حَيْوَة، وأبي الطُّفيل، وعِدَّة، وعنه: عليّ بن مُسْهر، والمحاربيّ، والأنصاريّ، وآخرون.

قال أبو زُرْعة: بصريٌّ ضعيف، سكن مكة. وقال أحمد وغيره: منكر الحديث.

وقال النسائي وغيره: متروك. وقال الفلاس: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدّثان

وقال ابن المَدِينيّ: سمعت يحيى ـ وسئل عن إسماعيل بن مسلم المكّيّ ـ قال: كان لم يزل مختلطاً، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة أضرب. قال: وروى عن ابن سِيرين، عن أنس: "مَنْ باع بيعتين في بيعة؛ فله أَوْكَسُهُما أو الرّبا».

أبو عاصم: حدثنا محمد بن عمارة بن شُبرُمة. قال: لما وَلِيَ ابنُ شُبرُمة القضاء؛ كتب إليه إسماعيل بن مسلم: إنه قد أصابني حاجة. فكتب إليه: إلْحَقْ بنا. فخرج إسماعيل. قال: فلما قدمتُ الكوفة تلقّاني ابنُ المقفّع، فقال: إسماعيل؟ قلت: إسماعيل. قال: ما جاء بك بعد هذا السنّ؟ قلت: أصابتني حاجة. فكتبتُ إلى ابن شُبرُمة فكتب إليّ: إلْحَقْ بنا نُواسِك. فقال: استخفّ بك والله، لأنك رجل من العجم، ولو كنتَ من العرب؛ لبعث إليك في مِصْرِك، تملك نفسك عليّ ثلاثة أيام؛ لا تأتيه؟ فقلت: نعم.

فانطلق بي إلى منزله، فلما كان يوم الثالث أتاني بسبعة آلاف درهم تنقص دُريْهمات، فأتمها بخَلْخَال، وقال: خُلْها، الآن إن شئتَ فأقِمْ عندي، وإن شئتَ فارجع. فقلت: وإلله لا آتيه. ورجعتُ إلى بلدي.

وروى عباس وغيره عن ابن معين: إسماعيل بن مسلم المكّيّ ليس بشيء.

وقال أحمد بن حنبل: ما روى عن الحسن في القراءات، أما إذا جاء إلى مثل عمرو بن دينار؛ يُسند عنه مناكير، ويسند عن الحسن عن سَمُرة مناكير.

وعن علي بن المدينيّ قال: لا يُكتب حديثُه. وقال السعديّ: واو جداً.

ومن مناكيره: عن عَمْرو، عن طاوس، عن ابن عباس حديث: «لا يُقتل الوالد بالولد، ولا تقام الحدود في المساجد».

وله عن أبي رجاء، عن ابن عباس حديث: «اتقوا النار ولو بشقٌ تمرة».

وله عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر حديث: «الذباب كلّه في النار إلا النحل».

قال ابن حِبَّان: إسماعيل بن مسلم المكّي، أبو ربيعة، أصلُه من البصرة، وليس هذا بإسماعيل بن مسلم البصري صاحب أبي المتوكل؛ ذاك ثقة؛ يقال له: العَبْديّ، وأما المكيّ؛ فكان من فُصحاء الناس. روى عنه ابن المبارك، ووكيع. وتركه القطان، وابن مهديّ.

وقد روى عن الحَسَن عن أنس مرفوعاً: «ثلاثة تشتاق إليهم الجنة: علي، وعمار،

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٣/ ١٩٣ ، وروى عنه أبو داود في «المراسيل» (١٧٥)، ولم يذكره الحافظ ابن حجر في «اللسان».

وسلمان». رواه عنه الحسن بن صالح بن حيّ.

قال: ورَوَى عن الحسن، عن سَعْد بن هشام، عن عائشة مرفوعاً: «الوتر ثلاث كصلاة المغرب». رواه عنه أبو بحر البُكْراويّ.

ابن المبارك: حدثنا إسماعيل المكي، عن الحسن عن أنس، قال رسول الله ﷺ: "إن مَثَل أصحابي في أمتي كالمِلْح في الطعام»(١).

مكرر ٨٣٩ ـ إسماعيل بن مسلم السَّكُوني. هو إسماعيل بن أبي زياد، صاحب ابن عَوْن. مَرَّ؛ متَّهم.

وقد ذكره العُقَيلي، فقال فيه: اليشكري بدل السَّكوني. عن ابن عَون (٢) قال: حديثه مُنْكَر.

وقال الدارقطني: يضع الحديث.

قلت: وفي الثقات عدة يسمُّون:

۸۹۸ م ت<sup>(۳)</sup> س: إسماعيل بن مسلم، أجلَّهم العَبْديّ، قاضي جزيرة كِيش، مكذا ينطق بها التجار؛ وهي جزيرة قيس؛ يعني القبيلة مثقة نبيل. يروي عن الحسن، وعن أبي المتوكِّل. حَدَّث عنه يحيى القطان، وابن مهديّ. وبَدَل بن المحبَّر.

والثاني:

٨٩٩ ـ إسماعيل بن مسلم المخزوميّ. عن سعيد بن جُبير، وأبي الطُّفَيْل. صدوق مُقِلّ، وعنه وكيع وجماعة. وثقه ابن معين.

٩٠٠ ـ وإسماعيل بن مسلم الكوفي (١٠)، شيخ لهُشَيْم، لابأس به.

۹۰۱ ـ وإسماعيل بن مسلم بن يسار. عن محمد بن كعب القُرَظِيّ. صدوق<sup>(٥)</sup>.

٩٠٢ ـ وإسماعيل بن مسلم الديلي المدني، والد ابن أبي فُدَيْك. وُتَق (٦).

٩٠٣ ـ وإسماعيل بن مسلم الطائيّ. عن أبيه. وعنه أبو نُعيم (٧).

٩٠٤ ـ ق: إسماعيل بن مَسْلَمة بن قَعْنَب
 القَعْنَبيّ، أخو الإمام عبد الله القعنبيّ، نزلَ مصر.

حَدَّث عن مالك والكبار. ما علمتُ به بأساً؛ إلا أنه ليس في الثقة كأخيه.

وقال مالك بن سيف: حدثنا إسماعيل بن مسلمة، حدثنا مالك. فذكر حديثاً في طعام الوليمة، فرفعه، فوهم، وإنما هو في «الموطأ» من قول أبي هريرة (٨).

<sup>(</sup>۱) المجروحين ١/ ١٢٠، والكامل ١/ ٢٧٩، وضعفاء العقيلي ١/ ٩١، ومسند الشهاب (١٣٤٧)، وتهذيب الكمال ٣/ ١٩٨.

<sup>(</sup>۲) ضعفاء العقيلي ١/ ٩٣ ، وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٣/ ٢٠٦ للتمييز.

<sup>(</sup>٣) الرمز (ت) للترمذي من «تهذيب الكمال» ٣/ ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) وقع في النسخة (د) رمز الترمذي (ت). وهو خطأ. وليس هو من رجال اتهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٥) ذكره المزي في اتهذيب الكمال ٣/ ٢٠٧ للتمييز.

<sup>(</sup>٦) ذكره المزي للتمييز، واسم ابنه محمد، روى له الجماعة، وتحرفت كلمة: والد في مطبوع الميزان إلى: قال.

<sup>(</sup>٧) ذكره المزي ٣/ ٢٠٦ للتمييز، ووقع في مطبوع الميزان رمز الترمذي (ت) على الترجمة، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٨) الموطأ ٢/ ٥٤٦ . وتابع إسماعيل في رفعه عن مالك روحُ بن القاسم كما في «التمهيد» ١٧٦/١٠ ، وطرف الحديث:
 «شر الطعام طعام الوليمة...».

طَهْمان. محه ل(١).

٩٠٦ ـ إسماعيل بن معمر بن قيس. عن رجل، عن مجالد. ليس بثقة، والخبر ليس يصحّ. مكرر ٧٨٨ ـ إسماعيل بن مهاجر. كوفي. عن عبد الملك بن عُمير.

ضعَّفه ابنُ معين وغيره. وهو ابن إبراهيم،

۹۰۷ ـ د ت ق: إسسماعيل بن موسى الفَزَارِيّ الكوفيّ، ابن بنت السُّدّيّ.

عن عمر بن شاكر صاحب أنس، وعن مالك، وشريك، وطائفة. وعنه: أبو داود، والترمذي، وابنُ ماجه، وأبو عَرُوبة، وابن خُزيمة، وخلائق.

وقد سأله أبو حاتم عن نسبته إلى السُّدِّي، فأنكر أن يكونَ ابنَ ابنته، وإذا قرابتُه منه بعيدة.

قال أبو حاتم: صدوق: وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدى: أنكروا منه غُلوّه في التشيُّع.

وقال عَبْدان: أنكر علينا هَنَّادٌ وابن أبي شيبة ذهابَنا إليه، وقال: أيش عملتم(٢) عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف.

ومن أفراده: رَوى عن عليّ بن مُشهر، عن

٩٠٥ ـ إسماعيل بن مُعلِّى. عن يوسف بن أشعث، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس مرفوعاً: «من تسمَّى باسمى فلا يكنى بكنيتي».

وتفَرَّد عن شريك بأحاديث، ووصل عن مالك حدشن مرسلين.

مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٣).

٩٠٨ ـ إسماعيل بن موسى. عن على بن يزيد الذُّهلي، عن ابن عُيينة بخبر باطل، اتَّهمه ابن الجوزيّ بوضعه: حدثنا على بن يزيد، حدثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن أنس مرفوعاً: «إذا كان يومُ القيامة؛ وُضع لى منبر طولُه ثلاثون ميلاً، ثم يُدْعَى بعليّ، فيجلس دونه بمِرْقاة، فيعلم الخلائق أنَّ محمداً سيِّد المرسلين، وأنَّ عليًّا سيدُ المؤمنين...» فذكر الحديث(٤).

٩٠٩ ـ إسماعيل بن موسى الأنصاريّ. شيخ لزيد بن الحباب. مجهول<sup>(ه)</sup>.

٩١٠ - إسماعيل بن نَشِيط العامريّ. عن شَهْر بن حَوْشَب.

قال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وضَعّفه الأزديّ. وقال البخاريّ: في إسناده نظر.

قلت: سمع منه يونس بن بُكير، وأبو نُعيم(٦).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۲) في (د) والكامل ٣١٩/٣: عُلمتُم.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ١٩٦، والكامل ١/٣١٨، وتهذيب الكمال ٣/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) الموضوعات (٧٣٩).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ١٩٦/٢.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ١/ ٣٧٥ ، والجرح والتعديل ٢/ ٢٠١ .

٩١١ - إسماعيل بن نُوح القُرشيّ. عن أبيه، عن جَدِّه.

قال الأزديّ: متروك، حديثه: «كأنّي بعيسى ابن مريم مع أصحاب الكهف بفَجِّ الرَّوحاء يُلبُّون». وذلك أنهم لم يحجُّوا.

**٩١٢ ـ إسماعيل بن هشام،** تابعيّ، أرسل حديثاً. مجهول<sup>(١)</sup>.

مكرر ٧٩٥ ـ إسماعيل بن هود الواسطيّ. هو ابن إبراهيم. قد مرّ. عن إسحاق الأزرق.

قال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ. وقال أبو حاتم: كان جَهميًا.

91٣ - إسماعيل بن يحيى بن عُبيد الله بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصّدِيق، أبو يحيى التيميّ. عن أبي سِنان الشيبانيّ، وابن جُريج، ومِسْعَر؛ بالأباطيل.

قال صالح بن محمد جَزَرَة: كان يضع الحديث. وقال الأزديّ: ركن من أركان الكذب، لا تحلُّ الروايةُ عنه.

وقال ابن عديّ: حدثنا عبد الله بن محمد ابن يعقوب ببُخارَى، حدثنا موسى بن أبي حاتم الفِرْيابي، حدثنا الفِرْيابي، حدثنا عبد الرحيم بن حبيب، حدثنا إسماعيل بن يحيى، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعاً: «يخرج الدَّجَّالُ ومعه سبعون ألف حائك». وهذا باطل.

قال: وحدثنا محمد بن جعفر بن رَزِين بحمص، حدثنا إبراهيم بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن يحيى، إسماعيل بن يحيى، عن ابن أبي مُلَيْكة، عمَّن حدثه عن ابن مسعود. (ح) ومِسْعر، عن عطيَّة، عن أبي سعيد مرفوعاً: "إن عيسى بنَ مريم أسْلَمَتْهُ أمَّه إلى الكُتَّاب، فقال له: اكتب بسم الله. فقال له عيسى: وما بسم الله؟ قال: لا أدري. قال عيسى: باء بسم الله، سين سناه، ميم مملكتُه». وفسَّر بهاءُ الله، سين سناه، ميم مملكتُه». وفسَّر أبو جاد (٢) على هذا النمط.

قال ابن عديّ: وهذا باطل، ثم ساق له سبعة وعشرين حديثاً، وقال: عامةُ ما يرويه بواطيل.

وقال أبو عليّ النيسابوريّ الحافظ والدارقطنيّ والحاكم: كذَّاب.

قلت: مُجْمَعٌ على تركه.

ومن بلاياه: عن الثوريّ، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ مرفوعاً قال: «مَنْ سمع «يس» عَدَلَت له عشرين ديناراً في سبيل الله، ومن قرأ بها عَدَلَت له عشرين حَجَّة، ومَنْ كتبها وشربها أدخلت جَوْفَه ألفَ يقين، وألفَ نور، وألفَ بَرَكة، وألف رحمة، وألف رزق، ونزعت منه كلَّ غِلِّ وداء». رواه العباس بن إسماعيل الرّقيّ عنه (٣).

918 ـ ق: إسماعيل بن يحيى الشيباني. عن عبد الله بن عمر العمري.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ٢٠٢ ، ولم ترد هذه الترجمة في (خ١) و(ز).

 <sup>(</sup>۲) يعني حروف التهجّي: أبجد، هوّز، حطّي... الخ. والحديث بتمامه في «الكامل» ۲۹۹/۱ ، و«المجروحين» ۱۲٦/۱.
 ويقال: أبو جاد من أواثل من وضع الخط العربي. الفهرست ص٧ .

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١٢٦/١ ، والكامل ١/٢٩٧ ، وتاريخ بغداد ٦/٢٤٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ١٢٣/١ .

كَنَّبه يزيد بن هارون، وقال ابن حِبَّان: لا تحلُّ الرواية عنه. ذكره عن ابن حِبَّان ابنُ الجوزيّ، ولم أره.

وذكره العقيلتي فقال: لا يُتابع على حديثه. يقال له: الشَّعِيريِّ (١).

٩١٥ ـ د: إسماعيل بن يحيى المعافريّ. عن سَهْل بن معاذ الجُهَنيّ. وعنه عبد الله بن سليمان الطويل، ويحيى بن أيوب. فيه جهالة.

ومن غرائبه: قال ابن المبارك في «الزهد»: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن سليمان، أخبرنا إسماعيل بن يحيى، عن سهل، عن أبيه، عن النبي على قال: «مَنْ حَمَى مؤمناً من منافق يَعِيبُهُ بعث الله ملكاً يَحْمِي لحمَهُ يومَ القيامة من النار» أخرجه أبو داود (٢).

٩١٦ ـ ت: إسماعيل بن يحيى بن سَلَمة بن كُهَيْل. عن أبيه وعمِّه. وعنه ابنُه إبراهيم.

قال الدارقطنيّ: متروك<sup>(٣)</sup>.

٩١٧ - إسماعيل بن يعقوب التيميّ. عن هشام بن عُرْوَة.

ضعّفه أبو حاتم. وله حكاية منكرة عن مالك ساقها الخطيب. وقيل: بينه وبين هشام رجل<sup>(٤)</sup>.

٩١٨ - إسماعيل بن يعقوب الأسَدِيّ الكوفيّ. عن شَهْر بن حَوْشَب. وعنه أبو نُعيم. لاشيء، قاله الأزْديّ.

٩١٩ ـ إسماعيل بن يَعْلَى، أبو أميّة الثقفيّ البصريّ. عن نافع، وهشام بن عُرْوَة.

وعنه: زيد بن الحُباب وشَيْبان.

قال يحيى: ضعيف، ليس حديثه بشيء. وقال مرةً: متروك الحديث. وقال النسائيّ والدارقطنيّ: متروك. وقد مَشًاه شعبة، وقال: اكتبوا عنه، فإنه شريف<sup>(٥)</sup>.

وقال البخاريّ: سكَتُوا عنه.

وذكره ابن عديّ وساق له بضعة عشر حديثاً معروفة، لكنها منكرة الإسناد.

ومن شيوخه سعيد المقبريّ، وحَدَّث عنه أيضاً داهر بن نوح<sup>(۲)</sup>.

٩٢٠ ـ إسماعيل بن يوسف. مجهول<sup>(٧)</sup>.

۹۲۱ ـ إسماعيل بن أم درهم. عن مجاهد. ليّنه الأزديّ.

۹۲۲ ـ س: إسماعيل، مولى لعبد الله بن عمرو، لا يُعرف، تفرَّد عنه إبراهيم بن مهاجر (^^).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ١/ ٩٦ ، وضعفاء ابن الجوزي ١٣٣/١ ، وتهذيب الكمال ٣/٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) في «سننه» (٤٨٨٣). وهو في «الزهد» لابن المبارك (٦٨٦). وينظر «تهذيب الكمال» ٣/ ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء الدارقطني ص٥٩ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٢١٢ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) ذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ١٨٦/٢ أن أبا داود كذَّب الذي حكى هذا عن شعبة.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ١/ ٣٧٧ ، وضعفاء النسائي ص١٧ ، والجرح والتعديل ٢٠٣/٢ ، والكامل ٣٠٩/١ ، وضعفاء الدارقطني ص٨٥ .

<sup>(</sup>٧) سكت عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٠٤ ، ونقل ابن الجوزي في «الضعفاء» ١/ ١٢٤ قول أبي حاتم فيه: مجهول.

<sup>(</sup>٨) تهذيب الكمال ٢١٦/٣.

عن عليّ بن ربيعة، عنه.

قال ابن عديّ: وهذا حديث حسن، رواه عن عليّ بن ربيعة: شعبة، وسُفيان، وزائدة، ومِسْعَر، وأبو عَوانة.

قلت: أسماء قد وثّق، وماله سوى هذا الحديث (٥).

### [مَن اسمُه أسود]

٩٢٦ ـ د ق: الأسود بن ثعلبة. عن عُبادة ابن الصامت أنه أقرأ رجُلاً، فأهْدَى له قَوْساً. لا يُعرف، قاله ابن المدينيّ. ومَدارُ الحديث على مغيرة بن زياد الموصلي، عن عبادة بن نُسَيّ،

۹۲۷ ـ أسود بن خَلَف الحرَّانيّ. قال ابن حِبَّان: في إسناده بعضُ النظر<sup>(۷)</sup>.

۹۲۸ ـ د : أسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العُقَيْليّ. عن أبيه، وابن عم أبيه عاصم بن لَقِيط. ما روى عنه سوى وَلده دَلْهَم. له حديث واحد (^^).

مكرر ٧٨٦ ـ إسماعيل الحنَّاط(١). عن

الأعمش. منكر الحديث. الظاهر أنه ابنُ أبان المذكور.

٩٢٣ ـ إسماعيل التميميّ. عن أنس مجهول<sup>(٢)</sup>.

مكرر ٥٢٥ ـ إسماعيل. قال البخاريّ: أُراه ابنَ مِخْراق. مَدنيّ، منكر الحديث، حديثُه في الكوفيّين (٣).

٩٢٤ ـ ق: إسماعيل الأسلمي. عن أبي حازم الأشجعيّ. وعنه ابنُ فضيل.

وَهِمَ ابنُ ماجه؛ إنما هو أبو إسماعيل. حديثُه في الفتن عن أبي هريرة: «لا تذهب الدنيا حتى يمرَّ الرجل على القبر، فيتمرَّغَ عليه ويقول: يا ليتني كنتُ مكان صاحبِه»(٤).

#### [مَن اسمُه أسماء]

970 ـ 3: أسماء بن الحكم الفَزاريّ. عن عليّ. استنكر البخاريّ حديثَه: كنت إذا حدثني رجل استحلفتُه... وقد تفرَّد به عثمان بن المغيرة،

- (٣) في «التاريخ الأوسط» للبخاري ٢/ ٢٩٣ : إسماعيل بن مخراق، أراه المدني، منكر الحديث.
  - (٤) سنن ابن ماجه (٤٠٣٧) ، وتهذيب الكمال ٣/٢١٧.
- (٥) التاريخ الكبير ٢/ ٥٤ ، والكامل ١/ ٤٢٠ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٥٣٣ ، ولم يذكره الحافظ ابن حجر في «اللسان». والحديث عند أبي داود (١٠١٧)، والترمذي (٤٠٦) والنسائي في «السنن الكبرى» (١٠١٧٥)... (١٠١٧٨) و(١٠١٧٨)، وابن ماجه (١٣٩٥).
  - (٦) تهذيب الكمال ٣/ ٢٢٠ ، والحديث عند أبي داود (٣٤١٦)، وابن ماجه (٢١٥٧).
- (٧) ذكر الحافظ في «اللسان» ٢/ ١٨٩ أن قوله: الحراني، تصحيف من المصنف، وإنما هو: الخُزاعي. وهو في
   «الثقات» ٣/ ٩ وقال فيه ابن حبان: يقال: إن له صحبة.
  - (٨) تهذيب الكمال ٣/ ٢٢٨ ، والحديث عند أبي داود (٣٢٦٦).

<sup>(</sup>١) في (خ١) و(ز): الخياط.

 <sup>(</sup>٢) لم يرد في «الجرح والتعديل»، وقوله: مجهول، من كلام المصنف، وليس من كلام أبي حاتم، وهو خلاف شرط
 المصنف في تقييد هذه اللفظة عنه.

979 ـ الأسود بن عبد الرحمن العدويّ. عن هِصَّان بن كاهن.

يُعتبر بحديثه من غير رواية الحَسَن بن دينار عنه. قاله ابن حبان في «تاريخه»(۱).

9۳۰ - أسود بن عمران السكريّ. قال المحدِّث إبراهيم الصَّرِيفينيّ: في أحاديثه مقال<sup>(۲)</sup>.

۹۳۱ ـ ص: أسود بن مسعود. عن حَنْظَلة. لا يُدْرَى مَنْ هو. وعنه العوَّام بن حَوْشَب. ذكره ابن حِبَّان في "تاريخه". وثقه ابن معين (٣).

### [مَن اسمُه أُسِيد]

9٣٢ - خ<sup>(1)</sup>: أسِيد بن زيد الجمّال، أبو محمد الكوفي، مولى صالح بن علي، الهاشميّ الأمير. عن الحسن بن صالح، وشريك، والطبقة. وعنه: البخاريّ حديثاً قَرَنه بآخر، وابنُ وَارَة، وإسماعيل بن سمُّويه.

كذَّبه ابنُ معين. وقال النسائي: متروك. وقال ابن عدي : عامَّةُ ما يَرْوِيه لا يُتابع عليه. وقال ابن حِبَّان: يَرْوِي عن الثقات المناكير، ويسرقُ الحديث.

وروى عباس عن يحيى قال: ذهبتُ إليه إلى الكَرْخ، ونزل في دار الحنّائين، فأردتُ أن أقول: يا كذاب؛ ففَرِقْتُ من شِفَار الحذّائين.

الحَكَم بن عمرو الأنماطي: حدثنا أسيد بن زيد، حدثنا شريك، عن المقدام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «إنَّ مِنَ الشعر حكمة».

الحَكَم: حدثنا أسيد، حدثنا ابن المبارك، عن سليمان التيمي، عن قَتَادة، عن أنس مرفوعاً: «الدعاءُ لا يردُّ بين الأذان والإقامة». انفرد بهما أسيد.

ومن مفاريده: عن شريك، عن عَوف، عن أبي نضرة، عن أبي سَعِيد مرفوعاً مثل حديث الحسن عن سَمُرة: "من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت».

أُسِيد بن زيد: حدثنا أبو إسرائيل، عن الأعمش، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يُحبُّ ثقيفاً إلا كافر، ولا يحبُّ الأنصارَ إلا مؤمن». فهذا فيه أبو إسرائيل تالف.

وانفرد عمر بن حفص الشَّطُويِّ قال: حدثنا أُسِيد، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر: كان لِنَعْل النبيِّ ﷺ قِبالان.

إبراهيم بن راشد: حدثنا أسيد بن زيد، حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش، عن عاصم، عن أنس قال: أرسل النبيُ عَيُّ يسأل يهوديًّا إلى الميسرة، فقال: وأيّ ميسرة له وهو لا زَرْع له ولا ضَرْع له. فبلغ ذلك النبيَّ عَيْ فقال: «والله أما إنه لو

<sup>(</sup>١) الثقات ٦٦/٦، ثم صوَّب في ٦/ ٨٧ أنه: أَسْوَر، بالراء، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) جاء بعده في المطبوع عبارة: وثقه ابن معين، وليست في النسخ الخطية، إنما هي للترجمة التي بعدها.

<sup>(</sup>٣) الثقات ٦٦/٦ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٢٣٠ ، وروى له النسائي في «الخصائص». وقوله: وثقه ابن معين، من (ز). وتعقّب ابنُ حجر في «تهذيبه» ١٧٣/١ المصنف على قوله: لا يُدرى من هو، فقال: هو كلام لا يسوى سماعه، فقد عرفه ابن معين ووثقه، وحسبك.

<sup>(</sup>٤) في (خ١) زيادة: مقروناً بغيره.

قضاء».

مات أُسِيد قبل العشرين ومئتين<sup>(٢)</sup>.

٩٣٣ - فق (٣): أسِيد بن صفوان. عن على في تعظيم أبي بكر. ما روى عنه سوى عبد الملك بن عُمير.

٩٣٤ ـ أسِيد بن طارق. عن أمه، عن عمرة. مجهو ل(٤).

٩٣٥ - ق: أسِيد بن المُتَشَمِّس، ابنُ عب الأحنف بن قيس. له عن أبي موسى. وعنه الحسن، والمهلُّب بن أبي صُفْرَة.

محلُّه الصدق. وقال ابن المديني: مجهو ل(ه).

٩٣٦ ـ أسِيد بن يزيد. شيخ بصريّ. له عن إسماعيل بن أبي خالد. لا يُعرف.

وقال ابن عديّ: له مناكير. فمن ذلك: الوليد بن مسرّح الحراني، حدثنا أسِيد بن يزيد، عن عبد العزيز بن مسلم، عن محمد بن عمرو،

أعطانا لوجَدْنا له، فَلَأَنْ يلبسَ الرجلُ من أنواع عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة رفعه: "إذا قُطعت شَتَّى؛ خيرٌ له (١) مِن أنْ يستدينَ ما ليس عنده يَدُ السارق؛ وقَعت في النار؛ فإن تاب استشلاها، وإن لم يتب تبعها». وهذا ليس

# [مَن اسمُه الأشَجّ وأَشْرَس]

- الأُشَجُّ، أبو الدنيا المغربيّ. أحد الطُّرُقيَّة الكذَّابين. يأتي في الكني.

٩٣٧ - أَشْرَسُ بِنِ أَبِي الحسنِ الزيَّاتِ. بصريّ. عن يزيد الرّقاشيّ. وعنه أبو بكر بن عَيَّاش، ومُعتمِر.

ذكره ابنُ عدى، وساق له من حديث محمد ابن أبي السَّريّ، حدثنا مُعتمِر، حدثني أشْرَس، عن يزيد الرَّقاشي، عن صالح بن شُريح، عن أبى هريرة رفعه: «من لم يؤمن بالقَدَر خيره وشرِّه؛ فأنا منه بريء».

قال ابنُ عديّ: له أقلُّ من عشرة أحاديث، وأرجو أنه لابأس به.

قلت: انفرد بذكره ابنُ عديّ، وأورده ابن

<sup>(</sup>١) وقع في النسخ الخطية: من أنواع شر له... والمثبت من «الكامل» لابن عدي ١/ ٣٩٢ ، والخبر منه. وأخرجه البزار كما في اكشف الأستار؛ (١٣٠٥)، والطبراني في االأوسط؛ (١٤٩٩) مختصراً من طريق أُسِيد بن زيد، بالإسناد المذكور، وقالا: عن عاصم الأحول. غير أن ابن عدي قال: عاصم هو ابن بَهْدَلَة، وليس هو عاصم الأحول. وأخرجه بنحوه أحمد (١٣٥٥٩) (وجادات ابنه)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٥٨٥) من طريقين آخرين عن أنس. وينظر «حلية الأولياء» ٣٤٧/٣.

ضعفاء النسائي ص٢٠ ، والجرح والتعديل ٢/٣١٨ ، والمجروحين ١/ ١٨٠ . والكامل ١/ ٣٩١ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٤٧ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٢٣٨ .

رمز (فق) من (خ١). يعني رواية ابن ماجه له في التفسير، والترجمة في «تهذيب الكمال، ٣/ ٢٤١.

الجرح والتعديل ٢/٣١٧. (٤)

تهذيب الكمال ٣/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) الكامل ٢/ ٣٩٢.

### [مَن اسمُه أشْعَب]

٩٣٨ - أَشْعَب بن جُبَير الطامع. له عن عبدالله بن جعفر، وسالم.

قال الأزدى: لا يُكتب حديثُه.

قلت: هو مدنى، يُعرف بابن أمّ حَمِيدة، له نوادر، وقلما روى. حَدَّث عنه مَعْدِي بن سليمان، وأبو عاصم.

وحَمِيدة؛ بفتح الحاء.

توفي سنة أربع وخمسين ومئة، له ترجمة في «تاریخ دمشق» و «تاریخ بغداد».

يقال: اسمه شُعيب، ويُكنى أبا العلاء، وأبا إسحاق. وقيل: هو ابنُ أم حُميدة؛ بالضم. عُمّر دهراً، وُلد زمن عثمان.

قال الخطيب (٢): هو خال الواقدي، وزعم الجاحظ أنه قدم بغداد زمن المهديّ.

وقال الأصمعي: حدثنا جعفر بنُ سليمان أنه قدم أيام المنصور بغداد، فأطاف به فتيان بني هاشم (٣)، فغنَّاهم، فإذا حَلْقُه على حاله. وقال: أخذتُ الغِناء عن مَعْبد.

ويقال : اسم أبيه جُبير. وقيل: بل أشعب بن جُبير آخر.

قال الجعابيّ: حدثني محمد بن سَهْل بن

حِبَّان في «الثقات»، وإنَّ ابن المبارك رَوَى الحسن، حدثني مُضارِب بن نُزَيْل، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا عثمان بن فائد، عن أشعب الطَّمِع، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنَّ النبيِّ ﷺ لبَّى حتى رمى جَمْرةَ العقبة.

قال الجعابي: كان أشعب يقول: حدثنى سالم بن عبد الله، وكان يُبغضني في الله، فيقال: دَعْ هذا عنك، فيقول: ليس للحق مُتَّرَك.

وقال مَعْدِي بن سليمان: حدثني أشعب قال: دخلتُ على القاسم بن محمد ـ وكان يُبغضني في الله، وأُحبُّه فيه ـ فقال: ما أدخلَك عليَّ؟ أخرج. قلت: أسألك بوجه الله لمَا جَدَدْتَ لى عِذْقاً. ففعل.

وقال عبد الله بن سوادة، حدثنا أحمد بن شُجاع الخُزاعيّ، حدثني أبو العباس نسيم الكاتب(٤) قال: قيل لأشعب: طلبتَ العلم، وجالستَ الناس، ثم أفضيتَ إلى المسألة! فلو جلستَ لنا وسمعنا منك. فقال: سمعتُ عكرمة يقول: سمعتُ ابن عباس يقول: سمعت رسولَ الله على يقول: «خَلَّتان لا تجتمعان في مؤمن». ثم سكت، فقالوا: وما هما؟ قال: نَسِيَ عكرمة واحدة، ونسيتُ الأخرى.

ويُروى أنه أكل مع سالم تمراً، فجعل يقرن، فقال سالم: إنَّ رسولَ الله ﷺ قد نهى عن القِران، فقال: اسكت، فوالله لو رأى النبيُّ ﷺ رداءة هذا التمر لرخّص فيه حَفْنةً حفنة.

<sup>(</sup>١) الكامل ١/ ٤٢٢ ، والثقات ٨/ ١٣٥ ، ونسبَه فيه ابنُ حبان: أشرس بن الحسن.

<sup>(</sup>٢) من قوله: قال الخطيب... إلى آخر الترجمة، ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ز): هشام.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ و اتاريخ بغداد، ٧ ٣٩ ، والخبر فيه. وفي (اللسان، ٢/ ١٩٥ : أبو العباس بن نسيم الكاتب، وفي «وفيات الأعيان» ٢/ ٤٧٢ : العباس بن نسيم الكاتب.

ابن بكَّار: قيل لأشعب في امرأة يتزوَّجها، فقال: اِبغُوني امرأةً أتجشَّأُ في وجهها فتشبّع، وتأكلُ فخذ جَرادة فتتخم.

وذكر الطُّلْحِي عن أحمد بن إبراهيم قال: وجد أشعب ديناراً، فكره أنْ يأكله حراماً، وكره تعريفَه، فاشترى به قطيفة، وانبعث يُعَرِّفها.

وروى نحوَها مسعود بن بشر المازني، عن الواقديّ، عنه. وكان خالَه.

وقال الزبير بن بكَّار: قال الواقديّ: لقيتُ أشعب، فقال لي: يا ابنَ واقد، وجدتُ ديناراً، فكيف أصنع به؟ قلت: عَرِّفُه. قال: سبحان الله! ما أنت في عِلْمِك إلا في غرور. قلت: فما الرأى يا أبا العلاء؟ قال: أشترى به قميصاً، وأعرِّفه بقُباء<sup>(١)</sup>.

قال الهيثم بن عدى: كان أشعب مولى فاطمةَ بنتِ الحُسين قال لرجل سَخَّنَ دجاجةً، ثم رُدَّتْ فسُخّنت (٢): دجاج هذا الرجل كآل فرعون «النارُ يُعْرَضُون عليها غُدُوّاً وعشيّاً». فضَرَبَتْه مئةً لهذا القول، ووَهَيَتْ له مئةَ دينار.

أبو داود السُّنْجِيِّ: حدَّثنا الأصمعيّ، عن أشعب قال: دخلتُ على سالم فقال: حُمل إلينا

قال محمد بن أبى الأزهر: قال لنا الزبير هريسةٌ وأنا صائم، فاقْعُدْ فكُلْ. قال: فأمعنت. فقال: ارفُق، فما بقي تحمِلُ معك، فرجعتُ، فقالت المرأة: يا مشئوم (٣)، بعث عبد الله بن عمرو بن عثمان يطلبُك، وقلت: إنك مريض. قال: أحسنتِ. فدخل الحمام وتمرَّخَ بدُهْن و صُفرة.

قال: وعصَّبْتُ رأسي، وأخذتُ قَصَبة أتوكَّأُ عليها، فأتيتُه، فقال لي: أشعب! قلت: نعم، جعلت فداك! ما قمتُ منذ شهرين. قال: وسالم عنده، ولا أشعر. فقال: ويحك يا أشعب! وغضب وخرج. فقال ابن عثمان: ما غضب خالى سالم إلا من شيء.

فاعترفتُ وقلت: غضب مِنْ أنَّى أكلتُ بُكرةً عنده هريسة! فضحك هو وجلساؤه، ووهبَ لي، فخرجتُ، فإذا سالم؛ فقال: يا أشعب؛ ألم تأكل عندى الهريسة؟! قلت: بلى، جُعلتُ فداك! فقال: واللهِ لقد شَكَّكْتَنِي!

وحدثني الأصمعيُّ قال: مَرَّ أشعبُ، فعَبَثَ به الصبيان، فقال: ويحكم! سالم يقسّم تمراً، فمرُّوا يَعْدُون، فغدا أشعب معهم، وقال: وما

يُدريني لعله حقّ.

وعن أبي عاصم النبيل: مَرَّ أشعبُ بمن يعمل

<sup>(</sup>١) جاء في «اللسان» ٢/ ١٩٦ بعد ذلك زيادة: «قلت إذاً لا يعرفه أحد. قال: فذاك أريد. وأورد عياض في ترجمة الواقدي من «المدارك» هذه الحكاية، وتعقّبها، فقال: لا أدري من أشعب هذا، فإن الطامع متقدّم على زمن الواقدي، سمع من سالم بن عبد الله بن عمر. قال: وقال أهل العلم بهذا الشأن: لا يُعرف بهذا الاسم غيره. هذا كلامه. فأما شكُّه فيه؛ فلا أثر له، فإنه الطامع لاشك فيه. وقد أدرك الواقديّ من حياته خمساً وعشرين سنة. وسيأتي قريباً أن أبا عاصم سمع منه، وقد تأخَّرت وفاته عن الواقدي مدة، وأما دعواه أن اسمه فَرْد، فهو كذلك، فما ذكروا غيره. والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) في «تاريخ بغداد» ٧/ ٤١ : ثم بردت فسُخِّنت، ثم بردت فسُخِّنت.

<sup>(</sup>٣) في «اللسان»: يا ميشوم.

قُفَّة، فقال: أَوْسِعْ. قال: ولِمَ يا أشعب؟ قال: لَعلِّي يُهْدَى إليَّ فيها.

ورويت بإسناد آخر، عن الهيثم بن عديّ، وقال: طَنقاً.

إبراهيم بن راشد قال: قال أبو عاصم: قيل الشعب: ما بلغَ مِنْ طمَعِك؟ قال: لم تُزَفَّ عروس بالمدينة إلا قلت: يجيئون بها إليّ. ورواها يحيى بن عبد الرحمن الأعشى، عن أبي عاصم، وزاد: فأكنسُ بيتي.

ابن مَخْلَد العطار: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الدينوريّ، حدثنا عبد الله بن أبي حَرْب بسَلَمِيَّة، حدثنا عمرو بن أبي عاصم، عن أبيه: مررتُ يوماً، فالتفَتُّ؛ فإذا أشعبُ ورائي، فقلتُ: مالك؟ قال: رأيتُ قَلَنْسُوتَك قد مالت. قلتُ: لعلَّها تسقط فآخذَها. قال: فدفعتُها إليه.

وقال ابن أبي يعقوب: حدثنا محمد بن المقرىء، عن أبيه، قال أشعب: ما خرجتُ في جِنازة، فرأيت اثنين يُسارًانِ إلا ظننتُ أنَّ الميِّت أوصى لي بشيء.

وعن رجل، عمَّن حدَّثه؛ قال أشعب: جاءتني جاريتي (۱) بدينار أوْدَعَتْنِيه، فجعلتُه تحت المصلَّى، فجاءت تطلبُه، قلت: ارفعي عنه، فإنه قد وَلَد، فخُذِي ولدَه ودَعِيه \_ وكنتُ وضعتُ معه درهماً \_ فأخذَته، ثم عادت بعد جمعة، فلم تره، فصاحتْ، فقلت: ماتَ في النَّفاس.

قيل: توفي أشعب في سنة أربع وخمسين ومئة. فإن صحَّ أنه وُلد في خلافة عثمان ـ ولا أرى ذلك يصحّ ـ فقد عُمِّر مئة وعشرين سنة (٢).

## [مَن اسمُه أَشْعَث]

9٣٩ ـ أشعث بن بَرَاز الهُجَيْميّ. عن الحَسَن وثابت.

ضَعَّفَه ابنُ معين وغيرُه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث.

ابن عديّ: حدثنا الساجيّ، حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا أشعث بن بَرَاز، عن الحسن قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُستحلَفَ مسلم بطلاق أو عَتاق.

محمد بن عَوْن الزياديّ: حدثنا أشعث بن

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ والمصادر، وفي «اللسان» ١٩٨/٢ : جارتي.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۷/ ۳۷ ، وتاریخ دمشق ۳/ ۶۹ والسیر ۷/ ۲۳ .

<sup>(</sup>٣) ذكره المصنف في «السير» ٣/١١٦ من قول فَضالة بن عبيد.

بَرَاز، عن قَتادَة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا حُدِّثتم عني بحديث يوافق الحقَّ فخُذُوا به، حدَّثتُ به أو لم أحدِّث. منكر جدًّا (١).

يونس المؤدِّب: حدثنا أشعث بن بَرَاز، حدثنا ثابت، عن أنس مرفوعاً: «أسبغ الوضوء يا أنس يُزَدْ في عُمُرك» (٢).

• 98 - ت ق: أشعث بن سعيد، أبو الربيع السمان البصري، عن عَمرو بن دينار، وهشام بن عروة، وعدة. وعنه: أبو نُعيم، وشيبان، وأسد السنة.

قال أحمد: مضطرب الحديث، ليس بذاك . وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقال النسائي: لا يُكتب حديثُه. وقال الدارقطني: متروك.

وروی عباس عن ابن معین: ضعیف. وقال هُشیم: کان یکذب.

وقال البخاري: ليس بالحافظ عندهم. سمع منه وكيع، وليس بمتروك.

قال جماعة: حدثنا أبو الربيع السمان، حدثنا هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعاً: «نبات الشعر في الأنف أمانٌ من الجُذام».

قال البَغَويّ: هذا باطل، وقد رواه غير أبي الربيع من الضعفاء.

شيبان: حدثنا أبو الربيع، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن أبيه مرفوعاً: "إنَّ الله يحبُّ المؤمن المحترف».

أسد بن موسى: حدثنا أبو الربيع السمان، عن عاصم بن عُبيد الله، عن سالم، عن أبيه، أن رسولَ الله ﷺ أفاضَ من عرفاتٍ وهو يقول:

إليك تَعْدُو قَلِقاً وَضِينُها

مخالف دين النصارى دينُها (٣) وَضِينُها: نِسْعُها (٤).

٩٤١ ـ م (متابعة) ت س ق: أشعث بن سوّار الكوفي الكِنْديّ، النَّجَّار التوابيتيّ الأفْرَق، وهو صاحب التوابيت، وهو قاضي البصرة، وهو مولى ثَقِيف، وهو الأثرم، وهو قاضي الأهواز.

له عن الشعبيّ، والحسن، وطبقتهما. وعنه: شُعبة، وعَبْثَر، ويزيد بن هارون، وخَلْق.

خرَّج له مسلم متابعةً.

وحدَّث عن أشعث ـ لجلالته ـ من شيوخه أبو إسحاق السَّبِيعيّ.

قال الثَّوْرِيِّ: هو أثبتُ من مجالد.

وقال القطَّان: هو عندي دون ابنِ إسحاق.

وقال أبو زُرْعة: ليِّن.

<sup>(</sup>١) من قوله: محمد بن عون...، إلى هذا الموضع، ليس في (د).

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ١/ ٤٢٨ ، والتاريخ الأوسط ٢/ ١٧٥ ، وضعفاء النسائي ص٢٠ ، وضعفاء العقيلي ١/ ٣٢ ، والجرح والتعديل ٢/ ٢٦٩ ، والكامل ٢/ ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ١/ ٤٣٠، والضعفاء الصغير ص١٩ (وزاد فيه: يكتب حديثُه) وضعفاء النسائي ص٢٠ (وفيه: ضعيف) والجرح والتعديل ٢/ ٢٧٢، والكامل ١/ ٣٦٧، وضعفاء الدارقطني ص٦٦، وتهذيب الكمال ٣/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) يعني السَّيْر المضفور الذي يكون زماماً للبعير، وقد تنسج عريضة تُجعل على صدره. النهاية (نسع).

قطّ .

وقال النسائي: ضعيف.

وروى عباس عن يحيى: ضعيف. وروى ابن الدَّوْرَقيّ عن يحيى: أشعث بن سَوَّار الكوفيّ ثقة. وقال أحمد: هو أمثلُ من محمد بن سالم.

وقال ابن المثنى: ما سمعتُ يحيى وعبد الرحمن يحدِّثان عن أشعثَ بن سَوَّار بشيء

وقال ابن حِبَّان: فاحش الخطأ، كثيرُ الوهم .

وقال الدارقطنيّ: ضعيف.

عبد الرحيم بن سليمان: عن أشعث، عن نافع، عن الله على نافع، عن ابن عُمر: نهى رسول الله على المهاجرين أن يصبغوا ثيابَهم بالوَرْس والزَّعفران عند الإحرام.

هذا خطأ، ما خصَّ النبيُّ ﷺ المهاجرين دون الأنصار. وقد حرَّم على مَنْ أحرم أن يلبس ثوباً مصبوعاً بورْس أو زعفران.

قال أبو همام الدلّال: كان أشعث بن سَوَّار على قضاء الأهواز، فصلًى بهم، فقرأ النجم، فسجد مَنْ خلفه ولم يسجد هو، ثم صَلَّى بهم مرة فقرأ: «انشقت»، فسجد ولم يسجدوا.

أشعث بن سَوَّار: عن أبي الزُّبير، عن جابر

قال: كنا نلبّي عن النساء، ونرمي عن الصبيان<sup>(۱)</sup>.

أبو داود: حدثنا شعبة، عن أشعث بن سوَّار، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: السنّة بالنساء في الطلاق والعِدَّة (٢).

قرأتُ على أحمد بن هبة الله، عن عبدالمُعِزَ الْهَرُويّ، أخبرنا محمد بن إسماعيل الفُضَيْلي سنة تسع وعشرين وخمس مئة، أخبرنا محلّم بن إسماعيل، أخبرنا الخليل بن أحمد القاضي، أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفيّ، حدثنا قُتَيْبة، حدثنا عَبْشَر بن القاسم، عن أشعث، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيْلِمَ: "مَنْ ماتَ وعليه صيامُ شهر؛ فليُطْعَم عنه مكانً يوم مسكينٌ». الصحيح موقوف.

وقد وقع لنا غايةً في العلوّ، فإن النسائيّ أخرجه عن محمد بن يحيى، عن قُتيبة (٣).

قال ابن عديّ: لم أُجد لأَشْعثَ مَثْناً منكراً، إنما يغلط في الأحايين في الأسانيد ويخالف.

قال الفلَّاس: مات سنة ست وثلاثين ومئة (٤).

**٩٤٢ ـ د: أَشْعَتْ بن شُعبة.** عن أَرْطاة بن المنذر وجماعة.

قال أبو زُرْعة وغيره: ليِّن.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٩٢٧) وقال: حديث غريب.. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها.

<sup>(</sup>٢) في «السير» ٦/ ٢٧٧ : السنَّة بالنساء الطلاقُ والعدَّة.

<sup>(</sup>٣) كذا نسبه المصنف هنا وفي «السير» ٦/ ٢٧٧ للنسائي، ولعله وهم، فلم ينسبه له المزي في «تحفة الأشراف» ٦/ ٢٢٧، إنما نسبه للترمذي وابن ماجه. وأخرجه الترمذي (٧١٨) عن قتيبة، بالإسناد أعلاه، وأخرجه ابن ماجه (١٧٥٧) عن محمد بن يحيى، عن قتيبة، به. قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف قولَه.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ١/ ٤٣٠ ، وضعفاء النسائي ص ٢٠ ، والجرح والتعديل ٢/ ٢٧١ ، والمجروحين ١٧١/١ ، والكامل ١/ ٢٧١ . ١/ ٣٦٢ وضعفاء الدارقطني ص ٦٦ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٢٦٤ ، والسير ٦/ ٢٧٥ .

وقَوَّاه ابن حِبَّان. وكان خُراسانيًّا؛ نزل الثَّغر. روى عنه: عبد الوهَّاب بن نَجْدَة، وأحمد بن السَّرْح، وجماعة (۱۱).

٩٤٣ ـ أشعث بن طابق<sup>(٢)</sup>، عن مُرَّة الطيِّب. لا يصعُّ حديثُه. قاله الأزدىّ.

ثم إنه ساق له حديث مُرَّة، عن ابن مسعود قال: نعى رسول الله على نفسه قبل موتِه بشهر... الحديث.

ثم رأيت (٢) ذلك في الجزء الثاني من حديث أحمد بن شبيب الحَبَطِيّ، فقال: حدثنا أبي، عن عبد الرحمن بن شيبة، حدثنا سَعِيد بن عَنْبَسة، حدثنا سَلَمة بن نُبيْط، عن عبد الملك بن عبد الرحمن، عن أشعث بن طَلِيق (٤)، أنه سمع الحسن العُرَنِيَّ يحدِّث عن مُرَّة، عن ابن مسعود قال: نعى لنا نبينًا وحيينا نفسَه... الحديث.

988 - 3 (صح): أشعث بن عبد الله بن جابر الحُدَّاني البَصْريّ الأعمى، أبو عبد الله. عن أنس والحَسَن وابن سيرين. وعنه: سِبْطُه نصر بن عليّ الجَهْضَميّ الكبير، ومَعْمَر، وشُعبة، ويحيى القطّان، والأنصاريّ.

وثّقه النسائيّ وغيرُه.

قال عبد الغنيّ الأزديّ: هو أشعث بن جابر، وأشعث بن عبد الله، وأشعث الأعمى، وأشعث الأزديّ، وأشعث الجَمَليّ<sup>(ه)</sup>.

وقد أورده العُقيليّ في «الضعفاء»، وقال: في حديثه وهم. وقال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الأشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مُغَفَّل، قال رسول الله ﷺ: «لا يَبُولَنَّ أحدُكم في مستَحَمّه ثم يتوضأ فيه، فإنَّ عامَّة الوَسْوَاس منه». ورواه ابن المبارك عن مَعْمَر.

قلت: قول العُقيليّ: في حديثه وهم، ليس بمسلَّم إليه، وأنا أتعجَّب كيف لم يخرِّج له البخاريُّ ومسلم (٦).

940 ـ ت: أشعث بن عبد الرحمن الياميّ. حفيد زُبَيْد الياميّ. روى عن جدّه، وأبيه، ومجالد. وعنه: الأشجُ، وابن عَرَفة، وعِدَّة.

قال أبو زُرْعَة وغيره: ليس بالقويّ. وقال ابن عديّ: تَبَحَّرْتُ حديثَه؛ فلم أجد في متُون أحاديثه شيئاً منكراً.

قلت: وأسرف النسائيّ في قوله: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثُه (٧).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ٢٧٢ ، والثقات ٨/ ١٢٩ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٢٧٠ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في النسخ الخطية، وهو تصحيف من الأزدي كما ذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ۲۰۲/۲ . وصوابه:
 طلة...

<sup>(</sup>٣) من قوله: ثم رأيت... إلى آخر الترجمة، ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (خ١): صح.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ، وصوابه: الحُمْلي، بضم الحاء المهملة، كما ذكر المصنف في «المشتبه». ينظر «توضيح المشتبه» ٢/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٢٩/١ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٢٧٢ ، وروى له أيضاً البخاري تعليقاً. والحديث المذكور أخرجه الترمذي (٢١) وقال: حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أشعث بن عبد الله.

 <sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢/ ٢٧٤ ، وضعفاء النسائي ص ٢٠ ، (وليس فيه قوله: لا يكتب حديثه، ونقله عنه المزي في
 «تهذيب الكمال» ٣/ ٢٧٥)، والكامل ١/ ٣٧٠ .

المحُمْرَانيّ البصريّ، مولى حُمْران. يكنى الملك المحُمْرَانيّ البصريّ، مولى حُمْران. يكنى أبا هانىء. عن الحسن، ومحمد، وبكر بن عبدالله. وعنه: شُعبة، وحَمَّاد بن زيد، والقطّان، والأنصاريّ.

قال الأنصاريّ: كان يحيى بن سعيد يجيء إلى الأشعث، فيجلس في ناحية، وما رأيتُه سأله عن شيء.

وروى ابن المدينيّ عن يحيى: أشعث بن عبد الملك ثقة.

وروى ابنُ معين عن يحيى بن سَعِيد قال: لم أدرك أحداً من أصحابنا هو أثبَتُ عندي مِنْ أشعثَ بن عبد الملك.

وقال النسائيّ وغيرُه: ثقة. وقال أبو حاتم: لابأس به، هو أوثق من أشعث الحُدَّانيّ، وأشعثُ بن سَوَّار.

قلت: إنما أوردتُه لِذِكر ابنِ عديّ له في «كامله»، ثم إنه ما ذَكر في حقّه شيئاً يدلُ على تليينه بوجه، وما ذكره أحد في كتب الضعفاء أبداً.

نعم ما أخرجا له في الصحيحين، فكان ماذا؟

قال حفص بن غياث: حدثنا أشعث. ثم قال: العجَبُ لأهل البصرة يقدِّمون أشعثهم على أشعثنا، وهو أشعث التوابيتي، وهو أشعث القاص، روى عن الشعبيّ والنَّخَعيّ، وقصَّ بالكوفة دَهْراً، يُحمَدُ عَفافُه وفِقْهُه، وأشعتُهم يقيس على قول الحسن ويحدِّث به.

وقال مُعاذ بن مُعاذ: كنت مع عَمْرو بن عبيد، فمرَّ بنا أشعث، فلم يسلِّم، فقال لي عمرو: ما منعه أن يسلِّم علينا؟! قلت: هو أعلم!

وقال الأنصاريّ: قال لي أشعث الحُمْرانيّ: لا تَأْتِ عَمرو بنَ عبيد، فإن الناس يَنْهَوْن عنه.

وعن يونس بن عبيد أنه أتى الأشعث يُذاكره.

وروى القطّان عن أبي حُرَّة قال: كان أشعث بن عبد الملك الحُمرانيّ إذا أتى الحسن يقول له: يا أبا هانئ، أنْشُرْ بَزَّك، أي: أنْشُرْ مَسائلك.

قال القطان: ما رأيْتُ في أصحاب الحسن أثبتَ من أشعث، وما أكثرتُ عنه، ولكنه كان ثبتاً.

وقال معاذ بن معاذ: سمعتُ الأشعث يقول: كلُّ شيء حدَّثُتُكم عن الحسن فقد سمعتُه منه إلا ثلاثة أحاديث: حديثَ الذي ركع قبل أن يصل إلى الصفّ، وحديث عليّ في الخلاص، وحديث من مراسيل الحسن أن رجلاً قال: يا رسول الله، متى تَحْرُم علينا المَيْتَة؟

وقال الفلّاس: قال لي يحيى بن سَعِيد يوماً: من أين جئت؟ قلت: من عند معاذ. فقال لي: في حديث مَنْ هو؟ قلت: في حديث ابن عَوْن. فقال: تَدَعون شعبة والأشعث، وتكتبون حديث ابن عَوْن!

أحمد بن سَعْد بن أبي مريم: قال يحيى بن معين: خرج حفص بن غياث إلى عَبَّادان،

<sup>(</sup>١) وروى له أيضاً البخاري في «الصحيح» تعليقاً كما في «تهذيب الكمال» ٣/ ٢٨٦.

فاجتمع إليه البصريون، فقالوا: لا تُحَدِّثْنا عن ثلاثة: أشعتَ بن عبد الملك، وعَمْرو بن عُبيد، وجعفر بن محمد. فقال: أما أشعث فهو لكم، فأنا أتركه لكم، وذكر الآخرين.

النضر بن شُميل: حدثنا أشعث بن عبد الملك، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «النمل يسبِّح».

معاذ بن معاذ: حدثنا الأَشْعَث، عن الحسن، عن أنس مرفوعاً: "إِن حَوْضي لأَبْعَدُ ما بين مكة إلى أَيْلة».

ثم قال ابن عديّ: أحاديثه عامَّتها مستقيمة، وهو ممن يُحتجُّ به، وهو خيرٌ من أشعثَ بن سَوَّار بكثير.

قال الفلّاس: مات سنة اثنتين وأربعين ومئة (١). قلت: توفى سنة ستّ وأربعين (٢).

۹٤۷ ـ الأَشْعَث بن عثمان. وقيل: ابن عمر. بصريّ. روى عن عُمر بن عبد العزيز. لا يُعرف.

٩٤٨ ـ أَشْعَتْ بن عَطَّاف. عن الثوريّ.

قال ابنُ عديّ: عندي لابأس به، وله ما لا يُتابع عليه<sup>(٣)</sup>.

٩٤٩ ـ أَشْعَتْ بن الفَضْل، بصريّ. عن التابعين، له في الشفاعة عن أنس.

مجهول. وقال الأزديّ: تركوه (٤).

٩٥٠ \_ أَشْعَتْ بن محمد الكلابيّ. عن عيسى بن يونس. أتى بخبر موضوع.

۹۵۱ ـ أَشْعَث ابن عم الحسن بن صالح بن حَىّ. روى عن مِسعر. شيعيّ جَلْد. تُكُلِّم فيه.

قال العُقَيليّ: ليس ممن يَضبط الحديث. حدثنا محمد بن عثمان، حدثنا زكريا بن يحيى الكسائيّ، حدثنا أشعَث الكسائيّ، حدثنا يحيى بن سالم، حدثنا أشعَث ابن عمّ الحسن بن صالح، حدثنا مسعر، عن عطية العَوْفيّ، عن جابر مرفوعاً: «مكتوب على باب الجنة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أيّدتُه بعليّ قبل خَلْق السماواتِ بألفي سنَة (٥٠).

# [مَن اسمُه أَشْهَل]

٩٥٢ ـ خ ت: أَشْهَل بن حاتم البصريّ، مولى بني جُمَح. عن ابن عَوْن وقُرّة. وعنه: الذُّهليّ، والكُدَيميّ، وطائفة.

قال أبو حاتم: لا شيء (١٦).

وقال أبو زرعة: محلُّه الصدق، وليس بقوي (٧٠٠).

الجرح والتعديل ٢/ ٢٧٥ ، والكامل ١/ ٣٥٩ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) قوله: قلت... الخ، ليس في (د). وهو قول ابن سعد وغيره كما في اتهذيب الكمال،

<sup>(</sup>٣) الكامل ١/٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٢٥-١٢٦ . وقوله فيه: مجهول، هو من كلام الأزدي، وليس من كلام أبي حاتم كما شرط المصنف في تقييده هذه اللفظة عنه.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٣٣/١ وقال: وزكريا الكسائي ويحيى بن سالم ليسا بدون أشعث في الأسانيد.

<sup>(</sup>٦) قوله فيه: لا شيء، هو من كلام يحيى بن معين، كما في «الجرح والتعديل» و«تهذيب الكمال»، وليس من كلام أبي حاتم، وينظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٧) كذا وقع قول أبي زُرعة في «تهذيب الكمال» ٣/ ٣٠٠ ، غير أنه في «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٤٧-٣٤٨ من كلام أبي حاتم. وأما قول أبي زرعة فيه، فهو: ليس بقويّ.

قلت: توفى سنة ثمان ومئتين.

# [مَن اسمُه أَصْبَغ]

90٣ - أَصْبَغ بن خليل القُرطبيّ. عن يحيى بن يحيى الليثيّ. متَّهم بالكذب، قاله ابن الفَرَضي (١).

وحدثني شيخ المالكيّة أبو عَمْرو السعديّ أنه بلغَه أن أَصْبَغ هذا قال: لأن يكون في كتبي (٢) رأس خنزير أحبُّ إليّ من أن يكون فيها مصنَّف أبي بكر بن أبي شيبة. أو كما قال.

وروى أَصْبَغ بن خليل هذا عن الغازي ابن قيس، عن سَلَمة بن وَرْدان، عن ابن شهاب، عن الرّبيع بن خُثَيم، عن ابن مسعود قال: صليتُ خلف النبيّ على وخلف أبي بكر وعُمر ثنتي عشرة سنة وخمسة أشهر، وخلف عثمان ثنتي عشرة سنة، وخلف عليّ بالكوفة خمس سنين، فلم يرفع أحدٌ منهم يَديْه إلا في تكبيرة الافتتاح وحدَها.

قال القاضي عياض في «المدارك»(٣): فوقع في خطأ عظيم بَيِّن، منها أن سلمة بن وَرْدَان لم

يَرْوِ عن الزُّهريّ، ومنها أن الزُّهريَّ لم يَرْوِ عن الرَّبع بن خُثيم ولا رآه.

ومنها قوله عن ابن مسعود: صلَّيتُ خلف عليّ بالكوفة خمس سنين، وقد مات ابنُ مسعود في خلافة عثمان بالإجماع.

قلت: ومنها أنه ما صلَّى خلف عمر وعثمان إلا قليلاً، لأنه كان في غالب دولتهما بالكوفة، فهذا مِنْ وضع أصبغ<sup>(٤)</sup>.

۹۰٤ ـ أَصْبَغ بن دِحْية، عن رِشْدين بن سَعْد بخبر منكر، لكن رِشْدين واهِ، وأَصْبَغ أَقوى منه.

مولاهم، الواسطيّ، الناسخ، كاتبُ الجُهنيّ مولاهم، الواسطيّ، الناسخ، كاتبُ المصاحف. له عن القاسم بن أبي أيوب، وثَوْر بن يزيد، وهـو مـن أقـران هُـشيـم. فـحـدّث عـنـه: هُشَيْم، ويزيد بن هارون، وطائفة.

وثّقه ابن معين. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابنُ عديّ، وساق له ثلاثة أحاديث وقال: هذه غير محفوظة، ولا أعلم روّى عنه غير يزيد بن هارون (٥)، وهو راوي حديث الفُتُون بطوله (٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ علماء الأندلس ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي المصدر السالف، وترتيب المدارك ٣/ ١٤٤ ، والسير ١٣/ ٢٠٢ : تابوتي.

 <sup>(</sup>٣) ترتيب المدارك ٣/ ١٤٣ ، وهو من كلام أحمد بن محمد بن عبد البر، نقله ابن الفرضي في «تاريخ علماء الأندلس»
 ص٧٧ ، ونقله القاضى عياض عن ابن الفرضى.

<sup>(</sup>٤) ومات أصبغ سنة (٢٧٣). ومن قوله: قلت: ومنها أنه ما صلى... اليخ، ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) كذا قال المصنف رحمه الله. والواقع أن ابن عدي أورد في «كامله» ١/ ٤٠٠ لأصبغ ثلاثة أحاديث؛ كما ذكر المصنف؛ رواها عنه يزيد بن هارون، ثم قال: ولا أعلم روى عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون. اهـ. ويريد ابن عديّ ـ والله أعلم بكلمة «هذا» الإشارة إلى الأحاديث الثلاثة التي أوردها لأصبغ ورواها عنه يزيد بن هارون؛ لا الإشارة إلى أصبغ نفسه؛ فسقطت كلمة «هذا» عند المصنف من كلام أبن عديّ، فاستدرك عليه عدد الرواة عن أصبغ، كما سيرد.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه بتمامه النسائي في «السنن الكبرى» (١١٢٦٣)، وأخرج شطراً منه الطبري في «التفسير» ١٦/٦٦ عند تفسير \_\_

قلت: روى عنه عشرة أنفس. وقال ابن سعد: ضعيف.

وقال أحمد في «مسنده»(۱): حدثنا يزيد، حدثنا أمبغ بن زيد، حدثنا أبو بِشُر، عن أبي الزَّاهريَّة، عن كثير بن مُرَّة، عن ابن عمر مرفوعاً: «من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله».

٩٥٦ ـ أصبغ بن سفيان الكلبيّ.

قال ابن معين: لا أعرفه. وقال الأزديّ: مجهول<sup>(٢)</sup>.

له عن عبد العزيز بن مروان شيء.

**٩٥٧ ـ أصبغ بن عبد العزيز الليثيّ. عن أبيه.** مجهول<sup>(٣)</sup>.

٩٥٨ ـ أصبغ بن محمد بن أبي منصور. بلغنا أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا بلغَكم عني ما تقشعرُّ منه قلوبُكم فردُّوه». رواه عنه عَمرو بن الحارث.

قال البيهقي: مجهول.

909 ـ ق: أصبغ بن نُباتة الحنظليّ المجاشعيّ الكوفيّ. عن عليّ وعمَّار. وعنه: ثابت البُنانيّ، والأَجْلح الكِنْديّ، وفِطْر بن خليفة، وطائفة.

قال أبو بكر بن عيَّاش: كذَّاب. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: ليس بشيء .

وقال النسائيّ وابن حِبَّان: متروك. وقال ابن عدىّ: بَيِّن الضعف.

وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث. وقال العُقيليّ: كان يقول بالرجعة.

وقال ابن حِبَّان: فُتِن بحبِّ عليّ، فأتى بالطامَّات؛ فاستحقَّ من أجلها التَّرك.

وعن عليّ بن الحَزَوَّر، عن الأصبغ بن نُباتة، عن أبي أبي أيوب، عن النبيّ ﷺ أنه أمرنا بقتال الله، الناكثين والقاسطين والمارِقين. قلت: يا رسول الله، معَ مَنْ؟ قال: «مع عليّ بن أبي طالب».

ابن الحزوَّر هالك.

وروى جعفر بن سليمان، عن محمد بن علي الكوفي، عن سعد الإسكاف، عن أصبغ بن نباتة قال: قال علي: إن خليلي حدثني أني أُضرَبُ لسبع عشرة يمضين من رمضان، وهي الليلة التي مات فيها موسى، وأموتُ لاثنتين وعشرين تمضين من رمضان، وهي الليلة التي رُفع فيها عيسى(٤).

٩٦٠ ـ أصبغ، أبو بكر الشيبانيّ. عن السُّدِّيّ. مجهول<sup>(٥)</sup>.

قوله تعالى من سورة طه: ﴿وَفَنَنْكَ فُنُوناً ﴾، من طريق يزيد بن هارون، عن أصبغ، عن القاسم بن أبي أيوب، عن
 سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>۱) برقم (٤٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٣٢١ ، وضعفاء ابن الجوزي ١٢٦/١ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء النسائي ص٢٢، وضعفاء العقيلي ١/١٢٩، والجرح والتعديل ٢/٣٢٩، والمجروحين ١٧٣/١، والكامل ١/٣٩٨، وتهذيب الكمال ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٥) قوله: مجهول ليس في (د)، وهو من كلام العقيلي في «الضعفاء» ١٣٠/١.

أتى بخبر منكر عن السُّدِّيّ، عن عبد خير، عن عليّ أنه قال: أولُ مَنْ يدخلُ من الأمة الجنةَ أبو بكر وعمر، وإني لَمَوقوفٌ مع معاوية للحساب. أخرجه ابن الجوزيّ في «الواهيات»(١).

۹۶۱ ـ د ق: أُصْبَغ، مولى عـمرو بـن حُريث، فيه جَهالة. ويقال: إنه تغيَّر.

روى عنه إسماعيل بن أبي خالد. ذكره العُقَيليّ في كتابه (٢).

# [مَن اسمُه أَصْرَم]

۹۹۲ - أَصْرَم بن حَوْشَب، أبو هشام. قاضي هَمَذَان. هالك. له عن زياد بن سعد، وقُرّة بن خالد.

قال يحيى: كذَّاب خبيث.

وقال البخاريّ ومسلم والنسائيّ: متروك.

وقال الدارقطنيّ: منكر الحديث.

وقال السعديّ: كتبتُ عنه بهمذان سنة اثنتين ومئتين، وهو ضعيف.

وقال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث على الثقات.

وله عن قُرَّة بن خالد، عن الضحَّاك، عن ابن عباس مرفوعاً: «تذهب الأرضُ يومَ القيامة كلُّها إلا المساجدَ ينضمُّ بعضُها إلى بعض».

وبه: «أنا الأول، وأبو بكر المُصَلِّي<sup>(٣)</sup>، وعمر الثالث، والناس بعدنا على السَّبْق؛ الأول فالأول».

وبه: «المُنْفِق يُقْرِضُني، والمُصَلِّي يناجيني». وله عن هشام بن حَوْشَب، عن هشام (١٠) عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «أذِيبُوا طعامَكم بالصلاة، ولا تناموا عليه، فتقسُو قلوبُكم».

وله عن زياد بن سعد، عن الزُّهريّ، عن سالم، عن أبيه مرفوعاً: «إذا كان الفَيْءُ ذراعاً ونصفاً إلى ذراعين فصلُّوا الظهر».

وله عن مُبارك بن فَضالة، عن ثابت، عن أنس في وفاة النبي على ومجيء ملك الموت علانية. فذكر خبراً موضوعاً.

وقال محمد بن يحيى الأزديّ: حدثنا أصرم ابن حَوْشَب، حدثنا محمد بن يونس الحارثي، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: "إذا كان أولُ ليلة من رمضان، نادى الجليل رضوانَ خازنَ الجنة فيقول: نَجِّدْ جنتي، وزَيِّنْها للصائمين». الحديث بطوله. ساقة ابن جِبَّان.

قال ابن المدينيّ: كتبتُ عنه بهمَذَان، وضربتُ على حديثه.

وقال الفلّاس: متروك؛ يرى الإرْجاء.

قلت: روى عنه محمد بن حُميد، وأحمد بن الفرات، وأحمد بن محمد التُبُّعِيِّ .

<sup>(</sup>١) العلل المتناهية ١/ ٢٠١.

 <sup>(</sup>۲) ضعفاء العقيلي ١/١٢٩ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٣١١.

 <sup>(</sup>٣) في «الكامل» ١/ ٣٩٥ والخبر فيه: الثاني. وقال ابن الأثير في «النهاية»: المُصَلِّي في خيل الحَلْبة هو الثاني؛ سمّي به لأن رأسه يكون عند صلا الأول، وهو ما على يمين الذنب وشماله.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية، واللسان ٢/ ٢١١ ، وقوله: عن هشام بن حوشب، وهم، فالخبر في «الكامل» ٣٩٦/١ ، من رواية أصرم بن حوشب عن هشام بن عروة، عن أبيه... وليس لهشام بن حوشب ذكر في كتب الرجال.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٢/٥٦ ، والضعفاء الصغير ص٢١ ، وضعفاء النسائي ص٢٢ ، وضعفاء العقيلي ١١٨/١ ، والجرح =

٩٦٣ ـ أَصْرَم بن غياث النيسابوريّ. عن مقاتل بن حيَّان.

قال أحمد والبخاريّ والدارقُطنيّ: منكر الحديث.

وقال النسائيّ: متروك.

ومن حديثه: عن مقاتل، عن الحسن، عن جابر قال: وضَّأْتُ النبيَّ ﷺ غيرَ مرة، فرأيتُه يخلِّل لحيته بأصابعه، كأنها أنيابُ مِشْط.

قال ابن عديّ: وأَصْرَم إلى الضَّعف أقرب، وهو مُقِلّ.

قلت: يروي عنه محمد بن عيسى بن الطباع، وسُريج بن يونس.

قال ابن الغَلابي: قال يحيى بن معين: ليس شقة (۱).

[مَن اسمُه أَعْينَ وأغَرّ وأغْلَب]

٩٦٤ ـ أَغْيَن الخُوارزميِّ. عن أنس. وعنه موسى بن إسماعيل. مجهول.

قلت: له في «الأدب» للبخاريّ (٢).

٩٦٥ ـ الأغرّ الغِفاريّ. تابعيّ. قال ابن مَنْدَه: فيه نظر<sup>(٣)</sup>.

٩٦٦ ـ أغلب بن تميم. عن سليمان التيمي.

قال البخاريّ: منكر الحديث.

وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقال ابن حِبَّان: حَدَّث عنه يزيد بن هارون. خرج عن حدِّ الاحتجاج به لكثرة خطئه.

وقال ابن عديّ: أغلبُ بن تميم الكنديّ الشَّعْوَذيّ، بصريّ، سمع منه يحيى بنُ معين.

وقال زيد بن الحَرِيش: حدثنا أغلبُ بن تميم، حدثنا أيوب ويونس، عن الحسن، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ قرأ يس في يومٍ وليلة ابتغاءَ وجه الله غفر الله له».

الساجيّ: حدثنا سهل العسكريّ، حدثنا حِبَّان بن أغلب بن تميم، حدثنا أبي، حدثنا ثابت البُنانيّ، عن أنس مرفوعاً: «يُجاء بالإِمام الجائر، فتخاصمُه الرعيةُ، فيَفْلُجوا عليه، فيقال له: سُدَّ عنا رُكْناً من أركان جهنم»(1).

والتعديل ٢/ ٢٣٦ ، والمجروحين ١/ ١٨١ ، والكامل ١/ ٣٩٤ ، وضعفاء الدارقطني ص٦٦ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٢/٥٦ ، والضعفاء الصغير ص٢١ ، وضعفاء النسائي ص٢٢ ، والكامل ١/٣٩٤ ، وضعفاء الدارقطني ص٦٦ ، وتاريخ بغداد ٧/٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٣٢٤ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٣١٣ ، ولم يذكره الحافظ في «اللسان» (فصل التجريد).

<sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢ / ٢١٤ أن الأغرّ الغِفاري صحابي، وأن قول ابن منده: فيه نظر، إنما هو من أجل الاختلاف في تسميته وفي نسبته، ولم يقل: إنه تابعي، بل هي من عند الذهبيّ، ووهم في إيراده، فقد اشترط أن لا يذكر الصحابة. اهد. وذكره المزيّ في «تهذيب الكمال» ٣/ ٣١٧ وقال: ليس بالمزني، ثم أورد حديثه. وأورد الطبراني حديثه في «الكبير» (٨٨١) ضمن أحاديث الأغرّ المزني، وكذا نسبه البزار؛ كما في «كشف الأستار» (٤٧٧)؛ قال الحافظ في «الإصابة» ١/ ٨٨ : وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٢/ ٧٠ ، والجرح والتعديل ٢/ ٣٤٩ ، والمجروحين ١/ ١٧٥ ، والكامل ١/ ٤٠٦ .

## [مَن اسمُه أفلح]

٩٦٧ ـ خ م د س ق<sup>(۱)</sup> (صح): أَفْلَح بن حميد المدني. أبو عبد الرحمن. عن القاسم، وأبي بكر بن جَرْم. وعنه: ابن وَهْب، والقَعْنَبِيّ، وحماعة.

وثَّقه ابنُ معين وأبو حاتم .

وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أَفْلَح بن حميد قولَه: «ولأهل العراق ذات عِرْق».

وقال ابن عدي في «الكامل»: هو عندي صالح. وهذا الحديث يتفرّد به المُعافى بن عمران، عن أَفْلَح، عن القاسم، عن عائشة.

قلت: هو صحيح غريب<sup>(۲)</sup>.

٩٦٨ ـ م س (صح): أفلح بن سعيد المدنيّ القُبائيّ. صَدُوق.

روى عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة، ومحمد بن كعب. وعنه: ابن المبارك، والعَقَديّ، وعِدَّة.

وثَّقه ابن معين .

وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقبال ابن حِبًّان: يبروي عن الشقبات الموضوعات. لا يحلُّ الاحتجاج به، ولا الروايةُ عنه بحال.

قلت: ابن حِبَّان ربما قَصَبَ (٣) الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه. ثم إنه بيَّن مستنده، فساق حديث عيسى بن يونس، حدثنا أَفْلَح بن سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن طالَتْ بك مدة؛ فسترى قوماً يَغْدُون في سَخَط الله، ويَرُوحُون في لعنته؛ يحملون سياطاً مثل أذناب البقر». ثم قال: وهذا بهذا اللفظ باطل. وقد رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «اثنان من أُمّتي لم أرهما: رجالٌ بأيديهم سِياط مِثلُ أذناب البقر، ونساءٌ كاسياتٌ عاريات».

قلت: بل حديث أفلح صحيح غريب، وهذا شاهد لمعناه.

وقد قال النسائيّ: ليس به بأس(٤).

٩٦٩ س: أَفْلَح الهَمْدَانيّ. عن عبد الله بن زُرَيْر الغافقيّ في الذهب والحرير. لا يُدْرَى مَنْ هم (٥).

[مَن اسبمُه إقبال وأقرع وامرؤ القيس] ٩٧٠ - إقبال بن المبارك العُكْبَريّ، ثم الواسطيّ.

> مات سنة سبع وثمانين وخمس مئة. قال ابن الدُّبَيْثيّ: ألحقَ اسمه في طِباق.

<sup>(</sup>١) وقع في النسخ الخطية: م٤، والمثبت من «تهذيب الكمال» ٣ / ٣٢١ ؛ قال المِزِّي: روى له الجماعة سوى الترمذي.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/٣٢٣-٣٢٤ ، والكامل ٤٠٨/١ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) أي: عابَ.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٣٢٤ ، والمجروحين ١/ ١٧٦ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٣٢٣ ، وفيه أنه مات سنة (١٥٦). وأورده المصنف في «مَنْ تُكلِّم فيه وهو موثَّق» ص٥٠، وقال: صدوق، بالغَ ابن حبَّان في الحطَّ عليه.

<sup>(</sup>٥) حديثه عند النسائي في «المجتبى» ٨/ ١٦٠ ، وهو الذي قال: أفلح. لذا رقم له المصنف والمزي بـ: (س). قال العِزّي في «تهذيب الكمال» ٣٢٧/٣: المحفوظ أبو أفلح (دس ق). اهـ. وسيرد في الكني.

وقال ابن النجّار: إقبال بن الغُكْبَريّ، سمع من أبي القاسم بن شيران (١)، وأبي عليّ الفارقيّ.

حدَّث بشيء من «البخاري»، عن محمد بن يوسف الهَرَويّ؛ گقيه بالمدينة؛ قال: حدثنا ابن حمّويه السَّرَخْسِيّ. وهذا شيء مستحيل، فتركنا الرواية عنه.

٩٧١ ـ د: أَقْرَع مؤذِّن عمر، لا يُعرف. تَفَرَّد عنه شيخ $(\Upsilon)$ .

٩٧٢ ـ امرؤ القيس المُحاربيّ. عن عاصم بن
 بَحِير. قال الأزديّ: حدَّث بخبر منكر لا يصحّ.

## [مَن اسمُه أميَّة]

٩٧٣ ـ أمية بن الحَكَم. عن الحَكَم بن جَحْل. وعنه ابنه مهجع. لا يعرف.

٩٧٤ ـ م د ت س (صح) (٣): أمية بن خالد القيسيّ، أخو هُدُبَة. عن شعبة، وسفيان. وعنه: يُنْدار وطائفة.

وثّقه أبو حاتم، وسُئل عنه أحمد فلم يحمده. وذكره العُقيليّ فما أَبْدَى غير حديث وضّلَه (٤).

٥٧٥ \_ أميّة القرشيّ. لا يُعرف. عن مكحول. وعنه ابن المبارك.

قال ابن حِبَّان: لستُّ أدري مَنْ هو.

[قلت]<sup>(٥)</sup> يمكن أن يكون أمية بن يزيد المساميّ القُرشيّ الذي رَوَى عن أبي المصبّح، عن ثَوْبان، عن النبيّ ﷺ: «الدينُ النصيحة»؛ رواه أيوب بن سُوَيد، عنه. ذكره البخاريّ<sup>(١)</sup>.

9٧٦ \_ أمية بن سعيد، عن صفوان بن سليم. وأحسبه أخا يحيى بن سعيد الأموي. فيه جهالة.

۹۷۷ ـ أميّة بن شِبْل، يمانيّ. له حديث منكر؛ رواه عن الحَكَم بن أبان، عن عكرمة، عن أبي هريرة مرفوعاً قال: «وقع في نَفْس موسى هل ينام الله...» الحديث. رواه عنه هشام بن يوسف. وخالفه مَعْمَر، عن الحكم، عن عكرمة قولَه، وهو أقرب. ولا يسوغ أن يكونَ هذا وقع من موسى، وإنما رُويَ أنَّ بني إسرائيل سألوا موسى عن ذلك().

٩٧٨ ـ د: أمية بنت أبي الصَّلت (٨)، عن

<sup>(</sup>١) المثبت من (خ١)، وهو الموافق لما في «تكملة المنذري» ١/١٥٩ ، و«تاريخ الإسلام» ٨٣٢/١٢ . ووقع في (د) و(ز): بشران.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٣/ ٣٢٧ ، وحديثه في اسنن أبي داود، (٤٦٥٦). في الخلفاء، وتفرَّد عنه عبد الله بن شقيق.

<sup>(</sup>٣) الرمز (ت) من تهذيب الكمال ٣/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ١٢٨/١ ، والجرح والتعديل ٣٠٢/٢ ، وتتمة كلام أحمد (كما ذكر العقيلي): إنما كان يحدُّث من حفظه؛ لا يخرج كتاباً.

<sup>(</sup>a) ما بين حاصرتين من «اللسان» ٢٢١/٢.

<sup>(</sup>٦) في «التاريخ الكبير» ٢/ ١٠ ، وفرَّق بينهما، وكذلك فرَّق بينهما ابن حبان في «الثقات» ٦/ ٧٠ و٧١ ، وجعلهما واحداً ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٧) مسند أبي يعلى (٦٦٦٩)، وتفسير الطبري ٤/٣٣٥-٥٣٤ ، وتاريخ بغداد ١/ ٢٦٨ ، والعلل المتناهية ٣٩-٤١ .

 <sup>(</sup>A) في (ز)، و «اللسان» ٢٦٣/٩ : بنت الصلت، وسترد في النساء، وحديثها عند أبي داود (٣١٣).

سُحيم، عنها.

أبي أنس. وهذا أشبه.

۹۸۲ ـ أنس بن جَنْدل. عن أبي موسى. مجهول، قاله أبو حاتم، ويقال: هو القيسيّ  $(\omega)^{(0)}$ .

۹۸۳ ـ أنَس بن عبد الحميد، أخو جرير، قيل: كان يكذب في كلامه، فضُعِّف لذلك.

وقال العُقيلي: رأيتُ له غير حديث منكر عن هشام بن عروة، لكن من رواية محمد بن حُميد عنه (٦).

٩٨٤ ـ أنس بن عمرو. عن أبيه، عن عليّ.

قال الحافظ عبد الرحمن بن خِراش: مجهول.

940 - أنس بن القاسم. هو أنس بن أبي نُمير. عن كعب الأحبار؛ ذكره أبو حاتم. مجهول(٧).

**٩٨٦ ـ أنس بن مالك.** عن عبد الرحمن بن الأسود. مجهول<sup>(٨)</sup>.

۹۸۷ ـ أُنيْس بن خالد. شيخ، رَوَى عنه زَيْد بن الحُباب.

الغِفارية التي حاضت، فأمرها أنْ تغسلَ الدم بملح، فقيل: آمنة؛ بالنون<sup>(۱)</sup>، وقيل: بياء مشددة، فهي بكل حال لا تُعْرَف إلا بهذا الحديث. رواه بن إسحاق عن سليمان ابن

٩٧٩ ـ س ق: أمية بن هند. عن أبي أمامة ابن سهل.

قال ابن معين: لا أعرفه.

قلت: روى عنه سعيد بن أبي هلال وغيره<sup>(۲)</sup>.

۹۸۰ ـ د: أمية. عن أبي مِجْلَز لاحق. لا يُدرى مَن ذا. وعنه سليمان التيميّ، والصواب إسقاطُه من بينهما<sup>(٣)</sup>.

# [مَن اسمُه أنس وأنيس]

۹۸۱ ـ دس ق: أنس بن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع ابن أبي العمياء (٤). وعنه عبد ربّه بن سعيد. لا يُعرف. كذا يسميه شعبة، عن عبد ربّه.

وقال الليث: عن عبد ربِّه، عن عمران بن

<sup>(</sup>١) قال البيهقي في «السنن الكبرى» ٢/ ٤٠٧ : الصواب آمنة.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٣٠١ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٣/ ٣٤٢ ، والحديث عند أبي داود (٨٠٧).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، والكاشف ١/٢٥٦. وفي تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب: ابن العمياء.

 <sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل، وليس فيه قوله: مجهول، وأنس القيسي من رجال النسائي، كما في «تهذيب الكمال» ٣/ ٣٨٠.
 ووقع آخر الترجمة في (د) كلام للمُقيلي، مكانه في الترجمة التالية.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٢ ، والجرح والتعديل ٢/ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢٨٨/٢ ، وفيه: روى عن ابن كعب بن مالك، وحديثه عند الطبراني في «الكبير» ١٩/ ٨٤ (١٧٢)، والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ١/ ٤٩٠ ، وسمياه: أنس بن أبي القاسم، وقال الخطيب: هو أنس بن مالك الصيرفي.

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٢/ ٢٨٧.

قال البخاريّ: ليس بذاك. سمع المسَيَّب ابن رافع، ومُحارب بن دِثار (١).

# [مَن اسمُه أوس]

٩٨٨ ـ ت ق: أَوْس بـــن أبـــي أوس، أبو خالد. عن أبي هريرة. وعنه عليُّ بن جُدْعان. لا يُعرف.

مكرر ٩٨٨ - أوْس بن خالد (٢). قال البخاريّ في «الضعفاء»: سمع أبا مَحْذُورة، وسَمُرة، وأبا هريرة. وعنه عليّ بن جُدْعان، قال: عامَّةُ ما يرويه في سَمُرة مُرسل، وفي إسناده كلام؛ قال: لأنَّ أوساً هذا لا يَرْوِي عنه إلا عليُّ بن زيد، وعليٌّ فيه بعض النظر.

قال ابن القطان: له عن أبي هريرة ثلاثةُ أحاديثَ منكرة، وليس له كبير شيء<sup>(٣)</sup>.

٩٨٩ ـع: أَوْس بن عبد الله، أبو الجوزاء الرّبَعيّ البصريّ.

وثُقُوه، وقال البخاريّ: قال يحيى بن سعيد: قُتل في الجماجم. في إسناده نَظَر، ويختلفون فيه (٤).

٩٩٠ \_ أَوْس بن عبد الله بن بُرَيْدة المروزيّ. عن أبيه وأخيه سَهْل.

قال البخاريّ: فيه نظر. وقال الدارقطنيّ: متروك.

فمن حديثه: عن أخيه سَهْل، عن أبيه، عن جدّه: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «ستُبعث بعدي بُعوث، فكونوا في بَعْث خُراسان، ثم انزلوا كورة يقال لها: مَرْو، ثم اسكنوا مدينتَها؛ فإنَّ ذا القَرْنَيْن بناها، ودعا لها بالبركة، لا يُصيب أهلَها سه يًه.

قلت: هذا منكر. وأخرجه أحمد في «المسند»، عن حَسن بن يحيى المروزيّ، عن أوس (٥).

# [مَن اسمُه أَوْفَى وأُوَيْس]

٩٩١ ـ ت: أَوْفَى بن دَلْهَم. عن نافع.

قال الأزديّ: فيه نظر. وقال أبو حاتم: لايُدُرَى مَنْ هو. وقال النسائيّ: ثقة (٦).

۹۹۲ \_ (صح): أُويس بن عامر \_ ويقال: ابن عَمْرو \_ القَرَنيّ اليمني (٧) العابد. نزل الكوفة.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/٤٣ ، وليس فيه قوله: ليس بذاك، وهو في «الكامل» ٤٠٣/١ . ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: في حديثه شيء، من كتب عنه قديماً فحديثه أشبه. الجرح والتعديل ٢/ ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٢) هو أوس بن أبي أوس، أبو خالد، كما في «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٠٥ ، وتهذيب الكمال ٣٨٨/٣ . وينظر «التاريخ الكبير» ١٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) الوهم والإيهام ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ١٦/٢. والجماجم: موضع قريب من الكوفة، نشبت عنده معركة سنة (٨٣) أو (٨٣) بين عبد الرحمن بن الأشعث والحجاج؛ كان الظفر فيها للحجاج. الكامل ٤٦٩/٤-٤٧٧ .

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٢/١٧ ، وضعفاء العقيلي ١/١٢٤ ، والكامل ١/ ٤٠١ ، والحديث في مسند أحمد (٢٣٠١٨).

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ٣٤٩ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٧) تحرَّفت في (د) إلى: التميمي.

قال البخاريّ: يمانيّ مُراديّ، في إسناده نظر فيما يرويه.

وقال البخاريّ أيضاً في «الضعفاء»: في إسناده نظر(١)، يُرْوَى عن أُويْس في إسناد ذلك.

قلت: هذه عبارته؛ يريد أن الحديث الذي رُويَ عن أُويس؛ في الإسناد إلى أُويس نظر، ولولا أن البخاريَّ ذكر أويساً في «الضعفاء» لما ذكرتُه أصلاً؛ فإنه من أولياء الله الصادقين، وما روى الرجلُ شيئاً فيضعَّفَ أو يوثَّقَ من أجله.

وقال أبو داود: حدثنا شعبة: قلت لعَمْرو بن مُرَّة: أخبِرني عن أُوَيْس؛ هل تعرفونه فيكم؟ قال: لا.

قلت: إنما سألَ عَمْراً؛ لأنه مراديّ: أهل تعرف نسبه فيكم؟ فلم يعرف، ولولا التحديث الذي رواه مسلم ونحوه في فَضْل أُويس لَمَا عُرف، لأنه عبد للهِ تقيّ خفيّ، وما رَوَى شيئاً، فكيف يعرف عَمْرو، وليس من لم يعرف حجة على مَنْ عرف.

وروى سِنان بن هارون، عن حمزة الزيات قال: حدثني بِشْر، سمعت زَيْد بن عليّ يقول: قُتل أُويْس يوم صِفِّين.

قال ابن عديّ: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد العزيز بن سلّام، سمعتُ إسحاق بن إبراهيم يقول: ما شبّهتُ محمد بن سلمة (٢) الجزريّ إلّا بأويس القَرني تواضعاً.

مبارك بن فضالة: حدثنا مروان الأصفر،

عن صَعْصَعة بن معاوية قال: كان أُويْس بن عامر رجلاً من قَرَن، وكان من التابعين، فخرج به وَضَحٌ، وكان يلزم المسجدَ الجامع في ناسٍ من أصحابه، فدعا الله أن يُذهِبَه عنه، فأذهبه. الحديث بطوله.

هشام الدَّسْتَوائيّ: عن قَتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن أُسَير بن جابر قال: كان عمر إذا أتت عليه أمدادُ اليمن سألهم: أفيكم أُوَيْسُ بنُ عامر؟ وذكر الحديث بطوله.

وروى قُراد أبو نوح عن شعبة؛ أنه سأل أبا إسحاق وعَمْرو بن مرَّة عن أويس، فلم يعرفاه.

قال ابن عديّ: ليس لأُويْس من الرواية شيء، إنما له حكاياتٌ ونُتَف في زُهْده.

وقد شكَّ قومٌ فيه، ولا يجوز أن يُشَكَّ فيه لشهرته، ولا يتهيَّأ أن يُحكم عليه بالضعف، بل هو ثقة صدوق. قال: ومالك يُنكر أويساً يقول: لم يكن (٣).

وقال الجُريريّ، عن أبي نَضْرَة، عن أُسيْر بن جابر: إن أهل الكوفة وقَدُوا على عمر؛ فيهم رجل ممن كان يَسْخَر بأُويس، فقال عمر: ههنا أحدٌ من القَرَنيّين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إنّ رسول الله على قال: "إنّ رجلاً يأتيكم من اليمن يقال له: أويس، لا يَدَعُ باليمن غيرَ أُمُّ له، وقد كان به بياض، فدعا الله فأذهبَه عنه إلا موضعَ الدرهم، فمَنْ لَقِيَه منكم فمروه فليستغفر

<sup>(</sup>١) ينظر «التاريخ الكبير» ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: عديّ. والمثبت من «الكامل» ٤٠٣/١ ، وهو الصواب. ومحمد بن سلمة من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١/ ٤٠٤ . وسقط من هذه الطبعة (الأولى) قوله: ومالك ينكر...

وقال عفّان: حدثنا حمّاد بن سلمة، عن الجُريريّ، عن أبي نَضْرة، عن أُسَير بن جابر، عن عمر: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ﴿إِن خير التابعين رجل يقال له: أُويس بن عامر؛ كان به بياض، فدعا الله فأذهبَه عنه إلا موضعَ الدرهم في سرّته، رَواهما مسلم(١).

أبو النضر: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن المجريري، عن أبي نَضْرة، عن أسير قال: كان محدِّثُ بالكوفة، فإذا فرغ تفرقوا، ويبقى رَهْط فيهم رجل يتكلم بكلام لا أسمعُ أحداً يتكلم به، ففقدتُه، فسألتُ عنه، فقال رجل: ذاك أُويْس القَرَنيّ. قلت: أتعرف منزلَه؟ قال. نعم. فانطلقت معه حتى جثتُ حجرتَه، فخرج إليّ، فقلتُ: يا أخي، ما حبسك عنا؟ قال: العُرْيُ. وكان أصحابه يسخرون به... الحديث بطوله.

وقال ضَمْرة بن ربيعة، عن عثمان بن عطاء الخُراسانيّ، عن أبيه قال: كان أُويس يُجالس رجلاً من فقهاء الكوفة يقال له: يُسير، ففقده، فإذا هو في خُصِّ له قد انقطع من العُرْي. فذكر الحديث بطوله، وزاد: ثم غزا غَزْوة أَذَرْبِيجان، فمات، فتنافس أصحابُه في حفر قبره.

وقال يحيى بن سعيد العطار الحمصية: حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي، عن علقمة بن مرْثَد قال: انتهى الزُّهد إلى ثمانية من التابعين: عامر بن عبد القيس، وأُويس، وهَرِم بن حيَّان،

والربيع بن خُثَيْم، وأبو مسلم الخولاني، والحسن، ومسروق. الحديث بطوله (٢) وهو باطل من هذا السياق.

وأخرج مسلم من حديث معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن زُرارة، عن أسير بن جابر. فذكر اجتماع عُمر بأويس. وفيه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «يأتي عليكم أُويْس القَرنيّ مع أمداد اليمن، كان به بَرَصٌ، فبَرِي، منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بَرَّ، لو أقسم على الله لأبرَّه. فإن استطعتَ أن يستغفرَ لك فافعل، فاستغفرُ لي، فاستغفرَ له. قال: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتبُ لك إلى عاملها فيستوصيَ بك؟ قال: لا، بل أكون في غبرًات (٣) الناس أحبُ إليً... الحديث.

وفي آخره أنه مات بالحِيرة (٤).

وقال أبو صالح: حدثنا الليث، حدثني المَقْبُريّ، عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَيَشْفَعَنَّ رجلٌ من أمتي في أكثر من مُضَر». قال أبو بكر: يا رسول الله، إن تميماً من مُضَر. قال: «لَيشفَعَنَّ رجلٌ من أمتي لأكثر من تميم ومضر، وإنه أويس القَرَني».

وقال فُضيل بن عياض: أخبرنا أبو قُرَّةَ السَّدوسيّ، عن سعيد بن المسَيِّب قال: نادى عمر بمنيّ على المنبر: يا أهل قَرَن، فقام مشايخ، فقال: أفيكم من اسْمُه أُويْس؟ فقال

<sup>(1) (7307): (777) (377).</sup> 

<sup>(</sup>٢) والثامن: الأسود بن يزيد، كما في «السير» ٢٨/٤ ، وقد ذكره المصنف من طريق آخر عن علقمة.

<sup>(</sup>٣) جمع غُبَّر، أي: من المتأخرين لا المتقامين المشهورين، وهو من الغابر، أي: الباقي، وفي اصحيح مسلم (٣): (٢٥٤): (٢٢٥): غبراء. وينظر النهاية (غبر).

<sup>(</sup>٤) ليس في حديث مسلم المذكور أنه مات بالحيرة.

شيخ: يا أمير المؤمنين، ذاك مجنون، يسكن القِفار والرِّمال. قال: ذاك الذي أعنيه، إذا عدتُم فاطلبوه، وبلِّغُوه سلامي. فعادوا إلى قَرَن، فوجدوه في الرمال، فأبلغوه سلام عمر وسلام رسول الله على المؤمنين، وشهر اسمي؟ ثم هام على وجهه، فلم يوقف له بعد ذلك على أثر دَهْراً، ثم عاد في أيام علي فقاتل بين يديه، فاستشهد بصِفِّين، فنظروا فإذا عليه نَيِّفٌ وأربعون جِراحة.

وقال لُوَيْن: حدثنا شريك، عن يزيد بن أبي ليلى أبي زياد، سمعتُ عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: كنّا وُقوفاً بصِفِّين، فنادى منادي أهل الشام: أفيكم أُوَيْس القَرَنيّ؟ قلنا: نعم. قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول كذا. يعني يمدحُه.

يونس وهشام، عن الحسن قال: يَخرجُ من النار بشفاعة رَجلٍ ليس بنبيِّ أكثرُ من ربيعة ومضر. قال هشام عن الحسن: هو أُويْس.

وقال عبد الوهّاب الثقفيّ: حدثنا خالد الحَدِّنا، عن ابن الحَدِّاء، عن عبد الله بن شَقِيق، عن ابن أبي الجَدْعاء؛ سمع رسول الله ﷺ يقول: «يدخُلُ الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثرُ من ربيعة بني تميم».

ورواه أحمد في «مسنده»، عن ابن عُلَيَّة عن الحدَّاء (١).

شريك: عن يزيد بن أبي زياد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن رجل قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «خير التابعين أُويْس القَرَنيّ»(٢).

سفيان الثوريّ: حدثني قيس بن يُسير ابن عَمْرو، عن أبيه؛ أن أُويساً القَرَنيّ عَرِيَ غيرَ مرة، فكساه أبي. قال: وكان أُويْس يقول: اللهمَّ لا تؤاخذني بكبد جائعة، أو جسدٍ عارٍ.

#### [مَن اسمُه إياس]

99۳ ـ س: إياس بن خليفة. عن رافع بن خَدِيج. لا يكاد يُعرف.

قال العُقَيليّ: في حديثه وَهَم .

روح بن القاسم (س): عن ابن أبي نَجِيح، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خَلِيج؛ أنَّ عليّاً أمرَ عَمَّاراً \_ كذا قال \_ أنْ يسأل نبيَّ الله عن المَذْي. رواه جماعة عن عطاء، فقال: عن عائش بن أنس (٣).

998 ـ إياس بن أبي إياس. عن سعيد بن المسيِّب. لا يُعرف أيضاً، وخبرُه منكر.

990 ـ إياس بن عفيف الكِنْديّ. ما روى عنه سوى ابنه إسماعيل.

قال الدُّولابيّ: قال البخاريّ: فيه نظر (٤).

٩٩٦ ـ د س ق: إياس بن أبي رملة الشامي في حديث زيد بن أرقم حين سأله معاوية. قال

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱۵۸۵۷).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١٥٩٤٢).

 <sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٣٦/١-٣٤ ، وروايتا إياس وعائش عند النسائي في «المجتبى» ٩٧/١ ، وفي «الكبرى» (١٤٩)
 و(١٥٠).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ١/ ٤٤١ ، وقول البخاري في «الكامل» ١/ ٤١٠ .

ابن المنذر: لا يثبت هذا، فإن إياساً مجهول(١).

٩٩٧ ـ إياس بن معاوية بن قُرَّة. تابعي ثقة
 نبيل. وقال النسائي: تكلَّموا فيه (٢).

قلت: وثَقَه ابنُ معين، وساق له مسلم في مقدمة اصحيحه (٣)، وخَرَّجَ له البخاريّ تعليقاً. يكنى أبا واثلة.

وَليَ قضاء البصرة. وحدَّث عن أنس، وابن المسَيِّب، وأبي مِجْلَز. وعنه: شعبة، والحمَّادان، وعِدَّة. يُضْرَبُ المثل بذكائه وعقله وفصاحته وإحكامه، وفِطْنته.

توفي سنة اثنتين وعشرين ومئة.

٩٩٨ - إياس بن مُقاتل. عن عطاء بن أبي رباح. قال الأزديّ: ضعيف(٤).

۱۹۹۹ عس: إياس بن نُذَيْر الضَّبِّ الكوفيِّ٠
 ذكره ابن أبى حاتم وبَيَّض. مجهول<sup>(٥)</sup>.

# [مَن اسمُه أيفع وأبين]

۱۰۰۰ ـ س: أَيْفَع. عن ابن عمر. وعنه أبو حَريز قاضي سِجستان.

قال البخاري: منكر الحديث.

قلت: هو من قول ابن عمر؛ قال: لا أُبالي أعانني رجل على طُهوري أو ركوعي.

قال البخاريّ: فهذا مجاهد وعَباية قالا: وضَّأُنا ابنَ عمر<sup>(١)</sup>.

ا ۱۰۰۱ ـ س: أيمن بن ثابت. قال ابن حِبًان في «تاريخه»: حدثنا أبو يَعْلَى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا، عن أبي يعفور (٧)، عن أيمن بن ثابت، سمع يَعْلى بن مُرَّة، سمعتُ النبيُّ عِيْ يقول: «مَنْ أخذ أرضاً بغير حقِّها؛ كلَّف أن يحملَ ترابَها إلى المحشر».

۱۰۰۲ ـخ ت س ق (صح) (<sup>(۸)</sup>: أيمن بن نابل، من صغار التابعين، حَبَشيّ مِنْ سُودان مَّة.

له عن قُدامة بن عبد الله، وعن مجاهد، وسَعِيد بن جُبير، وطاوس. وعنه: ابن مهدي، وأبو عاصم، وعدَّة.

وثَّقه الثوريِّ وابنُ معين وغيرهما.

- (١) الوهم والإيهام ٢٠٤/٤ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٤٠٢ ، وتهذيب التهذيب ١٩٦/١ . والحديث في «سنن أبي داود» (١٠٧٠).
- (۲) كذا قال المصنف، ولم يذكره النسائي في «الضعفاء». قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 19٧/1:
   ما أدري من أين نقل ذلك. اهـ وقد وثّقه النسائي كما في «تهذيب الكمال» ٣/ ٤١٠ .
  - (٣) ١١/١ ، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع.
- (٤) ضعفاء ابن الجوزي ١٢٩/١ ، وقال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢٣٣/٢ : أظنه جدَّ عليّ بن حُجر المحدّث المشهور.
  - (o) الجرح والتعديل ٢/ ٢٨٢ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٤٤٠ .
  - (٦) التاريخ الكبير ٢/ ٦٣-٦٤. وحديثه عند النسائي في (الكبرى) (٩٠٦٩) عن سعيد بن جبير، عن أبن عباس.
- (٧) في (د) و(ز): أبو يعقوب، وهو خطأ. وأبو يعفور هو عبد الرحمن بن عبيد بن نِسْطاس السُّلَمي. والخبر في «الثقات»
   ٤٨/٤ .
  - (A) كلمة (صح) من (خ١) و(ز). وجاء في «اللسان» ٩/ ٢٦٤ : (هـ)، أي: مختلف فيه، والعمل على توثيقه.

أبو زُرْعة<sup>(٣)</sup>.

۱۰۰۶ ـ أيمن الثقفيّ. حِمْصيّ من التابعين. روى عنه ابنه إسحاق. لا يكاد يُعرف.

#### [مَن اسمُه أيوب]

۱۰۰۵ ـ ص: أيوب بن إبراهيم المروزيّ. ولقبه عَبْدويه. في عصر مالك. مجهول.

قلت: روى عنه ابن أخيه هاشم بن مَخْلَد فقط. وثَقه ابن حِبَّان (٤).

١٠٠٦ ـ أبوب بن أبي أمامة بن سَهْل المدنيّ. منكر الحديث، قاله الأزديّ.

قلت: الضعف من قِبَل صاحبه (٥).

۱۰۰۷ ـ أيوب بن بَشِير. شاميّ. عن بعض التابعين (٢٠).

۱۰۰۸ ـ وأيوب بن بشير بصري (<sup>(۷)</sup>. عن فضيل بن طلحة، مجهولان.

أما:

۱۰۰۹ ـ بخ د ت: أيوب بن بشير المُعاوِيّ الأوْسيّ، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ؛ فلا جَرْحَ فيه، وذكره ابن حِبَّان في «تاريخه»، وأنه مات سنة تسع

وقال ابن المدينيّ: ثقة، وليس بالقويّ. وقال الدارقطنيّ: ليس بالقوي، خالف الناس، ولو لم يكن إلا حديث التشهد.

وقال يعقوب بن شيبة: فيه ضعف.

وقال ابن عديّ: أرجو أنَّ أحاديثُه لابأس بها. وقال عباس عن ابن معين قال: كان لا يُفصح، فيه لُكْنة، وهو ثقة.

سعيد بن سالم: عن أيمن بن نابِل قال: كنتُ أسيرُ مع مجاهد بأرض الروم، فسألتُه عن صوم السفر، فقال: صُمْ، فأنا الساعة صائم.

معتمر بن سليمان وأبو خالد؛ قالا: حدثنا أيمن، حدثني أبو الزبير، عن جابر قال: كان رسول الله على يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله، التحيات لله... وذكر الحديث.

وآخر من حدَّثَ عنه بكَّار بن عبد الله السَّيرينيّ (١).

المكّيّ المكّيّ المكّيّ المكّيّ المكّيّ المكّيّ مولى بني مخزوم. عن عائشة وجابر. ما رَوَى عنه سِوَى ولده عبد الواحد، ففيه جهالة. لكن وثّقه

- (۱) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ص١٤٥ ، والجرح والتعديل ٣١٩/٢ ، والكامل ٤٣٣/١ ، وتهذيب الكمال ٣/٢٤٠ . ٣/ ٤٤٧ .
- (٢) زاد في «اللسان» ٩/ ٢٦٤ الرمز (ص) يعني رواية النسائي له في الخصائص، وهو كذلك في «تهذيب الكمال» ٣/ ٤٥١.
  - (٣) الجرح والتعديل ٣١٨/٢.
  - (٤) الثقات ٨/ ١٢٦. وتهذيب الكمال ٣/ ٤٥٣.
  - (٥) وصاحبه هو أبو معشر السندي كما ذكر الحافظ في «اللسان» ٩/ ٣٣٥.
- (٦) روى له ابن ماجه في التفسير كما في "تهذيب الكمال» ٣/ ٤٥٦ ، و «اللسان» ٩/ ٢٦٤ ، وهو مجهول كما سيذكر المصنف، وكذلك قال الحافظ ابن حجر في «اللسان»، غير أنه اضطرب فيه فقال في «التقريب»: صدوق.
- (٧) في «تهذيب الكمال»: ٣/ 800 : الأنصاري، وأورده المزي للتمييز. ولم يذكره الحافظ ابن حجر في «اللسان» (فصل التجريد).

عشرة ومئة<sup>(١)</sup>.

١٠١٠ \_ وأيوب بن بُشَيْر \_ بالضم \_ بن كعب العدوي. يروى عن التابعين.

صَدُوق، خرَّج له أبو داود<sup>(۲)</sup>.

١٠١١ ـ أيوب بن ثابت. عن عطاء وغيره.

قال أبو حاتم: لا يُحمَدُ حديثُه. روى عنه أبو عامر العَقَديّ (٣).

۱۰۱۲ ـ د ت: أيوب بن جابر بن سيًّار اليَماميّ. عن سِمَاك بن حَرْب وغيره.

قال يحيى: ليس بشيء. وكان ابن المَدِينيّ يضع حديثه.

وقال أبو زُرعة: واهِ.

وقال النسائي: ضعيف.

وقال أحمد: حديثه يُشبه حديثُ أهل أبي رافع. منكر الحديث، قاله الموصليّ. الصدق.

وقال الفَلّاس: صالح.

الوَرْكَانيّ: حدثنا أيوب بن جابر الحنفي، عن سِماك، عن النعمان بن بشير مرفوعاً: «اتقوا النار ولو بشقّ تمرة». انفرد به الوَرْكانيّ.

قال ابن عديّ: أحاديثُه صالحة متقاربة (٤)، وهو ممن يُكتَب حديثه.

الوَرْكاني: حدثنا أيوب بن جابر، عن سِماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بُرَيْدَة، عن أبيه مرفوعاً: «اشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا»(٥). ليس هذا بصحيح (٦).

١٠١٣ ـ أيوب بن أبي حَجَر الشاميّ. منكر الحديث، قاله الأزديّ. وهو ابن سليمان بن أبي حَجَر. روى عن بَكْر بن صَدَقة. وأما أبو حاتم فقال: أحاديثه صحاح<sup>(۷)</sup>.

١٠١٤ ـ أبوب بن حَسَن بن على بن

١٠١٥ ـ ت: أيوب بن الحُصَين. ويقال: محمد بن الحُصَيْن (٨)، عن أبي عَلْقَمة، عن يسار

- (١) الثقات ٢٦/٤ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٤٥٤ ، والرموز (بخ د ت) منه. قال المِزِّي: روى له البخاري في «الأدب» [٧٩]، وأبو داود [٥١٤٧] والترمذي [١٩١٦] حديث أبي سعيد الخُدريّ في فضل مَنْ عال ثلاث بنات، وهو حديث مختلف في إسناده.
  - تهذيب الكمال ٣/ ٤٥٦ ، ولم يذكره الحافظ ابن حجر في «اللسان» (فصل التجريد).
  - الجرح والتعديل ٢/ ٢٤٢ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٤٦٤ ، روى له البخاري في «الأدب».
    - (٤) في (ز): مقاربة.
- (٥) وقع في (ز) بعده زيادة نصُّها: في الأول لابن السمَّاك: حدثنا حنبل، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصمة، عن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله ﷺ حتى جُعلت الصلاة خمساً، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من البول مرة. انتهت الحاشية وصواب العبارة الأخيرة: «وغسل البول من الثوب مرّة». وهو في «سنن» أبي داود (٣٤٧).
- (٢) سؤالات ابن المديني ص١١٩ ، وضعفاء العقيلي ١/١١٤، والجرح والتعديل ١/٢٤٢-٢٤٣ ، والكامل ١/٣٤٧، وتهذيب الكمال ٣/ ٤٦٤.
  - المجرح والتعديل ٢٤٩/٢ ، وسماه: أيوب بن سليمان بن أبي حجر، وقال فيه أيضاً أبو حاتم وأبو زرعة: لا نعرفه.
- ترجمه المزّي في (تهذيبه» ٢٥/ ٨٢ في محمد بن الحصين، ورمز له بــ (د ت ق) وقال: روى له أبو داود وسمًّاه في 😑

مولى ابن عمر، عن ابن عمر ـ مرفوعاً: «لا تصلُّوا بَعْد الفجر إلا سجدتين».

رواه عنه قدامة بن موسى، ولا يُعرف. قال الدارقطنيّ: مجهول (١٠).

١٠١٦ - أيوب بن الحكم عن الحسن. مجهول (٢).

١٠١٧ ـ أيوب بن خالله عن الأوزاعي، له مناكبه <sup>(٣)</sup>.

١٠١٨ ـ أيوب بن خُوْط، أبو أميَّة البصريّ، يقال له: الحَبَطيّ (٤).

قال البخاري: تركه ابن المبارك وغيره.

روى عبَّاس عن يحيى: لا يُكتب حديثُه. وقال النسائيّ والدارقطنيّ وجماعة: متروك. وقال الأزدىّ: كذَّاب.

شيبان: حدثنا أيوب بن خُوط، عن لَيْث، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «الذبابُ كلَّه في النار».

حفص بن عبد الرحمن النيسابوريّ الفقيه: حدثنا أيوب بن خُوط، عن عامر الأحول، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدّه مرفوعاً ؟ [في] الذي يأتي المرأة في دبرها: «تلك اللوطيَّة الصغرى».

محمد بن مصعب: حدثنا أيوب أبو أمية، عن قَتادة، عن أنس قال: أُعطيَ رسول الله ﷺ قوةَ ثلاثين. يعني في النساء.

محمد بن الحُسين بن غَزُوان: عن غُنجار، عن أنس: أنَّ عن أيوب بن خُوط، عن قتادة، عن أنس: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لما تجلَّى ربُّه للجبل أشار بأصبعه؛ فمن نورها جعله دَكَاً».

وبه: أن ضريراً دخل المسجد، فوضع رِجُلَه في حِتارٍ (٥) من الأرض، فضحك الناس في الصلاة، فأمرهم النبي الشيان أن يُعيدوا الوضوء والصلاة (٦).

١٠١٩ ـ أيوب بن ذكوان عن الحسن. منكر

روايته: أيوب، والترمذيُّ وابن ماجه وسمَّياه: محمداً اهـ. قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٣٥:
 ومحمد أصح.

<sup>(</sup>۱) ذكر المزي أربعة رواة عنه، غير أن الحافظ ابن حجر جزم في التهذيب التهذيب، ٣/ ٥٤٤ أنه لم يرو عنه إلا قدامة بن موسى، وقال: ولهذا قال الدارقطني: مجهول.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ۲/ ۲٤٥.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١/ ٣٥٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٣٠ . ولم يذكره الحافظ ابن حجر في «اللسان».

<sup>(</sup>٤) استدركه الحافظ ابن حجر في التهذيب التهذيب ٢٠٣/١ على المزي، فقد روى له أبو داود (٣٨١٨) وابن ماجه (٣٨١٨) من حديث ابن عمر مرفوعاً: «وددت أن عندي خبزة بيضاء ....» قال أبو داود: هذا حديث منكر، وأيوب ليس هو بالسخياني.

<sup>(</sup>٥) في (د) و(ز): ختار، والمثبت من (خ١) و«اللسان» ٢٣٩/٢ ، والجِتار من كل شيء حرفُه وما استدار به. وفي «الكامل» ٢٤٣/١ (والخبر فيه): خَبار. وهو الليّن من الأرض.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ١/٤١٤ ، وضعفاء النسائي ص١٥ ، والجرح والتعديل ٢٤٦/٢ ، والكامل ١/ ٣٤١ ، وضعفاء الدارقطني ص١٥٠ .

الحديث؛ قاله البخاري.

قال الأزدي: متروك الحديث.

وقال ابن عديّ: عامَّةُ ما يرويه لا يُتابع عله.

سُويد بن سعيد: حدثنا سُويد بن عبد العزيز، عن نوح بن ذَكُوان، عن أخيه أيوب ابن ذكوان، عن الحسن، عن أنس أنَّ رسول الله على قال: إنّ الله يقول: أنا أعظَمُ عَفْواً من أنْ أستر على عَبْدي ثم أفضحه، ولا أزالُ أغفر لعبدي ما استغفرني (۱).

المحمد بن إلى المحمد المدني. أيسوب بسن سليمان بن بلال، أبو يحيى المدني. عن أبي بكر عبد الحميد بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال بنسخة كبيرة. وعنه: البخاري، والذَّهْلي، ومحمد بن إسماعيل الترمذيّ.

ذكره ابن حِبًّان في «الشقات». وقال البخاري: لا بأس به .

وقال أبو الفتح الأزديّ: يحدِّث بأحاديث لا يُتابع عليها. ثم ساق له أحاديث جيِّدة غرية (٢).

۱۰۲۱ - أيوب بن سليمان أبو اليسع المكفوف.

قال الأزديّ: غير حجة.

١٠٢٢ ـ ق: أيوب بن سليمان عن أبي أمامة الباهليّ. مجهول.

قلت: حديثه: «أغبطُ الناس عندي مؤمن خفيف الحاذ...». تفرَّد به عنه إبراهيم بن مُرَّة (٣).

۱۰۲۳ ـ د ت ق: أيوب بن سُويد الرمليّ، أبو مسعود. عن ابن جُريج، والمثنَّى بن الصبَّاح، وطائفة. وعنه: دُحَيم، وكثير بن عبيد، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم.

ضعَّفه أحمد وغيره. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن معين: ليس بشيء وقال ابن المبارك: إرْم به. وقال البخاري: يتكلمون فيه.

والعجب من ابن حبان؛ ذكره في «الثقات» فلم يصنع جيداً وقال: رديء الحفظ.

وقد طَوَّل ابنُ عديّ في (كامله) ترجمتَه .

وقال أبو عُمير بن النحاس: كان بين ضَمْرة بن ربيعة وأيوب بن سُويد تباعُد، فكان ضَمْرة إذا مرَّ بأيوب قال: انظروا إليه ما أبينَ العبودية في رقبته! وكان أيوب إذا مرَّ بضمرة قال: انظروا إليه لو أمر أن يدعو للشيطان لدَعَا

وكان أيوب يَوُمُّ الناسَ، وكان يحدثنا ويقول: هذه \_ والله \_ أحاديث رافعةٌ رؤوسَها، ليس كما ضُرب عليها بالجرس، لم تعرف.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١/٤١٤ ، وضعفاء العقيلي ١/١١٤ ، والكامل ٣٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ١/ ٤١٥-٤١٦ ، والثقات ١٢٦/٨ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٤٧٢ ، وفيها أنه مات سنة (٢٢٤) ولم أقف على قول البخاري: لابأس به، ولعله وهم، وهو قول الدارقطني كما في «سؤالات الحاكم» ص٢٨٢ ، و«تهذيب التهذيب» ١/ ٣٠٣-٤٠٤ .

 <sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٣/ ٤٧٣ ، والحديث في «سنن» ابن ماجه (٤١١٧). وقول المصنف فيه: مجهول، لم أقف عليه من
 كلام أبي حاتم. حيث شرط المصنف تقييد هذه اللفظة عنه.

قال حُسين بن أبي السريّ: قال لي حُسين بن عليّ الجُعفيّ: ما فعل أيوب بن سُويد؟ قلت: في عافية. قال: إنه قدم علينا أيام مِسْعر، وله شعرة، وكان يكاتبنا، ثم قطع.

محمد بن أيوب بن سويد: حدثنا أبي، عن الأوزاعيّ، عن يحيى، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة: سمعتُ النبيَّ على يقول: «إذا تناول العَبْدُ كأسَ الخمر في يده؛ ناداه الإيمان: نشدتك الله أن تدخله عليّ، فإني لا أستقرُّ أنا وهو. فإن شربه نفر منه نفرة لم يعُدْ إليه أربعين صباحاً؛ فإن تاب الله عليه».

وبه عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس مرفوعاً: «إنما هلكَ مَنْ كان قبلكم أنْ عظمُوا ملوكهم؛ بأن قاموا وقعدوا».

ابن عديّ: حدثنا ابن قُتيبة، حدثنا عبد الله بن هانىء بن عبد الرحمن بن أبي عَبْلَة، حدثنا أيوب بن سُويد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ رفعه: "من مَشى لإمام جائر في حاجة؛ جعله الله قرينَه يومَ القيامة، فإنْ دَلَّه على باب ظُلْمٍ، جُعل قرينَ هامان».

وحدثنا ابن قتيبة، حدثنا أحمد بن جمهور، حدثنا محمد بن أيوب بن سُويد، حدثنا أبي، عن رجاء بن رَوْح، حدثتني ابنة وَهْب بن منبّه عن أبيها، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "مَنْ تَزوَّجَ قبل أنْ يحجَّ؛ فقد بدأ بالمعصية».

قال ابن أبي عاصم: مات أيوب بن سُوَيد سنة اثنتين ومئتين (١).

۱۰۲۶ ـ أيوب بن سَيَّار الزُّهريِّ المدنيِّ. عن يعقوب بن زَيْد، وابن المُنْكَدِر. وعنه شَبَابة، وجماعة.

قال ابن معين: ليس بشيء. وسُئل عنه ابنُ المدينيّ فقال: ذاك عندنا غير ثقة، لا يُكتب حديثُه.

وقال السَّعديّ: غير ثقة. وقال النسائي: متروك.

حدّث جماعة عن أيوب، عن ابن المُنْكدِر، عن جابر، عن أبي بكر، عن بلال؛ أنَّ رسول الله على قال: «أَسْفِرُوا بالفجر...» الحديث.

قال ابن عديّ: حدثنا عليّ بن محمد بن سليمان الحلبيّ، حدثنا محمد بن يزيد المستملي، حدثنا شَبَابة، عن أيوب بن سيَّار، عن ابن المنكدر، عن جابر، عن أبي بكر، عن بلال قال: أذَنْتُ في غَداةٍ باردة، فخرج النبيُّ عَلَىٰ فلم يَرَ أَحَداً في المسجد، فقال: "أين الناس؟". قلت: منعهم البَرْدُ. قال: "اللهم أذْهِبْ عنهم البرد". فرأيتُهم يتروَّحُون. قلت: فيه المستملى، وليس بثقة (٢).

۱۰۲۵ ـ أيوب بن صالح. عن عُمر بن عبد العزيز. مجهول<sup>(٣)</sup>.

١٠٢٦ ـ أيوب بن صالح. عن مالك. ضعّفه

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٢/٧١١ ، وضعفاء النسائي ص١٦ ، والجرح والتعديل ٢/ ٢٥٠ ، والثقات ٨/١٢٥ ، والكامل ١/ ٣٥٠-٣٥٦ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٢) أحوال الرجال للجوزجاني ص١٩٥، وسؤالات ابن المديني ص١١٩، والجرح والتعديل ٢/ ٢٤٨، والكامل ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٢٥٠-٢٥١ ، ونسبه ابن أبي حاتم فيه: الأزدي.

الحسن. لا يُعرف.

١٠٣٠ ـ أيوب بن عبد الله الكوفيّ. عنه محمد بن عقبة. قال الأزديّ: متروك<sup>(٦)</sup>.

۱۰۳۱ ـ أيوب بن عبد الله بن مِكْرَز. تابعيّ كبير.

قال ابن عديّ: له حديث، ولا يُتابع عليه (٧).

قلت: يروي عن ابن مسعود، ووابصة بن معبد. وعنه: شُريح بن عبيد، والزبير أبو عبدالسلام. ولعله ابن مِكْرز الراوي عن أبي هريرة (^).

۱۰۳۲ ـ أيوب بن عبد الرحمن العَدَويّ. عن بعض التابعين. له في الوضوء. مجهول<sup>(۹)</sup>.

۱۰۳۳ ـ أيوب بن عبد السلام، أبو عبد السلام، أبو عبد السلام. قال ابن حبّان (۱۰): كأنه كان زنديقاً ويروي عن أبي بَكْرة، عن ابن مسعود: إن الله إذا غضب انتفخ على العرش حتى يثقل على حمّلته. رواه عنه حمّاد بن سلمة.

ابن معين<sup>(١)</sup>.

۱۰۲۷ ـ أيوب بن طَهْمان الثقفي. لا يُدْرَى من هو.

قال شَبَابة: حدثنا أيوب أنه رأى عليَّ بن أبي طالب حين دخل الإيوان بالمدائن؛ أمر بالتماثيل التي في القبلة، فقطع رؤوسها، ثم صلَّى. ذكره الخطيب (٢).

۱۰۲۸ ـ خ م ت س (صح): أيسوب بسن عائذ (۳) الكوفيّ. عن الشعبيّ. وعنه: جرير بن عبد الحميد، والمحاربيّ، وآخرون.

وثَّقَه أبو حاتم وغيره. وأما أبو زُرْعة فسردَ اسْمَه في كتاب الضعفاء.

وكان من المرجئة؛ قاله البخاري، وأورده في «الضعفاء» لإرجائه<sup>(٤)</sup>.

والعجَبُ من البخاري يغمزه وقد احتجَّ به، لكن له عنده حديث، وعند مسلم له حديث آخر، فإنه مُقِل<sup>(ه)</sup>.

١٠٢٩ ـ أيوب بن عبد الله الملَّاح. عن

<sup>(</sup>١) الكامل ١/٣٥٧، ونسبه فيه ابن عدي: الرملي.

<sup>(</sup>۲) في تاريخ بغداد ٧/٣.

<sup>(</sup>٣) في (د): أيوب بن صالح بن عائذ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ١/ ٤٢٠ ، والجرح والتعديل ٢/ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٤٣٤٦)، وصحيح مسلم (٦٨٧): (٦).

<sup>(</sup>٦) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٣٢ .

<sup>(</sup>٧) لم أقف على كلام ابن عدي، ولعله وهم، فقد قال ابن عدي هذا الكلام في «الكامل» ٢٩٩/١ في أيوب بن عبد الله الملاح، السالف قبل ترجمة.

 <sup>(</sup>۸) تهذیب الکمال ۳/ ٤٧٩ ، وروی له أبو داود (۲۰۱٦) ، وقال: ابن مِکْرز، وکذلك هو عند أحمد (۷۹۰۰)، وسماه في الرواية (۸۷۹۳): يزيد بن مِکْرز.

<sup>(</sup>٩) قوله: مجهول، نقله ابن الجوزي في «الضعفاء» ١/ ١٣١ عن الأزدي.

<sup>(</sup>١٠) في «المجروحين» ١/ ١٦٥ .

كان كَذَّابِاً.

قلت: بئس ما فعل حَمّاد بروايته مثل هذا الضلال؛ فقد قال النبيُ ﷺ: «كفى بالمرء إثماً أن يحدّث بكلِّ ما سمع». بل ولا أعرف له إسناداً عن حَمَّاد فيتأمل هذا، فإن ابن حبان صاحب تشنيع وشَغَب.

۱۰۳۴ ـ ق: أيوب بن عُتْبة، أبو يحيى، قاضي اليمامة. عن عطاء، ويحيى بن أبي كثير. وعنه: أبو النَّضْر، وسعدويه، وأحمد ابن يونس، ومحمود الظَّفَريّ.

ضعّفه أحمد، وقال مرة: ثقة، لا يقيم حديث يحيى. وقال ابن معين: ليس بالقويّ.

وقال البخاريّ: هو عندهم ليّن. وقال أبو حاتم: أما كتُبه فصحيحة، ولكن يحدِّث مِنْ حفظه فيغلط.

وقال ابن عديّ: مع ضعفه يُكتب حديثُه. وقال النسائيّ: مضطرب الحديث. وقال مظفَّر بن مُدرك: ليس بشيء .

وقال أبو داود: كان صحيح الكتاب، تقادم موتُه. وقال العِجْلي: يُكتب حديثُه.

سعدویه: حدثنا أیوب، عن قیس بن طَلْق، عن أبیه مرفوعاً: «لا تمنعِ المرأة نفسها ولو علی ظهر قَتَب».

وقال ابن حِبَّان: يَهِمُ شديداً حتى فحش الخطأ منه.

عنبسة بن عبد الواحد القرشي: حدثنا

أيوب بن عتبة، عن يحيى، عن أبي قِلابة، عن النعمان بن بشير: سمعتُ النبيَّ عَلَيْ يقول: ﴿إِذَا نَامَ أَحدُكُم وَفِي نفسه أَنْ يُصلِّيَ مِن الليل فليضَعْ قبضة من تراب عنده، فإذا انتبه فليقبض بيمينه، ثم ليحصب عن شماله». وهذا باطل.

أسود بن عامر: حدثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيْع الغَرَر.

قال البَرْقانيّ: سمعت الدارقطني يقول: أيوب بن عتبة يُترك. وقال مرةً: يُعتبر به، هو أقوى من أيوب بن جابر.

عفيف بن سالم: عن أيوب بن عُتبة، عن عطاء، عن ابن عباس قال: جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله على فقال له: «سَلْ واستفهِم»، قال: يا رسول الله، فُضِّلتُم علينا بالصور والألوان والنبوة، أفرأيت إن آمنتُ بمثل ما آمنتَ به، وعملتُ بمثل ما عملتَ إني لكائنٌ معك في الجنة؟ قال: «والذي نفسي بيده، إنه ليُرَى بياضُ الأسود من مسيرة ألف عام...» الحديث.

وفيه: «ومَنْ قال: سبحان الله وبحمده، كتَبَ اللهُ له مئة ألف وأربعة وعشرين ألف حسنة». هذا منكر غير صحيح<sup>(۱)</sup>.

> ١٠٣٥ ـ أيوب بن عُقْبة. بصريّ. عن أنس. ضعّفه أبو داود.

١٠٣٦ ـ أيبوب بن عُروة. عن أبي مالك

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ۱/ ٤٢٠ ، وضعفاء النسائي ص١٥، والجرح والتعديل ٢/ ٢٥٣، والمجروحين ١٦٩/، والكامل الم ١٦٩ . والكامل ٣/ ٣٤٣ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٤٨٤ .

الجَنْبِي. ذو مناكير(١).

۱۰۳۷ ـ أيوب بن أبي عِلاج<sup>(۲)</sup>. روى عن أبي جعفر محمد بن عليّ.

متَّهم بالكذب، ساقط. وابنُه عبدُ الله أَوْهَى منه.

۱۰۳۸ ـ أيوب بن عِياض. عن عبد الملك بن يَعْلَى. وعنه ابنه موسى. مجهول<sup>(٣)</sup>.

**١٠٣٩ ـ أيوب بن فِراس.** عن أبيه. عن سعيد بن المسيِّب. مجهول<sup>(٤)</sup>.

١٠٤٠ ـ د ق: أيوب بن قَطَن. عن عُبادة ابن نُسَيّ.

قال الدارقطني: مجهول. روى عنه محمد بن يزيد بن أبي زياد وحدَه. وحديثُه في مسح الخفّ بلا توقيت لم يثبت؛ لأنه اختلف فيه على يحيى بن أيوب على أقوال؛ منها: سعيد بن عُفير، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رَزِين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قَطّن، عن عُبادة بن نُسَىّ، عن أبيّ بن عُمارة: يا

رسولَ الله، أَمْسَحُ على الخفَّين يوماً؟ قال:

«نعم، ويومين». قال: ويومين يا رسول الله؟

قال: «نعم، وثلاثاً...» حتى بلغ سبعاً. قال:

«نعم، وما بَدَا لك». هؤلاء مجهولون ثلاثتُهم(٥).

۱۰۶۱ ـ أيوب بن محمد، أبو سَهل العِجْليّ اليَماميّ. ولقبه أبو الجَمَل. حَدَّث عن يحيى بن أبي كثير، وعطاء بن السائب.

ضعّفه ابنُ معين. وقال أبو زُرْعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: لابأس به.

وقال العُقيليّ: يَهِمُ في بعض حديثه (٢٠). وهو أبو الجُميل .

وروى عبد الحميد بن جعفر، عن أيوب ابن محمد، عن قيس بن طَلْق، عن أبيه: سألْنَا رسولَ الله على عن مَسِّ الفَرْج، فقال: (بَضْعَةٌ منك)(٧).

قال الدارقطنتي: أيوب مجهول.

وروى عبد الله بن رجاء، حدثنا أيوب بن محمد، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر،

<sup>(</sup>١) قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن عدي: لعل الاضطراب من أبي مالك الجنبي، لا من أيوب بن عروة. الجرح والتعديل ٢/ ٢٥٤ ، والكامل ٢/ ٣٥٦ ، واللسان ٢/ ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «اللسان» ٢/ ٢٥٠ : لعله أيوب بن بكر بن أبي علاج، نُسب إلى جدُّه.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٢٥٤ ، وفيه: روى عنه مخلد بن عمر، مرسل.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (١٥٨)، وسنن ابن ماجه (٥٥٧)، وسنن الدارقطني (٧٦٥)، وتهذيب الكمال ٣/ ٤٨٨ ، وينظر «سنن» البيهقي ١/ ٢٧٩ ، و«الوهم والإيهام» ٣/ ٣٢٣–٣٢٥ .

وسيذكر المصنف الحديث في ترجمة عبد الرحمن بن رزين. وجاء في حاشية (د) كلام يفيد ذلك، لكنه غير واضح.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ١/١١٦ ، والجرح والتعديل ٢/٢٥٧ .

 <sup>(</sup>٧) ذكره ابن عدي في «الكامل» ١/ ٣٤٤ (في ترجمة أيوب بن عتبة)، ولم يجزم به البخاري في «التاريخ الكبير»
 ٢/ ٤٢٣ .

قال رسول الله ﷺ: «ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها». المحفوظ موقوف.

وقد رَوَى عنه حَبَّان بن هلال، وعُمر بن يونس، وعبد الله بن رَجاء، ووثَّقَه الفَسَويِّ<sup>(۱)</sup>.

وأبو الجَمَل اليماميّ هو أيضاً سليمان بن داود، سيأتي.

۱۰٤۲ - أيوب بن محمد. أبو ميمون الصُّوريّ. عن كثير بن عُبيد الحمصيّ.

قال الدارقطني: كذاب<sup>(٢)</sup>.

١٠٤٣ - أيوب بن محمد، أبو الحسن الكوفي، شيخ لمحمد بن عُقْبة السَّدوسيّ.

قال البخاريّ: حديثه منكر<sup>(٣)</sup>.

قلت: لعله أيوب بن عبد الله المتقدّم [١٠٣٠].

١٠٤٤ ـ أيوب بن مدرك الحنفيّ. عن مكحول.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرةً: كذَّاب، وقال أبو حاتم والنسائيّ: متروك.

أبو المحيَّاة: عنه، عن مكحول، عن أبي الدرداء مرفوعاً: «إن الله وملائكته يصلُّون على أصحاب العمائم يوم الجمعة».

وبه؛ عن مكحول، عن عائشة: «يا عائشة، ينبغي للرجل إذا خرج إلى أصحابه أن يُهيِّى، من لحيته ورأسه؛ فإنَّ الله جميل يحبُّ الجمال».

قال ابن حِبًان: روى أيوب بن مُدْرك عن مكحول نسخة موضوعة، ولم يره. حَدَّث عنه عليُّ بن حُجْر.

قلت: روى عنه أبو إبراهيم التَّرْجُماني حديثه عن مكحول، عن واثلة مرفوعاً: «لا يمسح الرجلُ جَبْهَتَه حتى يسلِّم؛ ولابأس أن يمسح عَرَق صِدْغَيه»(٤).

1050 ـ د ت س (صح): أيسوب بسن مسكين، ويقال: ابن أبي مسكين، أبو العلاء القصاب التميميّ الواسطيّ، عن قَتَادة، والمَقْبُريّ. وعنه: يزيد، وإسحاق بن يوسف، ومحمد بن يزيد الواسطيون.

وثَّقَه أحمد، وقال: كان مفتي أهل واسط. وقال إسحاق: ما كان الثوريّ بأورع منه. وقال أبو حاتم: لابأس به، ولا يحتجُّ به. وقال الدارقطنيّ: يُعتبر به.

وقــال ابــن عــديّ: فــي حــديــثــه بــعــض الاضطراب. وقال أيضاً: لم أجِدْ له حديثاً منكراً .

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ١١٦/١ ، والكامل ٣٤٨/١ ، وينظر «المعرفة والتاريخ» ٣/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>۲) سؤالات حمزة ص١٧٨.

 <sup>(</sup>٣) كذا في النسختين و (الكامل ٣٤٨/١) وضعفاء ابن الجوزي ١٣٣/١ ، ولعله وهم، فقول البخاري أعلاه إنما هو
 في أيوب بن واقد. ينظر (التاريخ الكبير) ٢٩٢١ ، وسيرد.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء النسائي ص١٥ ، والجرح والتعديل ٢/ ٢٥٨ ، والكامل ١/ ٣٤٠ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٦ . وينظر «المجروحين» ٢/ ٩٨ .

قلت: مات سنة أربعين ومئة<sup>(١)</sup>.

١٠٤٦ - أيوب بن أبي المنذر. شيخً لأبي وَهْب. مجهول.

۱۰٤۷ ـ د: أيوب بن منصور. عن عليّ بن مُسهر.

له حديث منكر من جهة سنده، رواه عن علي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فأخطأ؛ إنما هو عن مسعر، عن قتادة، عن زُرارة، عن أبي هريرة: «تجاوز الأمتي ما حدَّثَتْ به أنفسَها».

قال العقيليّ: في حديثه وهم<sup>(٢)</sup>.

د: أيوب بن موسى، أو موسى بن أيوب، عن تابعيّ. كذلك روى عنه الليث، فشكّ في اسمه (۳).

وقال ابن المبارك والمقرىء: عن موسى ابن أيوب، عن عمه إياس بن عامر. وهو الصواب (٤)

۱۰٤۸ ـ د (۵): أيوب بن موسى، ويقال:

ابن محمد، أبو كعب السَّعديّ البَلْقاويّ. عن سليمان بن حبيب. وعنه أبو الجماهر وحدَه؟ لكنه وثَّقه.

۱۰٤۹ ـ ع (صح): أيوب بن موسى بن عَمْرو الأشدق<sup>(٦)</sup>. لا يقوم إسناد حديثه، قاله الأزديّ، فلا عبرة بقوله؛ لأنه وثَقه أحمد ويحيى وجماعة<sup>(٧)</sup>.

۱۰۵۰ ـ أيوب بن نَجِيح. شيخٌ لمروان بن معاوية. قال أبو حاتم: لا يحتجُ به (^).

١٠٥١ - أبوب بن النعمان. عن زيد بن أرْقَم، ليس بقويّ. قاله الدارقطنيّ.

١٠٥٢ ـ أيوب بن نَهِيك. عن مجاهد.

ضَعَّفَه أبو حاتم وغيره. وقال الأزديّ: متروك. وذكره ابن حبان في «ثقاته» وقال: يخطىء(٩).

۱۰۵۳ ـ ق: أيوب بن هانيء. عن مسروق. وعنه ابن جُريج.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ٢٥٩ ، والكامل ١/ ٣٤٦ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٤٩٢ .

<sup>(</sup>۲) ضعفاء العقيلي ١/١١٧ ، وتهذيب الكمال ٣/٤٩٤ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٨٧٠) باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، وينظر «تهذيب الكمال؛ ٣/ ٤٩٧ و ٢٩/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) قوله: وقال ابن المبارك... الخ وقع في (د) في الترجمة بعدها. وهو خطأ، وسترد الترجمة في موسى بن أيوب.

<sup>(</sup>٥) الرمز (د) من النسخة (ز)، وقد روى له أبو داود (٤٨٠٠) كما في «تهذيب الكمال» ٤٩٨/٣ ، وستتكرر الترجمة في الكولى، ولم ترد هذه الترجمة في «اللسان» (قسم التجريد).

<sup>(</sup>٦) الأشدق لقب عمرو، وهو ابن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، وليَ إمرة المدينة لمعاوية.

<sup>(</sup>V) الجرح والتعديل ٢/٧٥٧-٢٥٨ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٤٩٤ .

 <sup>(</sup>A) الجرح والتعديل ٢/ ٢٦٠ ، وفيه قول أبي حاتم: لا أعرفه، وليس فيه قوله: لا يحتج به.

<sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل ٢/ ٢٥٩ ، والثقات ٦/ ٦٦ .

ضعّفه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح (۱).

۱۰۵۶ ـ أيوب بن هانيء. عن سفيان يُعرف<sup>(٥)</sup>. الثوريّ. مجهول<sup>(۲)</sup>.

> ۱۰۵۵ ـ أيوب بن أبي هِنْلد عن أبي مروان. لا يُدْرَى مَنْ هو.

> ١٠٥٦ ـ ت: أيوب بن واقلد كوفيّ نزل البصرة. عن هشام بن عُرُوة وطبقته. وعنه: داهر بن نوح، ويِشْر بن معاذ.

قال البخاريّ: منكر الحديث. وقال أحمد: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه لا يُتابع عليه (٣).

وقال ابن حِبَّان: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا سليمان بن أيوب صاحب البصري، عن أيوب بن واقد (ت)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أنَّ النبيَّ عَلَيُّ قال: «مَنْ نزلَ بقوم فلا يَصُمْ إلا بإذنهم، (3).

١٠٥٧ ـ أيوب بن واقد عن عبد الله بن مجهول (٩).

يزيد، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً: «إنّ الله لا يجمع أمتي على ضلالة». وعبد الله هذا لا يُعرف (٥٠).

١٠٥٨ ـ أيوب بن واصل. عن ابن عَوْن.

قال ابن معين: لا أعرفه، وبعضهم قَوَّاه (٢).

۱۰۵۹ ـ أيوب بن وائل. عن نافع. له حديث واحد في «الكامل».

وقال الأزديّ: مجهول.

وقال البخاريّ: لا يُتابَع على حديثه؛ وهو في الدعاء. روى عنه حمّاد بن زيد، وأبو هلال (٧).

۱۰۲۰ ـ أيوب بن ينيد ويقال: ابن أبي يزيد. عن بعض التابعين. ذكره أبو حاتم. مجهول (^).

۱۰۶۱ أيوب. عن أبيه، عن كعب بن سور.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ٢٦١ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٥٠١ .

 <sup>(</sup>٢) ذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٣/ ٥٠٢ للتمييز، وقول المصنف: مجهول، ليس من كلام أبي حاتم، كما شرط في تقييد هذه اللفظة عنه.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ١/٤٢٦ ، والجرح والتعديل ٢٦١/٢ ، والكامل ٣٤٧ – ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) المجروحين ١/ ١٦٩ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٥٠٢ ، والحديث في (سنن) الترمذي (٧٨٩) وقال: حديث منكر.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه الترجمة. ولم يذكره المصنف في «المغنى» و «الديوان»، ولا الحافظ في «اللسان».

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢٥٨/٢.

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير ١/ ٤٢٥ ، والكامل ١/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٢/ ٢٦٢ ، وفيه: أيوب بن يزيد، ويقال: ابن زيد.

<sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل ٢/٣٦٣ ، وفيه: عن أمه.

المحافظة على أربع بعد النصاريّ. عن سعيد بن أبي عبد الرحمن. وعنه زيد بن أبي أنيسة في جُبير كذلك (١٠٦٢).

١٠٦٣ - س: أيوب، شامق. عن القاسم

0 0 0

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ۲۹۳/۲ ، وفيه قول أبي حاتم: لا أعرفه. وقال ابن أبي حاتم ۲/ ۲۲۵ : إذا لم يعرفه مثله (يعني مثل أبي حاتم) صار مجهولاً.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٣/ ٥٠٣ ، وحديثه عند النسائي في «المجتبى» ٣/ ٢٦٥ .

## حرف الباء

## [من اسمه باذام]

١٠٦٤ - ٤ : باذام، أبو صالح. تابعي.

ضعَّفه البخاريّ. وقال النسائيّ: باذام ليس بثقة. وقال ابن معين: ليس به بأس.

وقال ابن عدى: عامةُ ما يرويه تفسير.

قلت: روى عن مولاته أم هانئ، وأخيها علي، وأبي هريرة. وعنه: مالك بن مِغْوَل، وسفيان الثوريّ، وابنُ أخته (١) عَمَّار بن محمد.

وقال يحيى القطّان: لم أر أحداً من أصحابنا ترك أبا صالح مَوْلى أمّ هانئ.

وقال محمد بن قيس، عن حبيب بن أبي ثابت: كنا نسمّي أبا صالح باذام مولى أم هانئ دُرُوغُزَنُ<sup>(۲)</sup>.

وقال زكريا بن أبي زائدة: كان الشعبيّ يمرُّ بأبي صالح، فيأخذ بأُذنه فيهزُّها ويقول: ويلك! تفسِّرُ القرآن وأنت لا تحفظ القرآن!

وقال إسماعيل بن أبي خالد: كان أبو صالح يكذب، فما سألته عن شيء إلا فسَّره لي.

وروى ابن إدريس، عن الأعمش قال: كنا نأتي مجاهداً فنمر على أبي صالح وعنده بضعة عشر غُلاماً، ما نرى أن عنده شيئاً.

ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يذكر عن سفيان قال: قال الكلبيّ: قال لي أبو صالح: كلُّ ما حدَّنتُك كذب.

وروى مفضَّل بن مهلهل، عن مغيرة قال: إنما كان أبو صالح صاحب الكلبي يعلَّم الصبيان. وضعَّف تفسيره.

وقال ابن معين: إذا روى عنه الكلبي فليس بشيء.

وقال عبد الحق في «أحكامه»: ضعيف جداً. فأنكر هذه العبارة عليه أبو الحسن بن القطان (٣).

## [مَن اسمُه بارح وباشر]

١٠٦٥- بارح بن أحمد الهرويّ. عن رجل من أصحاب سُفيان. ضعَّفه الأزدي.

١٠٦٦- باشر بن حازم. عن أبي عمران الجونيّ. مجهول<sup>(3)</sup>.

#### [مَن اسمُه بجير وبحر وبحير]

۱۰۹۷- د: بُجَيْر بن أبي بُجَيْر؛ بجيمين، لم يعرّفه ابنُ أبى حاتم بشيء.

وروى عباس عن ابن معين قال: لم أسمع أحداً حدَّث عنه غير إسماعيل بن أمية. وصدق .

<sup>(</sup>۱) يعني ابن أخت سفيان الثوري - ينظر «تهذيب الكمال» ٦/٤ و٢١٤ ٢٠٤ .

<sup>(</sup>۲) يعنى كاذب، كما في «المعجم الذهبي» ص٢٦٤. ووقع في (خ١) و (ز): دروغزرن.

 <sup>(</sup>٣) الضعفاء الصغير للبخاري ص ٢٣ ، وضعفاء النسائي ص ٢٣ ، وضعفاء العقيلي ١٦٥/١ ، والكامل ١٦٠١/٢ ،
 والوهم والإيهام ٥٩٣٥-٥٦٤ ، وتهذيب الكمال ٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٤٣٩.

قلت: له حديث واحد انفرد ابن إسحاق به؛ أخبرناه الأيرْقُوهي، أخبرنا ابن صرَّما والفتح قالا: أخبرنا الأزْمُوي، أخبرنا ابن النَّقُور، أخبرنا أبو الحسن السكري، حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبَّار، حدثنا يحيى بن معين، جدثنا وَهْب بنُ جرير، أخبرني أبي، سمعتُ محمد بن إسحاق يحدُّث عن إسماعيل بن أمية، عن بُجَيْر بن أبي بُجَيْر: سمعتُ عبد الله بن عمرو يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر، فقال رسول الله على: «هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثَقِيف؛ وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج منه؛ أصابَتْه النقمةُ التي أصابت قومَه بهذا المكان، فدُفن فيه؛ وآيةُ ذلك أنه دُفن معه غُصْنٌ من ذهب إن أنتم نبشتُم عنه أصبتموه معه». فابتدره الناسُ فاستخرجوا منه الغُصْنَ. رواه أبو داود، عن يحيى، فوافقناه ىعُلَةُ (١).

١٠٦٨ - بَحْر بن سالم. أرسل حديثاً. ذكره البخاريّ في «الضعفاء» لم يزد. ويقال: بَحِير، سيأتي.

۱۰۶۹- بَحْر بن سعيد. عن بشير بن نَهِيك. لا يُعرف. وقال البخاريّ: فيه نظر<sup>(۲)</sup>.

١٠٧٠ ق: بَحْر بن كَنِيز، أبو الفضل إلى الضّعْف أقرب.
 السقَّاء الباهليّ مولاهم، البصريّ. كان يَسْقِي
 الحجَّاج في المفاوز.

له عن الحسَن والزُّهريّ. ومن الرَّاوِين عنه على بن الجَعْد.

قال يزيد بن زُرَيع: لا شيء .

وقال يحيى: ليس بشيء، لا يُكتب حديثه، كلُّ الناسِ أحبُّ إليَّ منه. وقال النسائيّ والدارقطنيّ: متروك.

وقال البخاري: ليس بقوي عندهم.

وهو جَدُّ أبي حفص عمرو بن عليّ الفلّاس. روى ابن أبي خيثمة عن ابن مَعِين: لا يُكتب حديثُه. وقال أبو حاتم: ضعيف. وكان يحيى القطان لا يرضاه. قال ابن عُيينة: سمعتُ أيوب السَّخْتِيانيّ يقول لبَحْر: يا بَحْر، أنتَ كاسمِك.

بقية: عن أبي الفضل، عن مكحول، عن ابن عباس: مِنْ سعادة المرء خِفَّة لحيته.

أبو الفضل هو بَحْر.

وقال يزيد بن زُرَيْع: ما كتبت عن بَحْر إلا حديثاً واحداً، فجاءت السنَّور فأحدثت عليه.

وذكره ابن عَدِيّ وساق له نحواً من ثلاثين حديثاً، ثم قال: ولبحر نُسخ؛ منها نسخة رواها عمر بن سهل عنه، ونسخة لمحمد بن مصعب القَرْقَسَانيّ عنه، ونسخة للحارث بن مسلم عنه. وروى عنه بَقِيّة، ويزيد بن هارون؛ وهو يروي عن الزُّهريّ وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، وهو

 <sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ٤٢٥ ، وتهذيب الكمال ٤/٤ ، والحديث في «سنن» أبي داود (٣٠٨٨). باب نبش القبور العادية يكون فيها المال.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢/ ١٢٦ . ولم ترد هذه الترجمة في (د).

مات سنة ستين ومئة، قاله ابن سعد<sup>(۱)</sup>.

۱۰۷۱ - ق: بَـخْـر بـن مَـرَّار بـن (۲) عبد الرحمن بن أبي بَكْرة الثقفيّ. عن أبيه، عن حدّه (۳) .

قال يحيى بن سعيد القطَّان: رأيته قد خلَّط (٤) فلم أكتب عنه.

وحدَّث عنه الأسود بن شيبان وغيرُه.

وساق له ابنُ عدي أحاديث حسنة المتن. ثم قال: لم أَرَ له فيما رأيتُ حديثاً منكراً. قال النسائيّ: تغيَّر. وقال مرةً: ليس به بأس. وقال الكُوْسَج عن ابن معين: ثقة (٥٠).

١٠٧٢ - بَحِير بن رَيْسان. عن عُبادة. وعنه:
 بكر بنُ مُضَر، وابنُ لهيعة. لم يدرك عبادة. قال
 البخارى: لا يتابع عليه.

قلت: حديثُه؛ قال عفّان: حدثنا أبان، حدثنا يحيى، حدثنا أبو سفيان؛ رجل شاميّ، عن يَجير بن رَيْسان، عن عُبادة بن الصامت؛ أنه

وجد ناساً كانوا يصلُّون في رمضان بعد ما يتروَّح الإمام، وأنه نهاهم فلم ينتهوا، وأنه ضربهم (٦٠ مكرر ١٠٦٨ بُحِير بن سالم، أبو عُبيد.

قال ابن المدينيّ: مجهول. ويقال: بُجير؛ بجيم قبلها ضمة (٧).

1۰۷۳ - بَحِير بن أبي المثنَّى، يماميّ مجهول<sup>(۸)</sup>.

۱۰۷۶ - بَحِير، عن أبي هريرة. كذلك. وعنه ولدُه سليمان<sup>(۹)</sup>.

# [مَن اسمُه البَخْتَرِيّ]

١٠٧٥ - ق: البَخْتَريّ بن عُبيد. عن أبيه عُبيد بن سَلْمان (١٠٠). وعنه: هشام بن عمار، وسليمان ابن بنت شرحبيل.

ضعَّفه أبو حاتم، وغيرُه تركه. فأما أبو حاتم فأنصف فيه. وأما أبو نعيم الحافظ فقال: رَوَى عن أبيه موضوعات.

قلت: أنكرُ ما رَوَى عن أبيه عن أبي هريرة

- (۱) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٨٤ ، والتاريخ الكبير ٢/ ١٢٨ ، وضعفاء النسائي ص٢٥ ، والجرح والتعديل ٢ / ٤١٨ ، وعلل الحديث ٢ / ٢٨٣ ، والكامل ٢/ ٤٨٢ ، وضعفاء الدارقطني ص٦٩ ، وتهذيب الكمال ٢/ ١٢ .
  - (٢) في (ز): عن. ومرار؛ بالتشديد أو بالتخفيف، كما في «تهذيب الكمال» ٤/ ١٥.
  - (٣) في «تهذيب الكمال» ١٥/٤: روى عن جدّه عبد الرحمن بن أبي بكرة، وجدّ أبيه أبي بكرة.
    - (٤) في (ز)، و«الكامل» ٢/ ٤٨٧ : خولط.
- (٥) التاريخ الكبير ٢/١٢٦ ، وضعفاء النسائي ص٢٥ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤١٨ ، والكامل ٢/ ٤٨٧ ، وتهذيب الكمال ٤/ ١٤ .
  - (٦) التاريخ الكبير ٢/١٣٧ ، وضعفاء العقيلي ١/ ١٥٥ .
    - (٧) قوله: ويقال بُجير... الخ، ليس في (د).
  - (A) الجرح والتعديل ٢/ ٤١٢ ، وجاء فيه كنيته: أبو عمرو.
    - (٩) الجرح والتعديل ٢/ ٤١١ .
- (١٠) في النسخ الخطية: سليمان، وهو خطأ. تنظر ترجمته وترجمة أبيه في «تهذيب الكمال» ٤٪ ٢٤ و ٢١١ / ٢٠١ ، و«تهذيب التهذيب» ٢١٤/١ و٣/ ٣٦ ، و«الكاشف» للمصنف ١/ ٦٩١ .

مرفوعاً: ﴿إِذَا تُوضَأْتُم فَلَا تَنفُضُوا أَيديَكُم، فإنها مَرَاوِح الشيطان».

وقال ابن عديّ: رَوَى عن أبيه قَدْرَ عشرين حديثاً؛ عامَّتُها مناكير؛ منها: «أَشْرِبُوا أَعينَكم الماء». ومنها: «الأُذُنانِ من الرأس».

قلتُ: وله عند ابن ماجه حديثُه عن أبيه، عن أبيه، عن أبي هريرة: «صَلُوا على أولادكم».

ويه: ﴿إِذَا أَعطيتم الزكاة فقولوا: اللهم اجعلها مَغْنماً، ولا تجعلها مَغْرَماً».

سليمان بن بنت شُرَحْبيل<sup>(١)</sup>: حدثنا البختري، عن أبيه، حدثنا أبو هريرة مرفوعاً: «من حدَّث عني حديثاً هو للهِ رضًا، فأنا قلتُه»<sup>(٢)</sup>.

1۰۷٦ - م س: البَخْتَريِّ بن المختار. عن أبي بُرْدَة وجماعة. وعنه: شعبة، ووكيع، ومحمد بن بشر.

وهو البَخْتَريّ بن أبي البَخْتَريّ. له في «مسلم» حديثه عن أبي بكر بن عُمارة.

وثَّقَه وكيع. وقال البخاريّ: يخالف في بعض حديثه .

وقال ابن عديّ: لا أعلم له حديثاً منكراً.

مات سنة ثمان وأربعين ومئة<sup>(٣)</sup>.

## [مَن اسمُه بَدْر وبَدَل]

المِصِّيصيّ. عن الحسن بن عثمان الزياديّ بخبرٍ باطل (3). وعنه النَّعمان بن هارون.

۱۰۷۸-ق: بَدْر بن عَمْرو، والد الربيع بن بَدْر، لا يُدْرَى حالُه. وفيه جَهَالَة. ما روى عنه غيرُ ولده (٥٠).

1۰۷۹ - بَدْر بن مصعب. شیخ لأبي كُريب، مُقِلّ، وصلَ حديثاً مرسلاً عن عُمر بن ذرّ<sup>(1)</sup>.

١٠٨٠ - خ ٤ (صح): بَدَل بن المُحَبَّر،
 أبو المنير اليَربوعيّ البصريّ. عن شعبة، وطائفة.
 وعنه: البخاريّ، والدقيقيّ، والكَجِّيّ.

قال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو زُرْعة: ثقة . ورَوَى الحاكم عن أبي الحسن الدارقطنيّ:

قلت: هذا عجب؛ فقد قال أبو حاتم: هو أرجح من بَهْز، وحَبَّان، وعَفَّان (٧).

<sup>(</sup>١) في (خ١) و(ز): سليمان بن شرحبيل، وهو خطأ. ومن قوله: سليمان ... الخ، ليس في (د). ووقع في المطبوع في الترجمة التالية، مع تصحيف فيه!

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه (١٥٠٩) و (١٧٩٧)، والجرح والتعديل ٢/ ٤٢٧ ، والكامل ٢/ ٤٩٠ ، وتهذيب الكمال ٢٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٢/ ١٣٦-١٣٧ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٢٧ ، والكامل ٢/ ٤٩٠ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٢٢ . وحديثه عند مسلم (٦٣٤)، والنسائي في «المجتبى» ١/ ٢٣٥ .

 <sup>(</sup>٤) وهو عن ابن مسعود مرفوعاً: «من حجَّ حجة الإسلام، وزار قبري، وغزا غزوة وصلى عليَّ في بيت المقدس، لم
 يسأله الله فيما افترض عليه»! ذكره ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٢٦٥ عن أبي الفتح الأزدي. ولم ترد هذه الترجمة في (د).

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٦) هو من حديث أبي هريرة في العمل في العشر. ذكره العقيلي في الضعفاء ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢/ ٤٣٩ ، وسؤالات الحاكم ص١٩٠ ، وتهذيب الكمال ٣/ ٢٨ .

#### [من اسمه البراء]

۱۰۸۱ - تم: البَرَاء بن زید. سبط أنس. عن جدِّه. ما روى عنه سوى عبد الكريم الجزريّ (۱۰).

١٠٨٢ - بخ: البراء بن عبد الله بن يزيد الغنويّ البصريّ. عن الحسن.

ضعّفه أحمد وابنُ معين، وقال ابن معين أيضاً: ليس به بأس. ثم قال: سمعتُ أبا الوليد يقول: لا أروي عن البراء بن يزيد، هو متروك الحدث.

وقال ابن عديّ: له أحاديث عن أبي نَضْرة غير محفوظة، ولا أعلم أنه يَرْوى عن غيره.

وقال النسائيّ: البراء بن يزيد، عن أبي نضرة، ضعيف.

قال شيخنا أبو الحجَّاج (٢): ربما نُسب إلى جده. روى عن الحسن، وعبد الله بن شقيق، وأبى نضرة، وأبى جمرة الضُّبَعيّ.

ثم ساق له عن الفَخْر ـ وأجاز لي الفخر "

أخبرنا ابن طَبَرْزَد، أخبرنا أبو بكر القاضي، أخبرنا البن المظفَّر، حدثنا أخبرنا البن المظفَّر، حدثنا محمد بن محمد الباغَنْديّ، حدثنا شيبان، حدثنا البَرَاء بن عبد الله، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هُريرة مرفوعاً: «ألا أُنبئكم بِشِرَار هذه الأمة؟

هم الثرثارون المتفيهقون. ألّا أُنبئكم بخياركم؟ أحسنُكم خُلُقاً».

وقال ابن حِبًان: البراء بن يزيد الغَنوي، بَصْري، عن أبي نَضْرة، وعبد الله بن شقيق. وعنه يزيد بن هارون، وما هو بالبراء بن يزيد الهمداني شيخ وكيع؛ ذاك ثقة. والغنوي يقال له: البراء بن عبد الله بن يزيد، ضعيف.

وذكر العُقيليّ البراء بن عبد الله الغنويّ، فقال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم، حدثنا البراء بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة مرفوعاً: «ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ هم الضعفاء المظلومون. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كلُّ شديد جعظري، هم الذين لا يألمون رؤوسهم».

وللبراء هذا، عن أبي نَضْرة، عن ابن عباس مرفوعاً؛ في التعوّذ من أربع في دُبُر الصلاة.

وقال النسائي في كتاب «الضعفاء» له: براء بن يزيد الغَنَوي، عن أبي نَضْرة ضعيف.

- براء بن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن شقيق، بصري ، ليس بذاك .

فهما عنده وعند العُقيليّ اثنان (٤).

1۰۸۳ - د: البراء بن ناجية. عن عبد الله بن مسعود. فيه جهالة، لا يُعرف إلا بحديث:

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ٣٤/٤ ، له حديث في «شمائل» الترمذي (٢١٥).

<sup>(</sup>Y) هو المِزّى، وكلامه في «تهذيب الكمال» ٢٤/٧.

<sup>(</sup>٣) هو فخر الدين ابن البخاري، أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الصالحي. ينظر «معجم شيوخ» المصنّف ٢/١٣.

 <sup>(</sup>٤) وكذلك هما عند ابن عدي اثنان.
 ضعفاء النسائي ص٣٣-٢٤ ، وضعفاء العقيلي ١/١٦١ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٠١ ، والكامل ٢/ ٤٨١ ، وتهذيب الكمال ٤٠١/٢ .
 الكمال ٣٧/٤ ، وينظر أيضاً «تهذيب التهذيب» ٢١٦/١ .

«تدورُ رَحَى الإسلام بخمس وثلاثين سنة...» تفرَّد عنه ربعي بن حِراش (١).

البراء السَّلِيطيّ، تابعيّ. عن البراء السَّلِيطيّ، تابعيّ. عن نُقَادة وله صحبة. لا يُعرف أيضاً، لعله الذي قبله، لا، بل هو آخر، فإن هذا سَلِيطيّ، وابن ناجية كاهليّ، وقيل: محاربيّ. تفرَّد عن السَّلِيطيّ سَيَّار بنُ سلامة، أبو المنهال (٢).

## [مَن اسمُه بَرْبَر وبُرْد]

«تاریخه»(۳)، قال علی بن الحسین بن حِبَّان: وجدتُ بخط جَدِّی قال علی بن الحسین بن حِبَّان: وجدتُ بخط جَدِّی قال: قال أبو زکریا بن مَعِین: کنَّا عند شیخ من ذاك الجانب یقال له: بَرْبَر المُغنِّی، یحدِّثُ عن مالك بن أنس بکتبه، فنهبتُ أنا وأحمد إلیه، وکنا نختلف إلیه حتی کتبنا عنه کتبَ مالك؛ فبینا نحن عنده إذ نظر إلی وصیفةِ له نظیفة فقال: هذه جاریتی، وأنا آتیها فی دبرها، فاستحیَتِ الجاریةُ وخجلت. فما طابت نفسی بعدُ أن أشرب من بیته ماءً ولا أذوق له طعاماً. ثم إنی رمیت بکتبه بعدُ، لم یکن یساوی شیئاً. جئتُ بکتبه إلی مَعْن لأسمعها منه،

فإذا هي لا تصلح، فرميتُ بها.

١٠٨٦-٤<sup>(٤)</sup>: بُرْد بن سِنان، أبو العلاء. دمشقيّ نزل البصرة. عن مكحول، وعطاء. وله عن واثلة إن صحّ. وعنه السفيانان، وبِشْر بن المفضَّل، وعليّ بن عاصم.

وثَّقه ابنُ معين، والنسائيّ، وضعَّفه ابنُ المدينيّ .

وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وقال مرة: كان صدوقاً قدريّاً. وقال أبو زُرعة: لا بأس به.

قال خليفة: مات سنة خمس وثلاثين ومئة. وقال أبو داود، يُرمى بالقدر<sup>(ه)</sup>.

۱۰۸۷ ـ بُرْد بن عُرَين. عن عمته زينب بنت كعب $^{(7)}$  في الجراد.

قال الأزديّ: لا يقومُ حديثه.

قلت: ذكره البخاريّ من طريق عثمان بن غياث عنها أنها سألت عائشة عن الجراد، فقالت: زجر النبيُ على صبياننا، وكانوا يأكلونه. هذا منكر (٧).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٤٢٥٤) وفيه: تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين... وينظر «تهذيب الكمال» ٤٠ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) حديثه في «سنن» ابن ماجه (٤١٣٤).

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۷/ ۱۳۲.

<sup>(</sup>٤) وروى له أيضاً البخاري في «الأدب» كما في «تهذيب الكمال» ٤٣/٤.

<sup>(</sup>٥) طبقات خليفة ص٣١٥ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٢٢ ، وتهذيب الكمال ٤٣/٤ .

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ الخطية: زينب بنت كعب، وفي «التاريخ الكبير» ٢/ ١٣٥ والخبر الآتي منه، زينب بنت مِنْجَل؛ قال الدارقطني في «المؤتلف» ٤/ ١٢٩ : إنما هي بنت مُنَخَّل. اهـ. وذكر عبد الحق في «الأحكام الوسطى» ٤/ ١٢١ أنه يقال: مُنَخَّل ومِنْجَل. وينظر أيضاً «الإكمال» ٧/ ٢٩٧ ، و«توضيح المشتبه» ٨/ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٧) نقل عبد الحق في «الأحكام الوسطى» ١٢١/٤ عن الدارقطني قوله: الصواب موقوف. اهـ. ومن قوله: قلت ذكره البخاري ... الخ، من (ز)، وهو في «اللسان» ٢٦٨/٢ .

## [مَن اسمُه برذعة وبَرَكة وبُرْمة]

١٠٨٨ - بَرْذَعة بن عبد الرحمن. عن أنس. له مناكير.

قال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به. وروى عنه عَمْرو بن حُريث، كان يأتي بالشيء بعد الشيء على الوهم.

وقال البخاريّ: بَرْذَعَة بن عبد الرحمن، عن أبي الخليل، عن سَلْمان، عن النبيّ على النبيّ السيّ ابني باسم ابني هارون، قاله لنا مالك بن إسماعيل، عن عَمْرو بن حُرَيث، عن بَرْذَعة. إسناده مجهول (1).

١٠٨٩ - بَرَكة بن عبيد الشاميّ. عن ربيعة ابن يزيد. تُكلّم فيه، وهو مُقِلّ .

-۱۰۹۰ بَرَكة بن محمد الحلبيّ. عن يوسف بن أسباط، والوليد بن مسلم. متهم بالكذب.

قال ابن حبان: حدثونا عنه، كان يسرق الحديث، وربما قلبه: حدثنا عمر بن محمد الهَمذَاني، حدثنا بَركة، عن يوسف بن أسباط، عن سفيان، عن خالد الحذّاء، عن محمد، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «المضمضة والاستنشاق للجُنب ثلاثاً ثلاثاً فريضة».

قلت: رواه المعمريّ وغيرُه، عن بركة.

وقال ابن عديّ: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابُور، حدثنا بَرَكة بن محمد، حدثنا الوليد،

عن الأوزاعيّ، عن يحيى، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، أن الدِّية كانت على عهد رسول الله على وأبي بكر وعُمر وعثمان وعليّ دية المسلم واليهودي والنصرانيّ سواء، فلما استُخلف معاوية؛ صيَّر دِية اليهوديّ والنصرانيّ على النصف، فلما استُخلف عُمر بن عبد العزيز ردَّه إلى القضاء الأول.

وروى بَرَكة بالإسناد إلى النبي ﷺ: اتُرفع زينة الدنيا سنة خمس وعشرين ومثة».

قال ابن عديّ: وسائرُ أحاديثه باطلة. بلغني عن صالح جَزَرة أنه وقف على حلقة أبي الحسين السَّمْناني ببُخَارَى وهو يحدِّثُ عن بَرَكة ببعض هذه البلايا، فقال: ما ذي بَرَكة، ذي نِقْمة.

قال الدارقطني في «سننه»: بَرَكة يضع الحديث (٢).

١٠٩١- بَرَكة بن يَعْلَى. لا يُعرف.

١٠٩٢ - بخ: بُرْمَة بن ليث، تابعيّ لا يعرف. عن عمّه قبيصة (٣).

## [مَن اسمُه بُريد وبُريدة]

١٠٩٣ عس: بُرَيْد بن أَصْرم. عن علي بخبر منكر، وفيه جهالة. وعنه: عتيبة الضرير.

وأورده النسائيّ والدولابيّ في التاء المثناة من فوق<sup>(٤)</sup>، فقالا: تزيد بن أَصْرَم. وتبعهما على ذلك ابن عديّ.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/١٤٧ ، والمجروحين ١٩٨/١ .

<sup>(</sup>٢) المجروحين ٢٠٣/١ ، والكامل ٢/ ٤٧٩ ، وسنن الدارقطني (٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٤٨/٤ . وحديثه في «الأدب المفرد» للبخاري (٢٢١).

<sup>(</sup>٤) قوله: من فوق، من (ز).

أراد الله بأمّةٍ خيراً..»(٢).

أبو كريب (م ت)<sup>(٣)</sup>: حدثنا أبو أسامة، عن بُريْد، عن أبي بُرْدَة، عن أبي موسى مرفوعاً: «المؤمن يأكلُ في مِعّى واحد». زعم غير واحد من الحفَّاظ أنَّ أبا كُريب انفرد به .

وقال الترمذي: حدثنا به أبو كُريب، وأبو هشام، وأبو السائب، وحُسين بن الأسود، عن أبي أسامة .

قال الترمذيّ: ثم سألت محمود بن غَيلان عنه، فقال: هذا حديثُ أبي كُريب، فسألتُ البخاريّ، فقال: لم نعرفه إلا من حديث أبي كُريب، نُرى أنه أخذه في المذاكرة عن أبي أسامة، فقلتُ له: حدَّثناه غير واحد عن أبي أسامة، فجعل البخاريُّ يتعجَّب.

قال ابن عدي (٤): أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، والحسن بن حمّاد (ح) وأخبرنا ابن قُتيبة، حدثنا حسين بن أبي السّريّ. (ح) وأخبرنا أبو صالح الراسبيّ، حدثنا عبدالله بن محمد بن شاكر، حدثنا أبو أسامة،

قال ابن عديّ: روى عنه الأئمة، ولم يرو عنه أحدٌ أكثر من أبي أسامة، وأحاديثُه عنه مستقيمة، وهو صدوق، وأرجو ألّا يكون به بأس. وقال حمزة الكِنانيّ: تزيد خطأ، والله أعلم.

وذكره البخاريّ بالموحّدة، فقال: قال لنا عفان: حدثنا جعفر بن سليمان، عن عُتيبة، عن بُريد بن أصرم؛ سمع علياً يقول: مات رجل من أهل الصَّفَّة، ترك ديناراً \_ أو درهماً \_ فقال رسول الله ﷺ: "صَلُّوا على صاحبكم».

ثم قال: عُتيبة وبُرَيْد مجهولان(١).

1098 - ع (صح): بُرَيْد بن عبد الله بن أبي بُرْدَة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، أبو بُرْدَة. عن جدّه، وعطاء. وعنه: السفيانان، وأبو أسامة، وطائفة.

وثَّقَه ابن معين، والعِجْليّ. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، يُكتب حديثُه .

وقال النَّسائيّ: ليس بذاك القويّ. وقال أيضاً: ليس به بأس. وقال الفَلَّاس: لم أسمع يحيى وعبد الرحمن يحدِّثان عنه بشيء قطّ.

وقال أحمد: يروِي مناكير؛ وطلحةُ بن يحيى أحبُّ إليَّ منه.

ابن عُيينة: عن بُريد بن عبد الله، أخبرني يهوديّ أنَّ سوقَ الطير برُومية فرسخ في فرسخ.

وذكره ابنُ عديّ فقال: قد اعتبرتُ حديثَ بُريد، فلم أرَ فيه حديثاً أُنْكِرُه سوى حديث: "إذا

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/ ١٤٠ (وفيه: إسناده مجهول) والكامل ٢/ ١٧٥ . وسيعيد المصنف الترجمة في حرف التاء.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء النسائي ص ٢٣ ، والجرح والتعديل ٢/ ٢٦٦ ، والكامل ٢/ ٤٩٥ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٥٠ ، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) وقع في النسخة (د) رمز أبي داود (د) وهو خطأ، والحديث في "صحيح" مسلم (٢٠٦٢)، و"علل" الترمذي ١/ ٤٤٠ (بشرح ابن رجب)، و"العلل الكبير" له ٢/ ٧٧٢. وهو أيضاً في "سنن" ابن ماجه (٣٢٥٨) ولم يرمز له المصنف، وينظر "تحفة الأشراف" ٢/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) في «الكامل» ٢/ ٤٩٦ ، وما قبله منه.

أبو حاتم: صالح (١).

١٠٩٦- بُرَيْد بن وَهْب بن جَرِير بن حازم عن أبيه. لا يعرف، والخبر منكر.

١٠٩٧ - س: يُرَيْدَة بن سفيان الأسلميّ: عن أبيه. وعنه: أفلح بن سعيد، وابن إسحاق.

قال البخاريّ: فيه نظر. وقال أبو داود: لم يكن بذاك. وكان يتكلُّم في عثمان.

وقال الدارقطني: متروك. وقيل: كان يشرب الخمر، وهو مُقل (٢).

### [مَن اسمُه بُرَيْه وبَزيع]

١٠٩٨ - د ت: بُرَيْه بن عُمر بن سَفِينة، مولى رسول الله ﷺ عن أبيه، عن جَدِّه. واسمه إبراهيم، فخفِّف. روى عنه ابن أبى فُدَيْك، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن مَهْدى .

قال البخاريّ: إسنادُه مجهول.

وقال ابن عدى: أحاديثُه لا يتابعه عليها الثقات. وأرجو أنه لا بأس به. ثم ساق له حديث: «مَنْ كذب عليَّ». وحديث (دت): «أكلتُ مع رسول الله على لحم حُبارَى» (٣).

وروى ابنُ أبي فُدَيْك عنه، عن أبيه، عن

١٠٩٥-٤: بُرَيْد بن أبي مريم، وتَّقوه. وقال جده: احتجم رسولُ الله ﷺ ثم قال لي: ﴿خُذْ هذا الدم فادْفِنْه». فشربتُه، ثم سألنى فأخبرتُه، فضحك (٤).

١٠٩٩ - بُرَيْه بن محمد عن إسماعيل الصفَّار. كنَّابٍ مُدْبِر. هو واضع حديث: يا رسول الله، هل رجلٌ له حسناتٌ بعَدَد النجوم؟ قال: «نعَم، عُمر، وهو حسنةٌ من حسنات أبيكِ يا عائشة». فذكره بإسناد الصحيحين، عن (٥) إسماعيل الصفار.

ثم قال الخطيب: في كتابه بهذا الإسناد عدةً أحاديث منكرة المتون جدّاً (٦).

-١١٠٠ بَزِيع بن حسَّان عن الأعمش. يُكْنَى أبا الخليل. متَّهم.

قال ابن جبّان: يأتي عن الثقات بأشياء موضوعات، كأنه المتعمِّد لها؛ روى عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ أنَّ النبي عِي كان يصلَّى في موضع يَبُول فيه الحَسَن والحُسين. فقالت له، فقال: «يا حُمَيْراء، أما علمتِ أنّ العبدَ إذا سجد لله سجدة طهر الله موضع سجوده إلى سبع أرضين».

وبه: «أذيبوا طعامكم بالذُّكْر وبالصلاة». رواهما أزهر بن جميل (٧)، وعبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ٤٢٦ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢/ ١٤١ ، وضعفاء الدارقطني ص٧٠ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٥٥ ، وتهذيب التهذيب ١٩٩١ .

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣٧٩٧)، وسنن الترمذي (١٨٢٨) والحُبارى: طائر طويل العنق، رمادي اللون، على شكل الإوزة، في منقاره طول، الذكر والأنثى والجمع فيه سواء. «المعجم الوسيط».

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٢/١٤٩ ، والكامل ٢/٤٩٦-٤٩٧ ، وتهذيب الكمال ٤٧/٥ .

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية: على، والمثبت من «اللسان» ٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٧/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٧) في (د) و(ز): حميد، وهو خطأ.

المبارك العَيْشي، عنه.

محمد بن صُدْران: حدثنا بَزِيع أبو الخليل، حدثنا الأعمش، عن أبي واثل، عن عبد الله مرفوعاً: «يأتي على الناس زمان يقعدون في المسجد حِلَقاً حِلَقاً، إنما هِمَّتُهم الدنيا، فمن جالسهم فليس لله فيه حاجة».

قال ابنُ عدي: له هكذا مناكبر لا يُتابَع عليها(١).

١١٠١ - بَزِيع بن عبد الله اللحام، أبو خازم.

قال البخاريّ: سمع الضحَّاك. روى عنه: محمد بن سلَّام، وأبو معاوية، وابن راهويه (٢). سكن الكوفة، كان أبو نعيم يتكلّم فيه.

قلتُ: ولا يُعرف له شيء مُسْنَد. وضَعَّفه يحيى والنسائي<sup>(٣)</sup>.

١١٠٢ - بَزِيع بن عبد الرحمن. عن نافع، ضعَّفه أبو حاتم.

إسماعيل بن عياش: عن بَزِيع، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «سفرُ المرأةِ مع عَبْدِها ضَيْعَة» (٤٠).

110٣- بَزِيع بن عُبيد بن بَزِيع المقرئ البزاز. لا يُعرف.

قال الخطيب في حرف الحاء (٥): أخبرنا عبيد الله بن لُؤلُو، أخبرنا محمد بن إسماعيل

الورَّاق، أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد الصَّيْدَلاني، حدثنا بَزيع قال: قرأتُ على سليمان بن موسى الخُمْرِيّ، فأخذ عليّ خمساً، فعقدها بيده، ثم قال لي: حسبُك! فقلتُ: زدْنى، فقال: قرأتُ على سُليم، فأخذ عليَّ خمساً، ثم قال لى: حسبُك، فقلت: زِدْنى، فقال: قرأتُ على حمزة، فأخذ على خمساً، وقال: حسبُك. قلتُ: زدني، فقال: قرأت على الأعمش، فأخذ عليَّ خمساً، ثم قال لي: حسبُك. قلت: زدنى، فقال لى: قرأتُ على يحيى بن وَثَّاب، فأخذَ عليَّ خمساً وقال: قرأتُ على أبي عبد الرحمن السُّلَميّ، فأخذ عليّ خمساً. وقال: قرأت على عليّ، فأخذ عليّ خمساً وقال: حسبُك. هكذا أُنزل القرآن خمساً خمساً، ومَنْ حفظه هكذا لم يَنْسَه، إلا سورة الأنعام، فإنها نزلت جملةً في ألف يشيِّعها من كلِّ سماء سبعون ملكاً، حتى أدَّوْها إلى النبيِّ عَلَيْق، ما قُرئت على عَلِيلِ قطُّ إلا شفاه الله عزَّ وجلَّ.

هذا موضوع على سُلَيْم بن عيسى.

1104 - بَزِيع، أبو الحَوارِي. عن أَنس: كُنَّا نَسقل الماءَ في جلود الإبل على عهد رسول الله على المعرف. تفرَّد عنه المِنْهال بن بَحْر. رواه البيهقيّ في أول جُزء من «سننه الكبير». وقال: هذا الإسناد غير قويّ (٢).

<sup>(</sup>١) المجروحين ١/ ١٩٨-١٩٩ ، والكامل ٢/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) قوله: وابن راهویه، لیس في (د). ولم یرد أیضاً في «التاریخ الكبیر» والكلام منه.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٢/ ١٣٠ ، وضعفاء النسائي ص٢٦ ، وضعفاء العقيلي ١/١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٤٢٠ . ومن قوله: إسماعيل بن عياش ... الخ ليس في (د). والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٣/ ٢١٤ ، ونسبه للبزار والطبراني.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٧/ ٢٧١ . في ترجمة الحسن بن أحمد الصيدلاني . (٦) السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٢٢ .

«الكامل».

١١٠٥ - بَزِيع، أبو عبد الله، بصريّ. روى عنه عَفَّان. لا يُعرف<sup>(١)</sup>.

## [مَن اسمُه بسام وبُسْر وبسطام]

١١٠٦ - بَسَّام بن خالد. قال ابن أبي حاتم في «العلل»: حدثنا أبي، عن بسَّام بن خالد، عن شُعيب بن إسحاق، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المَقْبُريّ، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: ﴿إِذَا بِلغَكُم عنى حديثٌ يحسُن بي أنْ أقولَه؛ فأنا قلتُه، وإذا بلغكم عنى حديثٌ لا يحسُن بي أن أقولَه فليس منّي، ولم أقله».. قال أبو حاتم: هذا منكر، والثقات لايرفعونه (٢).

١١٠٧ - بسام بن يزيد النقّال. عن حمَّاد بن سلمة. قال الأزديّ: تُكلِّم فيه .

قلت: هو وسط في الرواية.

١١٠٨ - س: بسام بن عبد الله الصيرفيّ الكوفيّ؛ فثقة. بَقيَ إلى بعد الخمسين ومئة.

١١٠٩ - س: بُسْر بن مِحْجَن الدِّبليّ. حَدَّثَ عنه زيد بن أسلم. غير معروف، ولأبيه صحبة. حديثه: «صَلِّ مع الناس وإن كنتَ قد صليتَ».

۱۱۱۰- د ت س: بُسْر بن أبى أرطاة. له صحبة فيما قيل. وقيل: لا، وأورده ابنُ عديّ في

وقال الواقديّ: قُبض النبيُّ ﷺ وبُسْر صغير لم يسمع منه .

وقال ابن معين: كان رجُلَ سوءٍ ؟ أهل المدينة ينكرون أن يكون له صحبة (٣).

١١١١- بِسُطام بن جميل. شاميّ. عن التابعين.

قال الأزديّ: ليس حديثه بشيء (٤).

١١١٢- د: بسطام بن خُرَيث، مجهول الحال. سمع أشعث بن عبد الله الحُدَّاني. من طبقة الذي قبله. تفرَّدَ عنه سُليمان بن حَرب (٥).

١١١٣ - بسطام بن سُويد. عن إبراهيم النَّخَعيّ. وعنه عُبيد بن إسحاق العطَّار. لا يُدرى

١١١٤- بِسطام بن عبد الوهّاب. عن مكحول. قال الدارقطنيّ: مجهول.

## [مَن اسمُه بشَّار]

١١١٥- بشَّار بن الحَكم. عن ثابت البُنانيّ. يُكنى أبا بدر.

قال أبو زُرعة: منكر الحديث.

وقال ابن حِبَّان: يتفرَّد عن ثابت بأشياءَ ليست من حديثه. روى عنه إبراهيم بن الحجَّاج السَّاميّ.

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الترجمة في (د).

<sup>(</sup>٢) العلل ٢/ ٣١٠. ولم ترد هذه الترجمة في (د).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٤٢٢ ، والكامل ٢/ ٤٣٨ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٥٩ . وقد سها ناسخ (ز) فأورد في هذا الموضع كلاماً من ترجمة بشار بن الحكم، سيرد.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء ابن الجوزي ١٣٩/١.

 <sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٧٨/٤ . ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن يونس في "تهذيب التهذيب" ١/ ٢٢٢ أنه روى عنه أيضاً سعيد بن كثير بن عُفير، ونقل عن أبي داود قوله فيه: ثقة. ووثقه الحافظ أيضاً في «تقريب التهذيب».

وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به. يكنى أبا بدر.

قلت: له في «مسند» البزَّار، عن ثابت، عن أنس: «يا أبا ذر، عليك بحُسْنِ الخُلُق، وطول الصَّمت، فما عمل الخلائق بمثلهما»(١).

1117- بشار بن عبد الملك. شيخ لأبي سَلَمة التَّبُوذَكيّ. ضعَّفه ابنُ معين (٢).

١١١٧ - بشار بن عبيد الله. عن عطاء بن أبي ميمونة.

قال الأزْدى : متروك، منكر الأمر (٣).

111۸- بشار بن عُمر. خُراسانيّ. نزل مصر. يروي عن حُميد الطويل. سمع منه أبو حاتم وتركه (٤٠).

1114 - س: بشار بن عيسى البصري الأزرق، أبو علي. عن ابن المبارك. وعنه ابن المديني. لا أدرى من هُو ذا<sup>(٥)</sup>.

١١٢٠ بشار بن قيراط، أبو نُعيم النَّيْسابوريّ. عن شعبة وحمَّاد، وهو أخو حمَّاد بن قيراط. كَذَّبه أبو زُرْعة. وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ

به.

وقال ابن عديّ: هو إلى الضعف أقرب.

ومن مناكيره: حدثني ابنُ ابنِ سَعْد بن أبي وقَّاص، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعاً قال: «ليباشر الرجل درهمَه بنفسه، فإنه لا يؤجر على غَبْنِه».

وقال ابن عديّ: كان ينتحل الرّأي. روى عنه عمَّار بن الحسن (٢٠).

11۲۱ - ق: بشار بن كِدام الكوفي، شيخ لوكيع.

ضعَّفه أبو زُرعة.

وقال أبو معاوية، عن بشار بن كِدام السُّلَميّ، عن محمد بن زيد، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: «اليمين حِنْث أو ندم» أخرجه ابن أبي شيبة (٧).

1177 - فق: بشار بن موسى الخفّاف، أبو عثمان البغداديّ.

قال البخاريّ: قد كتبتُ عنه، وتركتُ حديثه.

وقال يحيى والنَّسائيّ: ليس بثقة. وقال أبو زُرعة: ضعيف.

وقال ابن عديّ: بلغني أنَّ ابن المديني كان يُحسِنُ القولَ فيه (<sup>(^)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/٤١٦ ، والمجروحين ١/ ١٩١، والكامل ٢/ ٤٥٦ . والحديث في «كشف الأستار» (٣٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٤١٥ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١٤٠/١ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/٤١٦.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٤/ ٨٢ . وحديثه عند النسائي في «الكبرى» (١١٢٩٠) في تفسير الآية ٦٥ من سورة «المؤمنون».

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ٤١٧ - ٤١٨ ، والكامل ٢/ ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٧) ٢٨/٤ (الجزء المفقود). وهو في «سنن» ابن ماجه (٢١٠٣). وينظر «تهذيب الكمال» ٤/ ٨٦.

 <sup>(</sup>A) وقع في «الكامل» ٢/ ٤٥٧: قال عثمان (يعني الدرامي): بلغني أن علي بن المديني كان يسيء القول فيه. وهو خلاف
 ما في المصادر.

المفلوج، أبو عَمرو.

قبال السُعَقَيليّ: يبروي عن الأوزاعيّ موضوعات.

وقال ابن عديّ: هو عندي ممّن يضعُ الحديث.

وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات.

فمن مصائبه: عن الأوزاعي، عن مكحول، عن واثلة؛ أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا أراد الحاجة أوثق في خاتمه خَيْطاً.

وله عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن سعيد، عن عائشة مرفوعاً: «ما عمل عبدٌ ذنباً فساءه إلا غُفِر له وإن لم يستغفر منه».

وقال ابن عدي: حدثنا موسى بن عيسى الجزري، حدثنا صهيب بن محمد، حدثنا بشر بن إبراهيم، حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن العبادلة: ابن عمرو، وابن عباس، وابن الزبير؛ رفعوه: «القاصُّ ينتظر المَقْتَ، والمستمع ينتظر الرحمة، والتاجر ينتظر الرزق، والمكاثر ينتظر اللعنة، والنائحة ومَنْ حولَها عليهم لعنة الله والملائكة» (٢).

وبه؛ عن بِشر: حدثنا ثور، عن خالد بن مَعْدان، عن أمامة مرفوعاً: «رُبَّ عابدِ جاهل، ورُبَّ عالم فاجر، فاحذروا هذين، فإن أولئك فتنة الفُتناء».

وكذا رُويَ عن أحمد، وأرجو أنه لا بأس به. ولم أر في حديثه شيئاً منكراً. وقولُ من وثّقه أقرب.

ومن حديثه: حدثنا الحسن بن زياد إمام مسجد محمد بن واسع، سمعت قتادة، حدثني النضر بن أنس قال: قال أنس: خرج عثمان مهاجراً إلى الحبشة، ومعه بنتُ النبيّ على فاحتبس خَبَرُهم على النبي على فكان يخرج يتوكّفُ الخبر، فقال: «صَحِبهما الله؛ إن عثمان لأوّل مَنْ هاجر إلى الله باهله بعد لُوط».

قلت: وحدَّث عنه الإمام أحمد، وابنُه عبدالله، والبَغَويّ.

وقال عليّ بن المدينيّ: ما كان ببغداد أصلبَ في السنّة منه.

وقال أبو عُبَيد الآجُرِّي: سألتُ أبا داود عنه، فقال: كان أحمد يكتبُ حديثه، وكان حسنَ الرأي فيه، وأنا لا أحدِّث عنه.

قلت: مات سنة ثمان وعشرين ومئتين. يروي عن أبي عَوانة والكبار.

وقال ابن الغَلَابيّ: قال ابن معين: بشار الخفَّاف من الدجَّالين.

وعن بشار قال: نِعْمَ الموعدُ يومُ القيامة؛ نلتقي أنا ويحيي بن معين (١١).

[مَن اسمُه بِشْر] ١١٢٣- بـشر بـن إبراهـيـم الأنـصـاريّ

 <sup>(</sup>۱) ضعفاء النسائي ص٤٤، والجرح والتعديل ٢/ ٤١٧، ، والكامل ٢/ ٤٥٧، وتاريخ بغداد ١١٨/٧، وتهذيب الكمال
 ٤/ ٨٣، روى له ابن ماجه في التفسير.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٢/ ٤٤٦ ، وتحرف فيه: «القاص» إلى: «العاصي». وهو في «مسند الشهاب» (٣١١)، و«تاريخ بغداد» (٢) الكامل ٢- ٤٢٤ من طريقين آخرين عن مجاهد، بهذا الإسناد. وانظر «النهاية» (قصص).

داهر بن نوح: حدثنا بِشر بن إبراهيم، حدثنا أبو حُرَّة، عن الحسن، عن أبي هريرة حديث: «إن الله وملائكته يترجَّمون على المُقرِّين على أنفسهم بالذنوب».

ول عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «مضعتان لا تموتان: الانفَحة والسَّفي».

وروى عن عبد الوهّاب بن مجاهد، عن أبيه، عن عليّ، عن النبي ﷺ: «العملُ والإيمانُ شريكانِ أخوان، لا يُقبلُ واحدٌ منهما إلا بصاحبه».

وقال العُقيلي: أخبرنا أزهر بن زُفَر، حدثنا القاسم بن عمر العَتَكيّ، حدثنا بِشر بن إبراهيم الأنصاريّ، عن الأوزاعيّ، عن مكحول، عن عُرُوة، عن عائشة قالت: حدثني معاذ أنه شهد مِلاكَ (۱) رجل من الأنصار مع النبي ﷺ، فخطب رسول الله ﷺ، وأنكحَ الأنصاريَّ وقال: «على الإلفة والخير والطير الميمون. دَفِّفُوا على رأس صاحبكم». فدُقِّف على رأسه. وأقبلت السّلال فيها الفاكهة والسكر؛ فنشر عليهم، فأمسك فيها الفاكهة والسكر؛ فقال رسول الله ﷺ: ما أين الحلم! ألا تنتهبُون؟ قالوا: يا رسول الله النه، إنك نهيتنا عن النّهبة يوم كذا وكذا. قال: «إنما نهيتُكم عن نُهبة العساكر، ولم أنهكم عن نُهبة

الولائم، فانتهبوا».

قال معاذ: فو الله لقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُجرِّرُنا ونُجرِّرُه في ذلك النّهاب.

قلت: هكذا فليكن الكذب.

وقد رواه حازم مولى بني هاشم؛ مجهول؛ عن لُمازة، ومَنْ لُمازة؟ عن ثور، عن خالد بن مَعْدان، عن معاذ بنحو منه.

ووضع نحوه خالد بن إسماعيل، حدثنا مالك، عن حُميد، عن أنس.

مطيّن: حدثنا خالد بن خالد العبديّ، حدثنا بشر بن إبراهيم الأنصاريّ، عن تَوْر، عن خالد بن مَعْدان، عن معاذ مرفوعاً: «يا عليّ، أنا أخصِمتُك بالنبوة، ولا نبوّة بعدي، وتخصم الناس بسبع: أنت أوَّلُهم إيماناً، وأوفاهم بِعَهد، وأقومُهم بأمر الله، وأقسمُهم بالسَّويَّة، وأعدلُهم وأبصرُهم بالقضاء، وأعظمُهم عند الله مزية يوم القامة» (٢).

١١٢٤ - دت ق: بِشْر بن آدم. عن جدّه لأمّه أزهر السمان، وابن مهدي. وعنه: أبو عَروبة، وابنُ صاعد.

قال أبو حاتم والنَّسائيّ: ليس بقويّ. وقالَ النسائيّ أيضاً: لا بأس به، بصريّ. وقوَّاه ابنُ حِبَّان (٣).

<sup>(</sup>١) المِلاك والإملاك: التزويج وعقد النكاح. النهاية (ملك).

 <sup>(</sup>۲) ضعفاء العقيلي ١/ ١٤٢، والمجروحين ١/ ١٨٩، والكامل ٢/ ٤٤٦، والحلية ١/ ٦٥، والموضوعات لابن الجوزي
 ٢/ ١٠١.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٣٥١، والثقات ٨/ ١٤٤، وتهليب الكمال ٤/ ٩٠، وضعّفه الدارقطني كما في «سؤالات الحاكم» ص١٩٢ .

1170- خ ق<sup>(۱)</sup>: بِشْر بن آدم المضرير البغداديّ الكبير. عن حمَّاد بن سَلَمة والطبقة. وعنه: البخاريّ، وإبراهيم الحربيّ، وعدة.

قال ابن سعد: سمع الكثير، ورأيتُ أصحاننا يتّقونه.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وقال الدارقطني: ليس بالقويّ.

وقال ابن قانع. مات سنة ثمان عشرة ومئتين (٢).

١١٢٦ - بِشْر بن إسماعيل بن عُلَيَّة. عن أبيه. قال أبو حاتم: مجهول<sup>(٣)</sup>.

117۷- بِشْر بن بكر بن الحَكَم. عن حَمَّاد بن سَلَمة.

قال الأزدى: منكر الحديث. ولا يُعرف.

أما

التَّنِّيسيّ؛ فصدوق ثقة، لا طعن فيه، يروي عن وقال م الأوزاعيّ.

توفي سنة خمس ومئتين.

١١٢٩ - ق: بشر بن ثابت البزار. عن شعبة.

وثَّقه ابنُ حبان، وقال أبو حاتم: مجهول. قلت: قد روى عنه الحسَن الخلَّال، والدارميّ، وعبَّاس الدُّوريّ، وآخرون، وسمع أبا خَلْدة. وروى عنه بشر بن آدم، فوثَّقه (٥).

مد: بِشُر بن جَبَلَة. عن مقاتل بن حَبَّان، وكُليب بن وائل. وعنه: بَقِيَّة وغيرُه.

ضعَّفه أبو حاتم والأزديِّ<sup>(٦)</sup>.

١١٣١ - بِشْر بن جشَّاش. عن مُلَيكة.
قال أبو حاتم: مجهول (٧).

11٣٢ - س ق: بِشْر بن حَرْب، أبو عَمْرو النَّدَبيّ البصريّ. والنَّدَب حَيُّ من الأَزْد. له عن أبي سعيد وجماعة. وعنه: شعبة، وحمَّاد بن زيد.

ضعَّفه عليّ ويحيى، وقال أحمد: ليس القوى .

وقال ابن خِراش: متروك، وكان حماد بن يد يمدحه.

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألتُ ابن المديني عنه، فقال: كان ثقة عندنا.

وقال ابن عدي، لا بأس به عندي، لاأعرف له حديثاً منكراً.

<sup>(</sup>۱) الرمز (ق) من «تهذيب الكمال» ٩٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٣٥١ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٥٥ ، وتهذيب الكمال ٣/٤٤ . ولم أقف على تضعيف الدارقطني له. ونقله الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ١/ ٢٢٤ عن المصنف، ثم قال: أظنُّه عَنَى الأول. اه. يعني الذي قبله، وسلف ذكر تضعيف الدارقطني له في التعليق عليه، وأنه في "سؤالات الحاكم" ص١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) الرموز (د س ق) من «تهذيب الكمال» ٤/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/ ٣٥٢ ، والثقات ٨/ ١٤١ ، وتهذيب الكمال ٩٧/٤ ، وروى له أيضاً البخاري تعليقاً ، باب إذا اشتد الحريوم الجمعة ، بإثر الحديث (٩٠٦).

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/٣٥٣، وتهذيب الكمال ٤/ ٩٩. روى له أبو داود في «المراسيل» (٣١).

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢/ ٣٥٣ ، وفيه: بشر بن جساس، بالسين.

قلت: مات سنة نيّف وعشرين ومئة.

الفَلَّاس: حدثنا خالد بن يزيد الهَدادي، حدثنا بِشْر بن حَرْب قال: كنتُ في جِنازة رافع بن خَدِيج ونسوةٌ يبكين ويُولُولْنَ على رافع، فقال ابن عُمر: إنّ رافعاً شيخٌ كبير؛ لا طاقةَ له بعذاب الله، وإن رسول الله عليه قال: "إن الميّت لَيعذّبُ ببكاء أهله عليه».

جُبَارَة بن المُغَلِّس: حدثنا حماد بن زيد، عن بِشْر بن حَرْب، عن ابن عمر: ما قَنَتَ رسولُ الله ﷺ غير شهر واحد.

وبه، عن ابن عمر قال: رأيتُكم ورَفْعَ أيديكم في الصلاة. والله إنها لَبدعة، ما رأيت رسول الله على فعل هذا قط. قال حمَّاد: ووضع يده عند حنكه هكذا (١).

۱۱۳۳ - بِشْر بن حرب البزَّار، ويقال: بشير (۲).

قال ابن حِبَّان: شيخ يروي عن أبي رجاء العُطاردي، وليس بالنَّدبي. روى عنه عبد الرحمن بن عَمْرو بن جَبَلَة، منكر الحديث حدًاً.

ثم ساق له حديثه عن أبي رجاء، عن الزّبير بن العوّام، سمع النبيّ على يقول: «الخليفة بعدي أبو بكر، وعمر، ثم يقع الاختلاف». فقُمْنا

إلى علي، فأخبرناه، فقال: صَدَقَ الزبير، سمعتُ رسول الله علي يقول ذلك. حدثناه القطّان بالرَّقَة، حدثنا عبد الله بن جعفر العسكري، حدثنا عبد الرحمن ابن عمرو، حدثنا بِشْر، فذكره.

قلت: هذا باطل، والآفة من عبد الرحمن، فإنه كذَّاب (٣).

11٣٤ - بِشْر بن الحسين الأصبهاني، صاحب الزُّبير بن عديّ.

قال البخاريّ: فيه نظر.

وقال الدارقطني: متروك.

وقال ابن عديّ: عامةُ حديثه ليس بمحفوظ. وقال أبو حاتم: يكذب على الزُّبير.

حجَّاج بن يوسف بن قتيبة: حدثنا بِشْر، حدثني الزبير بن عَدِيّ، عن أَنس؛ رفعه: «مَنْ حَوَّلَ خاتَمَه، أو عِمامته، أو علَّقَ خيطاً لِيُذَكِّره؛ فقد أشرك بالله، إن الله هو يذكّر الحاجات.

ثم ساق بهذا السند مئة حديث لا يصعُّ منها ع.

عامر بن إبراهيم: عن بِشْر بن الحُسين، عن الزُبير، عن أنس؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «خَيْرُ الأعمال الحَلُّ والرِّحلة». قيل: ما الحَلُّ

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي ١/ ١٣٨، والجرح والتعديل ٢/ ٣٥٣، والمجروحين ١/ ١٨٦، والكامل ٢/ ٤٤١، وتهذيب الكمال ٤/ ١١٠، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٢٠.

 <sup>(</sup>٢) ذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٢٩٢ أنه وقع في نسخة قديمة لابن حبان: بشير، وأن صاحب «الحافل» ذكره فيمن اسمه بشير.

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١/ ١٩١. قال الدارقطني في «تعليقاته» على «المجروحين» ص٦٠-٦١ : الصواب أن عبد الرحمن بن جبلة روى هذا الحديث عن بشير بن سُريج المنقري، لا بشر بن حرب، ولا أعلم أن أحداً يُعرف ببشر بن حرب من رواة الحديث غير أبي عمرو النَّذبي. اهـ. وتقدم بالترجمة قبله.

والرِّحلة؟ قال: ﴿افتتاحُ القرآنِ وخَتْمُهـ﴾.

عيسى بن إبراهيم: حدثنا بِشْر، عن الزَّبير، عن أنس، أنَّ رسول الله ﷺ كان يحمد الله بين كل لقمتين.

قال ابن عديّ: الزبير ثقة، وبِشْر ضعيف. أحاديثُه سوى نسخة حجَّاج عنه مستقيمة.

قلت: وفي نسخة حجَّاج عنه حديث: «ليس أحدٌ أحقَّ بالحِدَّة من حامل القرآن، لعِزَّةِ القرآن في جَوْفه».

وفيها: «ويلٌ للتاجر؛ يَحلِفُ بالنهار، ويحاسب نفسه بالليل. ويلٌ للصانع من غَدٍ وبعدَ غَد».

وقال ابن أبي داود: حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم، عن أبيه، عن بِشر، عن الزَّبير، عن أبير، عن أبير، عن أنس. فذكر حديث حِدَّة حامل القرآن(١).

أخبرنا أبو الحُسين اليونينيّ وعليُّ بن عثمان قالا: أخبرنا أحمد بن محمد، أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ، أخبرنا القاسم بن الفضل، حدثنا عمر بن عثمان بن أحمد البُرْجِيّ، حدثنا محمد بن عمر بن حفص، حدثنا الحجَّاج بن يوسف، حدثنا بِشْر بن الحُسين، عن الزُّبير بن عديّ، عن أنس، قال رسول الله ﷺ: «لولا أنَّ السُّؤَّالَ يَكُذِبون لما أفلحَ مَن رَدَّهم»(٢).

قال ابن حبَّان: يروي بِشْر بن الحُسين عن الزبير نسخة موضوعة شبيها بمثة وخمسين حديثاً (٣).

١١٣٥ - بِشْر بن خليفة. قال أبو حاتم:
 مجهول، ضعيف الحديث<sup>(3)</sup>.

۱۱۳٦ - دت ق: بِسشْر بسن رافسع، أبو الأسباط النَّجُرانيّ. عن يحيى بن أبي كثير وغيره. وكان مفتي أهل نجران. روى عنه صفوان بن عيسى، وحاتم بن إسماعيل.

قال البخاري: لا يُتابع في حديثه. وقال أحمد: ضعيف.

وقال ابن معين: حَدَّث بمناكير. وقال مرة: ليس به بأس.

وقال النسائي: ليس بالقويّ.

وقال ابن حبَّان: يروي أشياء موضوعة، كأنه المتعمِّدُ لها.

وقال ابن عديّ: لا بأس بأخباره، لم أجد له حديثاً منكراً.

وله عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «السلام اسمٌ من أسماء الله، وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم».

قال ابن عديّ: عند البخاريّ أنّ بشر بن رافع هو أبو الأسباط الحارثيّ. وعند ابن معين أنّ أبا الأسباط شيخ كوفيّ، وأنّ بشر بن رافع

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ۲/ ۷۱ ، وضعفاء العقيلي ۱/ ۱٤۱ ، والجرح والتعديل ۲/ ۳۵۵ ، والكامل ۲/ ٤٤٣ ، وضعفاء الدار قطنى ص٦٨ . والفردوس ٢/ ١٧٨ و ٤/ ٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه من حديث أنس، وسيرد من حديث عائشة في ترجمة عبد الله بن عبد الملك بن كرز.

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٤) قول أبي حاتم فيه: مجهول، نقله عنه ابن الجوزي في «الضعفاء» ١٤٢/١ ، ولم أقف عليه.

آخر؛ ولهما - إنْ كانا اثنين - عدةُ أحاديث؛ وكأنّ أحاديث بشر أنكرُ من أحاديث أبي الأسباط.

عبد الرزاق: حدثنا بشر بن رافع، عن يحيى، عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«لا خَيْرَ في التجارة إلا كَسْبَ تاجر؛ إنْ باع لم يَمْدَح، وإن اشترى لم يَذُمّ، وإن كان عليه أيسر القضاء، وإن كان له أيْسَرَ التقاضي، واتَّقى الحَلِفَ والكذب في يَيْعه».

عبد الرزاق: حدثنا بِشْر بن رافع، عن ابن عجلان، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لاحول ولا قوَّة إلا بالله دواءً من تسعة وتسعين داء، أيسرُها الهمّ (١٠).

١١٣٧ - ع (صح): بِشْر بن السَّرِيّ البصريّ الأفْوَه. سكن مكّة.

قال أحمد بن حنبل: سمع من سفيان ألف حديث، وسمعنا منه. فذكر حديث: ﴿ناضرة، إلى ربها ناظرة﴾ فقال: ما أدري ما هذا؟ أيش هذا؟ فوثب به أهلُ مكة والحميديّ، فأسمعوه [كلاماً شديداً]، فاعتذر بعدُ، فلم يُقبل منه، وزهد الناس فيه. فلما قدمتُ مكة المرة الثانية كان يجيء إلينا فلا نكتب عنه؛ وجعل يتلطّف فلا نكتب عنه.

وقال البخاري: بشر بن السريّ أبو عَمْرو فوهم على البخاريّ؛ إنما قال البخاريّ: تركناه

صاحب مواعظ، متكلم؛ فسمِّي الأَفْرَه. وقال ابن معين: ثقة.

وقال الحميدي: جَهْمِين؛ لا يحلُّ أَنْ يُكتب

وقال ابن عديّ: له غرائب عن مسعر، والثوريّ؛ وهو حَسَنُ الحديث؛ ممن يُكتب حديثه، ويقّعُ في حديثه من النكرة، لكنه يكون عن شيخ مُحْتَمَل.

قلت: ويروي عن معاوية بن صالح، وزكريا بن إسحاق، روى عنه: محمود بن غيلان، وعلي بن المديني.

وقال أحمد: كان مُثْقِناً للحديث عجباً .

وقال أبو حاتم: ثُبْت صالح.

قلت: أما التجهُّم فقد رجع عنه، وحديثه ففي الكتب الستة.

ومات سنة خمس وتسعين ومئة (٢).

۱۱۳۸ - بِشْر بن سَهْل. عن أبان بن أبي عيَّاش. كتب عنه أبو حاتم، ثم ضرب على حديثه (۳).

١١٣٩ - خ ت س (صح): بِشْر بن شُعَيب بن أبى حَمْزة الحمصيّ. صَدُوق .

أخطأ ابن حبان بذكره في «الضعفاء»(٤)، وعُمدته أنَّ البخاريّ قال: تركناه، كذا نقل. فوهم على البخاريّ؛ إنما قال البخاريّ: تركناه

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/ ٧٥ ، والجرح والتعديل ٢/ ٣٥٧ ، والمجروحين ١٨٨/١ ، والكامل ٢/ ٤٤٤ ، وتهذيب الكمال ١١٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢/ ٧٥ ، والجرح والتعديل ٣٥٨/٢ ، والكامل ٤٤٩/٢ ، وتهذيب الكمال ١٢٢/٤ ، وما بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/٣٥٨-٣٥٩ ، ونَسَبَه ابنُ أبي حاتم فيه: العبديّ.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في «المجروحين»، وذكره في «الثقات» ٨/ ١٤١ وقال: كان متقناً، وبعض سماعه من أبيه مناولة.

حيّاً سنة اثنتي عشرة ومئتين. وقد روى عنه في «صحيحه» بواسطة، وفي غير الصحيح شفاهاً؛ لكن في سماع بِشْر من أبيه مقال، فإنَّ أحمد بن حنبل سأله: أسمعتَ من أبيك؟ قال: لا. قال: فقرأت عليه وأنت حاضر؟ قال: لا. قال: فقرأت عليه؟ قال: لا. قال: نعم. قال أحمد: فكتبتُ عنه على وجه الاعتبار.

فهذه القصة عنه هكذا ما هي بصحيحة، فإن أبا حاتم رواها بلا سماع من أحمد، بل قال: ذكر لي أن أحمد سأله، وقد قال أبو زُرْعة الرازيّ: سماع بِشْر كسماع أبي اليمان، إنما كان إجازةً.

لكن عارضَ ذا أنَّ أبا اليمان قال: سمعتُ من شُعيب وقد احتُضِر يقول: مَنْ أراد أن يسمعَ هذه الكتب فليسمعها من ابني، فإنه قد سمعها منّى.

وقال ابن حِبَّانَ: مات سنة ثلاث عشرة ومنتين.

قلت: لا أعلمه روى شيئاً عن غير أبيه (١).

• 114- بِشْر بن عاصم. عن حفص بن عمر. وعنه عبد الرزاق. قال الخطيب: مجهولان (٢).

فأما:

١١٤١ - د ت ق: بِشْر بن عاصم بن سفيان وكيع بمسلسل العيد.

الثقفيّ الطائفيّ؛ فثقة. رَوَى عن أبيه. ومات بعد الزُّهريّ.

ا ۱۱٤٢ ويشر بن عاصم الطائفيّ. عن عبدالله بن عمرو، تابعيّ قديم. روى عنه يَعْلَى بن عطاء.

١١٤٣ - د س: وبشر بن عاصم الليثي، أخو نَصْر بن عاصم. يروي عن عليّ. وثقه النسائيّ (٣).

۱۱٤٤- بِشر بن عبّاد. عن حاتم بن إسماعيل. مجهول (٤).

ابن عبيد الله القصير، أو: ابن
 عبد الله. عن أنس بن مالك، وأبي سفيان طلحة.

قال ابن حِبَّان: منكر الحديث جداً؟ روى عبد العزيز بن عبد الله القرشيّ، عنه، عن أبي [سفيان] طلحة، عن جابر مرفوعاً: "مَنْ أدخلَ على أهل بيتٍ سروراً؟ خلَق الله من ذلك السرور خَلْقاً يستغفرون له إلى يوم القيامة».

وروى هشام الدَّسْتُوائيّ عنه، عن أنس رفعه: "إنَّ الله اتخذ لي أصحاباً وأصهاراً، وإنه سيكون في آخر الزمان قومٌ يبغضونَهم، فلا تُواكلوهم، ولا تُصَلُّوا عليهم، ولا تصلُّوا معهم». هذان منكران جدّاً(٥).

١١٤٦ - بِشْر بن عبد الوهّاب الأمويّ. عن وكبع بمسلسل العيد.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/ ٧٦ ، والجرح والتعديل ٢/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) المتفق والمفترق ١/ ٥١٨ .

<sup>(</sup>٣) التراجم الثلاثة في "تهذيب الكمال" ٤/ ١٣٠ - ١٣٢ ، وقد ذكر المزيّ الطائفيّ للتمييز.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) المجروحين ١/١٨٧ ، وما بين حاصرتين منه.

كأنه هو وضعه، أو المنفرد به عنه، وهو أبو عُبيد الله أحمد بن محمد بن فِراس بن الهيثم الفِراسيّ البصريّ الخطيب، ابنُ أخت سليمان بن حرب.

ورواه عن أحمد هذا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفيّ، وعليّ بن محمد بن داهر الورَّاق، والقاضي عبد الرحمن بن الحسن بن عبيد الهمذانيّ، وأبو حفص القصير، وأحمد بن عمران الأشنانيّ، شيخ لأبي نُعيم، وعليّ بن أحمد القَرْوينيّ، وغيرهم.

ا ۱۱٤٧ - بِشْر بن عُبيد الدارسيّ. عن طلحة بن زيد، عن ثَور .

كنَّبه الأزديّ، وقال ابن عديّ: منكر الحديث عن الأئمة .

له عن عمَّار بن عبد الملك [عن المسعودي] عن ابن أبي مُلَيْكة، عن عائشة مرفوعاً: «إنَّ الله أمرني بمداراة الناس، كما أمرني بإقامة الفرائض».

وله عن إسماعيل بن فَرْقَد، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه حديث: «ما عُبدالله بشيء مثل العقل».

وله عن خُنَيْس بن دينار، عن زيد بن أَسْلم، عن ابن عمر حديث: «بادِرُوا أولادكم بالكُنى، لا تغلب عليهم الألقاب».

وهذه الأحاديث غير صحيحة، فالله المستعان (١).

وله عن يزيد بن عِياض، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ صَلَّى عليّ في كتابٍ؟ لم تزل الملائكة تستغفر له» وهذا موضوع (٢).

١١٤٨- بِشْر بن عِصْمة المزنيّ.

قال أبو حاتم: مجهول.

قلت: يُقال: له صحبة، لكن لا يصحُّ خَرُهُ (٣).

١١٤٩ - بِشْر بن مُقبة، عن يونس بن خَبَّاب. مجهول<sup>(٤)</sup>.

- ١١٥٠ - بِشْر بن علقمة. تابعيّ كبير، روى عنه الأسود بن قَيْس، ذكره ابن المديني في المجهولين.

1101- فق: بِـشْـر بـن عُـمـارة، عـن الأحوص بن حكيم.

ضعَفه النسائي، ومَشَّاه غيره. وقال البخاريّ: تعرف وتنكر.

قال ابن عديّ: حدثنا محمد بن أحمد العَرابيّ بمصر، حدثنا سفيان بن بِشْر، حدثنا بِشْر بن عُمارة المُكْتِب، عن أبي رَوْق، عن عطيَّة، عن أبي سعيد، عن النبيّ عَلَيْ في قوله:

<sup>(</sup>١) الكامل ٢/ ٤٤٧ ، وما بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٢) الموضوعات لابن الجوزي (٤٥٢). ومن قوله: وله عن يزيد ... الخ، لم يرد في (د).

<sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٣٠١ أن بشر بن عصمة المزني صحابيّ، وتعجَّب من قول المصنّف: يقال: له صحبة. وقال الحافظ: كأن قول أبي حاتم: شيخ مجهول، عائد إلى محمد بن عبد الله بن عتبة. (أحد رجال إسناد حديثه). وقال: هذا الوهم تبع فيه الذهبيُّ ابنَ الجوزيّ. ينظر «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٦٠، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٣٦٢.

والإنس والشياطين والملائكة منذ خُلِقُوا إلى أنْ فَنُوا [صفُّوا] صفّاً واحداً لما أحاطوا بالله أبداً. وكذا رواه مِنْجاب بن الحارث، عنه.

جُبارة بن المغَلِّس: حدثنا بِشْر بن عُمارة، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، عن أبي هريرة: كان رسول الله على إذا أصابه الصُّداع مما ينزل عليه من الوَحْي؛ غلَّف رأسه بالحِنَّاء. وكان يأمر بتغيير الشَّيْب، ومخالفة الأعاجم.

قال ابن عديّ: حديث بِشْر عندي إلى الاستقامة أقرب (١).

١١٥٢ - بِشْر بن أبي عَمْرو بن العلاء المازنيّ.

قال أبو حاتم: مجهول (٢). وقال ابن طاهر: أحاديثُه موضوعة.

110٣ - بِشْر بن عَوْن القرشيّ. شاميّ. عن بكّار بن تميم، عن مكحول. وعنه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقيّ نسخة نحو مئة حديث، كلّها موضوعة.

منها: «السيف والقَوْس في السَّفَر بمنزلة الرِّداء».

ومنها: «السِّحاق زنا النِّساء».

وهذه النسخة كلُّها عن مكحول، عن واثلة. قاله ابن حِبَّان. وقال: حدثنا بالنسخة ابنُ قُتيبة بعَسْقَلان، حدثنا عبد الله بن الحسَن الليثيّ، حدثنا سليمان (٣).

أخبرنا أحمد بن هبة الله، أنبأنا عبد الرحيم بن السمعاني، أخبرنا أبو الأسعد بن الشُسَيري، أخبرنا أبو الأسعد بن العُسين العلوي، أخبرنا محمد بن محمد بن الحسين العلوي، أخبرنا محمد بن الأملي، حدثنا عبد الله بن حماد الآملي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا بيشر بن عون من قرية جَوْبَر، حدثنا بكار بن بيشر بن عون من قرية جَوْبَر، حدثنا بكار بن تميم، عن مكحول، عن واثلة مثل قوم تميم، عن مكحول، عن واثلة ألى عن مرسول الله الله المناه الم

١١٥٤ - بِشْر بن غالب الأسديّ. عن الزُّهريّ.

قال الأزديّ: مجهول.

١١٥٥- بِشْر بن غالب الكوفي. عن...(٥) وعنه الأعمش.

قال الأزديّ: متروك.

 <sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ۲/ ۸۰ ، وضعفاء النسائي ص۲۶ ، والكامل ۲/ ٤٤٢ (وما بين حاصرتين منه) وتهذيب الكمال
 ۱۳۷/٤ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد هذه الترجمة في «الجرح والتعديل». وقوله: مجهول، من كلام المصنف، وهو خلاف شرطه في تقييد هذه اللفظة عن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٤) ثمة نقص في لوحات (خ١) يبدأ من هذا الموضع، وإلى أواخر ترجمة الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير.

<sup>(</sup>٥) بياض في (ز). وهو ضمن النقص في (خ١). وهذه الترجمة والتي قبلها في «ضعفاءً ابن الجوزي ١٤٤/١.

۱۱۵٦ - بِشْر بن غِيَاث المَرِيسِيّ. مبتدع ضالّ، لا ينبغي أن يُرْوَى عنه ولا كرامة.

تفقّه على أبي يوسف، فبرع، وأتقن علم الكلام، ثم جرَّد القول بخلق القرآن، وناظر عليه، ولم يدرك الجَهْمَ بن صفوان؛ إنما أخذ مقالته، واحتجَّ لها، ودعا إليها، وسمع من حمَّاد بن سَلَمة وغيره.

وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كان والد بِشْر المَرِيسيّ يهوديّاً، قصَّاراً صَبَّاعاً في سُويقة نصر بن مالك.

قلت: وقد كان بِشْر أُخذ في دولة الرشيد وأُوذِيَ لأجل مقالته.

قال أحمد بن حنبل: سمعتُ عبد الرحمن بن مهدي أيام صُنع ببشر ما صُنع يقول: مَنْ زعم أنَّ الله لم يكلم موسى يستتاب، فإنْ تاب؛ وإلا ضربت عنقه.

وقال المرُّوذيّ: سمعتُ أبا عبد الله ذكر بِشْراً فقال: كان أبوه يهوديّاً، وكان بِشْر يشغبُ<sup>(١)</sup> في مجلس أبي يوسف، فقال له أبو يوسف: لا تنتهي أو تُفسدَ خشبةً. يعنى تُصلب.

وقال قتيبة بن سعيد: بِشْر المَرِيسيّ كافر.

وقال يزيد بن هارون: أَلَا أَحَدٌ من فِتْيانكم يَفْتِكُ به.

وقال البُويُطيّ: سمعتُ الشافعي يقول: ناظرتُ المَريسيّ في القُرعة، فذكرتُ له فيها

حديث عِمران بن حُصين، فقال: هذا قِمار، فأتيتُ أبا البَخْتَرِيَّ القاضيَ، فحكيتُ له ذلك، فقال: يا أبا عبد الله، شاهداً آخر وأصلبُه.

مات سنة ثمان عشرة ومئتين.

قال الخطيب: حُكيَ عنه أقوالٌ شَنِعة، أساء أهلُ العلم قولَهم فيه، وكَفَّره أكثرُهم لأجلها، وأسند من الحديث شيئاً يسيراً.

قال أبو زُرعة الرازيّ: بِشْر المَرِيسيّ زِنْدِيق. وقد سرد أبو بكر الخطيب ترجمة بِشْر في ستِّ ورقات، فلم أنشط لإيرادها بكمالها. وكان من أبناء سبعين سنة (٢).

١١٥٧ - بِشْر بن فافا . عن أبي نُعيم. ضعَّفه الدارقطنيّ.

أخبرنا عمر بن غدير، أخبرنا أبو القاسم ابن الحَرَسْتانيّ حضوراً في الرابعة سنة تسع وستّ مئة، أخبرنا علي بن المسلّم الفقيه، أخبرنا ابن جُميع، حدثنا أبو عليّ محمد بن أحمد اللؤلؤي، حدثنا أبو الهيثم بِشر بن فافا، حدثنا أبو نُعيم، حدثنا شعبة، عن مروان الأصفر قال: قلت لأنس: أقنتَ عمر؟ قال: خيرٌ من عمر.

ولبشر في «سنن» الدارقطني: حدثنا أبو نعيم بن جعفر بن بُرْقان، عن ميمون بن مِهْران، عن ابن عمر: سُئل النبيُّ عن الصلاة في السفينة، قال: «قائماً إلا أنْ تخاف الغَرَق»(٣).

<sup>(</sup>۱) في (د) و (ز) و «اللسان» ۳۰۷/۲ : يستغيث، والمثبت من هامش (د)، وهو الموافق لما في «تاريخ بغداد» ٧٠ - ٧٠ - ٢٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٧/ ٥٦-٦٧ . وينظر كلام المصنف في «السير» ١٩٩/١٩-٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (١٤٧٤).

110۸ - بِشْر بن الفَضْل البَجَليّ. عن أنس بن سِيرِين، عن أبي يحيى، عن أبي موسى مرفوعاً: "إذا باشر الرجلُ الرجلُ، والمرأةُ المرأة؛ فهما زانيان». قال الأزدىّ: مجهول (١).

1109 - بِشْر بن القاسم النيسابوريّ. عن مالك. قال الحاكم: لا أعرفه.

1170- د: بِشْر بن قُرّة الكلبيّ. عن أبي بُرْدَة. ما روى عنه سوى أخي إسماعيل بن أبي خالد. ويقال: قرة بن بِشر (س) لا يُدْرى مَنْ ذا. حديثه في ذَمِّ طَلَب العمالة (٢).

1171- بِشْر بن مبشّر. عن الحكم بن فَصِيل<sup>(٣)</sup>. ضعّفه الأزديّ.

1177 - س: بِشْر بن المُحتفز. عن ابن عمر، نكرة. قال أبو زُرعة: لا أعرفُه إلا في هذا الحديث<sup>(٤)</sup>.

117۳ - بِشْر بن محمد بن أَبان الواسطيّ السكريّ، أبو أحمد. عن شعبة، ووَرْقاء. وعنه:

أبو حاتم، وإبراهيم الحربي، وجماعة.

صدوق إنْ شاء الله، ساق له ابنُ عديّ أربعةً أحاديث، ثم قال: أرجو أنه لا بأس به، ومقدار ما ذكرتُه هو من أنكرِ ما رأيتُ له، وكأنها من قِبَل الرواة.

وسُئل عنه أبو حاتم، فقال: شيخ. وقال أبو الفتح الأزديّ: منكر الحديث.

قلت: هو من طبقة عفَّان؛ لا في الإتقان<sup>(٥)</sup>. 1174 - بِشْر بن معاوية البَكَّائيّ<sup>(٢)</sup>. رَوَى عنه يعقوب بن محمد الزُّهْريّ. ذكره أبو حاتم مجهول<sup>(٧)</sup>.

١١٦٥ - بشر بن المنذر، قاضى المِصِّيصَة.

قال العُقيلِيّ: في حديثه وهم. له عن محمد بن مسلم الطائفي (^).

١١٦٦- بِشْر بن مِهْران الخَصَّاف. عن ك.

<sup>(</sup>۱) ضعفاء ابن الجوزي ۱ / ۱۶۶ ، وفيه: بشر بن المفضل. وذكر ابن أبي حاتم الحديث في مقدمة «الجرح والتعديل» الم ٢٤٣ ، وقال: عن بشر بن الفضل، عن أبيه، عن خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين. الغ. وكذا وقع في «التاريخ الكبير» ٢ / ٨١ ، غير أن فيه: عن أبي عثمان، بدل: عن أبي يحيى. ونسباه لأبي داود الطيالسي، وسيذكر المصنف الحديث في ترجمة محمد بن عبد الرحمن القرشي، عن خالد الحذاء، عن محمد، عن أبي موسى، به.

<sup>(</sup>۲) تهذيب الكمال ١٤١/٤ . والحديث في «سنن» أبي داود (٢٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: فَضيل، بالضاد، والمثبت من «لسان الميزان» ٢/ ٣١٠، وذكره ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» ٧/ ١٠٩.

 <sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٣٦٥ ، وحديثه عند النسائي في «المجتبى» ٨/ ٢٠١ ، و«الكبرى» (٩٥١٩)، مقروناً ببكر بن
 عبدالله، ولفظه: «إنما يلبس الحرير من لا خَلاق له».

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣٦٤/٢ ، والكامل ٢/ ٤٥٠. وذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٣١١ ، أن المصنف ضعَّفه في ترجمة خالد بن مفدوح (سيرد)، تبع في ذلك ابنَ عديّ.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: البكالي، والمثبت من «اللسان» ٢/٣١٣.

 <sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢/ ٣٦٥. وذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٣١٣/٢ أن بشراً هذا صحابي، وَفَدَ هو وأبوه إلى
 النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٨) ضعفاء العقيلي ١٤١/١.

قال ابن أبي حاتم: ترك أبي حديثه. ويقال: بشير (١).

قلت: قد رَوَى عنه محمد بن زكريا الغَلابي ـ لكن الغُلابي متَّهم ـ قال: حدثنا شَريك، عن الأعمش، عن زَيْد بن وَهْب، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَرَّه أن يَحْيا حياتي، ويتمسَّكَ بالقَضيب الياقوت؛ فليتوَلَّ عليَّ بنَ أبي طالب من بعدي».

117٧ - ق: بِشْر بن منصور. شيخ للأشَجّ، يجهَّل. له عن أبي زيد<sup>(٢)</sup>، عن أبي المغيرة، عن ابن عباس مرفوعاً: «أبى اللهُ أنْ يقبلَ عَمَلَ صاحب بدْعة».

فأمًّا:

۱۱٦۸- م دس: بِشْر بن منصور السَّلِيميّ النزاهد. عن الجُريري، وأيوب، وعاصم الأحول، وطائفة؛ فوثَّقُوه.

قال القَوارِيريّ: هو أفضلُ مَنْ رأيتُ من المشايخ.

قلتُ: خرَّج له مسلم وأبو داود والنَّسائيّ (٣). 
1179 - بِشْر بن ميمون. عن القاسم أبي عبد الرحمن. وعنه بِشْر بن المفضَّل، رجل عابد.

قوَّاه ابنُ معين. وقال أبو حاتم: أحاديثُه منكرة (٤).

110٠ ق: بِشْر بن نُمَيْر القُشَيْريّ البصريّ. عن مكحول، والقاسم أبي عبد الرحمن. وعنه: أبو عَوانة، ويزيد بن زُرَيْع، وابنُ وَهْب، وطائفة. تركه يحيى القطّان. وقال ابن معين: ليس بثقة.

وقال أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه. وقال ابن عديّ: عامّةُ ما يرويه لا يُتابع عليه. وقال البخاريّ: مضطرب.

سعدان بن يحيى: حدثنا عُبيد الله بن أبي حُميد، عن بشر بن نُميْر، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعاً: «مَنْ قال حين يمسي: صلّى الله على نوح وعليه السلام، لم تلدغه العَقْرَب تلك الليلة».

مروان بن معاوية: عن بِشْر، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعاً: «مَنْ قرأ ثلث القرآن، أعطي ثلث النبوة، ومَنْ قرأ نصفَه أُعطي نصفَ النبوة، ومن قرأ القرآن كلَّه أُعطي النبوة كلَّها؛ ويقال له يوم القيامة: اقرأ وارْقَهْ بكل آية درجة، حتى ينجز ما معه من القرآن، ويقال له: اقبض. فيقبض، فيقال له: هل تدري ما في يديك؟ فإذا في يده اليمنى الخُلد، وفي الأخرى النعيم».

قلت: ولبِشْر عن القاسم نسخةٌ كبيرة ساقطة (٥).

الجرح والتعديل ٢/ ٣٦٧ و ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: عن أبي محمد، والمثبت من «سنن» ابن ماجه (٥٠). وينظر «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٦٥ ، و«تهذيب الكمال» ٤/ ١٥٤ و ٣٣٤ و ٣٤ ، ٣١٥ ، و«تحفة الأشراف» ٥/ ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٥١/٤.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣٦٦/٢.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٢/ ٨٤-٨٥ ، والجرح والتعديل ٣٦٨/٢ ، والكامل ٢/ ٤٤٠ ، وتهذيب الكمال ٤/ ١٥٥ .

قال ابن ماجه وابن صاعد ـ واللفظ له ـ: حدثنا الحسن بن أبي الربيع، حدثنا عبدالرزاق، حدثنا يحيى بن العَلاء، حدثنا يشر بن نُمَيْر، سمع مكحولاً قال: حدثنا يزيد بن عبد الله، عن صفوان بن أمية قال: جاء عَمْرو بن قُرَّة فقال: يا رسول الله؛ إن الله قد كتب عليَّ الشقاوة لا أُرْزَق إلا من دُقِي بكفّي. فأذَنْ لي، فقال: «لا آذنُ لك ولا كرامة، كذبت أيْ عدوً الله، لقد رزقك الله حلالاً..» وذكر الحديث (۱).

11۷۱- (صح) بِشْر بن الوليد الكِنديّ الفقيه. سمع عبد الرحمن بن الغَسِيل، ومالك بن أنس، وتفقّه بأبى يوسف.

رَوَى عنه البَغَويّ، وأبو يَعْلَى، وحامد بن شُعيب، وولِيَ قضاء مدينة المنصور إلى سنة ثلاث عشرة ومئتين.

وكان واسع الفِقْه متعبِّداً. وِرْدُه في اليوم والليلة مئتا ركعة، كان يلزمُها بعد ما فُلِجَ، وشاخ، وقد سعى به رجلٌ إلى الدولة أنه لا يقول: القرآن مخلوق، فأمر به المعتصمُ أنْ يُحْبَس في منزله، فلما وَلِيَ المتوكِّل أطلقه. ثم إنه شاخ واستولى عليه الهرم، وفي آخر أمره يقال: إنه وقف في القرآن، فأمسك أصحابُ الحديث عنه، وتركوه لذلك.

قال صالح بن محمد جَزَرَة: هو صدوق، ولكنه لا يعقل، كان قد خَرفَ .

وقال السليماني: منكر الحديث.

وقال الآجُرِّيِّ: سألتُ أبا داود: أبِشْرُ بن الوليد ثقة؟ قال: لا. وروى السُّلَميِّ عن الدارقطنيّ: ثقة.

أخبرنا أحمد بن إسحاق، أخبرنا الفتح بن عبد الله الكاتب، أخبرنا هبة الله بن الحسين الكاتب، أخبرنا أحمد بن محمد بن النقور، حدثنا عيسى بن علي إملاء، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد، حدثنا بشر بن الوليد الكنديّ، حدثنا إبراهيم بن سَعْد، عن الزَّهريّ، عن أنس، أنه أبصر على النبيّ على خاتم وَرِق يوماً واحداً، فصنع الناس خواتيمهم من وَرِق، فلبسوها، فطرح النبيُ على خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم. ورأى في يدِ رجل خاتماً، فضرب أصبعه حتى رَمَى به. هذا حديث صالح الإسناد غريب.

مات بِشْر سنة ثمان وثلاثين ومئتين (٢).

11۷۲ - د: بِشْر أبو عبد الله الكِنديّ، عِدادُه في التابعين، لا يكاد يُعرف. روى عنه مُطَرِّف بن طريف فقط. ويقال: بشير<sup>(٣)</sup>.

11۷۳ - ت: بِشْر. عن أنس. لا يُعرف<sup>(٤)</sup>.
 وعنه ليث بن أبي سُلَيم.

١١٧٤ - بِشْر. عن مجاهد. فيه شيء، ذكره ابنُ عديّ.

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه (۲۲۱۳)، ووقع في مطبوعه: عمرو بن مرَّة، بدل: عمرو بن قرَّة، وهو خطأ، وينظر اتحفة الأشراف، ١٩١/٤.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۷/ ۸۰-۸۶ ، والسیر ۱/۳۷۳-۲۷۵ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٦٢/٤ ، وحديثه عند أبي داود (٢٤٨٩) في ركوب البحر في الغزو.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٦٢/٤ . قال المزي: قيل: إنه بشر بن دينار.

وقال البخاري: حدثنا إسحاق، أخبرنا بقية، عن أرطاة بن المنذر، عن بِشْر، عن مجاهد، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ: «المكذّب بقَدَر» لا يُتابع عليه (١).

١١٧٥ - بشر مولى أبان [بن عثمان].

١١٧٦ - وبشر أبو نصر: مجهولان(٢).

#### [من اسمه بَشِير]

- بَشِير بن حَرْب البزار. عن أبي رجاء العُطارديّ. وقيل: بِشْر. ذكره ابن حبان. وقد مَرّ [۱۳۳].

١١٧٧ - بَشِير بن زاذان. ضعّفه الدارقطنيّ وغيره، واتهمه ابن الجوزيّ. وقال ابن معين: ليس بشيء.

له عن رِشْدِين بن سَعْد، عن الحسن بن ثوبان، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: ﴿لَأَنْ يُوسِّع أَحدُكم لأخيه المسلم خيرٌ له من أن يُعْتِقَ رقبةً الله السرَّاج، وهذا سندٌ مظلم.

وقال ابن عديّ: حدثنا أحمد بن حَفْص، حدثنا محمد بن يحيى بن الضُّرَيْس، حدثنا

محمد بن حباب (٣) المِصِّيصيّ، عن بشير بن زاذان، حدثني عليّ بن عبد الله القُرشيّ، عن شُرَحْبيل بن عبد الحميد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ على قال: «إن في الجنة غُرَفاً يُرى باطنُها من ظاهرها...». الحديث (٤).

١١٧٨ - بَشِير بن زياد الخُراسانيّ. عن ابن جُريج. منكر الحديث، ولم يُترك .

قال ابن عديّ: له ما يُنكّر .

من ذلك؛ قال: حدثنا ابن جُريج، عن عطاء، عن جابر قال: كنّا وما نرى أحدنا أحقَّ بديناره ودرهمه من أخيه، والله لقد سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: إن الجارَ ليتعلَّق بجاره يقول: يا ربّ، سَلْ هذا؛ لمَ باتَ شبعاناً (٥) وبتُ طاوياً... الحديث. رواه عنه إسماعيل بن عبد الله الرّقيّ.

ومن مناكيره: قال الرَّقِيّ: حدثنا بَشِير بن زياد قاضي جُنْدَ يُسابُور، حدثنا ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: وهبَ رسولُ الله ﷺ لعمّه غلاماً. وقال: الا تسلّمه (٢) صائغاً ولا صِرْقياً ولا جَزَّاراً».

هذا الرجل ما رَوَى عنه سوى إسماعيل،

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/ ٨٦ ، وفيه: «الكذب بقدر»، والكامل ٢/ ٤٥١ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٣٧٢ ، وما بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٣) كذا في (د). وفي (ز): حبان. وفي «الكامل» ٢/ ٤٥٣ والخبر فيه: خبات.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ١/١٤٤ ، والكامل ٢/٤٥٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ و «الكامل» ٢/ ٤٥٥ ، وهو صحيح. فإن لفظة «شبعان» يجوز فيها الصرف وعدمه، لأنه يقال في مؤنثه: شَبْعَى وشبعانة. وفي حديث المقدام بن معد يكرب في «مسند» أحمد (١٧١٧٤): ألا يوشك رجل يتثني شبعاناً على أريكته..

<sup>(</sup>٦) في «الكامل» ٢/ 800 (والكلام منه)، و إصلاح المال؛ لابن أبي الدنيا ص٨٣: وهب رسول الله ﷺ لعمته غلاماً؛ وقال: لا تسلميه..

الجوزيّ(٥).

عنه خالد بن دُرَيْك.

قال الموصلي: ليس بالقوي (١).

1۱۸۳- د: بَشير بن المحرَّر. عن سعيد بن المسيِّب. وعنه سعيد المقبريّ وحدَه. لايُعرف (٧).

الكوفيّ الكِنْديّ. عن عبد الله بن عَمرو ـ وقال بعضهم: عن عبد الله بن عَمرو ـ وقال بعضهم: عن رجل، عن عبد الله بن عَمرو ـ عن النبي ﷺ: «لايركبُ البحرَ إلا حاجٌ، أو معتمرٌ، أو غازٍ». قاله. صالح بن عُمر وأبو حمزة السكريّ، عن مُطرِّف بن طريف، عنه .

وقال إسماعيل بن زكريا عن مطرف: جدثني بشير أبو عبد الله الكِنْديّ (<sup>(A)</sup> .

ذكر ذلك كلَّه البخاريُّ في كتاب «الضعفاء»، وقال: لم يصحَّ حديثُه (٩).

ويحيى بن أيوب العابد. ويَرْوِي أيضاً عن عبد الله بن سعيد المقبريّ (١).

11۷۹ - م ٤: بَشِير بن سَلْمان. صالح الحديث، وفيه لين. هكذا وجدتُه بخطي. وهو الكِنديّ(٢)، والد الحكم.

روى عن أبي حازم الأشجعيّ ومجاهد. وعنه: السفيانان، والفِرْيابيّ، وعدّة.

وقد وثَّقَه أحمد وابنُ معين، واحتجَّ به مسلم (٣).

۱۱۸۰ - س: بَشِير بن سلّام، وقيل: ابن سلّمان. لا يُدْرَى مَن هو. لكن قال النسائي: ليس به بأس.

قلت: لا يُعرف إلا في هذا الخبر. روى خارجة بن عبد الله بن سليمان عن الحسين بن بشير، عن أبيه، عن جابر في الصلاة (٤).

1۱۸۱ - بَشير بن سُرَيْج. عن بعض التابعين. قال يحيى: لا يُكتب جديثُه، أورده ابنُ

۱۳۱ /۷ تاریخ بغداد ۷/ ۱۳۱ .

 <sup>(</sup>۲) كذا نسبه المصنف هنا، والمزي في «تهذيب الكمال» ٤/ ١٦٨. وفي المصادر: النهدي \_ ينظر «التاريخ الكبير» ٢/ ٩٩،
 و «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٧٤، و «الثقات» ٦/ ٩٨. وكذا نسب المزي ابنه الحكم في «تهذيب الكمال» ٧/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٣٧٤ ، وروى له أيضاً البخاري في «الأدب المفرد».

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٦٩/٤. والحديث عند النسائي في «المجتبي» ١/ ٢٦١.

<sup>(</sup>۵) في «الضعفاء والمتروكين» ١/٥١٠.

<sup>(</sup>٦) نبَّه الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٣٢٤ على أن هذا الكلام من أغلاط أبي الفتح الموصلي، فإن بشير بن طلحة ليس من التابعين، وليس بضعيف، وإن خالد بن دُرَيْك شيخُه، لا الراوي عنه. وينظر «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٧٥، و«الثقات» ٦/ ١٥١/ و ٨/ ١٥١.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ٤/ ١٧٢. وحديثه عند أبي داود (٤٨٩٦) باب في الانتصار من كتاب الأدب.

<sup>(</sup>A) سلفت ترجمته (۱۱۷۲). يقال في اسمه: بشر، وبشير.

<sup>(</sup>٩) التاريخ الكبير ٢/ ١٠٤ . ورواية إسماعيل بن زكريا عند أبي داود (٢٤٨٩)، ورواية صالح بن عمر عند البيهقي في «السنن» ١٨/٦. ولم أقف على رواية أبي حمزة السكري، ولا على رواية من قال: عن رجل.

11۸٥ - م ٤: بَشير بن المهاجر الغَنويّ.
 كوفيّ. عن الحسن وطبقته. وعنه: أبو نُعيم،
 وخلّاد بنُ يحيى، وجماعة.

وثَّقه ابنُ معين وغيره.

وقال النسائيّ: ليس به بأس.

وقال أحمد: منكر الحديث، يجيءُ بالعجب.

وقال أبو حاتم: لا يحتجُّ به.

وقال ابن عديّ: فيه بعض الضَّعْف.

وقال البخاريّ: رأى أنساً. حدثني حلَّد، حدثنا بشير بن المهاجر، سمعتُ ابن بُريدة، عن أبيه، سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «رأس مئة سنة يبعث الله ريحاً باردةً يقبضُ فيها روحَ كلّ مسلم»(١).

مكرر ١١٦٦- بَشير بن مِهْران الخصّاف. بصريّ. عن شريك.

تركه أبو حاتم. ويقال: بشر.

1۱۸٦ - ق: بَشير بن ميمون الخُراساني، ثم الواسطي، أبو صيفي. عن مجاهد، والمقبري، وعنه: علي بن حُجْر، وابنُ عَرَفة، وطائفة.

وكتب عنه أحمد بن حنبل وتركه.

وقال البخاريّ: يُتَّهمُ بالوضع.

وقال الدارقطنيّ وغيره: متروك الحديث.

وقال ابن عديّ: عامةُ ما يرويه غَيْرُ محفوظ.

وقال ابن معين: اجتمعوا على طَرْح حديثه. وقال أحمد: كتبنا عنه عن مجاهد، ثم قدم علينا بَعْدُ، فحدَّثَنا عن الحكم بن عتيبة. ليس بشيء. وقال النسائيّ مرة: ضعيف. وقال مرة: متروك.

عبد الحميد بن صبيح: حدثنا بشير أبو صيفي، سمع مجاهداً يذكر عن أبي هريرة مرفوعاً: «أوّل سابِقِ إلى الجنة مملوك أطاع الله ومَوْلاه».

وبه مرفوعاً: «ما مِنْ صدقةٍ أفضل مِنْ صدقة يتصدَّق بها على مملوك عند مليك سوء».

هذا أخرجه البخاريّ في «الضعفاء»، فقال: حدثنا عليّ بن حُجْر، حدثنا بشير.

الحسن بن عليّ الواسطيّ: حدثنا بشير بن ميمون، حدثنا عُبيد بن همَّام، عن عكرمة، عن ابن عباس: مِن السنَّة أنْ يخرج مع الضيف إلى باب الدار.

محمد بن بكار بن الريان: حدثنا بشير بن ميمون، عن عبد الله بن يوسف، عن ابن عمر مرفوعاً ـ قال: «مقبرة عسقلان تُزَفُّ شهداؤها إلى الجنة كما تُزَفُّ العَرُوس»(٢).

۱۱۸۷ - ع<sup>(۳)</sup> (صح): بَشير بن نَهِيك تابعيّ، ثقة.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/ ١٠١–١٠٢ ، والجرح والتعديل ٢/ ٣٧٨ ، والكامل ٢/ ٤٥٢ ، وتهذيب الكمال ١٧٦/٤ .

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ۲/ ۱۰۵ ، والضعفاء الصغير ص۲۳ ، وضعفاء النسائي ص۲۰ ، وضعفاء العقيلي ١/ ١٤٥ ، والجرح والتعديل ٢/ ٣٧٩ ، والكامل ٢/ ٤٥٢ ، وتاريخ بغداد ٧/ ١٢٩ ، والموضوعات لابن الجوزي (٨٧٧) «باب في فضل عسقلان»، وتهذيب الكمال ٤/ ١٧٨ - ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) وقع في (د) و(ز) الرمزان: (خ م)، والمثبت من «اللسان» ٢٦٨/٩ ، فقد روى له الجماعة كما في «تهذيب الكمال» ١٨١/٤..

وثَّقَه العِجْليِّ والنَّسائي. يروي عن أبي هريرة. وعنه يحيى بن سَعِيد الأنصاريِّ وجماعة.

قال أبو حاتم: لا يُحتجُّ بحديثه (١).

١١٨٨ - بَشير مولى بني هاشم. عن الأعمش بخبر منكر. ذكره ابنُ عديّ. رواه عنه عَوْن بن عُمارة (٢٠).

١١٨٩ - بَشير، أبو إسماعيل الضَّبعيّ عن عُبيد أبي العوَّام. مجهولان (٣).

١١٩٠- بَشير، أبو سهل. حدث عنه السَّرِيِّ بن يحيى. لا يُعرف.

وبُشير \_ بالضم \_ لم يأتِ.

#### [من اسمُه بَقِيَّة]

1۱۹۱- م ٤: بَقِيَّة (٤) بن الوليد بن صائد، أبو يُحْمِد الحِميريّ الكَلاعيّ المَيْتَمِيّ الحِمْصيّ، الحافظ، أحدُ الأعلام.

وُلد سنة عشر ومئة. ورَوَى عن محمد بن زياد الألهاني، وبَحِير بن سَعْد، والزُّبيدي، وخلق كثير.

وعنه: ابن جُريج، والأوزاعيّ، وشعبة ـ وثلاثتُهم شيوخه ـ وابن راهويه، وعلي بن حُجْر، وكثير بن عبيد، وخلائق.

قال ابن المبارك: صدوق، لكن يكتبُ عمَّن أَقْبَل وأدبر.

وقال أحمد: هو أحبُّ إليّ من إسماعيل بن عيَّاش.

وقال يحيى بن معين: عند بقية ألفا حديث صحاح عن شعبة. وكان يذاكر شعبة بالفِقْه. قال غير واحد من الأئمة: بقية ثقة إذا روى عن الثقات.

وقال ابن عديّ: إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت.

وقال النسائي وغيره: إذا قال: حدثنا وأخبرنا، فهو ثقة.

وقال غير واحد: كان مدلّساً، فإذا قال: عن، فليس بحجّة.

قال ابن حِبَّان: سمع من شُعبة ومالك وغيرهما أحاديث مستقيمة، ثم سمع مِنْ أقوام كذَّابِين عن شُعْبة ومالك، فروى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء.

وقال أبو حاتم: لا يحتجُّ به.

وقال أبو مسهر: أحاديثُ بقية ليست نقية، فكن منها على تقية.

قال حَيْوة بن شريح: سمعت بقية يقول: لما قرأتُ على شعبة أحاديث بحير بن سعد قال: يا أبا يُحمِد لو لم أسمعها منك لَطِرْت.

وقال أبو إسحاق الجوزجانيّ: رحم الله بقيَّة، ما كان يُبالي إذا وجد خُرافة عمَّن يأخذه، فإن حَدَّث عن الثقات فلا بأس به.

وقال عبد الله بن أحمد: سألْتُ أبي عن ضمرة وبقية فقال: ضَمْرةُ أحبُ إلينا من الثقات

الجرح والتعديل ٢/ ٣٧٩ ، وتهذيب الكمال ٤/ ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) الكامل ٢/ ٤٥٥ ، وينظر ضعفاء العقيلي ١٤٦/١ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) جاء في اللسان ٩/ ٢٦٨ قبل الاسم الرمز (هـ). ويعني به الحافظ ابن حجر أنه مختلف فيه، والعمل على توثيقه.

المأمونين، رجل صالح، لم يكن بالشام رَجُلٌ صالح يشبهه، رحمه الله.

ابن عديّ: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، حدثنا أبو مسهر، حدثنا بَقيّة، عن محمد بن زياد، عن أبي راشد قال: أخذ بيدي أبو أمامة وقال: أخذ رسولُ الله على أبادي ثم قال: يا أبا أمامة، إنّ من المؤمنين مَنْ يلينُ له قَلْبِي .

وقال أبو التقيّ اليَزَنيّ: مَنْ قال: إن بقيّة قال: حدثنا، فقد كذب؛ ما قال قطّ إلا: حدثني فلان.

وقال حجَّاج بن الشاعر: سُئل ابنُ عُيينة عن حديث من هذه المُلَح، فقال: أبو العجب أخبرنا، بقية بن الوليد أخبرنا.

وقال ابن خزيمة: لا أحتج ببقية، حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، سمعت أحمد بن حنبل يقول: توهّمت أنَّ بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل؛ فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير، فعلمت من أين أتي.

قال ابن حِبَّان (٢): دخلتُ حِمْص؛ وأكبرُ همِّي شأن بقية، فتتبَّعْتُ حديثَه، وكتبتُ النسخَ على الوجه، وتتبَّعت ما لم أَجِدْ بعلوّ، فرأيتُه ثقة مأموناً، ولكنه كان مدلِّساً؛ يدلِّس عن عُبيد الله بن عُمر وشعبة ومالك ما أخذَه عن مثل المُجاشع بن عَمرو، والسريّ بن عبد الحميد، وعُمر بن موسى المَيْتَمِي وأشباههم، فَرَوى عن أولئك

الثقات الذين رآهم ما سمع مِنْ هؤلاء الضعفاء عنهم، فكان يقول: قال عُبيد الله، وقال مالك، فحملوا عن بَقِيّة عن عُبيد الله، وبقية عن مالك، وأسقط الواهي بينهما، فالتزق الموضوع (٣) ببقيّة، وتخلّص الواضع من الوسط.

وكان ابن معين يوثّقُه؛ قال مُضَر بن محمد الأسديّ: سألتُ يحيى بن معين عن بقية، فقال: ثقة إذا حدث عن المعروفين، ولكن له مشايخ لا يُدْرَى مَنْ هم.

إلى أنْ قال ابن حِبَّان: حدثنا سُليمان بن محمد الخزاعي بدمشق، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ أَدْمَنَ على حاجِبَيْه بالمشط، عُوفِيَ من الوباء». وهذا من نسخةٍ كتبناها بهذا الإسناد، كلُها موضوعة، يُشبه أن يكونَ بقيّةُ سمعه من إنسان واو عن ابن جريج، فدلَّس عنه، فالتزق ذلك به.

وبه؛ إلى النبي ﷺ: ﴿إِذَا جامعَ أَحدُكم زوجتَه فلا ينظر إلى فَرْجها، فإن ذلك يورث العَمَى».

وبه؛ قال عليه الصلاة والسلام: «تَرَّبُوا الكتابَ وسَجُّوه من أسفله، فإنه أنجَحُ للحاجة».

وبه: «مَنْ أُصيب بمصيبة؛ فاحتسبَ ولم يَشْكُ إلى الناس، كان حقًّا على الله أنْ يغفر له». قال أبو حاتم في حديث «يورث العمى»،

<sup>(</sup>۱) أحوال الرجال للجوزجاني ص١٧٤-١٧٥ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٣٤ ، والمجروحين ١/ ٢٠٠ ، والكامل ٢/ ٥٠٤، وتاريخ بغداد ٧/ ١٦٣ ، وتهذيب الكمال ٤/ ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) في ﴿المجروحينِ ١ / ٢٠٠ ، وما قبله منه.

<sup>(</sup>٣) في (د): الوضع، والمثبت من (ز)، وهو الموافق لما في المجروحين، ١٠١/١.

وحديث المصيبة، وحديث «لا تأكلوا بالخمس، فإنها أكلة الأعراب، ولا بهاتين الإبهام والمُشيرة، ولكن بثلاث، فإنها سنة»: الأحاديث الثلاثة موضوعة ولا أصل لها(١).

أحمد بن يونس الحمصيّ: حدثنا الوليد بن مسلم، عن بقيَّة، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس: رَخَصَ رسولُ الله ﷺ في دم الحُبُون (٢).

هشام بن عبد الملك اليزني: حدثنا بقيَّة، حدثنى مالك بن أنس، عن عبد الكريم الهمداني، عن أبى حمزة قال: سُئل النبيُّ عَيْ اللهُ عن رجل نَسِىَ الأذان والإقامة، فقال: «إنَّ الله تجاوز عن أمتى السهو في الصلاة». عبد الكريم هو الجزري، وأبو حمزة هو أنس بن مالك. حدثناه عبدان، وعمر بن سنان؛ قالا: حدثنا هشام.

قلت: هذا لا يحتمل، وقد رواه الوليد ابن عتبة، عن بقية، حدثنا عُبيد ـ رجل من همدان ـ عن قتادة، عن أبي حمزة، عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله، الرجل ينسى الأذان والإقامة.... الحديث. فهذا محتمل، وعُبيد لا يعرف.

بقيَّة، حدثنا مالك، عن الزُّهريّ، عن أنس مرسل.

مرفوعاً: «انتظار الفَرَج عبادةً». هذا باطل عن

ومن مناكير بقيَّة: حدثنا محمد بن زياد، عن أبي أمامة مرفوعاً: «بينما الخضر يمشى في سوقٍ لبنى إسرائيل..» الحديث بطوله.

هذا الحديث قال ابن جَوْصا: سألتُ محمد بن عوف عنه، فقال: هذا موضوع، فسألتُ أبا زُرْعة عنه، فقال: حديث منكر.

قال ابن عدى (٣): لا أعلم رواه عن بقية غير سليمان بن عُبيد الله الرَّقّي. وقد ادَّعاه عبد الوهَّاب بن الضحاك العُرْضي، وهو متَّهم. وأما سليمان فقال فيه ابن معين: ليس بشيء، فسَلِمَ منه بقيَّة.

ولبقيَّة، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ أدرك ركعةً من الجمعة وتكبيرتها فقط (٤)، فقد أدرك الصلاة» رواه الثقات، عن الزُّهريّ، فقالوا: عن سعيد بن المسيِّب، عن أبى هريرة، وما فيه: «من الجمعة».

سعيد بن عمرو السَّكونيّ: حدثنا بقيَّة، حدثنى ابن المبارك، عن جرير بن حازم، عن الزُّبير بن الخِرِّيت، عن عكرمة، عن ابن عباس الباغَنْدِيّ: حدثنا سليمان بن سَلَمة، حدثنا مرفوعاً: نهى عن طعام المتباريَيْن. وهذا صوابُه

<sup>(</sup>١) من قوله: قال أبو حاتم... الخ.. من(ز)، وجاء بعدها: وكان بقية يدلّس، فظنوا هؤلاء (كذا) أنه يقول في حديث حدثنا. اهـ. وذكر المصنف قول أبي حاتم (وهو ابن حبان) في «السير» ٨/ ٥٢٥ دون قوله: وكان بقية يدلس... الخ، وكلام ابن حبان بنحوه في «المجروحين» ١/٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) هي الدماميل، واحدها: حِبْن وحِبْنة؛ بالكسر. «النهاية» (حبن).

<sup>(</sup>٣) في «الكامل» ٨/٨، ، وما قبله منه.

<sup>(</sup>٤) لفظة: فقط، ليست في «الكامل».

سليمان بن سَلَمة: حدثنا بقيَّة، عن الزُّبيديّ، عن الزُّبيديّ، عن الزُّهْريّ، عن سالم، عن أبيه؟ رفعه: أنه سلَّم تسليمة. رواه عباس الدُّوريّ، حدثنا أبو خيثمة، عن يحيى بن معين، عن الجُرْجسيّ، عن بقيَّة.

ولبقيَّة عن شعبة كتابٌ فيه غرائب، انفرد بها بقية.

مهنّا بن يحيى ـ وانفرد بهذا ـ: حدثنا بقيّة ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن مكحول ، عن أبي هريرة مرفوعاً: «يحشر الحَكَّارون وقتلةُ الأنفس إلى جهنم في درجة واحدة».

بقية: عن عبد الله بن عمر، عن أبي الزّناد، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة».

بقية: قال شريك، عن كليب بن وائل، عن ابن عمر مرفوعاً: «لا تُساكنوا الأنباط في بلادهم، ولا تُناكحوا الخُوز<sup>(۱)</sup>، فإنَّ لهم أصولاً تدعوهم إلى غير الوفاء». وهذا منكر، وقد دلَّسه عن شريك.

سعيد بن عَمرو: حدثنا بقية، عن الحُصَيْن (٢) بن مالك الفَزاريّ، عن أبي محمد، عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب (٣)...» الحديث.

قال محمد بن عوف: روى هذا الحديث شعبة عن بقية.

حَمَّاد بن زيد: عن بقية، عن مُعان<sup>(3)</sup> بن رفاعة، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العُذريّ، قال رسول الله ﷺ: «يَرُبُّ هذا العلمَ (٥٠) من كل خَلَف عدولُه، ينفُون عنه تحريفَ الغالين...» الحديث.

وذكر العُقيليُّ (1): حدثنا محمد بن سعيد، حدثنا عبد الرحمن بن الحكم، عن وكيع قال: ما سمعتُ أحداً أَجْرَأً على أن يقول: قال رسول الله ﷺ، من بقيَّة.

أخبرنا عبد الخالق بن علوان ببعلبك، أخبرنا أبو محمد بن قُدامة سنة إحدى عشرة وست مئة، أخبرنا طاهر بن محمد، أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله، أخبرنا أبو بكر بن محمد بن أحمد الطُّوسيّ، حدثنا محمد بن يعقوب الأصمّ، حدثنا أبو عُتبة، حدثنا بقية، حدثنا صفوان بن عَمرو، حدثني أزهر بن عبدالله، سمعتُ عبد الله بن بُسْر صاحبَ عبدالله، سمعتُ عبد الله بن بُسْر صاحبَ النبيِّ على يقول: كنا نسمع أنه يقال: إذا اجتمعَ عشرون رجلاً أو أكثرُ، أو أقلَّ، فلم يكن فيهم من يُهاب في الله، فقد حضر الأمر.

كثير بن عبيد: حدثنا بقية، حدثنا شعبة،

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: الخوز: جيل معروف.

<sup>(</sup>٢) في (د) و (ز): الحر. والمثبت من «الكامل» ٢/ ٥١٠ ، وسيذكر المصنف الحديث في ترجمة الحصين.

<sup>(</sup>٣) في (د): بلحون أهل العرب.

<sup>(</sup>٤) في (د)، و «الكامل»: معاذ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) كذا في (د) و(ز). ولعل المعنى (على فرض صحتها): يتكفَّل به، أو: يحفظه.. ولم أقف على هذه اللفظة في الحديث، إنما ورد: «يحمل هذا العلم..»، وفي «الكامل»: ٢/ ٥١١: يرث هذا العلم..

<sup>(</sup>٦) في «الضعفاء الكبير» ١٦٣/١.

حدثني عاصم الأحول، عن أبي قِلابة، عن أبي أسماء، عن تُوبان مرفوعاً: "مَنْ تَكَفَّلَ لي الله المرأ شيئاً، أتكفَّلُ له بالجنة».

ابن عديّ (1): حدَّثنا عليّ بن سِراج، حدثنا عطية بن بقية، حدثنا أبي، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة مرفوعاً: «السُّبَاق أربعة: أنا سابق العرب، وبلال سابق الحبشة، وصُهبب سابق الروم، وسَلْمان سابق فارس».

قال أبو زُرْعة وأبو حاتم: حديث باطل، لا أصل له بهذا الإسناد<sup>(٢)</sup>.

ابن مصفّى وآخر: حدثنا بقيّة، عن الأوزاعيّ، عن ابن جُريج، عن أبي الزّبير، عن جابر - مرفوعاً - قال: «مجوس هذه الأمة القدرية» (٣).

أخبرنا أحمد بن هبة الله، عن عبد الرحيم بن أبي سَعْد، أخبرنا أبو البركات بن الفزاري، أخبرنا محمد بن عُبيد الله، أخبرنا أبو نُعيم عبد المملك بن الحسن، حدثنا أبو عَوانة الحافظ، حدثنا سعيد بن عمرو السَّكونيّ وعطية بن بقيَّة وأبو عُتبة الحمصيون؛ قالوا: حدثنا بقيَّة، حدثنا الزَّبيديّ، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ دُعيَ إلى عمر قال نحوه فليُجِبْ».

أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤) عن ابن

راهویه، عن عیسی بن المنذر، عن بقیة. ولیس لبقیة فی الصحیح سواه، أخرجه شاهداً.

وبه إلى أبي عَوانة: حدثنا الدَّبَريّ، قرأنا على عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي على قال: «إذا دعا أحدُكم أخاه، فليجب، عُرساً كان أو غيرَه».

وبه: حدثنا أبو أمية، حدثنا يحيى بن بُكير، حدثنا ليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنْج، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ: 
﴿إِذَا دَعَا أَحَدُكُم أَخَاه؛ فَلَيَاتُه؛ عُرساً أو نحوّه». فهذا لم يخرِّجه مسلم.

قال الدارقُطنيّ: كنية بقية أبو يُحمِد، وأهل الحديث يقولونه بفتح الياء .

وقال يحيى بن معين: كان شُعْبة مبجِّلاً لبقية حيث قدم عليه.

وقال زكريا بن عدي: قال لنا أبو إسحاق الفَزَاريّ: خذوا عن بقية ما حدّث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدّث عن الثقات ولا غير الثقات (٥).

وقال غير واحد عن ابن المبارك: بقيةُ أحبُّ إلىّ من إسماعيل.

وقال مسلم (٢): حدثنا ابن راهویه، سمعتُ بعضَ أصحاب عبد الله قال: قال ابنُ المبارك:

<sup>(</sup>١) في «الكامل» ٢/٧٠٥، والخبر الذي قبله فيه.

<sup>(</sup>٢) علل الحديث لابن أبي حاتم ٢/ ٣٥٣ ، ومن قوله: قال أبو زرعة... الخ، ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) سلف في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن الكفرتوثي.

<sup>(</sup>٤) برقم (١٤٢٩).

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي ٤٣٤-٤٣٤ ، بإثر الحديث (٢١٢٠) باب ما جاء لا وصية لوارث.

<sup>(</sup>٦) في مقدمة اصحيحه ١ / ٢٦ .

نِعْمَ الرجلُ بقية، لولا أنه يكني الأسامي، ويسمِّي الكُنّى. كان دَهراً يحدثنا عن أبي سعيد الوُحاظيّ، فنظرنا فإذا هو عبد القدُّوس.

وقال أبو داود: حدثنا أحمد قال: روى بَقِيَّة عن عُبيد الله مناكير.

وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: بقيَّةُ أحبّ إليك أو محمد بن حرب؟ فقال: ثقة وثِقَة.

وروى عباس عن ابن معين قال: إذا لم يُسَمّ بقيةُ شيخَه وكنّاه، فاعلم أنه لا يساوي شيئاً.

قال ابن عديّ<sup>(۱)</sup>: وبقيةُ يخالف في بعض حديثه الثقات. وإذا رَوَى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غيرهم خلط كإسماعيل.

وقال أبو التَّقيّ: سمعتُ بقية يقول: ما أرحمني ليوم الثلاثاء، ما يصومُه أحد.

وقال ابن عدي (٢): حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق، سمعتُ بركة بن محمد الحلبي يقول: كنًا عند بقيّة في غرفة، فسمع الناسَ يقولون: لا، لا، فأخرج رأسه من الرَّوْزُنة، وجعل يصيح معهم: لا، لا. فقلنا: يا أبا يُحمِد، سبحان الله! أنت إمامٌ يُقتدى بك. قال: اسكت، هذه سنة بلدنا.

قلت: البلاء في هذا البلد قديم، لكن بركة ليس بثقة.

وعن قُثَم بن أبي قتادة قال: سمعتُ رجلاً يسأل بقيَّة كيف يستحبّ للعروس أن تدخل على

زوجها؟ قال: ما زلنا نسمع عجائز الحيّ يقلن: إذا جلى أحال اليمين على المال والبنين (٣).

قال أبو على النيسابوري: أخبرنا محمد بن خالد بن يزيد البَرْدَعِي بمكة، حدثنا عطية بن بقية قال: قال أبي: دخلتُ على هارون الرشيد، فقال: يا بقية، إني أحبُّك. فقلت: ولأهل بلدي؟ قال: لا، إنهم جند سوء، لهم كذا وكذا غُذرة. ثم قال: حدِّثني. فقلت: حدثنا محمد بن زياد الألهاني، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا سابق العرب...» الحديث. فقال: زدني. فقلت: حدثني محمد بن زياد، عن أبي أمامة، قال رسول الله ﷺ: «وعدني ربي أن يُدْخِلَ الجنةَ من أمتي سبعين ألفاً؛ مع كل ألف سبعين ألفاً، وثلاث حَثَيات من حَثَيات ربي». قال: فامتلأ من ذلك فرحاً. وقال: يا غلام، ناولني الدواة أكتبُها، وكان القيِّم بأمره الفضل بن الربيع، ومرتبتُه بُعيدَه، فناداني: يا بقية، ناولُ أميرَ المؤمنين الدواة بجنبك. قلت: ناولُه أنتَ يا هامان. فقال: سمعت ما قال يا أمير المؤمنين! قال: اسكت، فما كنتَ عنده هامان حتى أكون أنا عنده فرعون.

قال يعقوب الفَسوِيّ: وبقيةُ يُذكر بحفظ إلا أنه يشتهي المُلَح والطرائف من الحديث، فيروي عن الضعفاء.

ابن مصفَّى: حدثنا بقيَّة، قال لي شعبة: بَحِّر

<sup>(</sup>۱) في «الكامل» ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>۲) في «الكامل» ۲/ ٥٠٥.

 <sup>(</sup>٣) كذا في (د) و (ز). وفي «الكامل» ٢/ ٥٠٥ ، وتاريخ ابن عساكر ـ وأخرجه من طريقه ـ : يقلن أدخلي رجلك اليمنى
 على المال والبنين.

لنا، بَحِّر لنا(١).

وقال حَيْوَة بن شُريح: حدثنا بقيّة، قال لي شعبة: أَهْدِ إليّ حديث بَحِير.

غُمر بن سنان: حدثنا عبد الوهّاب بن الضحاك قال: قال لي بقية: قال لي شعبة: يا أبا يُحمِد، نحن أبصر بالحديث، وأعلم به منكم. قلت: تقول ذا يا أبا بسطام؟ قال: نعم. قلت: فما تقول في رجل ضُرب على أَنْفِه، فذهب شمّه؟ فتفكّر فيها، وجعل ينظر، فقال: أيش تقول يا أبا يُحمِد؟ قلت: حدثنا ابنُ ذي حماية قال: كان مشيختُنا يقولون: يُجعل في أنفه الخردل، فإن حرّكه علمنا أنه كاذب، وإن لم يحركه فقد صدق.

وبقية أذو غرائب وعجائب ومناكير؛ قال عبد الحق في غير حديث: بقية لا يحتجُّ به وروى له أيضاً أحاديث وسكت عن تليينها.

وقال أبو الحسن بن القطّان (٢): بَقيّة يدلِّس عن الضعفاء، ويستبيح ذلك، وهذا \_ إِنْ صحَّ \_ مُفسِدٌ لعدالته.

قلت: نعم والله؛ صعَّ هذا عنه أنه يفعلُه، وصَحِّ عن الوليد بن مسلم ـ بل وعن جماعة كبار ـ فعلُه، وهذه بليَّةٌ منهم، ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد، وما جَوَّزوا على ذلك الشخص الذي يُسقطون ذِكْرَه بالتدليس أنه تعمَّد الكذب. هذا أَمْثَلُ ما يُعتذر به عنهم.

وروى ابنُ أبي السَّرِيّ، عن بقية، قال لي شعبة: ما أحسنَ حديثك! ولكن ليس له أركان. فقلت: حديثُكم أنتم ليس له أركان؛ تجيئني بغالب القَطَّان، وحُميد الأعرج، وأبي التيّاح، وأجيئك بمحمد بن زياد الألهانيّ، وأبي بكر بن أبي مريم الغسانيّ، وصفوان بن عمرو السكسكيّ. يا أبا بِسطام، أيش تقول لو ضرب رجل رجلاً فذهب شَمُّه؟ قال: ما عندي فيها شيء... وذكر الحديث "."

قال عبد الله بن أحمد: قلتُ لأبي: أيُّما أحبُّ إليك: بقية أو ضمرة؟ قال: ضمرة.

ذكر طائفة أنّ بقية مات سنة سبع وتسعين ومئة، وأخطأ من قال غير ذلك.

# [من اسمُه بقاء]

١١٩٢ - بقاء بن أبي شاكر الحَرِيميّ. سمع ابنَ البطّيّ وطبقتَه. كذَّاب دجَّال.

زوَّر ألف طبقة. ومات بعد سنة ست مئة، يُعرف بابن العُليق. بإمالة الفتحة.

ذكره ابن النجّار، فشفى، وقال: بقاء بن أحمد بن بقاء، كان سيّىءَ الطريقة في صِباه، ثم صحب الفقراء وتزهّد وانقطع، وغشيه الناس، وصار له أتباع، وفُتح عليه من الدنيا كثير، فبنى رباطاً.

جمع أجزاءً كثيرة، وادَّعى السماعَ من أبي منصور بن خَيْرون وطبقته، ووقع بإجازات،

<sup>(</sup>۱) بعدها في «الكامل» ٢/٥٠٦ (والكلام فيه»: يعني حدثنا عن بَحِير بن سعد. اهـ. وجاء نحوه في هامش (د). وذكره المصنف في «السير» ٨/ ٥٣٢ وقال: مات شعبة ولم تصل إليه صحيفة بَحِير.

<sup>(</sup>۲) في «الوهم والإيهام» ۱٦٨/٤.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢/٢٠٥.

الزيت، فخفى الكَشْط، ثم حمل ذلك إلى ابن الجوزيّ، فنقله له، ولم يفهم.

وكذا نقل له عبد الرزاق الجيلي، فاعتمد الناسُ على نقلهما، وأخفى الأصول، فقرأ عليه أحمد بن سلمان الحربيّ كثيراً بإجازة قاضي المارستان وغيره. ثم ظهرت أصولُ الإجازات، فافتضح، وبانَ كَذِبُه، وقد ألحقَ اسمه في أكثرَ من ألف جزء. لا تحلُّ الرواية عنه.

# [من اسمُه بكّار]

١١٩٣ - بَكَّار بن أسود العَيْذيّ، الكوفيّ. وهَّاهُ الأزْديّ، وضَعَّفه ابن الجَوْزيّ. لم يذكره ابن أبي حاتم.

بلى، ذكره في «بكر». وقال: العائذيّ (١).

١١٩٤- بكَّار بن تميم. عن مكحول. وعنه بِشْر بن عَوْن. مجهول. وذا سندُ نسخة باطلة (٢).

۱۱۹۵- بگّار بن جارَسْت. عن موسى بن عُقبة، ليّن. قاله ابنُ الجوزيّ؛ قال: واسم أبيه عبد الرحمن (٣).

١١٩٦ - بكَّار بن رَباح، مكّى عن ابن

فكشط وأثبت اسمه مكان الكَشْط، وألقاها في جُريج بخبرِ منكر في المِزاح، رواه الزبير بن

١١٩٧- بكَّار بن زكريا. عن الأجلح بن عىدالله.

قال الأزدى: منكر الحديث.

١١٩٨ - يكَّار بن شُعيب. دمشقى، له عن ابن أبي حازم.

قال ابن حِبَّان (٤): يروى عن الثقات ما ليس مِنْ حديثهم.

١١٩٩ - بگار بن عبد الله بن يحيى. يروي عن سلّام بن مسكين.

قال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وقال مرةً:

روى عنه بشر بن هلال الصوَّاف، ونَصْر بن عليّ، وهو ابن أخي همَّام بن يحيى (٥).

١٢٠٠ - بكَّار بن عبد الله اليماني (١) ، عن وَهْبٍ.

١٢٠١ - وبكَّار بن عبد الله الرَّبَذِيّ. عن عمه موسى بن عُبيدة، فما علمت بهما بأساً. بلي،

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ٣٨٢ (وقال: يقال له: بكَّار)، وضعفاء ابن الجوزي ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٤٠٨. وسلفت ترجمة بشر بن عون برقم (١١٥٣).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١٤٦/١ . وذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٣٢٩ أن ابن الجوزي تبع الأزديُّ في تليينه وتسمية أيه، فقد ذكر البخاري وابن أبي حاتم أن اسم أبيه محمد، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٦/ ١٠٩ . وينظر التاريخ الكبير ٢/ ١٢٢ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٤) في المجروحين ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/ ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٦) في النسختين (د) و(ز): اليمامي، والمثبت من «التاريخ الكبير» ٢/ ١٢١ ، و«الجرح والتعديل» ٢/ ٤٠٨ ، و«الثقات» ٦/ ١٠٧ ، و «اللسان» ٢/ ٣٣١.

ضُعِّفَ الرَّبَذِيِّ، وعَمَّه أَوْهَى منه.

قال البخاريّ: بكَّار بن عبد الله الرَّبَذيّ تُرك من أجل عَمّه موسى بن عبيدة (١٠).

۱۲۰۲ - د ت ق: بكّار بن عبد العزيز بن أبى بَكْرة الثقفيّ.

قال ابن معين: ليس بشيء.

وقال خالد بن خِدَاش: حدثنا بَكّار، عن أبيه، عن جدِّه، أنه دخل المسجد، فسعى والنبيُّ عَلَيُّ في الصلاة، فلما سلَّم قال: «مَن الساعي؟». قلت: أنا. قال: «زادك الله حِرصاً ولا تَعُدْ».

وبه؛ أن النبي على أتاه بشيرٌ بنَصْرٍ، فقام وخرَّ ساجداً... الحديث.

ثم قال ابن عديّ: هو من جملة الضعفاء النين يُكتب حديثُهم. ثم إن ابن عديّ قال فيه: أرجو أنه لا بأس به. وذكره العُقيلي في «الضعفاء»(٢).

۱۲۰۳ - بگّار بن مُثْمان. عن جابر. مجهول. روی عنه موسی بن شیبة (۳).

۱۲۰٤ - بكًار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سِيرين السِّيرينيّ. حدَّث عن ابن عَوْن.

قال البخاري: يتكلَّمون فيه.

وقـال أبـو زُرْعـة: ذاهـب الـحـديـث. روى أحاديثَ مناكير.

وقال الحُسين بن الحسن الرازيّ: قال يحيى بن معين: كتبتُ عنه، ليس به بأس.

قلت: روى عنه أبو مسلم الكَجِّيّ وطائفة. مات سنة أربع وعشرين ومئتين.

وقد حدَّث ابنُ عديّ عن ابن أبي سويد وعبَّاد بن عليّ، عنه. وقال: كلُّ رواياته لا يُتابع عليها(٤).

۱۲۰٥ - د<sup>(٥)</sup>: بكَّار بن يحيى. عن جدَّته. عن أمِّ سَلَمة في الحيض. وعنه ابن مهدى فقط.

۱۲۰٦- بكَّار بن يونس الخَصَّاف. عن داود بن أبي هند. منكر الحديث. قاله الأزدي<sup>(١)</sup>.

المعدد الله المعدد عن عطاء، عن جابر؛ حدثنا حبيب بن الشهيد، عن عطاء، عن جابر؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني نذرتُ إنْ فتح الله عليك \_ يعني مكة \_ أنْ أُصلِيَ في بيت المقدس. قال: «صَلِّ ههنا». فأعادها عليه مرتين، أو ثلاثاً، فقال: «شأنَك إذاً». رواه عنه معمر بن سَهْل الأهوازيّ.

قال ابن عدى: بكَّار أرجو أنه متماسك (٧).

<sup>(</sup>۱) نقله عنه العقيلي في «الضعفاء» ١/ ١٥٠ . وفي «التاريخ الكبير» ٢/ ١٢١ (ونقله عنه العقيلي أيضاً): كنا نتقي موسى تلك الأيام.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ١/ ١٥٠ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٠٨ ، والكامل ٢/ ٤٧٥ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٤٠٧ . وفيه: رأى جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٢/ ١٢٢ ، والجرح والتعديل ٢/٤٠٩–٤١٠ ، والكامل ٢/ ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٥) رُمز له في النسخة (د) برمز النسائي (س)، وهو خطأ. وينظر «تهذيب الكمال» ٢٠٢/٤.

<sup>(</sup>٦) وقع في المطبوع: قال الأزدي، وهو خطأ، وضم محققه الترجمة بعدها إلى هذه الترجمة، وجعلهما واحداً.

<sup>(</sup>٧) الكامل ٢/ ٤٧٧.

١٢٠٨ - بكَّار الفَزاريِّ عن الحسن.

١٢٠٩– وبكَّار الثقفيّ. عن محمد بن عليّ.

۱۲۱۰ - وبكَّار، عن عكرمة مولى ابن باس.

۱۲۱۱ - وبكَّار شيخ المَقانِعيّ. مجهولون؛ سوى شيخ المَقانعيّ، فإنه رافضيّ (۱).

# [من اسمُه بَكْر]

۱۲۱۲- بَكُر بِن أحمد بِن مَحْمِيّ (۲) الواسطيّ. شيخ، روى عنه أبو نُعيم الأصبهانيّ. قال ابن الجوزيّ. مجهول. قلت: لا (۳).

1۲۱۳ - بكر بن أحمد بن سُخيت القرَّان عن نصر بن عليّ الجهضميّ، وعنه الحسن بن عليّ البصري الحافظ، وسُئل عنه فقال: فيه نظ (٤).

۱۲۱۶ - بَكْر بن الأسود. ويقال: ابن أبي الأسود، أبو عُبيدة الناجي. أحد الزُّهَّاد. روى عن الحسن، ومحمد.

قال يحيى: كذَّاب (٥). وقال مرةً: ضعيف. ليس بشيء.

وكذلك ضعّفه النَّسائيّ والدارقطنيّ. وفي رواية عن النسائي: ليس بثقة.

وقال ابن حِبَّان: غلب عليه التقشُّف حتى غفل عن تعاهُد الحديث، فصار الغالبُ على حديثه المُعْضَلات. وكان يحيى بن كثير العنبري يروى عنه ويكذِّبُه (٢).

مكرر ١١٩٣- بَكْر بن الأسود عن عبَّاد بن ام.

قال الدارقطني: ليس بالقوي.

وقال أبو حاتم: بكر بن الأسود العائذيّ الكوفيّ. ويقال: بكّار، عن أبي بكر بن عيّاش، وأبي المحيّاة. صدوق، كتبتُ عنه بالبصرة.

۱۲۱۵ - بَكْر بن بِشْر الترمذيّ يروي عن عبد الحميد بن سَوَّار. مجهول. نزل عَسْقَلان. روى عنه محمد بن أبي السريّ العسقلانيّ (٧).

١٢١٦- [س]: بَكْر بن بَكَّار، أبو عَمرو القيسيّ، صاحب ذاك «الجزء» العالي.

قال النسائيّ: ليس بثقة. وقال ابن معين:

 <sup>(</sup>۱) تجهيل بكّار شيخ المَقانعي من قِبَل المصنف، وهو خلاف شرطه في الكتاب، وهو في «سؤالات حمزة» ص١٨٦،
 أما الثلاثة قبله فذكرهم ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/ ٤١٠، ونقل تجهيلهم عن أبيه.

<sup>(</sup>۲) في (د): محمد، وهو خطأ، وينظر «تاريخ بغداد» ٧/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) سؤالات حمزة ص١٨٣ ، والإكمال ٢٦٧/٤ ، وهذه الترجمة من (ز)، ولم ترد في (د)، ورُمز لها في «اللسان» ٢/ ٣٣٦ على أنها من الزوائد على «الميزان». ولعلها ليست في نسخة ابن حجر للميزان، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) يحيى هو ابن كثير، لا ابن معين. نبَّه عليه الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٣٣٨/٢ ، وذكر أن الدولابي وهم، فنسب للبخاري قوله: قال ابن معين كذاب.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء النسائي ص٢٥ ، والجرح والتعديل ٢/ ٣٨٢ ، والمجروحين ١٩٦/١ .

 <sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢/ ٣٨٢ ، ونقل الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٣٣٩ عن أبي حاتم قوله: إنه انقلب، وإن الصواب بشر بن بكر. اهـ ولم أقف عليه.

وقال أبو عاصم النبيل: ثقة. وقال ابن حِبَّان: ثقة، ربما يخطئ.

وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ.

قلت: رَوَى عن ابن عَوْن، ومِسْعَر، وعنه: إسماعيل سَمُّويه وعدَّة (١).

۱۲۱۷ - بَكُر بن حُدَّان. شيخ لبقية. مجهول ليس بشيء. روى عن وَهْب بن أبان. قاله أبو حاتم (٢).

مكرر - ١٢١٧ - بَكْر بن حَذْلم. شيخ للقية أيضاً. متروك.

هو الذي قبله؛ قال ابن أبي حاتم (٣): حدثنا عطية بن بقيَّة، عن أبيه، عن بكر بن حَذْلم الأسديّ، عن وَهْب بن أبان، عن ابن عمر قال: خرجت سفراً فإذا بقوم قد حبشهم الأسد. قال: فنزل، فمشى إليه حتى أخذ بأذنه ونحًاه عن الطريق وذكر حديثاً.

١٢١٨ س: بَكْر بن الحَكَم، أبو بِشْر المُزَلِّق. عن ثابت.

صدوق. وقال أبو زُرْعة: ليس بالقويّ. وقال التَّبُوذَكيّ: ثقة (٤).

قلت: روی خبراً منکراً ـ قاله أبو حاتم ـ عن ثابت، عن أنس، عن النبي على قال: «إن لله رجالاً يعرفون الناسَ بالتوسُّم» (٥).

1719- ت ق: بَكْر بن خُنيس الكوفيّ العابد. نزيل بغداد. عن ثابت البنانيّ، ولَيْث بن أبي سُليم، والطبقة. وعنه: وكيع، وطالوت بن عبَّاد، وآدم، وعِدّة.

قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرّة: ضعيف. وقال مرة: شيخ صالح لا بأس به.

وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. وقال أبو حاتم: صالح غزّاء، ليس بقويّ.

وقال ابن حِبًان: يروي عن البصريين والكوفيّين أشياء موضوعة؛ يَسبِق إلى القلب أنه المتعمّد لها.

محمد بن يزيد: عن بكر بن خُنيس، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً قال: «من اهتم بجوعة أخيه؛ فأطعمَه حتى يُشبعَه، وسقاه حتى يُرويَه، وَجَبَتْ له الجنةُ»(٦).

وقال الترمذيّ: حدثنا ابن مَنِيع (٧)، حدثنا

<sup>(</sup>۱) ضعفاء النسائي ص٢٦ ، والجرح والتعديل ٢/ ٣٨٢ ، والثقات ٨/ ١٤٦ ، وليس فيه قوله: ثقة. وذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» ١٤١/ ٢٤١ وقال: روى له النسائي أثراً واحداً أثناء الصلاة، في «السنن الكبرى» [بإثر الحديث (٣١٩) في فضل الصلوات الخمس]... ولم يذكره المزي.

 <sup>(</sup>۲) في «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٨٤ ، وسماه: بكر بن حَذْلم، وسيأتي بعده.

<sup>(</sup>٣) في «العلل» ٢/ ١٢٣ . ومن قوله: هو الذي قبله.. إلى آخر الترجمة، ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٣٨٣ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٢٠٤ . التبوذكي : هو أبو سلمة موسى بن إسماعيل ، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على قول أبي حاتم. وأخرج الحديث البزار (٣٦٣٢) «زوائد»، والطبراني في «الأوسط» (٢٩٥٦).

 <sup>(</sup>٦) ضعفاء النسائي ص٢٥ ، والجرح والتعديل ٢/ ٣٨٤ ، والمجروحين ١/ ١٩٥ ، والكامل ٢/ ٤٥٩ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٨٨ ،
 وتهذيب الكمال ٢٠٨/٤ .

<sup>(</sup>٧) في (د): ابن معين، وهو خطأ.

أبو النَّضْر، حدثنا بَكُر بن خُنَيْس، عن محمد القرشيّ، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخَوْلانيّ، عن بلال، أنّ رسولَ الله على قال: «عليكم بقيام الليل، فإنه دأْبُ الصالحين قَبْلكم، ومنهاةٌ عن الإثم، وتكفيرٌ للسيَّئات، ومطردة للداء عن الجسد».

قال الترمذيّ: هذا حديث حسن غريب، ولا يصعُ<sup>(۱)</sup>؛ سمعتُ محمداً يقول: محمد القرشيّ هو ابنُ سعيد الشاميّ. ترك خديثُه.

177٠ - بَكْر بن خُوط اليَشْكُريّ. شيخٌ لنَصْر بن عليّ الجَهْضَميّ. مجهول. له عن سهلة بنت شُراحة (٢).

۱۲۲۱ - بَكْر بن رُسْتُم. عن عطاء وطبقته. وعنه يزيد بن هارون. قال أبو حاتم: ليس بقوي (۳).

۱۲۲۲ - بَكْر بن زياد الباهليّ. عن ابن المبارك.

قال ابن حِبَّان: دَجَّال يضعُ الحديث. ثم ساق عنه، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن زُرارة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَرَّ بي جبريل ببيت لَحْم، فقال: انزل فصَلِّ ههنا ركعتين، فإنَّ هنا وُلد أخوك عيسى. ثم أتى قبر إبراهيم فقال: صلِّ هنا. ثم أتى بي الصخرة

فقال: مِنْ هنا عرج ربك<sup>(3)</sup> إلى السماء...» الحديث. وهذا شيء لا يشكّ عوامٌ أصحاب الحديث أنه موضوع، فكيف البُزَّلُ في هذا الشأن.

قلت: صدق ابن حبان.

١٢٢٣ - ق: بَكْر بن سُليم الصوَّاف. مدنيّ.
 عن زيد بن أسلم وطبقته.

وعنه: أبو الطاهر بن السَّرْح، وإبراهيم بنُ المنذر.

قال أبو حاتم: يُكتب حديثه.

وقال ابن عديّ: يحدِّث عن أبي حازم بما لا يوافقه عليه أحد.

وأما ابن حِبَّان فذكره بين الثقات.

إسحاق بن موسى الأنصاريّ: حدثنا بَكُر ابن سُليم، سمعت أبا حازم، عن سهل مرفوعاً: «يأتي على الناس زمانٌ يُرْفع فيه العلم؛ لا أقول يرفع، لكن يذهَبُ العلماء فيبقى قومٌ جهّال، فيضِلُون ويُضِلُون»(٥).

١٢٢٤- بَكْر بن سليمان البَصْريّ. عن ابن إسحاق.

قال أبو حاتم: مجهول.

قلت: روی عنه شهاب بن معمَّر، وخلیفة بن

<sup>(</sup>١) قوله: ولا يصح، لم يرد في مطبوع الترمذي (٣٥٤٩). وجاء في «تحفة الأشراف؛ ١٠٦/٢ : ولا يصح من قِبَل إسناده.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق. وفيه أن كنيته أبو عتبة، ولقبه الأعنق، وسيتكرر آخر من اسمه بكر.

<sup>(</sup>٤) كذا في (د) و (ز) و «اللسان» ٢/٣٤٣ ، و «المجروحين» ١٩٦/١. ووقع فوق لفظة «ربك» في (د): كذا. وقال الحافظ: الموضوع منه من قوله: ثم أتى بي الصخرة... وأما باقيه فقد جاء في طرق أخرى فيها الصلاة في بيت لحم، وردت من حديث شداد بن أوس.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/ ٣٨٦، والثقات ٨/ ١٤٦، والكامل ٢/ ٤٦٢، وتهذيب الكمال ٤/ ٢١٢.

خياط. ولا بأس به إن شاء الله تعالى (١).

1770 - بكر بن سَهْل الدمياطيّ، أبو محمد، مولى بني هاشم. عن عبد الله بن يوسف، وكاتب الليث، وطائفة. وعنه الطحاويّ، والأصمّ، والطبرانيّ، وخلق.

توفي سنة تسع وثمانين ومئتين عن نَيِّف وتسعين سنة.

حمل الناس عنه، وهو مقارِب الحال. قال النسائق: ضعيف.

وقال البيهقي في «الزهد»: أخبرنا الحاكم وجماعة قالوا: حدثنا الأصمّ، حدثنا بكُر بن سَهْل، حدثنا عبد الله بن محمد بن رُمْح بن المهاجر، أخبرنا ابن وَهْب، عن حفص بن مَيْسرة، عن زيد بن أسلم، عن أنس قال: قال رسول الله على: «ما من معمَّر يُعَمَّر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه الجُنون والجُذام والبَرَص، فإذا بلغ الخمسين ليَّن الله عليه بلغ السبعين أحبَّه الله، وأحبَّه أهل السماء، فإذا بلغ الشعين غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما أهل بيته. وشمعَي أسيرَ الله في الأرض، وشُفع في أهل بيته.

ومن ضعفه ما حكاه أبو بكر القبَّاب مسند

أصبهان؛ أنه سمع أبا الحسن بن شَنبُوذ المقرئ، سمعت بكر بن سهل الدمياطيّ يقول: هجَّرتُ ـ أي: بكَّرتُ ـ يوم الجمعة، فقرأتُ إلى العصر ثمان ختمات. فاسمع إلى هذا وتعجَّب (٣)!

١٢٢٦- بكر بن شروس الصنعانيّ.

ضعَّفه الفَسَوِيّ. ويقال: هو ابن الشَّرود. ۱۲۲۷ - بكر بن الشَّرُود هو بَكْر بن عبدالله بن الشَّرود الصنعانيّ. يروى عن معمر،

ومالك. وقيل: هو ابن الشروس المذكور.

قال ابن معين: كذَّاب، ليس بشيء. وقال النَّسائيّ والدارقطنيّ: ضعيف. وقد سُئل عنه أبو حاتم فقال: متَّهم بالقدر.

وقال ابن حِبَّان: روى عنه ابن أبي السَّرِيّ والناس. يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل.

وقال ابن معين أيضاً: قد رأيتُه، ليس بثقة.

ومن مناكيره: حدثنا الثوريّ، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «الناس كإبِلٍ مئة، لا تكاد تجد فيها راحلة». وهذا صحيح للزُّهريّ، عن سالم، عن أبيه؛ مرفوعاً.

وروى محمد بن يحيى بن جميل، عن بَكُر، عن الثوريّ، عن عبد الملك بن عمير، عن عبدالله بن شدَّاد، عن عائشة، أنَّ رجلاً ذَكَرَ للنبيّ ﷺ أنه تزوَّج امرأة على نَعْلَين، فأجاز نكاحه (٤).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) في «الزهد» (٦٤١): الإنابة، وفي «اللسان» ٢/ ٣٤٥: الإبانة.

<sup>(</sup>٣) من قوله: وقال البيهقي في «الزهد»... الخ، لم يرد في (د).

 <sup>(</sup>٤) ضعفاء النسائي ص٢٥ ، وضعفاء العقيلي ١/١٤٩، والجرح والتعديل ٣٨٨/٢ ، والمجروحين ١٩٦١، والكامل
 ٢/ ٤٥٩ ، وضعفاء الدارقطني ص٦٩ .

أخبرنا محمد بن حازم وابن مؤمن وابن الفرَّاء؛ قالوا: أخبرنا أبو القاسم بن صَصْرَى ـ زاد ابن الفرَّاء فقال: وأخبرنا ابن قدامة، قالا ـ أخبرنا أبو المكارم بن هلال، أخبرنا عبدالكريم ابن المؤمَّل حضوراً، أخبرنا عبدالرحمن بن عثمان، حدثنا خَيْثَمة بن سليمان، حدثنا عبدالله بن محمد الكِشُورِيّ بصنعاء، حدثني ميمون بن الحكم، حدثنا بَكُر بن الشَّرود، عن ميمون بن الحكم، حدثنا بَكُر بن الشَّرود، عن مالك وعبدالله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ قال: «كلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وما أَسْكَرَ كَثِيرُه فقليلُه حرام».

۱۲۲۸- بَكُر بن صالح. مجهول، قاله الأزدي (۱).

۱۲۲۹ - بَكْر بن عبد ربِّه، عن عليِّ بن أبي سارة.

قال الأزديّ: ضعيف.

وقال ابن أبي حاتم: روى عنه الهيثم بن مُدْرِك الضرير. بصري (٢٠٠٠).

١٢٣٠ - بَكُر بن عبد الرحمن المُزَنيّ.
 بصريّ. عن عبد الله بن هلال.

قال أبو زُرعة: لا أعرفه (٣).

۱۲۳۱ - خ م (صح) (<sup>4)</sup>: بَكْر بن عمرو المعافِريِّ. مِصريِّ، إمام جامع الفُسْطاط. عن مِشْرَح بن هاعان، وبُكير بن الأشجّ، وجماعة. وعنه: حَيْوة بن شُريح، وابنُ لهيعة، وآخرون.

وكان ذا فَضْل وتعبُّد. محلَّه الصَّدق. واحتجَّ به الشيخان.

مات شابًا، ما أحسبه تكهَّل.

قال أبو حاتم الرازيّ: شيخ (٥). وقال الدارقطنيّ: يُعتبرُ به (١٦). وقال أبو عبد الله الحاكم: يُنظر في أمره (٧).

۱۲۳۲ - بَكُر بن الفَضْل، أبو محمد الهلاليّ، ليس بالمرضيّ. قاله الحسن بن عليّ البصريّ الحافظ، وقال: حدثنا عن ابن أبى الشوارب ويحيى بن حبيب بن عربيّ (^^).

۱۲۳۳ - بَكْر بن قرواش. عن سَعْد بن مالك. لا يُعرف. والحديث منكر، رواه عنه أبو الطفيل.

قال ابن المدينيّ: لم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث. يعنى في ذكر ذي الثُدَيَّة (٩).

1۲۳٤ - بَكُر بن قَيْس. عن محمد بن زياد الجُمَحِيّ.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٣٤٨ أن لفظه: لا يصح حديثه، إسناده مجهول.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٣٩٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) وروى له أيضاً أبو داود والترمذي، والنسائي، وابن ماجه في التفسير، كما في «تهذيب الكمال» ٤ ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/ ٣٩٠ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٦) في (د): يعتدّ به ، وهو تحريف.

<sup>(</sup>V) هو كلام الدارقطني في «سؤالات الحاكم» ص١٨٩.

<sup>(</sup>٨) لم ترد هذه الترجمة في (د).

<sup>(</sup>٩) التاريخ الكبير ٢/ ٩٤ ، وضعفاء العقيلي ١/ ١٥١ ، وذكر الحديث.

قال أبو الفتح الأزديّ: منكر الحديث.

قلت: وروى عن ابن سيرين. وعنه الثوريّ، وحفص بن غياث.

۱۲۳۰ - بَكْر بن محمد، بصري. عن زياد ابن ميمون.

قال الأزدى: منكر الحديث(١).

۱۲۳٦ - بَكْر بن محمد، أبو الوفاء، عن الطبراني بخبر باطل<sup>(۲)</sup>.

۱۲۳۷ - بَكْر بن محمد بن فَرْقَد. شيخ يروي عن يحيى بن سعيد القطان.

قال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ. روى عنه محمد بن مخلد، وابنُ الأعرابيّ<sup>(٣)</sup>.

١٢٣٨ - بَكُر بن المختار بن فُلْفُل. عن أبيه.

قال ابن حِبَّان: لا تحلُّ الروايةُ عنه إلا على سبيل الاعتبار.

إبراهيم بن سليمان الزيات: حدثنا بكر، عن أبيه، عن أنس: كنتُ مع النبيِّ ﷺ، فجاء أبو بكر، فقال: «افتَحْ له وبَشَرْه بالجنة، وأُخبِره بأنه الخليفةُ مِنْ بعدي». وذكر الحديث (٤٠).

· ١٢٣٩ - بَكْر بن معبد العبديّ. رَوَى عنه أبو سَلَمة المنقريّ. مجهول.

قال: حدثني العوَّام بن المقطّع من بني كُلْب، عن أبيه؛ أنَّ عليًّا مَرَّ بِشَطِّ الفُرات فإذا كُلُس طعام لرجلٍ من التجار ليغلِّي به، فأحرقه. قال البخاريّ: لا يتابع عليه (٥).

۱۲٤٠ - م٤ (صح): بَكْر بن وائل صاحب الزُّهريّ.

قال الحافظ عبد الحقّ: ضعيف. فهذا شيء ما سُبق إليه، بل هو ثقة، احتجَّ به مسلم. مات شابًا. قال أبو حاتم: صالح(٢).

١٢٤١ - بكر بن يزيد المدنيّ. رَوَى عنه القَعْنَبيّ.

لا يُدرَى من ذا. قال أحمد: لا أعرفه(٧).

۱۲٤۲ - ت ق: بكر بن يونس بن بُكير. عن موسى بن عُلَيّ، والليث.

قال البخاريّ: منكر الحديث. وضَعَّفَه أبو حاتم.

وقال ابنُ عديّ: عامَّةُ ما يرويه لا يُتابع عليه.

وله عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ على قوم يرمون ويتحالفون، فقال: «ارْمُوا ولا إِثْمَ عليكم» فهم يقولون: أخطأتَ والله، أصبتَ والله.

<sup>(</sup>١) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) لم ترد هذه الترجمة في (د).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٧/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) المجروحين ١٩٥/١. وسيذكر المصنف الحديث في ترجمة الصقر بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن إدريس، عن المختار بن قُلفل.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٢/ ٩٥ ، والجرح والتعديل ٢/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ٣٩٣ ، والأحكام الوسطى ٢/ ١٧٤ ، وينظر «الوهم والإيهام» ٢/ ١٥١ .

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢/ ٣٩٤.

وله عن موسى بن عُلَيّ، عن أبيه، عن عقبة مرفوعاً: «لا تُكْرِهُوا مرضاكم، فإن الله يطعمهم ويسقيهم». قال أبو حاتم: هذا الحديث باطل(١).

وله عن ابن لهيعة، عن مِشْرَح، عن عقبة؛ رفعه: «إن الله بَاهَى الملائكةَ عشِيَّةَ عرفة بعُمَر». وهذا منكر جدًّا(٢٠).

مكرر ١٢٢١- بكر الأعنق. يُكنى أبا عُتبة. روى عن ثابت البُنانيّ.

لم يصعَّ حديثُه: "يا أنس صَلِّ" الضُّحي".

قال البخاريّ: لا يُتابع عليه. رواه عنه النضر بن كثير.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وأنه يروي عن عطاء. وعنه يزيد بن هارون، وعبد الصمد بن عبد الوارث. وقال: ربما أخطأ(1).

## [من اسمه بُكَيْر]

١٢٤٣ - بُكيْر بن بِشْر. عن وَاثِلة بن الأسقع.
 مجهول<sup>(٥)</sup>. وقيل: ابن بَشير.

1718 - بُكَيْر بن جعفر الجُرجانيّ. عن سُفيان الثوريّ.

منكر الحديث. مَشَّاه ابنُ عديٌّ (٦).

1780 - بُكَيْر بن زياد. شيخٌ لابن المبارك. قال أبو حاتم: لا أعرفه (٧).

١٢٤٦ - بُكَيْر بن سُليم، أو: ابن سليمان.

لا يُعرف. وقال أبو زُرْعة: منكر الحدث (٨).

١٧٤٧ - س: بُكيْر بن أبي السَّميط، بصريّ. عن ابن سِيرين، وقَتادة. وعنه: عفَّان، ومسلم<sup>(٩)</sup>.

قال ابن معين: صالح الحديث. وقال ابن حِبَّان: لا يُحتجُّ به، كثير الوهم. وقال أبو حاتم: لا بأس به.

قلت: له حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» في «سنن» النسائي(١٠٠).

١٢٤٨ - بُكَيْر بن شِهَاب الحنظليّ الدامغانيّ.

قال ابن عديّ: منكر الحديث؛ روى روَّاد بن الجرَّاح، عن أبي الحسن الحنظليّ، عن

<sup>(</sup>١) من قوله: وله عن موسى.. الخ، ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الأوسط للبخاري ٢/ ٢٩٠ ، والجرح والتعديل ٢/ ٣٩٣-٣٩٤ ، والكامل ٢/ ٤٦٤ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ز): صلى، والمثبت من «التاريخ الكبير».

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٢/ ٩٢-٩٣ ، والجرح والتعديل ٢/ ٣٨٥ ، والثقات ٦/ ١٠٢ .

 <sup>(</sup>٥) قوله: مجهول من كلام ابن الجوزي في «الضعفاء» ١٥١/١، وليس من كلام أبي حاتم، وهو خلاف شرط
المصنف. في تقييد هذه اللفظة عنه.

<sup>(</sup>٦) الكامل ٢/٤٧٣ ، وأنكر عليه ابن عدي ما رواه عن ثقة لا يتابعه عليه أحد.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢/٤٠٦.

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٢/٤٠٧ ، وفيه قول أبي زُرعة: ضعيف الحديث. ووقع من قول أبي حاتم في نسخة، كما ذكر محققه.

<sup>(</sup>٩) يعنى مسلم بن إبراهيم، كما في «تهذيب الكمال» ٤/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>١٠) الجرح والتعديل ٢/٤٠٦ ، والمجروحين ١/ ١٩٥ ، والثقات أيضاً ٦/ ١٠٥ . وحديثه في «السنن الكبرى» للنسائي (٣١٤٧).

ليس بقويّ.

وقال أحمد: ليس بذاك. وقال مرة: ليس به بأس.

وقال ابن عدي: رواياته قليلة. ولم أجد له متناً منك أ<sup>(٤)</sup>.

روى الحسن بن حَيّ (د)، عن بُكَيْر بن عامر، عن ابن أبي نغم (٥)، عن المغيرة: توضًا النبيُ ﷺ، ومسح على خُفَيه، فقلت: يا رسولَ الله، نسبت؟ قال: "بل أنت نسبت، بهذا أمرنى ربي،.

- بُكَيْر. هو أبو بكر بن أبي مريم الغَسَّانيّ. يأتي بكنيته. وقد ذكره باسمه ابنُ عديّ، وأورد له جملة مناكير<sup>(۱)</sup>.

۱۲۵۱ - م ت س: بُكَيْر بن مسمار، أخو مهاجر.

قال البخاريّ: في حديثه بعضُ النَّظر.

له عن ابن عُمر، وعامر بن سَعْد. وعنه: حاتم بن إسماعيل، والواقديّ.

وقال ابن حِبَّان: روى عنه أبو بكر الحنفيّ. ثم قال ابن حِبَّان: وليس هو أخا مهاجر بن مسمار، ذاك مدنى ثقة (٧٠). وقد قيل: إنه بُكير الدامغانيّ.

بُكير بن شِهاب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إنّ في جهنم وادياً تستعيذ منه جهنم كلَّ يوم سبعين مرة، أعَدَّه الله للقرّاء المراثين بأعمالهم». أبو الحسن مجهول.

ثم قال ابن عديّ: حدثنا محمد بن الحسن النحاس، حدثنا رزق الله بن موسى، حدثنا سَلْم (۱) بن سالم البَلْخيّ، حدثنا أبو شيبة، عن بُكير بن شهاب، عن الحسن، عن سَمُرة قال: «من توضًا ثم خرج إلى المسجد فقال: بسم الله الذي خلقني فهو يَهْدِين، إلّا هداه الله لأصوب الأعمال..» وذكر الحديث بطوله. وهو موضوع (۲).

فأمان

1789 - ت س: بُكَيْر بن شِهاب. عن سعيد بن جُبير؛ فعراقي صَدُوق، يروي عنه عبد الله بن الوليد، ومبارك بن سعيد الثوريّ. خَرَّج له النَّسانيّ والترمذيّ (٣).

١٢٥٠ د: بُكَيْر بن عامر البجليّ.
 أبو إسماعيل الكوفيّ. عن الشعبيّ وطبقته. وعنه:
 وكيع، وأبو نُعيم.

ضَعَّفه ابنُ معين، والنسائي، وقال أبو زُرعة:

<sup>(</sup>١) في (د): سالم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٢/ ٤٦٨ ، وذكر المزي الترجمة في «تهذيب الكمال» ٤/ ٢٣٩ للتمييز.

 <sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٢٣٨/٤ ، ورمزا الترمذي والنسائي منه، وحديثه في «سنن» الترمذي (٣١١٧)، و«السنن الكبرى»
 للنسائي (٩٠٢٤) عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس، في سؤال اليهود النبي على عن الرعد.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء النسائي ص٢٤ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٠٥ ، والكامل ٢/ ٤٦٦ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٢٤٠ .

 <sup>(</sup>٥) في (د): أنعم، وفي (ز): أبي نعيم، وكلاهما خطأ، والحديث عند أبي داود (١٥٦) في المسح على الخفين.

<sup>(</sup>٦) الكامل ٢/ ٤٦٩ . وهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم.

 <sup>(</sup>٧) فرَّق ابن حبان بين بُكير أخي مهاجر بن مسمار، الذي يروي عن عامر بن سعد، فذكره في «الثقات» ٦/ ١٠٥، ، وبين
 بُكير بن مسمار الذي يروي عن الزُّهري، وروى عنه أبو بكر الحنفيّ، فذكره في «المجروحين» ١/ ١٩٤٠.

ثم ساق لبُكير حديث جُبِّ الحَزَن الذي ذكرناه في ترجمة الدامغاني، عن ابن سِيرين.

وذكره ابنُ عديّ في «كامله» وقال: مستقيم الحديث.

وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال الحاكم: استشهد به مسلم في موضعين (١).

۱۲۵۲ - بُكيْر بن معروف، أبو مُعاذ الخراسانيّ. عن مقاتل بن حيَّان، وأبي الزبير، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ. وعنه: الوليد بن مسلم، ومروان بن محمد، وعَبْدَان بن عثمان (۲).

وثَّقِه بعضُهم، وقال ابن المبارك: ارْمِ به. وقال ابنُ عديّ: أرجو أنه لا بأس به. ليس حديثه بالمنكر جدًا.

الوليد بن مسلم: حدثنا بُكيْر بن معروف، عن مقاتل، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جَدِّه ابنِ مسعود، عن النبيّ عَلَيْ قال: «هل تَدْرُون ما أوثق عُرَى الإيمان؟» قلنا: الله

ورسولُه أعلم. قال: «الولاية في الله، والحبُّ في الله، والبغضُ في الله».

أبو وَهْب محمد بنُ مزاحم: حدثنا بُكير بن معروف، عن مقاتل بن حيَّان، عن ابن بُريدة، عن أبيه قال: شهدتُ خيبر، فكنتُ فيمن صعد الثُّلْمَة، فقاتلتُ حتى رُئِيَ مكاني، وأبليتُ، وعليَّ ثوبٌ أحمر، فما أعلم أني ركبتُ في الإسلام ذنباً أعظمَ منه للشهرة (٣).

روَّاد بن الجرَّاح: عن بُكير بن معروف، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن في جهنم وادياً تستعيذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة، أعدَّه اللهُ للقراء المرائين»(٤).

مات بُكيْر بالشام سنة بضع وستين ومئة.

1۲٥٣ - س: بُكَيْر بن وَهْب. عن أنس بن مالك. وعنه عليّ أبو الأسود فقط. يجهَّل. وهو الجزريّ الذي قال فيه الأزديّ: ليس بالقويّ(٥).

١٢٥٤ - بُكَيْر البصريّ، شيخ لهُشيم. مجهول (٢).

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/ ١١٥ ، والكامل ٢/ ٤٧٤ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عثمان، وعَبْدان لقبه، شيخ البخاري.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل، والكامل ٢/ ٤٦٧ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٢٥٢ ، وروى له أبو داود في «المراسيل» (٦٢) عن مقاتل: كان رسول الله ﷺ يصلى الجمعة قبل الخطبة...

<sup>(</sup>٤) كذا ذكر المصنف، وهو وَهُمَّ منه رحمه الله، فهذا الخبر من رواية بُكير بن شهاب الدامغاني، عن محمد بن سيرين، به. أخرجه ابن عدي من طريق روَّاد، عن بُكير الدامغاني. ثم أخرج الخبر نفسه من طريق روَّاد أيضاً عن أبي الحسن الحنظلي، عن بكير؛ وسلف في ترجمة بُكير بن شهاب الدامغاني (١٢٤٨). وهذه الترجمة وترجمة الدامغاني متتاليتان في «الكامل ٢٤/ ٤٦٧). ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٤/ ٢٥٥ ، روى له النسائي حديثاً في «السنن الكبرى» (٥٩٠٩) من طريق شعبة، قال: عن علي أبي الأسد، حدثنا بكير، عن أنس مرفوعاً: «الأثمة من قريش...». قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١/ ٢٠٠ : جزم الدارقطني وجماعة قبله أن شعبة وهم فيه إذ سماه عليًّا، وإنما هو سهل، وكنًّاه أبا الأسود، وإنما هو أبو الأسد.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ٤٠٦.

## [من اسمه بلاد وبلال]

١٢٥٥ - بلاد بن عِصْمة. سمع ابنَ مسعود قولَه: إنّ أَصْدَقَ القول قولُ الله. ما رَوَى عنه سوى أسلم المِنْقَريّ (١).

١٢٥٦ - بِلال بن عبيد العَتكيّ. عن أبي زُرْعة الشيباني (٢). منكر الحديث، قاله الأزديّ.

الم ۱۲۵۷ د ت ق: بلال بن مِرْداس. لا يصحُّ حديثه. قاله الأزْديِّ. وهو ابن أبي موسى (۳). له عن أنس، أو عن رجل (٤)، عنه. وعنه: السُّدِّيِّ، وعبد الأعلى الثعلبيِّ.

١٢٥٨ - ٤: بلال بن يحيى العَبْسيّ. عن حذيفة.

قال ابن معين: مُرسل. وقال أيضاً: ليس به بأس (٥).

# [من اسمُه بَلْج وبَلْهُط وبُلَيْل] ١٢٥٩ - بَـلْج الـمَـهْـريّ. عـن أبـي شَـيْبَـة

المهريّ، عن ثَوْبان: قاءَ فأفطر. لا يُدرى من ذا، ولا من شيخه. رواه شعبة عن أبي الجودي، عنه. قال البخاريّ: إسناده ليس بمعروف<sup>(٦)</sup>.

۱۲٦٠- بَلْهُط بن عبَّاد. عن ابن المنكدر. لايعرف. والخبر منكر.

رواه عبد المجيد بن أبي روَّاد، حدثنا بَلْهُط، عن ابن المنكدر، عن جابر: شَكَوْنا إلى رسول الله ﷺ حَرَّ الرَّمْضاء، فلم يُشْكِنا، وقال: «استَكْثِرُوا من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تدفع تسعةً وتسعين باباً من الضُّرّ، أَدْناها الهرم»، أو قال: الهَمّ. ساقه العُقيليّ (٧).

۱۲۲۱ - بُلَيْل بن حرب، بصريّ. عن فيض بن محمد. مجهول.

قلت: يروي عنه أبو سعيد الأشجّ، ويقال: بُلبل، بموحدتين <sup>(٨)</sup>.

## [من اسمُه بُنانة وبُنْدار وبَنُوس]

١٢٦٢- د: بُنَانة. عن عائشة (٩). لا تُعرف

- (١) تهذيب الكمال ٢٦٦/٤ ، وروى له أبو داود في كتاب القَدَر قول ابن مسعود المذكور أعلاه.
- (٢) في «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٩٧ : بلال العكي، روى عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، روى عنه الوليد بن مسلم.
  - (٣) في «تهذيب الكمال» ٢٩٨/٤ : يقال: هو ابن أبي موسى.
  - (٤) هو خيثمة بن أبي خيثمة البصري، كما في "تهذيب الكمال».
- (٥) الجرح والتعديل ٢/ ٣٩٦، وتهذيب الكمال ٤/ ٣٠٠، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٥٤. وروى له أيضاً البخاري في «الأدب».
  - (٦) التاريخ الكبير ٢/ ١٤٨ ، وفيه: إسناده ليس بذاك.
- (٧) ضعفاء العقيلي ١٦٦١-١٦٦ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٤٠ . قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: شكّوا إليه حرَّ الشمس وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر، وسألوه تأخيرها، قليلاً فلم يُشكهم، أي: لم يُجبهم إلى ذلك، ولم يُزل شكواهم. يقال: أشكيت الرجل: إذا أزلتَ شكواه، وإذا حملته على الشكوى.
- (A) الجرح والتعديل ٢/ ٤٣٩ . قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٣٦٤ : ما أدري من أين للذهبي أن أبا سعيد الأشيّج روى عنه. اه. ومن قوله: قلت: يروي عنه... ليس في (د).
- (٩) ذكرها المصنف هنا، ولم يذكرها في قسم النساء، ولم يذكرها الحافظ ابن حجر في «اللسان». وحديثُها عند أبي داود (٢٣١). وينظر «تهذيب الكمال» ٣٥/ ١٣٨.

وقال ابن عدى: لم أرّ له حديثاً منكراً، ولم ١٢٦٣ - بُنْدَار بن عمر الرُّويانيّ. شيخ للفقيه أرّ أحداً من الثقات تخلُّفَ في الرواية عنه .

وقال صالح جَزَرة: بَهْز عن أبيه عن جدِّه إسناد أعرابي.

وقال أحمد بن بشير: أتيت بَهْزاً، فوجدتُه يلعب بالشَّطرنج.

وقال ابن حِبَّان: كان يُخطئ كثيراً. فأما أحمد وإسحاق فاحتجًا به. وتركه جماعة من أئمتنا.

قلت: ما تركه عالم قط، إنما توقّفوا في الاحتجاج به.

ثم قال: ولولا حديثُه: «إنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه (٣)، عزمةً من عَزَمات ربِّنا»؛ لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أُستخيرُ الله فيه.

وقال الحاكم: ثقة، إنما أسقط من الصحيح؛ لأن روايتَه عن أبيه عن جدِّه شاذَّة لا متابع له عليها.

وقال أبو داود: هو حجَّة عندي. وقال الخطيب: حدّث عنه الزُّهْريّ والأنصاريّ، وبين وفاتيهما إحدى وتسعون سنة.

ابن المبارك: عن معمر، عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده؛ أنَّ رسول الله عليه

إلا برواية ابن جُريج عنها بحديث: «لا تدخل يختلفون فيه. الملائكة ببتاً فيه جرس».

نَصْر المقدسي.

قال النَّخْشَبِيّ: كذَّابِ.

١٢٦٤ - بَنُوس بن أحمد الواسطيّ. وضَعَ على أبي خليفة الجُمحيّ حديثاً (١).

## [من اسمُه بَهْز وبَهْلُوان]

١٢٦٥ - خ م (صح): بَهْز بن أَسَد العَمِّي. عن شعبة، وطائفة. وعنه: أحمد، وبُندار، و طائفة.

قال أحمد: إليه المنتهى في التثبُّت وقال أبو حاتم: ثقة إمام.

وقال أبو الفتح الأزدى: كان يتحامل على عثمان عليه، كذا قال الأزدى، والعُهدة عليه، فما علمتُ في بَهْز مَغْمَزاً (٢).

١٢٦٦- ٤: بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة، أبو عبد الملك القُشيريّ البصريّ. عن أبيه، عن جدِّه. وله عن زُرارة بن أَوْفَى. وعنه: سفیان، وحمَّاد بن زید، ویحیی القطان، ومکّی، وخلق.

وثَّقَه ابن المديني، ويحيى، والنسائي. وقال أبو حاتم: لا يحتجُّ به.

وقال أبو زُرْعة: صالح. وقال البخاريّ: حبسَ ناساً في تهمة، ثم خلَّى سبيلهم.

<sup>(</sup>١) وهو أن رسول الله ﷺ قال لأبي بكر ﷺ: ﴿إِن الله يتجلى للخلائق عامة، ويتجلَّى لك خاصةٌ . أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٥٦٥) عن أنس رهيه.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٣٥٣ . وقد روى له الجماعة كما في «تهذيب الكمال» ٢٥٩/٤ ، غير أن المصنف اكتفى برمز

كذا في (د) و(ز)، وفي «المجروحين» ١٩٤/ (والكلام منه): إبله، وكذلك هو في «مسند أحمد» (١٦٠٠١).

عبد المجيد بن أبي روَّاد: حدثنا مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، حدثني رجُلٌ من بني قُشَيْر يقال له: بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، أنَّ رسول الله على قال: (في كل ذَوْدِ (۱۱) سائمة الصدقة)(۲).

ابن أبي عاصم في كتاب «العفو» له: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن عُليَّة، عن بَهْز، عن أبيه عن أبيه، عن جدّه، أنّ أخاه أتى النبيَّ عَلَيْهُ فقال: جيراني، علام أُخِذُوا؟ فأعرض عنه، فقال: لئن قلت ذاك؛ فإنَّ الناس يزعمون أنك نَهَيْتَ عن الغَيِّ ثم تَسْتَخُلِي به! فقام إليه أخوه، فقال: يا رسول الله، إنّه إنّه أنه أنه أنا لئن قلتُموها، ولئن كنتُ أفعلُ ذلك، إنه لَعَلَيَّ، وما هو ولئن كنتُ أفعلُ ذلك، إنه لَعَلَيَّ، وما هو عليكم، خَلُوا له عن جيرانه».

١٢٦٧- بَهْلَوان بن شَهْرَمَزْن، أبو البشر اليَزْدِيّ. كذَّاب.

قال عبد العزيز بن هلالة: حدّث بصحيح البخاريّ بنيسابور عن شيخ لا يُعرف، عن أبي الحسن الدَّاوُدي، فكذَّبوه؛ لأنه قال: وُلدتُ سنة خمس وستين وخمس مئة. ثم قال: رأيتُ أبا الوقت السِّجْزِيّ، وكان عاميًّا(٤).

## [من اسمُه بُهْلُول]

١٢٦٨ - بُهْلُول بن حكيم القَرْقَسانيّ. حدَّث عنه أبو كُريب. مجهول<sup>(٥)</sup>.

۱۲٦٩ - بُهْلُول بن راشد. شيخ مغربيّ. عن يونس بن يزيد. وعنه القَعْنَبيّ. قال ابن معين: لا أعرفُه<sup>(٦)</sup>.

1۲۷۰ - بُهْلُول بن عُبيد الكِنْدِيّ الكوفيّ، أبو عبيد. عن سَلَمة بن كُهَيْل وجماعة. وعنه: الحسن بن قَزَعَة، والربيع بن سليمان الجِيزِيّ، وغيرهما.

قال أبو حاتم: ضعيفُ الحديث، ذاهب. وقال أبو زُرْعَة: ليس بشيء. وقال ابن حِبَّان: يسرقُ الحديث.

وقال ابن عديّ: بَصْريّ، ليس بذاك. ثم ساق له ستة أحاديث.

منها: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل، حدثنا ابن الربيع الجِيْزِيّ، حدثنا بُهْلُول بن عُبيد، حدثنا ابن جُريج، سمعتُ عطاء، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ: «مَنْ وَقَر صاحبَ بِدْعَةِ فقد أعان على هَدْمِ الإسلام».

أخبرنا المنجنيقيّ، حدثنا الحسن بن قَزَعة،

<sup>(</sup>١) الذُّود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة.«النهاية».

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٤٣٠ ، والمجروحين ١/ ١٩٤، والكامل ٢/ ٤٩٩، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٥٩ . ولم أقف على قول البخاري: يختلفون فيه، وذكره المصنف أيضاً في «السير» ٦/ ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) كذا كررت في (ز) وعليها علامة الصحة. والحديث في «مسند» أحمد (٢٠٠١٧)، و«سنن» أبي داود (٣٦٣١).

<sup>(</sup>٤) بعدها في «اللسان» ٢/٣٦٧: قال ابن هلالة: فقلتُ له: أنت رأيتَ أبا الوقت بعد موته باثنتي عشرة سنة.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٤٢٩/٢ ، وقال فيه أبو حاتم: ثقة لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ١٥٢ ، وأثنى عليه القاضي عياض وغيره. ينظر «اللسان» ٢/ ٣٦٨ .

حدثنا بُهْلُول، سمعتُ سَلَمة بن كُهَيْل، عن ابن عمر مرفوعاً: «ليس على أهل لا إله إلا الله وَخشة. ١ الحديث.

وقد ساق له ابن حِبَّان هذا المتن، فقال: عن سَلَمة، عن نافع، عن ابن عمر، ثم قال: ولا يُعرف هذا إلا من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر(١).

ثم بعد أن ذكره ابن الجوزيّ قال: وثُمّ آخرُ

١٢٧١ - بُهْلُول بن عبيد التاهَرْتي. يروي عن الذين قُتلوا بعَبَّادان وعسقلان. مالك، ما عرفنا فيه قَدْحاً (٢).

## [من أسمُه بَهيم وبُهَيَّة وبُوري]

١٢٧٢ - بَهِيم بن الهيثم. ذكره ابن أبي حاتم هكذا وييض. مجهول (٣).

- بُهَيَّة ، عن عائشة. وعنها أبو عقيل يحيى بن المتوكّل.

قال الأزديّ: لا يقوم حديثُها.

ومما ورد بهذا السند حديث: «الولدان لو شئتَ لأسمعتُك تضاغيَهم في النار».

وقال الجوزجاني: سألتُ عنها كي أعرفها، فأعياني.

مقدار ستة أحاديث، وأحاديثها ليست بمناكير (٤). ١٢٧٣ - بُورى بن الفضل الهُرمزيّ. لأ يُدري من ذا؛ وخبره باطل.

فقال: حدثنا ابنُ المبارك، عن إسماعيل ابن رافع، عن إسماعيل بن عُبيد الله، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على: الصرير الأقلام عند الأحاديث يعدل عند الله التكبير الذي يكبّر في رباط عسقلان وعبّادان، ومَنْ كتب أربعين حديثاً أُعْطِيَ ثوابَ الشُّهداء

تفرَّد به عنه محمد بن مُضَر بن معن الأنماطي، فأحدُهما وَضَعه.

### [من اسمه بَيان]

١٢٧٤ بَيان بن الحَكَم. لا يُعرف.

قال ابن المُذْهِب: أخبرنا القَطِيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني بَيان، حدثنا محمد بن حاتم الزَّمِّي، عن بشر بن الحارث، أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن ليث، عن الحَكَم، قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا قُصَّر الْعَبِدُ فِي العمل ابتلاه الله بالهم، معضَل (٥).

١٢٧٥ - خ (صح): بيان بن عَمرو البُخاريّ وذكرها ابنُ عديّ، ثم قال: وليحيى عنها العابد عن يحيى القطَّان وطبقته. وعنه:

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ٤٢٩ ، والمجروحين ١/ ٢٠٢ ، والكامل ٤٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي ١/١٥٣ - ووقع في (د): التاهري، بدل: التاهرتي.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤٣٦/٢ ، ونقله عنه أيضاً ابن الجوزي في االضعفاء؛ ١٥٣/١ . ونبَّه المعلمي اليماني في حاشيته على (الجرح) أن المعروف: بهير ـ ويقال: نُهير ـ بن الهيثم، وهو صحابي، له ترجمة في (الاستيعاب) و(الإصابة).

<sup>(</sup>٤) أحوال الرجال للجوزجاني ص٩٤ (وذكر بُهيَّة على أنه رجل) والكامل ٢/ ٥٠٤ ، وفيه: بُهيَّة مولاة القاسم، ولها ترجمة في اتهذيب الكمال؛ ٣٥/ ١٣٩ ، وفيه: بهية مولاة أبي بكر الصديق. وسيعيدها المصنف في النساء.

<sup>(</sup>ه) تاریخ بغداد ۷/ ۱۱۱ . ً

البخاريّ، وأبو زُرْعة، وجماعة.

قال ابن عديّ: عالم جليل، له غرائب.

وقال ابن أبي حاتم: مجهول، والحديثُ الذي رواه عن سالم بن نوح باطل (١).

قلت: الآفةُ من غيره، وإلّا فهو صدوق.

قال الحسن (٢<sup>)</sup> بن عمرو البُخاريّ: كان يقرأ القرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات.

1۲۷٦ - بيان الزنديق. قال ابن نُمير: قتله خالدُ بن عبد الله القَسْريّ، وأحرقه بالنار.

قلت: هذا بيان بن سمعان النهدي، من بني تميم، ظهر بالعراق بعد المئة، وقال بإللهية عليّ، وأنّ فيه جزءًا إللهيًّا متحداً بناسُوته، ثم مِنْ بعده في ابنه محمد بن الحنفيَّة، ثم في أبي هاشم ولد ابن الحنفية، ثم من بعده في بَيان هذا .

وكتب بيان كتاباً إلى أبي جعفر الباقر، يدعوه إلى نفسه، وأنه نبيّ .

وكتابُنا ليس موضوعاً لهذا الضَّرْب؛ إذ لم يَرْوِ شيئاً، وإنما أُطَرِّزُه بهذه الطُّرَف.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٢/ ٤٢٥ ، وفيه: المحاربي، بدل: البخاري. ولفظ الحديث الذي أشار إليه: «الصابر الصابر عند الصدمة الأولى». أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٣/ ١١٨٥ من طريق البخاري، عنه، عن سالم بن نوح، عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً. ولم أقف على قول ابن عدي في بيان بن عمرو أعلاه.

<sup>(</sup>٢) في «تهذيب الكمال» ٣٠٦/٤ : الحسين.

## حرف التاء

## [من اسمه تُسبَيْع وتَزِيد وتَغْلب وتَلِيد]

۱۲۷۷ - د ق: تُبَيْع، أبو العَدَبَّس. عن أبي مرزوق. وعنه أبو العَنْبَس وحدَه. فيه جهالة (۱).

- تزيد بن أَصْرَم. عن عليّ. وقيل: بُرَيْد، كما مرَّ [١٠٩٣].

١٢٧٨ - تَغْلَب بن الضحَّاك. كوفيّ. ضعَّفَه الأَزْدِيّ.

1779 - ت: تَلِيد بن سليمان الكوفيّ الأعرج. عن عطاء بن السائب، وعبد الملك بن عُمير. وعنه: أحمد، وابن نمير.

فمن مناكيره: عن أبي الجحّاف، عن محمد بن عَمْرو الهاشمي، عن زينب بنت علي، عن فاطمة قالت: نظر رسولُ الله ﷺ إلى علي فقال: «هذا في الجنة، وإنّ مِنْ شيعته قَوْماً يلفظون الإسلام، لهم نبز يُسمَّوْن الرافضة، مَنْ لقيهم فليقتلهم، فإنهم مشركون».

قال أحمد: شيعيّ، لم نر به بأساً. وقال ابن معين: كذَّاب يشتم عثمان، قعد فوق سطح، فتناول عثمان، فقام إليه بعضُ أولاد موالي عثمان، فرماه، فكسر رجليه.

وقال أبو داود: رافضيّ، يشتم أبا بكر وعُمر. وفي لفظ: رافضيّ خبيث .

وقال النسائيّ: ضعيف<sup>(٢)</sup>.

#### [من اسمُه تمَّام]

١٢٨٠- تمَّام بن بَزِيع، عن الحسن. بصريّ. يُكنى أبا سهل.

قال البخاري: يتكلَّمون فيه. وقال الدارقطني: متروك.

وقال ابن عديّ: ليس بالمعروف، لا يروي عنه من البصريين غير المُقَدَّمِيّ.

قلت: روى عنه موسى بن إسماعيل، ويحيى الحِمَّانيِّ (٣).

۱۲۸۱ - د ت: تَمَّام بن نَجِيح. عن الحسن، دمشقيّ.

وثَّقه يحيى، وقال البخاريّ: فيه نظر. سمع عَوْن بن عبد الله.

وقال ابن عديّ: عامَّةُ ما يَرْويه لا يُتابعه عليه الثقات. وهو غير ثقة.

وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وقال أبو زُرْعة: ضعيف. وقال ابن حبان: روَى أشياء موضوعة عن الثقات، كأنَّه المتعمِّد لها.

محمد بن جابر: عن تَمَّام بن نَجِيح، عن

 <sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال ۳۰۹/۶ ، واسمه: تُبیع بن سلیمان. وسیکرره المصنف في الکنی.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء النسائي ص٢٦، وضعفاء العقيلي ١/ ١٧١، والجرح والتعديل ٢/ ٤٤٧، والمجروحين ٢٠٤/١، وتاريخ بغداد ٧/ ١٣٦، وتهذيب الكمال ٤/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٢/١٥٧ ، والكامل ١٩٣/٢ ، وضعفاء المدارقطني ص٧١٠ .

الحَسَن، عن أنس مرفوعاً: «أصلُ كل داء البَرَدَة» (١).

محمد هذا حلبي، لعل البلاء منه.

وقال ابن عديّ: حدثنا محمد بن علي بن مهديّ، حدثنا عثمان بن يحيى القَرْقَساني، حدثنا يحيى بن سلَّام الإفريقيّ، حدثنا تمَّام بن نَجِيح، عن الحسن، عن أنس مرفوعاً: «لو أنّ غَرْباً (٢) من جهنَّم وُضِعَ في الأرض، لَآذَى مَنْ في المشرق».

وقال العقيلي: حدثنا بِشْر بن موسى، حدثنا يحيى السَّيْلَجِينيّ، حدثنا إسماعيل بن عيَّاش، عن تمَّام، عن الحسن، عن أبي الدرداء، عن النبي عَيِّد: «أصلُ كل داء البرَدَة» (٣).

### [من اسمُه تميم]

۱۲۸۲ - تَمِيم بن أحمد بن أحمد (٤) بن البُنْدَنِيجيّ. محدِّث متأخّر.

كذَّبه ابنُ الأخضر، وقوَّاه غيره.

فقال ابن النجَّار: هو أخو شيخنا الحافظ أحمد، سمع من ابن الزّاغُونيّ، وأبي الوقت، ثم طلب بنفسه من أصحاب ابن البَطِر، وأبي الحُسين ابن الطُّيوري، فمَنْ بعدَهما، وإلى أن مات، وكتب الكثير، وكان من الطلبة،

ويعرف الكتب والأجزاء المروية وأحوال المتأخرين وتراجمَهم بهمَّة وافرة، لكنه قليلُ العلم. وكان متساهلاً في الرواية ينقل السماعات مِنْ حِفْظِه على فُروع غير مقابلة بأصل، فامتنع جماعة من السماع بنُقُوله، كالحافظ محمد بن عبد الغني المقدسي، والحافظ ضياء الدين.

وقد نقل سماع أبي القاسم بن السبط من ابن كادش لجزء من «الترغيب» لابن شاهين على نسخة كاملة، ثم ظهر أنه سمع في نسخة منتخبة، وبان أنها ناقصة عدة أحاديث، فبطل سماعنا للزائد.

سألتُ ابن الأخضر عن تميم وأخيه أحمد، فضعَّفَهما جدًا، ورماهما بالكذب.

مات سنة سبع وتسعين وخمس مئة.

١٢٨٣- ت: تَمِيم بن عطيَّة العَنْسيِّ. تابعيِّ مِن أهل داريًّا. عن مكحول وغيره.

وثَّقه دُحَيْم، وأبو زُرْعة.

روى عن مكحول قال: جالستُ شُريحاً.

قال أبو حاتم الرازيّ: هذا القول يدلُّ على ضعفه (٥)، فما أرى مكحولاً جالس شُريحاً.

قلت: الصواب تميم بن عطية. وقيل: ابن طَرَفة طائي طَرَفة طائي الله على الله

 <sup>(</sup>١) في (ز): البرد. قال ابن الأثير في «النهاية»: البَرَدة: هي التخمة وثقل الطعام على المعدة، سميت بذلك؛ لأنها تُبرد المعدة، فلا تستمرئ الطعام.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: الغُرْب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٢/١٥٧ ، وضعفاء العقيلي ١/١٦٩ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٤٥، والمجروحين ٢٠٤/١ ، والكامل ٢/٣١٣ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٤) جاء عليها علامة الصحة في (د) و(ز).

<sup>(</sup>٥) في «الجرح والتعديل» ٢/ ٤٤٣ : ويدل حديثه على ضعف شديد. وينظر «تهذيب الكمال» ٤/ ٣٣٢ .

كوفيّ من الثقات، يروي عن عديّ بن حاتم<sup>(١)</sup>.

۱۲۸٤ - تَمِيم بن عبد الله. عن أبي ذَرّ. شيخ بصريّ.

قال أبو حاتم: مجهول<sup>(۲)</sup>.

۱۲۸۵- تَمِيم بن خرشف. عن قتادة بخبرٍ منكر في البكاء<sup>(٣)</sup>.

۱۲۸۹ - د س ق: تميم بن محمود، الراوي عن عبد الرحمن بن شِبْل.

قال البخاريّ: في حديثه نظر. روى عنه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفيّ<sup>(٤)</sup>.

۱۲۸۷- تَمِيم بن ناصح. كتب عنه ابن معين.

روی عن صفوان بن عمرو، وأم عبد الله ابنة خالد بن مَعْدان، ثم زعم أنه سمع من أبى سِنان ضِرار بن مُرَّة.

قال ابن معين: فضربتُ على حديثه كله. ذكره الخطيب في «تاريخه»(٥).

## [من اسمه تَوْبَة]

١٢٨٩ - س: تَوْبَة بن عبد الله، أبو صَدقة.عن أنس.

قال الأزديّ: لا يحتجّ به.

قلت: ثقة، روى عنه شعبة.

١٢٩٠ - تَوْبَة بن عُلُوان. عن شعبة.

قال الأزديّ: متروك.

وقال ابن حِبّان: هو بصريّ. يروي عن شعبة والعراقيين ما ليس من حديثهم، ويروي عن أهل اليمن: حدثنا المفضّل الجَنديّ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد ابن أخت عبد الرزاق، حدثنا توبّنة بن عُلُوان، حدثنا شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: لما كانت الليلة التي زُفّت فاطمة إلى عليّ كان النبيُ عليهُ أمامَها وجبريل عن يمينها وميكال عن يسارها وسبعون الف ملك خلفها (٧).

قلت: هذا كذبٌ صُراح.

۱۲۹۱ - تَوْبَة، والد الربيع. لا يُعرف. له عن أبيه ووكيع.

<sup>(</sup>١) ينظر (تهذيب الكمال) ٤/ ٣٣١ ، وسقط قول أبي حاتم من (د).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢/ ٥١٥ . ولم ترد هذه الترجمة في «اللسان».

<sup>(</sup>٤) كذا قال المصنف، وفي المصادر أن الذي يروي عنه جعفر بن عبد الله بن الحكم، كما في «التاريخ الكبير» ٢/ ١٥٤، و«الجرح والتعديل» ٢/ ٤٤٦، و«الثقات» ٤/ ٨٧، و«الكامل» ٢/ ٥١٥، و«تهذيب الكمال» ٤/ ٣٣٤. أما عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي فيروي عن تميم بن خرشف (الترجمة قبلها) كما في «الكامل» ٢/ ٥١٥. فلعل نظر المصنف سبق إليه، فالترجمتان فيه متتاليتان.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٧/ ١٣٨ .

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٢٣٦/٤.

<sup>(</sup>٧) المجروحين ١/ ٢٠٥ ، وضعفاء ابن الجوزي ١٥٦/١ .

١٢٩٢ - خ م<sup>(١)</sup> (صح): تَـوْبَـة الـعـنـبـريّ مولاهم، أبو المُورِّع. بصريّ جليل.

روى عن أنس، والشَّغبيّ، وأبي العالية. وعنه: شعبة، وسفيان وطائفة. وهو ابن كَيْسان، وهو جَدُّ العباس بن عبد العظيم الحافظ.

روى معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن توبة،

سمع نافعاً، عن ابن عُمر، عن النبي ﷺ: ﴿إِذَا صلَّى أُحدُكم فليتزر وليَرْتَدِا (٢).

قال ابن المديني: لتوبة نحوُ ثلاثين حديثاً. وقال أبو حاتم وغير واحد: ثقة .

ورُويَ عن ابن معين قال: يُضَعّف (٣).

<sup>(</sup>١) وروى له أيضاً أبو داود والنسائي كما في (تهذيب الكمال؛ ٣٣٦/٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان (١٧١٣). وأخرجه أحمد (١٣٥٧) من طريق آخر عن نافع، بنحوه أطول منه.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/٤٤٦ ، ونقل فيه ابن أبي حاتم توثيقه عن ابن معين.

# حرف الثاء

## [من اسمه ثابت]

١٢٩٣ - ثابت بن أحمد، أبو البركات المؤدِّب. عن إسماعيل بن السمرقنديّ. قال ابن الدُّبيثي: كان يزوّر.

١٢٩٤ - ع (صح): ثابت بن أسلم البُنانيّ. ثقة بلا مدافعة، كبير القدر.

تناكد ابن عدى بذِكره في «الكامل)، وحديثُه عن ابن عُمر مخرج في «صحيح مسلم».

قال ابن المديني: له نحو من مئتين وخمسين حديثاً.وثّقه أحمد والنسائي.

وقال ابن عدى: ما وقع في حديثه من النُّكرة فإنما هو من الراوي عنه، لأنه روى عنه

وروى غالب القطَّان، عن بكر بن عبد الله المُزنى قال: مَنْ أراد أن ينظُرَ إلى أَعْبَدِ أهل زمانه فلينظر إلى ثابت البُناني، ما أَدْرَكْنا أَعْبَدَ

وقال شعبة: كان ثابت يقرأ القرآن في كل وقال الدارقطني: ضعيف جدًّا. يوم وليلة، ويصومُ الدهر.

تختلف أضلاعه.

كادت عينه تذهب.

وقال سليمان بن المغيرة: رأيت ثابتاً يلبس الثياب الثمينة والطيالسة والعمائم.

وقال ابن عُلَيَّة: مات سنة سبع وعشرين ومئة، وكذا قال يحيى القطان، وزاد: وله ست وثمانون سنة.

قلت: ما أذكر الآن ما تعلُّق به ابنُ عدى في إيراده هذا السيد في «كامله». بلي ذكر قول يحيي القطان: عجب من أيوب يَدَعُ ثابتاً لا يكتب عنه.

وقال أحمد بن حنبل: ثابت أثبت من قتادة. وكان يقصّ. وكان قتادة أذكر. وكان محدّثاً.

قلت: وثابت ثابت كاسمه، ولولا ذكر ابن عدى له ما ذكرتُه(١).

١٢٩٥ - ثابت بن أنس، عن أبيه أنس بن ظهير الأنصاريّ، وعنه ابنُه حسين بن ثابت<sup>(۲)</sup>.

١٢٩٦ - وثابت بن أبي ثابت. شيخٌ لِعَوْف. مجهو لان<sup>(۳)</sup>.

١٢٩٧ - ثابت بن حَمَّاد. أبو زيد، بصريّ. عن ابن جُدْعان ويونس. تركه الأزديّ وغيره.

روى إبراهيم بن عَرْعَرَة ومحمد بن أبي بكر؛ وقال حمَّاد بن زيد: رأيتُ ثابتاً يبكى حتى قالا: حدثنا أبو زيد، حدثنا عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيِّب، عن عمار: مَرَّ بي وقال جعفر بن سليمان: بكي ثابت حتى رسولُ الله ﷺ وأنا أَسْقِي رَاحِلةً لي في رَكُوة؛ إذ تنجُّمتُ، فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلتُ

<sup>(</sup>١) الكامل ٢/ ٢٦٥ ، وحلية الأولياء ٢/ ٣١٨ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٢) من قوله: أنس بن ظهير... ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٤٤٩.

يُنادونه: طِبْتَ وطابَتْ لك الجنة».

قلت: وعَدَّه السليمانيّ في قوم من الرافضة (٣).

۱۲۹۹ - ثابت بن زیاد. عن محمد بن سیرین. مجهول (۱)

۱۳۰۰ ثابت بن زید. عن القاسم. وعنه ابن أبي عَرُوبة.

قال أحمد: له مناكير. وهو ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم.

وقال ابن حِبَّان: الغالبُ على حديثه الوهم، لا يُحتجُّ به إذا انفرد<sup>(٥)</sup>.

١٣٠١ - ثابت بن زهير، أبو زهير. بصريّ.

قال البخاريّ: منكر الحديث. وقال ابن عدىّ: يخالف الثقات في المتن والسند.

محمد بن عُبيد بن حِساب: حدثنا ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ كان يقولُ في التشهَّد: بسم الله خيرِ الأسماء، وكان ابن عمر يفعلُه. رواه جماعةً عن نافع. موقوف.

وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقُطنيّ وغيره. منكر الحديث.

وله عن الحسن وغيره<sup>(٦)</sup>.

أَغْسِلُها، فقال: «يا عمَّار، ما نخامتُك ولا دموعُك إلا بمنزلة الماء الذي في رَكْوتِك، إنما تغسلُ ثوبَك من البول والغائط والمنيّ والدم والقيء».

قال ابنُ عديّ: ولثابت أحاديثُ يخالف فيها وفي أسانيدها الثقات، وهي مناكير<sup>(١)</sup>.

1۲۹۸ – ت<sup>(۲)</sup>: ثابت بن أبي صفية، أبو حمزة الثَّماليّ، مولى المهلَّب بن أبي صُفْرة. عن أنس، والشعبيّ، وطائفة. وعنه وكيع، وأبو نُعيم، وجماعة.

قال أحمد وابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: لين الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. اسم أبي صفية دينار.

قال عُبيد الله بن موسى: كنَّا عند أبي حمزة الثُّماليّ، فحضره ابنُ المبارك، فذكر أبو حمزة حديثاً في ذكر عثمان، فنال مِنْ عثمان، فقام ابن المبارك ومَزَّق ما كتب ومضى.

سعدان بن يحيى: حدثنا أبو حمزة الثَّماليّ، عن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، عن الحارث، عن علي مرفوعاً: «مَنْ زارَ أخاه في الله \_ لا لغيره \_ التماسَ موعودِ الله، وكَّلَ الله به سبعين ألف ملك

<sup>(</sup>١) الكامل ٢/ ٥٢٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٥٧ .

 <sup>(</sup>۲) وروى له أيضاً النسائي في «مسند علي» كما في «تهذيب الكمال» ٣٥٩/٤ ، وابن ماجه في كتاب الطهارة كما ذكر
 الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٢/ ٢٦٤ .

 <sup>(</sup>۳) ضعفاء النسائي ص۲۷ ، والجرح والتعديل ۲/ ٤٥٠ ، والمجروحين ۲۰٦/۱ (وفيه أنه مات سنة ١٤٨)، والكامل
 ۲/ ۵۲۰ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>۵) المجروحين ٢٠٦/١ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٢/ ١٦٣ ، وضعفاء النسائي ص ٢٧ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٥٢ ، والكامل ٢/ ٥٣١ ، وضعفاء الدارقطني ص ٧١ .

۱۳۰۲ - د<sup>(۱)</sup>: ثابت بن سعید بن أبیض بن حَمَّال عن أبیه. وعنه ابن أخیه فَرَج بن سعید. لا يُعرف. وله حديثان: أحدهما: «لا حِمَى في الأراك»<sup>(۲)</sup>.

۱۳۰۳ - ثابت بن أبي صفوان حدَّث عنه ابن إسحاق. مجهول (7).

١٣٠٤- ثابت بن سُليم كوفي، عن أبي إسحاق. ضُعِّف.

۱۳۰۵ - ثابت بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو. لا یُدری مَن ذا.

١٣٠٦- ثابت بن عُبيد الله بن أبي بَكْرة ضعَّفَه الأزدىّ.

۱۳۰۷-خ د س ق (صح): ئسابست بسن عَجْلان، شاميّ. حدَّث عنه بَقِيَّة، ومحمد بن حِمْير.

وثَّقه ابن معين، وقال أحمد بن حنبل: أنا متوقِّف فيه. وقال أبو حاتم: صالح.

وذكره ابن عديّ، وساق له ثلاثة أحاديث غريبة. وذكره العُقيليّ في كتاب «الضعفاء»، وقال: لا يُتابع في حديثه.

فممًّا أُنكر عليه: حديث عتَّاب بن بشير، عنه، عن عطاء، عن أم سلمة قالت: كنت ألْبَس

أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدَّى زكاته فزُكِّيَ فليس لكُنْ (٤).

قال الحافظ عبد الحقّ: ثابت لا يحتجُّ به، فناقَشه على قوله أبو الحسن بن القطان وقال: قول العقيليّ أيضاً فيه تحاملٌ عليه، وقال: إنما يُمَسُّ بهذا من لا يُعرف بالثقة. أما من عُرف بها فانفرادُه لا يضرُّه، إلا أنْ يَكثُر ذلك منه (٥).

قلت: أمّا مَنْ عرف بالثقة مطلقاً؛ فنعم، وأما من وُثّق، ومثلُ أحمد الإمام يتوقَّف فيه، ومثلُ أبي حاتم يقول: صالح الحديث، فلا نُرَقِّه إلى رتبة الثقة؛ فتفرُّد هذا يعدُّ منكراً، فرجَحَ قولُ العقيلتي وعبد الحق.

وهذا شيخ حمصي ليس بالمُكثر، رأى أنساً، وسمع من مجاهد، وعطاء، وجماعة، ووقع إلى باب الأبواب غازياً.

قال دُحيم: ليس به بأس. وقال النسائي: ثقة؟ ثقة، وسئل عنه أحمد بن حنبل مرة: أكان ثقة؟ فسكت (١).

۱۳۰۸ - ثابت بن عطیة عن هشام

الدَّسْتُوائيّ.

قال الأزديّ: مجهول.

<sup>(</sup>١) وروى له أيضاً ابن ماجه كما في التهذيب الكمال؛ ٤/ ٣٥٥ ، والنسائي في الكبرى، كما ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب التهذيب، ٢٦٣/ ، وقال: لم ينبه على ذلك المزي، ولا من اختصر كتابه أو تعقبه.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۳۰۶۱).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١٥٦٤). والأوضاح نوع من الحليّ يُعمل من الفضة. سميت بها لبياضها، واحدها وَضَح. «النهاية».

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى ٢/١٦٩ ، والوهم والإيهام ٥/٣٦٣.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ١/ ١٧٥ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٥٥ ، والكامل ٢/ ٥٢٤ ، وتهذيب الكمال ٣٦٣/٤ ، وتهذيب التهذيب ٢١٦/١ .

۱۳۰۹ - د ت س: ثابت بن عُمارة.

وثَّقه ابن معین، وحدَّث عنه یحیی بن سعید القطان، وعثمان بن عمر بن فارس.

وقال أبو حاتم: ليس هو عندي بالمتين. حدَّث عن غُنيم بن قَيْس وغيره (١).

۱۳۱۰ ثابت بن عَمرو. عن يونس بن عبيد.
 قال أبو حاتم: لا أعرفه.

قلت: صوابه ابن عمر<sup>(۲)</sup>.

۱۳۱۱ - د س: ثابت بن قيس، أبو الغصن الغفاري المدني. عن أنس، وابن المسيّب، والكبار. وعنه: مَعْن، والقعنبي، وابن أبي أويس.

وثَّقَه أحمد. وقال النسائيّ وغيره: ليس به بأس. وقال هكذا ابنُ معين مرة، ومرة قال: ضعيف. وقال ابن حِبَّان: لا يُحتجُّ به.

ولعله آخِر مَن رأى أبا سعيد الخدريّ.

مات سنة ثمان وستين ومئة، وله مئة سنة.

وقال ابن عديّ: هو ممن يُكتب حديثُه. وقال البخاريّ: رأى أنساً. حدَّث عنه عبد الرحمن بن مهديّ.

الفلَّاس: حدثنا عبد الرحمن وأبو عامر؟

قالا: حدثنا ثابت بن قيس، حدثني أبو سعيد المقبري قال: غدوتُ مِن منزلي؛ فإذا رجلٌ ينادي: يا كَيْسان! فالتفتُّ، فإذا هو أبو هريرة، فقال لي: بأيّ الرايتين غدوت؟ قلت: أيُّ الراية تكون لي؟ مكاتبٌ أغرَجُ مسكين! فقال: إنه ليس من عبد إلَّا تُنصب ببابه كلَّ يوم رايتان: رايةُ غَيّ، ورايةُ رُشْد، فيغدو بإحداهما (٣).

١٣١٧- خ ت: ثابت بن محمد الكوفي العابد، أبو إسماعيل الشيباني (٤).

قال أبو حاتم: صدوق. وقال الحاكم: ليس بضابط. ووثَّقه مُطَيَّن، واحتجَّ به البخاريّ. يقال: ما أَسْرَجَ في بيته منذ أربعين سنة.

حدَّث عن فِطْر ومسعر. وعنه: البخاري، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم. ومات سنة خمس عشرة ومئين.

أحمد بن مهديّ الأصبهانيّ: حدثنا ثابت ابن محمد، حدثنا الثوريّ، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: «لا يقطع الصلاة الكَشْرُ، ويقطعُ القَرْقَةُ». يعنى الضحك (٥).

ومع كون البخاريّ حَدَّث عنه في «صحيحه» (٢)، ذكره في «الضعفاء»، فقال:

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ٤٥٥، وتهذيب الكمال ٣٦٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٤٥٥، وقوله: قلت صوابه ابن عمر، ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٢/١٦٧، والجرح والتعديل ٢/٤٥٦، والمجروحين ٢٠٦/١، والكامل ١٩١٨، وتهذيب الكمال ٣٠٦/٢، وروى له أيضاً البخاري في «رفع اليدين».

<sup>(</sup>٤) في «التاريخ الكبير» ٢/ ١٧٠: وقال بعضهم: الكناني. اهـ وجاء في هامش (د): يعرف هذا بالكناني. كتبه ابن النقاش..

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/ ٤٥٧ ، والكامل ٢/ ٥٢٣، وتهذيب الكمال ٤/ ٣٧٤ . قوله: الكشر: هو ظهور الأسنان للضحك، والقرقرة: الضحك العالى. ينظر «النهاية».

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» مقدمة فتح الباري ص٣٩٤: روى عنه البخاري في «الصحيح» حديثين في الهبة والتوحيد، لم ينفرد بهما.

ثابت بن محمد العابد، قال لنا ثابت: حدثنا عُمارة بن سيف، عن أبي مُعان، عن ابن سيرين، عن أبي هُريرة، قال النبيُ عَلَيُّ: «تعوَّذُوا باللهِ مِنْ جُبِّ الحزن، هو وادٍ في جهنّم، تتعوَّذُ منه جهنَّم كلَّ يوم أربع مئة مرة، يسكنُه المراؤون بأعمالهم».

ثم قال البخاريّ: وأبو مُعان مجهول، ولا يعرفُ له سماعٌ من ابن سيرين (١).

- ثابت بن محمد العبديّ. عن ابن عمر. وعنه منصور بن صُقَيْر فقط. وقيل: هو محمد بن ثابت (۲).

۱۳۱۳ - ثابت بن معبد المحاربيّ. حدَّث عن مسعر.

ذكره ابنُ أبي حاتم، فقال: لا أعرفه (٣).

۱۳۱٤ - ق: ثابت بن موسى النسبي الكوفق، الضرير العابد. عن شريك، والثوري.

قال يحيى: كذاب. وقال أبو حاتم وغيره: ضعف.

وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاجُ بأخاره.

وقال ابن عديّ: انفرد عن شريك بخبرَيْن أيوب ومحمد بن عثماً منكرين: أحدهما عن شريك، عن الأعمش، عن حدثنا ثابت بن موسى، - أبي سفيان، عن جابر مرفوعاً: "مَنْ كَثُرت "مَنْ كَثُرَتْ صلاته بالليل».

صلاتُه بالليل؛ حسنَ وجهه بالنهار».

فبلغني عن محمد بن عبد الله بن نُمير أنه ذكر هذا فقال: باطل، شُبِّه على ثابت.

وذاك أنَّ شريكاً كان مزَّاحاً، وكان ثابت رجلاً صالحاً، فيشبه أنْ يكون ثابت دخل على شريك وهو يقول: حدثنا الأعمش، عن أبي سُفيان، عن جابر، عن النبيّ على شريك، فرأى ثابتاً، فقال يُباسطه: من كَثُرَتْ صلاتُه بالليل؛ حَسُنَ وجهه بالنهار. فظنَّ ثابت لغفلته أنّ هذا القول هو متن السند الذي قرأه.

والحديث الثاني بالإسناد عن النبي ﷺ: «مَنْ كانت له وسيلةٌ إلى سلطانِ يَدْفَعُ بها مغرماً، أو يَجُرُّ بها مَغْنَماً؛ ثبَّت الله قدميه يومَ تُدحض الأقدام».

قال ابن عديّ: وسمعتُ ابنَ سَعْد يقول: سمعت إبراهيم بن إسحاق الصوّاف يقول: سألنا ثابت بن موسى عن هذا الحديث الذي حدَّث به عنه محمد بن عبيد المحاربي (١)، فقال: لا أعرفه.

ولثابت سوى هذين ثلاثة أحاديث معروفة.

وقال العُقيليّ: حدثنا مطيَّن ومحمد بن أيوب ومحمد بن عثمان في آخرين؛ قالوا: حدثنا ثابت بن موسى، حدثنا شريك بحديث: «مَنْ كُثُرَتْ صلاته بالليل».

 <sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/ ١٧٠ . وأخرج البيهقي الحديث في «شعب الإيمان» (٦٨٥١) من طريق البخاري، عن ثابت، به.
 وهو عند الترمذي (٢٣٨٣)، وابن ماجه (٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) وجزم بذلك المزي في "تحفة الأشراف" ٥/ ٣٢٤-٣٢٥. وسيرد في موضعه من الكتاب. وقد انقلب اسمه على ابن ماجه، ولم ينبه المِزِّي على ذلك في "تهذيب الكمال" في ثابت بن محمد ٤/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) يعنى الحديث الثاني: «مَنْ كانت له وسيلة إلى سلطان...» رواه المحاربي عن ثابت بن موسى بإسناد سابقه.

قال العُقيليّ: ورَوى بهذا السند حديث: (يوم دَحْض الأقدام).

وقال ابن حِبَّان: هو الذي رَوَى عن شريك حديث: «مَنْ كَثُرَتْ صِلاتُه».

قال ابن حِبًان: وهذا قول شريك؛ قاله عقيب حديث الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: «يعقد الشيطانُ على قافية رأسِ أحدكم ثلاث عقد». فأدرجَ ثابت في الخبر، وجعل قولَ شريك كلام النبي عليه شم سرقَ هذا من ثابت جماعةٌ ضعفاء.

قال أبو معين الرازيّ: سمعتُ يحيى بن معين يقول: ثابت أبو يزيد كذَّاب.

وقال مطيَّن: ثقة.

مات سنة تسع وعشرين ومئتين<sup>(١)</sup>.

۱۳۱۵ ثابت بن میمون قال ابن معین: ضعیف الحدیث. قلت: لعله ثبّات (۲) بن میمون، عن أبى ثعلبة الأسلمت (۳).

۱۳۱٦- ثابت بن أبي المقدام عن بعض التابعين. مجهول. كذا أورده ابن الجوزي<sup>(٤)</sup>، وما أبعًد أن يكون ثابتاً أبا المِقْدام، وهو ثابتُ بن

هُرمز. يروي عن ابن المسيِّب، وهو ثقة احتجَّ به النسائيّ.

۱۳۱۷ - ثابت بن الوليد بن عبد الله بن جُميع. عن أبيه. وعنه: أحمد، وابن معين.

ذكره ابنُ عديّ في «الكامل»، ولكن ما غمزه بكلمة، وساق له حديثاً واحداً محفوظ المتن (٥).

١٣١٨- ثابت بن يزيد الأوْدِيّ. كوفيّ. عِن عمرو بن ميمون الأوديّ. وعنه يحيى القطّان.

ضعّفه بعضُهم، وذكره ابن الجوزيّ في «الضعفاء»، فقال: ثابت بن يزيد أبو السريّ الكوفيّ. قال حفص بن غياث: لم يكن بشيء. وقال يحيى: ضعيف. وقال القطّان: كان وسَطاً (١٠).

وذكره أبو أحمد الحاكم $^{(v)}$  وقال: ليس بالمتين عندهم.

أما:

١٣١٩- ثنابت بن يزيد الذي من طبقة زائدة؛ فهو الأحول. ثقة مشهور بصريّ. يروي عن عاصم الأحول وجماعة. وعنه عارم وعفّان.

مات سنة تسع وستين ومئة. دَلَّهُم عليه شعبة. ذُكر للتمييز (<sup>٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي 1/171 ، والمجروحين 1/171 ، والجرح والتعديل 1/100 ، والكامل 1/100 ، وتهذيب الكمال 1/100 .

<sup>(</sup>٢) في (ز): ثابت، ولم يرد في (د) من قوله: قلت لعله.. النع والمثبت من «اللسان» ٢/ ٣٩١ ، وهو في «تهذيب الكمال» ٤/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) في (تهذيب الكمال) ٢٨٨/٤، و(تهذيب التهذيب) ١/ ٢٧١ : عن ثعلبة الأسلمي.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء ابن الجوزي ١/١٥٩ ، وقال فيه: روى عن التابعين. قال الرازي: يتكلمون فيه.

<sup>(</sup>٥) الكامل ٢/ ٥٢٢ . وقد وقعت هذه الترجمة في (د) و(ز) بعد ترجمتين.

<sup>(</sup>٦) الكامل ٥١٨/٢ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٦٠ . وذكره المزي في اتهذيب الكمال، ٤/ ٣٨٥ للتمييز.

<sup>(</sup>٧) وقع في المطبوع): الحافظ. ونقل المصنف أيضاً قول الحاكم في المغنى، ص١٢١.

<sup>(</sup>٨) تهذيب الكمال ٢/ ٣٨٣ ؛ روى له الجماعة. وقوله: ذكر للتمييز ليس في (د).

۱۳۲۰ ثابت، أبو سعيد. عن يحيى بن يعمر. له في (تفسير) ابن ماجه. روى عنه أبو سعيد المؤدّب محمد بنُ مسلم؛ لقيه بالريّ. لانُع ف (۱).

١٣٢١- ثابت الحفار. عن ابن أبي مُليكة بخبر منكر.

قال ابن عدى: لا يعرف(٢)

۱۳۲۲ - ثابت الأنصاري. عن أبي أيوب الأنصاري. ذكره ابن أبي حاتم. مجهول<sup>(٣)</sup>.

١٣٢٣- د ت ق: ثــابــت. روى عــديُّ بــن ثابت عن أبيه. سمع عليّاً. لا يُعرف إلا بابنه.

والصحيح أنه عديّ بن أبان بن ثابت بن قيس بن الخَطِيم الأنصاريّ الظَّفْريّ، فغلبت على عديّ بن ثابت النسبةُ إلى جدّه. ذكره ابن سعد وغيرُه.

وقيل: هو عدّي بن ثابت بن دينار، قاله يحيى بن معين.

وقيل: عدّي بن ثابت بن عبيد بن عازب ابن ابن ابن أخي البراء بن عازب. فعلى كلّ تقدير والد عديّ بن ثابت مجهول الحال، لأنه ما روى عنه سوى ولده.

## [من اسمه ثُبَيْت وثَرُوان]

1874- ثُبَيْت بن كثير البصريّ. وقيل: نُبَيْت، بنون<sup>(٥)</sup>. عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ. وعنه اليمان بن عديّ الحمصيّ.

قال ابن حِبَّان: منكر الحديث، لا يجوزُ الاحتجاجُ بخبره.

يحيى بن عثمان الحمصيّ: حدثنا اليمان، عن ثُبَيْت، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيّب، عن بَهْز: كان النبيُّ على يستاك عرضاً، ويشربُ مصّاً، ويتنفس ثلاثاً، ويقول: «هو أهناً وأَمْراً وأَبْراً».

۱۳۲۰ - نَرُوان بن مِلْحان. عن عمَّار مرفوعاً: «سيكون بعدي أمراءً يَقْتَتِلُون على الملك». رواه عنه سِماك بن حرب. وقد قلبه شعبة فقال: مِلْحان بن تَرُوان (۷).

قال ابن المديني: لا نعلم أحداً حدَّث عن ثُرُوان غير سماك.

#### [من اسمُه ثعلبة وثعلب]

1871- ثعلبة بن بلال البصريّ الأعمى. لا يُعرف. حَدّث عنه القواريريّ بحديث منكر. قال

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٤/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٥/ ١٨٠١ (في ترجمة عمرو بن المخرم).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٤٦٠ وفيه: روى عنه ابنه عمرو. وعلق المعلمي اليماني على هذا الكلام في الحاشية بقوله: ليس في باب عمر : عمر بن ثابت، سمع أبا أيوب.. وهذا رجل مشهور، له ترجمة في «التهذيب» فتأمل.

<sup>(</sup>٤) فوق لفظة (ابن) الثانية في (ز) علامة الصحة.

<sup>(</sup>٥) قوله: وقيل نبيت بنون، ليس في (د)، ووقع في «اللسان» ٢/ ٣٩٥ آخر الترجمة.

<sup>(</sup>٦) المجروحين ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>۷) التاريخ الكبير ۲/ ۱۸۳ .

البخاري: لا يتابع عليه(١).

۱۳۲۷ - ت ق: ثعلبة بن سهيل الطُّهَويّ، أبو مالك الكوفيّ الطبيب، نزيل الرَّيّ. عن الزُّهْريّ وجماعة. وعنه: جرير، ومحمد بن يوسف الفِرْيابيّ، وجماعة.

وثَّقه ابنُ معين.

قال ثعلبة: حاصرتُ شيطاناً فعزَّمت عليه، فقال: دعني فإني شيعيّ: قلت: مَنْ تعرفُ من الشيعة؟ قال: الأعمش، وأبا إسحاق<sup>(٢)</sup>.

وقال ثعلبة: كلُّ شيء يؤكل يتغيَّر في البطن إلا الكمُّون. وقال: حَلْقُ القَفا<sup>(٣)</sup> يدفعُ الدمَ خمسة أيام.

وقال عيسى بن أبي فاطمة، عن معاوية بن بُغَيْل العجليّ قال: كنتُ عند عنبسة قاضي الرّيّ، فدخل عليه ثعلبة بن سهيل، فقال له عنبسة: ما أعجبُ ما رأيت؟ قال: كنتُ أضعُ (٤٠) شراباً لي أشربُه من السَّحَر، فإذا جاء السَّحَر جئتُ، فلا

أجِدُ فيه شيئاً، فوضعتُ شراباً وقرأتُ عليه بشيء، فلما كان السَّحَر جئتُ، فإذا الشرابُ على حاله، وإذا الشيطان أعمى يدور في البيت.

قال أبو الفتح الأزديّ: قال ابن معين: ثعلبة بن سهيل ليس بشيء (٥).

قلت: هذه رواية منقطعة. والصحيحُ ما روى إسحاق الكَوْسَج عن ابن معين: ثقة. أو لعل ليحيى فيه قولان<sup>(١)</sup>. والله أعلم.

 $(^{(\lambda)} - ^{(\lambda)})$ : ثعلبة بن عِباد $(^{(\lambda)} - ^{(\lambda)})$  العبديّ. تابعي. سمع سمرة. وعنه الأسود بن قيس فقط بحديث الكسوف $(^{(4)})$  الطويل.

قال ابن المديني: الأسود يروي عن مجاهيل. وقال ابن حزم: ثعلبة مجهول(١٠٠).

۱۳۲۹ - د: ثعلبة بن مسلم الخثعميّ. عن أبي كعب (۱۱). وعنه إسماعيل بن عياش بخبر منكر. ۱۳۳۰ - عس: ثعلبة بن يزيد الحِمَّانيّ صاحب شرطة على، شيعيّ غال.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/ ١٧٥ . والحديث عن أنس: شرب النبي ﷺ اللبن، وكان يصيب ثوبه ولا يتوضأ. ولم ترد هذه الترجمة في (د).

<sup>(</sup>٢) ذكره بنحوه أبو الشيخ في «العظمة» (١١٦٠) وفيه: يزيد بن أبي يزيد، بدل: ﴿أَبا إِسحاقُ».

 <sup>(</sup>٣) في (د): خلق الصفا. وهو خطأ. وحَلْقُ القَفا نوعٌ من القَزَع؛ سُئل أحمد عنه فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبّه بقوم فهو منهم. «المغني» ١٢٥/١ .

<sup>(</sup>٤) في (د): أصنع.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن الجوزي ١/١٦٠ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٣٩٢ ، وتهذيب التهذيب ١/ ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٦) كذا. والجادة: قولين.

<sup>(</sup>٧) وروى له أيضاً البخاري في «أفعال العباد» كما في «تهذيب الكمال» ٤/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>A) جاء فوقها في (ز) رمز: خف، أي أنه بالتخفيف وليس مشدداً.

<sup>(</sup>٩) في (د): الاستسقاء، وهو خطأ، والحديث عند أبي داود (١١٨٤)، والترمذي (٥٦٢)، والنسائي ٣/ ١٤٠، وابن ماجه (١٢٦٤).

<sup>(</sup>١٠) المحلى ٥/ ١٠٢ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٣٩٥ .

<sup>(</sup>١١) هو مولى ابن عباس كما في «تهذيب الكمال» ٣٩٨/٤ . ووقع في (د) و(ز): أبي بن كعب، وهو خطأ.

قال البخاريّ: في حديثه نظر. روى؛ قال النبي ﷺ لعليّ: "إن الأمة ستغدرُ بك». وعنه حبيب بن أبي ثابت، لا يُتابع عليه.

وقال النسائيّ: ثقة. وقال ابن عديّ: لم أر يُحمَد فيه. له حديثاً منكراً (۱).

١٣٣١ - ثعلبة الحمصيّ. عن معاذ بن جبل. قال الأزدىّ: لا يحتجُّ به.

۱۳۳۲ - ثعلب بن مذكور الأكّاف. حدَّث عن هبة الله بن الحُصين، سيِّئ السيرة بمرّة.

## [من اسمه ثمامة]

1۳۳۳ - ثمامة بن أشرَس، أبو مَعْن النَّميريّ البصريّ، من كبار المعتزلة، ومن رؤوس الضلالة. كان له اتّصال بالرشيد، ثم بالمأمون، وكان ذا نوادر ومُلَح .

قال ابن حزم: كان ثمامة يقول: إنّ العالَم فعلُ الله بطباعه، وإنّ المقلِّدين من أهل الكتاب وعُبَّاد الأصنام لا يدخلون النار، بل يصيرون تراباً، وإن من مات مُصِراً على كبيرة خُلِّد في النار، وإن أطفال المؤمنين يصيرون تراباً.

- ثُمامة بن حُصين، أبو ثِفال. بكنيته.

١٣٣٤ - ع (صح): تُمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك.

ذكره ابن عدي، وروى عن أبي يَعْلى عن يحيى بن معين أنه أشار إلى تضعيفه.

روى عنه معمر، وأبو عوانة، وجماعة.

وقد وثَّقه أحمد والنسائي. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به. وقيل: إنه وَلِيَ القضاء، فلم يُحمَد فيه.

وذُكر حديث كتاب الصدقات لابن معين فقال: لا يصعُ هذا الحديث. يرويه تُمامة عن أنس. وكذا انفرد بحديث: كان قيسٌ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير.

وروى حماد بن سَلَمة، عن ثُمامة، عن أنس، أنَّ النبيَّ ﷺ صَلَّى على صبيّ، فقال: «لو نجا أحد من ضمَّة القبر لنجا هذا الصبيّ».

قلت: هذا منكر. وأما الحديثان قبله فصحيحان أحرجهما البخاري (٢).

١٣٣٥ - ثمامة بن عبيدة. أبو خليفة العبدي،
 بصري. عن أبي الزُّبير المكيّ. وعنه العَدَنيّ.

قال أبو حاتم: منكر الحديث، وكذَّبه ابن المدينيّ (٣).

۱۳۳۹ - ثُمامة بن كلثوم. انفرد بالرواية عنه محمد بن عيسى بن الطباع. لا يُعرف.

1۳۳۷ - س: ثُمامة بن كلاب. عن أبي سَلَمة في الأشربة. وعنه يحيى بن أبي كثير. قال البيهقي: مجهول<sup>(3)</sup>.

- ت ق: ثُمامة بن واثل، هو أبو ثِفال المُرِّيِّ. سيأتي.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/ ١٧٤ ، والكامل ٢/ ٥٣٦ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٣٩٩.

 <sup>(</sup>۲) حديث الصدقات بالأرقام: (۱٤٥٣) \_ (۱٤٥٥)، والآخر برقم (۷۱۵۵). ومن قوله: قلت هذا منكر... ليس في (د).
 وينظر «تهذيب الكمال» ٤٠٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٢/ ١٧٨، والجرح والتعديل ٢/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) قوله: وعنه يَحيى.. الخ. ورد في (د) في ترجمة ثور بن زيد، ولم يرد في هذه الترجمة، وهو خطأ.

## [من اسمُه ثَوَاب وثَوَابة وثَوْبان]

۱۳۳۸ ت ق: ثُوَّاب (۱) بن عُتْبَة. عن ابن معين: صَدُوق. رواه عباس الدُّورِيِّ عنه، ثم قال عبَّاس: فإن كنت قد كتبتُ عن أبي زكريا: فيه شيء، إنه ضعيف، فقد رجع أبو زكريا. وهذا هو القول الآخِر من قوله.

أبو الوليد الطيالسي: حدثنا ثَوَّاب بن عتبة (ت ق) حدثنا ابن بُريدة، عن أبيه، أنَّ النبيِّ ﷺ كان لا يخرج يوم الفِطْر حتى يَطْعَم، ولا يَطْعَم يوم النحر حتى ينحر. تابعه أبو عبيدة الحدَّاد، عن ثَوَّاب. ورواه عقبة بن عبد الله الأصمّ، عن ابن بُريدة.

وقد أنكر أبو حاتم وأبو زُرْعة توثيقه. وقال السخاري: لا يُعرف لشوَّاب سوى هذا الحديث (٢).

١٣٣٩ - ثَوَابة بن مسعود التنوخيّ. شيخ لابن وَهْب.

قال ابن يونس في «تاريخه»: منكر الحديث. ١٣٤٠ - ثَـوْبـان بـن سـعـيـد. قـال الأزديّ: يتكلَّمون فيه.

[من اسمه ثَوْر وثُوير وثَهْلان]

١٣٤١ - خ م (٣) (صبح): أَسُوْر بِسِن زَيْسِد

الدِّيليّ. شيخ مالك. ثقة. اتَّهَمه محمد بن البَرْقيّ بالقَدَر، وكأنه شُبِّه عليه بثور بن يزيد.

وثّقه ابن معين، وقال أحمد: صالح الحديث (٤).

۱۳٤۲ - س: ثَوْر بن عُفَيْر والد شقيق. عن أبي هريرة. ما روى عنه سوى ولده.

١٣٤٣ - خ ٤ (صح): ثَوْر بن يزيد الكَلاعيّ أبو خالد الحمصيّ. أحد الحفاظ. عن خالد بن مَعْدان، وعطاء، وطائفة. وعنه: يحيى القطان، وأبو عاصم، وعدَّة.

قال ابن معين: ما رأيت أحداً يشكُّ أنه قَدَريّ، وهو صحيحُ الحديث (٥).

وقال ابن المبارك: سألتُ سفيان عن الأخذ عن ثور، فقال: خُذوا عنه، واتَّقوا قَرْنَيُه.

وكان ضَمْرَة يحكي عن ابن أبي روَّاد أنه كان إذا أتاه مَنْ يريد الشام قال: إن بها ثوراً فاحذَرْ لا ينطحك بقَرْنَيْه.

قال أحمد بن حنبل: كان ثُوْر يرى القَدَر، وكان أهلُ حمص نَفَوْه وأخرجوه .

وقال أبو مُشهِر، عن عبد الله بن سالم قال: أدركتُ أهل حمص وقد أخرجوا ثَوْراً وأحرقوا دارَه لكلامه في القَدَر.

 <sup>(</sup>۱) قيَّده ابن ماكولا في «الإكمال» ١/ ٦٣ ، بتشديد الواو، وقيَّده ابن حجر في «التقريب» بتخفيفها.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٤٧١ ، والكامل ٢/ ٥٢٨ ، و «تهذيب الكمال» ٤/ ٤١٢ . والحديث في سنن الترمذي (٥٤٢) (وقول البخاري بإثره)، وسنن ابن ماجه (١٧٥٦).

<sup>(</sup>٣) اكتفى المصنف برمز الشيخين، وإنما روى له الجماعة.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٤٦٨ ، وتهذيب الكمال ٤١٦/٤ . ووقع في (د) آخر الترجمة: وعنه يحيى بن أبي كثير، قال البيهقي مجهول، وهو خطأ. وهذا الكلام سلف في ثمامة بن كلاب.

<sup>(</sup>٥) ذكر المزي هذا القول في «تهذيب الكمال» ٤/٢٢ عن دحيم.

وقال الوليد: قلتُ للأوزاعيّ: حدثنا ثور ابن يزيد، فقال لي: فعلتَها!

وقال سلمة بن العَيَّار: كان الأوزاعيِّ سيِّئَ السَّول في تَوْر، وابن إسحاق، وزُرْعة بن إبراهيم.

وقال عيسى بن يونس: كان ثَوْر مِنْ أثبتهم. وقال ابن المديني: سمعتُ يحيى بن سعيد يقول: ليس في نفسي منه شيء، أتابعه (١٠). يعني ثور بن يزيد.

وقال وكيع: كان ثور بن يزيد من أَعْبَد مَنْ رأيت. وقال دُحيم: ثور ثَبْت .

بقيّة، عن ثور: كتبتُ لخالد بن معدان: من خالد بن معدان إلى الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين.

قال ثور: وكتب عمر إلى عُمّاله: إذا كتبتُم إلى فابدؤوا بأنفسكم.

أبو التَّقِيّ: حدثنا بقيَّة، حدثنا ثور، عن خالد، عن معاذ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أطيب الكَسْب كَسْب التجار الذين إذا حدَّثوا لم يكذبوا، وإذا اثتُمنوا لم يخونوا، وإذا وَعدوا لم يُخلفوا، وإذا اشْتَرَوْا لم يَذُمُّوا، وإذا باعوا لم يُظرُوا، وإذا كان عليهم لم يَمطُلوا، وإذا كان لهم لم يُعسروا».

محمد بن مصفّى: حدثنا بقية، عن ثور، عن خالد، عن معاذ أنه سُئل عن استقراض

الخمير والخبز، فقال: سبحان الله! هذا من مكارم الأخلاق، خُذ الصغير وأعط الكبير، وخذ الكبير، خَيْرُكم أَحْسَنُكم قضاءً. سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول ذلك.

الهيثم بن حُميد: حدثنا ثور بن يزيد، عن الحَجُوري، سمعت أنساً وسأله الوليد بديرمُرّان أنْ يحدِّثنا حديثاً سمعه من رسول الله هي فقال: سمعتُ رسول الله هي يقول: "إن الإيمان يمان إلى هذين الحيَّيْن، لَخم وجُذام، وإن الكُفْرَ والجَفاء في هذين الحيَّيْن: ربيعة ومُضر.

بهلول بن مورِّق: حدثنا ثور بن يزيد، عن هلال بن ميمون، عن عليّ بن راشد، عن شَدَّاد بن أوْس مرفوعاً: "إن اليهود إذا صلَّوا خلعوا نِعالهم، فإذا صلَّم فاحتذُوا نِعالكم».

قال ابن سعد وطائفة: مات ثور بن يزيد سنة ثلاث وخمسين ومئة<sup>(٢)</sup>.

١٣٤٤ - ثَـوْر بـن لاوِي. عـن ابـن مـسـعـود. وعنه المسعوديّ. نكرة لا يُعرف<sup>(٣)</sup>.

1۳٤٥ - ت: ثُنويْسر(٤) بن أبي فاخِسَة، أبو الجَهْم الكوفيّ. مولى أمّ هانئ بنت أبي طالب. وقيل: مولى زوجها جَعْدَة بن هُبيرة. عن ابن عمر، وزيد بن أرقم، وعدَّة. وعنه: شُعبة، وسفيان.

قال يونس بن أبي إسحاق: كان رافضياً. وقال ابن معين: ليس بشيء.

<sup>(</sup>۱) في «تهذيب الكمال» ٤/٢٧٤: اتبعه.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢/ ١٨١ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٦٨ ، والكامل ٢/ ٥٢٩ ، وتهذيب الكمال ٤١٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) قال أبو حاتم: مجهول. الجرح والتعديل ٢/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٤) في (د): ثور. وقال محقق «تهذيب الكمال» ٤٢٩/٤ : جاء في حاشية نسخة ابن المهندس: صوابه ثور.

وقال أبو حاتم وغيره: ضعيف. وقال الدارقطنيّ: متروك.

وروى أبو صفوان الثقفي عن الثوريّ قال: ثُوَيْر ركن من أركان الكذب. وقال البخاريّ: تركه يحيى وابن مهديّ.

قلت: أما أبوه أبو فاختة؛ فاسمُه سعيد بن عِلاقة (۱) من كبار التابعين. قد وثَّقه العِجْليِّ والدارقطنيِّ. يروي عن عليٍّ، وعن الطُّفيل بن أبيّ بن كعب.

وأما ثُوَيْر فقال ابن معين: ليس بشيء. وقال

مرة: ضعيف. وقال النسائيّ: ليس بثقة.

إسرائيل: عن ثُويْر، عن شيخ من أهل قُبا، عن أبيه \_ وله صحبة \_ أنه سأل النبي على عن ألبان الأُتُن، فقال: لا بأس بها.

أحمد بن مفضًل: حدثنا أبو مريم الأنصاري، حدثنا ثُويْر بن أبي فاختة، عن أبيه سمع عليّاً يقول: لا يحبُّني كافر ولا ولد زني<sup>(۲)</sup>. **١٣٤٦** تَهْلان بن قبيصة. عن حبيب بن أبي فَضالة.

ليس حديثه بالقائم، قاله الأزدي.

<sup>(</sup>۱) من رجال «تهذیب الکمال» ۲۸/۱۱ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢/١٨٣ ، وضعفاء النسائي ص ٢٧ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٧٢ ، والكامل ٢/ ٥٣٢ ، وضعفاء الدارقطني ص ٧١ (وفيه قوله: ضعيف) وتهذيب الكمال ٤/ ٤٢٩ .

# حرف الجيم

### [من اسمُه جابان وجابر]

۱۳٤۷ - س: جابان. عن عبد الله بن عمرو. لا يُدرَى مَنْ هو؟

وقال أبو حاتم: ليس بحجة.

وقال البخاريّ: قال لي الجعفيّ: حدثنا وَهْب، سمع شُعبة، عن منصور، عن سالم، عن نبيط، عن جابان، عن عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً: «لا يدخل الجنة ولد زِني». تابعه غنْدَر، ولم يذكر جرير والثوري فيه نُبيطاً. وقال لي عَبْدان، عن أبيه، عن شُعْبة، عن يزيد، عن سالم، عن عبد إلله بن عَمْرو، قوله.

قال البخاريّ: ولم يصحّ، ولا يُعْرَف لجابان سماعٌ من عبد الله، ولا لسالم من جابان [ولا من نُبط أ<sup>(1)</sup>.

١٣٤٨ - جابر بن المحرّ. قال الأزديّ: يتكلّمون فيه.

قلت: روى عن عاصم. وعنه عليّ بن هاشم.

۱۳٤٩ - جابر بن زكريا. عن عُمر بن عبد العزيز. نكرة. وقال أبو حاتم: مجهول<sup>(٢)</sup>.

• ١٣٥٠ - جابر بن سُليم. عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ.

قال الأزديّ: لا يُكتب حديثُه.

١٣٥١ - د: جابر بن سِيْلان. عن أبي هريرة في الغسل<sup>(٣)</sup>.

وقيل: اسمه عيسى، وقيل: عبدربه. تفرَّد عنه محمد بن زيد بن المهاجر. وروى عن جابر ابرُ لهيعة والليث (٤).

۱۳۵۲ - د ت س: جابر بن صُبْح، أبو بِشْر. بَصْريّ. عن خِلاس وغيره. وعنه: شُعبة والقطّان.

وثَّقه ابنُ معين وغيره. وقال الأزديّ. لايقوم حديثه (٥).

١٣٥٣ - جابر بن عبد الله اليمامي. كذَّاب.

حدَّث ببُخارَى بعد المئتين عن الحسن البصريّ، فنفاه خالد بن أحمد الأمير. روى عن الحسن قال: وُلدت، فحملوني إلى

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٢/ ٢٥٧ ، وما بين حاصرتين منه، والجرح والتعديل ٢/ ٥٤٦ (وفيه قول أبي حاتم: شيخ) وتهذيب الكمال ٤ ٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) كذا قال المصنف رحمه الله، وإنما روى عن أبي هريرة في المحافظة على ركعتي الفجر عند أبي داود (١٢٥٨) وقال: عن ابن سيلان؛ لم يسمه. وجزم الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" و"تقريبه" أن الذي أخرج له أبو داود هو عبد ربه بن سيلان.

<sup>(</sup>٤) ذكر المزي في «تهذيب الكمال» أن الذي يروي عنه المصريون ـ ابنُ لهيعة وغيره ـ هو عيسى بن سيلان، وهو متأخر الوفاة عن صاحب الترجمة. وقوله: «وقيل: اسمه عيسى، وقيل: عبد ربّه» وقع في (د) بعد قوله: جابر بن سيلان.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/ ٥٠٠ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٤٤١ .

العلم)(١).

مكرر ١٣٥٣ - جابر بن عبد الله بن جابر العُقيليّ (٢). عن بشر بن مُعاذ الأسَديّ، أنه صلَّى مع النبيّ ﷺ.

وهذا كذت حدَّث به بعد الخمسين ومئتين، فافْتَضَح. وبشر لا وجودَ له فيما أحسب.

١٣٥٤ - م ت ق (٣) جابر بن عَـمْرو، أبو الوازع. تابعيّ شهير. عن أبي بَرْزة الأسلميّ. وعنه: مهدى بن ميمون، وجماعة.

وثُّقه ابن معين. وقال النسائي: منكر الحديث. واختلف قول ابن معين فيه (٤).

١٣٥٥ - جابر بن قَطَنْ<sup>(٥)</sup> ، أو: ابن نصر. عن ثابت البناني. ذكره ابن أبي حاتم. مجهول.

١٣٥٦ - جابر بن مرزوق البُدِّيّ. عن عبدالله العمريّ الزاهد. مُتَّهَم. حدَّث عنه قُتيبة بن سعيد وعليُّ بن بَحْر بما لا يُشبه حديثَ الثقات. قاله ابن حبان.

قال: وهو الذي يروي عن عبد الله بن

رسول الله على الله عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي طوالة، عن أبس طوالة، عن أنس مرفوعاً: «إذا كان يومُ القيامة يُدْعَى بفَسَقَةِ العلماء، فيُؤمر بهم إلى النار قبل عَبَدَةِ الأوثان، ثم يُنادِي مناد: ليس مَنْ علم كمن لم يعلم». قال ابن حبان: وهذا باطل (٢).

وقال قتيبة: حدثنا جابر بن مرزوق، عن عبدالله بن عبد العزيز، عن أبى طُوالة، عن أنَّ له رَبّاً إِنْ شاءَ أَنْ يغفر له. . . »(٧).

وقال أحمد بن سعيد الكندي بحمص: حدثنا جابر بن مرزوق، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر حديث: « لا يصبرُ على لأَواء المدينة». إنما الصوابُ في «الموطأ» بإسناد آخر عن ابن عمر (^).

١٣٥٧ - ت (٩): جابر بن نوح الحِمَّانيّ. عن الأعمش وطبقته. وعنه أحمد، وأبو كُريب.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود: ما أَنْكُرَ حديثُه! وقال ابن حِبَّان: لا يحتجُ به. وقال النسائي: ليس بالقوي.

<sup>(</sup>١) المتفق والمفترق ١/ ٦١٢.

قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٤٠٥ : العقيلي واليمامي واحد، ذكره الخطيب في «المتفق والمفترق» [١/ ٦١٢] وقال: كان كذاباً جاهلاً ، بعيد الفطنة.

وروى له أيضاً البخاري في «الأدب».

الجرح والتعديل ٢/ ٤٩٥ ، والكامل ٢/ ٥٤٣ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٥٦ .

في (د) و(ز) و«المغني» للمصنف ص١٢٥ ، والمثبت من «الجرح والتعديل» ٢/ ٤٩٩ وغيره. (0)

المجروحين ١/٢١٠. (٦)

الثقات ٧/ ٢٠ (في ترجمة عبد الله بن عبد العزيز العمري).

الموطأ ٢/ ٨٨٥-٨٨٦ . ولم أقف على رواية جابر بن مرزوق.

قال الحافظ ابن حجر في «تهذيبه» ١/ ٢٨٣ : لم يرقم المزي عليه رقم النسائي، وقد أخرج له حديثاً، وهو في ترجمة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. اه. قلت: لم أقف عليه.

أنَّ جابراً الجعفيَّ ثقة.

وقال ابن عبد الحكم: سمعتُ الشافعيَّ يقول: قال سفيان الثوريّ لشعبة: لئن تكلمتَ في جابر الجعفيّ لأتكلمنَّ فيك.

زهير بن معاوية: سمعتُ جابر بن يزيد يقول: عندي خمسون ألف حديث ما حدَّثت منها بحديث، فقال: هذا من الخمسين الألف.

وقال سلَّام بن أبي مُطيع: قال لي جابر الجعفي: عندي خمسون ألف باب من العلم ما حدَّثتُ به أحداً، فأتيتُ أيوب فذكرتُ هذا له، فقال: أما الآن فهو كذَّاب.

وقال عبد الرحمن بن شريك: كان عند أبي عن جابر الجعفي عشرةُ آلاف مسألة.

وروى إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أنه قال: يا جابر لا تموت حتى تكذب على النبي على قال إسماعيل: فما مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب.

عبد الله بن أحمد، عن أبيه قال: ترك يحيى القطان جابراً الجعفي، وحدثنا عنه عبد الرحمن قديماً، ثم تركه بأخَرَة، وترك يحيى حديث جابر لأخَرَة.

محمد بن جعفر الفَيْديّ: حدثنا جابر بن نوح، عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن

نوح، عن معمد بن عمرو، عن ابي سنه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إنَّ من تمام الحجّ أن تُحرم من دُوَيْرة أهلك» (١).

- س: جابر بن وَهْب. عن عبد الله بن عَمرو. لا يُعرف. له حديث واحد (٢).

١٣٥٨ - جابر بن يزيل عن مسروق. وعنه فَرْقَد السَّبَخِي.

قال أبو زُرْعة: لا يُعرف (٣).

١٣٥٩ - جابر بن يزيد، أبو الجهم. عن الربيع بن أنس. قال أبو زُرْعة: لا أعرفه (٤).

- ١٣٦٠ دت ق: جابر بن يزيد بن الحارث الجُعفيّ الكوفيّ. أحدُ علماء الشيعة. له عن أبي الطُّفَيْل، والشعبيّ، وخلق. وعنه: شعبة، وأبو عوانة، وعدَّة.

قال ابن مهديّ عن سفيان: كان جابر الجعفيّ وَرِعاً في الحديث، ما رأيتُ أُوْرَعَ منه في الحديث.

وقال شعبة: صدوق. وقال يحيى بن أبي بُكير، عن شعبة: كان جابر إذا قال: أخبرنا، وحدثنا، وسمعتُ؛ فهو من أوثق الناس. وقال وكيع: ما شكَكْتُم في شيء فلا تشكُّوا

<sup>(</sup>۱) ضعفاء النسائي ص ۲۸ ، والجرح والتعديل ۲/ ۵۰۰ ، والمجروحين ۱/ ۲۱۰ ، والكامل ۲/ ۵۶۶ ، وتاريخ بغداد ۷/ ۲۳۷ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٢) نبه المزي في "تهذيب الكمال" ٤٦٣/٤ ، وتحفة الأشراف ٦/٣٨٧ على أن "جابر بن وهب" من الأوهام، وأن الصواب: وهب بن جابر، وسيرد في موضعه. ورواية وهب بن جابر في "السنن الكبرى" للنسائي (٩١٣١) و(٩١٣١). ووقع الوهم فيه في رواية أبي حريز (٩١٣٣).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

يقول: ما رأيتُ فيمن رأيتُ أفضلَ مِنْ عطاء، ولا أكْذَبَ من جابر الجعفي، ما أتيتُه بشيء إلا جاءني فيه بحديث، وزعم أنّ عنده كذا كذا ألف حديث لم يُظهرها.

جرير بن عبد الحميد، عن ثعلبة قال: أردتُ جابراً الجُعفيّ، فقال لي ليثُ بن أبي سُلَيم: لا تَأْتِه فإنه كذاب.

وقال النسائق وغيره: متروك. وقال يحيى: لا يُكتب حديثُه ولا كرامة. وقال أبو داود: ليس عندى بالقوى في حديثه.

وقال عبد الرحمن بن مهدى: ألا تعجبون من سفيان بن عُيينة؛ لقد تركتُ جابراً الجُعفيّ لقوله لمَّا حكى عنه أكثر من ألف حديث، ثم هو يحدِّثُ عنه.

وقال أبو معاوية: سمعتُ الأعمش يقول: أليس أشعث بن سَوَّار سألني عن حديث؟ فقلت: لا، ولا نصف حديث. أليس (١) أنت الذي تحدِّثُ عن جابر الجعفى؟

وقال جرير بن عبد الحميد: لا أستحلُّ أن أحدِّثَ عن جابر الجعفي، كان يؤمن بالرَّجْعة.

وقال يحيى بن يعلى المحاربيّ: طرح زائدةُ حديثَ جابر الجعفيّ وقال: هو كذَّاب يؤمن بالرَّجْعة.

وقال عثمان بن أبي شيبة: حدثنا أبي عن

أبو يحيى الحِمَّاني: سمعت أبا حنيفة جَدِّي قال: إن كنت لآتي جابراً الجعفيُّ في وقتٍ ليس فيه خيار ولا قِثَّاء، فيتحوَّل حول خوخة (٢)، ثم يخرجُ إلىّ بخيار أو قثَّاء، فيقول: هذا من نستاني.

وقال عباس الدُّوريّ عن يحيى: لم يَدَع جابراً ممن رآه إلا زائدة، وكان جابر كذَّاباً ليس بشيء.

وقال شهاب بن عبَّاد: سمعتُ أبا الأحوص يقول: كنتُ إذا مررتُ بجابر الجعفيّ سألتُ ربي

وذكر شهاب أنه سمع ابن عُيينة يقول: تركتُ جابراً الجعفيّ وما سمعتُ منه؛ قال: دعا رسولُ الله ﷺ عليًّا فعلَّمه مما تعلُّم، ثم دعا عليٌّ الحسن، فعلَّمه مما تعلُّم، ثم دعا الحسنُ الحسينَ، فعلَّمه مما تعلُّم. ثم دعا ولده. . . حتى بلغ جعفر بن محمد. قال سفيان: فتركتُه لذلك.

ابن عدى: حدثنا على بن الحسن بن قُدَيْد، حدثنا عُبيد الله بن يزيد بن العوَّام، سمعتُ إسحاق بن مطهر، سمعت الحميدي، سمعتُ سفيان (٣)، سمعت جابراً الجعفى يقول: انتقل العلم الذي كان في النبي ﷺ إلى على، ثم انتقل من على إلى الحسن، ثم لم يزل حتى بلغ جعفراً.

الشافعي: سمعت سفيان (١٤)، سمعتُ من جابر الجعفى كلاماً بادرتُ؛ خفتُ أَنْ يقعَ علينا السقف.

<sup>(</sup>١) في (ز): ليس، وفوقها: كذا.

<sup>(</sup>٢) في (د): حوضه. والمثبت من (ز)، وهو الموافق لما في «الكامل» ٢/ ٥٣٨.

<sup>(</sup>٣) هو الثوري؛ كما في «الكامل» ٢/ ٥٣٩، وإسحاق بن مطهر لم أعرفه.

هو ابن عيينة؛ كما في «الكامل». وكذا الآتي بعده.

قال سفيان: كان يؤمن بالرَّجْعَة، وقال الجوزجانيّ: كذَّاب، سألتُ أحمدَ عنه فقال: تركه عبد الرحمن، فاستراح.

وقال بُنْدار: ضرب ابنُ مهديّ على نَيِّفٍ وثمانين شيخاً حدَّث عنهم الثَّوْريِّ.

إسحاق بن موسى: سمعتُ أبا جَميلة يقول: قلت لجابر الجعفي: كيف تسلِّم على المهديّ؟ قال: إن قلتُ لك كفرتُ.

الحميدي عن سفيان: سمعتُ رجلاً سأل جابراً الجعفيّ عن قوله: ﴿ فَلَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَقَى يَأْذَنَ لِيَ أَبِيَ ﴾ [يوسف: ١٨٠]؛ قال: لم يجئ تأويلُها. قال سفيان: كذب. قلت: وما أراد بهذا؟ قال: الرافضةُ تقول: إن عليًّا في السماء لا يخرجُ مع مَنْ يخرج مِنْ ولده حتى يناديَ منادٍ من السماء: أخرُجوا مع فلان، يقول جابر: هذا تأويلُ هذا، لا تروي عنه، كان يُؤْمن بالرَّجْعَة، كذب؛ بل كانوا إخوة يوسف.

نعيم بن حماد: حدثنا وكيع، قيل لشعبة: تركتَ رجالاً ورويتَ عن جابر الجعفيّ؟ قال: رَوَى أشياء لم أصبر عنها.

ابن مهديّ: سمعتُ سُفيان يقول: ما رأيتُ في الحديث أَوْرَع من جابر الجعفي ومنصور.

أبو داود: سمعتُ شعبة يقول: أيش جاءهم به جابر؟ جاءهم بالشعبي، لولا السفر(۱) لجئناهم بالشعبي. ورأيتُ زكريا بن أبي زائدة يُزاحمُنا عند جابر، فقال لي سفيان: نحن شباب، وهذا الشيخُ ماله يزاحمُنا؟ ثم قال لنا

شعبة: لا تنظروا إلى هؤلاء المجانين الذين يقَعُون في جابر. هل جاءكم بأحدٍ لم يلقه؟

شعبة: عن جابر، عن عمَّار الدُّهْنيّ، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ بَنَى الله له بَنَى الله له بيتاً في الجنة».

يوسف بن يعقوب الضَّبَعيّ: حدثنا سفيان وشعبة، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، قال رسول الله ﷺ: «كلُّ شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرْشٌ».

شريك: عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أنَّ النبي ﷺ أُتيَ بجبنة (٢) من غزوة الطائف، فجعلوا يضربونها بالعصيّ ويَرَوْن أنها ميتة. فقال النبيُ ﷺ: (ضَعُوا فيها السكِّين، واذكروا اسمَ الله وكُلُوا».

إسماعيل السُّدِّيّ: حدثنا شريك، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «كُتب عليَّ النحرُ، ولم يُكْتَب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا».

أجاز لي المسلم بن محمد وغيرُه، أنَّ الكِنْديُّ أخبرنا الشيبانيِّ، أخبرنا الكِنْديُّ أخبرنا الشيبانيِّ، أخبرنا الخطيب، أخبرنا محمد بن الحُسين القطّان، أخبرنا الخُلْديِّ، حدثنا أحمد بن عليِّ الخزَّاز، حدثنا أسيد بن زيد، حدثنا عَمْرو بن شمر، عن جابر، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: دخل عليَّ الحَسَن والحُسين، فوهبتُ لهما ديناراً، وشققتُ مِرْطي بينهما، فردَّيتُهما به،

<sup>(</sup>۱) في (ز) و «الكامل» ٢/ ٥٤١ : الشعر.

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع: بضبعة! وينظر «مسند» أحمد (٢٠٨٠) و(٢٧٥٥). و«المعجم الكبير» للطبراني (١١٨٠٧).

فخرجا مسرُورَيْن يضحكان، فَلَقِيَهما النبيُّ ﷺ كَفَّةَ كَفَّةَ (١). فقال: «قرةَ الأعين، مَنْ كساكما ووهبَ لكما ديناراً؛ فجزاه الله خيراً». قالا: أُمُنا عائشة. قال: «صدقتما، هي واللهِ أمُّكما، وأمُّ كلّ مؤمن». قالت: فواللهِ ما صنعتُ وما قال أحبُّ من الدنيا وما فيها إليّ.

هذا حديث منكر، ورواته الثلاثة رافضة، ولكن لا يُتَّهمون في نقل فضل عائشة رضي الله عنها.

قال ابن عديّ: عامَّةُ ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرَّجْعَة. وليس لجابر الجعفيّ في «سُنن» أبي داود سوى حديث واحد في سجود السهو<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن حِبَّان: كان سبئيّاً من أصحاب عبدالله بن سبأ، كان يقول: إنّ علياً يرجع إلى الدنيا<sup>(٣)</sup>.

الحسن بن علي الحلواني: حدثنا أبو يحيى الحِمَّاني، حدثنا قبيصة وأخوه، أنهما سَمِعا الجرَّاح بن مليح يقول: سمعتُ جابراً يقول: عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر، عن النبي ﷺ كلّها.

الحميديّ: سمعتُ رجلاً يسأل سفيان: أرأيتَ يا أبا محمد الذين عابُوا على جابر الجعفيّ قوله: حدثني وَصِيّ الأوصياء؟ فقال سفان: هذا أهْوَنُه.

وكيع وأبو داود: حدثنا المسعودي، عن جابر الجعفي، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله قال: حدثنا رسولُ الله على وهو الصادقُ المصدوق - قال: "بَيْعُ المُحَفَّلَات خِلَابة؛ ولا تحلُّ الخِلَابة لمسلم». رواه ابن أبي شيبة، والبزار (٥).

وروى رجل عن ابن عيينة قال: جابر الجعفي يقول: دابّةُ الأرض عليّ ﷺ.

شَبابة: حدثنا وَرْقاء أو غيره، عن جابر قال: دخلتُ على أبي جعفر، فسقاني في قَعب جيشانيّ؛ حفظتُ به أربعين ألفَ حديث.

مات جابر سنة سبع وستين ومئة<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي: مواجهة، كأن كل واحد منهما قد كفّ صاحبه عن مجاوزته إلى غيره، أي: منعه. والكفّة: المرة من الكفّ، وهما مبنيان على الفتح. ينظر «النهاية». والخبر في «تاريخ بغداد» ٧/ ٤٧ ، وقد ساقه المصنف بإسناده.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۱۰۳٦).

<sup>(</sup>٣) المجروحين ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٤) في «الضعفاء» ١٩٣/١ ، والخبر السالف فيه.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٣٨٤ ، ولم أقف عليه عند البرَّار. أبو داود: هو الطيالسي، والحديث في «مسنده» (٢٩٢). وأخرجه أحمد (٤١٢٥) عن وكيع، به.

 <sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٢/٢١٠ ، وضعفاء العقيلي ١/ ١٩١ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٩٧ ، والمجروحين ٢٠٨/١ ، والكامل
 ٢/ ٥٣٧ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٤٦٥ . وقيل في وفاته غير ما ذكر المصنف.

فأما:

١٣٦١ - س: جابر بن يزيد بن رِفاعة العجليّ - ويقال: الأزديّ الموصليّ - فكوفيّ الأصل، ما علمتُ به بأساً.

روى عن الشعبيّ، ومجاهد. وعنه: المُعَافَى بن عمران، وابن مهديّ، وعفّان. ورآه محمد بن عبد الله بن عمّار الموصليّ.

١٣٦٢ - جابر \_ أو: جُويْبر \_ عن أبيّ بن كعب. لا يُعرف، وله في «الأدب» للبخاري، وعنه أبو نَضْرة (١٠).

### [من اسمُه الجارود وجارية]

۱۳٦٣ - الجارُود بن يزيد. أبو عليّ العامريّ النيسايوريّ. وقيل: كنيتُه أبو الضحَّاك. عن بَهْز بن حكيم بحديث «أترِعُون (٢) عن ذكر الفاجر».

كذَّبه أبو أسامة، وضَعَّفه عليّ. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو داود: غير ثقة. وقال النسائيّ والدارقطني: متروك. وقال أبو حاتم: كذَّاب.

قال الحاكم: سمعتُ محمد بن يعقوب الحافظ غير مرة يقول: كان أبو بكر الجاروديّ إذا مَرّ بقبر جَدِّه يقول. يا أبة، لو لم تحدِّث

بحديث بَهْزِ بن حكيم لزُرْتُك.

قال السَّراج: مات سنة ثلاث (٣) ومئتين. ومن بلاياه: عن بَهْز، عن أبيه، عن جدِّه أنه قال: «إذا قال لامرأته: أنتِ طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه».

وله عن عمر بن ذَرّ، عن مجاهد، عن ابن عمر رفعه: «إن الله حَيِيّ كريم؛ إذا رفعَ أحدُكم يَدْيه فلا يردُّهما صِفْراً..» الحديث.

عبد الله بن ناجية: حدثنا محمد بن عَمْرو(٤) الهروي، حدثنا الجارود بن يزيد، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبيّ على: "إن أخوف ما أخاف على أمتي مِنْ بَعْدِي لَعملُ قوم لوط، ألا فلترتقب أُمَّتي العذاب إذا فعلوا ذلك».

روى عنه محمد بن عبد الملك بن زنجويه، وابن عَرفة، وقَطَن بن إبراهيم.

قال قطن: حدثنا الجارود: حدثنا شعبة، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن أطأً على جَمرة أحبُّ إليَّ من أنْ أطأً على قبر»(٥).

۱۳٦٤ - جارية بن أبي عمران. مدنيّ. روى عن بعض التابعين. مجهول<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) تنظر هذه االترجمة والتي قبلها في «تهذيب الكمال» ٤/٤/٤ و٤٧٢ على الترتيب.

<sup>(</sup>٢) أي: أتكفُّون وتتورَّعون؟ من وَرعَ يَرعُ، وسلف الخبر في أحمد بن سليمان الأرمني.

<sup>(</sup>٣) في (د): ثلاثين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في «الكامل» ٢/ ٥٩٦ : عمرويه.

<sup>(</sup>ه) التاريخ الكبير ٢/ ٢٣٧ ، وضعفاء النسائي ص ٢٨ ، وضعفاء العقيلي ٢ / ٢٠٢ ، والجرح والتعديل ٢ / ٥٢٥ ، والكامل ٢ / ٥٩٥ ، والمدخل إلى معرفة الصحيح ١ / ١٣٤ . والسير ٩ / ٤٢٤ . ومن قوله: وقطن بن إبراهيم ... الخ، ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ٥٢١ . وفيه أنه روى عن عبد الرحمن بن القاسم.

١٣٦٥ - جارية بن هَرِم، أبو شيخ، الفُقَيميّ. بصريٌّ، هالك. له عن ابن جُريج وجماعة.

وقد وهم ابنُ عديّ، فقال فيه: أبو شيخ الهُنائيّ، وإنما الهنائيّ تابعي كبير صدوق، اسمه خَيْوان. وهذا رآه عليّ بن المديني. وقال: كان رأساً في القَدَر، كتبنا عنه ثم تركناه.

وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال الدارقطنيّ: متروك. وقال ابن عديّ: أحاديثُه كلُّها لا يتابعه عليها الثقات.

يحيى القطان قال: كُنًا عند شيخ أنا وحفص بن غياث، فإذا أبو شيخ بن هرم يكتبُ عنه، [فجعل] حَفْص يَضعُ له الحديث (۱) فيقول: حدَّثَنَك عائشة بنت طلحة، فيقول: حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة بكذا. ثم يقول له: وحدَّئك القاسم عن عائشة. فيقول مثله. وحدثك سعيد بن جُبير، عن ابن عباس بمثله. فيقول كذلك. فلما فرغ صبَّ (۱) حفص يده إلى فيقول كذلك. فلما فرغ صبَّ (۱) حفص يده إلى قال: لا، ولكن هذا كذب. قلتُ ليحيى: مَن الرجل؟ [فلم يسمِّه. فقلت: يا أبا سعيد، لعل عندي عن هذا الشيخ شيئاً ولا أعرفه] قال: موسى بن دينار.

عمرو بن مالك الراسبيّ ـ تالف ـ: حدثنا جارية بن هَرِم، حدثنا عبد الله بن بُسْر، عن أبي كبشة، عن أبي بكر الصدِّيق ﷺ؛ مرفوعاً: «مَنْ كَذَبَ عليَّ متعمِّداً...» الحديث.

وقد رواه عليّ بن قرين وعَمْرو بن أبي يحيى الأبلّي، عن جارية مثله<sup>(٣)</sup>.

أخبرنا محمد بن عبد السلام التميميّ، عن عبد المعزّ بن محمد، أنَّ تميم بن أبي سعيد أخبره، أخبرنا أبو سَعد الكَنْجَرُوذيّ، أخبرنا ابن حَمْدان، حدثنا أبو يَعْلَى، حدثنا عَمْرو بن مالك، حدثنا جارية بن هَرِم الفُقَيْميّ، حدثنا عبد الله بن بُسْر عبد الله بن بُسْر الحُبْرَانيّ، سمعتُ أبا كبشة الأنماريّ ـ وكان له صحبة ـ يحدِّثُ عن أبي بكر الصدِّيق قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ كَذَبَ عليَّ متعمِّداً، أوْ رَدَّ عليَّ متعمِّداً، أوْ رَدَّ عليَّ شيئاً أَمَرْتُ به، فليتَبَوَّأُ بيتاً في جهنَّم».

هذا حديث منكر.

### [من اسمُه جامع]

١٣٦٦- جامع بن إبراهيم السّكري، أبو القاسم المصريّ.

مات بعد الثلاث مئة.

ليّنه ابنُ يونس.

۱۳۹۷ - جامع بين سَيوَادة. عن آدم بين أبي إياس بخبر باطل في الجمع بين الزوجين، كأنه آفتُه.

قال: حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزُّهريّ، عن أبي هريرة مرفوعاً: الزُّهريّ، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ مشى في تزويج بين اثنين؛ أعطاه الله بكل خُطُوة وبكلِّ كلمة عبادة سنة، ومَنْ مشى في تفريقِ بين اثنين؛ كان حقّاً على الله أن يضرب

<sup>(</sup>۱) بعدها في «اللسان» ۲/۶۱۳ : يعني امتحاناً. (۲) في (ز): صر، وفي «الكامل» ۲/۹۹۷ : ضرب.

 <sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص٢٩ ، والجرح والتعديل ٢/ ٥٢٠ ، والكامل ٢/ ٥٩٦ (وما بين حاصرتين منه). وضعفاء الدارقطني ص٧٣ .

رأسه بألف<sup>(۱)</sup> صخرة من جهنم».

## [من اسمُه مجبارة وجَبَّار]

١٣٦٨ - ق: جُبارَة بن المغَلِّس الحِمَّانيّ الكوفيّ. عن كثير بن سُليم، وشبيب بن شيبة، وعدّة. وعنه: ابن ماجه، ومطيَّن، وأبو يَعْلَى.

قال ابن نُمير: صدوق، ما هُو ممن يكذب.

وقال البخارى: حديثه مضطرب. وقال أبو حاتم: هو على يدي عَدْل .

وروى أبو معين الحُسين بن الحَسَن، عن يحيى بن معين: كذَّاب. وقال ابن نُمير: يُوضع له الحديث، فيرويه ولا يدرى.

ومن مناكيره: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن عَمْرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس وأبي جعفر جميعاً؛ قالا: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ نَسِىَ الصلاةَ على خَطِئ طريق الجنة».

قلت: وهذا بهذا السند باطل.

وله عن شبيب، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «كلُّ صلاة لا يُقرأ فيها بأمّ القرآن وآيتين فهي خِدَاجِ».

مات سنة إحدى وأربعين ومئتين وهو في

عَشر المئة (٢).

١٣٦٩ - جَبَّار بن فيلان الطائي، عن أبي موسى.

ضَعَّفَه الأزديّ(٣).

## [من اسمُه جَبْرون وجَبْر وجبريل]

١٣٧٠ - جَبْرُون بن واقد الإفريقي. عن سفيان بن عُيينة. متّهم، فإنه رَوَى بقلةِ حياءٍ عن سفيان عن أبي الزُّبير، عن جابر مرفوعاً: «كلامُ الله ينسخ كلامي . . . » الحديث.

وروى عنه محمد بن داود القَنْطَريّ أنّ مَخْلَد بن حسين حدَّثه، عن هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «أبو بكر وعمر خَيْرُ الأوَّلين . . . » الحديث.

تَفَرُّد به القَنْطَريِّ وبالذي قبله، وهما موضوعان، والله أعلم(ع).

١٣٧١ - س: جَبْر - أو جُبَيْر - بن عَبيدة. عن أبي هريرة بخبرِ منكر. لا يُعْرَف مَنْ ذا. وحديثُه: وَعَدَنا بغَزْوَة الهند(٥).

١٣٧٧ - د س: جبريل بن أحمر الجَمَليّ. عن ابن بُريدة.

وثُّقه ابنُ معين. وقال النسائيّ : ليس بالقويّ.

<sup>(</sup>١) في (د): بكل، وفي هامشها: بألف.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الأوسط للبخاري ٢/ ٣٧٦، والجرح والتعديل ٢/ ٥٥٠، والكامل ٢/ ٢٠٢، وتهذيب الكمال ٤٨٩/٤. وحديث عائشة في «الكامل» ٤/ ١٣٤٧ (ترجمة شبيب بن شيبة).

<sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٤١٧ أن قوله: عن أبي موسى، تبع فيه المصنف ابن الجوزي، وابن الجوزي تبع الأزدي، والأزدي صحَّفه، فقال: حنان، بنونين. والذي قاله ابن أبي حاتم: جبَّار بن القاسم الطائي، روى عن ابن عباس، روى عنه أبو إسحاق. ولم يذكر فيه جرحاً.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢/ ٢٠١، وكناه ابنُ عدي أبا عبَّاد.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٤/٤٩٤ ، وحديثه عند النسائي في «الكبرى» (٤٣٦٧) و(٤٣٦٨).

وقال ابن حزم الأندلسيّ: لا تقومُ به حجَّة .

وعنه: ابنُ إدريس، والمحاربيّ <sup>(١)</sup>.

#### [من اسمُه جَبَلة ومُجبَيْر]

۱۳۷۳ - جَبَلَة بن أبي جُلَيْسة (۲). عن إنسان البرذعيّ عن أبي زُرْعةْ. سمّاه، عن أبي هريرة ﷺ. مجهول.

۱۳۷۶ - جَبَلة بن سليمان. عن سعيد بن صد.

قال ابن معين: ليس بثقة (٣).

١٣٧٥ - جَبَلة بن عطيَّة. عن مسلمة بن مَخْلَد. لا يُعرف (٤)، والخبر منكر بمرَّة.

وهو من طريق ثِقَتَيْن (٥)، عن أبي هلال محمد بن سُليم، حدثنا جَبَلَة، عن رجل، عن مَسْلَمة بن مَخْلَد (١) أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «اللهمّ عَلَمْ معاوية الكتاب، ومَكِّن له في البلاد».

- جُبَيْر بن أيوب. ذكره أبو زُرْعة في «الضعفاء». نقله النباتي وغيره والبرذعيّ، وما أحسبه إلا تصحَّف بجرير بن أيوب، وهو واو، ويشهد لذلك بأن جريراً (٧) ما له ذِكْر في رواية البرذعيّ عن أبي زُرْعةْ.

۱۳۷۹ - جُبَيْر بن شِفاء. حدّث عنه معاوية بن صالح. ذكره ابن أبي حاتم. مجهول (^).

۱۳۷۷ - بخ: جُبَيْر بن أبي صالح. روى عن الزُّهريّ. لا يُدْرَى مَنْ ذا. روى عنه ابن أبي ذئب في المرض<sup>(۹)</sup>.

١٣٧٨ - جُبَيْر بن عطية. عن أبيه.

۱۳۷۹– وجُبَيْر بن فلان، عن عليّ، والد سعيد بن جُبير.

١٣٨٠ - وجُبَيْر، عن أبي النضر.

١٣٨١ - وجُبَيْر بن فَرْقَد، شيخ لمحمد بن

- (۱) الجرح والتعديل ٢/٥٤٩ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٤٩٦ . وحديثه عند أبي داود (٢٩٠٣) والنسائي في «الكبرى» (١٣٦١) - (٦٣٦٤).
- (٢) كذا في (ز)، بالجيم، وهو الموافق لما في «التاريخ الكبير» ٢/ ٢٢٠ ، وفي (د) و «الجرح والتعديل» ٢/ ٥١٠ ، واللسان» ٢/ ٤١٩ : حليسة، بالحاء.
  - (٣) ضعفاء ابن الجوزي ١٦٦١ .
- (٤) هو من رجال «تهذيب الكمال» ٤/ ٥٠٠ ، وثقه ابن معين، وروى له النسائي في «المجتبى» ٦/ ٢٤ ، وفي «الكبرى» (٤٣٣١) و(٤٣٣٢) من حديث عبادة بن الصامت رفوعاً: «من غزا في سبيل الله...» الحديث. وينظر «الجرح والتعديل» ٢/ ٥٠٩ ، و«اللسان» ٢/ ٤٢٠ .
  - (٥) لم تُجوَّد الكلمة في (د)، وتحرفت في المطبوع إلى: تعيين. وانظر التعليق التالي.
- (٦) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٧٥٠) والطبراني في «الكبير» (١٠٦٥) من طريق الحسن بن موسى الأشيب، والطبراني أيضاً (١٠٦٦) من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن جبلة، عن مسلمة. غير أن الأشيب قال في رواية أحمد: عن مسلمة، أو عن رجل عن مسلمة.
  - (٧) فوقها في (ز): كذا. إشارة إلى أن الصواب: جبير. وسترد ترجمة جرير بن أيوب.
    - (A) الجرح والتعديل ٢/ ٥١٤ ، وكناه أبا سفيان.
- (٩) وروايته في «الأدب المفرد» (٤٩٧). وقد تكررت هذه الترجمة في (د)، فوقعت أيضاً قبل جبير بن أيوب، وفيها زيادة: له في «الأدب» للبخاري.

السماك. من كتاب ابن أبي حاتم، مجهولون (۱۰). [جَحْدَر، ومن اسمُه الجرَّاح]

- جَحْدَر: هو أحمد بن عبد الرحمن (٢).

۱۳۸۲ - ت: جـرَّاح بـن ضـحَـاك، عـن أبي إسحاق السَّبيعيّ. صُوَيلح.

قال بعضهم: له ما يُنكَر. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، بَابَة عمرو بن أبي قيس<sup>(٣)</sup>.

قلت: كوفيّ نزل الريّ.

۱۳۸۳ - م دت ق: الجرَّاح بن مَلِيح الرُّؤاسيّ، والدوكيع، عن قيس بن مسلم، وسِماك، وعدَّة. وعنه: ابن مهديّ، ومسدَّد، وطائفة.

وكان فيه ضَعْف، وعَسِرَ الحديث.

وثَّقَه ابنُ معين مرة، وضَعَّفَه أخرى. وقال الدارقطنيّ: ليس بشيء، كثير الوهم.

وقال النسائيّ وغيره: ليس به بأس. وقال البَرْقانيّ: قلت للدارقطنيّ: يُعْتَبر به؟ قال: لا، وقال أبو داود: ثقة.

قلت: مات سنة ست وسبعين<sup>(١)</sup> ومئة<sup>(٥)</sup>.

١٣٨٤ - س ق: الجرَّاح بن مَلِيح البَهْرَانيّ الحمصيّ. عن أَرْطاة بن المنذر، والزبيديّ،

وعدَّة. وعنه: هشام بن عَمَّار، وموسى بن أيوب النَّصِيعيّ، وجماعة.

قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن معين: لا أعرفه. وقال النسائي: ليس به بأس.

قلت: هو أمثل من والد وكيع. ذكره صاحب «الكامل»<sup>(٦)</sup>.

١٣٨٥ - الجرَّاح بن مِنْهال، أبو العَطُوف الجزريّ. عن الزهريّ.

قال أحمد: كان صاحب غفلة. وقال ابن المديني: لا يُكتبُ حديثُه .

. وقال البخاريّ ومسلم: منكر الحديث. وقال النسائي والدارقطنيّ: متروك.

وقال ابن حِبَّان: كان يكذب في الحديث، ويشرب الخمر.

مات سنة ثمان وستين ومئة.

روى عثمان بن عبد الرحمن الحراني: حدثنا الجرَّاح بن المنهال، عن ابن شهاب، عن أبي سُليم مولى أبي رافع، عن أبي رافع، قال رسول الله ﷺ: "مِنْ حَقّ الولد على الوالد أنْ يعلِّمه كتابَ الله، والرَّمْي، والسِّباحة)(٧).

 <sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ١٣/٢٥ و ٥١٤ ، وليس فيه جبير بن فلان. وقال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٤٣٤ في جبير بن فرقد: أخشى أن يكون هو جسر بن فرقد وتَصحَّف. اهـ. وسيرد.

<sup>(</sup>٢) الكَفَرْتوثي، وجحدر لقبُه، وسلف برقم (٤١٨)، ولم يرد هذا القول في (د).

<sup>(</sup>٣) وقع في المطبوع: عمرو بن قيس بن مسلم، وهو خطأ. وسقطت لفظة «أبي» من «اللسان» ٢/ ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٤) في (د): وثمانين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/ ٥٢٣ ، والكامل ٢/ ٥٨٤ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٢٥٢ ، وروى له أيضاً البخاري في «الأدب» كما في «تهذيب الكمال» ٤/ ٥١٧ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ٥٢٣-٥٢٤ ، والكامل ٢/ ٥٨٣ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٥٠٠ .

 <sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير ٢٢٨/٢ ، والكنى لمسلم ١/ ٦٦٠ ، وضعفاء النسائي ص٢٨ ، والجرح والتعديل ٢/ ٥٢٣ ،
 والمجروحين ١١٨/١ ، والكامل ٢/ ٥٨٢ ، وضعفاء الدارقطني ص٧٤ .

الربيع بن زياد الهَمْدانِيّ: حدثنا أبو العَطُوف الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: رُفعت جراحة إلى النبيّ ﷺ، فأمر بها أن تُداوَى سنة، وأن ينتظرها سنة (١٠).

۱۳۸۹ - الجرَّاح بن موسى. عن عائذ بن شُريح.

قال الأزديّ. مجهول.

### [من اسمُه جَراد وجُرثومة وجرموز وجرول]

١٣٨٧ - جَرَاد، عن عمر بن الخطاب. لايُعرف مَنْ هو(٢).

1۳۸۸ - جُرثومة بن عبد الله، أبو محمد النسَّاج. عن ثابت وجماعة. وعنه أبو سَلَمة بخبر منكر في فضل التسبيح.

فقال البخاريّ في كتاب «الضعفاء»: قال لنا موسى: حدثنا جُرثومة، سمعتُ ثابتاً، حدثني مولى أمّ هانئ، أنّ النبيّ ﷺ قال لها: «سبّحى مئةً؛ عِدْلَ مئةٍ رَقَبة».

وقد ذكره ابنُ أبي حاتم فقال: رأى أنساً. وعنه: حماد بن زيد، وعليّ بن عثمان اللّاحِقيّ. وثقه يحيى بن معين (٣).

١٣٨٩ - جُرْمُوز بن عبد الله الغَزَقي (٤). ضعَفه ابن ماكولا.

۱۳۹۰ جرول بن حَنْفَل (٥)، أبو تَوْبة النَّميريّ الحرَّاني. عن نُحليد بن دعلج. صدوق.

وقال ابن المدينيّ: رَوَى مناكير. وقال أبو حاتم: لا بأس به .

روى عنه أبو النضر الفراديسي، وجُنادة بن محمد المري، وسليمان ابن بنت شُرَحْبيل، وأبو كُرَيْب، وعدّة (١٠).

#### [من اسمه جرير]

١٣٩١ - جرير بن أيوب البَجَليّ الكوفيّ، مشهور بالضَّعْف.

رَوَى عبَّاس عن يحيى: ليس بشيء. وروى عبد الله بن الدَّوْرَقيّ عن يحيى: ليس بذاك.

وقال أبو نُعيم: كان يضع الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك.

محمد بن القاسم: حدثنا جرير بن أيوب، عن أبي أوصاني عن أبي هريرة: أوصاني رسولُ الله على بالغُسل يومَ الجمعة.

أخبرنا عمر بن القوَّاس، حدثنا ابن الحَرَسْتاني: قال: أخبرنا عليُّ بن المسلَّم، أخبرنا ابن طلَّاب، أخبرنا محمد بن أحمد الغسَّاني، حدثنا محمد بن شَهْمَرد بحلب، حدثنا محمد بن حسَّان الأزرق، حدثنا القاسم بن

<sup>(</sup>۱) في «اللسان» ٢/ ٤٢٦ : وأن ينتظر بها، وفي «المجروحين» ١/ ٢١٩ : وأن ينظر بها ستة أهلة، سنة.

<sup>(</sup>٢) سماه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٥٣٨/٢ : جراد بن طارق، ونقل عن ابن معين قوله فيه: ليس به بأس.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٢/ ٢٥٤ ، والجرح والتعديل ٢/ ٥٤٧ .

<sup>(</sup>٤) في (د) و(ز): العرقي، والمثبت من «الإكمال» لابن ماكولا ٦/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) من (ز)، وجاء تحت الحاء علامة الإهمال، وفي (د): جروَّل بن خنفل، وفي «الثقات» ٨/١٦٦، و«الجرح والتعديل» ٢/ ٥٥١: بن جيفل.

<sup>(</sup>٦) من قوله: وقال أبو حاتم... الخ، من (ز)، ولم يرد في (د)، ولا في «اللسان».

الحكم، حدثنا جرير بن أيوب، حدثنا محمد بن أبي ليلى، عن أبي إسحاق، عن مسروق، عن عائشة قالت: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «ما مِنْ عَبْدِ أصبح صائماً إلَّا فُتِحت له أبوابُ السماء، وسبَّحت أعضاؤه، واستغفَر له أهلُ السماء الدنيا إلى أن تَوارَى بالحجاب، فإنْ صلَّى ركعة أو ركعتين تَطَوُّعاً أضاءت له السماواتُ نُوراً، وقُلن أزواجُه من الحور العين: اللهم أفيضه إلينا، فقد اشتَقْنَا إلى رُوْيته، وإنْ هَلَّلَ أو سَبَّح؛ تلقًاها سبعون ألفَ ملك يكتبونها إلى أن تَوارَى بالحجاب».

هذا موضوع على ابن أبي ليلي (١).

قال ابن عديّ: ولجرير أحاديث عن جَدّه أبي زُرْعة بن عمرو بن جرير، وعن الشعبيّ (٢)، ولم أَرَ في حديثه إلا ما يُحتمل (٣).

۱۳۹۲ - جرير بن بُكير العَبْسيّ. عن حُذيفة. قال البخاريّ: حديثُه منكر<sup>(٤)</sup>.

المجارم (صح): جريس بسن حازم، أبو النَّصْر الأزديّ البصريّ. أحد الأئمة الكبار الثقات، ولولا ذِكْرُ ابن عديّ له لما أوردتُه. وبعضهم عَدَّهُ من صغار التابعين.

وروى عن أبي الطفيل<sup>(ه)</sup>. وقد صحّ عنه أنه

شهد جنازة أبى الطُّفيل بمكّة.

وروى عن طاوس، والحسن، وابن سيرين، وأبي رجاء العطارديّ، وخَلْق .

وعنه: أيوب السَّختِياني، وابنُ عون، ويزيد بن أبي حبيب، وماتوا قبلَه بدهر طويل، وابنُ مهديّ، وعارم، وشيبان بن فرُّوخ، وهُدْبة.

قال ابن مهديّ: هو أثبتُ مِن قرَّة. قال: واختلط \_ يعني جريراً \_ فحجَبه أولادُه، فلم يسمع منه أَحَدٌ في حال اختلاطه.

وقال أبو حاتم: تغيَّر قبل موته بسنة. وقال ابن معين: ثقة.

وقال التَّبُوذَكِيِّ: ما رأيتُ حمَّاد بن سَلَمة يكاد يعظِّمُ أحداً كجرير بن حازم.

وقال وَهْب بن جرير: قال أبو عَمْرو بن العلاء لأبي: أنْتَ أفصحُ من مَعَدّ.

وقال يحيى القطان: كان جرير يقول في حديث الضَّبُع: عن جابر، عن عمر. ثم جعله بَعْدُ عن جابر، عن النبيِّ ﷺ.

هُدُبَة: حدثنا جرير، سمع عبد الله بن عبيد بن عمير، حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمَّار،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٧/ ٥٤٧ من طريق سهل بن حماد، عن جرير بن أيوب، وفيه: عن الشعبي، بدل: عن أبي إسحاق. ولم يرد هذا الخبر في (د)، وقد ساقه المصنف بإسناده.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و اللسان ٢/ ٤٣٠ : عن الشعبي، بدون واو، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٢/ ٢١٥ ، وضعفاء النسائي ص٢٨ ، والجرح والتعديل ٢/ ٥٠٣ ، والكامل ٢/ ٥٤٧ .

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢/ ٥٤٨ ، و(ضعفاء) ابن الجوزي. ولعله جزيّ بن بُكير، الآتية ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في (ز): وروى عنه أبو الطُّفيل! وفي (د): وروى عنه عن أبي الطُّفيل، والصواب ما أثبتُه. وقال المصنف في «السير» ٧/ ٩٩: قيل: إنه روى عن أبي الطُّفيل. قلت (القائل رضوان): هو آخر من مات من الصحابة، واسمه عامر بن واثلة هي.

عن جابر؛ أنَّ رسولَ الله على سُئل عن الضَّبُع، فقال: (هي من الصيد). وجعل فيها إذا أصابها المُحْرِم كَبْشاً. تابعه ابنُ جريج عن عبد الله .

وفي الجملة؛ لجرير عن قتادة أحاديثُ منكرة؛ قال عبد الله بن أحمد: سألتُ يحيى عن جرير بن حازم، فقال: ليس به بأس. فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس بمناكير. فقال: هو عن قتادة ضعيف.

قال يعقوب بن شيبة: حدثنا إبراهيم بن هاشم قال: سمع جرير بن حازم «المغازي» من ابن إسحاق بأرمينية.

وقال حمَّاد بن زيد: كان الغُرباء إذا قدموا؛ أتيناهم، فيقول هشام الدُّستوائي: هاتُوها، وكان أحفَظَنا جريرُ بنُ حازم.

وقال أبو نصر التَّمَّار: كان جرير بن حازم إذا جاءه مَنْ لا يشتهى أنْ يُحدِّثه قال: أوَّه! ووضع يده على ضِرْسِه.

جرير: عن قتادة: سألتُ أنساً عن قراءة 

يحيى بن بُكير: حدثنا الليث، عن جرير بن حازم، عن أبي هارون، سمع أبا سعيد يقول: نادَى فينا رسولُ الله ﷺ: ﴿إِن مَنْ أَصبِحَ ولم يُوتر؛ فلا وتْرَ له».

ربما يَهِمُ في الشيء. توفي سنة سبعين ومئة(١).

١٣٩٤ - جرير بن ربيعة، شيخ للأسود بن

قال على: مجهول، رجالُ الأسود مجهولون. ثم سرد جماعة.

١٣٩٥ - جرير بن شَراحِيل. عن حُجَيَّة بن عديّ. ذكره ابن أبي حاتم. مجهول $^{(7)}$ .

١٣٩٦ - جرير بن عبد الله، رأى ابن عمر. روى عنه أبو سَلَمة المِنْقَريّ. مجهول (٣).

١٣٩٧ - جرير بن عبد الله، أبو سليمان، شامي.

قال الأزدى: لا يُكتبُ حديثُه. ثم ساق ليحيى بن سعيد، عن جرير، عن تميم بن عقبة، عن أبي ذَرّ ـ مرفوعاً ـ قال: «كُفُّ اللسانِ عن أعراض الناس صِيام.

١٣٩٨ - ع (صح): جرير بن عبد الحميد الضَّبِّي، عالم أهل الريِّ. صدوق يحتجُّ به في الكتب.

قال أحمد بن حنبل: لم يكن بالذكي في الحديث، اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول، حتى قدم عليه بَهْز، فعرّفه.

وقال أبو حاتم: صدوق، تغيّر قبل موته وحجبه أولاده. كذا نقل أبو العباس النباتي هذا الكلام في ترجمة جرير بن عبد الحميد، وإنما طَوَّلَ ابنُ عديّ ترجمتَه، وقال البخاريّ: المعروفُ هذا عن جرير بن حازم كما قدمناه، لكن

<sup>(</sup>١) الكامل ٧/٥٤٨ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٥٢٤ ، وقول البخاري نقله عنه الترمذي في «سننه» بإثر الحديث (٥١٧) باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٥٠٧ .

ذكر البيهقيّ في اسننه (١) في ثلاثين حديثاً لجرير بن عبد الحميد قال: قد نُسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ.

قلت: حدَّث عن عبد الملك بن عمير، ومنصور، وطبقتهما. وعنه: أحمد، وابن راهویه، وابن معین، ویوسف بن موسی، وخلق. قال ابن عمَّار: كان حجة، وكانت كتبُه صحاحاً.

قال سليمان بن حرب: كان جرير وأبو عَوانة يتشابهان، ما كان يصِلح إلا أن يكونا راعِييْن.

وقال ابن المدينيّ: كان جرير بن عبد الحميد صاحبَ ليل، كان له رَسَن؛ يقولون: إذا أغيا تعلَّق به.

وقال ابن عُيينة: قال لي ابنُ شُبرمة: عجباً عجباً لهذا الرازي \_ يعني جريراً \_ عرضتُ عليه أن أُجرِيَ عليه مئة درهم في الشهر من الصدقة، فقال: يأخذ المسلمون كلَّهم مثلَ هذا؟ قلت: لا. قال: فلا حاجةَ لي فيها.

قال ابن معين: قال جرير: عُرِضَتْ عليّ بالكوفة ألفا درهم يُعطوني مع القراء، فأبيت، ثم جئتُ اليوم أطلبُ ما عندهم.

وقال أحمد: جرير أقلُّ سَقْطاً من شريك. وقال أبو حاتم: جرير يُحتجُّ به (٢).

وقــال ســلــيــمــان بــن حــرب: كــان جــريــر وأبو عوانة يتشابهان في رأي العين<sup>(٣)</sup>، كتبت عنه أنا وابن مهديّ وشاذان بمكة.

وقال أبو الوليد: كنت أجالِسُ جريراً بالريّ، وكتَبَ عني حديثين، فقلت له: حدّثنا، فقال: لستُ أحفظ، وكتُبي غائبة، وأنا أرجو أنْ أُوتَى بها، قد كتبت في ذاك؛ فبينا نحن إذ ذكر يوماً شيئاً من الحديث، فقلت: أحسب كتُبك قد جاءت! قال: أجل. فقلت لأبي داود: إنّ جليسنا جاءته كتُبه من الكوفة، اذهَبْ بنا ننظر فيها، فنظرتُ في كتبه أنا وأبو داود.

قال يعقوب السَّدُوسِيّ: سمعتُ إبراهيم بن هاشم يقول: ما قال لنا جرير قطّ ببغداد: حدَّثنا ولا في كلمة. وكان ربما نعس ونام، ثم يقرأ مِنْ موضع نعسَ.

ونزل على بني المسيّب الضّبّي، فلما جاء المدّ كان بالجانب الشرقيّ، فقلت لأحمدَ بن حنبل: تَعْبر؟ فقال: أمي لا تدعُني. فعبرت أنا فلزمتُه، ولم يكن السنديّ الأمير يدَعُ أحداً يعبُر، أي: لكثرة المدّ، فكنتُ عنده عشرين يوماً، فكتبت عنه ألفاً وخمس مئة حديث.

قال السَّدُوسِيّ: وذُكر لأبي خيثمة إرسالُ جرير، وأنه لا يقول: حدثنا، فقال: لم يكن يدلِّس، لأنا كُنَّا إذا أتيناه في حديث الأعمش، أو منصور، أو مغيرة، ابتدأ، فأخذَ الكتابَ فقال: حدثنا فلان، ثم يحدِّث عنه مبهم في حديث واحد، ثم يقول بعد: منصور منصور، والأعمش الأعمش، حتى يفرغ.

وحدثني عبد الرحمن بن محمد: سمعتُ

<sup>.</sup> AV /7 (1)

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ز) كلام في حدود ثلاثة أسطر مقحم من ترجمة جرير بن عقبة، ونبه على ذلك في هامشها.

<sup>(</sup>٣) سلف قول سليمان بتمامه قريباً، وما بعد هذا الكلام قول آخر له.

الشاذكونيّ قال: قدمتُ على جرير، فأعجب بحفظي، وكان لي مُكْرِماً، فقدم يحيى بن معين والبغداديّون الذين معه، وأنا ثَمَّ، فرأَوْا موضعي منه، فقال له بعضهم: إنَّ هذا بعثه يحيى القطان وعبد الرحمن ليفسد حديثك.

قال: وكان جرير قد حدَّثنَا عن مُغيرة، عن إبراهيم في طلاق الأخرس، ثم حدَّثنا به بعدُ عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: فبينا أنا عند ابن أخيه؛ إذ رأيتُ على ظَهْر كتابٍ لابن أخيه: عن ابن المبارك، عن سفيان بالحديث، فقلت: عَمُّك يحدِّثُ به مرةً عن مغيرة، ومرةً عن سفيان، ومرةً عن ابن المبارك، عن سفيان!

قال الساذَكُونيّ: وكان هذا الحديث موضوعاً، فسألتُه، فقال: حدَّثنيه رجل خُراسانيّ عن ابن المبارك. فقلت له: قد حدَّثْتَ به مرةً عن مغيرة (۱)، ولستُ أراك تقف على شيء، فمن الرجل؟ قال: رجل جاءنا من أصحاب الحديث. قال: فوثَبُوا بي، وقالوا: ألم نَقل لك إنما جاء ليفسد حديثك عليك. قال: فوثب بي البغداديُّون، وتعصَّب لي قوم من أهل الريّ حتى كان بينهم شَرٌ شديد.

قال عبد الرحمن بن محمد: فقلت لعثمان بن أبي شيبة: حديث طلاق الأخرس عمَّن هو عندك؟ قال: عن جرير، عن مغيرة قولَه، وإنما كتبنا عنه من كتبه.

قال اللَّالكائيّ: جرير مُجْمَع على ثقته.

وقال يوسف بن موسى: مات جرير سنة ثمان وثمانين ومئة. قال بعضهم: كان من أبناء الثمانين (٢٠).

**١٣٩٩ - جرير بن عطية**. عن شُريح القاضي. مجهول<sup>(٣)</sup>.

وكذا:

القاسم. وقيل: عن القاسم. وقيل: ابن عُتْبَة، وهو أصحّ، وقيل: حريز، بحاء.

قال العباس بن الوليد بن صُبْح: حدثنا جرير بن عُتبة الحرستانيّ قال: سمعت أبي يحدِّث عن الأوزاعيّ، أنه سمع القاسم، عن أبي أمامة مرفوعاً: "ستفتحون حصناً بالشام يقال له: أَنفَة، يبعث منه اثنا عشر ألف شهيد».

هذا كذب. وقال أبو حاتم: جرير بن عقبة مجهول (٤).

١٤٠١ جرير بن أبي عطاء. عن [ابن عمر، وعنه] الزُّهري.

<sup>(</sup>۱) بعدها في «تاريخ بغداد» ٧/ ٢٦٠ ، و «تهذيب الكمال» ٥٤٨/٤ : ومرة عن سفيان عن مغيرة، ومرة عن رجل عن ابن المبارك، عن سفيان، عن مغيرة.

 <sup>(</sup>۲) علل أحمد ۱/۵۶۳ (۱۲۸۹)، وضعفاء العقيلي ۱/ ۲۰۰ ، والجرح والتعديل ۲/ ٥٠٥ ، وتاريخ بغداد ۷/ ۲۵۳ ،
 وتهذيب الكمال ٤/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٥٠٣ .

<sup>(</sup>٤) من قوله: وهو أصح... إلى قوله: هذا كذب، من (ز). وقول أبي حاتم المذكور ليس في النسخ الخطية، واستدرك من «اللسان» ٢/ ٤٣٤ ، وهو في «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٠٠ .

١٤٠٦- د: جربر الضّبّي. عن عليّ. وعنه: ابنه غزوان. لا يُعرف<sup>(٦)</sup>.

## [من اسمُه جُرَى وجُزَيْ]

١٤٠٧ - ٤: جُرَى بن كُليب السَّدُوسيّ. عن

قال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به. وقال أبو داود: لم يرو عنه إلا قتادة.

قلت: قد أثني عليه قتادة، وحديثه: نهي أنَّ يُضَحَّى بِعَضْباء الأَذِن والقَرْن (V).

١٤٠٨- ت: جُرَى بن كُلَيب النَّهُدِيّ الكوفيّ. عن رجل من بني سُليم - له صحبة - في التسبيح. وعنه أبو إسحاق السَّبيعي فقط(^).

١٤٨٩- ٤: جُرَى بن كُلَيب، عن على. لايُعرف. والظاهر أنه السدوسي (٩)، مرّ.

قال ابن عبديّ: ليس بمعروف، رَوَى يسار. مجهول<sup>(ه)</sup>.

أثراً(۱).

١٤٠٢ - جرير بن هَنْب (٢). عن على.

قال ابن المديني: مجهول. ما روى عنه غير قتادة.

۱٤٠٣ س ق: جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البَجَليّ. عن ابن عمه أبي زُرْعة. وعنه: هُشَيِم، وجرير، وطائفة.

قال أبو زُرعة: منكر الحديث، شامي.

قلت: له في النسائق وابن ماجه حديث واحد(٣).

١٤٠٤ ق: جرير بن يزيد. عن منذر، عن ابن المُنْكدر، عن جابر، في الخفين. تفرَّد عنه بقية. لا يُعتمد عليه لجهالته (٤).

١٤٠٥ - جرير، أبو عُروة. عن عطاء بن

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/٣١٢ ، والجرح والتعديل ٢/٥٠٢ ، والكامل ٧/٥٤٨ . وما بين حاصرتين منها، وقد سقط من أصول الكتاب، ولعل المصنف رحمه الله تابع فيه ابن الجوزي في «الضعفاء» ١٦٨/١ فقد جاء فيه: يروي عن الزهري. ووقع في «اللسان» ٢/ ٤٣٣: بن أبي عطية، بدل: بن أبي عطاء، وهو خطأ، ولم ترد هذه الترجمة في (ز).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطت في (ز) بفتح الهاء، وضبطت في (د) بكسرها، ولم أقف على هذه الترجمة.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٥٠٢ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٥٥١ . وحديثه عند النسائي في «المجتبى» ٨/ ٧٥-٧٦ ، وفي (الكبرى) (٧٣٥٠)، وعند ابن ماجه (٢٥٣٨) في الترغيب في إقامة الحد.

<sup>(</sup>٤) تهذیب الکمال ٤/ ٥٥٢ . وحدیثه عند ابن ماجه (٥٥١).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/ ٥٠٤.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٤/ ٥٥٢ ، وحديثه عند أبي داود (٧٥٧) باب وضع اليمني على اليسري في الصلاة.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢/ ٥٣٦ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٥٥٣ . والحديث عند أبي داود (٢٨٠٥) والترمذي (١٥٠٤)، والنسائي ٧/ ٢١٧ ، وابن ماجه (٣١٤٥).

<sup>(</sup>A) تهذيب الكمال ٤/ ٥٥٤ . وحديثه عند الترمذي (٣٥١٩). وقد جعل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٦٦ النهدي والسدوسي واحداً، فقال: روى عنه قتادة وأبو إسحاق السَّبِيعي.

<sup>(</sup>٩) في (د): النهدي، بدل: السدوسي وسلف النهدي قبله، وسلف السدوسي برقم (١٤٠٧).

۱٤۱۰- جُزَيِّ<sup>(۱)</sup> بن بُكير. عن حذيفة، بالزاي. وقيل بالراء.

قال البخاريّ: منكر الحديث. حديثُه عند الكوفين (٢).

#### [من اسمُه جِسْر وجَسْرة]

١٤١١- جِسْر<sup>(٣)</sup> بن الحسن الكوفيّ. ويقال: اليماميّ.

ضعّفه النسائي. وقال الجوزجاني: واهي الحديث.

عبد السلام بن محمد الحضرمي: حدثنا بَقِيَّة، عن الأوزاعيّ، عن جِسْر بن الحسن، عن عَوْن بن عبدالله بن عتبة، عن ابن مسعود، قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آيةَ الكرسيّ دُبُرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبة، فمات، دخل الجنة».

وفي «الجعديّات»: حدثنا جسر بن الحسن، عن الحسن، أنّ رجلاً لَقِيَ النبيّ ﷺ فقال: مرحباً بسيّدنا وابنِ سيّدنا، فقال رسولُ الله ﷺ: «السيّدُ الله عزّ وجار».

وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ما أرى به بأساً (٤).

١٤١٢ - جِسْر بن فَرْقَد القصَّاب، أبو جعفر. بصريّ.

قال البخاري: ليس بذاك عندهم. وقال ابن

معين من وجوه عنه: ليس بشيءٍ. وقال النسائيّ: ضعيف.

وقال ابن عديّ: حدثنا حمدان البلديّ، حدثنا بعفر بن حدثنا سفيان بن زياد البصريّ، حدثنا جعفر بن جسر بن فَرْقَد القصّاب، حدثني أبي قال: أضجَعْتُ شاةً لأذبحها، فمرَّ بي أيوب السَّختيانيّ، فألقيتُ الشفرة، و قمتُ معه نتحدَّث على الخوان، فوثبت الشاةُ، فحفرَت في أصل الحائط، ودحرجت الشفرة، فألقَتْها في الحفرة، فألقَتْ عليها التراب، فقال لي أيوب: أما تَرَى! أما تَرَى! فجعلتُ على نفسي ألّا أذبح شيئاً بعد ذلك اليوم.

ابن عديّ: حدثنا عبد الرحمن القُرشيّ، حدثنا محمد بن زياد بن معروف، حدثنا جعفر بن جسر، حدثني أبي، حدثني ثابت البُنانيّ، عن أنس، قال رسولُ الله ﷺ: «سألتُ الله الاسمَ الأعظمَ، فجاءني جبريل به مخزوناً مختوماً: اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون، الطُّهْرِ الطاهرِ المطهّرِ، المقدَّسِ المبارك، الحيِّ القيُّوم».

قالت عائشة: بأبي وأمي يا رسول الله! علمنيه. فقال: «يا عائشة، نُهِينا عن تعليمه النساء والصبيان والسفهاء».

قلت: هذا شبه موضوع، وما يحتمله صر(٥).

<sup>(</sup>١) جاء فوق حرف الزاي في النسخة (ز) علامة الإهمال، ولفظة معاً. أي أن الاسم يقال بالراء، أو بالزاي.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢/ ٢٥١ وفيه: عن الكوفيين، بدل: عند الكوفيين.

<sup>(</sup>٣) ضبطت في (ز) بفتح الجيم وكسرها، وجاء عليها لفظة: معاً.

<sup>(</sup>٤) أحوال الرجال للجوزجاني ص١٠٧ ، وضعفاء النسائي ص٢٩ ، والجعديات (٣٣٢٥)، والجرح والتعديل ٢/ ٥٩ ، والكامل ٢/ ٥٩٢ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٥٥٦ . وروى له أبو داود في «المراسيل» (٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٢/٢٤٦ ، وضعفاء النسائي ص٢٩ ، والجرح والتعديل ٢/ ٥٣٨ ، والكامل ٢/ ٥٩٠ .

۱٤۱۳- د س ق: جَسْرَة بنت دَجاجة. عن عائشة.

قال البيهقي: فيها نظر. وقال ابن حِبَّان فيما نقله أبو العباس النباتي: عندها عجائب.

وقال البخاريّ في «تاريخه»: عندها عجائب. وأما أحمد فقال في صاحبها فُلَيْت العامري: لا أرى به بأساً. وقال أحمد العجليّ: جسرة تابعية ثقة. فقولُه: عندها عجائب، ليس بصريح في الجرح، ولفليت عنها عن عائشة حديث: «لا أُحِلُّ المسجِدَ لجُنُب ولا لحائض»(۱).

## [من اسمُه الجَعْد وجَعْدَة]

1818- البَحَعْد بن درهم، عِداده في التابعين. مُبتَدِع ضالٌ. زعم أنَّ الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى؛ فقُتِل على ذلك بالعراق يوم النّحر. والقصة مشهورة.

1810- ت س: جَعْدَة. عن أمّ هانئ. روى عنه شعبة. لا يُدرى مَن هو، لكن شيوخ شعبة عامَّتهم جِياد، وهو من ولد أُمّ هانئ، وصوابُه شعبة، عن جَعْدَة، عن أبى صالح، عن أمّ هانئ.

قال البخاريّ: لا يُعرف إلا بحديثٍ فيه نظر. يعنى: «الصائم المتطوّع أميرُ نفسِه»(٢).

## [من اسمه جَعْفَر]

1817 جعفر بن أبان المصريّ. هكذا يُسمّيه ابن حِبَّان، سمعه يُملي<sup>(٣)</sup> بمكة: حدثنا محمد بن رُمح، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ سرَّ المؤمن؛ فقد سَرَّني، ومَنْ سَرَّ المحديث.

وبه: «ينادي منادي بومَ القيامة: أين بُغَضاء الله؟ فيقوم سؤّال المساجد» فقلت: يا شيخ، اتَّقِ الله ولا تكذب على رسول الله. فقال: لستَ مِنِي في حِلّ، أنتم تحسدوني لإسنادي. فلم أزايله حتى حلفَ ألَّا يحدِّث بمكة بعد أن خوَّفتُه بالسلطان مع جماعة.

وقد حدَّث بنسخة ابن عَنْج، عن عبد الله ابن صالح، عن الليث (٤).

وقال الحاكم: جعفر بن أَبَان ضعيف. قال الحافظ عبد الغني: وَهِمَ الحاكم(٥).

مكرر ١٤١٦ - جعفر بن أحمد بن عليّ بن بيان بن زيد بن سيابة، أبو الفضل الغافقيّ المصريّ. ويُعرف بابن أبي العلاء.

قال ابنُ عديّ بعد أن ساق نسبَه: كتبتُ عنه بمصر سنة تسع وتسعين [ومئتين]، وسنة أربع وثلاث مئة، وأظنُّه مات فيها، فحدثنا عن

<sup>(</sup>۱) علل أحمد ٣/ ١٣٦ (٤٥٩٢)، والتاريخ الكبير ٢/ ٦٧ (ترجمة أفلت بن خليفة)، وثقات العجلي ص٥١٨ والسنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٩٦ . وذكرها ابن حبان في «الثقات» ٤/ ١٢١ . ولم يذكرها المصنف في النساء.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢/ ٢٣٩. والحديث عند الترمذي (٧٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) تحرفت في (د) إلى: على.

<sup>(</sup>٤) المجروحين ٢١٦/١.

 <sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٤٣٩: يعني في اسم أبيه ، والصواب الذي يأتي بعد . اهـ . يعني الآتي بعده،
 وسيرد كلام الحافظ عبد الغني فيه بنحوه . ومن قوله: وقال الحاكم . . . الخ ، لم يرد في (د).

أبي صالح وعبد الله بن يوسف التنيسي، وسعيد بن عُفير، وجماعة، بأحاديث موضوعة، كنّا نتّهمه بوضعها، بل نتيقن ذلك، وكان رافضياً.

وذكره ابنُ يونس فقال: كان رافضيًا، يضع الحديث.

قلت: هو شيخ ابن حِبَّان المذكور آنفاً.

ثم قال ابنُ عديّ: حدثنا جعفر، حدثنا أبو صالح، حدثنا وكيع، عن الأعمش عن مجاهد، عن ابن عُمر، عن النبيّ عَلَيْ: «أَحْسِنُوا إلى عَمَّتِكم النخلة، فإنَّ الله خلقها من فَضْلَةِ طينةِ آدم».

وحدثنا جعفر، حدثنا سعيد بن عُفير، أخبرنا ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن داود بن أبي هِنْد، عن الشعبيّ، عن ابن عباس مرفوعاً قال: «الفراعنةُ خمسة في الأمم، وسبعة في أُمتى... الحديث.

وحدثنا جعفر، حدثنا نُعيم بن حماد، حدثنا

سليمان بن حَيان، عن حُميد، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ أَبْصرَ سارقاً وكتم عليه، كان عليه مِثلُ ما على السارق، ولا يسرق السارقُ حتى يخرجَ الإيمانُ من قله...» الحديث.

حدثنا جعفر، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «يُؤْتَى بالسارق والمطّلع عليه، فتجعل لهما السرقة في العَرْصَة السابعة، فيقال لهما: اذْهَبا فخُذاها، فإذا بلغاها ساخت بهما النارُ إلى الدرك الأسفل».

ومن أكاذيبه بسنده إلى عليٌ وجابر يرفعانِه: «إن الله خلق آدم من طين، فحرَّم أكْلَ الطين على ذُرِيَّته» (٣).

وقال عبد الغنيّ الأزديّ في "تبيين وهم الحاكم": جعفر بن أبان. قال: وهذا رجل مشهور عندنا ببلدنا بالكذب، ترك حمزة الكِنانيّ حديثه، غير أنه جعفر بن أحمد بن علي بن بيان، يعرف بابن الماسح<sup>(3)</sup>.

١٤١٧ - جعفر بن أحمد بن العبَّاس. وقيل: ابن محمد البزاز. عن هنَّاد بن السَّرِيِّ.

متَّهم بسرقة الحديث. قال الدارقطنّي: لا يساوي شيئاً.

قلت: وله عن جُبارة بن المغلّس، وعِدّة. وعنه: عليّ بن عمر السكريّ، وابنُ شاهين، ويُعرف بالبابيافي (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (د) و(ز): خلّة، والمثبت من «الكامل» ٢/ ٥٧٨، و«اللسان» ٢/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) كذا في (د) و(ز) ، والكامل ٢/ ٧٨٥ . ووقع في «اللسان» ٢/ ٤٤٢ : الأسنان .

<sup>(</sup>٣) الكامل ٧/ ٥٧٨. (٤) من قوله: وقال عبد الغني الأزدي . . الخ ، ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) الكامل ٢/ ٥٨١ ، وسؤالات حمزة ص ١٩٠ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٢٠٨ . وسيكرره المصنف في جعفر بن محمد بن العباس.

18۱۸ - جعفر بن أحمد بن شهريل الإستراباذي الزاهد. عن محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ. تُكلِّم فيه.

۱٤۱۹ - ع (صح): جعفر بن إساس (۱) أبو بشر الواسطى، أحدُ الثقات.

أورده ابن عدي في «كامله» فأساء. وهو بصري سكن واسط. وحدَّث عن سعيد بن جُبير، ومجاهد، وطبقتهما. وكان من كبار العلماء، معدود في التابعين؛ فإنه رَوَى عن عبَّاد بن شُرَحْبِيل اليشكريّ أحدِ الصحابة حديثاً في السنن سمعه. وعنه: شُعْبة، وهُشيم، وجماعة.

وكَان شعبة يضعِّف أحاديث أبي بِشْر عن حبيب بن سالم.

وقال أحمد: أبو بشر أحبُّ إلينا من المِنْهال بن عَمرو.

وقال أبو حاتم وغيره: ثقة. وقال القطّان (٢): كان شعبة يضعّف حديث أبي بِشْر عن مجاهد، وقال: لم يسمع منه شيئاً.

وقال أبو طالب: سألتُ أحمد عن حديث لشعبة، عن أبي بِشْر، سمع مجاهداً يحدِّثُ عن ابن عمر مرفوعاً في التحيَّات، فأنكره. فقلت: يرويه نَصْر بن عليِّ الجَهْضَميِّ، عن أبيه، عنه (٣).

وقال الأثرم: حدثنا أحمد، حدثنا يحيى: كان شعبة يضعّف حديث أبي بشر عن مجاهد في الطير. هو حديث للمنهال، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر؛ أنه مَرَّ بقوم قد نصبوا طَيْراً يرمونه بالنبل، فلعن مَنْ مثَّل بالبهائم.

قال ابن عديّ. وأبو بِشْر له غرائب، وأرجو أنه لا بأس به<sup>(٤)</sup>.

قال غُنْدَر (دق): حدثنا شعبة، عن أبي بِشْر، سمعت عبّاد بن شُرَحْبيل ـ رجلاً منّا من بني عنبر ـ يقول: قدمتُ المدينةَ وقد أصابني جوعٌ شديد، فدخلتُ حائطاً، فأخذتُ من سُنبُله، فأكلتُ، فجاء صاحبُ الحائط، فضربني، وأخذ ما في ثَوْبي، فانطلقنا إلى النبيّ عَلَيْ، فقال: «ما علَّمْتَه إذكان جاهلاً، ولا أَطْعَمْتَه إذكان جائعاً». فأمر لي بنصف وَسْق من شعير (٥).

فهذا إسناد صحيح غريب، وخرّجه النسائيّ من طريق سُفيان بن حسين، عن أبي بشر<sup>(١)</sup>.

توفي جعفر سنة خمس وعشرين ومئة.

۱٤۲۰ م٤: جعفر بن بُرقان، صاحب ميمون بن مِهْران، من علماء أهل الرَّقَّة. روى عنه وكيع، وكثير بن هشام، وأبو نُعيم، وخلق.

قال أحمد: يُخطئ في حديث الزُّهري، وهو ثقة ضابط لحديث ميمون ويزيد بن الأصمّ.

<sup>(</sup>۱) هو جعفر بن أبي وحشية .

<sup>(</sup>٢) هو يحيى ، ووقع في (د): ابن القطان ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) يعني عن شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد. والكلام في «تهذيب الكمال» ٥/٥.

الجرح والتعديل ٢/ ٤٧٣ ، والكامل ٢/ ٧٤٥ ، وتهذيب الكمال ٥/٥ .

<sup>(</sup>٥) هو عند أحمد (١٧٥٢١) ، وأبي داود (٢٦٢١) ، وابن ماجه (٢٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) المجتبي ٨/ ٢٤٠.

وقال ابن معين: ثقة أُمّيّ. ليس هو في الزُّهريّ بذاك. وكذلك قال غير واحد.

وقال ابن خُزيمة: لا يحتج به. وقال العجلي: ثقة جزري.

وعن سفيان الثوريّ قال: ما رأيتُ أفضلَ من جعفر بن بُرْقان. وروى عثمان الدارميّ عن يحيى: ثقة، وهو في الزُّهريّ ضعيف.

قلت: مات سنة أربع وخمسين ومئة<sup>(١)</sup>.

ا ۱۶۲۱ - جعفر بن بِشْر البصريّ الذهبيّ. قال أبو محمد البصريّ الحافظ: ليس بالمرضيّ، [حدثنا] عن محمد بن الوليد البُسْريّ (٢).

18۲۲ – جعفر بن جرير. هكذا ذكره الأزديّ مختصراً، وقال: لا يُتابع في حديثه (٣).

18۲۳ - جعفر بن جِسْر بن فَرْقَد، أبو سليمان القصَّاب، بَصْريّ، قد تقدم ذِكْر والده.

وجعفر ذكره ابنُ عديّ، فقال: حدثنا حذيفة التّنبيسيّ، حدثنا أبو أُمية محمد بن إبراهيم، حدثنا جعفر بن جِسْر، حدثني أبي، عن الحسن، عن أبي بَكْرة مرفوعاً: "رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ، والنّسيان، والأمر يُكْرَهون عليه".

قال الحسن: قول باللسان، وأما اليد فلا. وبه: حدثني أبي، عن ثابت، عن أنس

مرفوعاً: «مَنْ قال: سبحان الله وبحمده، غرسَ اللهُ له أَلْفَ<sup>(٤)</sup> نخلة في الجنة أصلُها ذهب وفروعها دُرّ».

وحدثنا الساجي، حدثنا محمد بن الحسن المازني، حدثنا جعفر بن جِسْر بن فَرْقَد، حدثنا أبي، عن مجاهد، قال: لا تُسَمُّوا بأسماء فيها أوه أوه، فإن أوه شيطان.

قال ابن عديّ: ولجعفر مناكير سوى ما ذكرت، ولعل ذلك من قِبَل أبيه، فإنه مضعّف.

وذكره العُقيليّ فقال: في حِفْظِه اضطراب شديد، كان يذهبُ إلى القدر، وحدَّث بمناكير.

من ذلك: عن أبيه، عن أبي غالب، عن أبي أمامة: سمع النبيَّ عَلَيْ يقول: «إذا كان يومُ القيامة، وجمعَ اللهُ الأوَّلين والآخِرين في صعيدِ واحد، فالسعيدُ مَنْ وجدَ لقَدَمِه موضعاً، فينادِي منادِ من تحت العرش: ألا من برًّا ربه من ذنبه وألزمه نفسه، فليدخل الجنَّة».

قلت: هذا منكر، يحتجُّ به القَدَريَّة (٥).

أخبرنا ابن عساكر، أخبرنا أبو رَوْح، أخبرنا زاهر، أخبرنا الكَنْجَرُوذيّ، أخبرنا أبو عبد الله الحاكم، حدثنا عبد الصمد بن عليّ ببغداد، حدثنا الفضل بن الحسن (٦) الأهوازيّ، حدثنا

<sup>(</sup>۱) ثقات العجلي ص ٩٦ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٧٤ ، والكامل ٢/ ٥٦٣ ، وتهذيب الكمال ٥/ ١١ ، وروى له أيضاً البخاري في «الأدب» .

<sup>(</sup>٢) سؤالات حمزة ص ١٩٣ ، وما بين حاصرتين منه ومن «اللسان» ٢/ ٤٤٥ . ولم ترد هذه الترجمة في (د) .

<sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ في «اللسان» أن الأزدي صحّف اسم أبيه ، والصواب فيه: حريز ، بالحاء والراء . وينظر «توضيح المشتبه» ٢/ ٢٩١ .

<sup>(</sup>٤) في «الكامل» ٢/ ٥٧٣: ألف ألف.

<sup>(</sup>٥) الكامل ٢/ ٧٧٢ - ٥٧٣ ، وضعفاء العقيلي ١/ ١٨٧ .

<sup>(</sup>٦) في (ز): الحسين.

عبد الله بن مُخْلَد، حدثنا جعفر بن جسر، حدثنا جسر، عن الحسن وداود بن أبي هند، عن أنس: سمعتُ رسول الله على يقول: «مَنْ قال سبحان الله ويحمده، غرسَ الله بها ألف شجرة في الجنة، أصلُها من ذهب، وفروعُها دُرّ، وطَلْعُها كثُدِيّ الأبكار... الحديث.

- جعفر بن أبي جعفر الأشجعيّ. اسم أبيه ميسرة. يأتي<sup>(١)</sup>.

١٤٢٤- جعفر بن الحارث، أبو الأشهب الكوفي، نزيل واسط. روى عن نافع والأعمش. روی عنه محمد بن یزید، وغیر واحد.

قال ابن معين: لا شيء. وقال مرّة: ضعيف. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: ضعيف.

محمد بن يزيد: حدثنا أبو الأشهب، عن نافع، عن أبي هريرة مرفوعاً: «أُوَّلُ ما يُحاسَبُ به العَبْدُ صلاتُه».

منكراً، أرجو أنه لا بأس به (٢).

وقال البخاري: جعفر بن الحارث الواسطيّ، عن منصور، في حفظه شيء. يُكتب الرأس. هكذا رأيتُ رسول الله ﷺ يتوضّأ.

١٤٢٥- جعفر بن خُذيفة. عن على. وعنه أبو مِخْنَف. لا يُدْرَى مَن هو. وأبو مِخْنَف عَدَم.

١٤٢٦ - جعفر بن حرب الهَمَذانيّ. من كبار معتزلة بغداد، له تصانيف. مات بعد الثلاثين ومئتين (٤).

١٤٢٧ - جعفر بن أبي الحسن الخُواري، شيخ، يحدِّث عنه ابن غَنَّام. قال الدارقطني: متروك. ذكره ابن الجوزيّ (ه).

١٤٢٨ - جعفر بن حُميد الأنصاري. عن جده لأمّه عمر بن أبان المدني (٦) أنه رأى أنساً.

انفرد عنه الطبرانيّ بما أخبرنا [أحمد] بنُ سُلَامة إجازةً عن الرازاني، أخبرنا أبو على، أخبرنا أبو نُعيم، أخبرنا الطبراني، حدثنا جعفر بن حميد بن عبد الكريم بن فرُّوخ بن دِيزَج بن بلال بن سعد الأنصاريّ الدمشقي، قال ابنُ عديّ: لم أرَ في أحاديثه حديثاً حدثني جَدّي لأمِّي عُمر بنُ أبان بن معقل(٧) المدني، قال: أراني أنسُ بنُ مالك الوضوء، فمسح سِماخَه (٨) وقال: يا غلام، إنهنّ من

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الترجمة في (د).

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ۲/ ٤٧٦ ، والكامل ۲/ ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٣) نقل المصنف قول البخاري عن العقيلي في (ضعفائه) ١٨٨/١ . وقال البخاري في «الضعفاء الصغير» ص٢٥ : منكر الحديث، ونقل في «تاريخه الكبير» ٢/ ١٨٩ عن يزيد بن هارون قوله فيه: كان ثقة صدوقاً .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٧/ ١٦٢ ، وفيه أنه مات سنة (٢٣٦) . ووقع في (د): ومئة . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء الدارقطني ص ٧٣ (وفيه: أبو عثّام، بدل: ابن غنام) وضعفاء ابن الجوزي ١٧٠١.

في (د): المزنى ، وسيذكر المصنف عمر بن أبان في موضعه .

في (ز): مغفل ، وفي «المعجم الأوسط» (٣٣٨٦) ، و«المعجم الصغير» (٣٢٢): مفضًّل .

<sup>(</sup>٨) في «اللسان» ٢/ ٤٥٢: صماخه ، بالصاد ، وكلاهما صحيح ، وهو خرق الأذن .

قلت: وعمر بن أبان لا يُدْرَى مَن هو، والحديث ثُمانيّ لنا على ضعفه.

1879-ع (صع): جعفر بن حَيَّان، أبو الأَشْهَب، العُطارديّ السعديّ البصريّ الخراز الأعمى. عن أبي رجاء العُطارِديّ، والحسن، وعدة. وعنه: مسلم (١)، وأبو نصر التَّمار، وعدّة.

وثَّقَه أحمد وأبو حاتم. وقال النسائيّ: ليس به بأس.

وقال: مولدي سنة سبعين، أو إحدى وسبعين. وذكره الدانيّ أنه قرأ على أبي رجاء القرآن. قال ابن الجوزيّ: قال ابن معين: ليس بشيء.

قلت: ما أعتقد أنّ ابنَ معين قال هذا، وإنما وهّى ابنُ معين أبا الأشهب الواسطيّ، ولهذا وهم أيضاً ابنُ الجوزيّ، وقال في هذا: جعفر بن حَيّان أبو الأشهب الواسطيّ، والرجل بصري، ليس بواسطيّ. وقد اشتركا في الكنية والاسم، وافترقا في البلد.

فالواسطيّ قد ذكرنا أن أباه الحارث<sup>(۲)</sup>، وقد فتَّشتُ على العطارديّ، فما رأيتُ أحداً سبق ابنَ الجوزيّ إلى تليينه بوجه، وإنما أوردُته ليُعرف أنه ثقة، ويَسْلَمَ مِن قال وقيل<sup>(۳)</sup>.

جعفر بن خالد الأسديّ. هو ابن محمد،
 سيأتي.

1870 - ق: جعفر بن الزبير. عن القاسم أبي عبد الرحمن، وجماعة. وعنه: وكيع، ويزيد بن هارون، وعدَّة.

كذَّبه شعبة، فقال غُنْدَر: رأيتُ شعبة راكباً على على على حمار، فقال: أَذْهَبُ فأستعدي على جعفر بن الزُّبير، وَضَع على رسول الله ﷺ أربع مئة حديث.

وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: تركوه. وقال ابن عديّ: الضعفُ على حديثه بَيِّن.

وقال يحيى القطّان: لو شئتُ أن أكتب عنه ألفاً كتبتُ عنه؛ كان يروي عن سعيد بن المسيّب أربعين حديثاً.

ومن مناكير جعفر: عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعاً: «مَنْ أَسْلَمَ على يَدِ رَجُلٍ فله وَلاؤه».

وبه: «لو استطعتُ أن أُوَادِيَ عَوْرَتي من شِعاري لفعلت».

وبه: يا رسول الله، أفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم، ذلك واجب».

وبه: «الجمعة<sup>(٤)</sup> واجبة على خمسين، ليس على دون خمسين جمعة».

<sup>(</sup>١) يعني مسلم بن إبراهيم الأزدي ، كما في «تهذيب الكمال» ٥/ ٢٤ .

 <sup>(</sup>٢) سلف الواسطي قبل أربع تراجم. ووقع في (د): وافترقا في البلد والأب، بدل قوله: وافترقا في البلد، فالواسطي قد
 ذكرنا أن أباه الحارث. وتحرَّف آخِرُ العبارة في المطبوع إلى: وقد ذكرنا أن أبا الحرب قال!

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٤٧٦ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٧٠ (ووقع في مطبوعه: جعفر بن حسان) وتهذيب الكمال ٥/ ٢٢ ، والسير ٧/ ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤) في (د) و(ز): الجماعة ، والمثبت من «الكامل» ٢/ ٥٥٩.

وبه: «الذين يحملون العرشَ يتكلَّمون فحبسهم في المُطْبق دهراً. بالفارسية الدرية»(١).

> ويروى بإسناد مظلم عنه حديث متنُه: «يأتي على جهنم يوم ما فيها أحدٌ من بني آدم، تخفق أبو انها»(۲).

> ١٤٣١- ت س: جعفر بن زياد الأحمر الكوفق. عن بَيان بن بشر، وعطاء بن السائب، وجماعة. وعنه: ابن مهديّ، ويحيى بن بشر الحَريريّ.

> وثُّقه ابنُ معين. وقال أحمد: صالح الحديث. وقال أبو داود: صدوق شيعي.

> وقال الجوزجاني: مائل عن الطريق. وقال عثمان الدارمي: سُئل ابنُ معين عنه فقال بيده، ولم يثبته.

> > وقال ابن عديّ، هو صالح شيعيّ.

قال الخطيب: يروى عنه ابن عيينة، ووكيع، وأبو غَسَّان النَّهْديّ. ذهب إلى خراسان، فبلغ المنصور عنه أمرٌ يتعلق بالدولة، فقبض عليه مدة، ثم أطلقه.

قال حفيده حسين بن علي، كان جدِّي من رؤساء الشيعة بخراسان، فكتب فيه أبو جعفر، فأشْخِص إليه في ساجُور مع جماعةٍ من الشيعة،

وقال مطيَّن: مات سنة سبع وستين ومئة (٣).

١٤٣٧ - د: جعف بن سَعْد بن سَمُرة. عن أبيه. وعنه سليمان بن موسى وغيره. له حديثٌ في الزكاة عن ابن عَمِّ له.

رَدُّه ابن حزم، فقال: هما مجهولان.

قلت: ان عمه هو خُبيب بن سليمان بن سَمُرة، يُجهل حالهُ عن أبيه. قال ابن القطَّان: ما من هؤلاء مَنْ يُعْرَف حاله. وقد جهد المحدِّثون فيهم جهدهم، وهو إسنادٌ تُروى به جملُة أحاديث، قد ذكر البزَّاز منها نحو المئة.

وقال عبد الحقّ الأزديّ: خُبَيب ضعيف، وليس جعفر ممن يُعتمد عليه.

قلت: فممَّا ورد بهذا السند: أمرَ عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد وتصلح صنعتها.

وحديث: أمَرَنا رسولُ الله ﷺ أن نُخرج الزكاة من الذي نُعِدُّه للبيع.

وقال عليه الصلاة والسلام: «من يكتُم غالًّا فإنه مثله (٤)».

ففى «سنن» أبى داود من ذلك ستة أحاديث بسند، وهو: حدثنا محمد بن داود، حدثنا يحيى بن حسان، عن سليمان بن موسى، عن

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/ ١٩٢ ، وضعفاء العقيلي ١/ ١٨٢ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٧٩ ، والكامل ٢/ ٥٥٨ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٣٢ . له حديث عند ابن ماجه (٤٨٤) في مسّ الذَّكر.

<sup>(</sup>٢) الموضوعات لابن الجوزي (١٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) أحوال الرجال ص ٥٩ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٨٠ ، والكامل ٢/ ٥٦٤ ، وتاريخ بغداد ٧/ ١٥٠ ، وتهذيب الكمال ٥/٣٨ . قوله: ساجُور، هو طوقٌ من حديد مُسمَّر الأطراف، ويطلق على كل غُلِّ. والمُطْبِق: السجن تحت الأرض. ينظر المعجم متن

<sup>(</sup>٤) المحلي ٥/ ٢٣٤ ، والأحكام الوسطى ١/ ٢٨٦ و٢/ ٥٤ ، والوهم والإيهام ٥/ ١٣٩ – ١٤٠ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٤١ .

جعفر، عن ابن عمّه خُبَيب، عن أبيه، عن جدّه ألام الكوفة، جدّه (١). فسليمان هذا زُهريّ من أهل الكوفة، ليس بالمشهور، وبكلٌ حال هذا إسنادٌ مظلم لا ينهض بحكم.

18٣٣ - م ٤: جعفر بن سليمان الضَّبَعِيّ. مولى بني الحريش. مولى بني الحارث. وقيل: مولى لبني الحريش. نزل في بني ضُبيعة، وكان من العلماء الزُّهَّاد على تشيُّعه.

روى عن ثابت، وأبي عِمْران الجَوْنيّ، وخلق. وعنه: ابن مَهْديّ، ومسدّد، وخلق.

قال يحيى بن معين: كان يحيى بن سعيد لا يكتبُ حديثه ويستضعفُه. قال ابن معين: وجعفر ثقة. وقال أحمد: لا بأس به؛ قدم صنعاء فحملوا عنه. وقال البخاري: يقال: كان أُميًّا.

وقال ابن سعد: ثقة فيه ضعف، وكان يتشيَّع.

وقال أحمد بن المقدام: كنّا في مجلس يزيد بن زُرَيْع، فقال: مَنْ أتى جعفر بنَ سليمان وعبد الوارث، فلا يقربني. وكان عبد الوارث يُنسب إلى الرَّفض.

وقال العُقيليّ: حدثنا محمد بن مروان القُرشي، حدثنا أحمد بن سِنان، حدثني سَهْل ابن أبي خَدُّويه قال: قلت لجعفر بن سليمان: بلغني أنك تشتم أبا بكر وعمر! فقال: أمّا الشتم فلا، ولكن البغض ما شئت.

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا إسحاق بن أبي كامل،

حدثنا جرير بن يزيد بن هارون بين يدي أبيه ؛ قال: بعثني أبي إلى جعفر الضَّبَعيّ، فقلت له: بلغني أنك تسبُّ أبا بكر وعمر! قال: أما السبُّ فلا، ولكن البغض ما شئت. قال: فإذا هو رافضيّ مثل الحمار.

قال العُقيليّ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن أبي بكر المقلَّميّ، سمعتُ عمي عمر بن علي يقول: رأيتُ ابن المبارك يقول لجعفر بن سليمان: رأيتَ أيوب؟ قال: نعم. [قال:] ورأيتَ ابن عَوْن؟ قال: نعم. قال: فكيف لم قال: فرأيتَ يونس؟ قال: نعم. قال: فكيف لم تجالسهم وجالستَ عوفاً؟ والله ما رَضِيَ عَوْفٌ ببدعة حتى كانت فيه بدعتين (٢)، كان قدريًا ببدعة حتى كانت فيه بدعتين (٢)، كان قدريًا

وقال البخاريّ في «الضعفاء» له: جعفر بن سليمان الحَرَشيّ، ويُعرف بالضَّبَعيّ، يُخالف في بعض حديثه.

جعفر الطيالسي: حدثنا ابن معين قال: سمعتُ من عبد الرزاق يوماً كلاماً استدللتُ به على ما قيل عنه من المذهب. فقلت: إن أستاذِيك أصحابُ سنة: مَعْمَر، وابنُ جريج، والأوزاعي، ومالك، وسفيان، فعمَّنْ أخذتَ هذا المذهب؟ فقال: قدم علينا جعفر بن سُليمان، فرأيتُه فاضلاً حسَنَ الهدي، فأخذتُ هذا عنه.

وقال محمد بن أبي بكر المقدَّمي: فقدتُ عبد الرزاق، ما أفسد جعفراً غيرُه! يعني في التشيّع.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (٤٥٦) (٩٧٥) (١٥٦٠) (٢٧١٦) (٢٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في (د) و(س)، وضعفاء العقيلي ١٨٩/١ .

وقال أحمد: حدّث باليمن كثيراً، وكان عبد الصمد بن مَعْقِل يجلس إليه.

وقال أبو طالب: سمعتُ أحمد يقول: لا بأس به، فقيل لأحمد: إنّ سليمان بن حَرْب يقول: لا يُكتب حديثُه، فقال: حماد بن زيد لم يكن ينهى عنه، وإنما كان يتشيَّع، يحدِّث بأحاديث في عليّ، وأهلُ البصرة يَغْلُون في عليّ. فقلت لأحمد: عامَّةُ حديثه رقاق! قال: نعم، كان قد جمعها. وحدَّث عنه عبد الرحمن وغيره.

وقال ابن ناجية: سمعت وَهْبَ بن بقيّة يقول: قبل لجعفر بن سليمان: زعموا أنك تسبُّ أبا بكر وعمر! فقال: أما السبُّ فلا، ولكن يغضاً بالك(١).

قال ابن عديّ: فسمعتُ الساجيّ يقول في هذه الحكاية: إنما عَنَى جعفرٌ جارَيْن له، كان قد تأذّى بهما.

قلت: ما هذا ببعيد؛ فإنّ جعفراً قد روى أحاديث من مناقب الشيخين الله وهو صدوق في نفسه. وينفرد بأحاديث عُدَّت مما يُنكر، واختُلف في الاحتجاج بها، منها:

حدیث أنس: أنّ رجلاً أراد سفَراً، فقال: زوِّدونی (۲).

ومنها حديث: لينتهينَّ أقوامٌ عن رَفْع أَبْصارهم عند الدعاء في الصلاة (٣).

وحديث: حَسَر عن بَدَنِه وقال: إنه حديثُ عهدٍ برَبِّه (٤).

وحديث: كان يُفطر على رطبات (٥).

وحديث: طلَّقْت لغير سنة، وراجعت لغير سنة (٢٠).

وحديث: مِمّ أضرب منه يتيمي<sup>(٧)</sup>.

وحديث: ما يقال ليلة القدر (^). وغالبُ ذلك في صحيح مسلم.

جعفر بن سليمان (ت س): حدثنا يزيد الرِّشْك، عن مطرف، عن عمران بن حصين، قال: بعث رسولُ الله ﷺ سَرِيَّة استعمل عليهم عليًا.. الحديث. وفيه: «ما تريدون من عليّ! عليٌّ متى، وأنا منه، وهو وَلِيُّ كلِّ مؤمن بعدى».

قال ابن عديّ: أدخله النسائي في صحاحه (۹).

جعفر بن سليمان: عن أبي هارون، عن

<sup>(</sup>١) كذا في (د) و(ز) والكامل ٥٦٨/٢ في أكثر من رواية . ووقع بدلها في المطبوع: ما شئت .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه من رواية جعفر بن سليمان ، وهو عند مسلم (٤٢٩) وغيره من طريق جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرب ، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٨٩٨).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٢٣٥٦) وسنن الترمذي (٦٩٦).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٢١٨٦).

<sup>(</sup>٧) صحيح ابن حبان (٤٢٤٤).

<sup>(</sup>A) السنن الكبرى للنسائي (١٠٦٤٢).

<sup>(</sup>٩) السنن الكبرى للنسائي (٨٤٢٠) و(٨٠٩٠) مختصر ، وسنن الترمذي (٣٧١٢) .

أبي سعيد قال: مات رسول الله ﷺ ولم يستخلف أحداً. رواه ثقتان عن جعفر، فما حدَّثَ به إلا وعنده أن عليّاً ليس بوَصِيّ.

جعفر بن سليمان: عن الخليل بن مُرَّة، عن القاسم بن سليمان، عن أبيه، عن جدِّه: سمعتَ عمّار بن ياسر يقول: أُمرت بقتال القاسطين والمارقين.

خالد بن مرادس: حدثنا جعفر، عن أبي عمران، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه مرفوعاً: «الجنة تحت ظِلال السيوف»(١).

قَطَن بن نُسير: حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا عبد الله بن أنس بن مالك قال: قال أنس: أُهْدِيَ إلى رسول الله عَلَيْهُ حَجَل مشوى... فذكر حديث الطير.

قتيبة وقطن قالا: حدثنا جعفر، عن ثابت، عن أنس: كان رسولُ الله ﷺ لا يَدَّخِرُ شيئاً لغَدٍ.

قال ابن عديّ: جعفر شِيعيّ، أرجو أنه لا بأس به، قد روى في فضائل الشيخين أيضاً، وأحاديثُه ليست بالمنكرة، وهو عندي ممن يجب أنْ يُقيل حديثُه.

جعفر: عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «إن الله تعالى يُعافى الأميّين يومَ القيامة ما لا يُعافى

العلماء» وقيل أخطأ مَنْ حَدّث به عن جعفر. مات في رجب سنة ثمان وسبعين ومئة (٢).

١٤٣٤ - جعفر بن سَهْل النيسابوريّ. عن إسحاق بن راهويه.

قال الحاكم: حَدَّث بمناكير.

1870- جعفر بن عامر البغداديّ. عن أحمد بن عمَّار أخي هشام بخبر كذب؛ اتَّهمه به ابنُ الجوزيّ (٣).

۱٤٣٦ - جعفر بن العباس. عن ابن البيّلُمانيّ. ذكره ابنُ أبي حاتم. مجهول<sup>(٤)</sup>.

1٤٣٧ - جعفر بن عبد الله الحُميديّ المكّيّ. عن محمد بن عبّاد بن جعفر. وعنه أبو داود الطيالسيّ.

وثّقه أبو حاتم. وقال العُقيليّ: في حديثه وَهمٌ واضطراب (٥). ثم قال: حدثنا بِشْر بن موسى، حدثنا الحُميديّ، حدثنا بِشْر بن السَّرِيّ، حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان بن حُميد، عن محمد بن عبّاد بن جعفر، عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ ﷺ قَبَّل الحَجَر، ثم سَجَدَ عليه.

رواه أبو عاصم وأبو داود عن جعفر، فقالا: عن محمد، عن ابن عباس، عن عُمر مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث أبي موسى عند مسلم (١٩٠٢) . وهو أيضاً عند البخاري من (٣٠٢٥) من حديث ابن أبي أوفى .

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ۲/ ۱۹۲، وضعفاء العقيلي ١٨٨/١ ، والثقات ٦/ ١٤٠ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٨١ ، والكامل ٢/ ٢٥٥ (وغالب الأحاديث فيه) وتهذيب الكمال ٤/ ٤٣ ، وروى له أيضاً البخاري في «الأدب» .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٩٨/٧، والعلل المتناهية (٩٨٧)، وسيكرره المصنف في جعفر بن عبد الله البغدادي ويذكر الخبر فيه،
 وسلف الخبر أيضاً في ترجمة أحمد بن عمار (٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ١/١٨٣ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٨٢ - ٤٨٣ ، وفيه توثيق أحمد له ، وليس توثيق أبي حاتم . ونبّه عليه الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٤٥٦ وقال: تبع فيه المصنف صاحب «الحافل».

وحدثنا الدَّبَرِيّ، عن عبد الرزاق، عن ابن جُريج، أخبرني محمد بن عبَّاد بن جعفر أنه رأى ابنَ عباس قَبَّل الحَجَر وسجد عليه. فحديثُ ابن جُريج أولى.

ثم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن بكًار العيشي، حدثنا أبو داود، حدثنا جعفر بن عبد الله القرشي، أخبرني عمر بن عُروة بن الزبير، سمعت عُروة بن الزبير يحدِّث عن أبي ذَرِّ قال: قلت: يا رسول الله، كيف علمتَ أنك نبيٌ؟ فذكر حديثاً طويلاً لا يُتابَع عليه.

مكرر ١٤٣٥- جعفر بن عبد الله البغداديّ. عن أحمد بن عمَّار أخي هشام بن عمَّار، بخبر باطل اتّهمَه به ابنُ الجوزيّ. ويقال له: جعفر بن عامر.

والحديث: حدثنا أحمد بن عمَّار، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «ليس للدَّيْن دواءٌ إلا القضاء والحمد».

## ١٤٣٨ - جعفر بن عبد الواحد الهاشميّ القاضي.

قال الدارقطني: يضع الحديث. وقال أبو زُرْعة: رَوَى أحاديث لا أصل لها. وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويأتي بالمناكير عن الثقات. فممًّا روى عن محمد بن أبي مالك المازني، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «ما اصطحب اثنان على خَيْرٍ ولا شَرَّ؛ إلا حُشِرا عليه، وتلا:

﴿ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴾. وهذا باطل.

ثم ساق له ابنُ عديّ أحاديث وقال: كلُّها بواطيل، وبعضها سرقَهُ من قوم، وكان عليه يمين ألَّا يحدث ولا يقول: حدثنا، وكان يقول: قال لنا فلان.

أخبرنا عمر بن عبد المنعم، أخبرنا أبو القاسم بن الحَرَسْتاني قراءةً عليه وأنا في الرابعة، أخبرنا علي بن المسلم، حدثنا ابن طلاب، أخبرنا ابن جُميع الغسّانيّ، حدثنا عمر بن موسى بن هارون بالمِصِّيصة، حدثنا جعفر بن عبد الواحد قال: قال لنا صفوان بن هُبيرة ومحمد بن بكر البُرْسانيّ، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس: وُلد النبيُ عَلَيْهُ مسروراً مختوناً. وهذا آفته جعفر.

قال الخطيب: عزلَه المستعين عن القضاء، ونفاه إلى البصرة لأمر بلغَه عنه، ومات سنة ثمان وخمسين ومئتين (١).

وقال أبو حاتم، وصل جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي حديثاً للقَعْنَبي، فزاد فيه: عن أنس، فدعا عليه القَعْنَبي، فافْتَضَحَ.

قال أبو زُرعة: أخاف أن تكون دعوةُ الشيخ الصالح أدركتُه.

ومن بلایاه: عن وَهْب بن جَریر، عن أبیه، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هریرة، عن النبعِ ﷺ: «أصحابي كالنجوم، من اقْتَدَى بشيء منها اهتدى»(۲).

<sup>(</sup>١) وقوله: ومات . . . الخ . ورد في (د) آخر الترجمة ، ووقع فيها : سبع ، بدل: ثمان .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٤٨٤\_٤٨٣ ، والكامل ٢/ ٥٧٦ ، وضعفاء الدارقطني ص ٧٢ ، وتاريخ بغداد ٧/ ١٧٣ .

1879 - جعفر بن عليّ بن سهل، الحافظ، أبو محمد الدوريّ الدقّاق. عن أبي إسماعيل الترمذيّ، وإبراهيم الحربيّ. وعنه: الدارقطنّي، وابن جُميع، وجَمْع.

قال حمزة السهميّ: سمعتُ أبا زُرْعَة محمد بن يوسف الجُرجانيّ يقول: ليس بمرضيّ في الحديث ولا في دينه، كان فاسقاً كذَّاباً (١).

1880- جعفر بن عمران الواسطيّ. عن عُمر بن كثير. مجهول<sup>(۲)</sup>.

١٤٤١ - فأما [جعفر بن عمران] الراوي عن الحسن فثقة<sup>(٣)</sup>.

1887 - س ق: جعفر بن عِياض. عن أبي هريرة في التعوُّذ من الفقر والقلَّة. تفرّد عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. لا يُعرف (٤).

۱٤٤٣ - جعفر بن عبسى، بصريّ، وَلِيَ لَقضاء.

وهو جعفر بن عيسى بن عبد الله بن الحسن بن أبي الحسن البصريّ. ويُعرف لذلك بالحسنيّ.

يروي عن حمَّاد بن زيد، وجعفر بن سليمان، حدَّث عنه: أبو الأحوص محمد بن نصر الأثرم، ونصر بن داود الصاغاني.

قال أبو حاتم: جهمي ضعيف.

وقال أبو زُرْعة: صدوق.

توفي سنة تسع عشرة ومئتين (٥).

مكرر ١٤٣٥- جعفر بن أبي الليث. عن ابن عرفة بخبر كذب (٢٠). وعنه ميسرة بن عليّ الخفّاف، ظلمات بعضها فوق بعض (٧٠).

١٤٤٤ - جعفر بن مُبَشِّر الثقفيّ.

من رؤوس المعتزلة. له تصانيف في الكلام. وهو أخو الفقيه حُبَيْش بن مُبَشِّر.

روى عن عبد العزيز بن أبان، وعنه عبيد الله بن محمد اليزيديّ.

مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (^^).

١٤٤٥ - جعفر بن محمد بن عبَّاد المخزوميّ. عن أبيه.

وثَّقه أبو داود: وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال ابن عُيينة: لم يكن صاحبَ حديث (٩).

<sup>(</sup>۱) سؤالات حمزة ص ۱۸۸ ، وتاريخ بغداد ۷/ ۲۲۲ وفيه أنه مات سنة (۳۳۰) .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٢/ ١٩٧ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٨٤ ، والثقات ٦/ ١٣٨ . وما بين حاصرتين للإيضاح.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٧٣/٥ ، وحديثه عند النسائي ٨/ ٢٦١ و٢٦٣ ، وابن ماجه (٣٨٤٢) .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦ ، وفيه قول أبي زرعة وحده: صدوق ، وقال أبو حاتم: كتبت عنه ، تُرك حديثه لما كان يدعو الناس إليه من خلق القرآن أيام المحنة ببغداد .

<sup>(</sup>٦) في (د): منكر ، بدل: كذب.

<sup>(</sup>٧) هو جعفر بن عامر كما ذكر الخطيب البغدادي في «تاريخه» ١٩٨/ ، وأورد فيه حديثه عن ابن عرفة ، وطرفه: «من كتم علماً . . . ، وهو من حديث جابر .

<sup>(</sup>۸) تاریخ بغداد ۷/ ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٩) ضعفاء العقيلي ١/ ١٨٥ ، والكامل ٢/ ٥٦٢ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٧٢ .

1887 - م٤ (صح)(١): جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين الهاشميّ، أبو عبد الله، أحد الأئمة الأعلام، بَرُّ صادق كبير الشأن، لم يحتجَّ به البخاريّ.

قال يحيى بن سعيد: مجالد أحبُّ إليَّ منه، في نفسي منه شيء. وقال مصعب عن الدّراوَرْديّ قال: لم يرو مالك عن جعفر حتى ظهر أمرُ بني العباس. قال مصعب بن عبد الله: كان مالك لا يروي عن جعفر حتى يضمَّه إلى أحد.

وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم: سمعتُ يحيى يقول: كنتُ لا أسألُ يحيى بن سعيد عن حديث جعفر بن محمد، فقال لي: لِمَ لا تسألُني عن حديث جعفر؟ قلتُ: لا أُريده. فقال لي: إنْ كان يحفظ فحديثُ أبيه المُسْنَد (٢).

وقال ابن معين: هو ثقة، ثم قال: خرج حفص بن غياث إلى عبَّادان \_ وهو موضع رباط \_ فاجتمع إليه البصريُّون، فقالوا: لا تحدِّثنا عن ثلاثة: أشعث بن عبد الملك، وعَمرو بن عُبيد، وجعفر بن محمد. فقال: أما أشعث فهو لكم،

وأنا أتركهُ لكم، وأما عَمرو فأنتم أعلم، وأما جعفر فلو كنتم بالكوفة لأخَذَتْكُم النِّعالُ المُطْرَقَة.

وروى عبَّاس عن يحيى قال: جعفر ثقة مأمون. وقال أبو حاتم: ثقة، لا يُسأل عن مثله (۳).

188٧ - جعفر بن محمد بن هِبَة الله، أبو الفضل البغداديّ الصوفيّ، كذَّاب.

قال ابن مُسَدِّيِّ: أخذتُ عنه، وذكر لي أنه سمع «صحيح» البخاريِّ من أبي الوقت.

مات بقُوص سنة سبع<sup>(٤)</sup> وثلاثين وست مئة.

١٤٤٨ - جعفر بن محمد بن جعفر العباسي، المحدِّث. غمزه تميم البَنْدَنِيجِيّ بأنه زوَّر سماعاً في جزء لذاكر بن كامل (٥).

1889- ت: جعفر بن محمد بن الفُضَيْل الرَّسْعَنيِّ. عن محمد بن حِمْيَر الحمصيِّ وجماعة. وعنه: الترمذيِّ، وعَبْدان<sup>(۱)</sup>، ويوسف بن يعقوب الأزرق. وُثِّق. وقال النسائيِّ: ليس بالقويِّ. وقال ابن حِبَّان: مستقيم الحديث<sup>(۷)</sup>.

 <sup>(</sup>١) لفظة (صح) من (ز) ، ووقع في «اللسان» ٩/ ٢٧٤: (هـ) يعني أنه مختلف فيه والعمل على توثيقه . وروى له أيضاً
 البخاري في «الأدب» كما في «تهذيب الكمال» ٥/ ٧٤ ، و«اللسان» .

<sup>(</sup>٢) بعدها في «تهذيب الكمال» ٥/٧٧: يعني حديث جابر في الحج . آهـ . وهو حديث جابر الطويل رواه مسلم (١٢) باب حجة النبي ﷺ .

 <sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٤٨٧ ، والكامل ٢/ ٥٥٥ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٧٤ .

 <sup>(</sup>٤) في (ز): تسع ، والمثبت من «اللسان» ٢٦٨/٢ ، وهو كذلك في «تكملة» المنذري ٣/٥٤٦ . ولم ترد هذه الترجمة في (د) .

<sup>(</sup>٥) لم ترد هذه الترجمة في (د). وتحرف الكلام الأخير في المطبوع إلى: جزء كذا ذكره ابن عدي في كامله! وتنظر ترجمة ذاكر بن كامل في «السير» ٢١٠ / ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن أحمد بن موسى الأهوازي ، له ترجمة في «تاريخ بغداد» ٩/ ٣٧٨ و «السير» ١٦٨/١٤ .

 <sup>(</sup>٧) الثقات ٨/ ١٦٢ ، وتاريخ بغداد ٧/ ١٧٨ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٩٩ . وحديثه عند الترمذي (٣١٥٢) عن أبي الدرداء مرفوعاً في قوله تعالى: ﴿وكان تحته كنز لهما﴾ قال: ذهب وفضة .

تلميذ ابن مجاهد المقرئ.

كنَّبه الدارقُطنيّ، والصُّوريّ؛ ويعرف بابن المارستانيّ.

روى عنه ابن المُذْهِب، وأبو القاسم التنوخيّ. وكان صاحب رحلة وطلب. مات سنة سبع وثمانين وثلاث مئة (٥٠).

وقال حمزة السَّهميّ: سمعتُ أبا زرعة محمد بن يوسف يقول: جعفر الدقَّاق الحافظ ليس بمرضيّ في الحديث ولا في دينه، وكان فاسقاً كذاباً.

قال السَّهميّ: جعفر بن محمد الدقَّاق المعروف بابن المارستانيّ، بغداديّ، جاء من مصر سنة أربع وثمانين. حَدَّث عن ابن مجاهد، وأبى بكر النيسابوريّ.

قال الدارقطنيّ: يكذب، ما سمع من هؤلاء.

قلت: وقع لي في معجم ابن جُميع روايته (٦).

١٤٥٤ - جعفر بن محمد بن خالد بن الزُّبير النُّبير العوَّام القُرشيّ. عن هشام بن عُروة.

قال البخاريّ: لا يُتابع في حديثه.

#### ١٤٥٠ - جعفر بن محمد الخُراساني.

ابن عقدة قال: حدثنا أحمد بن يحيى الصُّوفيّ، حدثنا جعفر بن محمد الخراسانيّ، حدثنا أبو ضَمْرة أنس، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «تُبْنَى مدينة بين جَدْوَلَيْن عظيمين، لَهِيَ أسرع انكفاءً بأهلها من القِدْر في أسلعا».

هذا باطل. قال أبو بكر الخطيب: الحمل فيه على جعفر. وهو مجهول(١).

١٤٥١ - جعفر بن محمد الفقيه. فيه جهالة.

قال مُطَيَّن: حدثنا جعفر، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «أنا مدينةُ العلم وعليٌ بابُها». هذا موضوع (٢).

مكرر ١٤١٧ - جعفر بن محمد بن العبّاس البزاز. قال السهميّ: سألتُ الدارقطنيّ عنه، فقال: كان لا يساوى شيئاً (٣).

1٤٥٢ - جعفر بن محمد الأنطاكيّ. عن زهير بن معاوية.

ليس بثقة؛ قاله ابن حِبَّان. وله خبرٌ باطل، متنه: «يُبعث معاويةُ عليه رداءٌ من نور»(٤).

١٤٥٣ - جعفر بن محمد بن الفضل الدقّاق،

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه . وينظر «ضعفاء» العقيلي ٣/ ٣٢٤ (ترجمة عمار بن سيف) ، و«الموضوعات» لابن الجوزي ٢/ ٣٢٥-

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٧/ ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) لم ترد هذه الترجمة في (د) ، وهي مكرر (١٤١٧).

<sup>(</sup>٤) المجروحين ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٥) في (د) ثمان وسبعين وثلاث مئة ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) سؤالات حمزة ص ١٩٢ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٢٣٣ . ومن قوله: وقال حمزة السهميّ . . إلى آخر الترجمة ، ليس في (د) . وجاء منه في «اللسان» ٢/ ٤٦٧ بعض كلام أبي زرعة .

وقیل: جعفر بن خالد. روی عنه معن، وخالد بن مَخْلَد.

وقال الأزديّ: منكر الحديث(١).

1800 - جعفر بن محمد بن اللَّيث الزِّياديّ. ضعَّفه الدارقطنيّ وقال: كان يُتّهم في سماعه (٢).

180٦ - جعفر بن محمد بن كُزال. عن عَفّان ونحوه.

قال الدارقطني: ليس بالقوي.

قلت: هو أبو الفضل السمسار، كان صاحب حديث، روى عنه الطَّسْتيّ، وأبو بكر الشافعيّ(٣).

**١٤٥٧ جعفر بن محمد،** أبو يحيى الزعفرانيّ الرازيّ. روى عنه إسماعيل الصفَّار خبراً موضوعاً. وقيل: كان صدوقاً (٤).

1٤٥٨ - جعفر بن محمد بن بكارة الموصليّ. عن أبي خليفة الجُمحيّ بخبر موضوع، كأنه آفته.

1804 - جعفر بن محمد بن مروان القطّان الكوفيّ.

قال الدارقطنيّ: لا يُحتجُّ بحديثه (٥).

187٠ جعفر بن مرزوق المدائني. عن
 الأعمش، ويحيى بن سعيد الأنصاري.

قال العُقيليّ: أحاديثه مناكير، لا يُتابع على شيء منها.

منها: ما حدثناه محمد بن الفضل بالريّ، حدثنا أحمد بن عبد الله الدّشتكِيّ، حدثنا أبي، حدثنا جعفر بن مرزوق، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً: «على الوالي خمسُ خِصال: جَمْعُ المال من حقّه، ووَضْعُه في حقّه، وأن يستعين على أمورهم بخيرِ مَن يعلم، ولا يحصرهم فيهلكهم، ولا يؤخّر أمر يوم لغد»(١).

۱٤٦١ - جعفر بن مصعب. عن عُروة بن الزبير. لا يُدْرَى مَن هو<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٢/١٨٩-١٩، ولم أقف على قول البخاري: لا يتابع في حديثه ، وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/ ٤٨٨: سمعت منه مع أبي وهو صدوق .

<sup>(</sup>٢) سؤالات حمزة ص ١٨٨ . وقوله: قال كان يتهم في سماعه ، لم يرد في (د) .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٧/ ١٨٩ ، وفيه أنه مات سنة (٢٨٢) ، ومن قوله: قلت هو أبو الفضل . . . الخ ، لم يرد في (د) ، ولا في «اللسان» ٢/ ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٧/ ١٨٤ ، وفيه أنه مات سنة (٢٧٩) . قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٤٧٠ : هذا الرجل من الحفاظ الكبار الثقات ، فلعل الآفة ممن فوقه .

<sup>(</sup>٥) سؤالات الحاكم ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ١٩٠/١

<sup>(</sup>۷) قال البخاري في «التاريخ الكبير» ۱۹۹/: أراه ابن الزبير بن العوام ، أخا عمر أو عمرو . وذكره ابن حبان في «الثقات» ٦/ ١٣٣ وقال: هو أخو عمرو بن مصعب بن الزبير . اهـ . وهو من رجال «تهذيب الكمال» ٥/ ١١٠ ، روى له أبو داود في كتاب «القدر» . وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: مقبول .

۱٤٦٢ - د ت س: جعفر بن أبي المغيرة القُمِّيّ. صاحب سعيد بن جُبير. رأى ابن عمر (۱). وكان صدوقاً. روى عنه يعقوبُ القُمِّيّ، ومِنْدَلُ بن عليّ، وجماعة.

وذكره ابنُ أبي حاتم وما نقل توثيقه، بل سكت، قال ابن منده: ليس هو بالقويّ في سعيد بن جُبير<sup>(۲)</sup>.

قلت: روى هُشيم عن مطرِّف، عنه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَسِعَ كرسيُّه السماوات والأرض﴾ قال: علمُه. قال ابن منده: لم يُتابَع عليه (٣).

قلت: قد روى عمَّار الدُّهْنيّ، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: كرسيَّه موضع قدمه، والعَرْش لا يُقدر قدرُه.

وروى أبو بكر الهذليّ وغيره، عن سعيد بن جُبير من قوله: قال: الكرسيُّ موضع القدمين (٤).

1٤٦٣ - جعفر بن مِهْران السَّبَّاك. موثَّق، له ما يُنكر.

قال الحسن بن سفيان في «مسنده»: حدثنا جعفر بن مِهْران، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا عَوْف، عن الحسن، عن أنس قال: صلَّيتُ مع رسول الله ﷺ، فلم يزل يقنتُ في صلاة الغَداة حتى فارقتُه.

فهذا غلط من جعفر. رواه أبو معمر وأبو معمر وأبو عمر الحَوْضيّ عن عبد الوارث، فقال: عن عمرو، بدل: عوف، وعَمرو: هو ابنُ عُبيد، ضعيف (٥).

1٤٦٤ - جعفر بن مَيْسَرة، وهو جعفر بن أبيه. أبي جعفر الأشجعيّ. عن أبيه.

قال البخاريّ: ضعيف، منكر الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدّاً.

وقال ابن عديّ: يكنى أبا الوفاء، ثم قال: حدثنا علي بن الحسين، حدَّثنا محمد بن أسلَم الطُّوسيّ، حدَّثنا عُبيد الله بنُ موسى، حدثنا أبو الوفاء جعفر، حدثني أبي، عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ سمع حيَّ على الفلاح؛ فلم يُجِبْهُ،

<sup>(</sup>١) في «تهذيب الكمال» ٥/١١٣ عن أبي الشيخ: رأى ابن الزبير ، ودخل مكة أيام عبد الله بن عمر مع سعيد بن جبير .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٤٩٠ ، وتهذيب الكمال ١١٣/٥.

<sup>(</sup>٣) رواية هشيم في «تفسير الطبري» ٤/ ٥٣٧ . وجاء في حاشية (ز) ما نصه: وكذا رواه أبو عوانة وابن إدريس عن مطرف. انتهت الحاشية . ورواية أبي عوانة عند اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٦٧٩) ، ورواية ابن إدريس عند الطبرى ٤/ ٢٧٥ .

وثمة حاشية أخرى ، ونصُّها: قلت: ورواه سفيان عن جعفر ، عن سعيد قوله ، وهو الصحيح . وكذا أخرجه البخاري في «صحيح» . . تعليقاً في التفسير . انتهت الحاشية . وقول ابن جبير في «صحيح» البخاري . كتاب التفسير ، باب ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَيَجَالًا ﴾ فتح الباري ٨/ ١٩٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر «تفسير الطبري» ٤/ ٥٣٧- ٥٣٩ ، و«تفسير ابن أبي حاتم» ٢/ ٤٩٠- ٤٩١ ، و«فتح الباري» ٨/ ١٩٩ ، و«تغليق التعليق» ٤/ ١٨٥- ١٨٨ .

<sup>(</sup>٥) ينظر «تنقيح التحقيق» ٢/ ١٠٨٢ - ١٠٨٣ .

فلا هو مَعَنا، ولا هو وَحْدَه».

غسان بن الربيع: حدَّثنا جعفر بن مَيْسَرة، عن أبيه، عن ابن عمر: صَلَّى بنا رسولُ الله ﷺ، فقرأ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهُ ٱلْكَنْفِرُونَ﴾. و﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴾، وقال: «صلَّيْتُ بكم بثلث القرآن، ويربع القرآن».

وبه: عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ دخلَ الكعبةَ فقال: «ما أطيبَ ريحكِ! ويا حَجَر ما أعظمَ حقًا ما أعظمَ حقًا منكما(١)» ثلاثاً، واللهِ لَلْمُسلمُ أعظمُ حقًا منكما(١)» ثلاثاً(٢).

1870- عفر بن ميمون البصريّ. بيَّاع الأنماط. عن أبي العالية، وأبي عثمان النهديّ، وجماعة. وعنه: غُنْدَر، ويحيى القطان.

قال أحمد والنسائي: ليس بقوي. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال مرة: صالح الحديث. وقال الدارقطني: يُعتبر به. وقال ابن عدي: لم أر أحاديثه منكرة.

سليمان بن حرب: حدثنا وُهيب، حدثنا جعفر بن ميمون، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة، أنّ النبيّ الله أمره أنْ ينادِيَ: لا

صلاةً إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وما زاد<sup>(٣)</sup>.

۱٤٦٦ - جعفر بن نسطور (٤). لم أَرَ له ذِكْراً في كتب الضعفاء. هو أَسقطُ من أَن يُشتغل بكذبه. روى عنه منصور بن الحكم.

أخبرنا أحمد بن محمد، أخبرنا ابن خليل، أخبرنا مسعود الجمّال، أخبرنا أبو عليّ الحدّاد، أخبرنا أبو عليّ الحدّاد، أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر الواعظ القُومسيّ إملاء، حدثنا أبو شجاع محمد بن عليّ العراقيّ الخاقانيّ، حدثنا منصور بن الحكم الزاهد بفَرْغَانة، حدثنا جعفر بن نسطور الروميّ قال: كنتُ مع النبيّ على غزوة تبوك، فسقط من يده السّوط، فنزلتُ عن جَوادي، فرفعتُه إليه، فقال: السّوط، فنزلتُ عن جَوادي، فرفعتُه إليه، فقال: المّدّ الله في عُمُرك مَدّاً». فعشتُ بعد النبيّ على ثلاث مئة وعشرين سنة (٥).

١٤٦٧- جعفر بن نَصْر. عن حمَّاد بن زيد وغيره. مُتَّهم بالكذب. وهو أبو ميمون العنبريّ.

ذكره صاحبُ «الكامل» فقال: حدَّث عن الثقات بالبواطيل.

حدثنا جعفر بن سَهْل البالسي، حدثنا

<sup>(</sup>۱) في (ز): منك.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢/ ١٨٩ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٩٠ ، والكامل ٢/ ٥٦٦ . ونقل الحافظ في «اللسان» ٢/ ٤٧٧ عن العقيلي في حديث الكعبة قوله : يُروى بعضه من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو قوله ، وبغير لفظه .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص ٢٩ ، وضعفاء العقيلي ١/ ١٨٩ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٨٩-٤٩ ، وتهذيب الكمال ١١٤٥، وفيه أنه روى له أيضاً البخاري في «القراءة خلف الإمام» . وقال العقيلي عقب حديث أبي هريرة: الحديث في هذا الباب ثابت من غير هذا الوجه .

<sup>(</sup>٤) بعدها في «اللسان» ٢/ ٤٧٨: الرومي.

<sup>(</sup>٥) وذكر المصنف في «تجريد أسماء الصحابة» (٨٠٥) صاحب الترجمة ، وقال: الإسناد إليه ظلمات ، والمتون باطلة، وهو دجّال ، أو لا وجود له . اهـ . وسيعيد المصنف الحديث في منصور بن الحكم . ومن قوله: روى عنه منصور . . . إلى آخر الترجمة ، لم يرد في (د) .

جعفر بن نصر بالرقّة سنة إحدى وستين (۱) ومئتين، حدثنا حمَّاد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً، قال: «لما لَقِيَ إبراهيمُ ربّه عَزَّ وجلّ قال: كيف وجَدْتَ الموت؟ قال: وجدتُ جسدي يُنزع بالسلمة (۲). قال: هذا، وقد يَسَّرْناه عليك.

حدثنا جعفر بن سهل، حدثنا جعفر، حدثنا مخفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تُعلِّموا نساءَكم الكتابة، ولا تُسكنوهنَّ العَلالي، خيرُ لَهْو المرأة المِغْزل، وخيرُ لَهْوِ الرجل السباحة».

وحدثنا جعفر بن محمد الحرَّانيّ، حدثنا يحيى بن مصفَّى، حدثنا جعفر بن نصر بن سويد أبو ميمون من ولد سلمان الفارسيّ، حدثنا عليّ بن عاصم، حدثنا داود، عن الشعبيّ، عن أبي هريرة مرفوعاً: "مَنْ كَرُمَ أصلُه وطاب مولدُه؛ حسن محضرُه». وهذه أباطيل (٣).

**١٤٦٨- جعفر بن هارون.** عن محمد بن كثير الصنعانيّ. أتى بخبر موضوع.

1879 - جعفر بن هلال بن خبَّاب. روى عنه أبو الحسن المدائنيّ. لا يُعرف.

۱٤۷۰ - د ق: جعفر بن يحيى بن ثَوْيان. عن عمه عمارة. وعنه أبو عاصم وغيره.

قال ابن المديني: مجهول.

قال ابن المديني: لم يَرْوِ عن جعفر غيرُ أبى عاصم (٦).

## [ مُجعَيْد ومُجلَاس والجَلْد ومُجماهر ]

۱٤۷۱- خ م (صح): مجمَيْد بن عبد الرحمن ويقال: جَعْد.

شيخ لمكّي بن إبراهيم. صدوق. شذَّ الأُزديّ فقال: فيه نظر (٧).

**١٤٧٧- جُلَاس بن عمرو<sup>(۸)</sup>.** عن ابن عمر. وعنه أبو جَناب. ويقال: جُلَاس بن محمد.

<sup>(</sup>۱) في (ز): وسبعين.

<sup>(</sup>۲) كذا في (د) و(ز) ، وفي «الكامل» ٢/ ٥٧٥: بالسُّلَّاء ، وهو شوك النخل ، واحدته سُلَّاءة . «النهاية» .

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢/ ٥٧٥ . وذكر له ابن حبان في «المجروحين» ١/ ٢١٤ الحديث الأول .

<sup>(\$)</sup> بعدها في (د) و(ز): عن أبيه ، وهو خطأ . والحديث عند أبي داود (٢٠٢٠) ، وينظر «تحفة الأشراف» ٩/١١٨ .

 <sup>(</sup>٥) قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ٢/ ٤٣٨: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» عن يعلى بن أمية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: «احتكار الطعام بمكة إلحاد». ويشبه أن يكون البخاري علل المسند بهذا.

 <sup>(</sup>٦) وروى عنه أيضاً عبيد بن عقيل ، كما في «الجرح والتعديل» ٢/ ٤٩٢ ، و«تهذيب الكمال» ٥/ ١١٦ ، وروى له أيضاً
 البخاري في «الأدب».

<sup>(</sup>۷) تهذیب الکمال ٤/ ٥٦١ ، وفیه أنه روی له أیضاً أبو داود والترمذي والنسائی .

<sup>(</sup>A) بعدها في «اللسان» ٢/ ٤٨٢: أو عمير. وكذا نقله العقيلي في «الضعفاء» ٢٠٣/١ عن البخاري.

قال البخاري: لا يصعُّ حديثه(١).

1٤٧٣ - الجَلْدُ بن أيوب البصريّ. عن معاوية بن قُرَّة.

قال ابن المبارك: أهلُ البصرة يُضَعِّفُونه، وكان ابنُ عُبينة يقول: جَلْد! ومَنْ جَلْد؟ ومن كان جَلْد؟!

وضعّفه ابن راهویه. وقال الدارقطنيّ: متروك. وقال أحمد بن حنبل: ضعیف، لیس یَسْوَی حدیثُه شناً.

وله عن عمرو بن شعیب<sup>(۲)</sup>.

18۷٤ - جُماهر بن عبيد، أو حميد. عن أبى المنيب الجُرَشيّ.

قال على بن المديني: مجهول (٣).

#### [من اسمه جميع]

- جُميع بن عبد الرحمن العجليّ (<sup>3)</sup>. كوفيّ. عن بعض التابعين. فَسَّقَه أبو نُعيم المُلاثيّ.

١٤٧٥ - تم: جُميع بن عمر العجليّ. هو

الذي قبله.

قال أبو نُعيم: جُميع بن عبد الرحمن \_ يعني الذي يروي حديث صفة النبي ﷺ \_ كان فاسقاً.

وقال سفيان بن وكيع: حدثنا جُميع إملاءً،

حدثني رجلٌ من ولد أبي هالة.

وقال أبو داود: جُميع بن عمر راوي حديث هند بن أبي هالة، أخشى أن يكون كذاباً.

ووئَّقه ابن حِبَّان<sup>(ه)</sup>.

1877 - جُميع بن عمر . عن (٢) سوَّار - متروك ـ عن ابن جُحادة. عن الشعبي ، عن عليّ - مرفوعاً ـ قال: «يا عليّ ، أنت وشيعتُك في الموضوعات (٧).

١٤٧٧-٤: جُميع بن عُمير التيميّ، تيم الله بن ثعلبة، الكوفيّ.

قال البخاريّ: سمع من ابن عمر، وعائشة. وعنه: العلاء بن صالح، وصدقة بن المثنى. فيه نظر.

وقال ابن حِبَّان: رافضيٌّ يضع الحديث، وقال ابن نُمير: كان من أكذب الناس؛ كان يقول: الكراكي تُفرخ في السماء، ولا تقع فراخها.

عليّ بن صالح بن حيّ: عن حكيم بن جُبير، عن جُميع بن عُمير، أنّ رسول الله على قال لعليّ: «أنت أخي في الدنيا والآخرة».

(١) التاريخ الكبير ٢/ ٢٥٢ . وذكر له العقيلي خبراً يروي فيه أبو جناب عن أبيه عن جُلَاس .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٠٤ ، والجرح والتعديل ٢/ ٥٤٨ ، والكامل ٢/ ٥٩٨ ، وضعفاء الدارقطني ص ٧٢ .

٣/٤ تاريخ دمشق ٣/٤.

<sup>(</sup>٤) كذا نسبه ابن عدي في «الكامل» ٢/ ٥٨٩ إلى جده ، وهو جميع بن عمر بن عبد الرحمن ، وسيرد بعده .

<sup>(</sup>٥) الكامل ٧/ ٩٨٩ ، والثقات ٨/ ١٦٦ ، وتهذيب الكمال ٥/ ١٢٢ ، وتهذيب التهذيب ١/ ٣١٤ . وحديثه في «شمائل» الترمذي (٣٢٩) و(٣٤٤) .

<sup>(</sup>٦) في (د): بن ، بدل: عن ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>V) برقم (٧٤١) الحديث الحادي والخمسون في دخول شيعته الجنة .

وقال ابن عديّ: عامَّةُ ما يرويه لا يُتابَع كان من المتعبِّدين، فرأى في منامه أنهاراً تطُّرد،

قلت: له في السنن (١) ثلاثة أحاديث (٢)، وحسَّنَ الترمذي له.

وقال أبو حاتم: كوفي صالح الحديث، من

١٤٧٨ - د: جُميع، جَدُّ الوليد بن عبد الله بن جُميع. لا يُدرى من هو. روى عن أمّ وَرَقة

١٤٧٩ - جَميع \_ ويقال: جُميع بالضم \_ ابن ثُوَبِ السُّلميِّ. عن خالد بن مَعْدان.

قال البخاري: منكر الحديث. وكذا قال الدارقطني وغيره. وقال النسائي: متروك الحديث (٥).

قال ابن عديّ: حدثنا هَنْبَل بن محمد الحمصي، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، حدثنا جَميع بن ثُوَب، حدثنا خالد بن مَعْدان، عن أبي أمامة مرفوعاً: «إن عُزيراً النبيّ

عُتُق الشبعة (٣).

ويه: «نعم الرجلُ أنا لِشِرار أمتى، يدخلون الجنة بشفاعتي، وأما إخواني فيدخلون الجنة بأعمالهم».

ونيراناً تشتعل، ثم رأى في منامه قطرةً من ماء

وشرارةً من نار، فسأل رَبُّه عن ذلك، فقال: هو

وبه عن النبي على: «لو جُمع نارُ الدنيا لم

ما مضى من الدنيا، ثم ما بقى منها».

تكن إلا شرارة من شَرَار النار».

يحيى بن صالح: حدثنا جَميع بن ثُوَب، حدثنا خالد، عن أبى أمامة مرفوعاً: «طُوبَى لِمَنْ رأى مَنْ رأى مَنْ رآنى».

قال ابن عدي: رواياته تدلّ على أنه

#### [مَن اسمُه جَمِيل]

١٤٨٠ - ق: جَمِيل بن الحسن الأهوازيّ. عن ابن عُيينة.

قال عَبْدان: كاذب فاسق. قال ابن عديّ:

<sup>(</sup>١) بعدها في (ز): الأربعة.

<sup>(</sup>٢) كذا قال المصنف رحمه الله. وإنما له في «سنن» الترمذي ثلاثة أحاديث (٣٦٧٠) و(٣٧٢٠) و(٣٨٧٤). وله غيرها عند أبي داود (٢٤١) و(٣٤٤٦) والنسائي في «المجتبي» ١/ ١٨٩ ، و«الكبري» (٨٤٤٣)، وابن ماجه (٥٧٤).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٢/ ٢٤٢ ، والجرح والتعديل ٢/ ٥٣٧ ، والمجروحين ٢١٨/١ ، والكامل ٢/ ٥٨٨ ، وتهذيب الكمال ٥/ ١٢٤ . وحديث ابن عمر: أنت أخى . . . عند الترمذي (٣٧٢٠) .

<sup>(</sup>٤) كذا تبع المصنف رحمه الله المِزّي في «تهذيب الكمال» ١٢٦/٥ ، والحديث في «سنن» أبي داود (٥٩١) من طريق الوليد بن عبد الله بن جُميع قال: حدثتني جدتي . . . وقد نبّه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ١/٣١٥ على هذا الوهم وقال: ليست لجُميع هذا رواية في «سنن» أبي داود .

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٢/٣٤٣ ، وضعفاء النسائي ص ٢٨ ، والجرح والتعديل ٢/ ٥٥٠ ، وضعفاء الدارقطني ص٧٣ .

<sup>(</sup>٦) الكامل ٢/ ٥٨٨. وحديث أبي أمامة الأخير في «فوائد تمام» (١٥٢٦) (الروض البسام). وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٨٦/٤ من طريق يحيي بن صالح الوحاظي ، عن جميع ، عن عبد الله بن بسر .

أما في الرواية؛ فإنّه صالح. وذكره ابن حبان في «الثقات»(١).

۱٤۸۱ - جَمِيل بن زيد الطائي. عن ابن عمر.

قال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: لم يصعَّ حديثُه، وروى أبو بكر ابن عياش عن جَمِيل قال: هذه أحاديثُ ابن عمر، ما سمعتُ من ابن عمر شيئاً، إنما قالوا لي: اكتبُ أحاديث ابن عمر، فقدمت المدينة، فكتبتُها.

وقال إسماعيل بن زكريا: حدثنا جَمِيل ابن زيد، حدثنا ابن عمر قال: تَزَوَّجَ النبيُّ ﷺ امرأةً وخَلَّى سبيلَها.

وروى أبو معاوية، والقاسم بن مالك، وغيرهما، عن جَميل، عن زيد بن كعب \_ أو كعب بن زيد \_ أن النبيَّ ﷺ تزوَّج امرأةً من غِفار، فرأى بكَشْحها بياضاً، ففارقها (٢).

١٤٨٢ - جَمِيل بن زيد (٣). عن أبي شهاب.

۱۶۸۳ - وجميل بن سالم، شيخ لخلف بن خليفة (٤).

١٤٨٤ - وجميل، عن أبي وهب(٥).

۱٤۸۵ - وجميل، أبو زيد الدّهقان. عن عُمر<sup>(۱)</sup>.

قال أبو حاتم في كلِّ منهم: مجهول.

١٤٨٦ س: جميل. عن أبي المليح. تفرَّد عنه ابنُ عَوْن (٧).

١٤٨٧ - جميل بن سِنان. رأى عليًا بال قائماً. قال الأزديّ: لا يصحُّ هذا.

١٤٨٨- جميل الخياط. عن أبي إسحاق. قال الأزديّ: لا يصحُّ حديثه.

۱٤۸۹ - جميل بن عُمارة. وقيل: ابن عامر. عن سالم.

قال البخاريّ: فيه نظر. روى عنه إسماعيل بن نشيط (^).

 <sup>(</sup>١) ٨/ ١٦٤ ، وقال: يُغرب ، والكامل ٢/ ٥٩٤ ، وتهذيب الكمال ٥/ ١٢٧ .

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ۲/۷۱۷ ، والصغير ۲/۷۹/۲ ، وضعفاء العقيلي ۱۹۱/۱ ، والجرح والتعديل ۲/۷۱۷ ، والمجروحين ۲/۷۱۷ ، والكامل ۲/۷۹۳ . وينظر حديث كعب بن زيد ـ أو زيد بن كعب ـ في «مسند» أحمد (۱۹۰۳) .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ضعفاء» ابن الجوزي ١/ ١٧٥ . وفي «الجرح والتعديل» ٢/ ٥٢٠ : جميل بن يزيد.

<sup>(</sup>٤) كذا في «الجرح والتعديل» ٢/٥١٨-٥١٩ ، و«ضعفاء» ابن الجوزي ١/ ١٧٥ . ولعل الصواب: جميل عن سالم: وهو جميل بن بشر؛ ذكره ابن أبي حاتم قبله وقال: روى عن سالم بن عبد الله ، روى عنه خلف بن خليفة الأشجعي . وكذا قال البخاري في «التاريخ» ٢١٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) في «الجرح والتعديل» ٢/ ٥١٩: جميل بن بشر ، روى عن أبي وهب ، وفي «التاريخ الكبير» ٢/ ٢١٦: جميل بن بشير .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ٥١٧ .

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ٥/ ١٣١ ، وحديثه عند النسائي في «المجتبى» ٧/ ١٦٩ . باب تفسير العتيرة .

<sup>(</sup>٨) التاريخ الكبير ٢/٢١٦ ، والجرح والتعديل ٢/٥١٨.

۱٤٩٠ - د ق: جميل بن مُرَّة. بصري. عن أبي الوضيء. وعنه الحمادان، وعبَّاد بن عبَّاد.

وثّقه النسائيّ. وقال ابن خِراش: في حديثه نُكه ة<sup>(۱)</sup>.

١٤٩١ - جميل. عن إسماعيل السُّدِّيّ. نكرة، وخبرهُ منكر.

[مَن اسمُه جَناب وجَناح وجُنادة]

١٤٩٢ - جَناب بن الخَشْخاش العنبريّ.

قال السليماني: يُستغرب حديثه، لا أعرفه.

189۳ - جَناح الرُّوميّ. عن عائشة بنت سَعْد (٢٠). مجهول، قاله أبو حاتم.

قلت: قد رَوَى عنه جماعة <sup>(٣)</sup>.

1898- جَناح، مولى الوليد. عن واثلة بن الأَسْقَع. ضعّفه الأزديّ.

1890 - جُنادة بن الأشعث. عن علي: «العمَّةُ بمنزلة العمّ». لا يُعرف ذا.

وكذا:

١٤٩٦ جُنادة بن أبي خالد. عن مكحول.

١٤٩٧ - ت: جُنادة بن سَلْم العامريّ، والد

أبي السائب سَلْم، عن مجالد. ضعَفه أبو زُرْعة، ووثَّقه ابنُ حِبَّان. وقال أبو حاتم: ما أقربَه [من] أن يُتْرَك. ثم قال: عمد إلى أحاديث موسى بن عقبة، وحدَّث بها عن عُبيد الله بن عمر.

قلت: هو جُنادة بن سَلْم بن خالد بن جابر بن سَمُرة السُّوائيّ(1).

۱٤٩٨ - جُنادة بن مروان، حمصيّ. عن حَرِيز بن عثمان وغيره. اتَّهمه أبو حاتم (٥).

## [مَن اسمُه جَنان وجُنْدُب وجُنيد]

- جَنان الطائي<sup>(٢)</sup>. عن أبي موسى بحديثٍ باطل، لكنه من وضع المتأخرين.

1899 - جُنْدَب بن الحجَّاج. عن عمران بن حُصين. مجهول.

۱۵۰۰ - جُنْدَب بن حفص السمان، شيخ لمحمد بن المثنى العنزيّ. كذلك (٧).

۱۵۰۱ - جُنَيْد بن حكيم. عن ابن جريج، وعنه أحمد بن أبي العوَّام بحديث، «مَنْ حفظَ على أمتى أربعين حديثاً».

لا يُدْرَى مَن هو. رواه ابن منده في «أماليه»، عن محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة، عن

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٥/ ١٣٠ ، وتهذيب التهذيب ١/٣١٦ ، وروى له أيضاً النسائي في مسند علي .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: سعيد ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٥٣٧ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٥١٥ ، وما بين حاصرتين منه ، والثقات ٨/ ١٦٥ ، وتهذيب الكمال ٥/ ١٣٥ .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/٥١٦.

<sup>(</sup>٦) سلف في جبَّار بن فلان برقم (١٣٦٩)، وهو جبَّار بن القاسم الطائي.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢/ ٥١٢ .

محمد بن أحمد بن أبي العوَّام، عن أبيه (١).

١٥٠٢ - جُنَيْد بن حكيم. عن عليّ بن المدينيّ.

قال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ. روى عنه أبو بكر الشافعيّ (٢).

١٥٠٣- جُنيد بن العلاء. تابعيّ.

قال أبو حاتم: صالح الحديث وقال ابن حبًان: رَوَى عن أبي الدرداء، وابن عُمر، ولم يَرَهُما. وعنه: عبد الرحيم بن سليمان، وأبو أُسامة، ينبغي مجانبة حديثه.

قلت: هو جُنيد بن أبي دَهْرة. له حديث في غسل الميت، طويل منكر، في ثاني «حديث» ابن الصوَّاف<sup>(٣)</sup>.

١٥٠٤ - جُنَيْد بن عَمْرو العَدْوانيّ المكّيّ المقرئ. عن حُميد بن قيس.

سُئل عنه أبو حاتم، فقال: لا أعرفه (٤).

١٥٠٥ س: جُنَيد الحجَّام الكوفيّ. عن
 أستاذه زيد الحجَّام. وعنه: قُتيبة وجماعة.

وثَّقه أبو زُرْعة، وقال الأزديّ: لا يقوم حديثه (٥).

## [مَن اسمُه الجَهْم]

۱۵۰٦ - د: الجَهْم بن الجارُود. عن سالم بن عبد الله. وعنه خالد بن أبي يزيد الحرَّاني. فيه جهالة، ما حدَّث عنه سوى خالد بن أبي يزيد الحرانيّ (٦).

10.۷ - جَهْم بن أبي الجَهْم. عن أبي جعفر (۷) بن أبي طالب. وعنه محمد بن إسحاق، لا يُعرف. له قصَّة حليمة السعدية (۸).

<sup>(</sup>١) من قوله: رواه ابن منده . . . لم يرد في (د) .

<sup>(</sup>٢) سؤالات الحاكم ص ١٠٨ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٢٤١ ، وهو أبو بكر الأزدي الدقاق ، ومات سنة (٢٨٣) .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٥٢٧ ، والمجروحين ١/ ٢١١ ، غير أن ابن أبي حاتم فرَّق بين جُنيد بن العلاء بن أبي دهرة، ويروي عن أبي الدرداء ، مرسل ، وبين جُنيد (غير منسوب) ويروي عن ابن عمر ، مرسل . وكذا فرَّق بينهما البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ٢٣٥ ، وذكر للراوي عن ابن عمر حديث: «لجهنم سبعة أبواب . . . » . وهو من رجال التهذيب ، روى له الترمذي هذا الحديث الواحد (٣١٢٣) ، وتحرف في مطبوعه جنيد ، إلى: حميد ، ينظر «تحفة الأشراف» ٥/ ٣٢٩ . ومن قوله: قلت هو جنيد . . . الخ ، لم يرد في (د) .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٥٢٨ ، وفيه: الغداني ، بدل: العدواني .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٧/ ٥٢٨ (وفيه: جنيد بن عبد الله الحجام) وتهذيب الكمال ٥/ ١٥٢. وحديثه عند النسائي في «الكبرى» (٧٠٩٦)، كتاب الرجم. وقول الأزدي لم يرد في (د).

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٥/ ١٥٨ ، وحديثه عند أبي داود (١٧٥٦) باب تبديل الهَدْي .

<sup>(</sup>٧) في «اللسان» ٢/ ٤٩٩: ابن جعفر ، وكلاهما صحيح ، وهو عبد الله بن جعفر ، أبو جعفر القرشي الهاشمي ، من صغار الصحابة .

<sup>(</sup>٨) جاء بعدها في (ز) ترجمة نصُّها: جهم بن حذيفة العدوي. قال ابن حزم: ساقط. اه.. ولم أقف عليه ، وما أدري هل هذه الترجمة من أصل «الميزان» أم لا ، فقد رمز لها في «اللسان» ٢/ ٥٠٠ على أنها من الزوائد. ومن ناحية =

10۰۸ - جَـهْـم بـن صَـهْـوان، أبـو مـحـرز السمرقنديّ الضالّ المبتدع، رأس الجَهْميَّة. هلك في زمان صغار التابعين، وما علمتُه رَوَى شيئاً، لكنه زرعَ شرًا عظيماً (١).

١٥٠٩- جَهْم بن عثمان. عن جعفر الصادق.

لا يُدْرَى من ذا. وبعضُهم وَهَّاه (٢).

١٥١٠ جَهْم بن مَسْعَدة الفَزاريّ. عن أبيه.
 عن ابن أبي ذئب بخبرين منكرين. وعنه ابنُ
 صاعد.

١٥١١ - جَهْم بن مطيع. شيخ لعبد العزيز ابن عمران. فيه جهالة.

١٥١٢ - جَهْم بن واقد عن حبيب بن

أبى ثابت.

قال الأزدي: ليس بذاك، وقوَّاه غيره (٣).

#### [من اسمُه جَوَّاب وجُوديّ]

١٥١٣ عس: جَوَّاب بن عُبيد الله التيميّ.
 عن الحارث بن سويد.

وثَّقه ابن معين. وضعَّفه ابن نُمير.

وقال أبو خالد الأحمر: رأيتُه وكان يقصُّ ويذهبُ إلى الإرجاء. وقال الثوريّ: مررتُ بجُرجان، وبها جَوَّاب التيميّ فلم أَعْرِض له. يعنى للإرجاء.

وذكر خلف بن حَوْشَب قال: كان جَوَّاب التيميّ إذا سمع الذِّكر ارْتَعَدَ ـ فذكرتُ ذلك لإبراهيم، فقال: إن كان قادراً على حَبْسِه ـ يعني فلا شيء (٤)؛ وإن لم يقدر على حَبْسِه لقد سبق مَنْ قَبْلَه (٥).

قال ابن عديّ: ليس لجوّاب من المسند إلا القليل، له مقاطيع في الزهد وغيره، رحمه الله (٦).

- = أخرى؛ فإن وهماً وقع في هذا الكلام ، فقد ذكر ابن حزم في «المحلى» ٣٦/٢ حديث تخليل اللحية عن عدد من الصحابة ، ثم تكلم في حديث أم سلمة . وقال: هو من طريق خالد بن إلياس المديني من ولد أبي الجهم بن حذيفة العدوي ، وهو ساقط ، منكر الحديث . اه. فقوله: ساقط . . . يعود على خالد بن إلياس ، وأبو الجهم بن حذيفة صحابي من مسلمة الفتح ، بعثه النبي شرة مصدّقاً . وأما جهم بن حذيفة فليس له ذكر في كتب الرجال، والله أعلم.
  - (١) جاء في حاشية (ز) كلام غير واضح عن السنة التي قتل فيها ، وأنه قتله سلم بن أحوذ .
    - (٢) الجرح والتعديل ٢/ ٥٢٢ ، وفيه قول أبي حاتم: مجهول .
      - (٣) المصدر السابق ، وفيه قول أبي حاتم: ليس به بأس .
  - (٤) في «الكامل» ٢/ ٥٩٩ ، و «تهذيب الكمال» ٥/ ٦٠: ما أبالي ألا أعتد به ، بدل قوله: يعني فلا شيء .
    - (٥) في (ز): لقد سُبق بمن قبله .
- (٦) الجرح والتعديل ٢/ ٥٣٥ ، والكامل ٢/ ٥٩٩ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٦٠ ، وروى له أيضاً البخاري في «القراءة خلف الإمام» حديثاً واحداً تعليقاً .

١٥١٤ - جُوديّ بن عبد الرحمن بن جُوديّ. أبو الكرم الوادياشي المقرئ.

أخذ عن السهيلي، وابن حُميد. وذكر أنه سمع من أبي الحَسن بن النعمة.

مات بعد الثلاثين وست مئة.

الحال في خبره، وخَبَرْتُه، وأبرأُ إلى الله من عُمدته.

#### [مَن اسمُه جَوْن وجُوَيْبر]

١٥١٥ - جَوْن بن بشير. عن الوليد بن عَجْلان. لا نُعرف.

١٥١٦ - د س<sup>(١)</sup>: جَـوْن بسن قـتـادة. عـن سَلَمة بن المحبِّق.

قال الإمام أحمد: لا يُعرف. وعنه الحسن البصريّ بحديث (د س) أنه عليه الصلاة والسلام شرب مِنْ قِرْبةِ، فقيل: هي مَيْتة. قال: «دباغُها طَهُورها»(۲).

وله بالسند (د س ق) فيمن وقع على جارية امر أته<sup>(٣)</sup>.

١٥١٧ - ق: جُويبر بن سعيد، أبو القاسم الأزدى البَلْخي المفسر، صاحب الضحّاك.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال قال ابن مسدّى في «معجمه»: كان مضطرب الجُوزجانيّ: لا يُشتغل به. وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث.

قلت: له عن أنس شيء. روى عنه حمَّاد ابن زيد، وابن المبارك، ويزيد بن هارون، وطائفة.

أبو مالك: عن جُويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس مرفوعاً قال: «تجبُ الصلاة على الغلام إذا عَقَل، والصومُ إذا أطاق ١٤٠٠.

ويُروى عن جُويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس حديث: «من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبداً»<sup>(ه)</sup>.

قال أبو قُدامة السرخسيّ: قال يحيى القطان: تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا

<sup>(</sup>١) رمز له في الأصلين (د) و(ز) بـ د س ق . والمثبت من «تهذيب الكمال» ٥/ ١٦٢ ، ولم يرو له ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٥/ ١٦٢ ، والحديث عند أبي داو: (٤١٢٥) ، والنسائي ٧/ ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) كذا رمز المصنف لهذا الحديث لأبي داود والنسائي وابن ماجه ، غير أنهم أخرجوه من غير طريق جون ، ينظر «تحفة الأشراف» ٤/ ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) أحوال الرجال ص ٥٥ ، وضعفاء النسائي ص ٢٨ ، والجرح والتعديل ٢/ ٥٤٠ ، والكامل ٢/ ٥٤٤ ، وضعفاء الدارقطني ص ٧٣ ، وتهذيب الكمال ٥/ ١٦٧ .

<sup>(</sup>٥) الموضوعات لابن الجوزي (١١٤٣) ونقل عن الحاكم قوله: أنا أبرأ إلى الله من عُهدة جويبر ، فإن الاكتحال يوم عاشوراء لم يُرو عن رسول الله ﷺ فيه أثر ، وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين عليه السلام .

يُوثِّقونهم (١) في الحديث. ثم ذكر ليث بن السائب، وقال: هؤلاء لا يُحمد حديثهم، أبي سُليم، وجُويبر، والضحَّاك، ومحمد بن

0 0 0

<sup>(</sup>۱) في (ز): لا يوثقوهم ، ولم يرد كلام أبي قدامة في (د) ، وتحرفت في المطبوع إلى: لا تولعوهم . والمثبت من أصل «الجامع لأخلاق الراوي» ٢٨٦/٢ (وغيّر محققه الكلمة إلى: لا يوثق بهم) ، و«تهذيب التهذيب» ١/ ٣٢١ .

# حرف الحاء(١)

#### [مَن اسمُه حابس وحاتم]

١٥١٨ ق: حابس اليمانيّ. عن أبي بكر
 الصدِّيق ﷺ.

قال الدارقطني \_ وقد سأله عنه البَرْقانيّ فقال \_: مجهول متروك.

قلت: ذا يقال: له صحبة. روى عنه أبو الطفيل، وجُبير بن نُفير، وهو من كبار أمراء معاوية يومَ صِفِّين (٢)، موصوف بالعلم والتعبّد (٣).

١٥١٩- خ (٤): حاتم بن إسماعيل المدنيّ، السَّختِياني. مجهول (٩). ثقة صدوق مشهور.

قال النسائيّ: ليس بالقويّ<sup>(٥)</sup>. ووثَّقه جماعة. وقال أحمد: زعموا أنه كان فيه غفلة.

١٥٢٠ - حاتم بن أنيس. فيه جهالة.

قال ابن معين: لا يُكتب حديثُه (١).

١٥٢١ - د س ق: حاتم بن حُريث الطائق.

قال ابن معين: لا أعرفه. وقال عثمان الدارميّ: هو ثقة (٧).

قلت: هو حمصيّ تابعيّ صغير.

١٥٢٢ حاتم بن سالم القزاز. عن زَنْفَل العَرَفيّ. قال أبو زُرعة: لا أروي عنه. وله عن عبد الوارث (^).

١٥٢٣ - حاتم بن صُغيي. عن أيوب السَّختِياني. مجهول (٩).

١٥٢٤ - حاتم بن عديّ. عن أبي ذرّ، من المصريين. قال الدارقطنيّ: لا يصحُّ خبرُه (١٠٠).

١٥٢٥ - ت: حاتم بن ميمون. عن ثابت

البُنانيّ.

<sup>(</sup>١) بداية الجزء الثاني من النسخة (د) ، ووقع تكرار في بعض الترجمة التي قبلها .

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع: قتل يوم صفين ، وهو صحيح أيضاً.

 <sup>(</sup>٣) الاستيعاب ٢/٨١ (بهامش الإصابة) ، والإصابة ٢/١٤٥ ، وتهذيب الكمال ١٨٣/٥ . وشرط المصنف أن لا يذكر
 أحداً من الصحابة في كتابه ، ولعله ذكره لأجل قول الدارقطني فيه: مجهول متروك . وحديثه عند ابن ماجه (٣٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) روى له الجماعة كما في «تهذيب الكمال» ٥/ ١٨٧ ، واكتفى المصنف برمز الشيخين .

<sup>(</sup>٥) نقل المزي عن النسائي قوله فيه: ليس به بأس.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/٢٦٠.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٣/ ٢٥٧ ، والكامل ٢/ ٨٤٥ ، وتهذيب الكمال ٥/ ١٩٢ . قال ابن عدي: لعزة حديثه لم يعرفه يحيى ، وأرجو أنه لا بأس به .

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٣/ ٢٦١ .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ٣/ ٢٦٠ .

<sup>(</sup>١٠) لم أقف على قول الدارقطني ، وذكره المصنف أيضاً في «المغني» ١٣٩/١ .

قال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به. روى أبو الربيع الزهرانيّ عن حاتم، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ قرأ (قل هو الله أحد) مئتي مرة، كتب الله له ألفاً وخمس مئة حسنة، إلا أن يكون عليه دين».

وقال ابن عديّ: يَرْوي عن ثابت مالا يُتابَع عليه. وقد روى عنه الحديث المذكور محمد بن مرزوق، لكنه قال: (مُحيَ عنه ذنوبُ خمسين سنة)(۱).

۱۹۲۹ - د ق: حاتم بن أبي نَصْر. عن عُبادة بن نُسَيّ، ما روى عنه سوى هشام بن سعد، غمزه ابن القطّان بالجهالة (۲).

#### [مَن اسمُه حاجب]

107٧- حاجب بن أحمد الطُّوسي، أبو محمد، عن محمد بن رافع، والذُّهُلي، ومحمد بن حمَّاد الأبِيوَرْديّ. وعنه: ابن منده، والقاضى أبو بكر الحِيريّ.

قال مسعود بن عليّ السِّجْزِيّ: سألتُ الحاكم عنه فقال: لم يسمع حديثاً قطّ، لكنه كان له عمَّ قد سمع، فجاء البلاذُريّ إليه، فقال: هل كنتَ تحضُر مع عَمِّك في المجلس؟ قال: بلى،

قال: فانتخب له من كتب عمّه تلك الأجزاء الخمسة.

وقال الحاكم في «تاريخه»: بلغني أنَّ شيخنا أبا محمد البلاذُري كان يشهد له بِلُقيّ هؤلاء، وكان يزعم أنه ابنُ مئة وثمان سنين.

سمعتُ منه، ولم يصل إليّ ما سمعت منه. توفي فجأة سنة ستّ وثلاثين وثلاث مئة<sup>(٣)</sup>. ١٥٢٨- س: حاجب بن سليمان المَنْبِجيّ. شيخ النسائيّ.

وثقه النسائي. وقال الدارقطني: كان يحدِّث من حفظه، ولم يكن له كتاب. وَهِمَ في حديثه عن وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: قَبَّلَ رسولُ الله ﷺ بعض نسائه، ثم صَلَّى ولم يتوضأ.

والصواب: عن وكيع بهذا الإسناد أنه كان يقَبّل وهو صائم (٤).

١٥٢٩- حاجب. عن أبي الشعثاء البصريّ. وعن الحسن وغيره. وعنه الأسود بن شيبان.

قال ابن حِبَّان: كان ممَّن يخطئ ويَهِمُ حتى خرج عن حَدِّ الاحتجاج به إذا انفرد.

وقد ذكره البخاري في «الضعفاء».

ابن مهديّ: سمع الأسود بن شيبان، عن حاجب، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال:

<sup>(</sup>۱) المجروحين ۲/ ۲۷۱ ، والكامل ۲/ ۸٤٤ ، وتهذيب الكمال ٥/ ١٩٥ ، وحديثه في فضل «قل هو الله أحد» من رواية محمد بن مرزوق عنه عند الترمذي (۲۸۹۸)، وفيه وفي «الكامل»: من قرأ كلّ يوم متني مرة . . .

 <sup>(</sup>٢) الوهم والإيهام ٣/٣١٦ ، وتهذيب الكمال ١٩٦/٥ ، وحديثه عند أبي داود (٣١٥٦) ، وابن ماجه (١٤٧٣) في
 الكَفَن .

<sup>(</sup>٣) سؤالات مسعود السجزي ص ٧٨-٧٩ .

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني الحديث (٤٨٨) ، وتهذيب الكمال ٥/ ٢٠٠ .

الحَدَث حدَثان، أشدُّهما حَدَثُ اللسان قال: ولم يتابع عليه.

وقال ابن عُيينة: سمعتُ حاجباً الأزديّ، وكان رأساً في الإباضيّة (١).

#### [مَن اسمُه الحارث]

10٣٠- الحارث بن أسد المُحاسِبِيّ العارف، صاحب التواليف. روى عن يزيد بن هارون وغيره. وعنه: ابن مسروق، وأحمد بن الحسن الصوفيّ (٢).

قال أبو القاسم النَّصْراباذيّ: بلغني أنَّ الحارث تكلَّم في شيء من الكلام، فهجره أحمد بن حنبل، فاختفى، فلما مات لم يُصَلِّ عليه إلا أربعة نفر. وهذه حكاية منقطعة.

وقال الحاكم: سمعت أحمد بن إسحاق السرّاج الصّبْغِي، سمعت إسماعيل بن إسحاق السرّاج يقول: قال لي أحمد بن حنبل: يبلغني أنّ الحارث هذا يُكثر الكَوْنَ عندك، فلو أحضرته منزلك وأجْلَسْتَني في مكان أسمعُ كلامَه. ففعلت، وحضر الحارث وأصحابه، فأكلوا وصلّوا العتمة، ثم قعدوا بين يدي الحارث وهم سكوت إلى قريب نصف الليل، ثم ابتدأ رجل منهم، وسأل الحارث، فأخذ في الكلام، وكأن على رؤوسهم الطير، فمنهم مَنْ يبكي، ومنهم من يخق، وهو في كلامه؛

فصعدتُ الغرفة، فوجدتُ أحمد قد بكى حتى غُشِيَ عليه، إلى أنْ قال: فلما تفرَّقوا قال أحمد: ما أعلم أنّي رأيتُ مثل هؤلاء، ولا سمعتُ في علم الحقائق مثل كلام هذا. وعلى هذا فلا أرى لك صحبتَهم.

قلت: إسماعيل وثّقه الدارقطنيّ. وهذه حكاية صحيحة السند منكرة، لا تقع على قلبي، أستبعد وقوع هذا من مثل أحمد.

وأمّا المحاسبي فهو صدوق في نفسه، وقد نقموا عليه بعض تصوّفه وتصانيفه.

قال الحافظ سعيد بن عمرو البرذَعيّ: شهدتُ أبا زُرْعة وسُئل عن الحارث المحاسبيّ وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر؛ فإنك تجدُ فيه ما يُغنيك. قيل له: في هذه الكتب عِبْرَة. فقال: مَنْ لم يكن له في كتاب الله عبرةٌ؛ فليس له في هذه الكتب عبرة، بلغكم أنّ سفيان ومالكاً والأوزاعيَّ صنَّفوا هذه الكتبَ في الخطرات والوساوس؟ ما أسرعَ الناس إلى البدع!

مات الحارث سنة ثلاث وأربعين ومئتين. وأين مثل الحارث، فكيف لو رأى أبو زُرعة تصانيف المتأخرين كالقُوت لأبي طالب، وأين مثل «القُوت»؟! كيف لو رأى "بهجة الأسرار» لابن جَهْضَم، و"حقائق التفسير» للسُّلَميّ؟ لطار أبي حامد الطوسيّ في

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٣/ ٧٩ ، والمجروحين ١/ ٢٧٢ ، والكامل ٢/ ٨٥٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٨/ ٢١١ ، وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٢٠٧/٥ تمييزاً عن الحارث بن أسد الهمداني، شيخ النسائي.

ذلك على كثرة ما في «الإحياء» من الموضوعات؟! كيف لو رأى «الغُنْية» للشيخ عبد القادر؟! كيف لو رأى «قصوص الحكم» و«الفتوحات المكية»؟! بلى، لمّا كان الحارث لسانَ القوم في ذاك العصر، كان معاصره ألفَ إمام في الحديث، فيهم مثل أحمد بن حنبل، وابن راهويه، ولمّا صار أثمة الحديث مثل ابن الدُخمِيسيّ، وابن شُحانة (۱)؛ كان قُطب العارفين كصاحب «الفصوص»، وابن سبعين (۲)، نسأل الله العفو والمسامحة، آمين.

۱۹۳۱- الحارث بن أفلح. روى عنه مروان بن معاوية.

قال ابن معين: لم يكن بثقة.

وقال محمد بن يحيى الذُّهليّ: حدثنا أبو غسَّان الكِنانيّ، حدثني الحارث بن أفلح، عن داود بن إسماعيل، عن نوح بن بلال، عن سعد بن إسحاق، عن سَلِيط بن سعد، عن ابن

عمر: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «من صلًى في هذا المسجد ـ يعني مسجدَ قُباء ـ كان له عِدْل عُمرة». والصواب: نوح بن أبي بلال. وهذا لا يصحّ.

ورَوَى عن الحارث أيضاً: عليُّ بنُ الحُسين ابن الجُنيد، ووثَّقه، وذكره ابن النجار<sup>(٣)</sup>.

١٥٣٢ - الحارث بن أنعم. بَيَّض له.

۱۹۳۳ - والحارث بن بَدُل. عن بعض التابعين، ذكرهما ابن أبي حاتم. مجهولان (٤٠).

10٣٤ - دس ق: الحارث بن بلال بن الحارث. عن أبيه، في فَسخ الحجّ لهم خاصة. رواه عنه ربيعة الرأي وحده. وعنه الدَّراوَرْديّ.

قال أحمد بن حنبل: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف<sup>(ه)</sup>.

**۱۰۳۰ الحارث بن ثَقْف.** عن محمد بن سِيرين، وعنه يحيى بن يمان وحدَه<sup>(٦)</sup>.

قال يحيى والنسائي: ضعيف. وقال ابن

<sup>(</sup>۱) ابن الدخميسي هو كمال الدين أحمد بن أبي الفضائل أبو العباس الحموي الدمشقي ، عاش إلى سنة (٦٧١) . الوفيات ٧/ ٢٨٩ . وابن شُحانة هو سراج الدين عبد الرحمن بن عمر ، توفي سنة (٦٤٣) . السير ٢٣/ ٢١٤ .

 <sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: سفيان . وابن سبعين: هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الصوفي الرُّقُوطي . قال ابن كثير في «البداية والنهاية» ١٣٠/ ٢٦١: اشتغل بعلم الأوائل والفلسفة ، فتولد له من ذلك نوع من الإلحاد وصنف فيه . . . مات في شوال سنة (٦٦٩) بمكة .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٢٠ ، والكامل ٦١٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٦٩ ، وقال في ٣/ ٧٥: الحارث بن سليم بن بدل . وذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ٣/ ٢٢ (القسم الرابع) وقال: تابعي لا صحبة له: جاءت عنه رواية موهومة، فذكره جماعة في الصحابة . اه. وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» ٢/ ٢٢٥ (بهامش الإصابة): لا يصح حديثه .

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٥/ ٢١٥ . وحديثه عند أبي داود (١٨٠٨) ، والنسائي ٥/ ١٧٩ ، وابن ماجه (٢٩٨٤) في المناسك .

 <sup>(</sup>٦) كذا في «ضعفاء» ابن الجوزي ١/ ١٨٠ . والذي في «التاريخ الكبير» ٢٦٦/٢ ، و«الجرح والتعديل» ٣/ ٧٠ أنه روى عنه أيضاً محمد بن يوسف الفريابي .

عَدِيّ: لا أعرف له حديثاً مسنداً.

وقال أبو داود الحَفَريّ: حدثنا الحارث بن تُقف، عن الحسن قال: قال معاذ: يا رسول الله، ما هو كائن بعدَك؟ قال: «يكون خلفاء، ثم يكون مُلكاً، ثم تكون فتنٌ يتبع بعضها بعضاً»(١).

١٥٣٦ - الحارث بن حجَّاج بن أبي الحجَّاج. عن أبي معمر، عن سالم بن عبد الله.

قال الدارقطنيّ: مجهولان<sup>(٢)</sup>.

10٣٧- بغ: الحارث بن حَصِيرة الأزديّ، أبو النُّعمان الكوفيّ. عن زيد بن وَهْب، وعكرمة وطائفة. وعنه: مالك بن مِغْول، وعبد الله بن نُمير، وطائفة.

قال أبو أحمد الزُّبيريّ: كان يؤمن بالرَّجعة. وقال يحيى بن معين: ثقة خَشَبِيّ، يُنسبون إلى خشبة زيد بن على لما صُلِب عليها.

وقال النسائي: ثقة.

وقال ابن عديّ: يُكتب حديثُه على ضعفه. وهو من المتحرقين (٣) بالكوفة في التشيّع.

وقال زُنَيْج: سألت جريراً: رأيتَ الحارث بن حَصِيرة؟ قال: نعم، رأيتُه شيخاً كبيراً، طويلَ السكوت، يُصِرُّ على أمر عظيم.

عبّاد بن يعقوب الرَّواجنيّ: حدثنا عبدالله بن عبد الملك المسعوديّ، عن الحارث بن حَصِيرة، عن زيد بن وَهْب، سمعتُ عليّاً يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله، لا يقولها بعدي إلا كذَّاب.

وروى الحارث عن أبي سعيد عَقِيصاء عن علي، عن النبي على قال: «مهما ضيَّعتُم فلا تُضيَّعُوا الصلاة».

وقال أبو حاتم الرازيّ: هو من الشيعة العُتُق، لولا الثوريّ رَوَى عنه لَتُرِكُ (٤).

۱۵۳۸ - الحارث بن خليفة، أبو العلاء. هكذا ذكره ابن أبي حاتم مختصراً. مجهول.

١٥٣٩ - الحارث بن رُحَيْل. عن أبيه. مجهول.

1080- الحارث بن أبي الزبير. قال الأزديّ: ذهب عِلْمُه. ثم ساق له عن إسماعيل ابن قيس، عن أبي حازم، عن سَهْل، أنّ النبيّ عَلَيْ قال: «يا عبّاس، أنتَ خاتم المهاجرين كما أنا خاتم النبين».

قلت: وقد تقدم أنَّ إسماعيل تالف(٥).

١٥٤١ - دس: الحارث بن زِياد، عن

<sup>(</sup>١) ضعفاء النسائي ص ٣٠ ، وضعفاء العقيلي ١/ ٢١٥ ، والجرح والتعديل ٣/ ٧٠ ، والكامل ٢/ ٢٠٩ .

 <sup>(</sup>٢) ضعفاء الدارقطني ص ٧٦. وذكر الحافظ في «اللسان» ٩/١٦٧ أنه يعني بالمجهوليّن الحارث وشيخه أبا معمر . غير أن
 الدارقطني لم يذكر أبا معمر ، فلعله يعني الحارث وأباه . ووقع في (د): مجهولون ، فلعل المراد بهم عندئذ الثلاثة.

<sup>(</sup>٣) في «الكامل» و«تهذيب الكمال»: المحترقين .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٧٧ - ٧٣ ، والكامل ٢٠٦/٢ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٢٢٤ . قال المزي: روى له البخاري في «الأدب» والنسائي في «خصائص علي» وفي «مسنده» .

<sup>(</sup>٥) التراجم الثلاثة الأخيرة في «الجرح والتعديل» ٣/ ٧٤ و٧٠ .

أبي رُهُم السَّمَعيِّ في فَضْل معاوية. مجهول، حديث: «هلم إلى الغَدَاء المبارك». يعني خبيث، ليس حارث بشيء. السَّحور (١).

> ١٥٤٢- الحارث بن زياد. عن أنس بن مالك. ضعيف، مجهول(٢).

> ١٥٤٣ - الحارث بن سُريج النقّال، أحدُ الفقهاء. روى عن الحمَّادَيْن وغيرهما. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال موسى بن هارون: متَّهم في الحديث.

وقال ابن عديّ: ضعيف، يسرق الحديث.

وقال أبو الفتح: تكلُّموا فيه حسداً، كذا قال الأزديّ بجَهْل. وقال بعضهم: كان يقف في القرآن.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت ليحيى بن معين: إنَّ الحارث النقَّال يُحدِّثُ عن ابن عُيينة، عن عاصم بن كُليب، يعنى عن أبيه، عن وائل بن حُجر: أتيتُ النبيُّ ﷺ ولى شَعر،

فقال: ذُناب، فقال يحيى: كلُّ من يحدُّث وعنه يونس بن سيف فقط. له في الكتابَيْن بحديث عاصم، عن ابن عيينة، فهو كذَّاب

وقال مجاهد بن موسى المخرِّمي: دخلنا على ابن مهدى، فدفع إليه حارث النقَّال رقعةً فيها حديث مقلوب، فجعل يُحدِّثه حتى كاد أن يفرغ، ثم فطن، فنقده، ورَمَى به وقال: كاذب والله، كاذب والله(٣).

وحديث وائل قد رواه الثوريّ عن عاصم. قلت: روى عنه الصوفيّ الكبير (٤)، ومات سنة ستّ وثلاثين ومئتين<sup>(٥)</sup>.

١٥٤٤ - الحارث بن سعيد. عن أيوب بن مدرك. تركه أبو حاتم (٦).

١٥٤٥ - المحارث بين سعيد المكذَّاب المتنبّىء، صلبه عبد الملك بن مروان، لم يَرْو شيئاً، وسيرته في «تاريخي الكبير»(٧).

١٥٤٦ - د ق: الحارث بن سعيد العُتَقيّ. مصري لا يُعرف. ويقال: سعيد (٨) بن الحارث.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٥/ ٢٣٠. والحديث عند أبي داود (٢٣٤٤)، والنسائي ٤/ ١٤٥. وهو من حديث العرباض بن سارية رهيد.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٥١٥ أن هذه الحكاية وقع فيها تصحيف أدَّى إلى ثلب الحارث، فقد حكى القصة الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» ٢٠٦/١، وفيها قول ابن مهدي آخرها: كادت والله تمضي، كادت والله تمضي، فحذف الذهبي قوله: تمضي ، وصحَّف كادت بكاذب. ومراد ابن مهدي: كادت تمضي عليَّ زلَّة .

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن الحسن بن عبد الجبار .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ١/ ٢١٩ ، والجرح والتعديل ٣/ ٧٦ ، والكامل ٢/ ٦١٥ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ٧٦ ، ونسبه: الأسديّ الكوفيّ .

<sup>(</sup>V) تاريخ الإسلام ٢/ ٨٠٣ .

 <sup>(</sup>A) وقع قوله: ويقال سعيد . . . الخ في (د) في الترجمة قبل السابقة ، ووقع فيها أيضاً بعض اختلاف في ترتيب التراجم عن غيرها في هذا الموضع .

عن عبد الله بن منين<sup>(١)</sup>.

١٥٤٧ - الحارث بن سُفيان. عن بعض التابعين.

قال يحيى بنُ معين: ليس بثقة. وعنه مروان بن معاوية (٢).

١٥٤٨ - الحارث بن شِبْل، بصريّ. عن أمّ النعمان الكندية.

قال يحيى: ليس بشيء. وضعَّفه الدارقطنيّ. وقال البخاري: ليس بمعروف.

شاذ بن فَيّاض: حدثنا الحارث بن شِبْل، عن أمّ النعمان، عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسولُ الله على من إناء واحد، كأنا طَيْرَان.

وقد ساق له ابنُ عديّ بهذا السند أربعة أحاديث، ثم قال: وهي غير محفوظة (٣).

١٥٤٩ - الحارث بن شِبْل الكَرْمِينيّ. شيخ بخاريّ، كذَّبه سهل بنُ شاذويه (٤٠).

١٥٥٠ - خ م د ت س (٥): الحارث بن شبيل. قال ابن خِراش: لم يدرك عليّاً.

الأعور، من كبار علماء التابعين على ضعف فيه. الأعور، من كبار علماء التابعين على ضعف فيه. يكنى أبا زهير. عن عليّ، وابن مسعود. وعنه: عمرو بن مرَّة، وأبو إسحاق، وجماعة.

قال شعبة: لم يسمع أبو إسحاق منه إلا أربعة أحاديث، وكذلك قال العجليّ وزاد: وسائر ذلك كتاب أخذَه.

وروى مغيرة عن الشعبي: حدثني الحارث الأعور، وكان كذّاباً.

وقال منصور عن إبراهيم: إن الحارث اتَّهم. وروى أبو بكر بن عيَّاش عن مغيرة قال: لم يكن الحارث يصدق عن عليّ في الحديث.

وقال ابن المدينيّ: كذَّاب، وقال جرير بن عبد الحميد: كان زَيْفاً. وقال ابن معين: ضعيف. وقال عبَّاس عن ابن معين: ليس به بأس. وكذا قال النسائي، وعنه قال: ليس بالقويّ.

وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن عدي: عامَّةُ ما يرويه غير محفوظ. وقال يحيى القطان عن سفيان قال: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث.

وقال عثمان الدارميّ: سألتُ يحيى بن معين عن الحارث الأعور، فقال: ثقة. قال عثمان: ليس يُتابع يحيى على هذا.

حصين: عن الشعبيّ قال: ما كُذِبَ على أحدٍ من هذه الأمة (٢) ما كذب على عَليٌ ﷺ، وقال أيوب: كان ابن سيرين يَرى أنّ عامّة

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٥/ ٢٣٢ ، وحديثه عند أبي داود (١٤٠١) ، وابن ماجه (١٠٥٧) في سجود القرآن .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٢/ ٢٧٠ – ٢٧١ ، والجرح والتعديل ٣/ ٧٧ ، والكامل ٢/ ٦١٢ .

<sup>(</sup>٤) ذكره كذلك المصنف في «المغني» ١٤١/١ ، ولعله الحسن بن شبل الكرميني الآتي في موضعه .

<sup>(</sup>٥) الرموز (خ م د ت س) من «تهذيب الكمال» ٥/ ٢٣٧ ، ولم يذكر ابن حجر في «اللسان» (فصل التجريد) هذه الترجمة.

<sup>(</sup>٦) في «الكامل» ٢/ ٦٠٥: الأحاديث ، بدل: الأمة .

ما يَرويه (١) عن عليّ باطل.

وقال الأعمش عن إبراهيم: إن الحارث قال: تعلمت القرآن في ثلاث سنين والوحي في سنتين.

وقال مفضًّل بن مهلهل، عن مغيرة، سمع الشعبيّ يقول: حدثني الحارث، وأشهد أنه أحد الكذابين.

وروى محمد بن شيبة الضبّيّ، عن أبي إسحاق قال: زعم الحارث الأعور، وكان كذاباً.

جرير: عن مغيرة (٢)، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قرأتُ القرآن في سنتين، فقال الحارث الأعور: القرآن هيِّن، الوحي أشدُّ من ذلك.

وقال بُنْدار: أخذ يحيى وعبد الرحمن القلم من يَدِي، فضربا على نحوٍ من أربعين حديثاً من حديث الحارث عن علىّ.

جرير: عن حمزة الزيات قال: سمع مُرّة الهَمْدانيّ من الحارث أمراً فأنكره، فقال له: اقعد حتى أخرجَ إليك، فدخل مُرَّةُ، فاشتمل على سيفه؛ فأحسَّ الحارث بالشرّ، فذهب.

وقال ابن حِبَّان: كان الحارث غالياً في التشيّع، واهياً في الحديث، وهو الذي روى عن علي قال: قال لي النبيُ ﷺ: «لا تَفْتَحَنَّ على الإمام في الصلاة». رواه الفِريابيّ، عن يونس بن

أبي إسحاق، عن أبيه، عنه. وإنما هو قولُ عليّ.

محمد بن يعقوب بن عباد: عن محمد بن داود، عن إسماعيل، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ: سمعتُ رسول الله على يقول: «أنينُ المريض تسبيحُه، وصياحُه تهليلُه، ونومُه على الفراش عبادة، ونفسُه صدقة، وتقلّبه جنباً لجنب قتالٌ لعدوِّه، ويُكتب له من الحسنات مثلُ ما كان يعمل في صِحَّته؛ فيقوم وما عليه خطيئة». أخرجه البخاريّ في كتاب «الضعفاء» له.

قال أبو بكر بن أبي داود: كان الحارث الأعور أفْقَهَ الناس، وأفرضَ الناس، وأَحْسَب الناس، تعلم الفرائض من عليّ.

وحديث الحارث في السنن الأربعة، والنسائي مع تعنّته في الرجال؛ فقد احتجَّ به وقوَّى أَمْرَه، والجمهورُ على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب؛ فهذا الشعبي يكذّبُه ثم يروي عنه. والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته. وأما في الحديث النبوى فلا.

وكان من أوعية العلم، قال قُرَّة بن خالد: أخبرنا محمد بن سِيرين قال: كان من أصحاب ابن مسعود خمسة يُؤخذُ منهم، أدركتُ منهم أربعة، وفاتني الحارثُ فلم أره. وكان يفضَّل عليهم، وكان أخسَّهم (٣) شُريح، ويُختلف في هؤلاء الثلاثة

<sup>(</sup>١) في (د): يروي ، وفي االكامل : يروون .

<sup>(</sup>٢) من قوله: مغيرة سمع الشعبي إلى هذا الموضع ، سقط من (د) .

 <sup>(</sup>٣) في «تهذيب الكمال» ٥/ ٢٥٠: آخرهم ، وأشار محققه إلى أنه في بعض الحواشي: أخسهم . والخبر بنحوه في
 «السير» ٤/ ١٠٢ .

أيُّهم أفضل: علقمة، ومسروق، وعَبيدة.

مات الحارث سنة خمس وستين (١).

1007 - الحارث بن عبد الله الهمدانيّ الخازن. عن شريك ونحوه. صدوق إلا أنَّ ابن عديّ قال في ترجمة شريك: روى حديثاً فقال: لعل البلاء فيه من الخازن هذا (٢).

١٥٥٣ - م ت س ق: السحسارث بسن عبد الرحمن ابن أبى ذُباب. عن المَقْبُريّ.

ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ. روى عنه الدراورديّ مناكير.

وقال ابن حزم: ضعيف. وقال أبو زُرْعة: ليس به بأس.

وروى أيضاً عن سعيد بن المسيّب، وسليمان بن يسار. وعنه: أنس بن عياض، ومحمد بن فُليح<sup>(٣)</sup>.

ومن طبقته:

1004-٤: الحارث بن عبد الرحمن القرشيّ العامريّ، خال ابن أبي ذئب. يروي عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن وجماعة.

ما علمتُ روى عنه سوى ابن أبي ذئب،

لكن حكى عنه أيضاً الفُضيل بن عِياض وقال: لا يخيَّل إليّ أني رأيتُ قرشياً أفضلَ منه. وقال النسائيّ: ليس به بأس.

قلت: وهذا مات قبل ابن أبي ذباب بأكثر من عشر سنين؛ مات سنة تسع وعشرين ومئة، وكلاهما مدنيًان صدوقان(٤).

1000- الحارث بن عَبِيدة، قاضي حمص. عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، وهشام بن عُروة، وجماعة. قال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وقال الدارقطنيّ: ضعيف.

وله عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «ارْدُدْ على أبيك ما حَبَسْتَ عليه، فإنك ومالَكَ كَسَهْم من كِنانته». رواه عنه عمرو بن عثمان الحمصيّ.

ابن راهویه: حدثنا الحارث بن عَبِیدَة الحمصيّ، عن ابن خُثیْم، عن سعید بن جُبیر، عن ابن عُبیر، عن ابن عباس مرفوعاً: «یا معشر التجار». فاستجابوا ومدُّوا إلیه أعناقهم، فقال: «إن الله باعِثُكُم یوم القیامة فجَّاراً إلا مَنْ صَدَقَ ووصَلَ وأدَّى الأمانة». قال ابن حبّان: هذا لیس له أصلٌ صحیح یُرْجَع إلیه (٥٠).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٢/ ٢٧٣ ، وضعفاء النسائي ص ٢٩ ، وضعفاء العقيلي ٢٠٨/١ ، والجرح والتعديل ٣/ ٧٨ ، والكامل ٢٠٤/٦ ، وضعفاء الدارقطني ص ٧٥ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٢٤٤ ، والسير ١٥٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) الكامل ٤/ ١٣٣٣ في ترجمة شريك النخعي ، والحديث الذي أشار إليه عن أبي هريرة رفعه: «قال عيسى بن مريم: اتخذوا البيوت منازل والمساجد سكناً . . . ».

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٧٩ ، والمحلى ٦/ ١٢٠ و٧/ ١٣٧ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٢٥٣ ، وروى له أيضاً البخاري في «أفعال العباد» وأبو داود في «المراسيل».

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٥/ ٢٥٥ . ولم يذكره الحافظ في «اللسان» (فصل التجريد) .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٨١ ، والمجروحين ١/ ٢٢٤ . والكامل ٢/ ٦١١ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٨٢ . وذكره ابن 😑

100٦- م دت: التحارث بن عُبيد، أبو قُدامة الإياديّ البصريّ المؤذّن. عن أبي عِمْران الجَوْنيّ، وثابت. وعنه: يحيى بن يحيى، ومسدّد، وعدّة.

قال أحمد: مضطرب الحديث. وقال الفَلاس: رأيتُ ابن مهديّ يحدِّث عن أبي قُدامة، وقال: ما رأيتُ إلَّا خيراً.

وقال ابن معين: ضعيف. وقال مرة: ليس بشيء. وقال النسائيّ وغيره: ليس بالقويّ. وقال ابن حِبَّان: كان ممن كثر وهمه.

مسلم بن إبراهيم: حدثنا الحارث بن عُبيد، عن ثابت، عن أنس، قال رسول الله على لرجل: «فعلتَ كذا؟» قال: لا واللهِ الذي لا إله إلا هو. والنبيُّ يعلم أنه قد فعل، فقال له: «إنَّ الله قد غفرَ لك كذبك بتصديقك بلا إله إلا هو»(١). هذا لم يخرِّجوه في الستة.

قال العُقيليّ: يُروى بإسناد أَصْلَحَ من هذا(٢).

أبو قُدامة (د): عن مَظر الورَّاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ عَلَى لم يسجد في شيء من المفصَّل منذ تحوَّل إلى المدينة.

مطر رديء الحفظ، وهذا منكر، فقد صعَّ أَنَّ أَبا هُريرة سجد مع النبي ﷺ في ﴿إِذَا الشَّآةُ الشَّآةُ الشَّآةُ الشَّآةُ الشَّآةُ الشَّآةُ الشَّآةُ السَّآةُ السَّةَ السَّآةُ السَّآءُ السَّقُ السَّآءُ السَاسَاءُ السَّاءُ السَّآءُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ ال

١٥٥٧- الحارث بن عُمر الطَّاحِيّ. عن شدَّاد بن سعيد. مجهول.

وكذا:

١٥٥٨ - الحارث بن عُمر، أبو وَهُب.
 ويقال: ابن عُمير. ويقال: ابن عمرو<sup>(3)</sup>.

١٥٥٩- دت: الحارث بن عَمْرو. عن رجال، عن معاذ بحديث الاجتهاد. قال البخاري: لا يصحُّ حديثُه.

قلت: تفرَّد به أبو عَوْن محمد بن عُبيدالله الثقفيّ، عن الحارث بن عَمْرو الثقفيّ ابن أخي المغيرة. وما روى عن الحارث غير أبي عَوْن، فهو مجهول.

حبان أيضاً في «الثقات» ٦/ ١٧٦ ، وكناه أبا وهب ، وقال: مات سنة (١٨٦) وهو الذي يقال له: الحارث بن عميرة الكلاعي . اهـ وسيرد .

<sup>(</sup>١) في (ز): إلا الله.

 <sup>(</sup>۲) ضعفاء النسائي ص ۳۰ ، وضعفاء العقيلي ۱/۲۱۲ ، والجرح والتعديل ۳/ ۸۱ ، والمجروحين ۲۲٤/۱ ، والكامل
 ۲/۷۲ ، وتهذيب الكمال ۲۰۸/۵ ، وفيه أنه استشهد به البخاري أيضاً متابعة في موضعين من كتابه، وروى له في
 الأدب.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١٤٠٣) باب من لم ير السجود من المفصل. وينظر «الاستذكار» ٨/ ٩٩-١٠٠ و «العلل المتناهية» (٧٥٢) ، و «فتح الباري» ٢/ ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٤) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٣/ ٨٢ .

بمتصل<sup>(۱)</sup>.

١٥٦٠- الحارث بن عَمرو السلاماني. محه ل (۲).

١٥٦١ - ق: الحارث بن عِمْران الجعفريّ. عن محمد بن سُوقة، وهشام بن عروة. وعنه: على بن حرب، وأحمد بن سليمان.

قال ابن حبَّان: كان يضع الحديث على الثقات.

أبو سعيد الأشج: حدثنا الحارث بن عمران، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: "تَخَيَّرُوا لنُطَفِكم، وانْكحوا الأكْفَاء". تابعه عكرمة بن إبراهيم، عن هشام، وهو ضعيف. وأصلُ الحديث مرسل.

قريش بن إسماعيل: حدثنا الحارث بن عمران، عن ابن سُوقة، عن نافع، عن ابن عُمر؟ أنَّ النبيُّ ﷺ قال: «اختضبوا وافرِقوا، خالفوا اليهو د».

قال ابن عديّ: الضعفُ على رواياته بَيِّن. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.

وقال أبو زُرْعة: واهي الحديث (٣).

١٥٦٢-٤: الحارث بن عُمير البصريّ. نزيل

وقال الترمذي: ليس إسناده عندي مكة. عن أيُّوب، وأبي طوالة، وعدّة. وعنه: ابنه حمزة، وعبد الرحمن بن مهدي، ولُوَين، وطائفة. وكان حمَّاد بن زيد يُقدِّمُه ويُثني عليه.

وثَّقه ابن معين من طريق إسحاق الكوْسَج عنه، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم، والنسائي.

وما أراه إلّا بَيِّن الضعف؛ فإنَّ ابن حبان قال في «الضعفاء»: روى عن الأثبات الأشياء الموضوعات. وقال الحاكم: روى عن حميد، وجعفر الصادق أحاديث موضوعة.

قلت: روى محمد بن زُنبور المكيّ، حدثنا الحارث بن عمير، عن حميد، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ رابطَ ليلةً حارساً مِنْ وراء المسلمين؛ كان له أَجْرُ مَنْ خَلَفَه ممن صلَّى وصام».

ابن حبان: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الحارث بن عمير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال العباس: لأعلمنَّ ما بقاءُ رسول الله ﷺ فينا. فأتاه فقال: يا رسول الله، لو اتخذنا لك مكاناً تكلِّم الناس منه. قال: «بل أصبر عليهم ينازعوني ردائي، ويطؤون عَقِبي، ويُصيبني غُبارهم، حتى يكون الله هو يُريحني منهم».

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/ ٢٧٧ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٢٦٦ . والحديث عند أبي داود (٣٥٩٣) و(٣٥٩٣) باب اجتهاد الرأي في القضاء ، وسنن الترمذي (١٣٢٧) و(١٣٢٨) باب ما جاء في القاضي كيف يقضي .

<sup>(</sup>٢) كذا ذكر المصنف رحمه الله هنا وفي «المغني» ١٤٢/١ ، ولم أقف عليه ، ولعل الصواب فيه: حبيب بن عمرو السَّلاماني، فقد جهَّله أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» ٣/ ١٠٥ ، مع أنه صحابي ، وسيرد .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٨٤ ، والمجروحين ١/ ٢٢٥ ، والكامل ٢/ ٦١٤ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٢٦٧ . وقول أبي زرعة لم يرد في (د).

رواه حماد بن زید، عن أیوب، فأرسله، أو ابن عباس قاله، شكّ.

وللحارث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ، عن النبيّ عَيُّة: "إن آية الكرسيّ، و"شهد الله»، والفاتحة، معلَّقات بالعرش، يَقُلْنَ: يا ربّ تُهبطنا إلى أرضك، وإلى مَنْ يَعصيك...» الحديث بطوله.

قال ابن حِبَّان: موضوعٌ لا أصل له(١).

١٥٦٣ - د: الحارث بن عمير الشامي، هو
 أبو الجودي، شيخ لشعبة، صويلح<sup>(٢)</sup>.

١٥٦٤ الحارث بن عميرة. والصحيح:
 يزيد بن عُميرة (د ت س) الزُّبيديّ. كذا قال
 البخاريّ. له حديث لا يصحّ.

قلت: يزيد صدوق، وإنما قال البخاريّ ذاك باعتبار السند إليه.

وقد غلط أبو حاتم البُسْتيّ، وذكره فيما ذَيّل به على «الضعفاء» له.

وقيل: هو كنديّ. وقيل: زُبيديّ، وإنما قال البخاريّ: لا يصحّ. يعني قول مَنْ سمّاه الحارث بن عُميرة، والله أعلم. ذكره النباتيّ (٣).

1070 - الحارث بنُ عيينة الحمصيّ. عن عبد الرحمن بن سَلْم (٤).

1077 - والحارث بن غسّان. عن أبي عمران الجَوْنيّ. مجهولان.

قلت: فأما الثاني فذكره العُقيليّ، وأنه بصريّ، وقال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن جَنَّاد، حدثنا عبد الله بن عبد الوهّاب الحَجَبيّ، حدثنا الحارث بن غسّان، حدثنا أبو عمران، عن أنس مرفوعاً: (يُجاء يومَ القيامة بصُحُف مختَّمة، فتصبُ (٥) بين يدي الله تعالى، فيقول لملائكته: اقبلوا هذا، وألقُوا هذا، فتقول الملائكة: وعزّتِك ما رأينا إلّا خيراً. فيقول: إنه كان لغير وجهى».

وله آخر عن ابن جُريج. وقال العُقيلي: حدّث بمناكير (٦).

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٨٣/٣ ، والمجروحين ٢٢٣/١ ، وتهذيب الكمال ٢٦٩/ ، وفيه أنه استشهد به البخاري أيضاً في صحيحه

 <sup>(</sup>۲) هذه الترجمة من (ز) ، ولم ترد في (د) ، ولا في «اللسان» . وهو في «تهذيب الكمال» ٥/ ٢٧٠ ، و٣٣/ ٢١١ ،
 ووثّقه المصنف في «الكاشف» ، وابن حجر في «التقريب» .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٨/ ٣٥٠ ، والثقات ٥/ ٥٤٤ ، وتهذيب الكمال ٢١٧ / ٢١٧ . وذكر ابن حبان في «الثقات» ١٧٦/٦ في ترجمة الحارث بن عَبِيدة أنه يقال له: الحارث بن عَمِيرة الكلاعي . قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٥٢٣ : إن كان ما قاله ابن حبان محفوظاً ، فيحتمل أن يكون هو .

<sup>(</sup>٤) في «التاريخ الكبير» ٢/ ٢٧٧ ، و «الثقات» ٦/ ١٧٤ : الحارث بن عُبّبة ، وفي «الجرح والتعديل» ٣/ ٨٥ : الحارث بن عُبّبة. قال الحافظ في «اللسان» ٢/ ٢٧٣ : أظن أنه الحارث بن عبيدة الحمصي ، قاضي حمص ، المقدم ذكره .

<sup>(</sup>٥) في «اللسان» ٢/ ٥٢٣: مختومة فتُنصب.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٢١٨/١ ، والجرح والتعديل ٣/ ٨٥.

107۷- الحارث بن مالك. عن سَعْد. لا يُعرف<sup>(۱)</sup>.

وقال العُقيليّ: حدثناهُ محمد بن أحمد الورّامِيني، حدثنا يحيى بن المغيرة الرازيّ، حدثنا زافر، عن رجل، عن الحارث بن محمد، عن أبي الطفيل. الحديث بطوله.

ورواه محمد بن حميد، عن زافر، حدثنا الحارث. فهذا عملُ ابن حميد، أراد أن يجوِّده ـ قلت: فأفسَدَه، وهو خبر منكر ـ قال: كنتُ على الباب يومَ الشُّورى، فارتفعت الأصوات، فسمعتُ عليًّا يقول: بايعَ الناس لأبي بكر، وأنا والله أَوْلَى بالأمر منه، وأحقُ به، فسمعتُ وأطعتُ مخافة أنْ يرجعَ الناسُ كفَّاراً يضربُ بعضُهم رقاب بعض.

ثم بايع الناس عُمر، وأنا واللهِ أولى بالأمر منه، فسمعتُ وأطعتُ مخافةَ أنْ يضربَ بعضُهم رِقاب بعض.

ثم أنتم تريدون أنْ تُبايِعُوا عثمان، إذا أسمع وأُطيع. إنَّ عمر جعلني في خمسة لا يَعرف لي فضلاً عليهم، ولا يعرفونه لي، كلُنا فيه شرع سواء.

وايم الله، لو أشاء أنْ أتكلّم ثمّ؛ لا يستطيع عربيّهم ولا عجميّهم ردّه: نشدتُكم بالله أفيكم أحدٌ آخى رسولَ الله على غيري؟ قالوا: لا. ثم قال: نشدتكم بالله أفيكم أحدٌ له عَمّ مثلُ عمي حمزة؟ قالوا: اللهم لا. قال: أفيكم أحدٌ له أخّ مثلُ أخي جعفر ذو الجناحيْن الموشّى بالجوهر، مثلُ أخي جعفر ذو الجناحيْن الموشّى بالجوهر، يطير بهما؟ قالوا: لا. قال: أفيكم أحد له زوجة مثل سبطي الحسن والحسين سيديٌ شبابِ أهل الجنة؟ قالوا: لا. قال: أفيكم أحد له زوجة مثل زوجتي؟ قالوا: لا. قال: أفيكم أحد كان أَقْتَلَ لمشركي قريش عند كل شديدة تنزلُ برسول الله على منتي؟ قالوا: لا. وذكر الحديث. فهذا غير صحيح، وحاشا أمير المؤمنين من قولِ هذا(٢).

۱۵۶۹ - (صح): الحارث بن محمد بن أبى أسامة التميميّ، صاحب «المسند».

سمع عليَّ بن عاصم، ويزيد بن هارون.

وكان حافظاً عارفاً بالحديث، عالي الإسناد بالمرة. تُكلِّم فيه بلا حجّة.

قال الدارقطنيّ: قد اختُلف فيه، وهو عندي صدوق. وقال ابن حَزْم: ضعيف. وليَّنَه بعض البغاددة لكونه يأخذ على الرواية.

أنبأني أحمد بن سلامة، عن حمّاد الحرّانيّ، أنّ السّلَفيّ أخبرهم، أخبرنا أبو عليّ بنُ المهديّ، أخبرنا أبي، حدثنا علي بن عبد العزيز الطاهريّ، حدثنا أبو يعلى عثمان بن الحسن

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٥/ ٢٧٧ ، قال المزي: روى له النسائي في الخصائص وقال: لا أعرفه .

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ٢/ ٢٨٣ ، وضعفاء العقيلي ١/ ٢١١ ، والكامل ٦١٣/١ . قال العقيلي: هذا الحديث لا أصل له عن علي . وقال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٥٢٦: لعل الآفة في هذا الحديث من زافر .

الطوسيّ، أخبرنا محمد بن جعفر، سمعت محمد بن خلف بن المَرْزُبان يقول: مضيتُ إلى الحارث بن أبي أسامة، فوجدت في دهليزه قوماً من الورّاقين، وهو يكتبُ أسماءهم على كلّ واحد درهمين، فقلت له: اكتب اسمي، فكتب، ثم عرضها الورّاق عليه، فلما قرأ اسمي قال: ابن المرزُبان مع هولاء! لا ولا كرامة. فأخبروني، فأخذتُ ورقة وكتبتُ فيها:

أبلغ الحارث المحدِّثُ قولاً

عن أخ صادق شديد المحبَّة ويك قد كنتَ تعتزى سالف الدهـ

رِ قديماً إلى قبائل ضَبَّهُ وكتبتَ الحديثَ عن سائر النا

سِ وحاذيتَ في اللقاء ابن شَبَّهُ عـن يـزيـد والـواقـديِّ ورَوْحٍ

وابنِ سعد والقَغُنبيِّ وهُدْبَهُ القُلُوسيِّ (٣)، عنه.

ثم صنَّفتَ من أحاديث سفيا نَ وعن مالكِ ومسندِ شُعْبَهُ وعن ابن المدائنيِّ فما زنْـ

تَ قديماً تبثُّ في الناس كُتْبَهُ خُلُو وُثُق (عُ).

أفَعنْهمْ أخذتَ بيعَك للعِلْ
م وإيشارَ مَنْ يـزيـدُك جَبَّهْ
سَـوْءَةً سَـوْءَةً لـشـيخٍ قـديـم مَلَكَ الحرصُ والضَّراعةُ قَلْبَهْ فهو كالقُفَّةِ المُعِيسةِ يُبْساً

وأمانِيهِ بعدَ تسعينَ رَطْبَهُ فلما قرأها قال: أدخلوه، قاتله الله! فَضَحَنى.

مات سنة اثنتين وثمانين ومئتين (١).

١٥٧٠ - الحارث بن محمد المعكوف.

أتى بخبر باطل: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن معروف بن خَرَّبُوذ، عن أبي الطُّفيل، عن أبي ذَرِّ (٢) مرفوعاً: «لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن حبنا أهل البيت». وأوما إلى عليّ. رواه أبو بكر الباغَنْديّ، عن يعقوب بن إسحاق القُلُوسيّ (٣)، عنه.

وله عن حُلُو بن السَّرِيّ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله مرفوعاً: «لا أُلْفِيَنَّ أُحدَكم يتغنّى ويدع أن يقرأ سورة البقرة». حُلُه وُتُة. (٤).

<sup>(</sup>١) سؤالات الحاكم ص ١١٥ ، والمحلى ٢/ ١٩٥ و٩/ ١٧١ (وفيه: متروك) وتاريخ بغداد ٨/ ٢١٨ ، والسير ١٣٨ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) كذا في (د) و(ز) و «اللسان» ٢/ ٥٣٩ . غير أن الطبراني أخرجه في «الأوسط» (٢٢١٢) بأطول منه من طريق أبي يوسف يعقوب بن إسحاق القُلُوسي ، عن الحارث المعكوف ، عن أبي بكر بن عياش ، به ، وفيه : عن أبي برزة ، بدل : أبي ذر. وذكره الهيثمي في «المجمع» ١٠/ ٣٤٦ .

 <sup>(</sup>٣) تصحفت في (د) و(ز) ، و (اللسان) إلى: الطوسيّ . ينظر (تاريخ بغداد) ١٨٥/١٤ ، و (الأنساب) ١١٩/١٠،
 و (السير) ١٢/ ٣٦١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٢٦٩) و(٢٧٦٢) ، وفي «الصغير» (١٤١) من طريق أبي يوسف يعقوب بن إسحاق القُلُوسي ، عن الحارث المعكوف ، عن حلو بن السري ، به . ومن قوله: وله عن حلو بن السري . . الخ، لم يرد في (د) .

١٥٧١ - الحارث بن مسلم الرازي، المقرئ. قال السليماني: فيه نظر(١).

۱۹۷۲ - د: الحارث بن منصور الواسطيّ النزاهد. عن الثوريّ، وبَحْر السَّقَّاء. وعنه: يحيى بن أبي طالب، والحسن بن مُكْرَم، وحماعة.

قال أبو حاتم: نزل عليه الثوريّ، وهو صدوق. وقال أبو داود: كان من خيار الناس. وقال ابن عديّ: في حديثه اضطراب<sup>(۲)</sup>.

۱۵۷۳ - الحارث بن مِيناء، عن عمر. فيه جهالة، روى عنه محمد بن إبراهيم التَّيْميّ، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء (۲).

۱۹۷۶- ت ق: الحارث بن نَبْهان الجَرْميّ. عن عاصم بن بَهْدَلة، وأبي إسحاق. وعنه: مسلم<sup>(٤)</sup>، وطالوت، والعيشيّ، وعدة.

قال أحمد: رجل صالح منكر الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال النسائيّ: متروك. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: لا يُكتب حديثُه.

ومن مناكيره (ق): عن عاصم، عن مصعب بن سعد، عن أبيه مرفوعاً: «خَيْرُكم مَنْ تعلَّم القرآن وعلّمه»(٥).

وبه مرفوعاً: أنه كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة ﴿الم تنزيل﴾، و﴿مَلَ أَنَّهُ (٦).

قال أبو حاتم: متروك الحديث ضعيف.

وقال ابن المديني: كان ضعيفاً ضعيفاً (٧).

۱۵۷۵ - ت ق: الحارث بن النعمان بن سالم. عن خاله سعيد بن جُبير، وأنس. وعنه: نوح بن قيس، وثابت بن محمد الزاهد، وجماعة.

قال أبو حاتم: ليس بقويّ.

وقال البخاري: منكر الحديث.

سلمة بن بِشْر: حدثنا سعيد بن عمارة الكَلَاعي، ددثنا الحارث بن النعمان الليثي، سمع أنساً يقول: قال رسول الله على «أَكْرِمُوا أُولادكم وأحْسِنُوا أَدْبَهم».

وقال العُقيليّ: حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا حكيم بن مشرق<sup>(٨)</sup>، حدثنا الحارث بن

<sup>(</sup>١) وثقه أبو حاتم ، وقال أبو زرعة: صدوق لا بأس به . الجرح والتعديل ٣/ ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٩٠\_٩١ ، والكامل ٢/ ٦١٤\_٦١٥ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٨٩ ، ولم أقف على قول ابن معين فيه .

<sup>(</sup>٤) يعني مسلم بن إبراهيم ، كما في «تهذيب الكمال» ٥/ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (٢١٣)، وهو صحيح من حديث عثمان ﷺ، أخرجه البخاري عنه (٥٠٢٧).

<sup>(</sup>٦) هو صحيح من حديث ابن عباس رها، أخرجه عنه مسلم (٨٧٩).

 <sup>(</sup>٧) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ص ٥٠ ، والتاريخ الكبير ٢/ ٢٨٤ ، وضعفاء النسائي ص ٣٠ ، وضعفاء العقيلي ١/ ٢١٧ ، والجرح والتعديل ٣/ ٩١ ، والكامل ٢/ ٢٠٩ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٨) جاء عليها علامة الصحة في (د) و(ز). وفي (ضعفاء) العقيلي ١/٢١٤: حكيم بن مشرف ، ولم أعرفه .

النعمان، عن أنس بن مالك مرفوعاً قال: «الماء يقطر مِنْ لحيتي على ثيابي منَ الوضوء أحبُّ إليّ من الدّر والياقوت يتناثر عليّ». وكان لا يمسح الماء عن وجهه (١).

#### فأما:

10٧٦- الحارث بن النعمان بن سالم، أبو النَّضْر الطوسيّ الأكفانيّ، نزيل بغداد، فصدوق. روى عن سَمِيَّه الحارث بن النعمان بن سالم الليثيّ، وشُعبة، وجماعة. وعنه: أحمد، والحسن بن الصبَّاح البَّزاز(٢).

١٥٧٧ – الحارث بن نوف، أبو الجعد. قال ابن المديني: مجهول.

قلت: ذكره النباتيّ هكذا مختصراً.

۱۵۷۸ - د ت ق: الحارث بن وَجيه <sup>(۳)</sup>

الراسبي، بصريّ. عن مالك بن دينار بحديث: «تحت كل شُغْرة جنابة».

وعنه: مسلم<sup>(٤)</sup>، ونصر بن عليّ.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم والنسائي: ضعيف. وقال البخاري: في حديثه بعض المناكير.

١٥٧٩ - الحارث بن يزيد. عن أبي ذرّ.

قال ابن معين: لم يسمع من أبي ذرّ. وقال ابن عديّ: ليس بمعروف (٥).

١٥٨٠- الحارث بن يزيد السَّكونيّ. شيخ للوليد بن مسلم.

١٥٨١ - والحارث، شيخ لأبي هاشم.
 مجهو لان<sup>(١)</sup>.

١٥٨٢ - ص: الحارث العدوي(٧). عن

- (۱) التاريخ الكبير ٢/ ٢٨٤ ، والضعفاء الصغير ص ٢٨ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢١٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ٩١ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٢٩١ . وجاء في حاشية (د) ما نصه: روى الليثي [يعني الحارث بن النعمان صاحب الترجمة] حديث: «اللهم أحيني مسكيناً . . . » ذلك الحديث الذي . . . طوله وركاكة لفظه لا يشبه الخارج من مشكاة النبوة . رواه البيهقي . كتبه محمد ابن النقاش . انتهت الحاشية . والحديث عند الترمذي (٢٣٥٢ ، وقال : غريب) والبيهقي ١٢/ ١٠ . وقد اختلف في درجة الحديث ، فحَكَمَ عليه بالوضع ابن الجوزي (١٦٢٢) وابن تيمية والصغاني ، وتأوّله البيهقي . وينظر «التلخيص الحبير» ٣/ ١٠٩ ، و«اللآلئ المصنوعة» ٢/ ٢٧٤ .
  - (۲) تاريخ بغداد ٨/ ٢٠٧ ، وذكره المِزّي في «تهذيب الكمال» ٥/ ٢٩٢ لتمييزه عن سميّه الحارث الليثي المترجم قبله .
- (٣) وزن عظيم . قال الترمذي بإثر حديثه الذي رواه له (١٠٦): ويقال: ابن وجبة . اهـ . وقد أشير إلى القولين في متن
   (c) وهامشها .
  - (٤) يعني مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي .
- (٥) الكامل ٢/٣١٣. ولم ترد هذه الترجمة في (د) ، ورُمز لها في «اللسان» ٢/ ٥٣١ على أنها من الزيادات على «الميزان» مع أنه جاء آخرها كلمة: انتهى ، التي يوردها الحافظ ابن حجر آخر كلام الذهبي . والله أعلم .
  - (٦) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٣/ ٩٣ و ٩٦ على الترتيب.
- (٧) رمز له في (د) برمز الترمذي (ت) ، وهو خطأ ، ولم يرمز له في (ز) ، والمثبت من «تهذيب الكمال» ٥-٣١٢ ،
   و «اللسان» ٩- ٢٧٧ ، ولم ينسب فيهما: العدويّ .

عليّ. لا يُدرى مَنْ هو. وعنه حفيده سليمان بن عبد الله بن الحارث.

الحارث الجهنيّ. والد خارجة. عن جابر. لا يُعرف إلا في هذا الحديث: «لا يُخبط ولا يُعضد حِمى رسولِ الله ﷺ، ولكن يُهَشُّ برفْق». وهو الحارث بن رافع بن مَكِيث، حديثُه حسن إن شاء الله (۱۵).

مكرر ١٥٨٢- الحارث، حدّث عن عليّ أنه مرض. وعنه حفيده سليمان بن عبد الله، غير معروف. حديثه في «الخصائص» للنسائيّ.

### [مَن اسمُه حارثة]

الرَّجَال الرَّجَال محمد بن عبد الرحمن المدنيّ، أخو عبد الرحمن. له عن جدّته عَمْرة، وعن أبيه. وعنه: أبو معاوية، وأبو أسامة.

ضعّفه أحمد، وابن معين.

وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث، لم يعتد به أحمد.

وروى محمد بن عثمان، عن ابن المدينيّ قال: لم يَزَلْ أصحابُنا يضعّفونه.

يعلى بن عبيد: عن حارثة، عن عمرة قالت: سألتُ عائشة: كيف كان رسولُ الله على إذا خَلَا في البيت؟ قالت: ألينَ الناس، بسَّاماً ضحًّاكاً.

قال ابن عديّ: عامَّة ما يرويه منكر (٢).

١٥٨٥ - حارثة بن عدى، تابعى <sup>(٣)</sup>.

١٥٨٦ - وحارثة بن أبي عسران<sup>(٤)</sup>. مجهولان.

۱۰۸۷-٤: حارثة بن مُضَرِّب. عن عليّ، وعمر، وسلمان. وعنه أبو إسحاق.

وثَّقه يحيى، وقال أحمد: حسن الحديث. وقال ابن المدينيّ: متروك. كذا نقل ابن الجوزيّ(٥).

### [من اسمه حازم وحاشِد وحاضِر]

١٥٨٨ حازم بن إبراهيم البَجَليّ، بصريّ.
 عن سِماك بن حَرب.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٥/ ٢٢٨ . والحديث عند أبي داود (٢٠٣٩) .

 <sup>(</sup>۲) سؤالات محمد بن عثمان لابن المديني ص ۱۲٦ ، والتاريخ الكبير ٣/ ٩٤ ، والصغير ٢/ ١٠١ ، وضعفاء النسائي
 ص ۲۹ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٥٥ ، والكامل ٢/ ٦١٦ ، وتهذيب الكمال ٣١٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٢٥٤.

 <sup>(</sup>٤) في (ز) ونسخة «اللسان»: عمرو ، والمثبت من (د) وهو الموافق لما في «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٥٦ . وينظر جارية
 ابن أبي عمران .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٢٥٥ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٨٥ ، وتهذيب الكمال ٣١٧/٥ . وذكر الحافظ ابن حجر في «تهذيبه» ١٨٤/١ أن ابن الجوزي نقل قول ابن المديني فيه: متروك ، عن الأزديّ ، ثم قال: وينبغي أن يحرَّر هذا ، وقال في «التقريب»: غلط من نقل عن ابن المدينيّ أنه تركه .

المبارك. مجهول(٦).

1098- س ق: حاضر بن المهاجر الباهليّ. عن سليمان بن يَسار. وعنه شعبة فقط. مجهول (٧).

#### [من اسمه حامد وحباب وحباب

1090 - حامد بن آدم المروزيّ. عن ابن المبارك.

كذّبه الجوزجانيّ، وابنُ عديّ، وعدَّهُ أحمدُ ابن عليّ السليمانيّ فيمن اشتهر بوضع الحديث، وقال: قال أبو داود السِّنْجِيّ: قلت لابن معين: عندنا شيخ يقال له: حامد بن آدم، روى عن يزيد، عن الجُريري، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد وجابر رفعاه: «الغِيبة أشدُّ من الزِّنا». فقال: هذا كذّاب، لعَنه اللهِ (^^)!

ذكره ابنُ عديّ، فساق له أحاديث، ولم يذكر لأحدٍ فيه قولاً ولا مطعناً، ثم قال: أرجو أنه لا بأس به (١٠).

١٥٨٩ - حازم بن بشير البصريّ. مجهول (٢).

۱۰۹۰ - حازم بـن حـسـيـن، بـصـريّ. مجهول<sup>(۳)</sup>.

١٥٩١- حازم بن خارجة كذلك(٤).

ق: حازم بن عطاء، أبو خلف الأعمى.
 عن أنس. ضعَفوه. يأتى بكنيته.

۱۰۹۲ حاشد بن عبد الله البخاريّ، من أصحاب الحديث ببخارى. معدودٌ في طبقة صاحب «الصحيح».

قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر (٥).

١٥٩٣ - حاضر بن آدم المروزي. عن ابن

<sup>(</sup>١) الكامل ٢/ ٨٤٩.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٢٧٩.

 <sup>(</sup>٣) وذكره المصنف في «المغني» ١٤٤/١ ، ولم أقف عليه ، ولعله محرف عن خازم بن حسين ، من رجال التهذيب ،
 وهو ضعيف، وسيرد.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٥) وذكره المصنف في «المغني» ١/١٤٥ . قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٥٣٥ : لم أر لحاشد بن عبد الله في «تاريخ بخارى» ذكراً ، وإنما فيه : حاشد بن إسماعيل ، وهو من أقران البخاري . اه. . وذكره صاحب «الشذرات» ٣/ ٢٦٨ في وفيات سنة (٢٦١) . ووقع في «اللسان» أنه مات سنة إحدى أو اثنتين ومثنين ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) كذا وقع في «الجرح والتعديل» ٣/ ٣١٩ ، ولعله محرّف عن حامد ، فقد أورده ابن أبي حاتم في باب من رُوي عنه العلم من الأفراد الذين ابتداء أسمائهم على الحاء ، وأورد في الباب أيضاً حاضر بن المهاجر ، فلو كان كذلك ، لكان أفردهما في باب من اسمه حاضر ، ولا يكون عندئذ من الأفراد .

<sup>(</sup>٧) قوله: مجهول ، نقله المزي في "تهذيب الكمال" ٥/ ٣٢١ عن أبي حاتم (وهو شرط المصنف في تقييد هذه اللفظة عنه). ولم أقف عليه عند غير المزي. وقد أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/ ٣١٧ ولم ينقل فيه عن أبيه تجهيلاً له.

<sup>(</sup>٨) أحوال الرجال ص ٢٠٦ ، وضعفاء النسائي ص ٣٦ وسماه: حامد التلياني (وسيرد) ، والكامل ٢/ ٨٦٦ ، والكشف الحثيث ص ١٣٠ .

عن حماد العسكريّ: عن إسحاق بن سيَّار النَّصِيبيّ بخبر موضوع هو آقته، عن حجَّاج بن مِنْهال، عن حمَّاد بن سَلَمة، عن بُرد بن سِنان، عن مكحول، عن أبي أُمَامة الباهليِّ ـ مرفوعاً ـ قال: «مَنْ وُلِدَ له مولودٌ، فسمَّاه محمداً تبرُّكاً به، كان هو والولدُ في الجنة»(۱).

مكرر ١٥٩٥- حامد التّلْيَاني. قال النسائيّ: ليس بشيء (٢).

١٥٩٧ - حامد الصائديّ، ويقال: الشاكريّ. عن سَعْد. وعنه أبو إسحاق فقط.

١٥٩٨ - حُباب بن جَبَلة الدقاق. عن مالك. قال الأزدى: كذّاب (٣).

١٥٩٩ - حُباب بن فَضالة الذُّهليّ. عن أنس.
 قال الأزديّ: ليس حديثه بشيء.

قال يعقوب الفسويّ: حدثنا أحمد بن محمد الأزرقيّ المكّيّ حدثنا الحُباب بن فَضالة اليماميّ الحنفيّ قال: أتيتُ البصرة، فلقيت

أنسَ بنَ مالك، فقلت له: إني أردتُ سَفَراً فأردتُ أنْ أستأمِرَك. قال: وأين تريد؟ قلت: الهند. قال: فَحَيُّ والداك، أو أحدهما؟ قلت: بل هما حيَّان. قال: فَراضِيَان بمخرجك؟ قلت: بل ساخطان، اسْتَعْدَى عليَّ أبي، وحبسني السلطان. قال: فالدنيا تريد أو الآخرة؟! قلت: كليهما. قال: ما أراك إلَّا ستُحبطهما كلتيهما؛ ارجع إلى أبوَيْك، فبرَّهما واصْحَبْهما؛ فإنك لن تصيبَ كَسْباً خيراً منه (٤).

١٦٠٠ حَباب الواسطيّ. قال الدارقطنيّ: شيخ لَيُن (٥٠).

## [مَن اسمُه حِبَال وحَبَّان وحِبَّان]

۱٦٠١- حِبَال (٢<sup>)</sup> بن رُفَيدة، أبو ماجد. لا يُعرف. قال البستيّ: فيه نظر. وهو بكسر أوله <sup>(٧)</sup>.

17۰۲ - حَبَّان بن أغلب السعديّ. شيخ لأبي حاتم. وهّاه أبو حفص الفلَّاس، وهو بالفتح. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث (^^).

<sup>(1)</sup> الموضوعات 1/ ٢٤٠ (٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) صرَّح الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٥٣٧ أنه هو نفسه حامد بن آدم .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٤) المعرفة والتاريخ ٣/٦٦٦ ، وضعفاء ابن الجوزي ١٨٦١.

<sup>(</sup>٥) المؤتلف للدارقطني ١/ ٤٨٤ ، والإكمال ٢/ ١٤٠ ، وتوضيح المشتبه ٣/ ٤٥ ، وهو حَباب ـ بفتح الحاء ـ بن صالح، شيخ للطبراني . ولم أقف على قول الدارقطني فيه: شيخ ليّن .

<sup>(</sup>٦) في (د) و(ز): حبان ، والمثبت من المصادر .

 <sup>(</sup>٧) الثقات ١٩٣/٤ . ووثقه ابن معين كما في «الجرح والتعديل» ٣/ ٣١٥ . ولم أقف على قول البستي (وهو ابن حبان):
 فيه نظر .

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٣/ ٢٧١ (باب حِبَّان) و٣/ ٢٩٧ (باب حَبَّان) وفيه: الشعوذي ، بدل: السعدي .

- حِبَّان ـ بالكسر ـ هو ابنُ زهير. ويقال: ابن يسار، أبو روح. قال ابن حِبَّان: اختلط فلا يحتج به.

لكن فرَّق ابن حبان بين ابن زهير، وابن يسار؛ فقال: ابن زهير أبو رَوْح لا يحتجُّ به. يروي عن بُريد بن أبي مريم، ومحمد بن واسع. وعنه أبو همَّام الخاركيّ(١).

العَنْبَريّ. عن جبّان بن عاصم العَنْبَريّ. عن جدّه لأمه حرملة؛ صحابي؛ وعنه عبدالله بن حسان العَنْبَريّ. لا يُدْرَى مَنْ هو(٢).

العَنَزِيّ. عن على العَنَزِيّ. عن سهيل بن أبي صالح، وعبد الملك بن عمير، وطائفة. وعنه: أبو الوليد الطيالسيّ، ولُوَيْن، وعدة. وقال حُجْر بن عبد الجبَّار: ما رأيتُ فقيهاً

وقال حُجْر بن عبد الجبَّار: ما رأيتُ فقيها بالكوفة أفضل من حِبّان بن عليّ. وقال ابنُ معين: حِبَّان أمثل من أخيه منْدَل. وقال أيضاً: حِبَّان صدوق.

وقال ابن المديني: كلاهما لا أكتبُ حديثهما. وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به. وقال ابن عدى: عامَّةُ حديثه أفراد وغرائب.

وقال الدَّوْرَقيِّ عن ابن معين: حِبَّان ومَنْدَل ليس بهما بأس. وقال الدارقطني: متروكان. وقال مرة: ضعيفان يُخرَّج حديثهما. وقال أبو زُرعة: حِبَّان ليّن. وقال النسائي وغيره: ضعيف.

قلت: لكنه لم يُترك. مات سنة إحدى وسبعين ومئة (٣).

1700- د: حِبّان بن يَسار الكلابيّ البصريّ، أبو رُوّيْحة، ويقال: أبو رَوْح. عن ثابت البُنَانيّ، وبُرَيْد بن أبي مريم، وجماعة. وعنه: حَبَّان بن هلال، وأبو سلمة التبوذكيّ، وجماعة.

قال أبو حاتم: ليس بالقويّ ولا بالمتروك. وقال ابن عديّ: حديثه فيه ما فيه. وذكره ابن حبان في «الثقات»، والبخاري في «الضعفاء»، فأشار إلى أنه تغيَّر (٤٠).

الكوفيّ. عندهم. روى عن قال الأزديّ: ليس بالقوي عندهم. روى عن عَمْرو بن قيس، عن الحسن، عن عَبيدة، عن عَبْد الله، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: "إذا أَقْبَلَت الراياتُ السود من خُراسان فأتُوها، فإنّ فيها المهديّ»(1).

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن حبان حبان بن زهير في «المجروحين» ١/ ٢٦١ ، وذكر ابنَ يسار في «الثقات» ٦/ ٢٣٩ و٨/ ٢١٤ . وسيرد .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٥/ ٣٣٨ . وروى له البخاري في «الأدب» .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص ٣٦ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٧٠ ، والكامل ٢/ ٨٣٣ ، وضعفاء الدارقطني ص ٧٩ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٥٥ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٣٣٩ .

 <sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٣/ ٨٥، والجرح والتعديل ٣/ ٢٧٠، والثقات ٦/ ٢٣٩ و٨/ ٢١٤، والكامل ٢/ ٨٣٠، وتهذيب الكمال ٥/ ٣٤٧، وحديثه عند أبي داود (٩٨٢).

<sup>(</sup>٥) في (د): يزيد، ورمز له في المطبوع برواية مسلم (م). وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في «اللسان» ٢/ ٥٤١: أخشى أن يكون هذا هو حَنان بن سَدِير . تصحَّف اسمه واسم أبيه . اهـ . والحديث =

العجلي: تابعيّ ثقة.

وروى يحيى بن سُلَمة بن كهيل، عن أبيه قال: ما رأيت حَبّة العرنيّ قطّ إلّا يقول: سبحان الله، والحمد لله، إلا أن يكون يصلّي، أو يحدِّئنا.

قيل: مات سنة ستّ وسبعين.

وقال ابن عديّ: ما رأيت له منكراً قد جاوز الحدّ. وقال الطبرانيّ: يقال: له رؤية (٤).

عبيد الله بن موسى: عن شعبة وسفيان، عن سَلَمة بن كُهيل، عن حَبَّة العُرَنيّ: سمعت عليًّا يقول: أنا أول من أسلم [مع النبيّ ﷺ].

قلت: لا شيء لحبَّة في الكتب الستة (٥).

#### [من اسمه حبيب]

1711 - حبيب بن أبي الأشْرَس. هو حبيب ابن حسَّان، وهو حبيب بن أبي هلال. له عن سعيد بن جُبير وغيره.

۱۹۰۷ - حِبّان، أبو مَعْمَر. شيخ لأبي داود الطيالسيّ. مجهول. روى عن جابر بن زيد<sup>(۱)</sup>.

## [من اسمُه حَبْحَاب وحَبَّة]

١٦٠٨- حَبْحاب، والد شعيب.

۱٦٠٩ - وحَبْحَاب بن أبي الحَبْحَاب. عن جعفر بن بُرْقان، تابعيّ. لا يُدْرَى مَنْ هما(٢).

١٦١٠- ص<sup>(٣)</sup>: حَبَّة بن جُوَيْن العُرَنيّ الكوفيّ. عن عليّ.

من غُلاة الشّيعة، وهو الذي حدَّث أنَّ عليًّا كان معه بصِفِّين ثمانون بَدْريّاً. وهذا محال.

قال الجوزجاني: غير ثقة. وحدَّث عنه سَلَمة بن كُهيل، والحَكَم، وجماعة.

وروی سلیمان بن معبد، عن یحیی بن معین: کان غیر ثقة.

قال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال ابن معين وابن خِراش: ليس بشيء. وقال أحمد بن عبدالله

- عند ابن الجوزي في «الموضوعات» (٨٥٤) من طريق حَنان هذا . وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٤٦٤/٤ بنحوه مطولاً من طريقه ، عن عمرو بن قيس ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن علقمة بن قيس وعبيدة ، عن ابن مسعود ، وتعقبه المصنف بأنه موضوع ، ووقع فيه : حبان بن سدير .
  - (١) الجرح والتعديل ٣/ ٢٧٠.
  - (٢) البجرح والتعديل ٣/ ٣١١ ، وقال أبو حاتم في كلِّ منهما: مجهول .
  - (٣) الرمز (ص) من النسخة (ز) ويعني رواية النسائي له في «خصائص علي» .
- (٤) أحوال الرجال ص ٤٧ ، وثقات العجلي ص ١٠٥ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٥٣ ، والمعجم الكبير للطبراني ٨/٤ ، والكامل ٢/ ٨٣٥ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٧٤ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٣٥١ .
- (٥) من قوله: عبيد الله . . . النح ، ليس في (د) . والخبر في «تاريخ بغداد» ٢٣٣/٤ ، وما بين حاصرتين منه ، وفيه: عُبيد الله ، غير منسوب . وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/ ٦٥ و١١٩ ، ٥٠ عن شَبَابة ، وأحمد (١١٩١) عن يزيد ، و(١١٩١) عن غُندر وحجَّاج ، والنسائي في «الكبرى» (٨٣٣٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، كلهم عن شعبة ، عن سلمة ، به . وعندهم: أنا أول من صلَّى مع رسول الله ﷺ .

قال أحمد والنسائيّ: متروك.

روی عنه مروان بن معاویة، وإسماعیل بن

وقال ابن حِبَّان: منكر الحديث جدًّا، وكان قد عشق نصرانيَّة، فقيل: إنه تنصَّر وتزوَّج بها، فأما اختلافُه إلى البِيعة من أجلها فصحيح.

وقال ابن المثنَّى: ما سمعتُ يحيى ولا عبد الرحمن حدَّثا عن سُفيان عن حبيب بن حسان بن أبى الأشرس شيئاً قطّ.

وروی عبَّاس عن ابن معین: حبیب بن حسان لیس بثقة، كانت له جاریتان نصرانیتان، فكان یذهب معهما إلى البیعة (۱).

١٦١٢ - ع (صح): حبيب بن أبي ثابت، من ثقات التابعين.

قال البخاريّ: سمع ابنَ عمر، وابن عباس. تكلَّم فيه ابنُ عَوْن.

قلت: وثَّقه يحيى بن معين وجماعة، واحتجَّ به كلٌّ من أفراد الصِّحاح بلا تردُّد، وغايةُ ما قال فيه ابنُ عَوْن: كان أعور. وهذا وصفٌ لا جرح

فيه، ولولا أنَّ الدولابيّ وغيره ذكروه لَما ذكرتُه (٢٠).

۱۹۱۳ - حبیب بن ثابت. لا یُدری مَنْ ذا. أتى بخبر باطل. روى عنه محمد بن رزق الله.

له ذكرٌ في كتاب «الموضوعات» لابن الجوزيّ في ترجمة عمر (٣).

۱۹۱۶- حبيب بن جَحْدر، أخو خَصِيب. كنَّبه أحمد ويحيى، وكأنهما رَأياه (٤).

1710- حبيب بن أبي حبيب الخَرطَطِيّ المروزيّ. عن إبراهيم الصائغ وغيره.

كان يضع الحديث؛ قاله ابن حبان وغيره.

وروى محمد بن عبد الله بن قُهزاد (٥)، عن حبيب، عن إبراهيم الصائغ ـ وقيل: عن حبيب، عن أبيه، عن الصايغ (٢) ـ عن ميمون بن مِهْران، عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ صام عاشوراء كتب الله له عبادة سبعين سنة بصِيامِها وقِيَامِها، وأُعطي ثوابَ عشرة آلاف ملك، وثوابَ سبع سماوات. ومَنْ أفطر عنده مؤمنٌ يومَ عاشوراء فكأنما أفطرَ عنده جميعُ أُمَّة محمد. ومَنْ أشبعَ

<sup>(</sup>١) ضعفاء النسائي ص ٣٥ ، والجرح والتعديل ٣/ ٩٨ ، والمجروحين ١/ ٢٦٤ ، والكامل ٢/ ٨١٠ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٣١٣/٢، وضعفاء العقيلي ١/٣٦٣، والجرح والتعديل ٣/١٠٧، والكامل ٨١٣/٢، وتهذيب الكمال ٥٥٨٠٠.

 <sup>(</sup>٣) الموضوعات (٥٩٧) ، وفيه: حبيب بن محمد أبي ثابت ، وذكر أيضاً ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٥٤٥ أنه في نسخة المنذري لـ «الموضوعات»: حبيب بن أبي ثابت ، والخبر في فضائل عمر رهي الله وأعله ابن الجوزي بعبد الله بن عامر، شيخ حبيب.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢/ ٨١٧.

<sup>(</sup>٥) كذا في «الموضوعات» (١١٤١). وفي «المجروحين» ١/٢٦٦: الحسين بن محمد بن عبد الله بن قهزاد .

<sup>(</sup>٦) قوله: وقيل: عن حبيب . . . الخ ، من (ز) .

جائعاً في يوم عاشوراء فكأنما أطعم فقراء الأمة. ومَنْ مسح رأس يتيم يوم عاشوراء رُفعت له بكل شعرة درجة في الجنة».

وذكر حديثاً طويلاً موضوعاً، وفيه: "إنَّ الله خلق العرش يوم عاشوراء، والكرسيَّ يوم عاشوراء، وخلق الجنَّة يوم عاشوراء، وخلق الجنَّة يوم عاشوراء، وأسكن آدمَ الجنة يوم عاشوراء...» إلى أنْ قال: ووُلد النبيُّ ﷺ يوم عاشوراء، واستوى الله على العرش يوم عاشوراء، ويوم القيامة يوم عاشوراء، ويوم القيامة يوم عاشوراء، ويوم القيامة يوم عاشوراء، فانظُر إلى هذا الإفك!

1717 - ق: حبيب بن أبي حبيب. واسم أبيه رُزَيْق (١). وقيل: مرزوق، أبو محمد المصريّ. وقيل: المدني، كاتب مالك.

روى عن مالك، وأبي الغُصن ثابت، وابن أبي ذئب. وعنه: أحمد بن الأزهر، وأحمد بن سعد بن أبي مريم، ومِقْدام بن داود الرُّعَيْنيّ.

قال أحمد: ليس بثقة. وقال ابن معين: كان يقرأ على مالك ويتصفَّح ورقتين ثلاثة (٢)، فسألوني عنه بمصر، فقلت: ليس بشيء.

وقال أبو داود (۳): كان من أكذب الناس. وقال أبو حاتم: روى عن ابن أخي الزُّهري أحاديث موضوعة.

وقال ابن عديّ: أحاديثُه كلُّها موضوعة.

وقال ابن حبًان: كان يورق بالمدينة على الشيوخ، ويروي عن الثقات الموضوعات، كان يُدخلُ عليهم ما ليس من حديثهم، وسماع ابن بُكير وقتيبة كان بعرض ابن حبيب.

قلت: وساق له ابن عديّ عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر حديثين موضوعين:

أحدهما لمالك بن عبد الله بن سيف، حدثنا حبيب، حدثنا مالك وابن أخي الزهري، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبيه \_مرفوعاً \_قال: «تذهب زينة الدنيا سنة خمس وعشرين ومئة».

الثاني: روى محمد بن مسعود العجمي، حدثنا حبيب، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جُبير، عن أبيه مرفوعاً: «استنزلوا الرزق بالصدقة».

عبد الله بن الوليد بن هشام الحرَّاني: حدثنا حبيب بن أبي حبيب، عن شِبْل بن عباد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر \_ مرفوعاً \_ قال: «يُبعث العابد والعالم، فيقال للعابد: ادخل الجنة، ويقال للعالم: اثبت لتشفع...».

قال أحمد بن علي الأبّار: حدثنا عوَّام بن إسماعيل قال: جاء حبيب كاتب مالك يقرأ على سفيان بن عيينة، فقال له: حدثكم المسعوديّ عن جواب<sup>(1)</sup> التيميّ؟ فردَّه عليه: جَوَّاب، وقرأ:

<sup>(</sup>١) ذكر المزي في «تهذيب الكمال» ٥/ ٣٦٦ أن اسم أبيه إبراهيم ، وقال: يقال: رزيق....

 <sup>(</sup>۲) في «تهذيب الكمال» ٥/٣٦٨: كان يخطرف بالناس يصفح ورقتين ثلاثة . ونحوه في «الكامل» ٢/٨١٨ ، و«ضعفاء»
 العقيلي ١/ ٢٦٥ . وفي «لسان العرب»: تخطرف الشيء: إذا جاوزه وتعدّاه .

<sup>(</sup>٣) في (د): ابن دود، وهو خطأ، والتصويب من "تهذيب الكمال" و"ضعفاء" العقيلي .

<sup>(</sup>٤) في «ضعفاء» العقيلي: جراب.

فأما:

۱٦١٨ - ت: حبيب بن أبي حبيب، عن أنس بن مالك<sup>(٤)</sup>.

1719- وحبيب بن أبي حبيب. عن الحسن (٥).

• ١٦٢٠ وحبيب بن أبي حبيب. عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد. فما علمتُ بهم بأساً، إلّا ما كان من الأخير، فإنه دمشقيّ، تناكَدَ<sup>(1)</sup> ابنُ عديّ وأورده في «الكامل» وقال: هو على قلّة حديثه أرجو أنّه لا بأس به.

قلت: روى محمد بن راشد، عنه، عن عبد الرحمن بن القاسم حديثاً في البكاء على الميت ينفرد بإسناده (٧).

17۲۱ - حبيب بن أبي حبيب. عن إبراهيم بن حمزة، ليس بعمدة.

مكرر ١٦١١- حبيب بن حسَّان الكوفيّ. هو ابن أبي الأشرس قد ذكر؛ وهو جَدِّ صالح بن محمد الحافظ. ضعَّفوه.

روى أبو معاوية: حدثنا الأعمش، عن

حدثكم أيوب عن ابن شِيرين، بمعجمة.

مات سنة ثمان*ي ع*شرة ومئتين<sup>(١)</sup>.

171٧- م س ق: حبيب بن أبي حبيب الجَرْميّ البصريّ، صاحب الأنماط. عن عَمْرو بن هَرَم والحسن البصريّ. وعنه: ابنُ مَهْديّ، وسليمان بن حَرْب، وجماعة.

غمزَه يحيى القطان.

وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه، فقال: هو كذا وكذا. وكان عبد الرحمن يحدّث عنه.

وذكر الأثرم أنه سأل أحمد بن حنبل عنه فقال: ما أعلم به بأساً. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به. وأما ابن معين فنهى عن كتابة حديثه.

وقال ابن المدينيّ: سألتُ يحيى عنه قال: كتبت عنه، أتيتُه بكتابه فقرأ عليّ، فرميتُ به. ثم قال: كان رجلاً من التجار، لم يكن بذاك في الحديث(٢).

قلت: له حديث في قصر الصلاة (٢).

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي 1/ ٢٦٤ ، والجرح والتعديل ٢/ ١٠٠ ، والمجروحين ١/ ٢٦٥ ، والكامل ٨١٨/٢ ، وتهذيب الكمال ٥/٣٦٦ ، وحديثه عند ابن ماجه (٢١٩٣) في النهي عن بيع العُربان ، من حديث ابن عمرو الله الكمال ٥/٣٦٦ ، وحديثه عند ابن ماجه (٢١٩٣) في النهي عن بيع العُربان ، من حديث ابن عمرو

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٩٩ ، والكامل ٢/ ٨٠٧ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٣٦٤ . وروى له أيضاً البخاري في «أفعال العباد».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٥٥٩) ، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٨٠٧ من حديث أبي هريرة ﷺ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٣٦٣/٥، وحديثه عند الترمذي (٢٤١) في فضل من صلى أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى ، موقوفاً عليه .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن الجوزي ١٩٠/١ .

<sup>(</sup>٦) تحرَّفت في المطبوع إلى لفظ: ساق له .

<sup>(</sup>٧) الكامل ٨١٦/٢ ، والحديث الذي ذكره المصنف أخرجه ابن عدي فيه .

حبيب بن أبي الأشرس<sup>(۱)</sup>، عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: إذا رأيتُم أحدَكم قد أصاب حَدًّا؛ فلا تلعنوه، ولا تُعينوا عليه الشيطان، لكن قولوا: اللهم اغْفِرْ له، اللهم ارحمه (۲).

17۲۲- حبيب بن الحسن القرَّاز، أبو القاسم. سمع أبا مسلم الكجّيّ وجماعة. وعنه: الحماميّ، وأبو نُعيم، وجماعة.

ضعَّفه البَرْقانيّ، ووثَّقه ابن أبي الفوارس، والخطيب، وأبو نُعيم.

توفي سنة تسع وخمسين وثلاث مئة<sup>(٣)</sup>.

17٢٣- حبيب بن خالد الأسديّ. عن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، والأعمش. قال أبو حاتم: ليس بالقويّ(٤).

١٦٢٤ - حبيب بن خُذْرَة. لا يُعرف، ولم أره في الأسماء.

عبدان الأهوازيّ: حدثنا الرفاعيّ، عن أبي بكر بن عيّاش، عن حبيب بن خُدْرة، عن

الحَرِيش قال: كنتُ مع أبي حين رَجَم النبيُ ﷺ ماعزاً، فلما أخذَتْه الحجارةُ أُرعدتُ؛ فضمّني النبيُ ﷺ، فسال عليّ مِنْ عَرَقِه مثلُ ريح المسك(٥).

1770- ت: حبيب بن الزبير الهلالي، ويقال: الحنفي، نزيل أصبهان. عن عكرمة، وعبد الله بن أبي الهذيل. وعنه: شعبة، وعمر بن فَرُوخ.

قال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، لا أعلم مَنْ روى عنه غير شعبة، كذا قال. وقد وثقه النسائي، وصحَّح له الترمذي (١٦).

١٦٢٦ م ؟ : حبيب بن سالم. عن النعمان بن بشير، وهو مولى النعمان وكاتبه. وله أيضاً عن أبي هريرة. وعنه : أبو بشر، وقتادة فيما كتب إليه، وجماعة.

وَثَقه أبو حاتم. وقال البخاريّ: فيه نظر. وقال ابن عديّ: في أسانيده اضطراب (٧).

من قوله: هو ابن أبي الأشرس . . إلى هذا الموضع ، سقط من (د) .

<sup>(</sup>٢) الكامل ٢/ ٨١٠ - ٨١١ . وصالح بن محمد الحافظ هو الملقب بجَزَرة .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/ ٢٥٣ - ٢٥٤ وقال المصنف في «المغنى»: ليّنه البرقاني بلا حجّة .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/٩٩-١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي (٦٣) عن محمد بن يزيد الرفاعي ، بهذا الإسناد ، وأورده الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ٢/ ٢٣٧ ترجمة (حَرِيش) ، ونسبه لعبدان والخطيب في «المؤتلف» . وذكر ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» ٣/ ٥٠٥ أن المصنف أخذ الخبر من «التتمة» لأبي موسى المديني ، وقد رواه عن عبدان ، وينظر «الإكمال» ٣/ ١٢٨ .

 <sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ١٠٠، وتهذيب الكمال ٣/٠/٥، وحديثه عند الترمذي (٢٢٢٧) باب ما جاء أن الخلفاء من قريش ، وروى له أيضاً أبو داود في «المراسيل» (١٨٤) عن عكرمة قال: احتجم رسول الله ، وأعطى الحجام عمالته ديناراً .

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير ٢/٣١٨ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٠٢ ، والكامل ٢/ ٨١٢ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٣٧٤ .

۱۹۲۷ - حبيب بن صالح. عن جناح. مجهول<sup>(۱)</sup>.

فأما:

الحمصيّ، عن أبيه، ويزيد بن شُرَيْح، ويحيى بن جابر. وعنه: بقيّة، وإسماعيل بن عياش، وطائفة، وثَقه الجُوزجانيّ (٢).

التابعين. مجهول.

قلت: روى عن سنان بن سلمة، والحكم بن عمرو الغفاريّ. وعنه ابنه عبد الصمد وحدّه (٣).

- حبيب بن عبد الرحمن بن أردك. عن عطاء. والصواب عبد الرحمن بن حبيب.

ضعّفه يحيى، وقال عليّ: منكر الحديث. وكذا قال النسائيّ كما سيأتي، فقد انقلب اسمُه (٤).

١٦٣٠ - حبيب بن أبي العالية. سمع عكرمة. وعنه يحيى القطان.

ضعّفه يحيى بن معين، وغمزه أحمد (٥).

١٦٣١ - حبيب بن عمر الأنصاريّ. عن أبيه. وعنه بقيّة. قال الدارقطنيّ: مجهول.

قلت: ويروي عن أبي عبد الصمد، عن أمّ الدرداء، في تبسّم أبي الدرداء إذا حدَّث (٦).

۱۹۳۲ - حبيب بن عَمْرو السَّلامانيّ. بَيِّض له ابنُ أبي حاتم، وقال أبوه: مجهول (۷).

1707-ع (صح): حبيب المعلّم، أبو محمد، بصريّ مشهور. وهو حبيب بن أبي قريبة. ويقال: حبيب بن أبي بقيّة، وحبيب ابن زائدة، وحبيب بن زيد. فالله أعلم.

روى عن الحسن، وعَمْرو بن شعيب، وجماعة. وعنه: يزيد بن زُريع، وعبد الوارث، وجماعة.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ١٠٤ . ولعله الحسين بن صالح ـ سترد ترجمته ـ فقد ذكره ابن أبي حاتم من الرواة عن جناح في ترجمة كلٌّ من الحسين وجناح ٢/ ٥٣٧ و ٣/ ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ١٠٣ - ١٠٤ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) قوله فيه: مجهول ، لم أقف عليه من قول أبي حاتم حسب شرط المصنف ، ونقله عنه ابن حجر في "تهذيب التهذيب» ١/٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) سؤالات ابن أبي شيبة ص ١٣٨ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٩٠ ، وسيرد في عبد الرحمن بن حبيب .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء النسائي ص ٣٥ ، وضعفاء العقيلي ١/ ٢٦٤ ، والجرح والتعديل ١٠٦/٣ ، والكامل ٢ / ٨١٥ . ولم أقف على تضعيف ابن معين له، بل وتّقه في رواية الدوري ١/ ٤٠٥ ، ونقله عنه ابن أبي حاتم، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وبرواياته.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ١٠٥، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٩٠. وسيذكر المصنف الخبر في ترجمة أبي عبد الصمد، في الكنى، وهو في «مسند» أحمد (٢١٧٣٢). ومن قوله: قلت ويروي . . . الخ ، لم يرد في (د) .

<sup>(</sup>V) كذا في «الجرح والتعديل» ٣/ ١٠٥ ، وتابعه المصنف عليه ، مع أنه ذكره في «تجريد أسماء الصحابة» ص ١١٨، وذكره غيره أيضاً من الصحابة ، وإيراد المصنف له خلاف شرطه .

وثَّقه أحمد وقال: ما أصحَّ حديثه! ووثَّقه ابن معين، وأبو زُرعة. وأما يحيى القطَّان فكان لا يحدِّثُ عنه. وقال النسائق: ليس بالقويّ(١).

١٦٣٤ - حبيب بن مرزوق. مجهول؛ قاله الأزديّ (٢).

1700 - حبيب بن نَجِيح. عن عبد الرحمن بن غَنْم. مجهول<sup>(٣)</sup>.

۱۹۳۹ حبيب بن يزيد. عن زيد بن أرقم. لا يُعرف (٤).

١٦٣٧- وحبيب بن يَسار. عن الأعمش<sup>(٥)</sup>.

17٣٨ - س: وحبيب بن يَساف. عن قتادة (١). لا بعرفون.

فأما ابن يَساف؛ فروى حبيب بن سالم، عن حبيب بن يَسَاف، عن النعمان بن بشير. وقيل: بل هو عن حبيب بن سالم، عن النعمان.

قال أبو حاتم: مجهول.

17٣٩ - حبيب الإسكاف، أبو عميرة الكوفيّ. له عن أنس. قال الدارقطنيّ: متروك (٧).

١٦٤٠ حبيب المالكيّ. عن الأعمش
 وغيره. قيل: هو حبيب بن خالد. ضُعّف.

قال العُقيليّ: حدثنا محمد بن سعيد بن بَلْج الرازيّ، حدثنا عبد الرحمن بن الحكم بن بشير، عن نوفل<sup>(۸)</sup> قال: كان بالكوفة رجل يقال له: حبيب المالكيّ، وكان له فضلٌ وصِحّة، فذكرناه

(٣) الجرح والتعديل ٣/ ١١٠ .

وجاء في حاشية (د) ما نصه: فاته حبيب بن هند بن أسماء بن حارثة، يروي عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ابن حنطب. روى عن عروة عن عائشة حديث: "من أخذ السبع ـ يعني الطُّوَل ـ فهو حَبْر". ذكره ابن [أبي] حاتم الرازي، ولم يذكر فيه جرحاً، فهو مجهول. انتهت الحاشية. والحديث بهذا اللفظ عند أبي عبيد في "فضائل القرآن" ص ١٢٠، وأخرجه أحمد (٢٤٤٤٣) وفيه: السبع الأُول. والترجمة في "الجرح والتعديل" ٣/ ١١٠.

- (٤) الجرح والتعديل ٣/ ١١١ .
- (٥) المصدر السابق ، وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٥/٧٠٤ للتمييز بينه وبين سميّه الذي له روى الترمذي والنسائي.
- (٦) كذا في (د) و(ز): وفي «الجرح والتعديل» ٣/ ١١١، و «تهذيب الكمال» ٥/ ٤٠٧: قتادة عن حبيب بن سالم عن حبيب بن يساف .
  - (٧) سؤالات البرقاني ص ٢٣، وينظر «علل» الدارقطني ٢/ ١١٨.
- (A) في (د) و(ز): قوقل ، والتصويب من «ضعفاء» العقيلي 1/377 ، و«الجرح والتعديل» 1/477 وهو نوفل بن مطهر \_ وما سيرد بين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ١٠١ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٤١٢ .

<sup>(</sup>۲) كذا في "ضعفاء" ابن الجوزي ١/ ١٩١، ولعل هذا وهم من الأزدي ، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في "اللسان" ٢/ ٥٥٤ أنه يقال له: ابن أبي مرزوق ، ونقل عن أحمد قوله فيه: ما أرى به بأساً ، وعن ابن معين قوله: مشهور، وعن أبي داود قوله: جزري ثقة ، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٦/ ١٨٤، وهو من رجال التهذيب ، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة فاضل. اهد. فكيف يكون مجهولاً؟!

لابن المبارك، فأثنى عليه. قلت: عنده عن الأعمش، عن زيد بن وَهْب، سألت حذيفة عن الأمر بالمعروف قال: إنه لَحسَن، لكن ليس من السنَّة أن تخرج على المسلمين بالسيف. فقال ابن المبارك: ليس بشيء. قلت: إنه وإنه، فأبى، فلما أكثرت عليه في شأنه ووَصْفِه قال: عافاه الله في كل شيء إلا في هذا الحديث. [هذا حديث] كنا نستحسنه من حديث سفيان، عن حبيب بن أبى ثابت، عن البختريّ، عن حذيفة.

1781- بخ: حبيب العجميّ. زاهد البصرة في زمانه. هو ابن محمد. ويكنى أبا محمد. روى عن الحسن، وابن سيرين، وبَكُر بن عبد الله، وأبي تَميمة طريف الهُجَيْميّ. وعنه: جعفر بن سليمان، وأبو عَوانة، وحمّاد بن سَلَمة، وصالح المُرّيّ، وجماعة. غالبُ ما عنده الحكايات.

قال ضَمرة بن ربيعة: حدثنا السّريّ بن يحيى قال: كان حبيب أبو محمد يُرى بالبصرة يوم التروية، ويرى بعرفة عشيّة عرفة.

قال جعفر بن سليمان، سمعت حبيباً يقول:

لا تقعدوا فراغاً، فإنَّ الموت يلزُّكم.

قلت: روى له البخاري في كتاب «الأدب»، وما علمتُ فيه جرحاً، وإنما ذكرتُه هنا لئلا يلحق بالزهاد الذين يَهمُون في الحديث (١).

### [من اسمه حُبَيِّب وحُبَيْب وحُبيش]

۱٦٤٢ - حُبَيِّب ـ مصغّر ـ بن حَبِيب، أخو حمزة الزيّات. روى عن أبي إسحاق وغيره. وَهَاه أبو زُرعة، وتركه ابن المبارك (٢).

۱٦٤٣ - دق: حُبَيْب، مخفّف، تصغير حِبّ. هو حُبَيْب بن النعمان الأسديّ. له عن أنس بن مالك، وخُريم، أو أيمن بن خريم.

قال عبد الغني بن سعيد: له مناكير (٣).

1784 - حُبَيْش بن دينار. عن زيد بن أسلم. قال الأزديّ: متروك. وقال ابن حِبَّان: يروي عن زيد العجائب.

خُبَيْش: عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر مرفوعاً: «بادِرُوا أولادَكم بالكُنى، لا تغلب عليهم الألقاب»(٤).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ١٤٩/، وتهذيب الكمال ٥/ ٣٨٩. وحديثه في الأدب المفرد، برقم (٢٦٦).

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٣٠٩/٣ ، والكامل ٢/ ٨٢١ . وحمزة الزيات هو أحد القراء السبعة . ووقع في مطبوع «الكامل»:
 حبيب ابن أبي حبيب ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ز): «أما حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم ، فآخر ، أو هما واحد». وقد فرَّق المصنف رحمه الله في «المشتبه» بين حُبيّب (بالتخفيف) بن النعمان الذي يروي عن أنس ، وقال: هو غير حَبيب بن النعمان الأسدي عن خُريم بن فاتك . قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٨/ ٨٨٥: وهذه التفرقة فيها نظر، والظاهر أن الجميع واحد . اهـ وحَبِيب الأسدي روى له أبو داود (٣٥٩٩) ، وابن ماجه (٢٣٧٢) في شهادة الزور. وينظر «توضيح المشتبه» ٣/ ١٠٠ - ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) المجروحين ١/ ٢٧٢ ، وضعفاء ابن الجوزي ١٩١/١ .

## [من اسمه حجّاج]

1780 - مع: حجَّاج بن أرطاة الفقيه، أبو أرطاة النخعي، أحد الأعلام على لينٍ في حديثه.

له عن الشعبيّ حديث واحد، وعن عطاء، وعَمرو بن شعيب، ونافع، وطائفة كثيرة.

وعنه: سفيان، وشعبة، وابن نُمير، وعبد الرزاق، وطائفة.

قال الثوريّ: ما بقي أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه.

وقال حمَّاد بن زيد: كان أقهر عندنا لحديثه من سفيان.

وقال العِجْليّ: كان فقيهاً مُفْتِياً، وكان فيه تِيهٌ، وكان يقول: أهلكني حبُّ الشرف. وكان يرسل عن يحيى بن أبي كثير، فإنه لم يسمع منه، وعِيب عليه التدليس. رَوَى نحواً من ست مئة حديث.

وقال أحمد: كان من الحفّاظ. وقال ابن معين: ليس بالقويّ. وهو صدوق يدلّس.

وقال يحيى بن يَعْلى المحاربيّ: أمرَنا زائدة أنْ نترك حديثَ الحجَّاج بن أَرْطاة.

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي، سمعتُ يحيى يذكر أنَّ حجَّاجاً لم يَرَ الزُّهْريّ، وكان سَيِّئ الرأي فيه جدّاً، ما رأيتُ أسوأ رأياً في أحدٍ منه في حجّاج، وابن إسحاق، وليث،

وهمَّام؛ لا نستطيع أنْ نراجعَه فيهم.

وقال القطان: هو وابن إسحاق عندي

وقال أبو حاتم: إذا قال: حدثنا، فهو صالح لا يُرْتاب في صدقه وحِفْظه.

وروى أبو طالب عن أحمد بن حنبل قال: كان حجَّاج حافظاً. قيل له: هو ليس بذاك. قال: لأنَّ في حديثه زيادةً على حديث الناس كبيرة (١).

وقال حماد بن زید: قدم علینا حجَّاج بن أَرْطاة، وهو ابنُ إحدى وثلاثین سنة، فرأیتُ علیه من الزِّحام ما لم أره على حمَّاد بن أبي سلیمان؛ رأیتُ عنده مطراً الورّاق وداود بن أبي هند ویونس جُثَاةً على أرجلهم، یقولون: ما تقول فی كذا؟

وقال هُشيم: سمعته يقول: استُفتيت وأنا ابنُ ستَّ عشرةَ سنة.

وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني وغيره: لا يحتجُ به.

قلت: خرج له مسلم مقروناً بآخر .

وقال معمر بن سليمان: تسألونا عن حديث حجَّاج؛ وعبد الله بن بِشْر عندنا أفضل منه.

وقال عثمان الدارميّ عن يحيى: حجَّاج بن أرطاة في قتادة صالح.

وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعيّ يقول: قال حجّاج بن أرطاة: لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في الجماعة.

<sup>(</sup>١) من قوله: وروى أبو طالب . . . إلى هذا الموضع ، ليس في (د) . وتحرفت لفظة: طالب، في المطبوع إلى: غالب .

قلت: قبَّح الله هذه المروءة.

وقال الأصمعيّ: أول من ارتشى بالبصرة من القضاة حجَّاج بن أرطاة.

وقال يوسف بن واقد: رأيت الحجَّاج بن أرطاة عليه سَواد مخضوب بسواد.

وقال عبد الله بن إدريس: كنتُ أرى الحجَّاج بن أرطاة يَفلي ثيابَه، ثم خرج إلى المهديّ، ثم قدم معه أربعون راحلة عليها أحمالُها.

وقال حفص بن غياث: سمعتُ حجَّاج بن أَرْطاة يقول: ما خاصمتُ أحداً ولا جادلتُه.

وقال أحمد: كان حجَّاج يدلِّس، إذا قيل له: مَنْ حدَّثك؟ يقول: لا تقولوا هذا؛ قولوا مَنْ ذكرت.

وروى عن الزهريّ ولم يَرَهُ. وقال شعبة: اكتبوا عن حجَّاج بن أرطاة وابن إسحاق؛ فإنهما حافظان.

عمر بن علي المقدَّمي: عن حجَّاج بن أرطاة، عن مكحول، عن ابن مُحَيريز، سألتُ فَضالة بن عبيد: أرأيتَ تعليق اليد في العنق، من السنَّة؟ قال: نعم، أتيَ رسولُ الله على بسارق، فأمر به، فقُطع؛ ثم أمر بيده فعلِّقت في عنقه.

قال ابن حبان: كان حجَّاج صَلِفاً، خرج مع المهدي إلى خُراسان، فولًاه القضاء، ومات مُنْصرَفَه بالريّ سنة خمس وأربعين ومئة. تركه ابن

المبارك، ويحيى القطان، وابنُ مهديّ، وابن معين، وأحمد. كذا قال ابن حبان. وهذا القولُ فيه مجازفة.

ثم قال: سمعتُ محمد بن الليث الورَّاق، سمعتُ محمد بن نصر، سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن عيسى بن يونس قال: كان الحجَّاج بن أَرْطاة لا يحضر الجماعة، فقيل له في ذلك، فقال: أحضُر مسجدَكم حتى يزاحمني فيه الحمَّالون والبَّالون!

وروى غير واحد أنَّ الحجَّاج بن أرطاة قيل له: ارتفع إلى صدر المجلس، فقال: أنا صدر حيث كنت. وكان يقول: أهلكني حبُّ الشرف.

وقد طُوَّل ابن حبان وابن عديِّ ترجمته وأفادًا؛ وأكثر ما نُقِمَ عليه التدليس، وفيه تِيْهٌ وبأوَّ لا يليقُ بأهل العلم.

قال النسائي: ذكر المدلسين: الحجَّاج بن أرطاة، والحسن، وقتادة، وحميد، ويونس بن عبيد، وسليمان التيميّ، ويحيى بن أبي كثير، وأبو إسحاق، والحكم، وإسماعيل بن أبي خالد، ومغيرة، وأبو الزُّبير، وابن أبي نَجِيح، وابن جُريج، وسعيد بن أبي عَروبة، وهُشيم، وابن عُروبة، وهُشيم، وابن عُروبة،

قلت: والأعمش، والوليد بن مسلم، وبقية، وآخرون<sup>(۱)</sup>.

١٦٤٦ - حجَّاج بن الأسود. عن ثابت

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي 1/277 ، والجرح والتعديل 1/277 ، والمجروحين 1/277 ، والكامل 1/277 ، وتاريخ بغداد 1/277 ، وتهذيب الكمال 1/277 ، والسير 1/277 .

البُنانيّ. نكرة<sup>(۱)</sup>. ما روى عنه فيما أعلم سوى مُسْتَلم بن سعيد، فأتى بخبر منكر، عنه، عن أنس، في أنّ الأنبياء أحياء في قبورهم يصلّون. رواه البيهقيّ (۲).

178٧ - ق: حجَّاج بن تميم. عن ميمون بن مهران. ضعَّفه الأزديّ وغيره. روى عنه سُويد بن سعيد، وجُبارة. وأحاديثُه تدلُّ على أنه واو.

روى جُبارة بن المُغَلِّس، حدثنا حجَّاج ابن تميم، عن ميمون، عن ابن عباس مرفوعاً: «ألا أُدلُّكم على كلمةٍ تُنجيكم من الإشراك بالله؟ ﴿قُلْ يَتَأْيُّهُ ٱلْكَنِرُونَ﴾ عند منامكم».

وبه \_ مرفوعاً \_ في عبد من رقيق الخُمس سرق من الخُمس. فقال: «مالُ الله سَرقَ بعضُه بعضاً».

وعن حجَّاج بن تميم، عن ميمون، عن ابن عباس، أنّ النبيَّ ﷺ قال: «قال لي جبريل: لقد أمسى ابن عباس شديد وسخ الثياب، وليَلبسنَّ ولدُه بعده السواد».

قال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: رواياتُه ليست بالمستقيمة (٣).

١٦٤٨ - حجَّاج بن حجَّاج الأسلميّ. شيخ لشعبة. قال أبو حاتم: مجهول<sup>(3)</sup>.

#### فأما:

1789 - دت س: حجَّاج بن حجَّاج بن مالك الأسلميّ. عن أبيه، وأبي هريرة، فصدوق. حديثُه في السنن (٥٠).

170٠- خ م: وحجَّاج بن حجَّاج الباهليّ الأحول. بصريّ ثقة (١٦). يروي عنه إبراهيم بن طَهْمان، ويزيد بن زُريع.

۱۹۵۱ - د ت ق: حـجًـاج بـن ديــنـاد الواسطيّ. عن معاوية بن قُرَّة، وجماعة. وعنه: شعبة، وعيسى بن يونس، وطائفة.

قال أحمد ويحيى: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: لا يحتجُ به. وقال الدارقطنيّ: ليس بالقوىّ.

<sup>(</sup>١) كذا قال المصنف. غير أنه قال في «السير» ٧/ ٧٦: يقال له: حجاج زقّ العسل ، وهو حجاج بن أبي زياد. وكذا نبّه عليه الحافظ في «اللسان» ٢/ ٥٥٩ ، ونقل توثيقه عن أحمد وابن معين ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث . الجرح والتعديل ٣/ ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) في احياة الأنبياء) كما ذكر الحافظ ابن حجر في افتح الباري، ٦/ ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢ / ٢٨٤ ، والكامل ٢ / ٦٤٦ ، وتهذيب الكمال ٥ / ٤٢٨ . وحديثه عند ابن ماجه (٢٥٩٠) وهو حديث: «مال الله . . . » المذكور .

 <sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/١٥٧ ، وليس فيه تجهيل أبي حاتم له . وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٥/ ٤٣١ للتمييز عن
 سمية الآتي .

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٥/ ٤٣٠ وحديثه عند أبي داود (٢٠٦٤) ، والترمذي (١١٥٣) ، والنسائي ٦/ ١٠٨ في حق الرضاع وحرمته.

<sup>(</sup>٦) روى له الجماعة سوى الترمذي كما في «تهذيب الكمال» ٥/ ٤٣١ ، واقتصر المصنف على رمزي البخاري ومسلم .

وقد وثَّقه ابنُ المبارك، ويعقوب بن شيبة، والعجلي<sup>(١)</sup>.

170٢- حجَّاج بن رِشْلِين بن سعد المصريّ. عن أبيه، وحَيْوة بن شُريح. وعنه محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم وغيرُه. ضعَّفه ابنُ عديّ.

مات سنة إحدى عشرة ومئتين<sup>(٢)</sup>.

170٣ - حجَّاج بن رَوْح. عن ابن جُريج. قال الدارقطني: متروك. وقال يحيى: ليس بشيء (٣).

170٤ حجّاج بن الرَّيان. قال تمَّام: حدثنا الحسن بن حبيب، حدثنا حجَّاج في سنة أربع وستين ومئتين. ولم أسمع منه غيره. حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابنُ لهيعة، عن أبي قَبِيل، عن عبد الله بن عمرو قال: يخرجُ رجل من ولد حسن من قِبَل المشرق، لو استُقبل به الجبالُ لهدّها. هذا موقوف. وهو منكر<sup>(2)</sup>.

١٦٥٥ م د س ق: حجَّاج بن أبي زينب الواسطيّ الصَّيْقَل. عن أبي عثمان النهديّ وغيره.

وعنه: يزيد بن هارون، وعبد الرحمن بن مهديّ. قال أحمد: أخشى أن يكون ضعيف الحديث. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن المدينيّ: ضعيف.

وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: ليس هو بقوي ولا حافظ (٥٠).

قلت: مات سنة بضع وخمسين ومئة<sup>(٦)</sup>.

١٦٥٦ - حجَّاج بن سليمان الرُّعَيْنيّ، أبو الأزهر. عن الليث.

قال ابن يونس: في حديثه مناكير. وقال أبو زُرْعة: منكر الحديث.

ومَشّاه ابنُ عديّ، ثم قال: حدثنا موسى بن الحسن بمصر، حدثنا محمد بن سَلَمة المراديّ، حدثنا أبو الأزهر حجَّاج، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن القَعْقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «كلُّ ابنِ آدم يَلْقَى اللهَ بذنبٍ قد أذنبه، يُعذَّبُه عليه إنْ شاء، أو يرحمُه، إلا يحيى بنَ زكريا، فإنه كان سيّداً وحَصُوراً». وأهوى النبيّ ﷺ إلى قذاةٍ من سيّداً وحَصُوراً». وأهوى النبيّ ﷺ إلى قذاةٍ من

<sup>(</sup>۱) ثقات العجلي ص ۱۰۸ ، والجرح والتعديل ۱۹۹۲ ، وتهذيب الكمال ه/ ٤٣٥ ، وتهذيب التهذيب ٣٥٨/١ ، ودوى له أيضاً النسائي في اليوم والليلة ، ومسند على رقي .

<sup>(</sup>٢) الكامل ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٩٢ . ولعله حجاج بن فرُّوخ ، وسيرد .

<sup>(</sup>٤) فوائد تمام (١٧٢٦) (الروض البسام) . ولم ترد هذه الترجمة في (د) .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٨٣ ، والجرح والتعديل ١٦٦٣، والكامل ٢٤٧/٢، وتهذيب الكمال ٢٤٣٥، وتهذيب التهذيب ١٨٣٨، وقول ابن معين التهذيب ١/ ٣٥٨ وذكر فيه الحافظ ابن حجر أن الدارقطني وثقه في موضع آخر . وقول ابن المديني وقول ابن معين لم يردا في (د) .

<sup>(</sup>٦) ذكر المصنف في «السير» ٧/ ٧٥ أنه مات في حدود أربعين ومئة .

الأرض، فأخذها وقال: كان ذَكَرُه مثلَ هذه ضعيف. وقال أحمد بن حنبل: ثقة (٥٠) القَذاة.

> يونس بن عبد الأعلى: حدثنا حجَّاج، قلتُ لابن لهيعة: شيئاً كنتُ أسمع عجائزنا يقُلْنَه: «الرِّفْقُ في العيش خيرٌ من بعض التجارة»، فقال: حدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي ﷺ بهذا(١).

> حجّاج بن سليمان المعروف بابن القُمْريِّ(٢): عن ابن لهيعة، عن مِشْرَح، عن عُقبة مرفوعاً: «إذا تَمَّ فجورُ العبد ملك عيناه (٣) فبكي بهما ما شاء».

> وبه مرفوعاً: «لعن الله القَدَريَّة الذين يؤمنون بقدر، ويكفرون بقدر».

> ١٦٥٧ - حجَّاج بن سِنان. عن عليِّ بن زيد بن جُدْعان؛ قال الأزديّ: متروك (٤).

> ١٦٥٨ - حجَّاج بن صفوان المدنيّ. عن أَسِيد بن أبي أُسِيد. وعنه: أبو ضَمْرة، والقَعْنَبيّ. وكان القعنبيّ يُثنى عليه، وقال الأزديّ:

١٦٥٩ - د ق: حجَّاج بن عُبيد، ويقال: ابن يسار. عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة في نوافل الصلاة. وعنه ليث بن أبي سليم وحدَه. قال أبو حاتم وغيره: مجهول. وقال

البخاري: لم يصح إسناده (٢).

١٦٦٠- حجَّاج بن على. شيخ، رَوَى عنه أبو مِخْنَف. مجهول. وأبو مِخْنف هالك(٧).

١٦٦١ - د س: حجَّاج بن فُرافِصة. عن ابن سِيرين، وعطاء، من عُبّاد البصرة. روى عنه الثوري ومعتمر.

قال ابن معين: لا بأس به. وقال أبو زُرْعة: ليس بالقويّ. وقال أبو حاتم: شيخ صالح متعبّد.

الثوري: عن حجَّاج بن فُرافِصة، عن يزيد الرَّقاشيّ، عن أنس مرفوعاً: «كاد الفَقْرُ يكون كُفْراً، وكاد الحسد يغلب القَدَر». يزيد تالِف<sup>(^)</sup>.

١٦٦٢ - حجَّاج بن فَرُّوخ الواسطيّ. قال ابن معين: ليس بشيء. وضعّفه النسائي.

الجرح والتعديل ٣/ ١٦٢ ، والكامل ٢/ ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) في (د) و(ز): المقمري ، والمثبت من «اللسان» ٢/ ٥٦٢ . وابن القُمري هذا هو الرُّعينيّ صاحب الترجمة. نبَّه عليه الحافظ في «اللسان»، لكن سياق المصنف يوهم أنهما اثنان . وقد فرَّق بينهما ابن أبي حاتم . والحديثان اللذان سيوردهما له المصنف هما في ترجمة الرعيني في االكامل؛ ٢/ ٦٥١ .

<sup>(</sup>٣) كذا في (د) و(ز) و (الكامل) . وفي (اللسان): عينيه .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء ابن الجوزي 1/ ١٩٢ ، ووقع فيه: حجاج بن سيار ، وذكر محققه أنه في نسختين منه: سنان.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/ ١٦٢ .

 <sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ١/ ٣٤٠ (ترجمة إسماعيل بن إبراهيم السلمي) ، والجرح والتعديل ٣/ ١٦٣ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٤٤٢ . وحديثه عندأبي داود (١٠٠٦) ، وابن ماجه (١٤٢٧).

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٣/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٣/ ١٦٤ - ١٦٥ ، وحلية الأولياء ٣/ ٥٣ و ١٠٩ ، والعلل المتناهية (١٣٤٦) ، وتهذيب الكمال ٥/ ٤٤٧.

محمد بن المثنى: حدثنا حجَّاج بن فَرُّوخ، حدثنا زياد أبو عمَّار، عن أنس، عن النبيِّ ﷺ بأحاديث مناكير يطول ذِكرُها.

وقال غير واحد: حدثنا حجَّاج بن فَرَوخ، حدثنا العوَّام بن حَوْشب، عن ابن أبي أوفى \_ أو غيره \_ قال: قد قامت الصلاة، نهض رسولُ الله ﷺ، فكبَّر.

البزّار في «مسنده»: حدثنا عُبيد الله بن يوسف، حدثنا الحجّاج بن فَرُّوخ، حدثنا ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس، عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا تزوَّج أحدُكم؛ فكان ليلة البِناء؛ فليصلِّ ركعتين، وليأمُرْها فلتصلِّ خُلفَه؛ فإنَّ الله جاعلٌ في البيت خيراً». هذا حديث منكر جدًا(١).

177۳-ع (صح): حجاج بن محمد المِصِّيصِيِّ الأعور، أحد الثقات. روى عن ابن جُريج وشعبة. وعنه: أحمد، وابن معين، والنَّهليّ.

روى الأَثْمرم عـن أحـمـد قـال: مـا كـان أضبطه، وأصحَّ حديثاً، وأشدَّ تعاهداً للحروف! ورفع أمره جدًّا.

وروى إبراهيم الحربيّ: أخبرني صديق لي قال: لما قدم حجَّاج بغداد آخر مرة خلَّط، فرآه

ابن معين يخلِّط، فقال لابنه: لا تدخل عليه أحداً.

توفى سنة ست ومئتين<sup>(۲)</sup>.

1778 - حجّاج بن منير القلّاء، قال أبو سعيد بن يونس: روى عن عبد الملك بن مسلمة حديثاً منكراً (٣).

١٦٦٥- حجَّاج بن مَيْمُون. عن ثابت البُناني. منكر الحديث؛ قاله ابن طاهر.

1777- ت: حجَّاج بن نُصَيْر الفَساطيطيّ، بصريّ. عن شعبة، وقُرَّة، والطبقة. وعنه: الدارميّ، والكجّيّ.

قال يعقوب بن شيبة: سألتُ ابن معين عنه، فقال: صدوق، لكن أخذوا عليه أشياء في حديث شعبة.

وقال ابن المديني: ذهب حديثُه. وقال أبو حاتم: ضعيف، تُرك حديثُه. وقال البخاري: سكتُوا عنه. وقال النسائي: ضعيف. وقال مرَّة: ليس بثقة. وقال أبو داود: تركوا حديثه. وقال الدارقطني وغيره: ضعيف.

وأما ابن حِبًان فذكره في «الثقات»، فقال: يخطئ ويَهِم.

> مات سنة أربع عشرة ومئتين. قلت: لم يأت بمتن منكر<sup>(٤)</sup>.

 <sup>(</sup>١) زوائد البزار (١٤٤٧) ، وضعفاء النسائي ص ٣٦ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٦٥ ، والكامل ٢/ ٦٥٠ . وينظر (ضعفاء)
 العقيلي ١/ ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/١٦٦ ، وتاريخ بغداد ٨/٢٣٦ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٤٥١ . ولم ترد هذه الترجمة في (د) .

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن ناصر الدين في (توضيح المشتبه) ٣/ ٣١٤ ، ونقل عن ابن يونس أنه مات سنة سبعين ومئتين .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٢/ ٣٨٠، والصغير ٢/ ٣٢٩ (وفيهما قول البخاري: يتكلمون فيه) والجرح والتعديل ٣/ ١٦٧، =

177٧- حجَّاج بن النعمان. عن سليمان بن الحَكم. قال الأزدى: لا يُكتب حديثُه (١).

١٦٦٨ حجَّاج بن يزيد. عن أبيه، عن النبيّ ﷺ مرسلاً: «اطلبوا الحاجات من حسان الوجوه». وله عن أبيه: «تَرَّبُوا الكتاب».

قال أبو الفتح الأزدي: ضعيف(٢).

۱۹۲۹ - حجَّاج بن يَساف. شيخ لكَهْمَس، مجهول (7).

١٦٧٠- حجَّاج بن يَسار. عن ابن عمر. وعنه الليث.

لم يتكلَّم فيه أحد، ونقل ابنُ الجوزيّ أنّ أبا حاتم قال: مجهول، فوهم؛ إنما قال ذلك في ابن يَساف (٤).

17٧١ - حجَّاج بن يوسف الثقفي، الأمير. عن أنس.

قال أبو أحمد الحاكم: أَهْلُ أَلَّا يُرْوَى عنه. وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون.

قلت: يحكي عنه ثابت وحُميد وغيرهما؛

فلولا ما ارتكبه من العظائم والفَتْك والشرّ لمشى حالُه.

#### فأما:

۱۲۷۲ م د<sup>(٥)</sup>: حبَّساج بن يوسف أبو محمد الثقفيّ البغداديّ، ابن الشاعر، فثقة مشهور حافظ. روى عنه: مسلم، والقاضي المحامليّ، وخلق.

مات سنة تسع وخمسين ومئتين.

١٦٧٣ - حجَّاج الهمدانيّ. شيخٌ لابن أبي خالد. قال ابن المدينيّ: مجهول.

## [حُجْر وحُجَير وحُجَيَّة وحَدَثان]

١٦٧٤ - د: حُجْر بن حُجْر الكَلَاعيّ. ما حدَّث عنه سوى خالد بن مَعْدان بحديث العِرْباض مقروناً بآخر<sup>(١)</sup>.

١٦٧٥- ت: حُجْر العدويّ. عن عليّ. لا يُعرف (٧).

١٦٧٦ - د ت ق: حُـجَيْر بن عبد الله الكِنْديّ. عن ابن بُرَيْدة. وعنه: دَلْهَم بن صالح،

والثقات ٨/ ٢٠٢ ، والكامل ٦٤٨/٢ (وفيه قول شعبة: سكتوا عنه) وضعفاء الدارقطني ص ٧٩ (وفيه قوله: أجمعوا
 على تركه) وتهذيب الكمال ٥/ ٤٦١ .

<sup>(</sup>١) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) الموضوعات لابن الجوزي ٤٩٨/١ (١٠٦٥) ، والعلل المتناهية له ٢/ ٩٢ (١٠٩) . وذكر فيهما أن الحديثين لا يصحّان عن رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ١٦٨ ، وضعفاء ابن الجوزي ١٩٣/١ .

<sup>(</sup>٥) الرمز (د) من تهذيب الكمال (٤٦٦).

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٥/ ٤٧٢ ، وحديثه عند أبي داود (٤٦٠٧) باب لزوم الجماعة .

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ٥/ ٤٧٦ ، وحديثه عند الترمذي (٦٧٩) في تعجيل الزكاة .

يُجهل، وحسَّن له الترمذيّ (١).

١٦٧٧-٤: حُجَيَّة بن عديّ الكِنْديّ. عن

على.

قال أبو حاتم: شبه مجهول، لا يُحتجّ به.

قلت: روى عنه الحَكَم، وسَلَمة بن كُهيل، وأبو إسحاق. وهو صدوق إن شاء الله. وقد قال فيه العجلي: ثقة (٢).

17۷۸ - حَدَثان. عن عمر بن الخطاب، وعلي. وعنه: عاصم بن النعمان، مجهول. وقال البخاري: لا يُتابع عليه (٣).

## [حدْمِر وحُدَيْج وحُدْيفة وحِراش]

١٦٧٩ - حِدْمِر، أبو القاسم. حدَّث عنه ليث بن أبي سُليم في بول الجارية. ليس بمُقنع. ١٦٨٠ - سي: حُدَيْج بن معاوية، أخو زهير بن معاوية.

ضعّفه ابن معين والنسائي.

وقال أبو حاتم: محلُّه الصِّدق، يُكتب قال: «اغسل أُنْثَيْك وذَكَرَك».

حديثه. وقال البخاريّ: يتكلمون في بعض

حديثه.

قلت: له عن أبي إسحاق وغيره. وعنه: سعيد بن منصور، ولُوَيْن، والنّفَيليّ. مات بعد السبعين ومئة (٤).

17۸۱- س: خُذَيْفَة البارقيّ. ويقال: الأزديّ. عن جُنَادة الأزديّ. وعنه مَرْثَد اليزنيّ. مجهول، في كراهية صوم الجمعة (٥).

(۱۲۸۲)- حِراش بن مالك. مجهول. يروي عن يحيى بن عُبيد. وقال ابن معين: ثقة<sup>(۱)</sup>.

#### [من اسمه حرام]

١٦٨٢-٤: حَرام بن حكيم، دمشقيّ، له عن عمّه. وثّقه دُحيم، وضعّفه ابن حزم.

معاوية بن صالح: عن العلاء بن الحارث، عن حَرام بن حكيم، عن عمّه عبد الله بن سعد، سألتُ رسولَ الله ﷺ عن الماء يكون بعد الماء. قال: «اغسل أُنْشَيْك وذَكَرَك».

- (۱) تهذّيب الكمال ٥/ ٤٨١ ، وحديثه عند أبي داود (١٥٥) ، والترمذي (٢٨٢٠) ، وابن ماجه (٥٤٩) في المسح على الخفين.
  - (٢) ثقات العجلي ص ١١٠ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣١٤ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٤٨٥ .
    - (٣) التاريخ الكبير ٣/ ١٣٣ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣١٥.
- (٤) التاريخ الكبير ٣/ ١١٥ ، وضعفاء النسائي ص ٣٠ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣١٠ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٤٨٨ . وذكر المزي فيه وفي «تحفة الأشراف» ٣/ ٩٥ أن النسائي روى له حديثاً في «اليوم والليلة» عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبي أيوب الأنصاري ، في فضل من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ولم أقف عليه عنده من هذه الطريق، وهو عند الطبراني (٤٠٢٣).
- (٥) قوله: مجهول ، ليس في «الجرح والتعديل» ، ولعله من قول المصنف ، فيكون خلاف شرطه في كتابه، حيث شرط تقييد هذه اللفظة عنه. والحديث عند النسائي في «الكبرى» (٢٧٨٦) في الرخصة في صيام يوم السبت .
  - (٦) الجرح والتعديل ٣١٨/٣ ، وفيه أنه يقال فيه: حراش وحراس .

قال أبو محمد عبد الحق: لا يصحُّ هذا. وعليه مؤاخذة في ذلك؛ فإنه يَقبل رواية المستور، وحرام فقد وتَّق.

وحدَّث عنه: زيد بن واقد، وعبد الله بن العلاء أيضاً، وروى أيضاً عن أبي هريرة؟ فحديثُه مع غرابته يقتضي أن يكون حسناً. والله أعلم (١).

ويقال: إنه هو حرام بن معاوية، اختلف على معاوية بن صالح في اسمه. وأما البخاريّ فقرَّق بينهما(٢).

١٦٨٣ - حرام بن عثمان الأنصاري المدني.
 عن ابنئ جابر بن عبد الله. وعنه مَعْمَر وغيرُه.

قال مالك ويحيى: ليس بثقة. وقال أحمد: ترك الناسُ حديثُه. وقال الشافعيّ وغيره: الروايةُ عن حَرام حَرامٌ.

وقال ابن حِبًان: كان غالياً في التشيّع، يقلبُ الأسانيد، ويرفعُ المراسيل.

وقال إبراهيم بن يزيد الحافظ: سألتُ يحيى بنَ معين عن حَرام، فقال: الحديث عن حَرام حَرامٌ. وكذا قال الجوزجانيّ.

قال ابن المديني: سمعت يحيى بنَ سعيد يقول: قلت لحرام بن عثمان: عبد الرحمن بن جابر، وأبو عتيق، هم واحد؟ قال: إن شئتَ جعلتهُم عَشَرة.

الدَّراوَرْديّ: حدثنا حَرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابنّي جابر، عن أبيهما، أنّ النبيّ ﷺ كان يقول: «صَلّ في القميص الواحد، إذا لم يكن رقيقاً شُدَّ عليك وزِرًّ».

ابن أبي حازم: عن حَرام، عن ابني جابر، عن أبيهما مرفوعاً قال: «لو حجَّ الأعرابيّ عشراً؛ لكانت عليه حَجَّة إذا هاجر من استطاع إلله سبيلاً».

وبه مرفوعاً: «احتاطوا لأهل الأموال في العامل والواطئة والنوائب، وما يجب في الثمر من الحقّ.

مسلم الزَّنجيّ: حدثنا حَرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر مرفوعاً: أنه حرَّم خَراج الأمّة إلا أن يكونَ لها عمل أو كسبٌ يُعرف

زهير بن عبّاد: حدثنا حفص بن مَيْسَرة، عن حَرام بن عثمان، عن ابنَيْ جابر، عن أبيهما مرفوعاً قال: «لا يمين لولدٍ مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مَلِيك، ولا يمين في قطيعة رَحِم، ولا في معصية».

عبد بن حُمید: حدثنا یحیی بن إسحاق، أخبرنا یحیی بن أیوب، حدثنا حَرام بن عثمان، عن ابنَیْ جابر، عن أبیهما مرفوعاً: (إذا أتی

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۱۱) باب في المذي ، والمحلى ٢/ ١٨٠-١٨١ ، والوهم والإيهام ٣/ ٣١٠- ٣١١ ، وتهذيب الكمال ٥/٧١٥ .

 <sup>(</sup>۲) في التاريخ الكبير ٣/ ١٠١ و ١٠٢ ، ووهَّمه الخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ١٠٩/١ . وفرَّق
بينهما أيضاً ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٨٢ .

أحدكم باب حُجرته؛ فليُسمّ، فإنه يرجع قرينُه، فإذا دخل فليسلّم، يخرجُ ساكنُها من الشياطين، ولا تُبَيَّتُوا القُمامة معكم...» الحديث بطوله.

وقال سُويد بن سعيد: حدثنا حفص بن ميسرة، عن حَرام بن عثمان، عن ابن جابر - أُراه عن جابر قال: جاء رسول الله ﷺ ونحن مضطجعون في المسجد، فضَرَبنَا بَعسِيب، فقال: «أترقدون في المسجد؟ إنه لا يُرْقَد فيه». قال: فأجْفَلْنا، وأجْفَلَ عليّ، فقال: «تعال يا عليّ، إنه يحلُّ لك من المسجد ما يحلُّ لي، والذي نفسي يحلُّ لك من المسجد ما يحلُّ لي، والذي نفسي بيده، إنك لذوًاد عن حوضي يوم القيامة».

وهذا حديث منكر جدًّا (١).

# [من اسمه حَرْب]

١٦٨٤- حَرْب بـن الـجَـعْـد. عـن أنـس. لا يُعرف.

17۸٥ - حَرْب بن الحَسَن الطحَّان. ليس حديثه بذاك. قاله الأزديّ.

قلت: يأتى في سُدَيْف.

عن الحسن وغيره. مَوْب بن سُرَيْج البصريّ. مهديّ، وأبو داود، وطائفة. عن الحسن وغيره.

وثَّقه ابن معين، وَليَّنه غيره. قال ابن حِبَّان:

يُخطئ كثيراً، حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به إذا انفرد.

روى عنه عُبيد الله القواريريّ<sup>(۲)</sup>، وشيبان بن فَرُّوخ، وكنَّاه ابنُ عديّ أبا سفيان.

وقال البخاريّ: روى عنه ابن المبارك. فيه نظر.

وقال أبو الوليد: كان جارنا، لم يكن به بأس.

شيبان: حدثنا حَرْب بن سُرَيْج، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ما زلنا نُمْسِكُ عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا مِنْ نبيّنا ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ وإني ادَّخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر... الحديث.

قـال ابــن عــديّ: فــي حــديـــــه غــرائــب وأرجو أنه لا بأس به (٣).

17۸۷ - خ م (صح): حَرْب بن شَدَّاد، أبو الخطَّاب البصريّ. عن شَهْر، والحسن ويحيى بن أبي كثير، وعنه: عبد الرحمن بن مهديّ، وأبو داود، وطائفة.

وثَّقه أحمد. وقال ابن معين: صالح. وكان يحيى القطَّان لا يحدِّث عنه.

<sup>(</sup>۱) المنتخب من «مسند» عبد بن حميد (۱۱۰۸) ، والتاريخ الكبير ۳/ ۱۰۱، وأحوال الرجال ص ۱۲۷، وضعفاء العقيلي ۱/ ۳۲۰، والجرح والتعديل ۳/ ۲۸۲، والمجروحين ۱/ ۲۲۱، والكامل ۲/ ۸۵۰، وتاريخ بغداد ۸/ ۲۷۷ ، وتاريخ دمشق ۲۲/ ۱٤۰٪.

<sup>(</sup>٢) لم تذكر المصادر القواريري من الرواة عنه ، إنما قال ابن حبان في «المجروحين» ١/ ٢٦١: قيل: إنه حرب بن أبي العالية (سيرد) الذي روى عنه القواريري . قال الدارقطني: هذا خطأ ، هما اثنان . ضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٣/ ٦٣، والجرح والتعديل ٣/ ٢٥٠، والمجروحين ١/ ٢٦١، والكامل ٢/ ٨٢٤.

وقال بعضهم: فيه لين. احتجَّ به أصحابُ الصِّحاح كلُّهم.

مات سنة إحدى وستين ومئة<sup>(١)</sup>.

١٦٨٨- م س: حَرْب بن أبى العالية، أبو معاذ، بصريّ صدوق. عن الحسن، وأبي الزُّبير. وعنه: قُتيبة، والقواريريّ، وعدّة.

وثَّقه ابن معين مرَّة، وضعَّفه أخرى. وقد وهم في حديث أو حديثين<sup>(٢)</sup>.

١٦٨٩ - م ت: حَـرْب بِـن مــيــمـون، أبو الخطَّاب الأنصاريّ، بصريّ، صدوق يخطئ.

قال أبو زُرعة: ليّن. وقال يحيى بن معين: صالح.

قلت: يروي عن مولاه النضر بن أنس، وعن عطاء بن أبى رباح. وعنه: عبد الله بن رجاء. ويونس المؤدِّب، وجماعة. وقد وثَّقه

على بن المديني وغيره.

وأما البخاريّ فذكره في «الضعفاء»، وما معين: صالح.

ذكر الذي بعده صاحب الأغْمِية(٣). فقال البخاري: حدثني على بن نَصْر قال: قلتُ لسليمان بن حرب: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حَرْب بن ميمون قال: شهدتُ الحسن ومحمداً يغسّلان النَّصْر بن أنس، فجيء بنمط فيه تصاوير؛ قال: هذا من زينة آل قارون (٤). فرده. فقال سليمان بن حرب: هذا من أكذب الخلق(٥)؛ حدثني حماد بن زيد، عن أيوب قال: قيل لمحمد [بن سيرين]: لِمَ لَمْ تشهد جنازة الحسن؟ قال: مات أعزّ أهلى عليّ: النضر بن أنس، فما أمكنني أنْ أشهده (٦).

١٦٩٠ حَرْب بين ميسمون العَبْدي، أبو عبد الرحمن البصري، العابد، المعروف بصاحب الأُغْمِية. عن عوف، وحجَّاج بن أرطاة، وخالد الحدّاء. وعنه: حميد بن مسعدة. ونصر بن

ضعّفه ابن المديني، والفَلّاس. وقال ابن

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٩٤، والجرح والتعديل ٣/ ٢٥٠، والكامل ٢/ ٨٢٢، وتهذيب الكمال ٥/ ٥٢٤. وروى له أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٢٥١ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٥٢٦ ، روى له مسلم متابعة (١٤٠٣) عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله ﷺ رأى امرأة فأعجبته . . ورواه النسائي في «الكبرى» (٩٠٧٣) من طريقه عن أبي الزبير، مرسلاً، لم يذكر فيه جابراً .

 <sup>(</sup>٣) «التاريخ»المطبوع باسم الصغير ١/٢٥٩-٢٦٠ . غير أن البخاري ذكر الترجمتين في «التاريخ الكبير» ٣/ ٦٤ و٦٠ . وسترد ترجمة صاحب الأغمية بعد هذه الترجمة .

<sup>(</sup>٤) في «الضعفاء»: آل فرعون.

قال المصنف في (السير) ٧/١٩٣: هذه عجلة ومجازفة ، أو لعله على آخر لا أعرفه.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الصغير ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠ ، وما بين حاصرتين منه ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٥١ ، والكامل ٢/ ٨٢٤ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٥٣١ .

قلت: توفي سنة بضع وثمانين ومئة، وهو الأصغر والأضعف (١).

وقد خلطه البخاري<sup>(٢)</sup> وابن عديّ بالذي قبله، وجعلهما واحداً. والصوابُ أنهما اثنان: الأول صَدُوق، لَقِيَ عطاء، والثاني ضعيف، أكبرُ من عنده حُميدُ الطويل.

قال عبد الغنيّ بن سعيد: هذا مما وهم فيه البخاريّ، نبَّهني عليه الدارقطنيّ <sup>(٣)</sup>.

۱۹۹۱ - د ق: حَرْب بن وَحْشيّ بن حَرْب. عن أبيه. ما روى عنه سوى ابنِه وَحْشيّ الحمصيّ  $^{(3)}$ .

۱۹۹۲ - حَرْب بِين يَـعْـلـى بِين مـيـمـون. مجهول (٥).

۱۶۹۳ - حَـرْب أبــو رجــاء. كــذلــك، روى خالد بن حُميد، عن سلام، عن حَرْب.

قال البخاري: إسنادُه لا يُعرف (٦).

١٦٩٤ - حَرْب بن هلال. ويقال: حَرْب بن عبيد الله. عن خال له في العُشور. قال البخاريّ: لا يتًابع عليه (٧٠).

## [من اسمُه حَرْمَلَة]

 $^{(\Lambda)}$  - س: حَرْمَلَة بن إياس الشيبانيّ  $^{(\Lambda)}$  عن أبي قَتادة، أو عن مولى أبي قَتادة مرفوعاً في الصوم.

ذكره البخاريّ في كتاب «الضعفاء»، فقال: اختلفوا في إسناده، ولم يصحَّ إسناده، وقد رواه ابن عُبينة عن داود بن شابُور فقال: عن أبي قزعة، عن أبي الخليل، عن أبي حرملة (٩)، عن أبي قتادة. وقال محمد بن كثير، عن همَّام (١٠٠)، عن عطاء قال: قال أبو الخليل، عن

<sup>(</sup>١) ذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٥/ ٥٣٢ لتمييزه عن سميّه في الترجمة قبله .

<sup>(</sup>٢) سلف قبل عدة تعاليق أن البخاري فرَّق بينهما في «التاريخ الكبير».

 <sup>(</sup>٣) من قوله: وقد خلطه البخاري . . الخ . وقع في (د) و(ز) آخر ترجمة حرملة بن إياس (وسترد) . وهو خطأ . وكلام
 عبد الغني بن سعيد جاء في ذكر أوهام استدركها على البخاري ملحقة آخر مطبوع «تاريخه» ٨/ ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٥/٨٣٥، وحديثه عند أبي داود (٣٧٦٤) وابن ماجه (٣٢٨٦) في الاجتماع على الطعام .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٣/ ٦٤، والجرح والتعديل ٣/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير ٣/ ٦٠ (وذكر فيه البخاري اضطراب حديثه) وتهذيب الكمال ٥/ ٥٢٨ ، وسماه: حرب بن عبيدالله، وحديثه عند أبي داود (٣٠٤٩) في تعشير أهل الذمة .

<sup>(</sup>A) ويقال: إياس بن حرملة ، ويقال: أبو حرملة . كما في اتهذيب الكمال، ٥٤١/٥ .

<sup>(</sup>٩) ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ٦٨/١ من طريقين عن ابن عيينة ، في الأولى: عن حرملة ، وفي الثانية: عن أبي حرملة مولى أبي قتادة .

<sup>(</sup>١٠) تصحفت في (د) و(ز) إلى: هشام ، وتصحف لفظ: كثير (قبلها) في (د) إلى: جبير . والرواية في «التاريخ الكبير» ١٧/١ – ٦٨ ، و«الصغير» ٢٦٦/١ ، وهي في صوم عاشوراء .

حَرْمَلَة بن إياس، عن أبي قتادة. ورواه منصور، ف عن مجاهد، عن حرملة، عن أبي قتادة(١).

1797 - م س ق (صبح): حَسرْمَسلَة بسن يحيى بن عبد الله بن حَرْمَلَة بن عمران، أبو حفص التُجيبيّ المصريّ، أحدُ الأثمة الثقات، وراوية ابن وَهْب، وصاحب الشافعيّ.

روى عنه مسلم، وابن قُتيبة العسقلاني والحسن بن سفيان، وخلق. ولكثرة ما روى انفرد بغرائب.

قال أبو حاتم: لا يُحتجُ به.

وقال ابن عديّ: سألتُ عبد الله بن محمد الفَرْهادانيّ أنْ يُمْليَ عليّ شيئاً عن حَرْمَلَة، فقال: هو ضعيف.

وقد اشتهر أنَّ حرملة عنده مئة ألف حديث عن ابن وهب، حتى قال محمد بن موسى الحضرميّ: حديثُ ابن وهب كلَّه عند حَرْمَلَة، سوى حديثين.

قال الحسن بن سفيان: حدثنا حَرْمَلَة، حدثنا ابنُ وهب، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن شريك، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن ابن بُرَيْدة، عن أبيه مرفوعاً: «القضاة ثلاثة...» وذكر الحديث.

قال الحسن بن سفيان: جاء إليَّ أبو بكر الأعين إلى الخان، فكتب عنّى هذا.

قلت: ورواه جُبارة بن المُغلّس ـ وهو

ضعيف \_ عن شريك.

الحسن بن سفيان: حدثنا حَرْمَلَة، سمعتُ الشافعي يقول: لا تأكل بيضاً مصلوقاً أبداً، فقلما أكله أحدٌ بليل فسَلِم.

قال ابن عديّ: قد تبخّرتُ حديث حرملة، وفتشته الكثير، فلم أجد في حديثه ما يجب أنْ يضعَّف من أجله.

قلت: يكفيه أنّ ابن معين قد أثنى عليه، وهو أصغَرُ من ابن معين. قال عبّاس عن ابن معين قال: شيخ بمصر يقال له: حرملة، أعلم الناس بابن وَهْب.

وقال أبو عمر الكِنْديّ: كان حرملة فقيهاً، لم يكن أحدٌ أكتبَ عن ابن وهب منه، وذلك لأنّ ابنَ وَهْب استخفى في منزلهم سنة وأشهراً لما طُلب ليُولِّى القضاء.

وقال حَرْمَلَة: عادني ابنُ وَهْب من الرَّمَد، فقال يعني لم أَعُدْك للرمد، ولكنك من أهلي.

وقال أشهب؛ ونظر إلى حرملة فقال: هذا خير أهل المسجد.

وقال الحافظ المحقّق أبو سعيد بن يونس - وهو أعلم الناس بالمصريين -: كان حرملة أمْلَى الناس بما حدَّث به ابنُ وهب. وقال: مولده في سنة ستّ وستين ومئة، ومات لتسع بقين من شوال سنة ثلاث وأربعين ومئتين (٢).

<sup>(</sup>۱) حديثه عند النسائي في «الكبرى» (۲۸۱۰) فما بعد . وأورد اختلاف الناقلين له ، وقال في بعض الروايات: إياس بن حرملة.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٣٧٤ ، والكامل ٢/ ٨٦٣ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٥٤٨ ، والسير ١١/ ٣٨٩.

# [من اسمُه حَرَميّ وحُرَيْث]

۱٦٩٧- سوى ت<sup>(۱)</sup> (صح): حَرَمِيّ بن عُمارة بن أبي حفصة، أبو رَوْح العَتَكيّ مولاهم، البصريّ، لم يلحق أباه. وروى عن قُرَّة بن خالد، وهشام بن حسان<sup>(۲)</sup>، وشعبة. وعنه: ابن المدينيّ، وبُندار، وعدّة.

قال ابن معين: صدوق. وذكره العقيليّ في «الضعفاء» فأساء. قال الأثرم: قال أحمد ما معناه - في حَرَميّ: إنه صدوق، لكن كانت فيه غفلة، فذكرت له عن عليّ بن المدينيّ، عن حَرَمِيّ، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس: «مَنْ كذب عليّ…» فأنكره. وقال: يحدِّث عنه عليّ أيضاً بآخر منكر في الحوض، عن حارثة بن أيضاً بآخر منكر في الحوض، عن حارثة بن وهب. فقلت: حديث معبد بن خالد؟ قال: نعم، ترى هذا حقًا! وتبسم كالمتعجّب، أنكرهما من حديث شعبة.

قال العُقيليّ: هما معروفان من حديث الناس (٣).

179۸- د: حُریث بن الأَبَح، شاميّ. عن امرأة لها صحبة. وعنه حبیب بن عبید. مجهول(٤).

١٦٩٩ - حُرَيث بن أبي حُرَيْث. عن ابن عمر.
 غمزه الأوزاعيّ. وقال أبو حاتم: لا يُحتجُ به (٥).

١٧٠٠ ت: حُرَيْث بن السائب البصريّ.
 عن الحسن، وأبي نَضْرة. وعنه: ابنُ مهديّ،
 ومسلم<sup>(١)</sup>، وجماعة.

وثّقه ابن معين. وقال أبو حاتم: ما به بأس. وقال زكريا الساجيّ: ضعيف(٧).

۱۷۰۱- حُرَيْث بن سُليم. عن عليّ. وعنه بُكير بن عطاء. لا يعرف.

۱۷۰۲ - س: حُرَيْث بن ظُهَير. عن ابن مسعود. وعنه عُمارة بن عمير. لا يُعرف (^).

<sup>(</sup>۱) كذا في (ز). يعني روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقصّر ناسخ (د) فلم يرمز لأبي داود وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) في (تهذيب الكمال) ٥/٦٥٥: روى عن زَرْبيّ أبي يحيى إمام مسجد هشام بن حسان.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٧٠ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٠٧ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٥٥٦ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٥٩٩٥، وحديثه عند أبي داود (٢٩١١) في اللباس ، باب في الحمرة . وقول المصنف: مجهول ، لم أقف عليه لأبي حاتم كما هو شرط المصنف في كتابه ، ولعل الحافظ ابن حجر اعتمده ، فنسب القول لأبي حاتم في «تهذيبه» ٣٧٣/١.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢٦٣/٣. قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٣/ ١٣: قول المصنف: غمزه الأوزاعي ، وهم، بل قال البخاري: . . . وعنه ابن حلبس في الصرف . قاله أبو المغيرة عن الأوزاعي . لا يتابع على حديثه .

<sup>(</sup>٦) هو مسلم بن إبراهيم ، كما في «تهذيب الكمال» ٥/ ٥٦٠ .

 <sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٣/ ٢٦٤ ، والكامل ٢١٨/٢ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٥٥٩ . وحديثه عند الترمذي (٢٣٤١) في
 الزهادة في الدنيا ، وروى له أيضاً البخاري في «الأدب» وأبو داود في «المراسيل» .

<sup>(</sup>٨) تهذيب الكمال ٥/ ٥٦٢ ، وحديثه عند النسائي في «المجتبى» ٨/ ٢٣٠\_٢٣٠ .

۱۷۰۳ - ت ق: حُريْث بن أبى مبطر الفَزاريّ. واسم أبيه عَمْرو. له عن الشعبيّ، وسَلَمة بن كُهيل. وعنه: وكيع، وعُبيد الله بن

ضعَّفه غير واحد. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقال مرّة: فيه نظر (١).

١٧٠٤ - د ق: حُسرَيْت السعُذريّ. عن رجلاً ثم ترك. أبي هريرة مرفوعاً: «إذا صلَّى أحدكم فليجعلْ تلقاء وَجْهه شيئاً».

تفرَّد عنه إسماعيل بن أمية واضطرب فيه (٢).

#### [من اسمه حريز]

١٧٠٥ - خ٤ (صبح): حَريز بن عشمان الرَّحبيّ الحمصيّ. ورَحبة: بطنٌ من حِمْيَر. كان متقناً ثبتاً، لكنه مبتدع.

روى عن عبد الله بن بُسْر الصحابي، وعن خالد بن مَعْدان، وراشد بن سعد، وخلق. وعنه: بقية، ويحيى الوُحاظي، وعلى بن الجَعْد، و خلق.

قال على بن عياش: جمعنا حديثه في دفتر نحواً من مئتي حديث، فأتيناه به، فتعجّب وقال: هذا كلُّه عنَّى؟!

شاميّاً أفضلَ منه. وقال أبو داود: سألتُ أحمد عنه، فقال: ثقة ثقة. ولم يكن يرى القدر.

وكذا وثُّقه ابن معين وجماعة.

وقال الفلّاس: كان ينال من على، وكان حافظاً لحديثه. سمعت يحيى القطان يحدّث عن ثَوْر بن يزيد، عنه. وقال أبو حاتم: لا أعلم بالشام أثبتَ منه. وقال أبو اليمان: كان يتناول

وقال أحمد بن سليمان الرّهاوي: سمعت يزيد بن هارون وقيل له: كان حَريز يقول: لا أحبُّ عليّاً ﷺ؛ قتل آبائي ـ يعني يوم صِفّين ـ فقال: لم أسمع هذا منه، كان يقول: لنا إمامنا ولكم إمامكم. يعنى معاوية وعليًّا.

وقال عمران بن أبان: سمعت حُريز بن عثمان يقول: لا أحبُّه، قتل آبائي.

وقال شَباية: سمعت رجلاً قال لحريز بن عثمان: بلغنى أنك لا تترجم على على. فقال اسكت، ثم التفت إلى، فقال: رحمه الله مئة

وقال علي بن عيّاش: سمعت حَريزاً يقول: والله ما سَبَبْتُ عليّاً قطّ.

وقال أبو بكر بن أبى داود، عن معاوية ابن عبد الرحمن الرَّحبي: سمعتُ حَريز بن عثمان وقال معاذ بن معاذ: لا أعلم أنِّي رأيتُ يقول: لا تُعادِ أحداً حتى تعلم ما بينه وبين الله،

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٣/ ٧١، والضعفاء الصغير ص ٣٦، وضعفاء النسائي ص ٣٠، والجرح والتعديل ٣/ ٢٦٤، وتهذيب الكمال ٥/ ٥٦٢، واستشهد به أيضاً البخاري في الأضاحي .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٣/ ٧١ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٥٦٥ ، وحديثه عند أبي داود (٦٨٩) و(١٩٠٠) وابن ماجه (٩٤٣) في

فإنْ يكن محسناً فإنّ الله لا يُسْلِمُه لِعَدَاوتك، وإن يكن مسيئاً فأوشك بعمله أن يَكفيَكه.

مات سنة ثلاث وستين ومئة<sup>(١)</sup>.

1۷۰٦ ق: حَرِيـز، أو أبـو حَرِيـز. عـن
 معاوية. لا يُعرف إلا برواية عبد الله بن دينار
 البَهْرانيّ. عنه (٢).

۱۷۰۷ - د: حَرِيز، أو أبو حَرِيز. عن ابن عمر. وعنه ابن جُريج فقط في الحجّ<sup>(٣)</sup>.

# [من اسمه حَرِيش والحُرّ]

١٧٠٨ ق: حَرِيش بن الخِرِّبت البصريّ،
 أخو الزبير، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة:
 «حساباً يسيراً». وعنه مسلم بن إبراهيم.

قال البخاري: فيه نظر (٤).

قلت: أخرج له ابن ماجه من طريق حَرَمِيّ بن عُمارة، عن حَرِيش، عن ابن أبي مُلَيْكة، عن عائشة (٥) قالت: كنتُ أضَعُ للنبي ﷺ ثلاثة آنية مخمَّرة (٢).

۱۷۰۹ - دس: حَرِيش بن سُليم. ويقال: حَرِيش بن أبي حَرِيش، الكوفيّ. عن طلحة بن مصرّف، وحبيب بن أبي ثابت. وعنه: الطيالسي، ومحمد بن الصلت.

وثَّقه بعضُهم. وقال ابن معين: ليس بشيء (٧).

۱۷۱۰ - حریش بن یزید. عن جعفر بن محمد. وعنه ابنه محمد.

قال الدارقطني: هما ضعيفان.

الحرّ بن سعيد النخعيّ الكوفيّ. عن شريك بذاك الحديث الباطل: «عليٌّ خيرُ البشر».
 وهذا الرجل لم أظفر لهم فيه بكلام.

العنبريّ (^^). أتى بخبر باطل، فقال: حدثنا شعبة، العنبريّ (^^). أتى بخبر باطل، فقال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله مرفوعاً قال: «من سرَّه أن يحبّه الله ورسوله فليقرأ في المصحف». رواه ابن عدي في ترجمته فقال: حدثنا ابن بُخيت، حدثنا إبراهيم بن

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي 1/ 371 ، والجرح والتعديل 3/ 301 ، والكامل 3/ 301 ، وتاريخ بغداد 3/ 301 ، وتهذيب الكمال 3/ 301 ، والسير 3/ 301 .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٥/ ٥٨١ . وحديثه عند ابن ماجه (١٥٨٠) باب النهي عن النياحة .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٥/ ٥٨٣ . وحديثه عند أبي داود (١٩٥٨) باب يبيت بمني ليالي مني .

<sup>(</sup>٤) بعدها في المطبوع: وقال أبو زرعة: واه ، وقال أبو حاتم: لا يحتج به .

<sup>(</sup>٥) من قوله: حساباً يسيراً . . إلى هذا الموضع ، لم يرد في (د) .

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٣/١١٤ ، وضعفاء العقيلي ٢٩٦/١ (وفيه حديث عائشة في الحساب اليسير) والجرح والتعديل ٣/٣٧، والكامل ٨٤٨/٢ ، وتهذيب الكمال ٥/٥٨٣ . وحديثه في قول عائشة: كنت أضع للنبي . . . عند ابن ماجه (٣٦١) .

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٣/ ٢٩٢ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٥٨٥ .

 <sup>(</sup>A) هو من رجال اتهذیب الکمال، ٥/ ٥١٥ ، وقد روی له ابن ماجه (٢٦٦٨) حدیث أبي بکرة: (لا قود إلا بالسیف».

الحرّ بن هارون. عن هشام بن عروة بخبر منكر، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي الله أتي بسويق لوز، فرده وقال: «هذا شراب الجبابرة».

۱۷۱۶- حُرِّ الكوفيِّ. عن عليِّ. وعنه حبيب بن أبي ثابت. مجهول<sup>(۲)</sup>.

## [من اسمُه حَزْن وحَزَوَّر وحُسام]

۱۷۱۵ - حَزْن بن نُباتة. عن صحابيّ. ذكره ابن أبي حاتم. مجهول<sup>(۳)</sup>.

۱۷۱٦ - د ت ق<sup>(٤)</sup>: حَزَوَّر، أبو غالب. عن أبي أمامة.

ضعّفه النسائيّ. وقال ابن حِبَّان: لا يُحتجّ به. وقد صحَّح له الترمذيّ. وقيل: اسمه سعيد، يأتى في الكنى أيضاً (٥).

1۷۱۷ - تم: حُسام بن مِصَكَ، أبو سهل الأزديّ. بصريّ. عن محمد، والحسن، وجماعة. وعنه: شعبة مع تقدّمه، وحجّاج الأعور، ومسلم بن إبراهيم.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: مطروح الحديث. وقال البخاريّ: ليس بالقويّ عندهم. وقال الدارقطنيّ: متروك. وقال النسائيّ: ضعف.

ومن مناكير حُسام: قال نوح بن قيس: حدثنا حُسام بن مِصَك، عن قتادة، عن أنس قال: ما بعث الله نبياً إلا حَسنَ الصوت، وكان نبيكم على خَسنَ الوجه، حَسن الصوت، غير أنه لا يُرجِع.

سَمُرة بن حُجر: حدثنا حسام بن مِصَك، عن ابن بُريدة، عن أبيه مرفوعاً: «مكّة أمّ القرى، ومَرْو أمّ خراسان».

أبو عليّ الحنفيّ: حدثنا حسام، حدثنا<sup>(1)</sup> عطاء، عن ابن عمر مرفوعاً: «يا بلال، لا يقيم إلا مَنْ أذَّن» (٧).

<sup>(</sup>١) الكامل ٢/ ٨٥٥. وتعقب الحافظ ابن حجر في «اللسان» ١١/٢ قول المصنف: وإنما اتخذت المصاحف . . . . فقال: هذا التعليل ضعيف ، ففي الصحيحين أن النبي على أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو . وما المانع أن يكون الله أطلع نبيّه على أن أصحابه سيتخذون المصاحف؟

ملاحظة: وقعت ترجمة الحربن مالك في (د) بعد ترجمة حرملة بن يحيى بن عبد الله . ثم تكررت فيها باختصار في هذا الموضع . ووقعت تراجم من اسمه الحر في المطبوع بعد ترجمة «حرب أبو رجاء» .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٤) الرمز (ق) من اتهذیب الکمال ۳٤ (۱۷۰).

<sup>(</sup>٥) ضعفاء النسائي ص١١٥ ، والمجروحين ١/ ٢٦٧، وتهذيب الكمال ٣٤/ ١٧٠ ، وينظر «سنن الترمذي (٣٦٠) و(٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٦) في (ز): عن . وتحرفت في المطبوع إلى: بن .

 <sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير ٣/ ١٣٥ ، وضعفاء النسائي ص٣٣ ، والجرح والتعديل ٣١٧/٣ ، والكامل ٨٣٨/٢ ، وضعفاء الدارقطني ص ٨١ ، وتهذيب الكمال ٦/٥ . وحديث أنس المذكور أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣١٣) .

### [من اسمه حسّان]

۱۷۱۸ - خ م د: حسَّان بن إبراهيم الكِرْمانيّ، أبو هشام، قاضي كِرْمان. عن إبراهيم الصائغ، وعاصم الأحول، والطبقة. وعنه: على بن المديني، وعلى بن حُجْر.

وثُّقه أحمد وغيره. وقال أبو زُرْعة: لا بأس

وقال إسحاق بن أبي إسرائيل: حدثنا حسان، حدثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر أنَّ رسولَ الله ﷺ قال في الضَّبُع إذا أصابها المُحْرِم: ﴿جزاءُ كَبِشْ مُسِنٍّ، وتُؤكلِ﴾.

هذا حدیث منکر، تفرَّدَ به حسان، ولا سیما بقوله: "مُسِنَّ" فإنه لا يُتابع على ذلك.

وفي حديث عبد الرحمن بن أبي عمار (د)، عن جابر، نحو هذا، ولم يقل: «مُسِنَّ».

وقال النسائي: ليس بالقويّ. وقال ابن عديّ: حدّث بأفرادات كثيرة، وهو من أهل الصدق، إلا أنّه يغلط (١).

ويقال: عاش مئة سنة، توفى سنة ست (٢) لهيعة. روى عنه البخاري والفَسَويّ (٠). وثمانين ومئة.

١٧١٩ - ت س ق: حسان بن بلال. عن عمَّار بن ياسر. وعنه عبد الكريم الجزري، ولم يسمع من حسان. قاله البخاريّ. وذكر حسان في «الضعفاء الكبير». وقد وثقه ابن المديني (٣).

١٧٢٠ - خ: حسان بن حسان، أبو على البصري. نزيل مكة. عن شعبة، وهمَّام، وعبد العزيز بن الماجشون. وعنه: البخاري، وأبو زُرعة.

قال البخاريّ: كان المقرئ يُثني عليه. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال الدارقطني: حسان بن أبي عبَّاد ليس بالقويّ.

قلت: فلعله أراد صاحب الترجمة، فإنه حسان بن حسان بن أبي عبَّاد (١٠).

١٧٢١ - حسان بن حسان الواسطيّ. قال الدارقطني: ليس بالقوي، يخالف الثقات، وينفرد عن الثقات بما لا يُتابع عليه. وليس هو بالذي يروي عنه البخاري.

قلت: هو حسَّان بن عبد الله الواسطيّ. نزيلُ مصر، وتُقه أبو حاتم. يروي عن الليث، وابن

۱۷۲۲ - حسان بن سند. لا يُدرى مَنْ هو.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٣٨٠١) ، وضعفاء النسائي ص ٣٥ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٣٨ ، والكامل ٢/ ٧٨١ ، وسنن الدارقطني (٢٥٣٩) و(٢٥٤٠) ، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٦٠ ، وتهذيب الكمال ٨/٦ .

<sup>(</sup>٢) في (د): تسع ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٣/ ٣١ ، وتهذيب الكمال ٦/ ١٣ .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٣/ ٣٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٣٨ ، وسؤالات الحاكم ص ١٩٧ ، وتهذيب الكمال ٦/ ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) سؤالات الحاكم ص ١٩٨١٩٧ . وتنظر ترجمة حسان بن عبدالله الواسطي شيخ البخاري في (تهذيب الكمال) ٦/ ٣١، وروى له أيضاً النسائي وابن ماجه .

ضعَّفه أبو الفتح الأزديّ (١).

1۷۲۳ - حسان بن سِياه، أبو سهل الأزرق. بصريّ. عن ثابت، وعاصم بن بَهْدَلة وجماعة.

ضعَّفه ابن عديّ والدارقطنيّ. وقال ابن حِبَّان: يأتي عن الأثبات بما لا يُشبه حديثَهم.

انفرد عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «يا عائشة، إذا جاء الرُّطَب فهَنَّيني».

وبه: «ذَرُوا الحسناء العقيم، وعليكم بالشّوهاء \_ أو قال: السوداء \_ الولود؛ فإني مكاثر بكم».

وساق له ابنُ عديّ ثمانية عشر حديثاً مناكير<sup>(۲)</sup>.

١٧٢٤ - حسان بن عبد الله المزنيّ البصريّ. عن أيوب. وعنه إسماعيل بن عياش. له حديث في البيع.

قال الأزدى: منكر الحديث.

قلت: النكارة من جهة الراوي عنه<sup>(٣)</sup>.

١٧٢٥ - س: حسان بن عبد الله الضّمْرِيّ،
 شاميّ. عن عبد الله بن السعديّ. وعنه أبو إدريس
 الخولانيّ.

قال النسائي: ليس بالمشهور. قلت: قد خرَّج له النسائي<sup>(٤)</sup>.

1۷۲٦ ع (صح): حسان بن عطية، من ثقات التابعين ومشاهيرهم، قد اتُهم بالقدر فيما قيل.

وثَّقه أحمد ويحيى، وزاد يحيى: كان قدريًّا. وقال مروان بن محمد: قال سعيد بن عبد العزيز: هو قدري<sup>(٥)</sup>.

۱۷۲۷ - حسان بن غالب. عن مالك. متروك.

ذكره ابن حِبَّان فقال: شيخ من أهل مصر، يقلب الأخبار، ويروي عن الأثبات الملزقات، لا تحلُّ الروايةُ عنه إلا على سبيل الاعتبار:

- (١) قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٣/ ١٦: أخشى أن يكون هو حنان ، وأبوه سَدِير ، تصحف هو وأبوه . اهـ. وسلف مثل هذا الكلام للحافظ ابن حجر في التعليق على ترجمة حِبًّان بن مديد (١٦٠٦) .
  - (٢) المجروحين ١/ ٢٦٧ ، والكامل ٢/ ٧٧٩ ، وضعفاء الدارقطني ص ٨١ .
- (٣) ذكر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٣/ ١٧ الحديث الذي أشار إليه المصنف، وهو عن أبي هريرة أن رسول الله هي مرّ برجل وهو يساوم صاحبه . . . فقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ، ومن استنصح أخاه فلينصحه» . اهد . قلت: لفظ الحديث صحيح ، فقوله: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» هو عند مسلم (١٥٢٢) من حديث جابر ، وقوله: «من استنصح أخاه فلينصحه»: هو بنحوه عند مسلم أيضاً (٢١٦٢): (٥) ضمن حديث لأبي هريرة مرفوعاً: «حق المسلم على المسلم ست . . وإذا استنصحك فانصح له» وعلقه البخاري بنحوه في صحيحه بصيغة الجزم ، باب هل يبيع حاضر لباد . وأخرج الحديث بنحوه أحمد (١٥٤٥٥) من حديث حكيم بن أبي يزيد عن أبيه .
- (٤) تهذيب الكمال ٦٠ /٣ ، وحديثه عند النسائي في «المجتبى» ٧/ ١٤٧ ، و «الكبرى» (٧٧٤٨) و (٨٦٥٥) وقال النسائي بإثره: حسان بن عبد الله الضمري ليس بالمشهور .
  - (٥) المعرفة والتاريخ ٢٣٦/٢ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٣٦ ، وتهذيب الكمال ٦/ ٣٤.

أخبرنا محمد بن المسيّب، حدثنا الفَتْح بن نصير الفارسي، حدثنا حسان بن غالب، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبيّ بن كعب مرفوعاً: «مَنْ سرَّح لحيته ورأسه في [كل] ليلة عُوفيَ مِنْ أنواع البلاء».

ومن مصائبه: حدثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس مرفوعاً: «الأنصار أحبائي<sup>(۱)</sup>، وفي الدين إخواني، وعلى الأعداء أعواني».

قال الحاكم: له عن مالك أحاديث موضوعة (٢).

۱۷۲۸ - حسان بن محرش. تابعی.

۱۷۲۹ - وحسان بن منصور. عن بعض التابعين. مجهولان<sup>(٣)</sup>.

۱۷۳۰ - س: حسان. عن وائل بن مُهانة، عن ابن مسعود في «ناقصات عقل ودين».

تفرّد عنه ذرّ الهمدانيّ وحدَه. ورواه أيضاً ذَرّ عن وائل نفسه (٤).

[من اسمه الحسن]

١٧٣١ - الحسن بن أحمد الحَرْبيّ. عن

الحسن بن عَرَفة، عن يزيد، عن (٥) حُميد، عن أنس مرفوعاً: «فضلُ البنفسج على سائر الأَدْهان كَفَضْلِي على أدناكم (٢٦). فهو المتّهم بوضعه.

التُسْتَريّ. روى خبراً موضوعاً عن إسماعيل بن التُسْتَريّ. روى خبراً موضوعاً عن إسماعيل بن إسحاق القاضي بسند كالشمس؛ متنه: كان رسولُ الله عليه يجهرُ بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. رواه عنه عليّ بن الحسن بن المثنّى العُنْبريّ بأستراباذ.

أخرجه الخطيب في كتاب «البسملة»،

وذكره في كتاب «أصحاب مالك»، فقال: حدثنا أبو الحسن النُّعيميّ، حدثنا الحسن بن موسى الصوَّاف، حدثنا الحسن بن أحمد بن المبارك أبو سعيد، حدثنا أحمد بن إسحاق الخُناصريّ، حدثنا شجرة بن عبد الله قاضي القيروان، حدثنا مالك، عن الزُّهريّ، عن أنس مرفوعاً: «الصوم جُنَّة».

قال الخطيب: الحسن بن أحمد صاحبُ مناكير.

۱۷۳۳ - الحسن بن أحمد، أبو علي الفارسيّ النحويّ، صاحب التصانيف. عنده جزءٌ

<sup>(</sup>١) في (ز): أحبابي.

 <sup>(</sup>۲) الآحاد والمثاني (۱۷۷۱) ، والمجروحين ۱/ ۲۷۱ ، والمدخل إلى معرفة الصحيح ۱/ ۱٤۲-۱٤۲ ، والموضوعات
 ۳/ ۲۲۷ (۱٤٥٢) باب تسريح الرأس ، وما بين حاصرتين منه ، وفيه زيادة: ويزيد في عمره .

<sup>(</sup>٣) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٦/٤٤ ، وحديثه عند النسائي في «الكبرى» (٩٢١٤) ، ورواية ذرّ عن وائل فيه: (٩٢١٣) (٩٢١٣) .

<sup>(</sup>٥) في (د): بن، وهو خطأ. ويزيد: هو ابن هارون ، كما في اتاريخ بغداد، ٧/ ٢٧٢ .

<sup>(</sup>١) في اتاريخ بغداد): كفضلي على الناس.

سمعه من عليّ بن الحسين بن مَعْدان الفارسيّ، عن إسحاق بن راهويه. روى عنه التّنوخيّ، والجوهريّ. وتقدم بالنحو عند عضد الدولة، وكان متّهماً بالاعتزال، لكنه صدوقٌ في نفسه(۱).

۱۷۳٤ - الحسن بن أحمد بن الحَكَم. لا يُعرف. روى عنه محمد بن إسماعيل الورَّاق خبراً منكراً؛ متنُه: «اليمينُ الفاجرةُ تَعُقُم الرَّحِمَ»(۲).

1۷۳٥ - الحسن بن أحمد العَلَويّ النقيب. عن الحافظ أبي محمد الرامهرمزي. كذاب. قال ابن خَيْرُون: قيل: وضع أحاديث (٣).

- الحسن بن أحمد، أبو عبد الله الشَّمَّاخِي الهرويّ. كذا سماه النباتيّ، وصوابه: الحسين، كما يجيء.

1۷٣٦ - الحسن بن أبي إبراهيم. مجهول<sup>(٤)</sup>. نُمير<sup>(٨)</sup>.

١٧٣٧- والحسن بن إسحاق الهرويّ. عن محمد بن سابق، كذلك<sup>(ه)</sup>.

۱۷۳۸ - الحسن بن أبي أيوب الكوفيّ. ضعّفه يحيى بن معين (٦).

البَجَليّ، أبو عليّ الكوفيّ. عن أسباط بن نصر، البَجَليّ، أبو عليّ الكوفيّ. عن أسباط بن نصر، وزهير بن معاوية. وعنه: البخاريّ، وإبراهيم الحربيّ، وعدّة.

قال أبو حاتم وغيره: صدوق. وقال ابن خِراش: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوى. وتردَّد فيه أحمد بن حنبل.

قلت: مات سنة إحدى وعشرين ومثتين $^{(V)}$ .

۱۷٤٠ سي: الحسن بن ثابت الكوفي. عن الأعمش، وهشام بن عروة. حَدَّث عنه يحيى بن آدم.

قال الأزديّ: يتكلّمون فيه. ووثّقه ابن أمير (^).

1۷٤١ - الحسن بن جعفر بن سليمان الضُّبعيّ. قال أبو حاتم: كنّا نمُرُّ به فلا نسمع

تاریخ بغداد ۷/ ۲۷۵ ، والسیر ۱۱/ ۳۷۹ ، وفیهما أنه مات سنة (۳۷۷) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٧/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة من (ز).

 <sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/٣ ، وفيه: الحسن بن إبراهيم ، وكذا في «الثقات» ٨/ ١٦٩ . وفي «التاريخ الكبير» ٢/ ٢٨٧:
 الحسن بن أبي إبراهيم ، أبو حاتم ، ختن وهيب . عن فرقد .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/٢. ولم ترد هذه الترجمة والتي قبلها في (ز).

<sup>(</sup>٦) ضعفاء ابن الجوزي ١٩٩١.

<sup>(</sup>۷) ضعفاء النسائي ص 38، والجرح والتعديل 7/8، والكامل 1/8 7/8، وتاريخ بغداد 1/8 وتهذيب الكمال 1/8

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٣/٣-٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ١٩٩/١ ، وتهذيب الكمال ٦/ ٦٤ . وحديثه عند النسائي في «الكبرى» (١٠٢٨) ، وهو في «عمل اليوم والليلة» (٥٣١) .

منه. وكان المُقَدَّميّ يحمل عليه ويقول: كان لا يصدق. وقيل: اسمه حسين (١).

السَّمْسار، الحربيّ، الحُرْفيّ. عن أبي شعيب الحراني وجماعة. وعنه أبو القاسم التنوخي وغيره.

قال العتيقيّ: كان فيه تساهل. ومات سنة ستٌ وسبعين وثلاث مئة (٢).

١٧٤٣ - ت ق: الحسن بن أبي جعفر الجُفْريّ، بصريّ معروف. عن نافع، وثابت البُناني، والناس. وعنه: عبد الرحمن بن مَهْدي، والحوضي، وموسى بن إسماعيل.

قال الفلَّاس: صدوق منكر الحديث. وقال ابن المديني: ضعيف ضعيف (٣). وضعَّفه أحمد والنسائق. وقال البخارى: منكر الحديث.

وقال مسلم بن إبراهيم: كان من خيار الناس رحمه الله. قيل: مات مع حمَّاد بن سلمة (٤).

وقال ابن معين: ليس بشيء. وهو الحسن بن عجلان.

وذكره ابن عديّ، فأورد له جملةً عن الكذب.

أبي الزبير وغيره:

فمن ذلك: عَمْرو بن سفيان: حدثنا ١٧٤٢ - الحسن بن جعفر، أبو سعيد الحسن بن أبي جعفر، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «نحن خيرٌ من أبنائنا، وأبناؤنا خيرٌ من أبنائهم، وأبناءُ أبنائنا خير من أبناء أبنائهم».

مسلم بن إبراهيم: حدثنا الحسن بن أبي جعفر، حدثنا ابن جُدْعان، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ذرّ مرفوعاً: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، مَنْ ركبَ فيها نجا، ومَنْ تخلُّف عنها غرق، ومَنْ قاتلنا \_ وفي لفظ: ومَنْ قاتلهم \_ فكأنما قاتل مع الدجال»(٥).

ومن بلاياه: عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ قرأ قل هو الله أحد، مئتى مرة غُفرت له ذنوبُ مئتى سنة». سمعه منه مسلم بن إبراهيم (٦)

بقية: حدثنا عمر بن المغيرة، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أيوب، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة: كان رسول الله على إيمان جبريل وميكائيل. تابعه حماد الأبح، عن أيوب.

قال ابن عدى: وهو عندي ممن لا يتعمَّد

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٤ .

<sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد ۷/ ۲۹۲ ، وتوضيح المشتبه ۳/ ۱۸۰ .

<sup>(</sup>٣) جاء فوق اللفظة الثانية في (ز) علامة الصحة ، والكلام في سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) سنة (١٦٧) وبينهما ثلاثة أشهر . التاريخ الكبير ٢/ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٥) الحديثان في «الكامل» ٢/ ٧١٩ - ٧٢٠ ، دون قوله في الثاني: ومن قاتلنا . . . الخ ، وهو بتمامه عند البزاز (٢٦١٤) (كشف الأستار) ، والطبراني في «الكبير» (٢٦٣٦).

<sup>(</sup>٦) شعب الإيمان (٢٥٤٦).

عبَّاد بن العوَّام: عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر: نهى رسولُ الله على عن ثمن الكلب والهرّ، إلا الكلب المعلم (١١).

قال ابن حبان: كان الجُفْرِيُّ من المتعبَّدين المُجابين الدعوة، ولكنه ممَّنْ غفل عن صناعة الحديث، فلا يحتجُّ به:

أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدثنا يعقوب بن إسحاق القُلُوسيّ، سمعت أبا بكر بن أبي الأسود، يقول: كنت أسمع الأصناف مِن خالي عبد الرحمن بن مهديّ، وكان في أصول كتابه قوم قد تُرك حديثُهم، منهم الحسن بن أبي جعفر، وعبَّاد بن صُهبب، وجماعة. ثم أتيتُه بعدُ، فأخرج إليّ كتاب الدِّيَات، فحدثني عن الحسن بن أبي جعفر، فقلت له: أليس قد كنت ضربتَ على حديثه؟ فقال: يا بُنيّ، تفكَّرتُ فيه إذا كان يوم القيامة قام فتعلَّق بي، وقال: يا رب، سَلْ عبد الرحمن فيم أسقط عدالتي؟ وما كان لي حجَّة عند ربي، فرأيت أن أُحدِّثَ عنه (٢).

١٧٤٤ - الحسن بن حُدَّان الرازيّ. عن جِسْر بن فَرْقَد. أخذ عنه أبو حاتم وليَّنه (٣).

1۷٤٥ - الحسن بن أبي الحسن البغداديّ المؤذِّن. عن ابن عُيينة. منكر الحديث. قاله ابنُ عديّ (٤).

نعم. قلت: أما سَمِيَّه الإمام البصريّ، فثقة (٥). لكنه يدلِّس عن أبي هريرة وغير واحد. فإذا قال: حدثنا، فهو حجَّة بلا نزاع. وأما مسألة القدر؛ فصحَّ عنه الرجوعُ عنها، وأنها كانت زلقة لسان.

١٧٤٦ - الحسن بن الحسين العُرَنيّ الكوفيّ. عن شريك، وجرير.

قال أبو حاتم: لم يكن يَصْدُقُ عندهم، كان من رؤساء الشيعة.

وقال ابن عديّ: لا يُشبه حديثُه حديثَ الثقات.

وقال ابن حبًان: يأتي عن الأثبات بالملزقات، ويروي المقلوبات.

ومن مناكيره: عن جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعاً: «ما أنا والدنيا؟ إنما مثل الدنيا كمثل الراكب قَالَ في ظلّ شجرة في يوم صائف، ثم راح وتركها».

<sup>(</sup>١) قال ابن حبان في «المجروحين» ١/ ٢٢٧: هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له ، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره .

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير 1/400، وضعفاء النسائي ص 1000 (وفيه: متروك الحديث) وضعفاء العقيلي 1/400، والجرح والتعديل 1/400، والمجروحين 1/400، والكامل 1/400، وتهذيب الكمال 1/400. له حديث عند الترمذي (1/400) ما جاء في الصلاة في الحيطان (البساتين)، وتكلم الترمذي فيه بإثره، وآخر عند ابن ماجه (1/400) في الحجامة .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/٩.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢/٤٤٧.

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن يسار ، وسيرد (١٨٧٩).

قال ابن حِبًان: رواه المسعودي، عن عَمرو بن مُرَّة، عن إبراهيم. قال: والمسعوديُّ لا تقوم به حجة، ورواه قائد الأعمش عُبيد الله بن سعيد، عن الأعمش، فقال: عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي عبد الرحمن السُّلميِّ.

وقال ابن الأعرابي: حدثنا الفضل بن يوسف الجُعْفي، حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري في مسجد حبَّة العُرني، حدثنا معاذ بن مسلم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس: ﴿إِنَّمَا أَنَتَ مُنذِرُ ﴾ قال النبي ﷺ:
«أنا المنذر، وعليّ الهادي، بك يا عليّ يهتدي المهتدون».

رواه ابن جرير في «تفسيره»، عن أحمد بن يحيى، عن الحسن، عن معاذ. ومعاذ نكرة، فلعلَّ الآفة منه (١).

الحُسين بن الحكم الحِبَري: حدثنا حسن بن الحسين، عن عيسى بن عبد الله (۲)، عن أبيه، عن جدّه، قال رجل لابن عباس: سبحان الله! إني لأحسب مناقب عليّ ثلاثة آلاف. فقال: أولا تقول: إنها إلى ثلاثين ألفاً أقرب.

الحُسين بن الحكم الحِبَري: حدثنا حسن بن حسين العُرنيّ، حدثنا حسين بن زيد (٣)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ، عن الحسين، عن الحُسين بن عليّ، عن عليّ، عن النبيّ على قائماً، فإنْ لم يستطع؛ صَلَّى قاعداً، فإن لم يستطع أنْ يسجد؛ وَمَلَّى قاعداً، فإن لم يستطع أنْ يسجد؛ ومَلَّى قاعداً؛ صَلَّى على جَنْبه الأيمن يستطع أنْ يُصلِّي قاعداً؛ صَلَّى على جَنْبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع؛ صلَّى مستلقياً رجليه مما يلى القبلة».

أخرجه الدارقطنيّ. وهو حديثٌ منكر، وحسين بن زيد ليّنٌ أيضاً (٤).

1۷٤٧ - الحَسن بن الحُسين بن عاصم الهِسِنجانيّ. عن ابن أبي أُويس. كذَّبه أبو حاتم (٥).

۱۷٤۸ - الحسن بن الحسين، أبو علي بن حَمَكَان الهمذانيّ. قال الأزهريّ: ضعيف، ليس بشيء في الحديث.

قلت: وهو من فقهاء الشافعية. روى عن جعفر الخُلْديّ، ومات سنة خمس وأربع مئة (٦).

<sup>(</sup>١) من قوله: رواه ابن جرير . . . إلى هذا الموضع، ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في «اللسان» ٣/ ٣٤: عيسى بن علي بن عبد الله. ولم أقف على هذا الخبر.

<sup>(</sup>٣) في أصول «سنن» الدارقطني (كما جاء في حواشيه) ٣/ ٣٧٧ ، و«الوهم والإيهام» ٣/ ١٥٧ : يزيد.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ١٣/ ٤٤٢ - ٤٤٣ ، والجرح والتعديل ٣/ ٦ ، والمجروحين ٧٨/١ ، والكامل ٧٤٣/٢ ، وسنن الدارقطني (١٧٠٦) .

<sup>(</sup>٥) ذكر الحافظ في «اللسان» ٣/ ٣٥ أن أبا حاتم لم يكذّبه ، إنما نقل المصنف من كتاب ابن الجوزي ، فوهما . ينظر «الجرح والتعديل» ٣/ ٢ ، وضعفاء أبن الجوزي ١/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٧/ ٢٩٩.

1789 - الحسن بن الحسين الرُّهاوي المقرئ.

قال عبد العزيز الكَتَّانيّ: كان فيه تخليط، يحدِّث بما لم يسمع، ويُركِّب على الشيوخ. روى عن عبد الرحمن بن أبي نَصْر.

مات سنة خمس وخمسين وأربع مئة<sup>(١)</sup>.

۱۷۵۰ - الحسن بن الحُسين بن دُوما النّعاليّ. عن أبي بكر الشافعيّ.

قال الخطيب: سمَّعَ لنفسه. يعني زوَّر (٢).

1۷۰۱ - الحسن بن الحُسين، أبو محمد النُّوبَخْتيّ. عن القاضي المَحامليّ، سماعُه صحيح، لكنه رافضيّ معتزليّ.

مات سنة اثنتين وأربع مئة<sup>(٣)</sup>.

1۷۰۲ - الحسن بن أبي الحسناء. عن شريك. قال الأزدى: منكر الحديث<sup>(٤)</sup>.

#### فأما:

1۷٥٣ - الحسن بن أبي الحسناء. عن أبي العالية البرَّاء وغيره. وعنه: وكيع، وابنُ مهديّ؛ فهذا شيخٌ قديم. وثَقه يحيى بن معين، وهو بصريّ.

۱۷۵٤ - دت: الحسن بن الحكم النَّخعيّ الكوفيّ. عن إبراهيم، والشعبيّ، وجماعة. وعنه: أبو أسامة، والخُرَيْسيّ، وغيرهما.

وثَّقه ابنُ معين. وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وتكلَّم فيه ابنُ حِبَّان فقال: يُخطئُ كثيراً ويَهِمُ شديداً، لا يعجبني الاحتجاجُ بخبره إذا انفرد:

حدثنا أبو يَعْلَى، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا النَّخَعيّ، حدثنا الحسن بن الحَكَم، عن أبي بُرْدَة، سمعتُ عبد الله بن يزيد الخطمي، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «عذاب أمَّتي في دُنياها».

إسماعيل بن زكريا: عن الحسن بن الحكم، عن عديّ بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ بَدَا جَفَا، ومن تبعَ الصيد غَفَل..». الحديث (٥).

١٧٥٥ - الحسن بن الحكم. عن شعبة. تُكُلِم
 فيه، ولم يُترك. وهو الحسن بن الحكم بن

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الترجمة في (ز).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٧/ ٣٠٠ ، وفيه أنه مات سنة (٤٣١) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٧/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) ذكر الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ١/ ٣٩٢ أن صواب العبارة؛ كما هو عند الأزدي: روى عنه شريك، وأنها تحرفت عند المصنف، فظنه متأخر الطبقة؛ قال الحافظ: الظاهر أنه والذي بعده واحد. اه.. وترجمته في "تهذيب الكمال» ١٢٧/٦.

 <sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/٧، والمجروحين ١/٣٣٣، وتهذيب الكمال ١/١٢٨. وروى له أيضاً النسائي في «مسند علي»،
 وابن ماجه .

طَهْمان. يروي أيضاً عن شعبة (١)، وعِمران بن خدير. وعنه: محمد بن حرب النَّشائي، ويوسف بن موسى، وغيرهما.

ساق له ابن عدي حديثين، لكنهما معروفا المَتْن (۲).

1۷٥٦- الحسن بن حَمَّاد الخُراسانيّ (٣). عن سفيان. لا يكاد يُعرف؛ فإن كان المروزيّ العطَّار الذي روى عن أبي حمزة السُّكريّ وابن المبارك؛ فيُحتمل، وفيه بُعد.

لا، بل ذا آخر تأخّر، روى عنه عبد الله بن محمود السَّعديّ، وعيسى بن محمد بن عيسى الضبيّ، والفضل بن عبد الله الجُرجانيّ. ما علمتُ فيه جرحاً(٤).

١٧٥٧ - الحسن بن خارجة. عن يُسْر خادم

النبي على بأحاديث منكرة، لا ثقة ولا مأمون. ويُسر عَدَم، والراوي عنه علي بن يحيى ظلمات بعضها فوق بعض. ويُسر هو المذكور في البيتين للسِّلَفي، حديثه في "سباعيات" ابن عساكر(٥٠).

- الحسن بن خَلَف. هو ابنُ شاذان. يأتي.

١٧٥٨ س ق: الحسن بن داود المُنكدريّ.
 عن عبد الرزاق، وابن عُيينة، وطائفة. وعنه:
 النسائيّ، وابن ماجه، وابن صاعد.

قال البخاريّ: يتكلمون فيه. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به. وقال محمد بن عبد الرحيم صاعقة: سألتُه في أيّ سنة كتبتَ عن المُعتمر؟ فقال: في سنة كذا. فنظرنا فإذا هو قد كتب عنه وهو ابنُ خمس سنين (٦).

۱۷۵۹ - الحَسَن بن دِعامة. عن عُمر بن شريك. مجهول كشيخه (٧).

<sup>(</sup>١) كذا ، مع أنه سلف ذكره .

<sup>(</sup>Y) الجرح والتعديل  $\Upsilon/\Upsilon - \Lambda$  ، والكامل  $\Upsilon/\Upsilon$  .

<sup>(</sup>٣) أضيفت نسخة سبط ابن العجمى بدءاً من هذه الترجمة ، ورمزها (س) .

<sup>(</sup>٤) لم أقف على من ذكر الحسن بن حماد الخراساني عند غير المصنف ، وذكره أيضاً في «المغني» ١٥٨/١، و«الديوان» ١/١٨٢، أما المروزي العطار ، فأورده المزي في «تهذيب الكمال» ١٣٦/٦ للتمييز . ولم يرد للخراساني ذكر في «اللسان».

وجاء في حاشية (س) ما نصُّه: المروزي العطار ذكره ابن حبان في «ثقاته» [٨/ ١٧٥] ، وأسند عنه أثراً موقوفاً على عليّ بن أبي طالب ، وأثراً آخر عنه أيضاً .

وجاء في حاشية (س) أيضاً ما نصُّه: الحسن بن خليفة؛ ذكره شيخنا العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» . . . في صفة الجنة ، في حديث ، ثم قال: والحسن بن خليفة لم يعرفه ابن أبي حاتم . اه. . وذكره الحافظ في «اللسان» ٣/ ٣٩، وينظر التعليق على ترجمة الحسن بن خليفة في «الجرح والتعديل» ٣/ ١٠ .

<sup>(</sup>٥) هذه الترجمة من (ز) ، ولم ترد في (د) ولا (س) . وينظر ما أنشده السلفي في ترجمة الربيع بن محمود في هذا الكتاب ، و«اللسان» ٣/ ٤٥١ ، و«الكشف الحثيث» ص١٧٦ .

<sup>(</sup>٦) الكامل ٢/ ٧٤٥ (ونقل ابن عدي فيه كلام البخاري) وتهذيب الكمال ٦/ ١٤٣ .

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٣/١٢.

1۷٦٠ - الحسن بن دينار، أبو سعيد التميميّ. وقيل: الحسن بن واصل. عن محمد بن سيرين وغيره.

قال الفلّاس: الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل<sup>(۱)</sup>، كان ربيب دينار، وهو مولى بني سَلِيط. حدّث عنه سفيان الثوريّ فقال: حدثنا أبو سعيد السَّلِيطيّ. وحَدّث عنه أبو داود بأصبهان، فجعل يقول: حدثنا الحسن بن واصل، وما هو عندي من أهل الكذب، لكن لم يكن بالحافظ. وحدّث عنه أبو الوليد.

وقال أبو عاصم: حدثنا شيخ من بني تميم. وقال ابن المبارك: اللهم لا أعلم إلا خيراً، ولكن وقف أصحابي فوقفت.

وقال الفلّاس: كان يحيى وعبد الرحمن ابد لا يحدِّثان عنه، وسمعتُ أبا داود يقول: كنتُ شيبان عند شعبة، فجاء الحسن بن دينار، فقال له الناس شعبة: يا أبا سعيد، ها هنا، فجلس فقال: خمسة حدثنا حُميد بن هلال، عن مجاهد قال: سمعتُ أو كما عمر بن الخطاب. فجعل شعبة يقول: مجاهد ابر سمع من عُمر! فقام الحسن، فجاء بَحْرٌ السقّاء. حدثنا فقال له شعبة: يا أبا الفضل، تحفظُ شيئاً عن أبي هحميد بن هلال: كَتيمَتيه حدثنا شيخ من بني عديّ يُكنى أبا مجاهد؛ قال: زوجتُه.

سمعتُ عمر. فقال شعبة: هي هي.

وقال العُكْلي: حدثنا أبو سعيد التميمي، عن عليّ بن زيد. وقال مرة: حدثنا الحسن بن دينار. وقال الثوري حدثنا أبو سعيد السليطي (٢).

قال البخاريّ: تركه يحيى، وعبد الرحمن، وابنُ المبارك، ووكيع.

الحسن بن قُتيبة المدائني: عن الحسن بن دينار، حدثنا حُميد بن هلال قال: ذهب رجل يبول، فتبعه رجل فقال: حَرَمْتَني بركة بولي. قلت: وما بركة البول؟ قال: الفسوة والضرطة.

سَعْد (٣) بن يزيد الفرَّاء: حدثنا الحسن بن دينار، عن الحسن: ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ قال: هو أول ذنب كان في السماء.

ابن عديّ: سمعتُ عَبْدان يقول: كان عند شيبان عن شيخين خمسون ألف حديث لا يسألُه الناس عن حديثهما<sup>(3)</sup>؛ عن الحسن بن دينار خمسة وعشرون ألفاً، وعن عثمان البُرّيّ [مثله]. أو كما قال.

ابن عديّ: حدثنا أبو خليفة، حدثنا شيبان، حدثنا الحسن بن دينار، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعاً: "يقول الله: من أخذتُ كتيمَتيه، لم أرض له ثواباً دون الجنة " وكتيمَتيه نيه منه المنه ثواباً دون الجنة " وكتيمَتيه المنه ال

<sup>(</sup>١) من قوله: واصل . . . إلى قوله: واصل ، سقط من (س) .

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية، و «اللسان» ٣/ ٤١: السكسكي، والمثبت من «الكامل» ٢/ ٧١١، والكلام منه. ولم يرد في المصادر أن الثوري نسبه السكسكي. وسلف قول الثوري قريباً، وفيه: السليطي.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(س): سعيد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) بعدها في «الكامل» ٢/ ٧١١: يعني لضعفهما.

كذا في «الكامل». وهذا خطأ(١) ، وقد ساقه ابن حِبًّان فقال: حدثنا أبو خليفة، ولفظُه: «لا يذهب الله بكنينة عبد فيصبر ويحتسب، إلَّا دخل الجنة». وكنينتُه زُوجته.

أخبرنا ابن علّان والمؤمّل قالا: أخبرنا الكِنْديّ، أخبرنا الشيبانيّ، حدثنا الخطيب، حدثنا ابن مهديّ، حدثنا محمد بن مَخْلَد، حدثنا بكر بن السَّمَيْدَع، حدثنا أحمد بن الوضَّاح، حدثنا إسرائيل بن يونس، عن الحسن بن دينار، عن قتادة، عن أنس قال: ما رأيتُ أحداً أدومَ قناعاً من رسول الله على حتى كأنَّ ملحفتَه مِلْحَفةُ مِلْحَفةُ وَيُات.

هذا خبر منكر جدًّا، وبكر لا يُعرف.

وللحسن عن الخَصِيب بن جَحْدر، عن النعمان بن نُعيم، عن معاذ مرفوعاً: «ليس من أخلاق المؤمن المَلَق إلا في طلب العلم».

وله عن الخَصِيب، عن عمران بن سليمان، عن عوف بن مالك مرفوعاً: «إن الله يبعث المتكبّرين في صورة الذّر لِهَوَانِهم على الله».

هشام بن عمَّار: حدثنا سعید بن یحیی، حدثنا الحسن بن دینار، عن کلثوم بن جَبْر، عن أبي الغادیة: سمعتُ رسول الله ﷺ یقول: "قاتِلُ عمَّار فی النار».

وهذا شيء عجيب، فإنّ عماراً قتله أبو الغادية. وقد بالغ ابنُ عديّ في طول هذه الترجمة.

قال ابن حِبَّان: تركه وكيع وابنُ المبارك. فأما أحمدُ ويحيى فكانا يكذّبانِه.

غسان بن عبيد: حدثنا الحسن بن دينار، عن جعفر بن الزُبير، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعاً: «الملائكةُ الذين حول العرش يتكلَّمون بالفارسية....» الحديث.

وقال العقيلي: حدثنا عبد الله بن سعدويه المروزي، حدثنا أحمد بن عبد الله بن بشير المروزي، حدثنا سفيان بن عبد الملك، سمعتُ ابن المبارك يقول: أمّا الحسن بن دينار فكان يرَى رأيَ القَدَر، وكان يحمل كتُبَه إلى بيوت الناس، ويُخرجها من يده ثم يحدّث منها، وكان لا يحفظ.

قال عبَّاس: سمعتُ يحيى يقول: الحسن ابن دينار ليس بشيء (٢٠).

ا ۱۷۶۱ خ دت ق: الحسن بن ذَكُوان. عن ابن سِيرين، وطاوس، وأبي رجاء، وطائفة. وعنه: يحيى القطّان، وعبد الوهّاب بن عطاء، وجماعة. يُكنى أبا سَلَمة، بصريّ.

وهو صالح الحديث، ضعَّفه ابن معين، وأبو حاتم. وقال النسائي: ليس بالقويّ.

وقال ابن عديّ: يروي أحاديث لا يرويها غيره؛ على أن يحيى بن سعيد وابن المبارك قد رَوَيا عنه؛ وأرجو أنه لا بأس به.

وقال ابن المديني: حدَّث يحيى عن الحسن

 <sup>(</sup>١) وقع لفظ الكلمة في مطبوع «الكامل» مثل لفظها عند ابن حبان الذي سيذكره المصنف. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢/ ٢٩٢، والصغير ٢/ ١٤٦، والضعفاء الصغير ص ٢٩، وضعفاء العقيلي ١/ ٢٢٢، والجرح والتعديل ٣/ ١١، والمجروحين ١/ ٢٣١، والكامل ٢/ ٧١٠.

معين: قَدَريّ.

ابن المبارك: حدثنا الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من باتَ طاهراً، باتَ في شِعاره مَلَك؛ لا يستيقظُ ساعةً من الليل إلا قال المَلَك: اللهم اغفرْ لعبدك فلاناً؛ فإنه بات طاهراً».

السكن بن إسماعيل البُرْجُمي: عن الحسن بن ذكوان، عن ابن سِيرين، عن أبى هريرة مرفوعاً: «حُبُّ الأنصار إيمان، وبُغْضُهم كفر، ومن تزوّج امرأةً بصَدَاق ويَنْوى ألَّا يُعطيَها فهو زانِ٣.

عبد الله بن المطلب: عن الحسن بن ذكوان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن أهل البيت ليقلُّ طُعمهم، فتستنير قلوبُهم».

عبد الوارث: عن الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبى ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن على مرفوعاً: «مَنْ سأل مسألة عن ظَهْر غِنِّي، استكثر من رَضْف جهنم». قالوا: وما ظَهْر غَنيٌّ؟ قال: عشاء ليلة.

العُقيلي: حدثنا الخضر بن داود، حدثنا الأثرم، قلت لأبي عبدالله: ما تقول في

ابن ذكوان، ولم يكن عنده بالقويّ. وقال ابن الحسن بن ذكوان؟ فقال: أحاديثُه أباطيل. يروى عن حبيب بن أبى ثابت. ثم قال: هو لم يسمع من حبيب، إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي.

وقال ابن معين: كان صاحب أوابد، وذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(١)</sup>.

١٧٦٢ - الحسن بن رَزِين. عن ابن جُريج.

ليس بشيء.

ذكره ابن عديّ وقال: حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي، حدثنا محمد بن أحمد بن زبداء(٢) المَذَاري، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا الحسن بن رَزِين، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس \_ ولا أعلمه إلا مرفوعاً \_ قال: «يلتقى الخضر وإلياس كلُّ عام بالموسم بمني...٩. الحديث.

لا يُرْوَى عن ابن جُريج إلا بهذا السند. وهو منكر، والحسن فيه جَهالة، وقد رواه ابن خُزيمة وجماعة عن ابن زُبْداء.

١٧٦٣ - الحسن بن رُشَيْد. عن ابن جريج. وعنه ثلاثة أنفس.

فيه لِين. وقال أبو حاتم: مجهول(٣).

١٧٦٤ - الحسن بن رَشِيق العسكريّ. مِصريّ مشهور، عالى السند، ليَّنه الحافظ عبد الغنيّ بن

<sup>(</sup>١) ضعفاء النسائي ص ٣٤، وضعفاء العقيلي ١/٢٢٣، والجرح والتعديل ٣/ ١٣، والثقات ٦/ ١٦٣، والكامل ٢/ ٧٣٠، وتهذيب الكمال ٦/ ١٤٥، وتهذيب التهذيب ١/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه، ووقع في (ز) و(س): زيد، وفي «الكامل» ٢/ ٧٤٠ (والخبر فيه): زبدة ، والمثبت من (د)، و«اللسان» ٣/ ٤٤ . ولعله أبو جعفر محمد بن أحمد بن زيد المذكور في «الأنساب، ٢١٢/١١ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ١٤.

سعيد قليلاً. ووثَّقه جماعة. وأنكر عليه الدارقطنيّ أنه كان يُصلح في أصله ويُغيّر.

1٧٦٥ - الحسن بن زُريق، أبو عليّ الطُّهَويّ الكوفيّ. عن ابن عيينة وجماعة. وعنه مُطَيَّن، وعبد الله بن زيدان.

قال ابن عديّ: حدث بأشياء لا يأتي بها غيرُه.

وقال ابن حِبَّان: يجب مجانبة حديثه على الأحوال. روى عن سفيان، عن الزهريّ، عن أنس حديث: «يا أبا عُمير، ما فعلَ النُّغير؟». حدثناه زكريا الساجيّ عنه (١).

1۷٦٦ - الحسن بن زكردان الفارسي. قيل: حدَّث بواسط في سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة عن علي رهيه وزعم أنه ابن ثلاث مئة وبضع وعشرين سنة! وروى متوناً باطلة.

وروى عنه عليّ بن عثمان صاحب الدِّيباجي؛ شيخ لأبي الجوائز الحسن بن علي الواسطي الكاتب، وأظن صاحب الديباجي وضع ذلك (٢).

١٧٦٧ - الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي.
 عن ابن جُريج وغيره، وتفَقَّه على أبى حنيفة.

روى أحمد بن أبي مريم وعبَّاس الدُّوريّ، عن يحيى بن معين: كذَّاب.

وقال محمد بن عبد الله بن نُمير: يكذب على ابن جُريج، وكذا كذّبه أبو داود، فقال: كذاب غير ثقة. وقال ابن المدينيّ: لا يُكتب حديثُه. وقال أبو حاتم: ليس بثقة ولا مأمون. وقال الدارقطنيّ: ضعيف متروك. وقال محمد بن حُميد الرازي: ما رأيتُ أسوأ صلاةً منه.

البُويطيّ: سمعتُ الشافعيّ يقول: قال لي الفضل بن الربيع: أنا أشتهي مُناظرتك واللؤلؤيَّ. فقلت: ليس هناك. فقال: أنا أشتهي ذلك. قال: فأحضرنا وأتينا بطعام، فأكلنا. فقال رجل معي له: ما تقول في رجل [قهقه في الصلاة؟ قال: بطلت صلاته. قال: فطهارته؟ قال: وطهارته. قال: فما تقول في رجل] قذف مُحصنة في الصلاة؟ قال: بطلت صلاتُه. قال: وطهارته؟ قال: بحالها. فقال له: قَذْفُ المحصنات أيسر (٣) من الضحك في الصلاة! قال: فأخذ اللؤلؤيّ من الضحك في الصلاة! قال: فأخذ اللؤلؤيّ نعليه وقام. فقلت للفضل: قد قلتُ لك: إنه ليس هناك.

وقال محمد بن رافع النيسابوريّ: كان الحسن بن زياد يرفع رأسه قبل الإمام ويسجد قبله.

مات سنة أربع ومئتين، وكان رأساً في الفقه (٤).

<sup>(</sup>١) المجروحين ١/ ٢٤٠، والكامل ٢/ ٧٤٨.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة من (ز).

<sup>(</sup>٣) تحرفت في «اللسان» ٣/ ٤٩ إلى: أشد.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ١٥، والكامل ٢/ ٧٣١، وضعفاء الدارقطني ص ٨٢، وتاريخ بغداد ٧/ ٣١٤، وما بين حاصرتين من «الكامل»، و«اللسان» ٣/ ٤٨.

١٧٦٨ - س: الحسن بن زَيْد بن الحسن بن
 علي بن أبي طالب العَلَويّ، أبو محمد المدنيّ،
 أمير المدينة.

عن أبيه، وعكرمة، وجماعة. وعنه: ابنُه إسماعيل، ومالك، وزيد بن الحُباب، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال يحيى: ضعيف الحديث. وقال ابن عديّ: أحاديثه معضلة، وأحاديثُه عن أبيه أنكر مما رُوي عن عكرمة. نقل القولين ابنُ الجوزيّ.

وقد ولي المدينة للمنصور خمس سنين، ثم عزلَه وصادرَه، ثم سجنه؛ فلما ولي المهدي أطلقه وأكرمه وأدناه. وكان شيخ بني هاشم في زمانه.

أخرج له النسائي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي على احتجم وهو صائم. وذلك من رواية ابن أبي ذئب عنه. وقد مات ابن أبي ذئب قبله بتسعة أعوام، وهذا هو والد الست نفيسة.

مات سنة ثمان وستين ومئة، وله خمس وثمانون سنة (١).

1۷٦٩ - الحسن بن سعيد بن جعفر (۲)، أبو العباس العبّاداني المُطَوّعيّ، المقرئ المعمّر. روى عن الكجّيّ، وإدريس بن عبد الكريم الحداد، والكبار.

وقد حدث عنه أبو نُعيم الحافظ وقال: في حديثه وروايته لِين.

وقال أبو بكر بن مردويه: ضعيف.

قلت: مات سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة. وقال: إنه عاش مئة وسنتين، وانفرد بالرواية عن غير واحد، فالله أعلم (٣).

۱۷۷۰ - الحسن بن سفيان. عن عمر بن عبد العزيز.

قال البخاريّ: لم يصحَّ حديثه.

قلت: فأما سميُّه:

۱۷۷۱ - الحسن بن سفيان النَّسوي الحافظ، صاحب «المسند» و «الأربعين»، فثقة مُسْنِد. ما علمتُ به بأساً.

تفقَّه على أبي ثُوْر، وكان يُفتي بمذهبه، وكان عديمَ النظير.

توفى سنة ثلاث وثلاث مئة.

1۷۷۲ - الحسن بن السَّكَن. عن الأعمش. ضعَّفه أحمد، ووهم من قال: الحسن بن السكّري.

سُويد بن سعيد: حدثنا الحسن بن السَّكَن بصريّ، عن الأعمش، عن أبي ظَبْيان، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى»(٤).

<sup>(</sup>۱) الثقات ٦/ ١٦٠ ، والكامل ٢/ ٧٣٧ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٣٠٩ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢٠٣/١ ، وتهذيب الكمال ٦/ ١٥٢ . وحديثه عند النسائي في «الكبرى» (٣٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) بعدها في «اللسان» ٣/ ٥٠: بن الفضل.

<sup>(</sup>٣) ذكر أخبار أصبهان ١/ ٢٧١ ، وطبقات القراء الكبار للمصنف ٢/٦١٣.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٤٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٧ ، والكامل ٢/ ٧٣٩.

وأما الحسن بن السَّكَن، فشيخ عراقي، يروي عن العباس بن بكّار، وعنه أبو عبيد بن المؤمّل، ولم يُضعّف (١).

١٧٧٣ - ت: الحسن بن سَلْم. عن ثابت،
 عن أنس: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ تعدلُ نصفَ القرآن.

هذا منكر: والحسن لا يُعرف، ولا روى عنه سوى محمد بن موسى الحَرَشيّ (٢).

1۷۷٤ - الحسن بن سليمان بن الخيِّر، الأستاذ، أبو عليّ النافعيّ الأنطاكيّ المقرئ شيخ الإقراء بالديار المصرية. قرأ بالروايات على أبي الفتح بن بُدْهُن، وأبي الفرج الشَّنبُوذي، وكان من بحور العلم، إلا أنه كان يُظهر الرَّفْضَ، وكان أبو الفتح فارس لا يرضاه في دينه.

قتله الحاكم العُبيديّ في سنة تسع وتسعين وثلاث مئة (٣).

البغويّ. ثقة، أُنكر عليه حديثه عن عكرمة بن عمار، عن ضمضم، عن عبد الله بن حنظلة: وأيتُ رسولَ الله على يطوف، لا ضربَ ولا طرد، ولا إليك إليك. ذكره العُقيليّ. وقال: لا يُتابع عليه.

قال أبو إسماعيل الترمذيّ: ألقيتُ هذا

الحديث على أحمد بن حنبل فقال: أما الشيخ فثقة، وأمًّا الحديث فمنكر.

والمحفوظ حديث أيمن، عن قُدامة بن عبد الله: رأيتُ رسولَ الله على يرمي الجمرة.. فذكره.

وقد شذَّ قُرَّان بن تمام، فرواه عن أيمن، عن قُدامة، فقال فيه: يطوف. كالأول<sup>(٤)</sup>.

1۷۷٦ - ق: الحسن بن سُهيل بن عبد الرحمن بن عوف. عن ابن عُمر، وهو أخو عبد المجيد.

ما علمتُ روى عنه غير يزيد بن أبي زياد الكوفي، ولكن ذكره ابن حبَّان في «الثقات» (٥).

۱۷۷۷ - الحسن بن سيّار، أبو عليّ الحرَّانيّ، وأحسبه الحُسين بن سيَّار الذي سيأتي. وأصل الحسن بغدادي سكن حرَّان.

قال أبو عَروبة: اختلط علينا أمرُه، وظهر في كتبه مناكير، فترك أصحابُنا حديثه.

مات بعد الخمسين ومئتين.

۱۷۷۸ - خ: الحسن بن شاذان الواسطيّ. واسمُ أبيه خَلَف. وقيل: هو الحسن بن خَلَف بن شاذان. فنُسب إلى جدِّه.

روى عن إسحاق الأزرق، وأبي معاوية،

<sup>(</sup>١) من قوله: وأما الحسن بن السكن فشيخ عراقي . . . إلخ ، من (ز) .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٦/ ١٦٦ ، وحديثه عند الترمذي (٢٨٩٣) . وسمَّاه ابن حبان في «المجروحين» ١/ ٢٣٤ : الحسن بن مسلم، وسيتكرر بهذا الاسم .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٤/ ٤٥٥–٤٥٦ ، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٧١٢ .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٢٨ ، وتاريخ بغداد ٧/٣١٨، وتهذيب الكمال ٦/ ١٦٨ .

<sup>(</sup>٥) الثقات ٢/ ١٢٢ ، وتهذيب الكمال ٦/ ١٦٧ ، وحديثه عند ابن ماجه (٣٦٤٣) في النهي عن خاتم الذهب .

وطائفة. وعنه: البخاري، وأبو عَروبة، والمَحاملي.

وثَّقه الخطيب. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن الجوزيّ: قال البخاريّ: يتكلَّمون فيه. وقال ابن عديّ: لا أعلم له حديثاً منكراً.

مات سنة ستّ وأربعين ومئتين (١).

1۷۷۹ – الحسن بن شِبْل الكرميني البخاري، شيخ معاصر للبخاريّ. كذَّبه سهل بن شاذويه، وذكره السُّليماني في جملة من يضع الحدث.

۱۷۸۰ – الحسن بن شبل. شیخ حَدَّث عنه أبو بكر بن أبی شیبة. مجهول $\binom{(Y)}{\cdot}$ .

۱۷۸۱ - الحسن بن شبيب المُكْتِب. عن هُشيم وغيره.

قال ابن عديّ: حدَّث بالبواطيل عن الثقات:

حدثنا عبد الله بن محمد بن یاسین، حدثنا الحسن بن شبیب، حدثنا مروان بن معاویة، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار، عن أبیه، عن ابن عمر مرفوعاً: "لَیکِینَّ بعضَ مدائن الشام رجلٌ عزیز منیع، هو منّی وأنا منه»، فقال

رجل: مَنْ هو يا رسول الله؟ فقال بقضيبِ كان في يده في قفًا معاوية (٣): «هو هذا».

وحدثنا أحمد بن الحسين الصوفيّ، حدثنا محمد بن قُدامة الجوهريّ، حدثنا عبد الله بن يحيى (٤) المؤدّب، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن ابن عُمر مرفوعاً: «يطلعُ عليكم رجل من أهل الجنة». فطلع معاوية.

فالمؤدِّب مجهول، فكأنه سرقه، فإنه ليس بصحيح.

قال الخطيب: الحسن بن شبيب بن راشد ابن مطر، أبو عليّ المؤدّب، حَدَّث عن شريك، وخلف بن خليفة، وهُشيم، وأبي يوسف. روى عنه الهيثم بن خَلَف، وأبو يعلى الموصليّ، وابن صاعد، والمحامليّ.

قال المحاملي: حدثنا الحسن بن شبيب المعلّم، حدثنا خَلَف بن خليفة، عن أبي هاشم الزُمَّاني، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: «لما أهبط الله آدم؛ أكثرَ من ذرّيته، فاجتمعوا إليه، فجعلوا يتحدَّثون حولَه، وآدمُ لا يتكلَّم، فسألوه، فقال: إنّ الله لما أَهْبَطني من

<sup>(</sup>۱) التاريخ الصغير ۲/ ۳۸۰ ، والجرح والتعديل ۳/ ۱۷ ، والكامل ۲/ ۷٤٦ ، وتاريخ بغداد ۷/ ۳۰۰ ، وضعفاء ابن الجوزي 1/ ۳۰۰ ، وتهذيب الكمال 1/ ۱۳۸ . روى له البخاري حديثاً واحداً (۱۹۵۹) في المغازي ، وهو من صغار شيوخه . ينظر «الفتح» ۷/ ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ١٧.

<sup>(</sup>٣) من قوله: هو مني . . . إلى هذا الموضع ، ليس في (س) .

<sup>(</sup>٤) كذا وقع عند المصنف هنا ، وفي موضع ترجمته (٤٤٤٥)، والصواب: عبد الله بن بحر ، كما في «الكامل» ٢/ ٧٤٣ و «اللسان» ٤/ ٤٤١ .

ترجع إلى جواري.

تفرُّد به المعلِّم.

قال البر قاني عن الدارقطني: أخباري ليس بالقويّ، يُعتبر به.

قلت: المتعيِّن ما قال ابنُ عدى فيه، فقد أخبرنا أحمد بن هبة الله، أنبأنا عبد المعزّ، أخبرنا زاهر، أخبرنا محمد الكنجروذي، أخبرنا أبو بكر الطِّرازي، أخبرنا أبو عبد الله المَحاملي، حدثنا الحسن بن شبيب المُكْتِب، من ثقات أهل بغداد، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا بُرد بن سِنان، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال رسول الله على: «أحضروا موائدكم البقل، فإنه مطردة للشيطان مع التسمية». آفتُه المُكْتِب<sup>(١)</sup>.

۱۷۸۲ - الحسن بن سِداد<sup>(۲)</sup> الجعفيّ. عن أسباط بن نصر.

قال أبو حاتم: مجهول، فيه نظر<sup>(٣)</sup>.

١٧٨٣ - الحسن بن صابر الكسائي. عن وكيع.

قال ابن حِبَّان: منكر الحديث. ثم ساق له عن وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة

جواره عهد إلى فقال: يا آدم، أقِلَّ الكلام حتى مرفوعاً: «لمَّا خلق الله الفردوس قالت: ربِّ زَيِّني، قال: زيَّنتُكِ بالحسن والحسين».

رواه عنه الفضل بن يوسف القَصَبانيّ. وهذا کذب(۱).

١٧٨٤ - الحسن بن صالح بن الأسود. زائغٌ حائد عن الحقّ. قاله الأزديّ.

١٧٨٥ - الحسن بن صالح بن مسلم العجليّ. عن ثابت البنانيّ. وعنه محمد بن موسى الحرشي.

ضعَّفه ابن جيَّان (٥)، وساق له عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «منْ قرأ ﴿إِذَا زُلْزِلْتِ ﴾ عُدلت له بنصف القرآن.. الحديث. وقد مَرَّ هذا لحسن بن سَلْم [١٧٧٣] . عن ثابت. وهذا أشبه. وقيل: هو الحسن بن مسلم بن صالح العِجلي، فنُسب إلى الجدّ. وقيل: هو الحسن بن سيَّار بن صالح(٢).

١٧٨٦ - م٤: (صح): الحسن بن صالح بن صالح بن حَى، الفقيه، أبوعبدالله الهَمْداني الثوري، أحد الأعلام.

وقيل: هو الحسن بن صالح بن صالح بن حَىّ بن مسلم بن حَيَّان، رَوَى عن سِماك بن

الكامل ٢/ ٧٤٢ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) كذا وقع في (ز) و(س): الحسن بن سِداد (بالسين) ، ووقع في (دٍ): شداد ، بدل: سِداد . والصواب في الاسم: الحسين بن سِداد ، كما في المصادر التالية ، وكما ذكر المصنف نفسه في «المشتبه» ٢/٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٥٣ ، وتلخيص المتشابه ١/ ٢٥٦ ، وتوضيح المشتبه ٥/ ٣٠٩.

<sup>(£)</sup> المجروحين 1/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) في المجروحين ١/ ٢٣٤ ، وغيّر محققه اسمه إلى: الحسن بن مسلم .

<sup>(</sup>٦) جاءت هذه الترجمة في «اللسان» ٣/ ٥٩ مختصرة.

حَرْب، وقيس بن مسلم، وطائفة. وعنه: يحيى بن آدم، وأحمد بن يونس، وعليّ بن الجَعْد، وخلق.

فيه بدعة تشيّع قليل، وكان يترك الجمعة.

قال زافر بن سليمان: أردتُ الحجَّ، فقال لي الحسن بن صالح: إنْ لقيت الثوريّ فأقرئه منّي السلام، وقل: أنا على الأمر الأول. فلقيتُ سفيان فأبلغتُه، قال: فما بال الجمعة؟! فما بال الجمعة؟!

وقال خلَّد بن يحيى (١): قال لي سفيان: الحسن بن صالح سمع العلم ويترك الجمعة.

وقال عبد الله بن إدريس الأودي: ما أنا وابن حيّ؛ لا يرى جمعة ولا جهاداً.

وقال أبو نُعيم: ذُكر ابنُ حيّ عند الثوريّ، فقال: ذاك يرى السيف على الأمة. يعني الخروج على الولاة الظلمة.

وقال خلف بن تميم: كان زائدة يستتيب مَنْ أَتِى الحسن بن حيّ.

وقال أحمد بن يونس: لو لم يولد الحسن بن صالح كان خيراً له، يترك الجمعة، ويرى السيف؛ جالستُه عشرين سنة، فما رأيتُه رفع رأسه إلى السماء، ولا ذكر الدنيا.

وقال ابن معين وغيره: ثقة. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: هو أثبتُ من شريك.

وقال أبو حاتم: ثقة حافظ متقن. وقال أبو زُرعة: اجتمع فيه إتقانٌ وفقه، وعبادة وزهد.

وقال النسائي: ثقة.

وقال ابن المثنى: ما سمعتُ يحيى ولا ابن مهديّ يحدِّثان عن ابن حَيّ بشيء قطّ.

وقال الفلاس: حدث عنه ابن مهدي ثم تركه. وذكره يحيى (٢) فقال: لم يكن بالسكة.

وقال أبو نُعيم: دخل الثوريّ يوم الجمعة، فرأى الحسن بن صالح يصلّي، فقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق، وأخذ نعليه فتحوّل إلى سارية أخرى.

وقال أبو نُعيم: سمعتُ الحسن بن صالح يقول: فتَشت الورع فلم أجده في شيء أقلّ من اللسان.

وقال أبو نُعيم: حدثنا الحسن بن صالح، وما كان بدون الثوريّ في الورع والقوة.

وقال أبو نُعيم: كتبت عن ثمان مئة محدِّث، فما رأيتُ أفضلَ من الحسن بن صالح.

وقال يحيى بن أبي بُكير: قلنا للحسن بن صالح: صِفْ لنا غَسْل الميت. فما قدر عليه من البكاء.

وقال عَبْدة بن سليمان: إني أرى الله يستحي أن يعذِّب الحسن بن صالح.

وقال محمد بن عبد الله بن نمير: قال أبو نُعيم: ما رأيتُ أحداً إلا وقد غلط في شيء غير الحسن بن صالح.

وقال ابن عدي في ترجمته: ولم أجد له

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ . وفي "ضعفاء" العقيلي ١/ ٢٣١ ، و"تهذيب الكمال" ٦/ ١٨١ : خلاد بن يزيد الجعفي .

<sup>(</sup>٢) يعنى ابن سعيد، كما في «تهذيب الكمال».

حديثاً منكراً مجاوزَ المقدار، وهو عندي من أهل الصدق.

وقال عبيد الله بن موسى: كنتُ أقرأ على عليّ بن صالح، فلما بلغتُ: ﴿فلا تَعْجَلْ عليهم﴾ سقط الحسن بن صالح يخورُ كما يخور الثور، فقام إليه أخوه فرفعه، ومسح وَجْهَه، ورَشّ عليه الماء، وأسنده إليه.

قال أحمد: ثقة، وأخوه ثقة.

وُلد الحسن سنة مئة، ومات سنة تسع وستين ومئة.

وذكره العُقيلي؛ قال أبو أسامة: سمعتُ زائدة يقول: ابن حيّ هذا قد استُصلب منذ زمان، وما يجد أحداً يصلبُه.

قلت: يعني لكونه يرى السيف.

وقال أبو صالح الفرَّاء: حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئاً من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبه أستاذَه، يعني الحسن بن حيّ. قلت ليوسف: أما تخاف أن تكونَ هذه غِيبة؟ فقال: لِمَ يا أحمق؟! أنا خيرٌ لهؤلاء من أمَّهاتهم وآبائهم. أنْهَى الناسَ أن يعملوا بما أحدثوا، فتتبعهم أوزارُهم، ومَنْ أطراهم كان أضرَّ عليهم.

عبد الله بن أحمد: حدثنا أبو مَعْمَر قال: كنا عند وكيع، فكان إذا حدَّث عن الحسن بن صالح أمسكنا أيدينا فلم نكتب، فقال: ما لكم لا تكتبون حديث حسن؟ فقال له أخي بيده هكذا. يعني أنه كان يرى السيف. فسكت وكيع.

وقال الأشجّ: سمعتُ ابنَ إدريس ـ وذُكر له صَعْقُ الحسن بن صالح ـ فقال: تبسُّمُ سفيان أحبُّ إلينا من صَعْق الحسن بن صالح.

وقال الفلاس: سألت ابن مهديّ عن حديث حسن بن صالح، فأبى أنْ يحدّثني به، وقال: قد كان ابنُ مهديّ يحدث عنه ثلاثة أحاديث، ثم تكه.

وقال وكيع: كان الحسن وعليّ ابنا صالح وأمُّهما قد جزؤوا الليل ثلاثة أجزاء، فكلُّ واحدٍ يقوم ثلثاً، فماتت أمُّهما، فاقتسما الليلَ بينهما، ثم مات عليّ، فقام الحسنُ الليلَ كلَّه.

وعن أبي سليمان الدارانيّ قال: ما رأيتُ أحداً الخوفُ أَظْهَرُ على وجهه من الحسن بن صالح؛ قام ليلة بـ ﴿عَمَّ يَسَآةُونَ﴾ فغُشي عليه، فلم يختمها إلى الفجر.

وقال الحسن بن صالح: ربما أصبحتُ وما معى درهم، وكأنّ الدنيا قد حِيزت لي.

وعنه قال: إنّ الشيطان يفتح للعبد تسعةً وتسعين باباً من الخير، يُريد بها باباً من الشرّ.

وعنه: أنه باع مرَّة جارية، فقال: إنها تنخّمت عندنا مرة دماً.

وقال وكيع: هو عندي إمام. فقيل له: إنه لا يترحَّم على عثمان، فقال: أفتترحَّم أنت على الحجَّاج؟

قلت: هذا التمثيل مردود غير مطابق(١).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ۲/ ۲۹۵ ، وضعفاء العقيلي ۱/ ۲۲۹ ، والجرح والتعديل ۳/ ۱۸ ، والكامل ۲/ ۷۲۲ ، وحلية الأولياء ۷/ ۳۲۷ ، وتهذيب الكمال ۲/ ۱۷۷ .

أما:

الحسن بن صالح، أبو عليّ البغويّ. تأخّر الحدَّاد؛ فشيخ بمكة. وثَّقه عليّ البغويّ. تأخّر وحدَّث عن وكيع. روى عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن الدبَّاس المكّيّ، شيخ للحاكم (۱).

۱۷۸۸ - خ ت د<sup>(۲)</sup> (صح): الحسن بن الصَّبَّاح البزار، أبو عليّ، أحد الأثمة في الحديث والسُّنَّة. سمع ابنَ عُيينة فمَنْ بعدَه. وعنه: البخاري، وأبو داود، والترمذيّ، وابنُ صاعد، والمَحامليّ.

قال أحمد: ثقة صاحب سُنَّة، ما يأتي عليه يومٌ إلّا ويعمل فيه خيراً.

وقال أبو حاتم: صدوق، له جلالةً ببغداد. وكان أحمد بن حنبل يرفع من قدره ويُجِلّه.

وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال مرة: صالح. قال السَّراج: كان من خِيار الناس بغداد.

مات سنة تسع وأربعين ومئتين.

وقال السرَّاج: سمعتهُ يقول: أُدخلت على السماْمون ثلاثَ مرَّات؛ رُفع إليه أنّي آمرُ بالمعروف، وكان قد نهى عن ذلك؛ فأُدخلت فقال: أنتَ تأمر بالمعروف؟ قلت: لا، ولكن أنهى عن المنكر. قال: فرفعني على ظهر رجل، وضربني خمس دِرر، وخَلَّاني.

ورُفع إليه أني أشتم عليّاً، فأدخلت عليه،

فقال: تشتم علياً؟ فقلت: صلى الله على مولاي وسيدي علي، يا أمير المؤمنين، أنا لا أشتم يزيد، لأنه ابنُ عمّك، أفأشتم مولاي عليّاً؟ قال: خلُوا سبيله.

وذُهب بي إلى أرض الرُّوم في المحنة، [فدُفعت إلى أشناس] فلما مات أُطلقت (٣).

۱۷۸۹ - الحسن بن الصبَّاح الإسماعيلي، الملقّب بالكيا، صاحب الدعوة النِّزَارية وجدّ أصحاب قلعة ألمُوت.

كان من كبار الزنادقة، ومن دُهاة العالم، وله أخبار يطول شرحها، لخَّصْتُها في «تاريخي الكبير» في حوادث سنة أربع وتسعين وأربع مئة.

وأصلُه من مَرْو، وقد أكثر التَّطواف ما بين مصر إلى بلد كاشْغَر، يُغْوي الخلق ويُضلُّ الجَهَلَة، إلى أن صار منه ما صار. وكان قويَّ المشاركة في الفلسفة والهندسة، كثيرَ المكر والحيل، بعيدَ الغَوْر، لا بارك الله فيه.

قال أبو حامد الغزاليّ في كتاب «سر العالَمَيْن»: شاهدتُ قصةَ الحسن بن الصبَّاح لما تزهّد تحت حِصن ألَمُوت، فكان أهلُ الحصن يتمنَّون صعودَه إليهم، ويمتنع ويقول: أما تَروْن المنكر كيف فَشا وفَسد الناس! فتبعه خَلْق. ثم خرج أمير الحصن يتصيّد، فنهض أصحابُه،

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة من (ز).

 <sup>(</sup>۲) زاد الحافظ في «اللسان» ٩/ ٢٨٢ ، و «التهذيب» ١/ ٤٠٠ رمز النسائي (س) . وقد روى عنه النسائي في «الكبرى»
 (٥٢٥٤) من حديث أنس رهي في حدّ الخمر .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/١٩ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٣٣٠ (وما بين حاصرتين منه) ، وتهذيب الكمال ٦/ ١٩١ .

وملكوا الحصن، ثم كثُرت قلاعُهم.

وقال ابن الأثير: كان الحسن بن الصبّاح شَهْماً كافياً، عالماً بالهندسة والحساب والنجوم والسحر وغير ذلك.

قلت: مات سنة ثماني عشرة وخمس مئة. وتملَّك بعده ابنه محمد. وإنما ذكرتُه للتمييز؛ لأنه ما بينه وبين الحديث النبويّ معاملة.

۱۷۹۰ - الحسن بن صُهيب. عن عطاء. وعنه داود بن عَمْرو الضَّبِّي. لا يُدْرَى مَنْ هو.

١٧٩١ - الحسن بن الطيّب البلخيّ. عن قُتيبة.

قال ابن عديّ: كان له عمَّ يقال له: الحسن بن شُجاع، فادّعى كُتبه حيث وافق اسمُه اسمَه. أخبرني بهذا عَبْدان. وكان عَبْدان يروي عن عمه.

قال ابن عديّ: وقد حدَّث أيضاً بأحاديث سرقها، وكان قد حُمل إلى بغداد وقُرئ عليه.

وقال الخطيب: حدَّث عن هُدْبة، وقُتيبة، وأبي كامل الجحدري. رُوَى عنه ابن المظفَّر، والزيات، وطائفة.

وقال البَرْقاني: ذاهب الحديث. وقال الدارقطني: لا يساوي شيئاً. حدّث بما لم يسمع. وعن مطيَّن: كذاب.

مات سنة سبع وثلاث مئة<sup>(١)</sup>.

- الحسن بن عاصم. هو أبو سعيد العدويّ الكذّاب. سيأتي [في الحسن بن علي] (٢).

الحسن بن عبد الله الثقفيّ. عن عبد الله الثقفيّ. عن عبد العزيز بن أبي روَّاد. وعنه يحيى بن بكير. منكر الحديث.

قال العُقيليّ: الحسن بن عبد الله بن أبي عَوْن الثقفيّ، في حديثه وَهَم. حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا الحسن، عن كامل أبي العلاء، فذكر حديثاً (٣).

وقال صالح بن مسمار أحد الثقات: حدثنا ابن أبي فُديك، حدثنا الحسن بن عبد الله الثقفي، عن نافع، عن أنس بحديث الطير، فنافع أبو هرمز واو أيضاً.

١٧٩٣ - الحسن بن عبد الله بن مالك.

1۷۹٤ - والحسن بن عبد الله. عن صحابتي.
 وعنه الجُعَيْد. مجهولان<sup>(٤)</sup>.

۱۷۹۵ - الحسن بن عبد الحميد الكوفيّ. عن أبيه. لا يُدرى من هو. روى عنه محمد بن بُكير حديثاً موضوعاً في ذكر عليّ عليه السلام.

١٧٩٦ - الحسن بن عبد الرحمن الفزاريّ الاحتياطي. عن سُفيان بن عُيينة. ليس بثقة.

<sup>(</sup>١) الكامل ٢/ ٧٥٥ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين من «اللسان» ٣/ ٦٢.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٣٣ ، والحديث الذي أشار إليه هو: عن بلال أنه كان يأتي رسول الله ﷺ فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله ، الصلاة يرحمك الله ، حي على الصلاة حي على الفلاح .

<sup>(</sup>٤) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٣ و٢٢ ، على الترتيب . والصحابي الذي أشار إليه سماه ابن أبي حاتم: عمرو بن عبد الله .

قال ابن عديّ: يسرق الحديث ولا يُشبه حديثُه حديث أهل الصدق.

وقال الأزديّ: لو قلت: كذَّاباً؛ لجاز. وذكره ابن الجوزيّ وقال: بعض الرُّواة يسميه الحسين.

قلت: هو مقرئ، وله مناكير(١).

۱۷۹۷ - الحسن بن عبد الواحد القَزوِينيّ. رَوى في خلق الورد الأحمر خبراً كذباً، وهو غير معروف. روى عنه مكّى بن بُندار وغيره<sup>(۲)</sup>.

- الحسن بن عُبيد الله الأبزاريّ. حدث عنه جعفر الخُلديّ. كذَّاب قليل الحياء. وهو الحسين.

1۷۹۸ - الحسن بن عُبيد الله العَبْديّ. عن عفًان. وعنه محمد بن أحمد المفيد. لا يُعرف. والمفيد لا شيء (٣).

۱۷۹۹ - الحسن بن عُنْبة. شاميّ. بَيَّضَ له ابن أبي حاتم. مجهول<sup>(٤)</sup>.

۱۸۰۰ - الحسن بن عشمان. روى عن محمد بن حمَّاد الطُّهْرَاني.

كذَّبه ابن عديّ. وهو أبو سعيد التُّستري .

ثم قال: حدثنا الحسن، حدثنا محمد بن حمَّاد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: ﴿إِنَّ اللهُ يمنع القَطْرُ هذه الأمةَ ببغضهم عليًا». وهذا باطل.

وحدثنا الحسن، حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا يزيد بن عبد ربّه، عن إسماعيل بن عبَّاش، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «الأُمَناء ثلاثة: أنا، وجبريل، ومعاوية». وهذا كذب (٥٠).

۱۸۰۱ - الحسن بن عثمان التّمتاميّ، سبط تَمْتام. حدَّث بخراسان وما وراء النهر عن عبد الله بن إسحاق المدائنيّ والبغويّ.

كتب عنه الحاكم وقال: كان يحفظ وليس بالمعتَمَد، فإنه حدَّث عن الباغنديّ والمدائني وعبد الله بن زيدان بأحاديث لا يُتابع عليها. وقال الإدريسيّ: كان يخلط(٢).

- (۱) الكامل ٢/ ٧٤٦ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٠٤ ، ومعرفة القراء الكبار ١/ ٤١٥ ، وسماه المصنف فيه: الحسين، وذكره الخطيب البغدادي في موضعين ، كما سيرد بعد (١٩٢٧) .
- (٢) نُسب المترجَم إلى جدِّه، والخبر في الموضوعات (١٤٦٧) و(١٤٦٨) باب فضل الورد الأحمر. وسيعاد بعد (١٨٠٠).
- (٣) الضعفاء لابن الجوزي ١/ ٢٠٥، ونقل فيه عن الخطيب قوله في صاحب الترجمة: مجهول. ووقع في (ز) و(س):
   لاش ، بدل: لا شيء . وفوقها في (س): كذا .
  - (٤) الجرح والتعديل ٣/ ٣١.
- (٥) الكامل ٢/ ٧٥٦. قال ابن عدي في حديث ابن عباس \_ ونقله عنه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٧٢٨) \_ : هذا عندي وضعه الحسن بن عثمان على الطهراني؛ لأن الطهراني صدوق . اهـ . وجاء نحو هذا الكلام في حاشية (س). وينظر أيضاً الموضوعات (٨٠٧) .
  - (٦) كذا في النسخ: (د) و(ز) و(س). وفي اتاريخ بغداد، ٧/ ٣٦١ ، واللسان، ٣/ ٦٨ : كان يحفظ.

مات سنة ست وأربعين وثلاث مئة بإسبيجاب.

الحسن بن عطاء المُزنيّ (١). روى عنه حمَّاد بن سَلَمة. قال أحمد بن حنبل: لا أعرفه.

۱۸۰۳ - ت: الحسن بن عطية بن نَجِيح القُرشيّ الكوفيّ. عن إسرائيل، وخالد بن طَهْمان، وأبي عاتكة، وقيس بن الربيع. وعنه أبو كُريب.

ضَعَّفه الأزديّ، وقال أبو حاتم: صدوق. وحَدَّث عنه أيضاً أبو زُرْعة، وعبَّاس الدُّوريّ، والبخاريّ في «التاريخ»، وتَمْتام، وعِدَّة (٢).

۱۸۰٤ – د: الحسن بن عطية العَوْفيّ. عن أبيه. وعنه: ابناه حسن ومحمد، وأخواه عبد الله، وعَمْرو<sup>(۳)</sup>، وسفيان الثوريّ، وحَكَّام بن سَلْم.

قال البخاريّ: ليس بذاك. وقال أبو حاتم: ضعيف (٤).

١٨٠٥ - الحسن بن علَّان الخرَّاط.

قال ابن الجوزيّ في «الموضوعات»: وضع هذا الحديث: حدثنا الدقيقيّ، حدثنا يزيد، عن حُميد، عن أنس مرفوعاً: «أجيبوا صاحبَ الوليمة، فإنه ملهوف».

وقال الخطيب: الحمل فيه على الخرّاط، سمعه منه أبو القاسم بن الثلّاج<sup>(٥)</sup>.

١٨٠٦ - الحسن بن عليّ الشَّرَويّ. عن عطاء. لا يُعرف، وحديثُه فيه نُكرة.

وقال العُقيليّ: لا يُتابع على حديثه (٦).

١٨٠٧ - ت ق: الحسن بن علي النوفلي.عن الأعرج.

قال البخاريّ: منكر الحديث. وقال النسائيّ: ضعيف. وقال مرة: ليس بالقويّ. وقال الدارقطنيّ: ضعيف واه(٧).

١٨٠٨ - الحسن بن عليّ بن عاصم الواسطيّ. عن أيمن بن نابِل، والأوزاعي. وعنه أخوه عاصم، وأحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>۱) في (د) و(س): عطية ، والمثبت من (ز) ، وهو الموافق لما في «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٠ ، و «اللسان» ٣/ ٦٩. وفي «الجرح والتعديل»: المديني ، بدل: المزني .

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل 7/7، وضعفاء ابن الجوزي 1/70، وتهذيب الكمال 1/70. وحديثه عند الترمذي (1/70) في الكحل للصائم.

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ز): عمر .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٢/ ٣٠١ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٦ ، وتهذيب الكمال ٦/ ٢١١ . وحديثه عند أبي داود (٣١٢٨) في الجنائز، باب في النوح .

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٧/ ٣٩٩ ، والموضوعات (١٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٣٤.

 <sup>(</sup>۷) التاريخ الكبير ۲/ ۲۹۸ ، وضعفاء النسائي ص ٣٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٠ ، وضعفاء الدارقطني ص ٨٢ ،
 وتهذيب الكمال ٦/ ٢٦٤ ، وسيتكرر بعد أربعة تراجم .

قال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن عديّ: أحاديثُه مستقيمة، أرجو أنه لا بأس به(١).

۱۸۰۹ - الحسن بن عليّ بن شبيب المَعْمَريّ الحافظ، واسع العلم والرحلة. سمع عليّ بن المدينيّ، وشيبان، والطبقة، وله غرائبُ وموقوفات يرفعُها.

قال الدارقطني: صدوق حافظ.

وقال عَبْدان: ما رأيتُ في الدنيا صاحبَ حديثِ مثلَه.

وقال البَرْدِيجيّ: ليس بعجب أن ينفرد المَعْمَرِيّ بعشرين أو ثلاثين حديثاً في كثرة ما كتب.

وقال عَبْدان: سمعتُ فَضْلَك الرازيّ وجعفر ابن الجُنيد يقولان: المَعْمَري كذَّاب .

ثم قال عَبْدان: حَسَداه؛ لأنه كان رفيقَهم، فكان إذا كتب حديثاً غريباً لا يُفيدُهما.

وقال ابن عديّ: سمعتُ أبا يَعْلَى يقول: كتب إليَّ موسى بن هارون: إن المَعْمَرِيَّ حدَّث عن العباس النرسيّ، عن يحيى القطان، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمر بحديث:

«لعن الله الواصلة»، فزاد فيه: ونهى عن النَّوح. فاكتُبْ إلينا بصحته، فإن النسخة عندك عن العاس. فكتبتُ إليه: ما فيه هذا.

مات المَعْمَريّ سنة خمس وتسعين ومئتين، وله اثنتان وثمانون سنة (٢).

۱۸۱۰ - الحسن بن عليّ بن الجَعْد الجوهري. وَلِيَ القضاء ببغداد في حياة أبيه. سُئل عنه أحمد بن حنبل فقال: كان معروفاً عند الناس بأنه جَهْمي مشهور بذلك، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك (۳).

1A11 - الحسن بن عليّ بن عيسى، أبو عبد الغنيّ الأزديّ (٤) المعانيّ. عن مالك، وعبد الرزاق.

قال ابن حِبَّان: يضع على الثقات، لا تحلُّ الروايةُ عنه بحال.

وقال ابن عديّ: له أحاديثُ لا يُتابع عليها في فضائل عليّ: حدثنا عمر بن سنان، حدثنا الحسن، حدثنا عبد الرزاق، عن أبيه، عن مِيْنا ابن أبي مِيْنا، عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: ألا تسألوني قبل أنْ تَشُوبَ الأحاديثَ الأباطيلُ؟ (٥) قال رسول الله ﷺ: «أنا الشجرة،

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٣/ ٢١ ، وفيه قول أبي حاتم: محله الصدق ، والكامل ٢/ ٧٣٤ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٣٦٣ . وجاء في حاشية (س) ما نصه: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/ ١٧٠] وذكره ابن الجوزي في باب الحسن، ثم في باب الحسين ، فلعله هو ، أو أخ له . انتهت الحاشية . قلت: نبَّه على هذا ابن حجر في «اللسان» ٣/ ١٩٨ في ترجمة الحسين بن علي بن عاصم، وقال: كأنه تحرّف على ابن الجوزي .

<sup>(</sup>۲) الكامل ۲/ ۷٤۹، وتاريخ بغداد ۷/ ۳۲۹.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٧/ ٣٦٤ . ووقعت هذه الترجمة في (ز) بعد ترجمة الحسن بن علان، ولم ترد في «اللسان» .

<sup>(</sup>٤) في «اللسان» ٣/ ٧٧ : الأردني .

<sup>(</sup>٥) في «الكامل» ٢/ ٧٤٨ : بالأباطيل .

وفاطمة أصلُها، وعلى لِقاحها، والحسن يعطيه، وإن رأى في يديه قُلْبَيْن من ذهب». والحسين ثمرها..» الحديث. فلعل وضعه مِيْنا.

> وقال ابن حبَّان: حدثنا عمر بن سعيد بمَنْبج، حدثنا أبو عبد الغنى القسطلي، حدثنا مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة مرفوعاً: «إذا كان يومُ عرفة؛ غفر اللهُ للحاج، فإذا كان ليلة مزدلفة؛ غفر للتجار، فإذا كان يومُ مني ؛ غفر للجَمَّالين، فإذا كان پوم الجمرة؛ غفر للسؤَّال».

> > ويقال له أيضاً: المُعانى(١).

مكرر ١٨٠٧- ت ق: الحسن بن على الهاشميّ النَّوْفَلي المدنيّ. قد ذُكر له عن الأعرج، وعن أبي الزّناد.

ضعَّفه أحمد، والنسائي، وأبو حاتم، والدارقطنيّ. وقال البخاريّ: منكر الحديث.

سَلْم بن قُتَيبة: حدثنا الحسن بن على، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «أمرني جبريل بالنَّضْح».

وبه: «لا يمنعنَّ أحد منكم السائلَ أن مجهول (٦).

قال ابن عديّ: هو إلى الضعف أقرب (٢).

١٨١٢ - الحسن بن على الهَمْدانيّ. روى عنه إسماعيل ابن بنت السُّدّي.

لا يُدرى مّن ذا. جاء بحديث منكر ؛ عند إسماعيل، عنه، عن حُميد بن القاسم بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن (٣) أبيه، عن عبد الرحمن؛ في قوله: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٠]؛ قال: هم عَشَرة من قريش؛ كان أولَهم إسلاماً على بنُ أبي طالب(٤).

۱۸۱۳ - د: الحسن بن على بن راشد الواسطيّ. عن أبي الأحوص، وهُشيم. وعنه: أبو داود، وزكريا الساجي.

وئَّقَه بَحْشَل مؤرِّخ واسط، وقال ابن حبَّان: مستقيم الحديث. وقال ابن عديّ: لم أَرَ فيه شيئاً منكراً. وضَعَّفه عبَّاس العَنْبَريّ.

مات سنة سبع وثلاثين ومئتين (٥).

١٨١٤ - الحسن بن على الهُذَليّ. بصريّ.

<sup>(</sup>١) المجروحين ١/ ٢٤٠، والكامل ٧٤٨/٢. وقوله: المُعاني: نسبة إلى معان ، البلدة المعروفة في الأردن ، تلقاء الحجاز، ضبطها ياقوت في «معجم البلدان» ٥/ ١٥٣ بفتح الميم وقال: المحدثون يقولونه بالضم.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٧/ ٧٣٣ ، وأخرج فيه ابن عدي الحديثين المذكورين والأول منهما عند الترمذي (٥٠) ، وابن ماجه (٤٦٣) في النضح بعد الوضوء .

<sup>(</sup>٣) ضبّب فوق لفظة «عن» في (د) و(س).

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٣٥ ، وقال: لا يُتابع على حديثه هذا ، ولا يعرف إلا به .

<sup>(</sup>٥) تاريخ واسط ص ١٨٢، والثقات ٨/ ١٧٤ ، (وفيه: مستقيم الحديث جدًّا)، والكامل ٢/ ٧٤٣ ، وتهذيب الكمال

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ٢١.

سَميّه العدويّ (٢).

فأما ابنُ عدى فقال: الحسن بن على بن صالح، أبو سعيد العدويّ البصريّ، يضعُ الحديث.

روى عن خِراش عن أنس أربعةَ عشرَ حديثاً. وقع لي من حديثه في «الخِلعيات» حديثُه وحدَّث عن جماعة لا يُدْرَى مَنْ هم. وحدَّث اللهُ عن جماعة ال عن الثقات بالبواطيل.

وقال الخطيب: الحسن بن على بن زكريًا بن صالح العدوي البصري، سكن بغداد، وحدَّث عن عَمْرُو بن مرزوق، ومسدَّد. وعنه: أبو بكر بن شاذان، والدارقطني، والكَتاني.

ولد سنة عشر ومئتين.

وقال ابن عدى: قال(٤): حدثنا الصبَّاح بن عبد الله، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «النظر إلى وَجْه على عبادة».

وحدثنا قال(٥): حدثنا لؤلؤ بن عبد الله، حدثنا عفان، حدثنا شعبة مثله.

ثم قال(٥): وحدثنا أحمد بن عَبْدة، حدثنا سفيان، عن الأعمش بهذا.

قال ابنُ عساكر في «تاريخه»: أخبرنا أبو غالب، أخبرنا أبو محمد الجوهري، أخبرنا ١٨١٥ - الحسن بن على السَّامَري الأعسم: نزلَ مصر، وحدَّث بعد الثلاث مئة عن جماعة.

روى عنه محمد بن أحمد بن خروف، وإبراهيم بن أحمد بن مِهْران، وغيرهما.

المرفوع الموضوع؛ مِتنه: «مَنْ رَبِّي صبيًّا حتى يقول لا إله إلا الله؛ لم يحاسبه الله».

١٨١٦ - الحسن بن عبليّ الواعظ، أبو محمد الزَّنْجاني، الملقِّب بالقِحْف. كثير المحفوظ، واعظٌ قَصَّاص.

قال ابن السمعاني: لم يكن موثوقاً به. وزعم أنه لقى أبا العلاء بن سليمان. مات سنة خمس عشرة وخمس مئة.

١٨١٧ - الحسن بن على بن محميّ. عن على بن المديني وغيره. واو بمرّة.

قال ابن عدى: رأيتُهم مجمعين على ضَعفه، ذكروا أنه كان له ابنٌ يلقُّنُه ما ليس من

١٨١٨ - الحسن بن على بن زكريا بن صالح، أبو سعيد العدويّ البصريّ، الملقّب بالذّب.

قال الدارقطني: متروك، وفرَّق بينه وبين

<sup>(</sup>١) الكامل ٢/ ٧٥٥ (وتحرف فيه: محمي ، إلى: يحيى) ، وتاريخ بغداد ٧/ ٤٣٤ ، وسماه: الحسن بن محمي بن بهرام. وجاء في (ز) آخر الترجمة ما نصُّه: وهو الحسن بن محمى ، سيعاد.

<sup>(</sup>٢) ينظر اسؤالات حمزة؛ للدارقطني ص ١٩٩ و٢٠٠ ، واتاريخ بغداد؛ ٧/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) في (د) و(س): وحدثنا.

<sup>(</sup>٤) لفظة قال ، من (ز) . . . وفي حاشيتها : يعني الحسن .

يعني الحسن بن علي، صاحب الترجمة، كما في «الكامل؛ ٢/ ٧٥٠.

أبو علي محمد بن أحمد بن يحيى، حدثنا أبو سعيد العدوي، حدثنا أبو الأشعث، حدثنا الفُضيل بن عياض، عن ثور، عن خالد بن مَعْدان، عن زاذان، عن سلمان، عن النبيِّ عَلَيْ فراً يُسبِّح الله ويُقدِّسه قبل أن يُخلق آدم بأربعة آلاف عام..» وذكر الحديث.

وقال الخطيب: أخبرنا محمود بن عمر العكبري، أخبرنا أبو طالب عبد الله بن محمد، حدثنا أبو سعيد البصريّ قال: مررتُ بالبصرة؛ فإذا الناس مجتمعون في منخل طحَّان، فنظرت كما ينظر الغلمان؛ فإذا بشيخ، فقلت: مَنْ هذا؟ قالوا: هذا خِراش خادم أنس، له مئة وثلاثون سنة (۱۱). قال: فزحمتُ الناس، ودخلتُ وهم يكتبون عنه، فأخذت قلماً من يدِ رجُل، وكتبتُ هذه الثلاثة عشر حديثاً في أسفل نعلي (۲). وذلك في اثنتين وعشرين ومئتين، وأنا ابنُ اثنتي عشرة سنة.

ورَوَى بسند الصحاح أنَّ يهودياً أتى أبا بكر فقال: والذي بعث موسى إني لأحبُك. فلم يرفع أبو بكر رأساً تهاوُناً باليهوديّ، فهبط جبريل إلى النبيّ على وقال: إن العليَّ الأعلى يقول لك: قل لليهوديّ، إنّ الله قد أحاد عنك النار، فأحضر اليهوديّ، فحدَّثه فأسلم.. الحديث.

ابنُ عديّ: حدثنا الحسن، حدثنا كامل بن طلحة ولؤلؤ قالا: حدثنا الليثُ، عن نافع، عن

ابن عمر (٣) مرفوعاً: «ما أحسن الله خَلْقَ رجل وخُلُقه فَتَطْعَمَه النار».

وحدثنا قال: حدثنا كامل، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا المقبريّ، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن في السماء ثمانين ألف ملك يستغفرون لمن أحبَّ أبا بكر وعُمر، وثمانين ألفاً يلعنون من أبغضَهما».

ويرويه شيخ مجهول \_ وهو أبو عبد الله السمرقندي الزاهد \_ عن ابن لهيعة.

وقد رواه أبو حفص الكتّاني - ثقة - عن العدويّ، حدثنا طالوت، حدثنا الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «في السماء ثمانون ألف ألف ملك يستغفرون لمن أحبّ أبا بكر وعمر، وفي السماء الثانية ثمانون ألف ألف ملك يلعنون مَنْ أبغضَهما».

قلت: هذا شيخ قليل الحياء، ما تفكّر فيما يفتريه.

قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر، يقال: حبسه إسماعيلُ القاضي إنكاراً عليه.

وقال ابن عديّ: عامَّةُ ما حدَّث به إلا القليل موضوعات، وكنا نتّهمه، بل نتيقَّن أنه هو الذي وضعها.

وقال الدارقطني: ذاك متروك.

وقال حمزة السهميّ: سمعتُ أبا محمد الحسن بن على البصري يقول: أبو سعيد

<sup>(</sup>١) وقع في المطبوع: وثمانون سنة ، وهو خطأ . والخبر في (تاريخ بغداد) ٧/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) وقع بدلها في المطبوع: في فضل عليّ!

<sup>(</sup>٣) بعدها في «الكامل» ٢/ ٧٥١ : عن عمر .

العدويّ كذّاب على رسول الله ﷺ، يقول عليه ما لم يقل، زعم لنا أن خِراشاً حدَّثه عن أنس، وأن عُروة بن سعيد حدَّثه عن ابن عَون بنسخة.

قال ابن عديّ: وحدثنا العدويّ، حدثنا محمد بن صدقة، حدثنا موسى بن جعفر، عن أبيه، عن الحسين (١) مرفوعاً: «ليلة أُسريَ بي؛ سقط إلى الأرض من عَرَقي، فنبَت منه الورد».

وحدثنا العدويّ، حدثنا خِراش سنة اثنتين وعشرين ومئتين، حدثنا مولاي أنس مرفوعاً: «مَنْ تأمَّل خَلْقَ امرأة وهو صائم فقد أفطر».

العدوي: عن رجل، عن شُعبة، عن توبة العنبري، عن أنس مرفوعاً: «عليكم بالوجوه المِلاح، والحِدَق السُّود؛ فإن الله يستحيي أن يعذِّب وَجُهاً مليحاً».

وذكره ابن حِبَّان، فَهَرَته (٢) وقال: روى عن أحمد بن عَبْدة، عن ابن عُيينة، عن أبي الزبير، عن جابر: أمرنا رسولُ الله ﷺ أَنْ نعرض أولادنا على حبّ على بن أبى طالب.

قال ابن حِبَّان: لعله قد حدَّث عن الثقات بالأشياء الموضوعات ما يزيد على ألف حديث.

توفي سنة تسع عشرة وثلاث مئة<sup>(٣)</sup>.

۱۸۱۹ - الحسن بن عليّ بن مالك، والد القاضي عمر بن الحسن الأشنانيّ. روى عن عَمْرو بن عون وطبقته. وعنه ولده.

قال ابن المنادي: به أَدْنَى لين (٤).

۱۸۲۰ - الحسن بن عليّ، أبو عليّ النَّخْعيّ. يلقب بأبي الأُشْنان. رأيتُه ببغداد يكذب كذب كذباً فاحشاً، ويحدِّث عمن لم يرهم. قاله ابن عديّ. روى عن عبد الله بن يزيد الدمشقيّ وهُدْبة (٥٠).

مكسرر ۱۷۹۷- الحسسن بسن عملي بسن عبد الواحد. عن هشام بن عمَّار بخبر باطل. رواه عنه مكّيّ بن بُنْدار. نَسَبَهُ إلى جدّه. وقد مرّ<sup>(1)</sup>.

۱۸۲۱ - الحسن بن عليّ النَّميريّ. عن الفَضل بن الربيع. لا يُعرف؛ وأتى بخبر منكر، أورده العُقيليّ(۱).

١٨٢٢ - الحسن بن عليّ بن نصر الطُّوسيّ، حافظ يحمل عن بُندار، ومحمد بن رافع، والطبقة.

<sup>(</sup>١) بعدها في «الكامل» ٢/ ٧٥٣ : عن أبيه على بن أبي طالب عليه .

<sup>(</sup>٢) المجروحين ١/ ٢٤١. وقوله: هَرَتَه ، أي: طعنَ فيه .

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١/ ٢٤١، والكامل ٢/ ٧٥٠، وسؤالات حمزة ص ١٩٩ و٢١١، وتاريخ بغداد ٧/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٧/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) الكامل ٢/ ٧٥٧.

<sup>(</sup>٦) قوله: نسبه إلى جدّه ، من (ز) .

<sup>(</sup>٧) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٣٥ ؛ والخبر المذكور هو في لبس النعل الأصفر ، وسيرد في ترجمة شيخه الفضل .

قال أبو أحمد الحاكم: تكلَّموا في روايته لكتاب «النَّسَب» عن الزُّبير بن بكَّار (١١).

١٨٢٣ - الحسن بن عليّ. عن عطاء بخبرٍ منكر. ليّنه الأزديّ (٢).

الحسن بن عليّ الرّقيّ. عن مَخْلَد بن يزيد. اتهمه ابن حِبَّان، فإنه روى له عن مَخْلَد، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: دخلتُ على النبي على وفي يده سفرجلة فقال: «دونَكها، فإنها تُذْكي الفؤاد».

١٨٢٥ - الحسن بن علي بن شهريار،
 أبو علي الرّقيّ. حدّث ببغداد عن عامر بن سيّار
 الحلبي، وعليّ بن ميمون الرّقيّ، وجماعة،
 وعنه: ابن نَجيح، وأبو سهل بن زياد.

وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال أبو سهل القطّان: حدثنا الحسن بن عليّ بن سعيد بن شَهْرَيار الرقّيّ، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا حمّاد بن سَلَمة، عن أبيه قال: دخل

النبيُّ ﷺ على أبي وهو مريض، فرقاه فتفلَ من قرنه إلى قدمه، فرأيتُ رُضاض<sup>(٤)</sup> البزاق على خدِّه. هذا حديث منكر فرد.

قال ابن يونس: توفي أبو عليّ بمصر سنة سبع وتسعين ومئتين؛ وقال: لم يكن بذاك، تعرف وتنكر.

۱۸۲٦ - الحسن بن علي بن نُعيم العبديّ، شيخٌ لابن مسرور. غير ثقة. روى عن غسان بن خلف المقرئ (٥).

١٨٢٧ - الحسن بن عليّ الدمشقيّ. عن أبي إسحاق الهُجيميّ. حدّث بنيسابور واتُّهم.

قال ابن عساكر (٢): حدَّث بأحاديث لا تُشبه حديثَ أهل الصدق. روى عنه إسماعيلُ بن عبد الرحمن الصابونيّ.

۱۸۲۸ - (صح): الحسن بن عليّ بن محمد، أبو عليّ بن المُذْهِب التميميّ البغداديّ، الواعظ، راوية «المسند» عن القَطِيعيّ. وروى عن ابن ماسِي، وأبي سعيد الحُرْفيّ، وابن لؤلؤ الورَّاق، وعذة.

<sup>(</sup>١) ذكر المصنف هذه الترجمة في «السير» في موضعين: ١٤/ ٢٨٧ و١٥/ ٦. قال في الأول: الإمام الحافظ المجرّد، وقال في الثاني: الإمام الحافظ الثقة الرحّال . . . الملقب بكردوش . وذكر أنه مات سنة (٣١٣) ، وسيعيده المصنف باسم: الحسين .

<sup>(</sup>٢) لعله الحسن بن على الشروي السالف (١٨٠٦).

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١/ ٢٣٩. وسيذكر المصنف الحديث أيضاً في ترجمة ظليم بن حطيط.

<sup>(</sup>٤) في «تاريخ بغداد» ٧/ ٣٧٤ ، والكلام فيه: رحاض. وفي «الإصابة» ٨/ ١٧٣ (ترجمة قهطم): بياض ، وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٧/ ١٦٨ (٣٧٢٣).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٧/ ٣٨٦. وكناه أبا محمد وقال: يُعرف بالنعيمي . اه. وليس فيه: العبدي .

<sup>(</sup>٦) في (تاريخه) ٤/ ٥٦٥-٢٦٥ .

قال الخطيب: كان يروي عن القطيعيّ «مسنَد» أحمد بأسره، وكان سماعُه صحيحاً إلا في أجزاء منه، فإنه ألحق اسمه فيها، وكان يروي عنه كتاب «الزهد» لأحمد، ولم يكن له به أصل، وإنما كانت النسخة بخطه، وليس بمحلً للحجّة. وسألتُه عن مولده فقال: سنة خمس وخمسين وثلاث مئة. مات سنة أربع وأربعين وأربع مئة.

قال ابن نقطة: قول الخطيب: كان سماعه صحيحاً إلا في أجزاء؛ فلم ينبه الخطيب عليها، ولو فعل لأتى بالفائدة. وقد ذكرنا أن مسندي فضالة بن عبيد، وعوف بن مالك، لم يكونا في كتاب ابن المُذْهِب، وكذلك أحاديث من مسند جابر لم توجد في نسخته؛ رواها الحَرَّانيُّ عن القطيعيّ. ولو كان الرجل يلحق اسمه كما زعم الخطيب لألحق ما ذكرناه أيضاً. ثم إنّ الخطيب قد رَوى عنه من «الزهد» أشياء في مصنفاته.

أخبرنا الحسن بن عليّ، أخبرنا جعفر القارئ، أخبرنا أبو طاهر السَّلَفيّ قال: سألتُ شجاعاً النُّهْليّ، عن ابن المُذْهِب فقال: كان شيخاً عَسِراً في الرواية، وسمع الكثير، ولم يكن ممن يُعتمد عليه في الرواية، كأنه خلَّط في شيء من سماعه.

ثم قال لنا السَّلَفي: كان مع عُسْره متكلَّماً فيه؛ لأنه حدَّث بكتاب «الزهد» لأحمد بعد ما عدم أصلُه من غير أصله.

وقال أبو الفضل بن خَيرون: حدَّث بالمسند وبالزهد وغير ذلك، سمعتُ منه الجميع.

وقال الخطيب: روى ابنُ المُذْهِب عن ابن مالك القَطِيعيّ حديثاً لم يكن سمعه منه.

قلت: لعله استجاز روايته بالوجادة، فإنه قرن مع القطيعيّ أبا سعيد الحُرْفيّ؛ قالا: أخبرنا أبو شعيب الحرّانيّ.

ثم قال: وحدثنا عن الدارقطنيّ، والورَّاق، وأبي عمر بن مهديّ، عن المحاملي بحديث. فقلت له: لم يكن هذا عند ابن مهديّ، فضرب على ابن مهديّ. وكان كثيراً ما يعرض عليّ أحاديث فيها أسماءٌ غير منسوبة، فأنسبُهم له، فيُلحق ذلك في الأصل، فأنْكِر عليه ذلك، ولا ينتهى.

قلت: الظاهر من ابن المُذْهِب أنه شيخ ليس بالمتقن، وكذلك شيخُه ابن مالك، ومن ثَمَّ وقع في «المسند» أشياءُ غيرُ محكمة المتن ولا الإسناد. والله أعلم (١٠).

۱۸۲۹ - الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد، الأستاذ، أبو عليّ الأهوازيّ المقرئ، صاحب التصانيف، ومقرئ الشام.

وُلد سنة اثنتين وستين وثلاث مئة.

قرأ على جماعة لا يُعرفون إلا من جهته، ورَوَى الكثير، وصنَّف كتاباً في الصفات لو لم يجمعه لكان خيراً له؛ فإنه أتى فيه بموضوعات وفضائح، وكان يحطُّ على الأشعريّ، وجمع تأليفاً في ثلبه.

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ٧/ ٣٩٠، والتقييد ص ٢٣٣، والسير ١٧/ ٦٤٠. وينظر ردّ ابن الجوزي على الخطيب في «المنتظم» ١٥/ ٣٣٧.

قال عليّ بن الخَضِر العثمانيّ: تكلَّموا في أبي عليّ الأهوازيّ، وظهر له تصانيف زعموا أنه كَذَبَ فيها.

ومما في «الصفات» له: حدثنا أبو حفص بن سلمون، حدثنا عَمْرو بن عثمان، حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف الأصبهانيّ، حدثنا شعيب بن بيان الصفَّار، حدثنا عمران القطَّان، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: "إذا كان يوم الجمعة ينزلُ الله بين الأذان والإقامة، عليه رداءٌ مكتوب عليه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. يقف في قبلة كلِّ مؤمن مُقْبلاً عليه، فإذا سلَّم الإمام صعد إلى السماء».

وروى عن ابن سلمون بإسناد له: «رأيتُ ربّي بعرفات على جمل أحمر، عليه إزار».

وذكر أحمد بن منصور بن قبيس؛ أنّ أبا عليّ لما ظهر منه الإكثار من الروايات في القراءات اتُهم، فرحل رَشَا بن نظيف وأبو القاسم بن الفرات ووصلوا إلى بغداد، وقرؤوا على الشيوخ الذين روَى عنهم الأهوازيّ، وجاؤوا بالإجازات، فمضى الأهوازيّ إليهم، وسألهم أن يُرُوه تلك الخطوط، فأخذها وغَيَّر أسماء مَنْ سُمّي ليستر دعُواه، فعادت عليه بركة القرآن فلم يفتضح؛ فعُوتب أبو طاهر الواسطيّ في القراءة على الأهوازيّ فقال: أقرأ عليه العلم؛ ولا أصدّقه في حرف واحد.

وقال الكَتَّانيّ: اجتمعتُ بأبي القاسم اللّالكائيّ، فسألتُه عن أبي عليّ الأهوازيّ، فقال: لو سلم من الروايات في القراءات.

وقد روى أبو بكر الخطيب بقلة وَرَع عن الأهوازيّ، عن أحمد بن علي الأطرابلسيّ، عن القاضي عبد الله بن الحسن بن غالب، عن البغويّ، عن هُدْبة بن خالد، عن حمّاد بن سلمة، عن يَعْلَى بن عطاء، عن وكيع بن عُدُس، عن أبي رَزِين مرفوعاً: «رأيت رَبّي بمنّى على جمل أوْرَق، عليه جُبّة».

قال أبو القاسم بن عساكر: المتهم به الأهوازي (١٠).

وذكره أبو الفضل بن خَيْرون، فوهَّاه.

وقال الحافظ عبد الله بن أحمد السمرقنديّ: قال لنا الحافظ أبو بكر الخطيب: أبو عليّ الأهوازيّ كذَّاب في الحديث والقراءات جميعاً.

وقال ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري»: لا يستبعدنَّ جاهل كذبَ الأهوازيّ فيما أورده من تلك الحكايات؛ فقد كان من أكذب الناس فيما يدَّعي من الروايات في القراءات.

قلت: مات في ذي الحجة سنة ستّ وأربعين وأربع مئة. ولو حابيّتُ أحداً لحابيتُ أبا علىّ لمكان علوّ روايتي في القراءات عنه (٢).

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق ص١٧٥ (طبعة المجمع) ترجمة عبد الله بن الحسن بن غالب. قال ابن عساكر: كتبه الخطيب عن الأهوازي متعجباً من نكارته، وهو حديث موضوع لا أصل له، وقد وقعت لنا نسخة البغوي عن هُدبة بعلو، وليس هذا الحديث فيها.

<sup>(</sup>٢) ثبت الكتاني ص٠٥٠ ، وتبيين كذب المفتري ص ٣٦٤ ، والسير ١٨/ ١٣ ، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٧٦٦ .

١٨٣٠ - الحسن بن علىّ بن محمد بن باري، أبو الجوائز، الكاتب الواسطيّ. سمع من الأديب ابن سُكَّرة فيما زعم.

قال الخطيب: كان يصغُر عن ذلك، ولم يكن ثقة. وكان من أعيان الشعراء، علقتُ عنه. بقي إلى بعد الستين وأربع مئة<sup>(١)</sup>.

١٨٣١ - ت ق: الحسن بن عُمارة الكوفيّ الفقيه، مولى بَجِيلة. عن ابن أبى مُليكة، وعَمرو بن مرَّة، وخلق. وعنه: السفيانان، ويحيي القطان، وشَبابة، وعبد الرزاق. قال ابن عُيينة: كان له فَضْل؛ وغيرهُ أحفظُ منه.

قال سليمان بن أبي شيخ: حدثني صِلَة بن سليمان قال: جاء رجل إلى الحسن بن عُمارة، فقال: إن لي على مِسْعَر سبع مئة درهم من ثمن دقيق وغير ذلك، وقد مَطَلَني ويقول: ليس عندي اليوم. فدفعها إليه ابن عُمارة، وقال: أعط مسعراً كلما أراد، ثم تعال.

قال سليمان: وكان رجل غريب يكتب يكن لها أصل. الحديث، فلما ودَّع الحسنَ بنَ عُمارة؛ وصله بخمس مئة درهم.

> قال بكَّار بن أسود: حدثنا إسماعيل بن أبان، قال: بلغ الحسن بن عُمارة أن الأعمش يقعُ فيه، فبعث إليه بكسوة، فلما كان بعد ذلك مدحه الأعمش، وروى حديثاً في أن القلوب جُبلت على حُبِّ مَنْ أحسن إليها.

أحاديث عن الحكم، فسألنا الحكم عنها، فقال: ما سمعتُ منها شيئاً. وروى أبو داود(٢) عن شعبة قال: يكذب.

وقال النضر بن شُميل: قال الحسن بن عُمارة: الناسُ كلُّهم في حلِّ، ما خلا شعبة.

وقال أحمد: متروك. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال ابن المديني: ما أحتاج إلى شعبة فيه، أمرُه أبْيَنُ من ذلك. قيل: أكان يغلط؟ قال: أيش يغلط! وذهب إلى أنه كان يضع الحديث.

وقال الجوزجاني: ساقط. وقال أبو حاتم، ومسلم، والدارقُطْني، وجماعة: متروك.

وقد طَوَّل ابنُ عدى ترجمتَه والعُقيليُّ وابنُ حبان.

وقال أحمد بن سعيد الدارميّ: حدثنا النضر بن شُميل، حدثنا شعبة قال: أفادني الحسن بن عُمارة عن الحكم سبعين حديثاً، فلم

وقال أبو داود الطيالسيّ: قال شعبة: ألا تعجبون من جرير بن حازم، هذا المجنون، ومن حماد بن زيد! أتياني يسألاني أنْ أكفَّ عن ذِكْر الحسن بن عُمارة. لا، واللهِ لا أكفّ.

العُقيلي: حدثني عبد الله بن محمد بن صالح السمرقندي، حدثنا يحيى بن حكيم المقوِّم قال: قلت لأبى داود الطيالسيّ: إنّ محمد بن وقال شعبة: روى الحسن بن عُمارة الحسن صاحب الرأي حدَّثنا عن الحسن بن

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۷/ ۳۹۳.

<sup>(</sup>۲) هو الطيالسي. وينظر «تاريخ بغداد» ٧/ ٣٤٧.

غُمارة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ قَرَنَ، فطاف طوافَيْن، وسَعَى سَعْيَيْن، فقال أبو داود وجمع يدة إلى نحره، وقال: مِنْ هذا كان شعبة يشقّ بطنه من الحسن بن عُمارة.

علي بن الحسن بن شقيق: قلت لابن المبارك: لم تركت حديث الحسن بن عُمارة؟ قال: جرحه عندي سفيان الثوري، وشعبة.

وروى ابن المبارك عن ابن عُيينة قال: كنتُ إذا سمعت الحسن بن عُمارة يَرُوي عن الزهريّ جعلتُ أصبعى في أذنى.

وقال الدُّولابيّ أبو بشر: حدثني أبو صالح عصام بن روًاد بن الجرَّاح العَسقلاني، حدثنا أبي \_ وسألته عن قصة شعبة والحسن بن عُمارة \_ فقال: كان ابن عُمارة موسِراً، وكان الحَكم بن عُتَيبة مُقِلَّا، فضمَّه إلى نفسه، فكان الحكم يحدِّثُه ولا يمنعه، فحدَّثه بقريب عشرة آلاف قضية عن شُريح وغيره، وسمع شعبة من الحكم شيئاً يسيراً، فلما تُوفي الحكم؛ قال شعبة للحسن: مِنْ رأيك أن تحدِّث عن الحَكم بكلِّ ما سمعته؟ قال: نعم ما أكتم شيئاً. قال: فقال: من أراد أن ينظر إلى أكذب الناس فلينظر إلى الحسن بن عُمارة. فقبل الناس منه، وتركوا الحسن بن عُمارة.

[قال عصام]: قال أبي روَّادٌ(١): ودخلتُ أنا وشُعبة على الحسن نعودُه في مرضه، فدار شُعبة فقعد وراء الحسن من حيث لا يراه، فقال: فجعل الحسن يقول: الناسُ كلُّهم من قبلي في حِلِّ ما خلا شعبة، ويومئ إليه.

وقال أحمد بن حنبل: كان وكيع إذا أتى على حديث الحسن بن عُمارة قال: اجْرِ عليه. يعني اضرب عليه.

مات سنة ثلاث وخمسين ومئة، وكان من كبار الفقهاء في زمانه. وليَ قضاء بغداد (٢).

١٨٣٢ - الحسن بن عَـمْرو بن سيف العبديّ. عن شعبة وغيره.

كذَّبه ابن المدينيّ. وقال البخاريّ: كذَّاب. وقال الرازيّ: متروك. نقل ذلك ابن الجوزيّ، ولم أجده في «الضعفاء» للبخاريّ، ورَضِيَه ابن معين. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به:

عبد الله بن أحمد الدُّوْرَقيّ: حدثنا الحسن بن عَمْرو الباهليّ، حدثنا حمَّاد بن زيد، حدثنا أبان بن تغلب، عن الأعمش، عن أبي عَمْرو الشيبانيّ، عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله على بناقة مرحَّلة، فقال: «لك بها سبع مئة ناقة».

 <sup>(</sup>١) في (د): قال أبو روّاد . ووقع في المطبوع: ابن أبي رواد ، وكلاهما خطأ . وما بين حاصرتين للإيضاح . وينظر «الكامل» .

 <sup>(</sup>۲) أحوال الرجال ص ٥٢، وضعفاء العقيلي ١/ ٢٣٧، والجرح والتعديل ٣/ ٢٧، والمجروحين ١/ ٢٢٩، والكامل
 ٢/ ٦٩٨، وتاريخ بغداد ٧/ ٣٤٥، وتهذيب الكمال ٦/ ٢٦٥.

قلت: الباهليّ هو العبديّ، ساق له ابنُ عدة أحاديث (١).

۱۸۳۳ - الحسن بن عَمْرو. عن النَّضْر بن شُمَيْل. ذكره ابن أبي حاتم. مجهول، وكذا:

۱۸۳۶ - الحسن بن عمران بن عيينة الهلالي<sup>(۲)</sup>.

1۸۳٥ - الحسن بن عَنْبَسة، لا أعرفه. ضعَّفَه ابنُ قانع (٣).

۱۸۳٦ - الحسن بن أبي العوّام. روى عنه أبو سعيد الأشجّ. مجهول. له عن أبي إسحاق السّيعيّ.

١٨٣٧ - الحسن بن عيسى القيسيّ البصريّ. عن الهيثم بن جماز. مجهول.

۱۸۳۸ - الحسن بن غالب. عن سلمان<sup>(۱)</sup>.

۱۸۳۹ - الحسن بن غالب بن المبارك، أبو عليّ البغداديّ المقرئ. يروي عنه أبو بكر قاضي المرستان. ليس بثقة.

قال ابن خَيْرُون: حدَّث عن جماعة، لم يوجد له عنهم ما يعوَّل عليه؛ كأبي الفضل الزُّهريّ، والمُفِيد. وحدَّث به «مختصر» الخِرَقي، عن ابن سَمْعُون، ولم يكن سَماعَه فواقفتُه، وجَرَت لي معه نُوب. وأقرأ أيضاً بقراءات عن إدريس بن عليّ، ووُقَف عليها، وتابَ منها، وكُتب عليه محضر.

وقال الخطيب: أقرأ بما خرقَ به الإجماع، فاستُتيب.

قلت: وقرأ عليه بالروايات ابنُ بدران الحلوانيّ. مات سنة ثمان وخمسين وأربع مئة (٦).

١٨٤٠ - الحسن بن غُفَيرُ المصريّ العطّار.
 عن يوسف بن عديّ وغيره.

قال أبو سعيد بن يونس: كذَّاب يضع الحديث.

قلت: لقد نقمتُ على ابن عديّ وتألَّمت منه لروايته عنه؛ فيما نقله حمزة السهميّ، عن ابن عديّ، عن الحسن بن غُفَيْر، حدثنا يوسف بن

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٢/ ٢٩٩ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٦ ، والكامل ٢/ ٧٤٠ (ووقع في مطبوعه: يوسف ، بدل: سيف)، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٠٨ . وذكره المزي في القهذيب الكمال؛ ٦/ ٢٨٧ للتمييز .

<sup>(</sup>٢) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٦ و٢٧. وجاء في حاشية (س) ما نصه: حسن بن عمرو بن أمية . له عند النسائي أن رسول الله ﷺ قال: «أيما أمة كانت تحت عبد ، فعتقت ، فهي بالخيار ، ما لم يطأها زوجها» . قال ابن القيم . . . . ضعيف ، لأنه من رواية حسن بن عمرو بن أمية الضمري ، وهو مجهول . اهـ. والحديث عند النسائي في «الكبري» (٤٩١٦) ، وينظر (مسند» أحمد (١٦٦١٩) .

<sup>(</sup>٣) نقل الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٣/ ١٠١ عن ابن قانع وابن منده أنه مات سنة (٢٠١) .

<sup>(</sup>٤) في (د): سليمان.

<sup>(</sup>٥) التراجم الثلاثة الأخيرة في «الجرح والتعديل» ٣/ ٣١ و ٣٢.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٧/ ٤٠٠ ، والمنتظم ١٦/ ٩٧ ـ ٩٨ ، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٨٠٢ .

عديّ، حدثنا جَرير بن عبد الحميد، حدثني الأعمش قال: بينا أنا نائم إذ انتبهت بالحرس من جهة المنصور. فذكر قصة طويلة ثقيلة ركيكة باطلة من وَضْع جهلة القُصَّاص، قد اختلقها هذا المُدْبر نحو سبع ورقات، سردَها أخطب خُوارزم الموقَّق بن أحمد الخُوارزميّ في كتابه «مناقب عليّ». فقال: أخبرنا برهان الدين عليّ بن الحسين الغَرْنويّ ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن السمرقنديّ، أخبرنا إسماعيل بن مسعدة، أخبرنا حمزة بن يوسف الحافظ.

وقيل: اسمه الحسين، واسم أبيه عبد الغفار، وسيعاد (١).

۱۸٤۱ - الحسن بن أبي الفرات. وقيل: ابن أبي البعد اليَرْبُوعي. يروي عن الحسن. مجهول (۲).

۱۸٤٢ - الحسن بن الفضل بن السَّمْح، أبو عليّ الزعفرانيّ البُوصَرانيّ. عن مسلم بن إبراهيم. وعنه ابنُ صاعد.

قال أبو الحسين بن المنادي: أكثر الناسُ عنه، ثم انكشف، فتركوه وخَرَقُوا حديثه (٣).

۱۸٤٣ - الحسن بن الفضل بن عَمرو. يروى عنه ابن إسحاق. مجهول (٤).

۱۸٤٤ - الحسن بن فَهْد بن حمَّاد. شيخٌ لأبي علي بن الصوَّاف. لا يُعرف. وأتى بخبر باطل، رواه عن يحيى بن عثمان الحربيّ(٥).

١٨٤٥ - الحسن بن القاسم، أبو علي،
 غلام الهرَّاس، مقرئ أهل العراق.

متهم في لقاء بعض شيوخه في القراءات، وبكلِّ حال فهو أمثلُ حالاً من أبي عليّ الأهوازيّ، وشيوخُه معروفون بالعراق وبالشام ومصر، لَقِيَهم على رأس الأربع مئة كأبي أحمد الفرضيّ.

وذكر أنه قرأ على أبي القاسم عُبيد الله بن إبراهيم مقرئ أبي قُرة؛ لَقِيَه بواسط في سنة تسع وثمانين وثلاث مئة كما ذكر، فقرأ عليه لأبي عَمرو وقال: قرأتُ على أبى بكر ابن مجاهد.

وذكر أبو الفضل بن خَيْرُون أبا علي فقال: خلَّط في شيء من القراءات، وادَّعى إسناداً في شيء لا حقيقة له، وروى عجائب.

وُلد سنة أربع وسبعين وثلاث مئة، ومات سنة ثمان وستين وأربع مئة.

وقال خميس الحَوْزي الحافظ: قبَّلْتُ يده، وجلستُ بين يديه كثيراً، وكان يلقَّب إمام الحرمين.

<sup>(</sup>١) وبهذا الاسم جاء في «الكامل» ٢/ ٧٧٧ ، و«سؤالات حمزة» ص ٢٠٥ وسيرد .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٣٣.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٧/ ٤٠١ ، ونقل عن ابن المنادي أنه مات سنة (٢٨٠) . وجاء في حاشية (س) ما نصه: وجهّله أبو محمد بن حزم في حديث: «أفرضهم زيد» . اهـ . وهو في «المحلّى» ٩/ ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٣٣ ، وفيه: الحسن بن الفضل بن الحسن بن عمرو .

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٧/ ٤٠٢ ، وفيه الخبر المشار إليه ، ولفظه: «من مشى إلى غريم بحقه صلت عليه دواب الأرض . . .» .

ثم قال: والبغداديون لهم فيه كلام؛ سمعتُ من أصحابنا مَنْ يقول: سمعتُ أبا الفضل بن خيرون، وقيل له أبو علي غلام الهرَّاس، عن أبي عليّ الأهوازيّ، فقال: مُطرَّز مُعلّم، كذَّاب عن كذَّاب.

قلت: قرأ عليه أبو العزّ القلانسيّ وجماعة (١).

١٨٤٦ - الحسن بن قُتيبة الخزاعيّ المدائني. عن مِسْعَر، ومُستلم بن سعيد، وغيرهما.

محمد بن عيسى بن حَيَّان المدائني: حدثنا الحسن بن قُتيبة، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي عُبيدة وأبي الأحوص، عن ابن مسعود: مَرَّ بي رسولُ الله فقال: «خُذْ معك إداوة من ماء» فذكر ليلة الجنّ. وفيه: فقال: «ثمرةٌ حلوة، وماء عَذْب».

قال الدارقطنيّ: لا يصحُّ هذا(٢).

ابن عديّ: حدثنا قسطنطين، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا الحسن بن قُتيبة، حدثنا مستلم ابن سعيد، عن الحجَّاج بن الأسود، عن

ثم قال: والبغداديون لهم فيه كلام؛ سمعتُ ثابت، عن أنس مرفوعاً: «الأنبياء أحياءً في صحابنا مَنْ يقول: سمعتُ أبا الفضل بن قبورهم يصلُّون».

الحسن بن قتيبة: عن عبد الخالق بن المنذر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ تمسَّكَ بسُنَّتي عند فساد أمتى؛ فله أَجْرُ مئة شهيد».

قال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به.

قلت: بل هو هالك. قال الدارقطنيّ في رواية البَرْقانيّ: متروك الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال الأزديّ: واهي الحديث. وقال العُقيليّ: كثير الوَهَم (٣).

١٨٤٧ - الحسن بن قَيْس. عن بعض التابعين.

قال أبو الفتح الأزديّ: متروك.

قلت: وعنه عبد الملك بن أبي غَنِيَّة وحده، لم يذكره ابنُ أبي حاتم ولا البخاريّ<sup>(٤)</sup>.

۱۸٤۸ - الحسن بن كثير. حَدَّث عن يحيى. وعنه عليّ بن حِرب الطائيّ. مجهول (٥).

١٨٤٩ - الحسن بن كُليب. عن إسحاق الأزرق، وغيره.

<sup>(</sup>١) معرفة القراء الكبار ٢/ ٨١٣.

<sup>(</sup>٢) الحديث في «سنن» الدارقطني (٢٥١)، وقال بإثره: تفرّد به الحسن بن قتيبة عن يونس بن أبي إسحاق . والحسن بن قتيبة ومحمد بن عيسى ضعيفان .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٤١ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٣ ، والكامل ٢/ ٧٣٩ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٤٠٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٠٨ \_ ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٣٤.

أبو العباس السراج وجماعة.

قال السرَّاج: حدثنا الحسن بن كُليب، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا سفيان، عن ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله على قال: «من توضّأ، فليتمضمض وليستنشق، والأذنان من الرأسي».

قال الدارقطنيّ: هذا منكر. والمحفوظُ عن الأنصاريّ. بغداديٌّ معروف. ابن جُريج، عن سليمان، عن النبيِّ عَلَيْهُ. يعنى

> ١٨٥٠ - الحسن بن محمد البلخي، قاضي مَرُو، وهو الأعمش (٢). عن حُميد الطويل، وعوف، وهشام بن حسان.

> قال ابنُ عدى: كلُّ أحاديثه مناكير. وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات، لا تجوز الرواية

> حدثنا ابن قتيبة، حدثنا وارث بن الفضل، عنه، فذكر حديثَيْن موضوعين: أحدُهما عن

ضعَّفه الدارقُطنيّ والخطيب(١). روى عنه حميد، عن أنس مرفوعاً: «من زوّج كريمته مِنْ فاسق فقد قطع رَحِمها».

وله عن حميد، عن أنس مرفوعاً: «ردُّ جواب الكتاب حقّ كردّ السلام»(٣).

١٨٥١ - الحسن بن محمد بن ناقة الرزَّاز. عن أبي بكر القَطِيعيّ. شيعيّ مذموم. وسماعُه جىد<sup>(٤)</sup>.

١٨٥٢ - الحسن بن محمد بن شُعبة

قال الدارقطني: تُكلِّم فيه من جهة سماعه. كذا قرأتُ بخط الحافظ الضياء. والذي نقلتُه من «تاريخ الخطيب» أنَّ الدارقطني قال: لا بأس به. وقال الخطيب: كان ثقة.

روى عن إسحاق بن شاهين وطبقته. وعنه: ابن المظفَّر، وابنُ شاهين (٥).

١٨٥٣ - ت ق: الحسن بن محمد بن عُبيدالله بن أبي يزيد المكّيّ، عن ابن جُريج، وعنه: محمد بن يزيد بن خُنيس في سجدة «صّ». قال العُقيليّ؛ لا يُتابع عليه. وقال غيره: فيه

<sup>(</sup>١) نقل الخطيب في «تاريخه» ٧/ ٤٠٦ تضعيف الدارقطني له ، ونقل ابن الجوزي في «ضعفائه» ١/ ٢٠٩ تضعيف الخطيب له.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من لقبه بالأعمش.

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١/ ٢٣٨ ، والكامل ٢/ ٧٣٤ ، قال ابن عدي في الحديث الأول: إنما يُروى عن الشعبي قوله ، وقال في الحديث الثاني: يُروى عن ابن عباس قوله . وقال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٣/ ١١١: غَفَلَ ابن حبان وذكره في «الثقات». وقال أيضاً: أورد ابن عدي في ترجمة [أحمد بن عبد الله بن حكيم] الفِرياناني حديثاً منكراً جدًّا وقال: ليس الحمل فيه إلا على الحسن بن محمد البلخي . اهـ. وهو في «الكامل» ١٧٦/١ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٧/ ٤٢٦ ، وذكر الخطيب فيه أنه مات سنة (٤٤٢) .

 <sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٧/ ٤١٥ ، وفيه أنه مات سنة (٣١٣) ، وذكره المزّي في «تهذيب الكمال» ٦/ ٣٠٨ تمييزاً .

جَهالة، ما روى عنه سوى ابن خُنيْس<sup>(۱)</sup>.

١٨٥٤ - الحسن بن محمد بن السَّوْطيّ. قال الخطيب: ظاهرُ التخليط. روى عن أبى الطّيب بن الفَرْخان (٢).

1۸۵٥ - الحسن بن محمد بن عَنْبَر، أبو علي الوشّاء، بغداديّ معروف. عن عليّ بن الجعد، وابن المدينيّ، وطائفة. وعنه: عليّ بن عُمر الحربيّ، وابنُ الشّخير.

ضعّفه ابنُ قانع. وقال الدارقطنيّ: تكلَّموا فيه من جهة سماعه. وقال ابن عديّ: حدَّث بأحاديثَ أنكرتُها عليه. ثم قال: حدثنا الحسن، حدثنا محمد بن بكَّار، حدثنا جعفر بن سليمان، عن كثير بن شِنْظِير، عن أنس بن سيرين، عن أنس مرفوعاً قال: "إني أمزح، ولا أقول إلّا حقًا».

قال الخطيب: ذكرتهُ للبرقانيّ فوثّقه. مات سنة ثمان وثلاث مئة (٣).

الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عُبيد الله بن الحسين بن زين العابدين على ابن الشهيد الحسين العلويّ ابن أخي أبي طاهر، النَّسَّابة. عن إسحاق الدَّبريّ. روى بقلَّة حياء عن الدَّبريّ، عن عبد الرزاق

بإسناد كالشمس: «عليٌّ خيرُ البشر».

وعن الدَّبَريّ، عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن محمد، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ مرفوعاً قال: «عليٌّ وذرِّيتُه يختمون الأوصياء إلى يوم الدين».

فهذان دَالَّان على كَذبِه وعلى رَفْضه. عفا الله عنه.

روى عنه ابن رزقويه، وأبو عليّ بن شاذان.

وما العجب من افتراء هذا العلويّ، بل العجب من الخطيب؛ فإنه قال في ترجمته: أخبرنا الحسن بن أبي طالب، حدثنا محمد بن إسحاق القَطِيعيّ، حدثني أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى صاحب كتاب النسب، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوريّ، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعاً: "عليٌّ خيرُ البشر، فمن أبي فقد كفر».

ثم قال: هذا حديث منكر، ما رواه سوى العلويّ بهذا الإسناد، وليس بثابت.

قلت: فإنما يقول الحافظ: ليس بثابت، في مثل خبر القُلَّتين، وخبر: «الخال وارث»، لا في مثل هذا الباطل الجليّ، نعوذ بالله من الخِذلان.

مات العلويّ سنة ثمان وخمسين وثلاث

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، وتهذيب الكمال ٣١٣/٦ . وحديثه عند الترمذي (٥٧٩) ، وابن ماجه (١٠٥٣) في سجود القرآن .

 <sup>(</sup>۲) كذا نقل المصنف عن ابن الجوزي في «الضعفاء» ١/٢٠٩، والذي في «تاريخ بغداد» ١٠٢/٨: الحسين بن محمد،
 أبو القاسم المعروف بابن السوطي . . . (وسيرد) . وينظر قول الخطيب فيه: ظاهر التخليط، في «تاريخه» ٤/٨٦ (آخر ترجمة أحمد بن الصوفي) وتنظر فيه أيضاً ترجمة محمد بن الفرخان ٣/٧٦) .

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢/ ٧٥٥ ، وسؤالات حمزة ص ٢٠١ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٤١٤ .

مئة، ولولا أنه متَّهم؛ لازدحم عليه المحدِّثون؛ تسع وثلاثين وأربع مئة (<sup>(ه)</sup>. فإنه معمَّر (١).

> وروى عن إبراهيم بن عبد الله الصنعاني، عن عبد الرزاق، بسند الصحيحين حديث شِيحة العَوْسجي، وهو في مجلس «نفي الجهة» لابن عساكر(٢).

١٨٥٧ - الحسن بن محمد بن عثمان الكوفي. عن سفيان الثوري. قال الأزدي: منكر كثير من الكتب الكبار. الحدىث.

١٨٥٨ - الحسن بن محمد بن أحمد بن فضل، أبو على الكِرْماني، اتهمه المؤتمن مشيخة الشيوخ والحِسْبة. الساجي، وأساء عليه الثناء ابنُ ناصر.

يقال: زوَّر لنفسه، وهو متأخِّر<sup>(٣)</sup>.

١٨٥٩ - الحسن بن محمد بن أشناس المتوكّلّي الحمّامّي. يروي عن عمر بن سَبَنْك (٤٠). قال الخطيب: رافضيّ خبيث كتبتُ عنه، كان يقرأ على الشيعة مثالب الصحابة. توفى سنة

۱۸۹۰ - الحسن بن محمد بن بكران<sup>(۱)</sup>، الرازي. قال حمزة السهمي: سألت أبا زُرعة محمد بن يوسف عنه، فقال: كان يضع الحديث.

١٨٦١ - الحسن بن محمد بن محمد بن محمد(٧) الحافظ، أبو على البكريّ. رَحَلَ وجَمَع وخرَّج، وروى الكثير، ولابن الزَّرَّاد عليه سماعٌ

وهًاه الشيخ تقى الدين ابن الصلاح، مع أنه سمع منه أحاديثَ عن أبى رَوْح. ووليَ بدمشق

قال عمر بن الحاجب: كان إماماً عالماً فصيحاً، إلا أنه كثير البَهْت، كثير الدَّعاوَى، ولم يكن محموداً، جَدَّد مظالم، وكان عنده بذاذة لسان، فسألت الحافظ ابن عبد الواحد عنه، فقال: بلغنى أنه كان يقرأ على الشيوخ، فإذا أتى إلى كلمة مشكلة؛ تركها ولم يُبيِّنها.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٧/ ٤٢١ ، والموضوعات (٧٠٩) الحديث السابع والعشرون في الوصية .

<sup>(</sup>٢) ذكر المصنف شِيحة العوسجي في «التجريد» ص ٢٦١ وقال: جاء في خبر موضوع في مجلس لابن عساكر الحافظ. وينظر «الإصابة» ٥/ ٩٨ . ومن قوله: وروى عن إبراهيم . . . الخ . من النسخة (ز) .

<sup>(</sup>٣) السير ١٩/ ١٩٠ ، وفيه أنه مات سنة (٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) في (د): سنبك ، وهو خطأ ، وترجم له المصنف في «السير» ١٦/ ٣٧٨ ، وينظر «توضيح المشتبه» ٥٠٠٥.

<sup>(</sup>٥) تاریخ بغداد ۷/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦.

هذه الترجمة من (ز) ، ووقع فيها: أحمد ، بدل: الحسن . وذكره المصنف في «المغني» ١/ ١٦٧ ، ووقع في «سؤالات» حمزة ص ٢١٢ ، و «تاريخ جرجان» ص ١٩٧ : بكر ، بدل: بكران ، وسماه في «تاريخ جرجان»:

<sup>(</sup>٧) جاء في حاشية (س) ما نصُّه: بعد محمد، محمد رابع، بن عمروك ، النيسابوري ، ثم الدمشقي ، الصوفي . ولد بدمشق سنة (٥٧٤) ، وسمع بمكة قديماً من جدّه لأبيه . . . إلى آخر الحاشية ، وهي بنحو ترجمته في «السير» . 474 \_ 477 / 74

التخلط.

قلت: أكثرَ الناس عنه على لينِ فيه. توفي سنة ستّ وخمسين وست مئة بمصر.

مكرر ١٨١٧ - الحسن بن محمى بن بهرام، أبو على المخرّمي. عن على بن المديني وطبقته. وعنه: أبو الفتح الأزدي، وعمر بن سَبَنْك، ومحمد بن عُبيد الله بن الشخير.

قال ابن عدى: كتبنا عنه، رأيتُهم مجتمعين على ضعفه. وقد حدَّث بغير حديث أنكرتُه عليه. ورأيتُ له ابناً أعور، ذكر البغداديون أنه يلقِّن

وقال محمد بن جعفر ابن زوج الحرَّة (١): حدثنا الحسن بن محمى، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا هارون بن مسلم، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن محمد بن على، عن أبيه، قال رسول الله ﷺ: "يا عليّ؛ أسبغ الوضوء وإن شقّ عليك، ولا تأكل الصدقة، ولا تُنز الخيل على الحُمُر، ولا تجالس أصحابَ النجوم».

هذا حديثٌ منكر جدًّا، أحسب آفتَه ابنَ محمي.

١٨٦٢ - خ س ق: الحسسن بين مُلدُرك البصريّ الطحَّان، أبو على الحافظ. عن يحيى بن

وسألت البرزالي عنه فقال: كان كثير حماد، ومحبوب بن الحسن. وعنه: البخاري، والنسائي، وابن ماجه، وابن صاعد، وجماعة.

كذِّيه أبو داود، ووثَّقَه غيره، فقال أحمد بن الحسين الصوفي الصغير: كان ثقة. وروى أبو عُبيد عن أبى داود قال: الحسن بن مُدْرِك كذَّاب. كان يأخذ أحاديث فهد بن عوف، فيقلبُها على يحيى بن حمَّاد (٢).

مكرر ١٧٧٣ - الحسن بن مسلم العجليّ البصريّ. عن ثابت. لا يكاد يُعرف، وخبرُه منكر. هكذا سماه العُقيلي (٣)، وقال: حدثنا إبراهيم بن محمد القُومسي بمكة، حدثنا محمد بن موسى الحَرَشِي، حدثنا الحسن بن مسلم بن صالح العجليّ، حدثنا ثابت، عن أنس حديث: «مَنْ قرأ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ عُدلت بنصف القرآن».

وقد ذكر هذا في الحسن بن سَلْم وغيره.

١٨٦٣ - الحسن بن مسلم المروزيّ التاجر. عن الحُسين بن واقد. أتى بخبر موضوع في الخمر.

قال أبو حاتم: حديثُه يدلُّ على الكذب. وقال ابن حِبَّان: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجُنيد، حدثنا عبد الكريم بن عبد الله السكري، حدثنا الحسن بن مسلم التاجر، عن الحُسين بن واقد، عن ابن بُريدة، عن أبيه مرفوعاً: «مَنْ حبس العِنَب زمن القِطاف حتى يبيعَه ممن يعلم

<sup>(</sup>١) في «اللسان» ٣/ ٨٠ : محمد بن جعفر زوج الحرة ، وفي «تاريخ بغداد» ٧/ ٤٣٤ : محمد بن جعفر المعروف بزوج

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٦/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢٤٣/١.

أنه يتخذه خمراً؛ فقد أقدم على النار على بصيرة الأ().

١٨٦٤ - الحسن بن مسعود بن الحسن بن علي، المحدِّث، أبو عليّ بن الوزير الدمشقيّ، رحل وأَدْرَك حديثَ الطبرانيّ.

قال ابن عساكر: فيه تسامحٌ شديد، اشترى نسخة غير مسموعة بـ «المعجم الكبير» للطبراني، فكان يحدِّث منها، وهي غير منقولة من أصلِ سماعه، ولا عُورضت به. وكان يدلِّس عن شيوخه ما لم يسمعه منهم.

مات بمرو سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة (٢).

منه السُّوسَنْجَرْدِيّ هذا الحديثَ من حِفْظه سنة منه السُّوسَنْجَرْدِيّ هذا الحديثَ من حِفْظه سنة ستّ وسبعين وثلاث مئة؛ قال: حدثنا أبو جعفر الجسّار، حدثنا عبد الأعلى بن حمَّاد، حدثنا الحمَّادان قالا: حدثنا ثابت، عن أنس مرفوعاً: «أفضل الأعمال الصلاةُ لوقتها، وخيرُ ما أعطي الإنسان حُسنُ الخلق؛ إنّ حسن الخلق خلق من أخلاق الله».

فأحسب هذا وضَعَه، وإلا فالجَسَّار.

۱۸٦٦ - الحسن بن مكّيّ. قال: حدثنا ابن عُيينة، فذكر حديثاً باطلاً بسندِ الصحيح في

"تاريخ بغداد"، فقال: حدثنا ابن عُيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: خرج نبيُّ الله ﷺ متَّكناً على عليّ، فاستقبله أبو بكر وعمر، فقال: "يا عليّ؛ أتحبُّ هذين الشيخين؟" قال: "أحبَّهما تدخل الشيخين؟"

رواه عنه محمد بن إسحاق الصفّار. صدوق<sup>(۳)</sup>.

١٨٦٧ - الحسن بن منصور الإسْفِيجابيّ. ليس بثقة.

۱۸٦۸ – ع (صبح): الحسن بن موسى الأشيب، أبو عليّ. وليّ قضاء حمص مرّة، ثم قضاء طبرستان وقضاء الموصل. روى عن شعبة، وابن أبي ذئب. وعنه: أحمد، وبشر بن موسى، وطائفة.

روى أبو حاتم عن ابن المدينيّ أنه ثقة. وروى عبد الله بن عليّ بن المدينيّ عن أبيه قال: كان ببغداد. وكأنه ضعّفه.

قلت: الأول أثبت. وقد وثّقه ابن معين. وقال ابن خراش: صدوق. قال محمد بن عبدالله بن عمّار: كان بالموصل بيعة، فجمعوا له مئة ألف على أن يحكم بأن تُبْنَى، فردّها، ومنعهم من بنائها.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٣٦/٢ ـ ٣٧ ، والمجروحين ١/٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) وقال في «السير» ٢٠/ ١٧٧ : له نظم جيد وفضائل .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١/ ٢٤٦ (ترجمة محمد بن إسحاق الصفار) ، والموضوعات (٦٠٢) . قال ابن الجوزي: غريب من حديث أبي الزناد، وغريب من حديث سفيان ، تفرد به الحسن بن مكي ، وهو مجهول غير معروف . اهـ . وأشير إلى كلام ابن الجوزي في هامش النسخة (س) .

مات سنة تسع ومئتين<sup>(۱)</sup>.

۱۸٦٩ – الحسن بن مَيْسَرة. عن نافع مولى ابن عمر. وعنه الفضل بن موسى. قال البخاريّ: منكر الحديث، مجهول<sup>(٢)</sup>.

1۸۷۰ - ق: الحسن بن يحيى الخُشَنِيّ الدمشقيّ البَلاطيّ. عن هشام بن عروة، وعمر مولى غَفْرة. وعنه: هشام بن عمَّار، والحكم بن موسى، وجماعة.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال دُحَيم: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صدوق سَيِّئ الحفظ. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطنيّ: متروك. وقال ابن عدىّ: تُحتمل رواياتُه.

وله عن بِشْر بن حيَّان قال: جاءنا واثلة ونحن نبني مسجدنا، فسلَّم وقال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ بَنَى مسجداً يُصَلَّى فيه، بَنَى اللهُ له بيتاً في الجنة أفضلَ منه».

رواه عنه هشام بن عمّار، والهيثم بن خارجة.

وقال هشام بن خالد: حدثنا الحسن بن يحيى، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «مَنْ وقَر صاحبَ بِدْعَة، فقد أعان على هدم الإسلام».

وقال هشام الأزرق: حدثنا الحسن بن يحيى، حدثنا ابن ثَوْبان، عن أبيه، عن مكحول، عن كثير بن مُرّة، عن معاذ مرفوعاً: "تنزلون منزلاً يقال لها: الجابِية أو الجويبية \_ يصيبكم فيها داءٌ مثل غُدَّة الجمل..» الحديث.

وقال ابن حبان: روى عن سعيد بن عبد العزيز، عن يزيد بن أبي مالك، عن أنس مرفوعاً: «ما من نبيّ يموت فيقيم في قَبْره إلا أربعين صباحاً حتى يَرُدَّ الله إليه رُوحه». أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» ثم قال: «مررتُ بموسى ليلةَ أُسْرِيَ بي وهو قائم يصلّي بين عالية وعويلية» أخبرناه الحسن بن سفيان، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الخُشنيّ.

وهذا باطل موضوع<sup>(۳)</sup>.

١٨٧١ - الحسن بن يحيى بن كثير العَنْبَري. عن أبيه.

قال النسائي: لا بأس به. وقال مرة: لا شيء، خفيف الدماغ. روى عن عبد الرزاق وجماعة. وهو مِصِّيصيّ (3).

روى الحسن بن يحيى بن كثير، حدثنا موسى بن ميمون المراثي، حدثنا أبى وأبو الأشهب، عن الحسن، عن سَمُرة

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٣٧\_ ٣٨ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٤٠٦ ، وتهذيب الكمال ٦/ ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية (س) ما نصه: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٦/ ١٦٦] ولم يذكر عنه من راوياً سوى الفضل بن موسى. وجاء في حاشية (ز) حاشية ترجمة للحسن بن هانئ أبي نواس الشاعر ، وسيرد في الكني .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص ٣٤ ، والجرح والتعديل 7/33 ، والمجروحين 1/700 ، والكامل 1/700 ، وضعفاء الدارقطنى ص 1/300 ، والموضوعات (1/300) و(1/300) ، وتهذيب الكمال 1/300 .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٦/ ٣٣٦ ، قال المزي: روى عنه النسائي. اهـ. ولم أقف على روايته عنه في سننه .

ابنُ المبارك. له في الحجامة (٤).

١٨٧٤ - الحسن بن يزيد الكوفيّ الأصمّ. عن السُّديّ وغيره.

قال ابن عديّ: ليس بالقويّ، هو نسيب عافية القاضي.

أبو معمر: حدثنا الحسن بن يزيد، عن السُّديّ، عن أوس بن ضَمْعَج، عن أبي مسعود بخبر: «يؤمُّ القومَ أقرؤهم». وفيه: «فإن كانوا في القراءة سواء؛ فأعْلَمُهم بالسُّنَّة».

ورواه زهير، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس مثله (٥).

وروى محمد بن الصبّاح، عنه، عن الحسن بن عُمارة.

وقال أحمد وغيره: ليس به بأس.

قلت: لم يخرِّجوا له في الكتب شيئاً. وقد وثَّقه ابن معين، والدارقطني (٦).

۱۸۷۰ – الحسن بن يزيد العجلي. عن ابن مسعود. وعنه عبد الله بن أبي نجيح. مجهول $(^{(V)}$ .

مرفوعاً: «یا ابن آدم، أَتَدْري لم خُلقتَ؟ خُلقتَ للنشور والموقف بین یدي الله، وهي الجنهٔ والنار، لیس لهما ثالث، فإن عملتَ بما یُرضي الرحمن؛ فالجنهٔ دارُك ومُنتهاك، وإن عملتَ بما یسخطه؛ فالنارُ لا یقوم لها جبار عنید، ولا شیطان مرید، ولا حجر ولا مَدَر، ولا حدید، خُلقَتْ مِنْ غضب الله على أهل جحوده»(۱).

فأما:

۱۸۷۲ - د: الحسن بن يحيى، أبو عليّ الرُّزِي البصريّ؛ فحافظ صادق. روى عن بِشْر بن عُمر الزَّهرانيّ، وأبي عليّ الحنفيّ، والنَّضْر بن شُميل، ويعلى بن عُبيد. وعنه: أبو داود، وأحمد بن يحيى (۱) التُّستريّ، وأبو عَروبة، وعَسَل بن ذكوان الأخباريّ، وابنُ صاعد، وخلق.

قال ابن حِبَّان: مستقيم الحديث (٣).

۱۸۷۳ - س: الحسن بن يحيى، بصري، نزل خراسان. له عن الضحّاك وغيره. تفرّد عنه

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: على ، بدل: يحيى . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) الثقات ٨/ ١٨٠ ، وفيه: كان صاحب حديث ، وتهذيب الكمال ٦/ ٣٣٦ . ولم يرد في اللسان، (فصل التجريد).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٦/ ٣٣٨ ، وحديثه عند النسائي في «الكبرى» (٣١٨٥) عن الضحاك عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بالحجامة للصائم بأساً .

<sup>(</sup>٥) الكامل ٢/ ٧٣٨. ورواه أيضاً الأعمش عن إسماعيل عن أوس عند أحمد (١٧٠٩٧) ، ومسلم (٦٧٣) وغيرهما .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ٤٣ ، والكامل ٢/ ٧٣٨ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٤٥٠ ، وذكره المزي في الهذيب الكمال؟ ٦/ ٣٤٦ تميزاً . ولم يرد في «اللسان» (فصل التجريد) .

 <sup>(</sup>٧) لعل قوله فيه (وفي الذي بعده): مجهول ، من قبل المصنف ، وليس من قبل أبي حاتم، حيث شرط المصنف أن
يقيد هذه اللفظة عنه، فلم يرد تجهيلهما في «الجرح والتعديل» ٣/ ٤٣ ـ ٣٤ . وذكرهما المزي في «تهذيب الكمال»
 ٢/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦ تمييزاً ، ولم يذكرهما ابن حجر في «اللسان» (فصل التجريد) .

و كذا

١٨٧٦ - الحسن بن يزيد، عن أبي سعيد.

۱۸۷۷ - الحسن بن يزيد، متأخر. حدَّث عن سَلَمة بن شبيب. ضُعِّف.

مكرر 1۷٤٥ - الحسن بن يزيد، وهو الحسن بن أبي الحسن المؤذّن. عن ابن عُيينة. وعنه قاسم المطرّز.

قال ابن عديّ: منكر الحديث.

۱۸۷۸ - ق: الحسن بن يزيد أبو يونس القويّ، قويّ إن شاء الله في الحديث. روى عن أبي سَلَمة، وطاوس، وعدّة. وعنه: حسين الجُعفيّ، وأبو عاصم.

وثَّقه أحمد وابنُ معين. وقال ابن عبد البَرِّ: أجمعوا على ثقته (١).

قلت: إنما ذكرتُه للتمييز، فما أدري حيث قال ابن عدي في ترجمة سميّه الأصم (٢): ليس بالقوي؛ هل أراد نفي القوة عن الأصمّ،أو أراد أنه ما هو القوى.

۱۸۷۹ - ع: الحسن بن يَسار، مولى الأنصار، سيِّد التابعين في زمانه بالبصرة.

كان ثقةً في نفسه، حجَّةً، رأساً في العلم

والعمل، عظيمَ القدر، وقد بَدَتْ منه هَفْوةٌ في القَدر لم يقصدها لذاتها، فتكلَّموا فيه، فما التفت إلى كلامهم؛ لأنه لما حُوقق عليها، تبرَّأ منها.

وقد سُئل عن آدم: أُخُلِقَ للجنة أم للأرض؟ قال: بل للأرض. قيل: أكان يستطيع أن يكون من أهل الجنة ولا يصير إلى الأرض؟ قال: لا. فهذا هو سرّ المسألة؛ بأنَّ العبد لا يقدر أن يستقيم إلا أن يشاء الله له أن يستقيم.

نعم؛ كان الحسن كثير التدليس، فإذا قال في حديث: عن فلان، ضُعِّف سماعُه (٣). ولاسيما عمن قيل: إنه لم يسمع منهم، كأبي هريرة، ونحوه، فعدُّوا ما كان له عن أبي هريرة في جملة المنقطع. والله أعلم (٤).

١٨٨٠ - الحسن بن فلان العُرَنيّ. عن

الحسن.

قال الأزدي: ليس بشيء.

فأما:

١٨٨١ - [الحسن بن عبد الله العُرَنيّ] صاحب ابن عباس؛ فثقة (٥).

۱۸۸۲ - الحسن الواقِعي. قال أبو حاتم: كان يضع الحديث. كذا ذكره مختصراً (٢).

- (٢) الكامل ٢/ ٧٣٨ ، وسلفت ترجمة الحسن بن يزيد الأصم قبل أربع تراجم .
  - (٣) لم تجوّد الكلمة في (د) و(س).
  - (٤) تهذيب الكمال ٦/ ٩٥ ، والسير ٤/ ٥٦٣ ، وتوفي سنة (١١٠) .
- (٥) تهذيب الكمال ٦/ ١٩٥ ، قال المزي: روى له البخاري مقروناً بغيره والباقون سوى الترمذي .
  - (٦) الجرح والتعديل ٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل 7/21 ، وتهذيب الكمال 1/21 ، وحديثه عند ابن ماجه (277) باب اليمين عند مقاطع الحقوق .

أبو الحسين بن الغَرِيق.

قال الخطيب: أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح أنه سمعه يقول: كتب عني الدارقطني وابنُ إسماعيل الورَّاق.

قال الخطيب: وقال لي أبو القاسم الأزهريّ: كنتُ أحضر عند أبي عبد الله بن بُكير، وبين يَدَيْه أجزاء فأنظر فيها، فيقول لي: أيَّما تحب؛ تذكر لي متناً فأخبرك بإسناده، أو تذكر لي الإسناد حتى أخبرك بمتنه؟ فكنتُ أذكر له المتونَ فيحدثني بالأسانيد كما هي حِفْظاً. فعلتُ هذا معه مراراً كثيرة. ثم قال الأزهريّ: كان ثقة، لكنهم حسدوه، وتكلموا فيه.

قلت: تكلَّم فيه ابنُ أبي الفوارس بنَفْسِ حادة، فقال: كان يتساهلُ في الحديث، ويُلحق في أصول الشيوخ ما ليس فيها، ويُوصل المقاطيع، ويزيد الأسماء في الأسانيد.

أخبرنا ابن عَلّان، أخبرنا الكِنديّ، أخبرنا القرَّاز، أخبرنا الخطيب، أخبرنا عبيد الله بنُ أبي الفتح، أخبرني ابن بُكير، حدثني حامد بن حمَّاد، حدثنا إسحاق بن سيَّار (٥) النَّصيبيّ،

۱۸۸۳ - الحسن اليمانيّ (١). عن جدِّه فلان المزنيّ. وله صحبة. مجهول.

۱۸۸۶ - الحسن. عن واصل الأحدب. نكرة (۲).

۱۸۸۵ - الحسن الكِنانيّ. عن معبد مولى ابن عباس. مجهول (۳).

## [من اسمه الحسين]

۱۸۸٦ – الحسين بن أحمد الحافظ الشمّاخيّ، أبو عبد الله الهرويّ الصفَّار، رحَّال جَوَّال. أخذ بدمشق عن أبي الدَّحداح أحمد بن محمد، وببغداد عن البغوي، وبمصر عن أحمد ابن عبد الوارث، وبالرَّيّ عن ابن أبي حاتم. وعنه: البَرْقَانيّ، وإسحاق القَرَّاب.

قال البَرْقانيّ: كتبتُ عنه، ثم بان لي أنه ليس بحجَّة. وقال الحاكم: كذَّاب لا يُشتغل به. له «مستخرج» على صحيح مسلم.

مات سنة اثنتين وسبعين وثلاث مئة <sup>(٤)</sup>.

۱۸۸۷ - الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بُكير الحافظ، أبو عبد الله الصيرفيّ. سمع ابنَ البَحْتَرِيّ، وإسماعيل الصفّار. حدَّث عنه

<sup>(</sup>١) في (ز): اليمامي ، ومثله في «الجرح والتعديل» ٣/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ١/ ٤١٨ ، وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٩/ ١٩٠ (ترجمة رزين بن عقبة) . وقال في ترجمة الحسن بن عمارة ٦/ ٢٧٦ : قال النسائي في «مسند علي» في حديث رزين بن عقبة ، عن الحسن ، عن واصل الأحدب، عن شقيق قال: حضرنا عليًّا حين ضربه ابن ملجم . . الحديث : ما آمنُ أن يكون هذا الحسن هو ابن عمارة .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٨/ ٨ ، والسير ١٦/ ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٥) في (س) والمطبوع: يسار ، وهو خطأ .

حدثنا عبد الجبار بن سعيد، حدثنا يحيى \_ يعني ابنَ محمد بن عبّاد الشَّجَرِيَّ (١) \_ حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا الرُّهري، حدثني أبان بن أبي عيَّاش، عن أنس، أن النبي عيَّا أمر منادياً يوم خيبر بتحريم لحوم الحُمُر الأهلية.

قال ابن بُكير: سمعه منّي الدارقطنيّ، وابنُ شاهين.

وبه إلى الخطيب: أخبرنا أبو الفرج الطناجيري، حدثنا عمر بن شاهين، حدثنا الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بُكير، بنحوه.

ومات سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة، وله إحدى وستون سنة (٢).

۱۸۸۸ - الحسين بن القادسيّ. عن أبي بكر بن مالك القَطِيعيّ.

كذَّبه أبو الفضل بن خَيْرون، وقال أبيّ النَّرْسيّ: كان يُسمّعُ لنفسه فيما لم يسمعه، وكان له سماعٌ صحيح، منه جزء محمد بن يونس الكُديميّ، وجزء القَعْنَبيّ، وأجزاء من «مسند» أحمد، سمعنا منه.

وقال الخطيب في «تاريخه»: حدثني أحمد بن الحسن (٣) بن خَيْرُون قال: اجتمعتُ مع

ابن القادسيّ وقلت له: ويحك! بَلَغَنَا أنك حدَّثَ عن الجِعابيّ، فمتى سمعتَ منه؟ قال: ما سمعتُ منه، ولكن رأيتُه. فقلت له: في أيّ سنة وُلدتَ؟ قال: في سنة ستّ وخمسين وثلاث مئة. فقلت: فابن الجِعابيّ مات قبلُ بعام. قال: لا أدري كيف هذا؟ لكنَّ خالي أراني شيخاً، وقال لي: هذا ابنُ الجِعابيّ، وذلك في سنة اثنتين وستين وثلاث مئة.

وكذلك حطَّ عليه الخطيبُ فقال: قلت له: لا تَرْوِ هنا شيئاً إلا من أصول. فانقطع وأملى بجامع بَراثا<sup>(٤)</sup>، وقال: منعتني النواصب أن أرويَ مناقبَ أهل البيت، فأملى العجائب.

مات سنة سبع وأربعين وأربع مئة<sup>(ه)</sup>.

۱۸۸۹ - الحسين بن إبراهيم البابي. عن حُميد الطويل، عن أنس بحديثٍ موضوع: 
«تَخَتَّمُوا بالعقيق، فإنه ينفي الفقر، واليمين أحقُّ بالزينة» (٢).

وحسين لا يُدْرَى مَنْ هو، فلعله مِن وَضْعِه.

وله حديث آخر؛ رواه ابن عدي، عن عيسى بن محمد، عنه، عن حُميد، عن أنس قال: قال رسول الله على: «لما عُرج بى رأيتُ

<sup>(</sup>١) انتهى النقص في (خ١) عند هذا الموضع .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۸/ ۱۳ .

<sup>(</sup>٣) في (د) و(خ١) والمطبوع: الحسين ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) محلة كانت بطرف بغداد في قبلة الكرخ . معجم البلدان ١/ ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٦/٨ ، والسير ١١/١٨ .

 <sup>(</sup>٦) ذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٤٦٣) القسم الأول من الحديث عن ابن عدي ، ونقل قوله: هو حديث باطل. والحسين بن إبراهيم مجهول. اهـ. ولم أقف عليه في «الكامل».

على ساقِ العرش: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أيَّدْتُه بعليّ، وهذا اختلاق (١).

الحافظ محمد بن طاهر. دَجَّال، وضع حديث الحافظ محمد بن طاهر. دَجَّال، وضع حديث صلاة الأيام بإسناد كالشمس إلى مالك، عن الزُّهريّ، عن سالم، عن أبيه مرفوعاً، وفيه: «مَنْ صَلَّى يومَ الاثنين أربع ركعات؛ أعطاه الله قصراً فيه ألفُ ألفِ حَوْراء» (٢).

۱۸۹۱ - الحسين بن إدريس الأنصاري الهَرَويّ، المعروف بابن خُرَّم، مشهور. روى عن سعيد بن منصور، وخالد بن هيَّاج.

قال ابنُ أبي حاتم (٣): كتب إليَّ بجزء من حديثه؛ فأوَّلُ حديث منه باطل، والثاني باطل، والثاني باطل، والثالث ذكرتهُ لعليّ بن الجُنيد فقال: أحلفُ بالطلاق إنه حديثُ ليس له أصل. وكذا هو عندي، فلا أدري؛ البلاء منه، أو من خالد بن هَيَّاج (٤). وقال الدارقطني فيه: كان من الثقات (٥).

١٨٩٢ - الحسين بن إسماعيل التَّيْماويّ. عن دِرْباس.

١٨٩٣ - والحسين بن أشهب. عن شعبة.

۱۸۹٤ - والحسين بن أيوب. عن شيخ سمًاه. مجهولون.

1۸۹۰ - الحسين بن برَّاد. كذلك<sup>(٦)</sup>.

۱۸۹٦ - الحسين بن أبي بُرْدَة. عن قيس ابن الربيع. لا يُدرى مَنْ ذا.

له عن قيس، عن عبد الملك بن عُمير، عن جابر بن سَمُرة، قال رسول الله ﷺ: «المستشار مؤتمن». يُرْوَى نحوُه من حديث أبي هريرة وابن الزبير وغيرهما(٧).

۱۸۹۷ - الحسين بن الحسن الشَّيْلَماني. عن وضَّاح بن حسَّان. وعنه: أبو يَعْلى الموصليّ، وموسى بن إسحاق. مجهول.

قلت: محلُّه الصدق. توفي سنة خمس وثلاثين ومئتين (^).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» ۱۱/ ۱۷۳ (ترجمة عيسى بن محمد بن عبيد الله) من طريق ابن عدي ، عن عيسى بن محمد ، به . ولم أقف عليه في «الكامل» وقال الخطيب في الحسين بن إبراهيم البابي: شيخ مجهول .

<sup>(</sup>٢) الموضوعات (١٠٠٠) باب صلاة يوم الاثنين .

<sup>(</sup>٣) في الجرح والتعديل ٣/ ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) قال المصنف في «السير» ١١٤ / ١١٤ : بل من خالد ، فإنه ذو مناكير عن أبيه ، وأما الحسين فثقة حافظ . اهـ. وذكر المصنف أنه مات سنة (٣٠١) . ونقل ابن حجر في «اللسان» ٣/ ١٤٨ نحو هذا الكلام عن ابن عساكر .

<sup>(</sup>٥) قوله: وقال الدارقطني . . الخ ، من (ز) .

<sup>(</sup>٦) التراجم الأربع الأخيرة في «الجرح والتعديل» ٣/ ٤٦ و٤٧ و ٤٨.

<sup>(</sup>٧) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٥٣ . وأورد فيه طرق الحديث وبيَّن اضطرابه . قال الحافظ في «اللسان» ٣/ ١٥١ : أفاد العقيلي أن السند مضطرب ، وكلام الذهبي لا يفيد ذلك .

<sup>(</sup>A) الجرح والتعديل ٣/ ٤٩ . وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٦/ ٣٦٥ للتمييز.

۱۸۹۸ - س: الحسين بن الحسن الأشقر الكوفي. عن الحسن بن صالح، وزُهير، وجماعة. وعنه: أحمد بن حنبل، والكُديمي، وطائفة.

قال البخاري: فيه نظر. وقال أبو زُرْعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بقويّ. وقال الجُوزجانيّ: غالِ شتَّام للخِيَرة.

وقال ابن عدي: جماعة من الضعفاء يُحيلون بالروايات على حُسين الأشقر، على أنَّ في حديثه بعض ما فيه. وذكر له مناكير؛ قال في أحدها: البلاءُ عندى من الأشقر.

وقال أبو معمر الهذليّ: كذَّاب. وقال النسائي والدارقطنيّ: ليس بالقوي(١).

وأما ابن حِبَّان، فذكره في «الثقات»، وقال: مات سنة ثمان ومئتين (٢).

ابنُ عديّ: حدثنا أحمد بن محمد الجواربيّ بالبصرة، حدثنا محمد بن عُبيد أبو محذورة الورَّاق، حدثنا حُسين بن الحسن الأشقر، حدثنا

هُشيم، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان النبيُ عَلَيْ يقسِّم غنائمَ حُنين وجبريل إلى جَنْبه، فجاء ملك فقال: إنّ ربك يأمرك بكذا وكذا، فخشيَ أنْ يكونَ شيطاناً، فقال لجبريل: تعرفه؟ فقال: هو مَلَك، وما كلُّ الملائكة أعرف.

قال ابن عديّ: لا بأس بأبي محذورة، والبلاء من الحُسين (٣).

حسين الأشقر: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «عليُّ بابُ حِطَّة، من دخل منه كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً».

وفي «الغيلانيَّات»: الكُدَيْمي: عن حسين بن حسن، عن قيس بن الربيع، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أبي أيوب مرفوعاً: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا أهل الجمع، غُضُوا أبصاركم حتى تمرَّ فاطمة. فتمرُّ ومعها سبعون من الحور العين كالبرق اللامع»(٥).

مكرر ۱۸۹۷ - الحسين بن الحسن بن بشار  $^{(7)}$ . ذكره ابن أبي حاتم. مجهول  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٢/ ٣٨٥، وأحوال الرجال ص ٧١، وضعفاء النسائي ص ٣٣، والجرح والتعديل ٣/ ٤٩، والكامل ٢/ ٧٧١، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢١١. ووقع في «ضعفاء» الدارقطني ص ٨٣: حسين بن خالد الأشقر، ولعله هو.

<sup>(</sup>٢) الثقات ٨/ ١٨٤ ، وفيه: حسين بن حسين ، وليس فيه ذكر وفاته .

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢/ ٢٧٧.

<sup>(3)</sup> العلل المتناهية 1/ YE1 (YAE).

<sup>(</sup>٥) الغيلانيات ٢/ ٨٠٣ (١١٠٩) .

<sup>(</sup>٦) كذا سمَّى المصنف جدَّه هنا وفي «المغني» ١/ ١٧٠: «بشار». وكذا هو في «تاريخ بغداد» ٨/ ٣٣. وهو الحسين بن الحسن الشيلماني، السالف قبل ترجمة كما يفيد كلام الخطيب. وينظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٣/ ٤٩ ، وفيه: الحسين بن الحسن بن يسار، وهو غير الحسين بن الحسن بن يسار (آخر) الذي =

۱۸۹۹ - الحسين بن حمَّاد الظاهريِّ ـ أو: الطائي ـ كذلك (١).

۱۹۰۰ - الحسين بن الحسن بن بُنْدار الأنماطيّ. روى عن ابن ماسِي.

قال الخطيب: كان يدعو إلى التشيّع والاعتزال، ويُناظر عليه بجهل (٢).

۱۹۰۱ - الحسين بن الحسن بن حمَّاد الشّغافي. عن بانة بنت بهز بن حكيم. لا يُدرى مَن ذا.

روى عنه عليّ بن سعيد العسكريّ الحافظ خبراً منكراً (٣).

1907 - الحسين بن الحسن بن عطية العَوْفيّ. عن أبيه والأعمش.

ضعَّفه يحيى بن معين وغيره. وقال ابن حِبَّان: يروي أشياء لا يُتابع عليها، لا يجوزُ الاحتجاج بخبره.

قال الخطيب: ولي قضاء الشرقية ببغداد بعد حفص بن غياث، ثم نُقل إلى قضاء عسكر المهدي. روى عنه ابنه الحسن وابن أخيه سعد بن

محمد، وعمر بن شبّة.

قال أبو زُرعة: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: كنت عند العَوْفيّ قاضي بغداد، فروى حديث الضحّاك بن سفيان [عن قصة أشيم الضبابي] قال: كتب إليّ النبيّ ﷺ أن أورّث امرأة. وبقي ساعةً. ثم قال: أشتم الصنعاني.

وقال عباس عن ابن معين: قال العَوْفيّ في حديث: خَرَز من خَرَز يهود: جوز من جوز يهود. وقال النسائق: ضعيف.

وقيل: كان العَوْفي هذا طويلَ اللحية جدًّا. توفي سنة إحدى ومئتين (٤٠).

۱۹۰۳ - الحسين بن الحسين الفانيديّ (٥)، الراوي عن أبي علي بن شاذان. قال شجاع الدُّهْليّ وغيره: تغيَّر بأُخَرَة.

قلت: حدَّث عنه ابنُ ناصر والسَّلَفيِّ (٦).

١٩٠٤ - الحسين بن حُميد بن الربيع الكوفيّ الخزّاز.

كذَّبه مطيَّن. يروي عن أبي بكر بن أبي شيبة.

يروي عن ابن عون، فصاحبُ ابن عون ثقة من رجال الشيخين؛ قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» ٢/ ٣٥٠:
 جعل أبو حاتم الحسين بن الحسن بن يسار غير صاحب ابن عون. اهـ. ووهم ابن حجر في «اللسان» ٣/ ١٥٦،
 فأورد في صاحب الترجمة ما ذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ١٨٥ في صاحب ابن عون.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٥٠ . وقوله: أو الطائي ، من (ز) وهامش (خ١) .

<sup>· (</sup>٢) تاريخ بغداد ٨/ ٣٥ . وابن ماسي: هو عبد الله بن إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) ذكر المصنف الخبر في «السير» ٤٦٤/١٤ في ترجمة العسكري المذكور ، ولفظه: «من سبّح عند غروب الشمس سبعين تسبيحة غفر الله له سائر عمله» . وقال: حديث منكر ، وبانة مجهولة .

<sup>(</sup>٤) المجروحين ١/ ٢٤٦ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٩ ، وما بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٥) في (د) و(س): الفائيد.

<sup>(</sup>٦) وذكر الحافظ في «اللسان» ٣/ ١٥٧ أنه مات سنة (٤٩٦).

وذكره ابن عديّ واتَّهمه (١).

1900 - الحسين بن حُميد بن موسى العكّى المصريّ، أبو علىّ.

عن يحيى بن بُكير، ومحمد بن هشام السَّدُوسي. وعنه: الطبرانيّ وغيرُه. تُكُلِّم فيه. فأما:

ابن إسحاق الحسين بن حُميد البصريّ. عن ابن إسحاق

مكرر ١٩٠٥ - والحسين بن حُميد الذي روى عن زُهير بن عبَّاد؛ فذكرهما ابنُ الجوزي فقال: لا نعرف فيهما قَدْحاً (٢).

قلت: ثانيهما: هو العَكِّيّ، وفيه لِين يُحتمل (٣).

۱۹۰۷ - الحسين بن خالد، أبو الجُنيد. عن شعبة.

قال ابن معين: ليس بثقة، لحقه الحارث ابن أبي أسامة. وقال ابن عديّ: عامَّة حديثه عن الضعفاء (٤).

۱۹۰۸ - الحسيس بن داود، أبو عليّ أين اكتسبته، وأين أنفقتَه». البلخيّ، عن الفُضيل بن عِياض وعبد الرزاق. ورواه الخطيب في «ت

قال الخطيب: ليس بثقة، حديثُه موضوع.

أخبرنا إسماعيل بن الفرَّاء، أخبرنا ابنُ قُدامة، أخبرنا ابن البَطِّيّ، أخبرنا أحمد بن الحسن بن خيرون، أخبرنا الحسين بن عليّ بن بطحا<sup>(٥)</sup> القاضي، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله الشافعيّ، حدثني أبوعلي الحُسين بن داود بن معاذ البلخيّ، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزُّهريّ في قوله: ﴿ولمن خاف مقام ربه جَنَّان﴾ قال: "بستانانِ في الجنة" (٢).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الفقيه في كتابه، أخبرنا عمر بن محمد سنة أربع وست مئة، أخبرنا محمد بن عبد الباقي، حدثنا هنّاد النسفي، أخبرنا أبو عبد الرحمن السُّلَميّ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازيّ، حدثنا الحسين بن داود البَلْخِيّ، حدثنا شقيق بن إبراهيم البلخيّ الزاهد، حدثنا أبو هاشم الأبُلِّي، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "يا ابن آدم، لا تزول قدماك حتى أسألكَ عن عُمُرك فيما أنين، وعن جسدك فيما أبليت، وعن مالِكَ من أين اكتسبته، وأين أنفقتَه».

ورواه الخطيب في «تاريخه»، عن أحمد بن

<sup>(</sup>۱) الكامل ٢/ ٧٧٧ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٣٨ . واتهمه ابن عدي في حكاية حكاها عن أبي بكر بن أبي شيبة أنه اتهم ابن معين في حديث . قال ابن عدي: هو متهم في هذه الحكاية ، ولم يحكها عن ابن أبي شيبة غيره .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) وقال في «المغنى» ١/ ١٧٠ : ضُعّف .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٨/ ٤٠ ، وسماه ابن عدي في «الكامل» ٣/ ٩١٠ : خالد بن الحسين ، وسيذكره المصنف بهذا الاسم تبعاً لابن عدي ، وأعاده في الكني وقال: هو خالد بن حسين .

<sup>(</sup>٥) في (ز): بطحاء.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه .

عبد الله المَحَامليّ، عن أبي بكر الشافعيّ، عنه. وهو في «رُباعيات» أبي بكر (١٠).

- الحسين بن داود، سُنَيْد، المِصِّيصيّ، صاحب حديث، وله تفسير. وَهَاه النسائي. وسيأتي.

19.9 - ع (صح): الحسين بن ذكوان المعلّم، أحد الثقات والعلماء.

ضعَّفه العُقيلي بلا حجَّة. روى عن ابن بريدة، وعطاء، وطائفة. وعنه: ابن المبارك، وشعبة، ويحيى القطان، وخلق.

وثَّقه ابن معين وأبو حاتم، وقال يحيى القطان مرةً: فيه اضطراب.

وذكر له العُقيلي حديثاً واحداً غيره يُرسلُه، فكان ماذا؟ فمَنْ ذا الذي ما غلط في أحاديث. أشعبة؟ أمالك؟(٢)

۱۹۱۰ - الحسين بن زياد، شيخ يروي عن
 مقاتل بن سليمان. قال الأزديّ: متروك مجهول.

الحسين بن عليّ العكويّ، أبو عبد الله الكوفي. الحسين بن عليّ العكويّ، أبو عبد الله الكوفي. عن أبيه، وأعمامه: أبي جعفر الباقر، وعمر، وعبد الله، وأمّ عليّ، وعدّة من آل علي. وعنه ابناه: إسماعيل، ويحيى، وعبّاد الرواجنيّ،

وأبو مصعب الزُّهريّ، وإبراهيم بن المنذر، وعليّ بن المَدِينيّ، وقال: فيه ضعف. وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر.

وقال ابن عديّ، وجدتُ في حديثه بعضَ النُكرة، وأرجو أنه لا بأس به.

ثم قال: أخبرنا أبو يعلى، أخبرنا عبدالله بن محمد بن سالم، حدثنا حسين ابن زيد، عن عليّ بن عُمر بن عليّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن الحسين بن عليّ، عن أبيه، أن النبيّ قلل قال لفاطمة: "إنّ الله يغضبُ لغضبكِ، ويَرْضى لرضاكِ».

وحدثنا المقانعي، حدثنا عَبَّاد الرواجني، حدثنا حُسين بن زيد، عن إسماعيل بن عبد الله ابن جعفر، عن أبيه، عن عليّ مرفوعاً: "إذا أنا مت، فاغسلني بسبع قُرب من بئر غَرْس»(٣).

إبراهيم بن المنذر الجزاميّ: حدثنا حُسين بن زيد، حدثني شهاب بن عبد ربِّه، عن عُمر بن عليّ بن حُسين، حدثني عَمِّي ـ كذا قال، والصواب أنه أخوه أبو جعفر ـ عن أبيه، عن جدّه، عن علي، عن النبيّ على قال: «لن يعمر الله ملكاً في أمة نبيّ مضى قبلَه ما بلغ ذلك النبيّ من العُمر في أمّته». رواه الحاكم في «مستدركه» وما نبّه على الخطأ في قوله: عمّى (ع).

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٨/ ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٥٠ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٢ ، وتهذيب الكمال ٦/ ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ص ١١٣، والجرح والتعديل ٣/٥٣، والكامل ٢/٧٦٢، وتهذيب الكمال ٢/ ٣٧٥، ووجديثه عند ابن ماجه (١٤٦٨) وهو حديث عليّ المرفوع: ﴿إِذَا أَنَا مَتَ فَاغْسَلْنِي . . . ﴾ وبئر غرس ، هي بئر بقباء ، كان ﷺ يستطيب ماءها . معجم البلدان ٤/ ١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) المستدرك ٢/ ٨٨٥ ، وفيه: لم يعمر . .

وعليّ إليّ»<sup>(٣)</sup>.

191۳ - الحسين بن أبي سفيان. عن أنس. ضعيف. وقال البخاريّ في كتاب «الضُّعفاء»: حديثهُ ليس بالمستقيم. وقال العُقيليّ: هو والد سفيان بن حُسين (٤).

محمد بن فُضيل والقاسم بن مالك: عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن حُسين بن أبي سفيان، عن أنس؛ أنَّ النبيَّ عَلَى دخل على أمّ سُليم وهي تُصَلِّي صلاةَ التطوّع، فقال لها: "إذا صليتِ المكتوبة؛ فاحمدي الله عشراً، وسبِّحي عشراً، وكبِّري عشراً، ثم سَلي يقال لك: نعم، نعم»(٥).

۱۹۱۶ - الحسين بن سليمان <sup>(٦)</sup> المروزيّ. مجهول. ١٩١٢ - ق: الحسين بن أبي السريّ

العسقلانيّ (١)، أخو محمد بن أبي السريّ.

ضعَّفه أبو داود. وقال أخوه محمد: لا تكتبوا عن أخي، فإنه كذَّاب. وقال أبو عَروبة الحرانيّ: هو خال أمي، وهو كذَّاب.

قلت: حدَّث عن وكيع، وضمرة، وطائفة. وعنه: ابن ماجه، والحسينُ بن إسحاق التُستريّ، وابنُ قُتيبة العسقلانيّ.

مات سنة أربعين ومئتين.

الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق، "إذا صلا حدثنا الحسين بن أبي السريّ، عن حُسين وسبّحي الأشقر، عن ابن عُيينة، عن (٢) ابن أبي نَجِيح لك: نعم عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً: «السّبّقُ ١٤. ثلاثة: يوشع إلى موسى، وياسين إلى عيسى، مجهول.

<sup>(</sup>١) هو الحسين بن المتوكل بن عبد الرحمن ، كما في «تهذيب الكمال» ٦/ ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٢) في (د) و(س): وعن . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (١١١٥٢).

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٤٨ ، وقد فرَّق ابن أبي حاتم بين صاحب الترجمة ، وبين حسين والد سفيان بن حسين ، فذكر صاحب الترجمة في «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٥ ، وجهَّله وقال: ليس بالقوي ، وذكر قبله ٣/ ٥١ والد سفيان ، فقال: الحسين بن أبي حسين الواسطي والد سفيان بن حسين ، روى عن أنس . . وأما البخاري ، فذكر في «تاريخه» ٢/ ٣٨٢ صاحب الترجمة وقال: فيه نظر ، ثم ذكر آخر فقال: حسين أبو سفيان بن حسين الواسطي . كنّاه شعبة . . وسمع أنساً . اه . فيحتمل أن يكون المراد بقول البخاري: «أبو سفيان» كنية حسين ، كما يفيده قوله: كنّاه شعبة ، وكما يفيده سياق ترجمته في «الثقات» ٦/ ٢٠٦ حيث جاء فيه: حسين بن حسين الواسطي ، أبو سفيان السُّلَمي . . ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «أبو سفيان» أنه والد سفيان . والله أعلم . ذكر هذا الاحتمال المعلّمي اليماني في تعليقه على «التاريخ الكبير» .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٨/ ٤٢٦ عن محمد بن الفضل ، والطبراني في «الدعاء» (٧٢٥) من طريق القاسم بن مالك ، كلاهما عن عبد الرحمن بن إسحاق ، به .

<sup>(</sup>٦) في (د) و(خ١) ، و«اللسان»: سلمان ، والمثبت من (ز) و(س) وهو الموافق لما في «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٤ ، وجاء علامة الصحة على اللفظة في (س). وجاء في هامشها: وكذا بخط ابن الجوزي: سليمان.

1910 - الحسين بن سُليمان النحويّ. عن أحمد بن حنبل. وعنه أبو أحمد بن الناصح. فأتى بثلاثة أحاديث مكذوبة؛ فهو الآفة.

١٩١٦ - الحسين بن سُليمان الطَّلْحيّ. عن عبد الملك بن عُمير. لا يُعرف.

قال ابن عديّ: لا يُتابع على حديثه. حدَّث عن عبد الملك بمناكير نحو الخمسة؛ منها: عن عبد الملك، عن أنس: «يا عليّ، كذب مَنْ زعم أنه يحبني ويبغضك» رواه عنه هشام بن يونس اللؤلؤي. قلت: روى عن عبد الملك حديث الطير،

فلت. روی عن عبد الملك حدیث الطیر ولم یصعّ<sup>(۱)</sup>.

۱۹۱۷ - الحسين بن سَوَّار الجعفيّ (۲). عن أسباط بن نصر. لا يُعرف، والخبر منكر.

١٩١٨ - الحسين بن سيَّار الحرانيّ. عن إبراهيم بن سَعْد وغيره.

قال أبو عَرُوبة وغيرُه: متروك (٣).

1919 - الحسين بن صالح السوَّاق. عن جناح.

قال أبو حاتم: مجهولان، والمتن منكر(٤).

۱۹۲۰ - الحسين بن طلحة. حكى عن خالد بن يزيد<sup>(ه)</sup>. لا يُعرف. تفرَّد عنه أبو توبة الحليق<sup>(۱)</sup>.

ا ۱۹۲۱ - ت ق: الحسين بن عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عبّاس الهاشميّ المدنيّ. عن ربيعة بن عبّاد، وكُريب، وعكرمة. وعنه: ابن جُريج، وابنُ المبارك، وسليمان بن بلال، وجماعة.

قال ابن معين: ضعيف. وقال أحمد: له أشياء منكرة. وقال البخاريّ: قال عليّ: تركتُ حديثه. وقال أبو زُرْعة وغيره: ليس بقويّ. وقال النسائيّ: متروك.

وقال ابنُ معين مرة: ليس به بأس؛ يُكتب حديثُه. وقال الجوزجانيّ: لا يُشتغل به (٧).

<sup>(</sup>۱) الكامل ٢/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) لعله الحسين بن سِداد الذي أشير إليه في التعليق على الحسن بن سِداد (١٧٨٢) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/ ٤٩ ، وفيه قول أبي عروبة: كتبنا عنه ، ثم اختلط علينا أمره ، وظهرت من كتبه مناكير ، فترك أصحابنا حديثه ، ومات بعد الخمسين ومئتين . اه. وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢١٣ وفيه قول الأزدي: متروك الحديث .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٥٥. وجاء في حاشية (س) ما نصه: حسين بن صدقة . نكرة . ذكره المؤلف في ترجمة الراوي عنه محمد بن يحيى بن يسار .

<sup>(</sup>٥) في النسخ: جناح ، بدل: يزيد ، وهو خطأ ، والتصويب من «تهذيب الكمال» ٦/ ٣٨٢ و٨/ ٢١٤ . وتصحفت لفظة: خالد ، في (د) و(س) إلى: خاله .

 <sup>(</sup>٦) روى له أبو داود في كتاب القدر عن خالد بن يزيد قال: تعبد الشيطان مع عيسى عليه السلام سنين . . الخبر ذكره
 المزي في «تهذيب الكمال» ٦/ ٣٨٢ .

 <sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير ٢/ ٣٨٨ ، وأحوال الرجال ص ١٣٧ ، وضعفاء النسائي ص ٣٣ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٧ ،
 والكامل ٢/ ٧١٠ ، وتهذيب الكمال ٦/ ٣٨٣ .

وقال العُقيلي<sup>(۱)</sup>: حدثنا آدم، سمعت البخاريّ يقول: يقال: حُسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عبّاس، وعبد الله بن يزيد بن قُنطس، يُتّهمان بالزندقة.

ابن أبي روَّاد: عن ابن جُريج، عن حُسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس: رأيتُ رسول الله على بعرَفة قد رفع يَدَيْه إلى صدره كاستطعام المسكين.

عبد الرزاق: حدثنا ابن جُريج، أخبرني حُسين بن عبد الله بن عُبيد الله، عن عِكرمة وكريب، أنّ ابنَ عباس قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله على في السفر؟ كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظّهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء.

محمد بن سليمان الحرانيّ بُومة: حدثنا زهير بن محمد، عن حُسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «يا بني هاشم، إنه سيصيبكم بَعْدي جفوة، فاستعينوا عليها بأرِقًاء الناس».

أبو أويس عبدُ الله بن عبد الله، وليس بقويّ: عن حُسين بن عبد الله بن عُبيد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً أنه مرَّ بحسَّان وقد رَشّ فِناء أُطُمِه، وجلس أصحابُ

رسول الله على سماطين، وجارية يقال لها: سيرين، معها مِزْهَر، تختلف به بين القوم وهي تُغنّيهم وتقول:

هل عليَّ ويحكم إنْ لهوتُ من حرجْ

فتبسَّم النبيُّ ﷺ وقال: «لا حَرَجَ إِن شاء الله».

نُعيم بن حماد: حدثنا ابن المبارك، أخبرنا حُسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تصوموا يوم الجمعة تتخذونه عِيداً كما فعلت اليهود والنصارى، لكن صُوموا يوماً قَبْلَه ويوماً بعده».

قال ابن حِبًّان: مات سنة إحدى وأربعين ومئة (٢).

۱۹۲۲ - الحسين بن عبد الله بن ضُميرة بن أبي ضُميرة سعيد (٣) الحميريّ المدنيّ. روى عن أبيه. وعنه زيد بن الحُباب وغيره.

كذّبه مالك، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، كذّاب. وقال أحمد: لا يُساوي شيئاً. وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون. وقال البخاريّ: منكر الحديث، ضعيف. وقال أبو زُرعة: ليس بشيء، إضْربْ على حديثه.

إسماعيل بن أبي أويس: حدثني حسين بن عبد الله بن ضُميرة، عن أبيه، عن جدّه، عن تميم الداريّ \_ مرفوعاً \_ قال: «كل مُشْكِل (٤٠)

<sup>(</sup>١) في (ضعفائه) ٢/ ٣١٦ ، في ترجمة عبد الله بن يزيد الهُذلي .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٤٥ ، والمجروحين ١/ ٢٤٢، والكامل ٢/ ٧٦٠، والموضوعات (١٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) في هامش (س): بخط ابن الجوزي: سعد. اهـ. وهو في «ضعفائه» ١/٢١٤.

<sup>(</sup>٤) عليها علامة الصحة في (خ١) و(ز) و(س). ووقع في (د): مسكر.

حرام، وليس في الدين إشكال».

وبه: عن أبيه، عن جدِّه، عن عليّ -مرفوعاً \_ قال: «كل مسكر خمر..» الحديث.

أمية بن خالد: حدثنا حُسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جدِّه، عن علي قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «اشْتَدِّي أَزْمَة تنفرجي» (١٠).

الحسين بن عبد الله بن سيناء، أبو عليّ الرئيس. ما أعلمُه رَوَى شيئاً من العلم، ولو روى لما حلَّت الرواية عنه؛ لأنه فلسفيّ النِّحلة ضالٌ. قلت: قد روى في «قانونه» في طبِّ النبيّ ﷺ أحاديث (٢).

1978 - الحسين بن عبد الله بن شاكر السمرقندي، ورَّاق الفقيه داود بن عليّ الظاهريّ. سمع محمد بن رُمح، والعدنيّ. وعنه أبو بكر الشافعيّ.

وثَّقه الإدريسيّ، وضعَّفه الدارقطني (٣).

1970 - الحسين بن عبد الله الكَرْدَليّ البقَّال. سمع من أبي محمد الجوهريّ. قال ابن ناصر: كان يُلحقُ سماعاتِه في الأجزاء (٤).

1977 - الحسين بن عبد الأوَّل. عن عبد الأوَّل. عن عبد الله بن إدريس.

قال أبو زُرْعة: لا أحدِّثُ عنه. وقال أبو حاتم: تكلَّم الناس فيه. وكذَّبه ابن معين (٥).

19۲۷ - د: الحسين بن عبد الرحمن. عن سعد، وأسامة بن سعد. مجهول. ووثَّقه ابن حيَّان (٦).

مكرر ۱۷۹٦ - الحسين بن عبد الرحمن. قال على بن المدينة: تركوا حديثه.

قلت: لعله الاحتياطيّ، فإنه غير معتمد. وقيل: اسمه الحسن، كما مرّ.

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٢/ ٣٨٨ ، وضعفاء العقيلي ١/ ٢٤٦ ، والجرح والتعديل  $^{8}$ /  $^{9}$  ، والمجروحين  $^{1}$ /  $^{1}$  ، والكامل  $^{1}$ /  $^{1}$  ، ومسند الشهاب  $^{1}$ /  $^{1}$  ( $^{1}$  ) .

<sup>(</sup>٢) طوَّل ترجمته ابن حجر في «اللسان» ٣/ ١٧٦ ، وذكر أنه مات سنة (٤٢٨) . ومن قوله: قلت: قد روى في «قانونه» . . الخ ، من (د) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/ ٥٨ ، وفيه أنه مات سنة (٢٨٣) .

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة من (د) و(ز) ، ووقعت في (ز) بعد ترجمة الحسين بن عبيد الله التميمي ، الآتية بعد أربع تراجم.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>٦) فرَّق ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٨ و٥٩ بين الراوي عن سعد ـ وهو ابن أبي وقاص ـ والراوي عن أسامة بن سعد ، فقال في الراوي عن سعد: يقال: عبد الرحمن بن الحسين ، ويقال: حسيل بن عبد الرحمن الأشجعي . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ولا تجهيلاً ، وهو الذي روى له أبو داود في الفتن (٤٢٥٧) ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٤/ ١٥٦ ، وأما الراوي عن أسامة بن سعد ، فقال فيه أبو حاتم: هو وأبوه مجهولان . وكذا فرَّق بينهما المصنف في «المعني» ١/ ١٧٢ ، غير أنه أوردهما في «الديوان» ١/ ٢٠٢ ، وقال في الثاني: أظنه الذي قبله. فلعله جزم بأنهما واحد في هذا الكتاب ، لاسيما وقد ألَّفه بعد كتابه «المغني».

وقال الخطيب في تاريخه(١): الحسين بن عبد الرحمن بن عبّاد بن الهيشم، أبو على الاحتياطيّ. وبعضهم سمَّاه الحسن.

روى عن ابن عُيينة، وابن إدريس، وجرير ابن عبد الحميد. وعنه: الهيثم بن خَلَف، ومحمد بن أبي الأزهر النحوي، وعدّة.

قال المرُّوذيّ: سألتُ أبا عبد الله عن الاحتياطيّ، فقال: يقال له: حُسين، أعرفهُ بالتخليط، وذكر أنه دخل في أمر السلطان.

قلت: وقد ذكرتُه في كتاب «طبقات القراء»(٢).

قال جعفر بن محمد بن أبى العجوز الخصيب: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي، حدثنا عبدُ الله بن إدريس، عن هشام بن عُرُوة، عن أبيه، عن عائشة قالت: زَيِّنُوا مجالسَكُم بالصلاة على النبيِّ ﷺ، وبذكر عمر بن الخطاب (٣).

هذا منكر موقوف.

عبد الرحمن الاحتياطي، حدثنا جَرير، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس في الجنة شجرة إلَّا على

كل ورقة منها مكتوبٌ: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أبو بكر الصدِّيق، عمر الفاروق، عثمان ذو النُّورَيْن».

قلت: هذا باطل، والمتَّهم به حُسين.

مكرر ١٨٤٠ - الحسين بن عبد الغفَّار. عن سعيد بن عُفير.

قال الدارقطنتي: متروك.

وقال ابن عدى: حدثنا عن جماعة لم يحتمل سنه لقاؤهم، وله مناكير.

وأما ابنُ يونس فسمَّاه الحسن بن غُفير كما

١٩٢٨ - الحسين بن عُبيد الله التميميّ. عن شريك القاضي. لا يُدْرَى من هو.

قال العُقيلي: حدثنا محمدبن هشام المُستملى، حدثنا الحسين بن عبيد الله، حدثنا شريك، عن ابن عقيل، عن جابر، أنَّ النبيَّ عِي كان إذا أراد الخلاء لم يرفع ثَوْبَه حتى يَدْنُو من الأرض.

قال العُقيليّ: لا يُتابع عليه، وإنما يُرْوَى وقال الهيثم بن خَلَف: حدثنا الحسن(٤) بن شيء من هذا من طريق الأعمش؛ مرسل، عن أنس. كذا قال محمد بن ربيعة وجماعة عن الأعمش. ورواه وكيع وعبد الحميد الحِمَّاني، عن الأعمش، عن ابن عمر. وقيل غير ذلك(٥).

<sup>(</sup>١) ٨/ ٥٧ ، وكان ذكره قبل ٧/ ٣٣٧ فيمن اسمه الحسن ، وذكر ثمة أنه سيعيده في الحسين . ومن أول الترجمة إلى هذا الموضع، ليس في (د)، فبدأت الترجمة فيها بقوله (الآتي بعده): الحسين بن عبد الرحمن بن عبَّاد. . .

<sup>(7) 1/013</sup>\_513.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٧/ ٢٠٧ ، في ترجمة جعفر بن محمد بن أبي العجوز .

<sup>(</sup>٤) في (س): الحسين . وسلف أنه يقال له كذلك . والخبر في «تاريخ بغداد» ٧/ ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٥٢ ، وجهَّله وقال: لا يُعرف من حديث ابن عقيل ، ولا من حديث جابر .

١٩٢٩ - الحسين بن عُبيد الله العجليّ، أبو علىّ. عن مالك.

قال الدارقطنيّ: كان يضع الحديث. وقال ابن عديّ: يُشبه أن يكون ممن يضع الحديث.

وله عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد مرفوعاً: «إنّ عثمان ليتحوَّل من منزل إلى منزل، فتبرقُ له الجنة». فهذا كذب.

وقد روى أحمد بن كامل بن شجرة، حدثنا محمد بن هشام، حدثنا الحسين بن عُبيد الله العجلي، حدثنا ابن جُريج، عن عطاء، عن عائشة بخبر طويل في مقتل عثمان، هو المتَّهم بوضعه(١).

۱۹۳۰ - الحسين بن عُبيد الله بن الخصيب الأبزاري البغدادي، منقار. عن هنّاد بن السّرِيّ وغيره. قال أحمد بن كامل: كان كذاباً.

قلت: فمن أكاذيبه: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، عن المأمون، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه، عن ابن عباس (٢): كان النبيُّ عَيِّ يقبِّل فاطمة وقال: "إنَّ جبريل ليلة أُسريَ بي دخلتُ الجنة، فأطعمني من جميع ثمارها، فصار ماءً في

صُلبي، فحملَتْ خديجة بفاطمة، فإذا قَبَّلتُها أصب من رائحة تلك الثمار».

ووضع عَمْرو بن زياد الثَّوباني على الدراوردي، حدثنا زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر مرفوعاً: «أتاني جبريل ليلة أربع وعشرين من رمضان، ومعه طبق من رُطّب الجنة، فأكلتُ منه، وواقعت خديجة، فحملت بفاطمة».

قلت: فاطمة وُلدت قبل أنْ ينزل جبريل بسنوات.

توفي سنة خمس وتسعين ومئتين (٣).

العضائري، شيخ الرافضة. يروي عن الجِعابي. صَنّف كتاب يوم الغدير.

مات سنة إحدى عشرة وأربع مئة، كان يحفظُ شيئاً كثيراً، وما أبصر.

1977 - ق: الحُسين بن عروة البصريّ. عن الحمّادَيْن، ومالك. وعنه أحمد بن المعذَّل (٤)، ونصر بن على الجَهْضَميّ.

قال أبو حاتم: لا بأس به. وقال الأزديّ: ضعيف (٥).

<sup>(</sup>۱) الكامل ٢/ ٧٧٤ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٧٧٤ ، وتاريخ دمشق (ترجمة عثمان) . قال الحافظ في «اللسان» ٢/ ١٨٤ : الظاهر أن العجلي هو التميمي (يعني السالف قبله) ، فقد روى الطبراني في «المعجم الأوسط» [(٥١١٤)] الحديث المتقدم في ترجمة التميمي في دخول الخلاء من طريق محمد بن هشام المستملي قال : حدثنا الحسين بن عبيد الله العجلي. وأورده ابن عدي والحديث الذي في ترجمة العجلي في ترجمة واحدة ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في «الموضوعات» (٧٦٦): المأمون ، عن الرشيد ، عن المهدي ، عن المنصور ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) الموضوعات (٧٦٤) باب في فضل فاطمة رضي الله وينظر "تاريخ بغداد" ٨/ ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) كذا في (خ١) و(د) و(س). وعليها علامة الصحة في (س). ووقع في (ز): المعدّل.

 <sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٦٢ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢١٥ . (وتصحفت فيه لفظة: عروة ، إلى: عرفة)، وتهذيب
 الكمال ٦/ ٣٩٠ . وحديثه عند ابن ماجه (٢٢٧٧) في التجارات .

عن أيبه.

قال أبو حاتم: منكر الحديث.

وقال ابن حبان: لا يجوز أنْ يحتجَّ به إذا انفرد. روى عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قلت لأبي ذَرّ: أَوْصني. قال: سألتُ رسولَ الله عِينَ كما سألتنى، فقال: «إنْ صليتَ الضَّحي ركعتين لم تُكتب من الغافلين، وإن صليتَ أربعاً كُتبت من الفائزين...» الحديث بطوله، أخبرناه محمد ابن مسرور بأرْغِيان، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن حسين بن عطاء<sup>(١)</sup>.

١٩٣٤ - الحسين بن عفير القطان، مصريّ، ضعَّفه الدارقطنيّ، أظنُّه ابن عبد الغفار؛ وهو الحسن (٢)، فيحرّر. بل هو غيره، فإنه حسين بن عُفير بن حمَّاد بن زياد القطان، أبو على. وذاك حسين بن عبد الغفار بن عمرو، أبو على الأزدي، وفرّق بينهما السهمي (٣).

١٩٣٥ - الحسين بن عُلوان الكلبيّ. عن الأعمش، وهشام بن عروة.

قال يحيى: كذَّاب. وقال على: ضعيف جداً. وقال أبو حاتم والنسائي والداراقطني:

١٩٣٣ - الحسين بن عطاء بن يَسار المدنيّ. متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على هشام وغيره وضعاً، لا يحلُّ كَتْبُ حديثه إلا على جهة التعجب.

روى عنه الحسن بن السكين البلدي، وإسماعيل بن عباد الأرْسُوفيّ.

وله عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «أربعٌ لا يشبعنَ من أربع: أرضٌ من مطر، وعينٌ من نَظَر، وأنثى من ذكر، وعالمٌ من عِلْم».

قلت: وكذَّاب مِنْ كَذِب.

ويه: «السخاء شجرة في الجنة، أغصانُها في الدنيا، فمن تعلَّق بغُصْنِ منها قاده إلى الجنة، والبُخْلُ شجرةٌ في النار...» الحديث.

وذكر له ابن جبَّان أحاديثَ من هذا النمط مما يُعْلَم وَضْعُه على هشام.

كما روى عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أنّ رسولَ الله على كان إذا دخل الخلاء، ثم خرج، دخلت، فلا أرى أثرَ شيء إلا أنَّى أَجدُ ريح الطيب، فذكرتُ ذلك له فقال: «أما علمتِ أنًّا معشرَ الأنبياء نَبَتَتْ أجسامُنا على أجساد أهل الجنة، فما خرج منّا ابتلَعتْهُ الأرض».

وبه: «إياكم ورُضاعَ الحمقي، فإنَّ لبن الحمقي يُعدِي».

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٦٦ ، والمجروحين ١/ ٢٤٣ ، وقال بعده: لا يصح هذا كله .

<sup>(</sup>٢) يعني ابن غفير، وسلف برقم (١٨٤٠)، وقوله: وهو الحسن ، ليس في (خ١) و(ز). والكلام الآتي بعده من (ز) ووقع في هامش (خ١).

<sup>(</sup>٣) في «سؤالاته» للدارقطني ، فقال الدارقطني في الحسين بن عبد الغفار ص ٢٠٥ : متروك ، وقال في الحسين بن عُفير بن حماد ص٢٠٧ : ضعيف. وأشيرَ في هامش (س) إلى أن ابن يونس سمى الحسين بن عبد الغفّار: الحسن بن غُفير ، كما سلف في ترجمته .

١٩٣٨ - الحسين بن على النَّخَعيّ. شيخ كتب عنه الإسماعيلي. عُمِّر وتَغَيَّر، لا يُعتمد عليه، وأتى بخبر باطل؛ قال: حدثنا العبَّاس بن الوليد الخلَّال، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة، عن أنس مرفوعاً: "فُضِّلتُ بأربع: بالسخاء، والشجاعة، وكثرة الجماع، وشدة البطش». رواه عنه الإسماعيلي (٦).

الحسين بن علي بن  $^{(V)}$ : الحسين بن علي بن جعفر الأحمر بن زياد. عن جده، وداود بن الربيع. وعنه: أحمد بن عَمرو البزار، وجماعة.

قال أبو حاتم: لا أعرفُه. وقال النسائي: صالح وقیل: إنه روی عنه (^).

١٩٤٠ - الحسين بن على الكرابيسي، الفقيه. سمع إسحاق الأزرق، ومعن بن عيسى،

وبه: «لو علم أمتى ما في الحُلْبة لاشتروها لم أر له شيئاً منكراً (°). بهَ زُنها ذهباً»(١).

> ومما كَذَبَ على مالك، عن الزُّهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: "مَنْ سافرَ يومَ الجمعة دعا عليه ملكاه»(٢).

> ١٩٣٦ - دت: الحسين بن على بن الأسود العِجْليّ الكوفيّ. عن ابن فُضيل، ووكيع. وعنه: أبو داود، والترمذي، وأبو يعلى، والمحاملي.

> قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبَّان في «الثقات». وقال ابن عدى: كان يسرق الحديث، وأحاديثُه لا يُتابع عليها. وقال الأزدى: ضعيف

قلت: مات سنة أربع وخمسين ومئتين<sup>(٣)</sup>.

١٩٣٧ - الحسين بن على المصرى الفَرَّاء. لَحِقَه ابنُ عديّ. ليَّنه بعضهم (٤). وقال ابن عديّ:

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٦٦ ، والمجروحين ١/ ٢٤٢ ـ ٢٤٦ ، والكامل ٢/ ٧٦٩ ـ ٧٧١ ، وضعفاء الدارقطني ص٨٣، وتاريخ بغداد ٨/ ٦٢ ، والموضوعات (١١١٣) و(١٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) نسبه الشوكاني في انيل الأوطار، ٣/ ٢٤٤ للخطيب البغدادي في «الرواة عن مالك».

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٥٦ ، والثقات ٨/ ١٩٠ وقال: ربما أخطأ . والكامل ٢/ ٧٧٨ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢١٥، وتهذيب الكمال ٦/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: ألحقه ابن عدي بالثقات ، ولينه بعضهم!

<sup>(</sup>٥) الكامل ٢/ ٧٧٧.

<sup>(</sup>٦) معجم الإسماعيلي ٢/ ٦٢١ (٢٥١). قال الحافظ في «اللسان» ٣/ ١٩٥ : هذا لا ذنب فيه لهذا الرجل، والظاهر أن الضعف من قبل سعيد، وهو ابنُ بُشير . والله أعلم .

<sup>(</sup>٧) الرمزان من النسخة (س) وهما أيضاً في «اللسان» ٩/ ٢٨٣ . قال ابن حجر: قيل روى عنه أبو داود والنسائي . وينظر التعليق بعده .

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٣/ ٥٦ . ونقل المزي في اتهذيب الكمال؛ ٦/ ٣٩٤ عن أبي القاسم في االشيوخ النَّبَل؛ [ص٢٠٦] قوله: روى عنه أبو داود ، والنسائي وقال: صالح . ثم قال المِزّي: وفي ذلك نظر . . . أما النسائي فلم نقف على روايته عنه ، لكن ذكره في جملة شيوخه الذين سمع منهم. . . والظاهر أن الذي روى عنه أبو داود غير هذا .

وشَبَابة، وطبقتهم. وعنه: عُبيد بن محمد البزّاز، ومحمد بن على فُسْتُقَة، وله تصانيف.

قال الأزديّ: ساقط لا يُرجع إلى قوله .

وقال الخطيب: حديثه يعزُّ جدّاً؛ لأنَّ أحمد بن حنبل كان يتكلَّم فيه بسبب مسألة اللفظ، وهو أيضاً كان يتكلَّم في أحمد، فتجنَّب الناسُ الأخذ عنه. ولما بلغ يحيى بن معين أنه يتكلَّم في أحمد، لعنه وقال: ما أحوجَه إلى أن يُضرب.

وقد سمع الكرابيسيّ من معن بن عيسى والطبقة. وكان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ولفظي به مخلوق؛ فإن عنى التلفظ فهذا جَيِّد، فإنَّ أفعالَنا مخلوقة، وإن قصد الملفوظ بأنه مخلوق، فهذا الذي أنكره أحمد والسلف وعَدُّوه تجهُّماً، ومقت الناس حُسيناً لكونه تكلَّم في أحمد.

مات سنة خمس وأربعين ومئتين<sup>(١)</sup>.

1981 - الحسين بن علي الحسينيّ، روى عنه شيخ الإسلام الهكّاري حديثاً باطلاً، فقال

ابن عساكر في «معجمه»: الحمل فيه على الحسيني (٢).

1987 - الحسين بن على الألمعيّ الكاشْغَريّ الواعظ. روى عن ابن غَيْلان وطبقته. متَّهم بالكذب (٣).

مكرر ۱۸۲۲ - الحسين بن عليّ بن نَصْر الطُّوسيّ. وقيل: الحسن. وهذا قد مرّ وأنه روى عن الزُّبير.

العَلَويّ المصريّ. قال الدارقطنيّ: ليس بذاك<sup>(٤)</sup>.

1984 - ق: الحسين بن عمران الجُهنيّ. عن الزُّهريّ وغيره. وعنه: شعبة، وأبو حمزة السكريّ.

ذكره ابن حبًان في «الشقات». وقال البخاري: لا يُتابع على حديثه. وقال الدارقطني: لا بأس به (٥٠).

1980 - الحسين بن عَمرو بن محمد العَنْقَزيِّ.

قال أبو زُرعة: كان لا يَصْدُق، روى عن أبه (٦).

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۸/ ٦٤ ـ ٦٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) الخبر في صلاة ركعتين لمن كانت له إلى الله حاجة، ثم يدعو بعدها بدعاء مخصوص، وهو من حديث أنس، أورده ابن عساكر في «معجمه» في جامع بن هبة الله، وهذه الترجمة من (ز) ، وجاءت أيضاً في هامش (خ١) بعد ترجمتين.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢١٦. ولفظة: الواعظ ، من (خ١) و(ز).

<sup>(</sup>٤) في «سؤالات» حمزة للدارقطني ص ٢٠٣: سألتُه عن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن أبي طالب بمصر ، فقال: ليس به بأس .

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٢/ ٣٨٧ ، والثقات ٨/ ١٨٤ ، وتهذيب الكمال ٦/ ٤٥٧ ، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٣٣ ، وحديثه عند ابن ماجه (٢٣١٢) باب التغليظ في الحيف والرشوة .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ٦١ ، وفيه أيضاً قول أبي حاتم: ليّن ، يتكلمون فيه .

۱۹٤٦ - س: المحسين بن عيسًاش الباجُدَّائي. عن جعفر بن بُرْقان، وجماعة. وعنه: على بن جميل الرَّقِي، وهلال بن العلاء.

وثَّقه النسائيّ وغيره، وليَّنه بعضُهم بلا مستند؛ غير انفراده عن جعفر بن بُرْقان، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً قال: «لا نكاحَ إلّا بوليّ، والسلطانُ ولئٌ مَنْ لا وَلِيَّ له»(١).

۱۹٤۷ - د ق: الحسين بن عيسى الحنفيّ الكوفيّ. عن معمر وغيره.

قال أبو زُرْعة: له مناكير. وقال البخاريّ: مجهول، وحديثُه منكر. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وهو أخو سُليم القارئ (٢).

١٩٤٨ - الحسين بن الفَرَج الخياط. عن وكيع. قال ابنُ معين: كذَّاب، يسرق الحديث.

ومَشَّاه غيره. وقال أبو زُرْعة: ذهبَ حديثه.

قلت: حدَّث بأصبهان (٣).

1989 - الحسين بن الفضل البَجَليّ الكوفيّ، العلّامة المفسّر، أبو عليّ، نزيل

نيسابور. يروي عن يزيد بن هارون والكبار. لم أرَ في كلاماً، لكن ساق الحاكم في ترجمته مناكير عدة. فالله أعلم (٤).

۱۹۵۰ - الحسين بن فَهْم، صاحب محمد بن سَعْد.

قال الحاكم: ليس بالقويّ. وقال الخطيب: الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم بن مُحرز. سمع محمد بن سلَّام الجُمحيّ، ويحيى بن معين، وخَلَف بن هشام، وطائفة. وعنه: إسماعيل الخُطَبيّ، وأحمد بن كامل، وأبو عليّ الطُّوماريّ، وآخرون.

قال: وكان عَسِراً في الرواية، متمنّعاً إلا لمن أكثر ملازمته. ذكره الدارقطني فقال: ليس بالقوي.

وعنه قال: وُلدتُ سنة إحدى عشرة ومئتين.

وقال ابن كامل: مات في رجب سنة تسع وثمانين ومئتين. قال: وكان حسن المجلس، مُفْتَناً في العلوم(٥)، حافظاً للحديث والأخبار

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٦/ ٤٥٩ . وحديث عائشة المذكور رواه أحمد من طريق آخر عن عروة ، به (٢٦٢٣٥) .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٦٠ (ولفظ قول أبي زرعة فيه: منكر الحديث) والثقات ٨/ ١٨٥ ، وتهذيب الكمال ٦/ ٤٦٣ ، ونقل فيه المزي قول البخاري الذي أورده المصنف ، ولم أقف عليه . وحديثه عند أبي داود (٥٩٠) باب من أحقُّ بالإمامة ، وابن ماجه (٧٢٦) باب فضل الأذان .

 <sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٦٢ ، وطبقات الأصبهانيين ٢/ ٢٠٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢١٦ ، قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٢٠١ : قول الذهبي: مشّاه غيره ، ما علمتُ من عَنَى .

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة من هامش (خ١)؛ وهي في «اللسان» ٣/ ٢٠١ ، وقال ابن حجر بإثرها: ما كان لذكر هذا في هذا الكتاب معنى ، فإنه من كبار أهل العلم والفضل . اه.. وتنظر ترجمته في «السير» ١٣/ ٤١٤ ، وفيه أنه مات سنة (٢٨٢) وهو ابن مئة وأربع سنين .

<sup>(</sup>٥) أي: عارفاً بأنواع العلوم ، ومُفْتَنّ: اسم فاعل من الفعل الخماسي: افْتَنَّ ، أي: جاء بأصناف الفنون .

وله عن عطاء، عن ابن عُمر مرفوعاً: «مَنْ ١٩٥١ - الحسين بن القاسم الأصبهاني جمع مالاً مِنْ غير حِلِّه، إنْ أنفق لم يُقبل منه،

وله عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي على: "جمعٌ بين صلاتين من الكبائر"(٤).

مكرر ١٩١٢ - ق: الحسين بن المتوكل، هو ابن أبي السّريّ. مرّ.

١٩٥٣ - الحسين بن محمد بن عبَّاد بغداديّ. لا يُعرف.

روى البزار عنه، عن محمد بن يزيد بن سنان، حدثنا كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أمينَ هذه الأمة أبو عُبيدة، وإنَّ حَبْر هذه الأمة ابنُ عباس». هذا باطل<sup>(ه)</sup>.

١٩٥٤ - الحسين بن محمد البلخي. عن الفَضْل بن موسى السِّيناني. لا يُعرف. والخبرُ باطل<sup>(۲)</sup>. والأنساب والشعر، عارفاً بالرجال، متوسطاً في الفقه(١).

الزاهد. فيه لِين، ما كان موجوداً بعد سنة أربعين وإن أمسك كان زادَه إلى النار»(٣).

١٩٥٢ - ت ق: حُسين بن قيس الرَّحبي الواسطى، أبو على، ولقبه حَنَش. سمع عكرمة، وعطاء. وعنه: خالد بن عبد الله، وعليٌّ بن عاصم.

قال أحمد: متروك، له حديث واحد حسن في قصة الشُّؤم.

وقال أبو زُرعة وابن معين: ضعيف. وقال البخارى: لا يُكتب حديثُه (٢).

وقال النسائي: ليس بثقة. وقال مرةً: متروك. وقال السعدى: أحاديثه منكرة جدّاً. وقال الدارقطنيّ: متروك.

ومن مناكيره: عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «من أكلَ درهم رباً؛ فهو مثل ستة وثلاثين زَنْية، ومن نبت لحمه من سُحت فالنارُ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۸/ ۹۲.

<sup>(</sup>٢) كذا في «تهذيب الكمال» ٦/ ٤٦٦ . وفي «التاريخ الكبير» ٢/ ٣٩٣ ؛ و«الضعفاء الصغير» ص ٣٤: ترك أحمد حديثه. وفي «التاريخ الصغير» ٢/ ٥٤: تركه أحمد .

<sup>(</sup>٣) أحوال الرجال ص ١٠٥، وضعفاء النسائي ص ٣٤، وضعفاء العقيلي ١/٢٤٧، والجرح والتعديل ٣/ ٦٣، والمجروحين ١/ ٢٤٢ ، والكامل ٢/ ٧٦٢ ، وضعفاء الدارقطني ص ٨٣ (وليس فيه قوله: متروك) ، وتهذيب الكمال ٦/ ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية، و(ضعفاء) العقيلي . وجاء لفظه في (المجروحين): (من جمع بين صلاتين من غير عذر، فقد أتى باباً من الكبائر.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٨/ ٩٠ . وذكر ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٢٠٤ أن الحمل في الخبر - المذكور أعلاه - على كوثر بن حكيم ، فإنه متهم بالكذب (وسيرد) .

<sup>(</sup>٦) لعله الحسن بن محمد البلخي المتقدم برقم (١٨٥٠) كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٢٠٥.

1900 - الحسين بن محمد بن بَهْرام. عن ابن أبى ذئب. مجهول. كذا قال أبو حاتم (١).

وأعتقده آخر غير أبي أحمد المرُّوذي الحافظ، وهو هو لا مَغْمَزَ فيه. سمع شيبان النحويّ، وجرير بن حازم. روى عنه: أحمد بن

أبي خيثمة، وإبراهيم الحربي، وخلق.

قال حنبل: مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (٢). 1907 - حسين بن محمد الشاعر، الملقّب بالخالع. كذَّاب. حدّث عن أبي عُمر غلام ثعلب.

190٧ - الحسين بن محمد بن البَرْرِيّ الصيرفيّ. عن أبي الفرج الأصبهانيّ. كذَّاب. توفى بمصر سنة ثلاث وعشرين وأربع مئة.

190۸ - الحسين بن محمد الهاشمي. عن أبي الحسن الدارقطنيّ. مُتَّهم بالكذب، لا شيء. ذكرهم الخطيب (٣).

1909 - الحسين بن محمد. عن حجَّاج بن حَسَّان. وعنه أبو سلمة المنقريّ وغيره. قال أبو حاتم: مجهول<sup>(1)</sup>.

الحسين بن محمد بن إسحاق مرفوعاً: «ليؤمّكم أحسال السّؤطي. عن أحمد بن عثمان الأدَميّ وطبقته. يكون أحسنكم خُلقاً».

وعنه العُشاريّ. قال الخطيب: كان كثيرَ الوهم، شنيع الغلط، رأيتُ له أوهاماً كثيرة (٥٠).

1971 - الحسين بن محمد التميمي المؤدّب. عن أبي عمرو بن السمّاك، والنقاش. وعنه الخطيب، وضعّفه.

1971 - الحسين بن محمد بن أبي معشر السّنديّ. عن وكيع. فيه لِين. وقال أبو الحسين بن المنادي: لم يكن بثقة. وقال ابن قانع: ضعيف (٦).

قلت: روى عنه جماعة، آخرهم ابن السمَّاك.

197۳ - الحسين بن محمد بن خسرو البَلْخِيّ. محدُّث مُكثر، أخذ عنه ابن عساكر، كان معتزليّاً (٧).

1978 - الحسين بن المبارك الطبرانيّ. عن إسماعيل بن عياش.

قال ابن عديّ: متَّهم. ثم ساق له عن إسماعيل، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «ليؤمَّكم أحسنُكم وجهاً؛ فإنه أحرى أن يكون أحسنكم خُلقاً».

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٦/ ٤٧١ ، روى له الجماعة.

<sup>(</sup>٣) في «تاريخ بغداد» ٨/ ١٠٥ و١٠٦ ، ولم أقف على الترجمة الثالثة فيه .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٦٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٨/ ١٠٢ . ولعله السالف باسم الحسن برقم (١٨٥٤) .

<sup>(</sup>٦) الترجمتان الأخيرتان في «تاريخ بغداد» ٨/ ١٠٥ ، و٩١ ، على الترتيب .

<sup>(</sup>٧) ذكره المصنف في «السير» ١٩/ ٥٩٢ ، ونقل عن ابن ناصر قوله فيه: كان حاطب ليل ، وسألت عنه ابن عساكر فقال: ما كان يعرف شيئاً . ١هـ . وذكر أنه مات سنة (٥٢٦) .

وقال: «قُوا بأموالكم أعراضَكم» (١).

وله: حدثنا بقية، حدثنا ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من سعادة المرء خفّة لحيته» وهذا كذب.

- الحسين بن معاذ البلخيّ. هو ابن داود ابن معاذ. ليس بثقة. وقد مرَّ [١٩٠٨] .

1970 - الحسين بن معاذ بن حرب الأخفش، أبو عبد الله الحَجَبِيّ. قرابة عبدالله بن عبد الوهّاب (٢). بصريّ. حدَّث ببغداد عن الربيع بن يحيى الأشنانيّ، وشاذّ بن فيَّاض، والعيشيّ، وعدّة. وعنه: أبو مُزاحم الخاقانيّ، والنجَّاد، وعبد الله الخُراسانيّ وغيرُهم.

ذكره الخطيب، وما ذكره بجرح ولا تعديل، بل ساق له هذا الخبر المنكر من رواية النجّاد والخراساني عنه.

فأما الأول النجَّاد فقال: حدثنا حُسين بن معاذ، حدثنا شاذّ بن فيَّاض، عن حمَّاد بن سَلَمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: "إذا كان يومُ القيامة نادى مناد: يا معشر الخلائق طَأْطِئوا رؤوسكم حتى تجوزَ فاطمة» عليها السلام.

وقال الخُراسانيّ: حدَّثنا أبو عبد الله الأخفش المستمليّ، حدثنا الربيع بن يحيى، حدثني جارٌ لحماد بن سَلَمة، حدثنا حمَّاد.. فذكره.

فالحسين قد اضطرب في إسناده، فإن اللذّين روياه عنه ثقتان، ومع اضطرابه فأتى بمثل هذا الباطل.

مات سنة سبع وسبعين ومئتين (٣).

المقتول على الزندقة. ما روى ولله الحمدُ شيئاً من العلم، وكانت له بداية جيّدة وتألّه وتصوّف، ثم انسلخ من الدِّين، وتعلَّم السحر، وأراهم المخاريق. أباح العلماء دمه، فقُتل سنة تسع وثلاث مئة (3).

197۷ - الحسين بن المنذر الخراسانيّ. شيخ في زمن الثوريّ. مجهول<sup>(٥)</sup>.

۱۹۹۸ - الحسين بن موسى، أبو الطيّب الرّقيّ. عن عامر بن سيّار. وموسى بن مروان الرّقيّ.

قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر (٦).

<sup>(</sup>۱) في (س): وأعراضكم ، وفي «الكامل» ٢/ ٧٤٤ (والكلام فيه): عن أعراضكم . ووقع في «اللسان» ٣/ ٢٠٩: قوّموا ، بدل: قوا .

<sup>(</sup>٢) في (د): قرابة عبد الوهّاب ، وفي (س): قرابة عبد الله أبي عبد الوهّاب .

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۸/ ۱٤۱.

<sup>(</sup>٤) في (خ١) و(د) و(س): سنة إحدى عشرة وثلاث مئة ، والمثبت من (ز) ، وهو الموافق لما ذكره المصنف في «السير» ١١٤ / ٣٥١ .

 <sup>(</sup>٥) قوله: مجهول ، ليس من كلام أبي حاتم ، وهو خلاف شرط المصنف . وهو من رجال «تهذيب الكمال»
 ٢/ ٤٨٠ ، وذكر فيه المزي أن أبا داود روى له في «القدر» ونقل عنه قوله: ذا وهم، هو حسين بن واقد .

<sup>(</sup>٦) هو من شيوخ ابن السنّي ، روى عنه في «عمل اليوم والليلة» (٨٨).

۱۹۲۹ - د: الحسين بن ميمون الجِنْدفيّ. عن أبي الجنوب.

قال أبو حاتم: ليس بقويّ. وقوّاه ابن حِبّان، وذكر له البخاريّ في «الضعفاء» من طريق هاشم بن البَرِيد، عن حُسين بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله قاضي الريّ، عن ابن أبي ليلى: سمعتُ عليّاً قال: سألتُ النبيَّ عَلَيْ أَنْ يوليّني الخُمس، فأعطاني، ثم أبو بكر، ثم عمر.

قال البخاري: لم يتابع عليه(١).

19۷۰ - م ٤: الحسين بن واقد المروزيّ. عن ابن بُريدة وغيره. وعنه: ابنُ المبارك، وعليّ بن الحسن بن شقيق، وابناه: عليّ، والعلاء.

وليَ قضاء مَرُو، وكان يحمل حاجته من السوق.

وثّقه ابنُ معين وغيره، واستنكر أحمد بعض حديثه، وحرَّك رأسه كأنه لم يَرْضَه لما قيل له: إنه رَوَى هذا الحديث الذي رواه معاذ بن أسد؛ حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا الحسين بن واقد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر

مرفوعاً: «لوددتُ أنَّ عندنا خُبزةً بيضاء من بُرَّةٍ سمراء ملبَّقةٍ بسمن ولبن». وكان ذلك عند رجل، فندهب فجاء به فقال: «في أيّ شيء كان هذا السمن؟» قال: «ارفع».

وروى عليَّ بن الحُسين بن واقد، حدثنا أبي، عن أبي الزُّبير، عن جابر مرفوعاً: «أُتيت بمقاليد الدنيا على فَرَس أبلق، عليه قطيفة سندس». هذا منكر.

مات سنة سبع ـ أو تسع ـ وخمسين ومئة (٢).
١٩٧١ - الحسين بن وَرْدان. حدَّث عنه زيد بن الحُباب. لا يُعرف، وحديثه منكر في ذمّ السراويل. يعني بلا رِداء.

وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ.

قلت: الحديث عن أبي الزُّبير، عن جابر مرفوعاً: نهى عن الصلاة في السراويل.

ويُرْوَى نحوُه من حديث بُريدة: نهى عن الصلاة في السراويل الواحد (٣).

۱۹۷۲ - حسين بن يحيى الجِنَّائي. قال ابن المجوزيّ: وضع حديثاً. وهو: لمَّا نزلت آيةُ الكرسيّ قال لمعاوية: «أُكْتُبُها، فلا يقرؤها أحدٌ

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٢/ ٣٨٥ ، والجرح والتعديل ٣/ ٦٥ ، والثقات ٨/ ١٨٤ (وفيه: ربما أخطأ) وتهذيب الكمال ٦/ ٤٨٧ ، وحديثه عند أبي داود (٢٩٨٤). ونسبه المزي أيضاً للنسائي في «مسند علي» .

<sup>(</sup>۲) علل أحمد ۱/ ۳۰۱، وضعفاء العقيلي ۱/ ۲۰۱، والجرح والتعديل ۱ ۲۲، وتهذيب الكمال ٦/ ٤٩١، وحديث ابن عمر عند أبي داود (۳۸۱۸)، وحديث جابر عند ابن حبان (۱۳۲۶)، ورواه أحمد (۱٤٥١٣) عن زيد بن الحباب، عن حسين ، به .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٥١ ، والجرح والتعديل . وحديث بريده عند العقيلي ٣/ ١٢١ ترجمة (عبيد الله بن عبد الله) وذكر ابن الجوزي الحديثين في «العلل المتناهية» ٢/ ٦٨١ .

إلا كُتِبَ لك<sup>(١)</sup> أجرُها» <sup>(٢)</sup>.

19۷۳ - دت: الحسين بن يزيد الطحّان الكوفيّ. عن المطّلب بن زياد، وعبد السلام بن حرب. وعنه: أبو داود، والترمذيّ، والحسن بن سفيان، وجماعة.

وثَّقه ابن حِبَّان، وقال أبو حاتم: حدثنا عنه مسلم بن الحجَّاج، وهو ليِّن الحديث.

قلت: مات سنة أربع وأربعين ومئتين (٣).

١٩٧٤ - الحسين بن يوسف. عن أحمد بن المعلَّى الدمشقيّ.

قال ابن عساكر: مجهول.

الخطيب: أخبرنا ابن الصَّلْت الأهْوازيّ. أخبرنا الخطيب: أخبرنا ابن الصَّلْت الأهْوازيّ. أخبرنا المَطِيريّ، حدثنا عليّ بن الحسين الهاشميّ، حدثني أبي، حدثنا مالك بن أنس، عن ليث، عن طاوس، عن جابر، قال النبيّ عَيِّ لعليّ: «هـذا أخي وصاحبي، ومَنْ باهَى اللهُ به ملائكته...» الحديث.

قال الخطيب: هو وأبوه مجهولان.

قلت: والخبر باطل عن مالك.

۱۹۷٦ - الحسين أبو المنذر، شيخ لمعتمر<sup>(2)</sup>.

۱۹۷۷ - والـحـسيـن الـسـرَّاج<sup>(ه)</sup>. عـن أبى محمد الواسطيّ.

۱۹۷۸ - والحسين أبو كرامة (٢). عن الحكم بن عُتيبة. مجهولون (٧).

## [من اسمُه حَشْرَج وحِصْن]

۱۹۷۹ - د س: حَشْرَج بن زیاد. عن جدَّته أمّ زیاد. شهدَتْ خیبر. وعنه: رافع بن سلمة،  $\mathbb{E}^{(\Lambda)}$ .

۱۹۸۰ - ت: حَشْرَج بن نُباتة الأشجعيّ الكوفيّ. عن سعيد بن جُمهان وغيره. وعنه: أبو نُعيم، وعاصم بن عليّ، وجماعة.

وثقه أحمد، وابن معين، وعليّ، وغيرُهم. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا يحتجُّ به.

<sup>(</sup>١) في (د): له.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» بإثر الحديث (٨٠٥) ٢/ ٢٥١ ، وقال: وضعه حسين بن يحيى ، واتهموا به أحمد بن محمد بن نافع . اهـ. وسلفت ترجمة أحمد بن محمد بن نافع برقم (٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٦٧ ، والثقات ٨/ ١٨٨ ، وتهذيب الكمال ٦/ ٥٠١ .

<sup>(</sup>٤) هو الحسين بن المنذر، أبو المنذر، ذكره المزّي في «تهذيب الكمال» ٦/ ٤٨١ تمييزاً .

<sup>(</sup>٥) في (س): الحسين بن السراج.

<sup>(</sup>٦) أبو كرامة ، أي: والد كرامة ، كما في المصادر ، وليس كنية له .

 <sup>(</sup>٧) التراجم الثلاثة الأخيرة في «الجرح والتعديل» ٣/ ٦٥ و ٦٧ و ٦٨ على الترتيب، وفيه تجهيل أبي حاتم للسراج،
 ووالد كرامة، وليس فيه تجهيل للحسين أبي المنذر، ولعله من قبل المصنف، فيكون خلاف شرطه.

<sup>(</sup>٨) تهذيب الكمال ٦/ ٥٠٤ . وحديثه عند أبي داود (٢٧٢٩) ، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٢٨) في الجهاد . والراوي عنه رافع بن سلمة بن زياد؛ قال المزي فيه: أراه ابن أخيه .

وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال مرةً: ليس به بأس. وذكره ابنُ عديّ في «كامله» وسردَ له عدة أحاديثَ مناكير وغرائب. وقال البخاريّ: لا يُتابع في حديثه. يعني وضعَهم الحجارة في أساس مسجده، وقال: «هؤلاء الخلفاء بعدي».

قال البخاريّ في كتاب «الضعفاء» له: وهذا لم يُتابع عليه، لأنّ عُمر وعليّاً قالا: لم يستخلفِ النبيُّ ﷺ (١).

19۸۱ - دس: حِصْن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن التَّراغِمي الدمشقيّ. عن أبي سلمة، عن عائشة. وعنه الأوزاعيّ فقط.

قال الدارقطني: يُعتبر به.

قلت: حديثُه: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول؛ وإن كانت امرأة»(٢).

## [من اسمه خصين]

۱۹۸۲ - حُصين بن البُغيل، عن أبي محمد. مجهول.

۱۹۸۳ - حُصين بن حذيفة. كذلك<sup>(۳)</sup>.

١٩٨٤ - حُصين بن أبي جميل. عن نافع.

ليس خبره بالمحفوظ. قاله ابن عديّ. روى عنه عمران بن عيينة (٤).

**١٩٨٥ - حُصين بن أبي سُلمى.** بَيَّض له ابن أبي حاتم. مجهول<sup>(٥)</sup>.

۱۹۸۹ - **حُصين بن صفوان.** أبو قَبِيصة. عن عليّ. وعنه بيان بن بشْر. لا يُعرف<sup>(٢)</sup>.

المما -ع (صح): حُصين بن بسن عبدالرحمن، أبو الهُذيل السلميّ الكوفيّ، أحد الأعلام. عن جابر بن سَمُرة ، وزيد بن وَهْب. وجماعة. وعنه: سفيان، وشعبة، وزائدة، وهُشيم، وجَرير، وعليّ بن عاصم، والناس.

قال أحمد: ثقة مأمون من كبار أصحاب الحديث. وقال أحمد العجلي: ثقة ثبت.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زُرْعة عنه، فقال: ثقة. قلت: حجّة؟ قال: إي والله. وقال أبو حاتم: ثقة، ساء حفظه في الآخِر. وقال النسائيّ. تغيّر. وقال أحمد: سمعتُ يزيد بن هارون يقول: طلبتُ الحديثَ وحُصين حيّ كان يُقرأ عليه، وكان قد نسي. وقال الحسن أظنه

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ۱۱۷/۳، وضعفاء النسائي ص ۳۵، وضعفاء العقيلي ۲۹۷/۱ ، والجرح والتعديل ۲۹۹۳، و ۱ والكامل ۲/ ۸٤٥، وتهذيب الكمال ۲/ ٥٠٦، روى له الترمذي حديثاً واحداً (۲۲۲٦) في الخلافة .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٦/ ٥٠٩ . وحديثه عند أبي داود (٤٥٣٨)، والنسائي ٨/ ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٣/ ١٩٠ و١٩١ ، ولم ترد الترجمة الثانية في (د) .

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢/ ٨٠٦. قال ابن حجر في «اللسان» ٣/٢١٨ : الظاهر أنه خُصين مولى عمرو بن عثمان (سيرد).

الجرح والتعديل ٣/ ١٩٢، وفيه: روى عنه رشيد أبو موهب. وأفاد محققه أنه سترد ترجمة حيان بن أبي سلمى،
 وهى شبيهة بهذه الترجمة.

الجرح والتعديل ٣/ ١٩٦ ، وسماه: حصين بن معدان . ويقال له كذلك كما ذكر المِزّي في ترجمته في "تهذيب الكمال» ٦/ ٥١٧ ، وقال: روى له النسائي في "مسند علي» حديثه عن عليّ: كنت غلاماً مذّاءً . .

الحلواني: سمعتُ يزيد بن هارون يقول: اختلط، وقال علي: لم يختلط. وذكره البخاريّ في كتاب «الضعفاء» وابن عديّ والعُقيليّ، فلهذا ذكرتُه، وإلّا، فهو من الثقات(١).

١٩٨٨ - حُصين بن عبد الرحمن الجُعفي
 الكوفيّ. كتب عنه طُعمة بن غيلان. مجهول<sup>(٢)</sup>.

19۸۹ - حُصين بن عبد الرحمن الحارثيّ الكوفيّ. عن الشعبيّ. صدوق إن شاء الله.

روی عنه إسماعيل بن أبي خالد، وحجًاج بن أرطاة. وقال أحمد: روی مناكير (٣).

199۰ - حُصين بن عبد الرحمن النَّخَعيّ. عن الشعبيّ قولَه. وعنه حفص بن غياث. مجهول(٤).

1991 - حُصين بن عبد الرحمن الهاشميّ. ذكره ابنُ أبي حاتم وبيَّض. مجهول (٥٠). فأما:

۱۹۹۲ - دس: خُصين بن عبد الرحمن بن

عَمرو بن سعد بن معاذ الأنصاريّ الأشهليّ المدنيّ. تابعيّ. له عن ابن عباس وأنس. وعنه: ابنُ إسحاق، وحجَّاج بن أرطاة، فما ضعَّفه أحد<sup>(1)</sup>. وهو صالح الأمر.

**١٩٩٣ - حُصين بن عُرفطة.** عن أبي هريرة. مجهول<sup>(٧)</sup>.

الأحمسيّ. عن أبي خالد، وأبي الزبير. وعنه: مِنْجاب بن الحارث، ومحمد بن مقاتل، وجماعة.

قال البخاريّ: منكر الحديث، ضعَفه أحمد. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: واه جدّاً، واتّهمه بعضهم. وقال ابنُ عديّ: عامّة أحاديثه معاضيل، ينفرد عن كل مَنْ روى عنه.

قلت: له في «جامع» الترمذيّ حديث: «مَنْ غَشّ العرب لم يدخل في شفاعتي، وَلم تنله مودَّتي»، من حديثه، عن مخارق بن عبد الله، عن طارق، عن عثمان بن عفان (٨).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٣/٧ ـ ٨ ، وثقات العجلي ص ١٢٢ ، وضعفاء النسائي ص ٣١ ، وضعفاء العقيلي ١/٣١٤، والجرح والتعديل ٣/٣١٢ ، والكامل ٢/٨٠٤ ، وتهذيب الكمال ١/٩١٦ .

<sup>(</sup>٢) لعل تجهيل المصنف للمترجم من قبله ، فيكون خلاف شرطه ، فلم أقف على تجهيله من قبل أبي حاتم، ولعل ابن حجر نسب قوله فيه: مجهول في «تهذيبه» ١/ ٤٤٢ لأبي حاتم متابعة للمصنف على شرطه .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ١٩٣/٣.

 <sup>(</sup>٤) لعل قول المصنف فيه: مجهول ، من قِبله ، كما سلف مثله قبل ترجمة ، وتابعه ابن حجر على شرطه فنسب تجهيله له
 في "تهذيب التهذيب" لأبي حاتم . والتراجم الثلاث الأخيرة ذكرها المزي في "تهذيب الكمال" ٦/ ٥٢٣ ـ ٥٢٤ للتمييز.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في المطبوع إلى: أحمد. والترجمة في «تهذيب الكمال» ٦/ ٥١٨ ، وفيه أنه مات سنة (١٢٦).

<sup>(</sup>۷) الجرح والتعديل ٣/ ١٩٥.

 <sup>(</sup>A) التاريخ الكبير ٣/ ١٠، والجرح والتعديل ٣/ ١٩٤، والكامل ٢/ ٨٠٣، وتهذيب الكمال ٦/ ٥٢٦، وحديثه عند
 الترمذي (٣٩٢٨).

1990 - س: حُصين بن اللَّجْلَاج. لا يُدرَى مَنْ هو. أدرك الجاهلية، ويقال: خالد بن اللَّجْلَاج. ويقال: القعقاع. ويقال غير ذلك.

له عن أبي هريرة. وعنه: صفوان بن يزيد، أو ابن سُليم، حديثُه (س): «لا يجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخان جهنم في مَنْخِرَيْ مسلم، ولا يجتمع شخَّ وإيمان في قلب مسلم» (١).

1997 - حُصين بن مالك الفَزاريّ. عن رجل، عن حذيفة: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها». تفرَّد عنه بقيَّة، ليس بمعتمد. والخبر

#### فأما:

۱۹۹۷ – س ق: حصين بن مالك، وهو خصين بن أبي الحرّ العنبريّ، فثقة. له عن جدّه الخَشْخاش، وسَمُرة. وعنه: عبد الملك بن عُمير، ويونس بن عُبيد. وثّقه أبو حاتم (٢)، وكذلك:

۱۹۹۸ - ت: خُصين بن مالك البَجَليّ الكوفيّ. عن ابن عباس. وعنه خالد بن طَهْمان. قال أبو زُرعة: ليس به بأس<sup>(۳)</sup>.

وأما:

1999 - خ م: حُصين بن محمد الأنصاريّ السَّالِميّ؛ فمحتجَّ به في الصحيحين، ومع هذا فلا يكاد يُعرف<sup>(٤)</sup>.

روى عنه بُشير بن يسار، وعبد الله بن عليّ بن السائب، وثّقه ابنُ حِبَّان (٥٠).

۲۰۰۱ - بخ: وخُصين بن مصعب. عن أبي هريرة.

٢٠٠٢ - وحُصين بن منصور الأسديّ، شيخ للمحاربيّ، له عن تابعيّ (٢).

- وحُصين بن نُمير. عن أبيه (٧). لا يُدرى مَن هم، ووثقهم ـ سوى الأخير ـ ابن حِبَّان (٨).

- (١) تهذيب الكمال ٦/ ٥٣١ ، وحديثه عند النسائي ٦/ ١٤ . وروى له أيضاً البخاري في «الأدب المفرد» .
  - (٢) الجرح والتعديل ٣/ ١٩٥ ، وتهذيب الكمال ٦/ ٥٣٣ .
  - (٣) الجرح والتعديل ٣/ ١٩٥ ، وتهذيب الكمال ٦/ ٥٣٦ ، وحديثه عند الترمذي (٢٤٨٤) .
- (٤) تهذيب الكمال ٦/ ٥٣٩ . وجاء في حاشية (س) ما نصه: قال شيخي ابن الملقن في شرح البخاري فيما قرأته عليه:
   ذكره ابن حبان في «ثقاته» . ثم رأيته أنا في «الثقات» [٤/ ١٥٩] ، ولم يذكر عنه راوياً سوى الزهري .
  - (٥) الثقات ٤/ ١٥٧ ، وتهذيب الكمال ٦/ ٥٣٨ .
- (٦) له حديث مختلف فيه على المحاربي؛ أخرجه المزي في «تهذيبه» ٦/ ٥٤٤ ، وذكر أن النسائي رواه، ووقع عنده: حُصين عن عاصم بن منصور، وصوَّب المزي رواية من قال: حُصين بن منصور. والحديث عند النسائي في «الكبرى» (٩٨٧٧) ـ وهو في «عمل اليوم والليلة» (٦٢٦) ـ ووقع فيهما: حصين بن عاصم بن منصور. والله أعلم.
- (٧) كذا قال المصنف \_ رحمه الله \_ هنا وفي «المغني» ١/ ١٧٨ ، وتعقبه ابن حجر في «اللسان» ٩/ ٢٨٥ بقوله: هذا خطأ ، وإنما يروي عن بلال ، وعنه ابنُه يزيد بن حصين ، وهو سَكُوني شهير ، كان أحد أمراء يزيد بن معاوية في الحرة، وقد أعاده بعدُ على الصواب . اهـ . قلت: سيرد بعد ترجمتين .
  - (٨) ذكرهم مع الأخير ابنُ حبان في «الثقات» ٤/ ١٥٧ و ١٥٨ و ٢٠٨ . والأخير يروي عن بلال كما سلف في التعليق عليه .

٢٠٠٣ - حُصين بن مخارق بن ورقاء، أبو جُنادة. عن الأعمش.

قال الدارقطنيّ: يضع الحديث، ونقل ابن الجوزيّ أنّ ابن حبان قال: لا يجوز الاحتجاج به (۱).

٢٠٠٤ - خ د ت س: حُصين بن نُمير، أبو مِحْصَن الواسطيّ. عن حُصين بن عبد الرحمن، والفضل بن عطية، وجماعة. وعنه: مسدَّد، وعلىّ بن المدينيّ.

وثَّقه أبو زُرعة وغيره.

وروى عبَّاس الدوريّ عن ابن معين قال: ليس بشيء. وروى إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح. ذكره النباتي (٢).

مصيّ. عن بلال. وعنه ولده يزيد. قلّما روى. وهو الأمير الذي سار إلى حصار بيت الله وأمن الله ليقهر ابن الزبير. ذكره البخاريّ في

كتاب «الضعفاء» وقال: لم يصحّ إسنادُه (٣).

٢٠٠٦ - حصين بن يزيد الثعلبيّ. حدث عنه الثوريّ.

قال البخاريّ: فيه نظر (٤).

۲۰۰۷ – حُصين مولى عَمرو بن عثمان. عن نافع (0)، أحسبه ابن أبي جميل الذي مر(1)، ضعَّفه أبو حاتم.

٢٠٠٨ - حُصين الجعفي. عن عليّ في المَذْي (٧).

مكرر ۲۰۰۲ - وخصين. عن عاصم بن منصور (^).

مكرر ۲۰۰۷ - ق: وحُصين والد داود بن الحُصين. لا يُعرفون. بلى؛ والد داود يروي عن جابر. تركه ابن حِبَّان. وقال البخاريّ: ليس حديثُه بالقائم.

قلت: هو متماسك (٩).

<sup>(</sup>١) المجروحين ٣/ ١٥٥ (ترجمة أبي جنادة) ، وضعفاء الدارقطني ص ٨٠ (وفيه: متروك) وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ١٩٧ ، وتهذيب الكمال ٦/ ٥٤٦ .

 <sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٣/ ٤ ـ ٥ ، وذكره المزي في اتهذيب الكمال» ٦/ ٤٨ للتمييز .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٣/ ٦.

<sup>(</sup>٥) كذا قال المصنف هنا وفي «المغني» ١/ ١٧٧ . وفي «التاريخ الكبير» ٣/ ٧ ، و«الجرح والتعديل» ٣/ ١٩٩ : عن أبي رافع .

<sup>(</sup>٦) وكذلك قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٢١٨ في ترجمة حصين بن أبي جميل. السالفة برقم (١٩٨٤).

<sup>(</sup>٧) جاء في (خ١) فوق الترجمة: لعله ابن صفوان . يعني السالف برقم (١٩٨٦) .

<sup>(</sup>٨) تهذيب الكمال ٦/ ٥٥١ ، وأحال المزي فيه على ترجمة حصين بن منصور، وسلفت برقم (٢٠٠٢) وانظر التعليق عليها.

<sup>(</sup>٩) التاريخ الكبير ٣/٧ ، والضعفاء الصغير ص ٣٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٩٩ ، والمجروحين ١/ ٢٧٠ ، وتهذيب الكمال ٦/ ٥٥١ ، وهو مولى عمرو بن عثمان بن عفان، وحديثه عند ابن ماجه (١٥٥١) في الجنائز .

۲۰۰۹ - د ق: حُصين الحميريّ الحُبْرانيّ.
 لا يُعرف، في زمن التابعين. خرَّج له أبو داود وابن ماجه(۱).

### [من اسمُه حضرميّ]

عنه يحيى بن سُليم. مجهول<sup>(٢)</sup>. عنه يحيى بن سُليم. مجهول<sup>(٢)</sup>.

۲۰۱۱ - الحَضْرَميّ. روى عنه سُليمان التيميّ. لا يُعرف. وكان يقصُّ بالبصرة (٣).

قال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به. وساق له ثلاثة أحاديث.

معتمر بن سليمان: عن أبيه قال: أخبرنا الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبدالله بن عمرو، أنَّ رجلاً استأذنَ النبيِّ عَلَيْهِ في امرأة يقال لها: أمّ مهزول، كانت تُسافح، وتشترطُ له أن تُنفقَ عليه، فقرأ نبيُّ الله عَلَيْهِ : ﴿ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ (٤).

## [من اسمه حَفْص]

٢٠١٢ - حَفْص بن أسلم الأصفر. عن ثابت. وعنه سليمان بن حرب.

قال ابن عديّ: له عجائب.

وقال البخاريّ: روى عنه سُليمان، وحَرَميّ بن عُمارة، صاحب عجائب.

وقال ابن حِبَّان: يروي ما لا أصل له حتى يسبق إلى القلب أنه الواضعُ له.

روى سُليمان بن حرب وغيره عنه: حدثنا ثابت، عن أنس، أنَّ أعرابياً جاء بإبلٍ يبيعها، فساومه عُمر، وجعل عُمر ينخس بعيراً بعيراً، ثم يضربه برجله لينبعث البعير؛ لينظر كيف فؤادُه؟ فقال: خَلِّ عن إبلي لا أبا لك! فلم يَنْتَهِ. فقال: إني لاَظنَّك رجلَ سوء. فلما فرغ منها اشتراها. قال: سُقْها وخُذْ أثمانها. فقال الأعرابيّ: حتى أضع عنها أحلاسها وأقتابها. فقال عمر: اشتريتُها وهي عليها. فقال الأعرابيّ: أشهدُ أنك رجلُ سوء. فبينما هما يتنازعان؛ أقبل عليّ؛ وبينك؟ قال: نعم. فقصًا عليه القصة؛ فقال عليّ: يا أمير فقال عُمر: تَرْضَى بهذا الرجل بيني وبينك؟ قال: المؤمنين، إنْ كنتَ اشترطتَ عليه أحلاسَها وأقتابَها فهي لك، وإلا؛ فالرجل يزين(٥) سلعته بأكثر من ثمنها. الحديث(١).

<sup>(</sup>١) المجرح والتعديل ٣/ ٢٠٠ ، وتهذيب الكمال ٦/ ٥٥٠ . وحديثه عند أبي داود (٣٥)، وابن ماجه (٣٣٧) في الطهارة.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) أورده المزي في «تهذيبه» ٦/ ٥٥٣-٥٥٤ في ترجمة حَضْرمي بن لاحق (دس)، ونقل عن أبي حاتم أنهما واحد، ونقل عن ابن معين أنهما اثنان، وقال ابن حجر في «تهذيبه» ١/ ٤٤٨ : يظهر لي أنهما اثنان. وجاء في حاشية (س) كلام ابن حبان في صاحب الترجمة ونصه : شيخ يروي عن القاسم بن محمد . روى عنه سليمان التيمي، لا أدري من هو ولا ابن من هو .

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>o) في «ضعفاء» العقيلي ١/ ٢٧٦ : يزيد ، بدل: يزين .

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٢/ ٣٦٩ ، وضعفاء العقيلي ١/ ٢٧٦ ، والكامل ٢/ ٨٠١ .

۲۰۱۳ - د: حفص بن بُغَیْل. عن زائدة وجماعة. وعنه: أبو کُریب، وأحمد بن بُدیل، قال ابن القطَّان: لا یُعرف له حال ولا یُعرف.

قلت: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا، فإنَّ ابن القطان يتكلم في كل مَنْ لم يقل فيه إمامٌ عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدلُ على عدالته. وهذا شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون، ما ضعَّفهم أحدٌ، ولا هم بمجاهيل(1).

- حفص بن بَيان. هو ابن عمر الثقفي. نُسب إلى جَدِّه.

٢٠١٤ - حفص بن جابر: أتانا أنس بغداء.
 وعنه يزيد الشيبانيّ. قال ابن المدينيّ:
 مجهول<sup>(۲)</sup>.

٢٠١٥ - ق: حفص بن جُميع العِجْليّ. عن سِماك، ومغيرة. وعنه عبد الواحد بن غياث، وأحمد بن عَبْدة.

ضعَّفه أبو حاتم. وقال أبو زُرْعة: ليس وعمل»، كأنه من وضعِه (٨).

بالقويّ. وقال ابن حِبَّان: لا يُحتبُّ به (٣).

۲۰۱٦ - س: حفص بن حسان. عن الزُّهريّ. روى عنه جعفر بن سليمان فقط. فيه جهالة.

وقال النسائي: مشهور(١).

**٢٠١٧ - حفص بن أبي حفص،** أبو معمر التميميّ. عن الحسن. ليس بالقويّ<sup>(٥)</sup>.

٢٠١٨ - حفص بن حُميد، أبو عُبيد القُمِّي.
 عن عكرمة، وشِمْر بن عطيَّة. وعنه: يعقوب القُمِّي، وأشعث بن إسحاق.

قال ابن المدينيّ: مجهول. وقال ابن معين: صالح، ووثَّقه النسائيّ<sup>(١)</sup>.

۲۰۱۹ - حفص بن خالد الأحمسيّ. كوفيّ.
 حَدَّث عنه محمد بن سلام. مجهول (۷).

• ۲۰۲۰ - حفص بن داود. عن النَّضْر بن شميل بسند الصِّحاح، مرفوعاً: «الإيمان قول وعمل»، كأنه من وضعه (^).

الوهم والإيهام ٤/ ١٧٠ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٥ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢/ ٣٦٢ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٧٠ ، ولم أقف على الخبر الذي أشار إليه، ولا على قول ابن المديني فيه: مجهول ، ولم يذكر المصنف هذه الترجمة في «المغني» ولا «الديوان» وجاء في حاشية (س) ما نصه: في «ثقات» ابن حبان [٤/ ١٥٢] : حفص بن جابر الراسبي ، يروي عن أنس بن مالك ، روى عنه يزيد بن عبد الله الشامى . لعله الذي في الأصل .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ١٧٠ ، والمجروحين ١/ ٢٥٦ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٦ .

<sup>(</sup>٤) تهذیب الکمال V/V . له حدیث عند النساثی A/V .

<sup>(</sup>٥) في «التاريخ الكبير» ٢/ ٣٦٨ ، و«الجرح والتعديل» ٣/ ١٧٤ : روى عن شهر . وفيهما أيضاً أن اسم أبي حفص: سليمان .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ١٧١ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٨ ، روى له ابن ماجه في «التفسير» .

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٣/ ١٧٢.

<sup>(</sup>A) لم ترد هذه الترجمة في (د) و(س).

٢٠٢١ - حفص بن دينار الضَّبَعيّ. عن ابن أبى مُلَيْكة. ضعَّفه أبو حاتم (١).

۲۰۲۲ - حفص بن سعید. شیخ روی عنه مکحول. لا یُعرف.

۲۰۲۳ - حفص بن سَلْم، أبو مُقاتل السمرقنديّ. عن هشام بن عُروة، وأيوب. وعنه: عتيق بن محمد، وعليّ بن سلمة اللّبَقيّ، وغيرهما.

وهًاه قُتيبة شديداً، وكذَّبه ابن مهديّ لكونه رَوَى عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «مَنْ زارَ قَبْرَ أمّه كان كعمرة».

وسئل عنه إبراهيم بن طَهْمان فقال: خذواً عنه عبادته وحَسبُكم.

قلت: طال عمره، وبقي إلى سنة ثمان ومئتين.

وله عن الشوريّ، عن الأعمش، عن أبي ظَبْيان: سُئل [عليٌّ] عن كُور الزنابير، فقال: هي من صيد البحر، لا بأس به.

قال قتيبة بن سعيد: سمعتُ أبا مقاتل يقول: صليتُ إلى جنب أبى حنيفة، فكنتُ أرفعُ يديّ،

فلما سَلَّم قال: يا أبا مقاتل، لعلك من أصحاب المراوح $\binom{(\Upsilon)}{}$ .

خلف بن يحيى قاضي الريّ: حدثنا أبو مقاتل، عن عبد العزيز بن أبي روَّاد، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعاً: "مَنْ قَبَّلَ ما بين عيني أُمِّه كان له ستراً من النار».

وقال السليمانيّ: حفص بن سَلْم الفَزَاريّ. صاحب كتاب «العالم والمتعلم» في عِداد من يضعُ الحديث (٣).

٢٠٢٤ - ت ق: حفص بن سليمان، وهو حفص بن أبي داود، أبو عمر الأسديّ مولاهم، الكوفيّ الغاضِرِيّ، صاحب القراءة، وابن امرأة عاصم. ويقال له: حُفيص.

روى عن شيخه في القراءة عاصم، وعن قَيْس بن مسلم، وعَلْقمة بن مَرْثد، ومحارب بن دِثار، وعِدّة. وأقرأ الناسَ مدة، وكان ثبتاً في القراءة، واهياً في الحديث؛ لأنه كان لا يُتْقن الحديث، ويُتْقِنُ القرآن ويحرّره، وإلّا؛ فهو في نفسه صادق.

قرأ عليه هُبيرة التمَّار، وعُبيد بن الصَّبَّاح، وأبو شعيب القوَّاس.

<sup>(</sup>١) كذا نقل المصنف تضعيف أبي حاتم له هنا وفي «المغني» ١/ ١٧٩ ، ونقل تضعيف أبي زُرعة له في «الديوان» ١/٢١٣، وهو الذي في «الجرح والتعديل» ٣/ ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) بعدها في «اللسان» ٣/ ٢٢٥ زيادة نصَّها: وقال الخليلي: مشهور بالصدق ، غير مخرَّج [له] في الصحيح ، وكان يفتي ، وله في الفقه محلّ ، ويُعنَى بجمع حديثه. اه. ولم يرد هذا الكلام في النسخ الخطية ، ولعله مما أورده ابن حجر في «اللسان» بعد كلام المصنف ، وكلام الخليلي في «الإرشاد» ٣/ ٩٧٥ .

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١/ ٢٥٦ ، والكامل ٢/ ٨٠٠ ، وعلل الترمذي ٥/ ٧٤٣ (آخر السنن) ، وشرح علله ١/ ٧٩ ـ ٧٩ ، و المجروحين المجروحين منه ومن الكامل . وذكره ابن حجر في "تهذيب التهذيب، ١/ ٤٤٩ (بعد حفص بن جُميع ، ولم يقع في ترتيبه الألفبائي من اسم الأب) . قال ابن حجر: أغفله المزي وهو على شرطه ، فقد ذكر أنظار ذلك .

وحدَّث عنه: لُوَيْن، وعليُّ بن حُجْر، وجماعة. قال حنبل بن إسحاق عن أحمد: ما به بأس. وروى الحسين بن حِبَّان عن ابن معين قال: هو أصحُّ قراءةً من أبي بكر، وأبو بكر أوثقُ منه.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: متروك الحديث. فهذه رواية ابن أبي حاتم عن عبدالله.

وأما رواية أبي عليّ بن الصوَّاف عن عبد الله، عن أبيه فقال: صالح.

وقال ابن معين أيضاً: ليس بثقة. وقال البخاريّ: تركوه. وقال أبو حاتم: متروك لا يصدق. وقال ابن خِراش: كذَّاب، يضع الحديث. وقال ابن عديّ: عامّة أحاديثه غير محفوظة. وقال ابن حِبَّان: يقلبُ الأسانيد، ويرفع المراسيل، وكان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع.

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى القطان. قال: ذكر شعبة حفص بن سليمان فقال: كان يأخذ كتب الناس وينسخها، أخذ منى كتاباً فلم يردَّه.

وقال أحمد بن محمد الحضرميّ: سألتُ يحمى بن معين عن حفص بن سليمان أبي عمر البزاز، فقال: ليس بشيء.

ومما في ترجمته في كتاب «الضعفاء» للبخاريّ تعليقاً: ابن أبيّ القاضي (۱)، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا حفص بن سليمان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عُمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ حجَّ وزارني بعد موتي كان كَمَنْ زارني في حياتي» (۲). وعلَّق له البخاريّ أيضاً.

موسى بن الأسود: حدثنا شيبان بن فرُّوخ، حدثنا عيسى بن شُعيب، حدثنا حفص بن سليمان، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي أُمامة مرفوعاً: "صنائع المعروف تقي مصارع السُّوء، وصَدَقةُ السِّرِّ تُطفئ غَضَب الربِّ

صالح بن محمد ومحمد بن بكًار قالا: حدثنا حفص بن سليمان، عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمن السُّلَميّ، عن عثمان، قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ كانت له سريرة صالحة أو سيئة أظهر الله عليه منها رداءً يُعْرف به».

مات حفص سنة ثمانين ومئة عن تسعين سنة. وقال أبو عمرو الداني: مات قريباً من سنة تسعين ومئة. قال: وقال وكيم: كان ثقة (٤).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن أبي ، قاضي خُوارزم . روى عنه البخاري في «الضعفاء» ، ويقال: روى عنه في الصحيح . ينظر «تهذيب الكمال» ۱۶/ ۲۷۷ ، والسير ۱۳/ ۵۰۳ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٥/ ٢٤٦ من طرق أخرى عن حفص.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٨/ ٢٦١ (٨٠١٤) من طريق أخرى عن شيبان ، به. وفيه زيادة: وصلة الرحم
 تزيد في العمر .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٢/ ٣٦٣ ، والضعفاء الصغير ص ٣٢ ، وضعفاء العقيلي ١/ ٢٧٠ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٧٣ ، والمجروحين ١/ ٢٥٠ ، والكامل ٢/ ٧٨٨ ، وتاريخ بغداد ٨/ ١٨٦ ، وتهذيب الكمال ٧/ ١٠ .

شبيب، وجماعة.

قال أبو حاتم: صدوق مضطرب الحديث. وقال النسائق: صدوق.

وقيل: كان ابنُ المبارك يزورُه لدينه وتعبّدِه، وَلَىَ القضاء، ثم ندم، وأقبل على العبادة.

وقال الحاكم: حفص أفقه أصحاب أبي حنيفة الخراسانيين.

مات سنة تسع وتسعين ومئة.

وقال السليماني: فيه نظر (٥).

۲۰۳۰ - حفص بن عَمَّار المعلّم. عن سعيد بن جُبير. مجهول. وقد ذكره ابن عديّ، وساق له مناكير<sup>(۱)</sup>.

٢٠٣١ - ق: حفص بن عمر بن أبي العطّاف
 المدنيّ. عن أبي الزّناد. وعنه: سعيد الجَرْميّ، وإبراهيم بن المنذر، وجماعة.

ضعّفه النسائيّ وغيره. وقال البخاريّ: منكر الحديث.

أما:

٢٠٢٥ - حفص بن سليمان المِنْقَريّ،
 فبصريّ. سمع الحسن. وعنه: مَعْمَر، وحمَّاد بن
 زيد، وجماعة. وثقه النسائيّ وابنُ حِبَّان (١٠).

۲۰۲۹ - حفص بن صالح. عن حسان بن منصور. مجهول. ذكره في ترجمة حسان<sup>(۲)</sup>.

۲۰۲۷ - حفص بن أبي صفيّة. عن سعيد بن جُبير. مجهول<sup>(٣)</sup>.

حمران بن حُصين في النهي عن الحرير والذهب، عمران بن حُصين في النهي عن الحرير والذهب، وهو حفص الليثيّ، ما علمتُ روى عنه سوى أبي التيّاح، ففيه جهالة، لكن صحَّحَ الترمذيّ حديثه (٤٠).

۲۰۲۹ - س: حفص بن عبد الرحمن، الفقيه، أبو عُمر البَلْخيّ، قاضي نيسابور. عن عاصم الأحول، وسليمان التيميّ، وتفقّه بأبي حنيفة. وعنه: محمد بن رافع، وسَلَمة بن

الثقات ٦/ ١٩٥ ، وتهذيب الكمال ٧/ ١٦ .

<sup>(</sup>۲) في «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٣٧ ، ولم يرد تجهيله في موضعه ٣/ ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ١٧٥ ، وفي هامش (س): صعبة ، وعليها علامة نسخة . وفي هامشها أيضاً بخط سبط ابن العجمي ما نصّه : رأيته بخط ابن الجوزي في الأصل: صفية ، وفوقها: صعبة وعليها علامة نسخة في المنتقى (لعلها كذلك) من الجرح والتعديل . اهم. وفي هامشها أيضاً بخط سبط ابن العجمي ما نصّه : في «ثقات» ابن حبان [٦/ ١٩٥] : حفص بن أبي الصعبة ، يروي عن سعيد بن جبير ، روى عنه عَبيدة بن حسان . انتهى . يحرر لا يكون الذي في الأصل ، ثم ظهر لي أنه هو . انتهت الحاشية .

 <sup>(</sup>٤) تهذیب الکمال ٧/ ٢١، وحدیثه عند الترمذي (۱۷۳۸) ، والنسائي ٨/ ۱۷۰ . قال الترمذي: حدیث حسن، ونقل عنه
 المزي: حسن صحیح .

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٢٢٢/ ، والسير ٩/ ٣١٠ ، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٥٢ . وروى له أيضاً أبو داود في القدر . وجاء في حاشية (س) ما نصُّه: حفص بن عبد الرحمن . لا يُعرف . ذكره المؤلف في ترجمة نصر بن جميل .

<sup>(</sup>٦) الكامل ٢/ ٧٩٩.

له حديث: «الراشي والمرتشي». وحديث: «تعلَّموا الفرائض» (١).

٢٠٣٢ - مد: حفص بن عُمر بن سَعْد القَرَظ. تفرَّد عنه الزُّهريِّ (٢).

٣٠٣٣ - ق: حفص بن عمر بن ميمون (٣) العَدَني، الملقب بالفَرْخ. عن ثور بن يزيد، والحَكَم بن أبان، وجماعة.

وعنه: نَصْر بن عليّ الجَهْضَميّ، وعبَّاس التَّرقُفيّ، وهارون بن مَلُول، وآخرون.

وثَّقه محمد بن حمَّاد الطِّهرانيِّ، وحدَّث عنه. وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث.

وقال ابن عديّ: عامةُ ما يرويه غير محفوظ.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال العُقيليّ: حدثني موسى بن محمد بن كثير الجُدّيّ، حدثنا حفص بن عمر العَدَنيّ، حدثنا الحَكَم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عبّاس مرفوعاً: «أكثرُ منافقي أمتي قراؤها». هذا قد رُوي

من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد صالح.

وقال ابن حِبَّان: روى عن مالك، عن نافع، عن الفع، عن ابن عُمر، عن بُسرة حديث: «مَنْ مَسَّ فَرْجَه فليتوضَّأ». والصواب موقوف على ابن عُمر، ولكن انقلب عليه، وطَفَرَ إلى حديث بُسرة (13).

وأخرج له ابن ماجه من قول ابن عباس: مَنْ جحد آيةً فقد حلَّ ضَرْبُ عُنقه. ورفعه مرة.

عباس التَّرْقُفيّ: حدثنا حفص بن عُمر العَدَنيّ، عن الحَكَم بن أَبان، عن عكرمة، عن عائشة قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكتَّاب في ومضان، ثم نعمل لهم الخُشْكَنانج والقليَّة (٥).

۲۰۳٤ - ق: حفص بن عمر البزاز. شامت.
 عن عثمان بن عطاء، وكثير بن شِنْظِير. وعنه
 هشام بن عمَّار.

قال أبو حاتم: مجهول، ويقال: إنه أدرك عبد الملك بن مروان. له حديث في فضل العلم (٦).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ۲/ ۳۲۷ ، والكامل ۲/ ۷۹۱ ، وتهذيب الكمال ۷/ ۳۸، وحديث «تعلموا الفرائض . . » عند ابن ماجه (۲۷۱۹) ، وحديث: «الراشي والمرتشي . . . » عند البزار (۱۳۵۵) (كشف الأستار) .

<sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال ۷/ ۲۹ ، روی له أبو داود في «المراسیل» (۲۲) في الأذان .

 <sup>(</sup>٣) كذا نسبه ابن عديّ في «الكامل» ٢/ ٧٩٢ ، ونقله عنه المزي في «تهذيب الكمال» ٧/ ٤٢ ، ولم يرد في باقي المصادر اسم جدّه ميمون. وانظر حفص بن عمر الأُبكِّي الآتي بعد ترجمة.

<sup>(</sup>٤) الخبر الموقوف عن ابن عمر ، والمرفوع عن بسرة ، عند مالك في «الموطأ» ٢/ ٤٢ . قوله: طفر ، أي: قفز .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٧٣ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٨٢ ، والمجروحين ١/ ٢٥٧ ، والكامل ٢٧٢/٢ ، وحديثه: «من جحد آية . . . » عند ابن ماجه (٢٥٣٩) في الحدود . قوله : الخُشْكَنانج ، أو : الخُشْكَنان؛ قال في «معجم متن اللغة» : هو نوع من الخبر يحشى بلبّ الجوز والسكر . معرّب : خشك نان . والقليّة : مرقة تُتَّخذ من لحوم الجُرْر وأكبادها .

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٧/ ٤٨ ـ ٤٩ ، ووقع في «المغني» ١/ ١٨٠ (زيادةً على أصله) أنه روى عنه مخيس بن تميم ، وهي زيادة خاطئة ، فالذي روى عنه مخيس آخر ، كما في «الجرح والتعديل» ٣/ ١٨٠ . وحديث صاحب الترجمة عند ابن ماجه (٢٣٩) .

ثور بن يزيد، ومِسْعَر بن كِدام، وجعفر بن ثور بن يزيد، ومِسْعَر بن كِدام، وجعفر بن محمد، وعبد الله بن المثنى. وهو حفص بن عمر بن دينار. وعنه: إبراهيم بن مرزوق، وأبو حاتم، ويزيد بن سِنان القزّاز، ومحمد بن سليمان الباغَنديّ.

قال ابن عديّ: أحاديثُه كلُّها إما منكرة المتن أو السند، وهو إلى الضّعف أقرب.

وقال أبو حاتم: كان شيخاً كذَّاباً.

وقد وهم ابن حِبَّان، فجعل الأُبُلِّيّ هو الحبَطيّ، ثم قال ابن حِبَّان: رَوَى عن ابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد، ويزيد بن عياض، ومالك بن أنس؛ قالوا: حدثنا الزُّهْري، عن سعيد، قلت لِسَعْد: أنت سمعتَ رسولَ الله عَيْقُ يقول لعليّ (٢)؟ قال: نعم، سمعتُ رسولَ الله عَيْقُ يقول غير مرة لعليّ: "إنَّ المدينةَ لا تصلُحُ إلّا بي أو بك، وأنتَ متى بمنزلة هارون من موسى».

حدثناه محمد بن جعفر البغداديّ بالرَّملة، حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث، حدثنا حفص بن عُمر الأُبُلِّيّ. وصدر الحديث باطل.

إبراهيم بن مرزوق: حدثنا حفص بن عُمر أبو إسماعيل الأُبُلِّي، عن عبد الله بن المثنّى،

عن عمَّيه النضر وموسى، عن أبيهما أنس بن مالك، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لأصحابه: «اغتسلوا يوم الجمعة، ولو كأساً بدرهم».

وقال العُقيليّ: حدثني جدّي، حدثنا حفص بن عمر بن ميمون (٣) أبو إسماعيل الأُبُلِّيّ، حدثنا ثور، عن مكحول، عن الصُّنابِحِيّ، أنه سمع أبا بكر يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "إن الله قد تصدَّقَ عليكم بثلث أموالكم عند موتكم رحمةً لكم، وزيادةً في أعمالكم وحسناتكم».

وحدثني جَدِّي، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا ثور، عن مكحول، عن قبيصة بن ذُوَيْب، عن زيد بن ثابت، أنّ النبيّ ﷺ جَلَدَ النَّعْيُمانَ في الخمر أربع مرات. قال زيد: فنسخ قوله: "فإنْ شربها في الرابعة فاقتُلُوه».

وله عن ثور، عن خالد بن معدان، عن مالك بن يخامر، عن معاذ مرفوعاً: «شرارُ الناس العلماء»(٤).

العُقيليّ: وحدثني جدّي، حدثنا حفص بن عُمر، حدثنا ثور، عن مكحول، عن أبي الدرداء مرفوعاً: "اتّخذُوا السَّرادِيَّ، فإنهنَّ مباركاتُ الأرحام، وإنهنَّ أنجبُ أولاداً».

<sup>(</sup>١) بعدها في «اللسان» ٣/ ٢٨٨ زيادة: بن دينار ، ولم ترد في النسخ الخطية الأربعة . وهو مأخوذ من قول المصنف الآتي: وهو حفص بن عمر بن دينار . اهد. وسماه العقيلي وابن أبي حاتم: حفص بن عمر بن ميمون؛ كما سيرد في سياق الكلام والتعليق عليه .

<sup>(</sup>۲) نهایة النسخة (خ۱).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (د) و(س): كذا ، وكذا هو عند العقيلي كما سيرد في التعليق على الترجمة، وانظر الكلام قبل تعليق.

<sup>(</sup>٤) في «الكامل» ٢/ ٧٩٦ أنَّ معاذاً سأل رسول الله ﷺ: مَنْ أَشرُّ الناس؟ . . . قال: «شرار العلماء».

عن شُعبة ومِسْعر ومالك بن مِغْول والأئمة ساكنُها فيها لا يخفَى عليه ما خَلْفَها..» الحديث. بالبواطيل<sup>(١)</sup>.

> ٢٠٣٦ - حَفْص بن عمر الحَبَطِيّ الرمليّ. عن ابن جُريج.

> قال يحيى: ليس بشيء. وقال مرّةً: ليس بثقة ولا مأمون. أحاديثُه كذب.

> وقال الأزدى: متروك. قال الخطيب: حدَّث ببغداد عن ابن جُريج، وأبى زُرعة السَّيبانيّ (٢). روى عنه الصَّغانيّ، ومحمد بن الفَرَج الأزرق، وابن عبدويه الخزاز<sup>(٣)</sup>.

> ٢٠٣٧ - حفص بن عمر بن حكيم، الملقَّب بالكَفْر(٤). عن هشام بن عروة، وعَمرو بن قيس المُلائيّ. وعنه: علىّ بن حرب، وتَمتام.

وهَّاه ابن حبان. وقال ابن عديّ: حدَّث بالبواطيل، ثم ساق له عدة أحاديث واهية.

عليُّ بن حرب: حدثنا حفص بن عُمر بن حكيم، حدثنا عمرو بن قيس، عن عطاء، عن

قال العُقيليّ: وحفص بن عمر هذا يحدِّث ابن عباس مرفوعاً: "إنّ في الجنة غرفاً؛ إذا كان

أنبأنا المسلم القيسى والمؤمّل البالسي قالا: أخبرنا زيد بن الحسن، أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا الحسن بن أبى بكر، أخبرنا ابن أبى نجيح، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا حفص بن عمر الكَفْر، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، أنّ رسولَ الله ﷺ قال: «يا أمَّ هانئ، اتَّخذي غنماً، فإنها تَغْدُو وتروحُ بخير».

وله عن عَمرو بن قيس المُلائي، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ قرأ مئة آية في ليلة، لم يكتب من الغافلين (٥).. ومَنْ قرأ أربع مئة آية؛ كُتب له قنطارٌ من الأجر، القنطار مئة مثقال، المثقال عشرون قيراطاً، القيراط مثل أحد».

وبه: «من استمع حرفاً أو قرأه نظراً؛ كُتب له كذا وكذا»<sup>(٦)</sup>.

۲۰۳۸ - حفص بن عمر، قاضي حلب. عن

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٧٥، والجرح والتعديل ٣/ ١٨٣ (وفيهما: حفص بن عمر بن ميمون)، والمجروحين ١/ ٢٥٨ (ولم يرد فيه اسم جدّه) ، والكامل ٢/ ٧٩٦.

<sup>(</sup>٢) بالسين المهملة المفتوحة، ووقع في (ز): السيناني ، وفي (س): الشيباني ، وكلاهما خطأ . وهو يحيى بن أبى عمرو، من رجال التهذيب .

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢/ ٧٩٥ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٠٠ ، وسلف كلام المصنف في ترجمة الأُبُلِّي (قبل هذه الترجمة) أن ابن حبان وهم، فجعل الأُبُلِّيّ هو الحَبَطيّ .

<sup>(</sup>٤) في حاشية (س) ما نصُّه: هو بفتح الكاف وإسكان الفاء . كذا ضبطه ابن القيم في «حادي الأرواح» . انتهت الحاشية. قلت: وذكر الخطيب البغدادي في «تاريخه» ٨/ ٢٠٢ أنه يقال: الكُبْر ، بالباء.

<sup>(</sup>٥) بعدها في «الكامل» و«تاريخ بغداد»: «ومن قرأ مئتي آية كتب من القانتين ، ومن قرأ ثلاث مئة آية كتب من السابقين» (وفي «التاريخ»: القائمين ، بدل: السابقين).

<sup>(</sup>٦) المجروحين ١/ ٢٥٩ ، والكامل ٢/ ٧٩٤ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٠٢ .

هشام بن حسان، وابن إسحاق، وصالح بن حسان، والفضل بن عيسى الرَّقاشيّ، وغيرهم .

وعنه: يحيى الوُحاظيّ، ومحمد بن بكَّار، وعامر بن سيَّار الحلبيّ.

ضعّفه أبو حاتم. وقال أبو زُرعة: منكر الحديث .

وقال ابن حِبًان: يروي عن الشقات الموضوعات، لا يحلُّ الاحتجاج به؛ وهو الذي روى عن هشام، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تأخذوا العلم إلّا ممن تُجيزون شهادتَه». رواه محمد بن بكَّار عنه.

الوُحاظي: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا الفضل بن عيسى الرَّقاشيّ، عن أبي عثمان النَّهديّ، عن أبي هريرة مرفوعاً قال: «لمَّا خلقَ الله العقل قال له: قُم، فقام...». وذكر الحديث (۱).

۲۰۳۹ - حفص بن عمر بن جابان. عن شعبة (۲).

۲۰٤٠ - وحفص بن عمر البزاز. عن شعبة (٣).

۲۰**٤۱** - وحفص بن عمر. عن إبراهيم، عن نافع (٤٠).

۲۰٤۲ - وحفص بن عمر [بن بيان] (٥) الثقفيّ. شيخ لمروان بن معاوية.

۲۰٤٣ - وحفص بن عمر القزَّاز. مجهولون. ذكرهم ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل»(1).

٢٠٤٤ - حفص بن عمر بن ثابت. عن العلاء بن اللجلاج. قال أبو حاتم: منكر الحديث (٧).

**٢٠٤٥** - حفص بن عمر الرقّاء، عن شعبة. قال أبو حاتم: كذاب (<sup>٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٣/ ١٧٩ ـ ١٨٠ ، والمجروحين ١/ ٢٥٩ ، والكامل ٢/ ٧٩٧ .

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ۳/ ۱۸۲ . وجاء في حاشية (س) ما نصه: ويقال: حفص بن جابان ، القارئ ، أبو طالب . عن
 شعبة ، وعنه أحمد . مجهول . فما قاله المؤلف عن ابن أبي حاتم .

 <sup>(</sup>٣) لعله السالف برقم (٢٠٣٤) الذي قيل فيه: إنه أدرك عبد الملك بن مروان ، ينظر «الجرح والتعديل» ٣/ ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ١٨٠ . وإبراهيم: هو ابن عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٥) ذكره المصنف بعد الترجمة (٢٠١٣) ونسبه إلى جده ، وهو في «الجرح والتعديل» ٣/ ١٨٠ ، وما بين حاصرتين منه، للإيضاح .

<sup>.</sup> ۱۸۲ /٣ (٦)

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ٣/ ١٨٠ ، وفيه قوله: منكر الحديث ، من كلام علي بن الحسين بن الجنيد ، وليس من كلام أبي حاتم .

 <sup>(</sup>A) الجرح والتعديل ٣/ ١٨٣ ، ولفظ قول أبي حاتم فيه: ذاهب الحديث ، كان يكذب ، روى عن شعبة حديثاً واحداً
 كذب فيه.

۲۰٤٦ - دت: حفص بن عمر بن مُرة الشَّنِّي. عن أبيه. وعنه موسى التَّبُوذَكيّ وحدَه، لكنه وثَّقه (۱).

۲۰٤۷ - حفص بن عمر الواسطيّ النجّار (۲)، الإمام. عن العوّام بن حَوْشَب، وشعبة. وعنه: عمرو بن رافع، ووَهْب بن بَيان، وأحمد بن سليمان الرهاوي.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال أبو زُرْعة: ليس بقويّ. وقال ابن عديّ: يتكلّمون فيه (٣).

روى عن شعبة، وعبد الحميد بن جعفر، وأبي سنان الشيباني، وهمًّام بن يحيى، يكنى أبا عمران. وقال الدارقطني: ضعيف<sup>(٤)</sup>.

مولى قريش. عن عُقيل؛ فأتى بخبر منكر: أتاني جبريل قريش. عن عُقيل؛ فأتى بخبر منكر: أتاني جبريل بهذا القِطْف (٥). رواه يونس بن عبدالأعلى، حدثنا ابن وَهْب، عن حفص بن عمر، عن عُقيل، عن الزُّهريّ، عن عبيد الله، عن ابن عباس. ورواه إبراهيم بن المنذر الحِزاميّ، عن ابن وَهْب، فقال: الزهريّ عن أنس.

٢٠٤٩ - حفص بن عمر الرازيّ. عن ابن المبارك، وقُرّة.

قال أبو حاتم: كان يكذب. نقله ابن الجوزيّ. والذي قال: كان يكذب، فأبو زُرْعة (٢).

وقال البخاريّ: يتكلَّمون فيه. وقال ابن عديّ: ليس حديثه منكر المتن. وقال أبو حاتم والدارقطنيّ: ضعيف (٧).

- (۱) تهذيب الكمال ٧/ ٤١ ـ ٤٢ ، وحديثه عند أبي داود (١٥١٧) في الوتر، باب في الاستغفار، والترمذي (٣٥٧٧) في الدعهات.
- (٢) في ضعفاء ابن الجوزي وضعفاء الدارقطني: حفص بن عمر بن أبي سليمان. ووقع في «اللسان»: حفص بن عمر بن أبي حفص. ولم أقف على هذه التسمية ، وتصحفت لفظة: النجار، في مطبوع الميزان ، إلى: البخاري.
  - (٣) قوله: يتكلّمون فيه، نقله ابن عدي في «الكامل» ٢/ ٧٩٢ عن البخاري، وهو في «تاريخه الكبير» ٢/ ٣٦٧.
- (٤) الجرح والتعديل ٣/ ١٨٠ ـ ١٨١ ، والكامل ٢/ ٧٩٢ ، وضعفاء الدارقطني ص ٧٨ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٢٤. وقد فرَّق المصنف ـ تبعاً لابن أبي حاتم وغيره ـ بين صاحب هذه الترجمة ، وبين حفص بن عمر الرازي (الآتي بعده ترجمة) ، وجعلهما المزي واحداً في «تهذيب الكمال» ٧/ ٤٩ ـ ٥١ .
  - (٥) قال البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ٣٦٥ : لا يتابع في حديثه .
- (٦) تابع المصنف المزّيَّ على قول أبي زُرعة: كان يكذب ، كما في "تهذيب الكمال» ٧/ ٥٠ . والذي قال ذلك في صاحب الترجمة هو أبو حاتم ، كما في "الجرح والتعديل» ٣/ ١٨٤ ، ونقله عنه ابن الجوزي في "ضعفائه" ١/٣٢٣. وينظر التعليق التالى .
- (V) كذا نقل المصنف هذه الأقوال عن المزّي في «تهذيب الكمال» ٧/ ٥٠ ٥١ ، غير أن المزي جمع بين الرازي صاحب هذه الترجمة ، وبين حفص بن عمر الواسطي النجار السالف قبل ترجمة ، وجعلهما واحداً . أما المصنف فقد فرَّق بنيهما تبعاً لابن أبي حاتم وغيره. وهذه الأقوال التي نقلها المصنف عن المزّي إنما هي في الواسطي النجار ، وسلفت في ترجمته ، وليست في صاحب هذه الترجمة ، والله أعلم .

روى عن العوَّام بن حَوْشب، وقُرَّة بن خالد. وعنه: حفص الرَّباليّ، والعلاء بن سالم.

#### فأما:

٢٠٥٠ - س: حفص بن عمر الرازي المؤرقاني. عن يحيى القطان، وعبد الرزاق؛
 فآخ، ثقة (١).

بغداد، وحدث عن شعبة. قال أبو حاتم: متروك الحديث. روى عنه عليُّ بن هاشم بن مرزوق (٢٠٥٠). الحديث - د: حفص (٣) بن عمر البصريّ

أبو عمر الضرير. عن جرير بن حازم، وحمَّاد بن سلمة. وعنه: أبو داود، وأبو زُرْعة، والكجِّيّ، وعِدّة.

قال أبو حاتم: صدوق يَحفظ عامّةَ حديثِه.

وأورده العُقيليّ في «الضعفاء» فقال: حدثنا محمد بن عبد الحميد السهميّ، أخبرنا أحمد بن محمد الحضرميّ، سألت يحيى بن معين عن حفص بن عُمر الضرير قال: لا يُرضى .

ثم ساق له العُقيليّ حديثاً محفوظ المتن. وهو صدوق حافظ، من كبار العلماء المتقنين. وُلد أعمى، ومات سنة عشرين ومئتين (٤).

### فأما:

٢٠٥٣ - خ د س: حفص بن عمر النَّمَرِيّ
 الحَوْضِيّ، أبو عُمر البصريّ، فقال أحمد: ثبت،
 لا يُؤخذ عليه حرف<sup>(٥)</sup>.

۲۰۵۶ - حفص بن عمر بن ناجية (٢) القنّاد، عن عبد الله بن رُشيد، قال الدارقطني: متروك.

٢٠٥٥ – حفص بن عمر العَبْدَريّ المكّيّ. عن ابن جُريج. وعنه جعفر بن عبدالله  $(^{\vee})$ . قال البيهقيّ: ضعيف.

٢٠٥٦ - ق: حفص بن عمر بن عمر بن عبد العزيز بن صُهبان (^)، أبو عمر الدُّوريّ، شيخ القرّاء، ثبت في القراءة، وليس هو في الحديث بذاك.

روى الحاكم عن الدارقطنيّ أنه ضعيف.

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال ۷/ ۳۳.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) قبلها في (ز): صح.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٧٢ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٨٣ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٤٥ .

<sup>(0)</sup> الجرح والتعديل  $\Upsilon$ / ۱۸۲ ، وتهذيب الكمال  $\Upsilon$ / ۲۲ .

<sup>(</sup>٦) كذا سبّى المصنف جدَّ المترجّم هنا وفي «المغني» ١/ ١٨١ ، وهو وهَمٌ منه رحمه الله ، فقد جاء في حاشية (د) بخط الحافظ العراقي ما نصُّه: صوابه حفص بن عمر القنَّاد من ناحية العسكر ، يحدث عن عبد الله بن عمر ، يحدث عنه عبد الله بن رشيد ، قال الدارقطني: متروك . كذا نقله البَرْقاني عن الدارقطني . كتبه عبد الرحيم العراقي . انتهت الحاشية . وينظر «سؤالات البرقاني» ص ٢٦ ، و«الأنساب» ٣/ ٣١٨ (الجنديسابوري) .

<sup>(</sup>٧) في «المغني» ١/ ١٨٢ : جعفر بن عنبسة .

<sup>(</sup>٨) في «تهذيب الكمال» ٧/ ٣٤: بن صهيب ، بدل: بن صُهْبان: قال المزي: ويقال: ابن صهبان .

وقد روی عن إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن عياش، وابن عيينة، وطائفة.

وكان أقرأ أهلِ زمانِه وأعلاهم إسناداً، قرأ القرآن على الكسائي، واليزيدي، وسُليم، وإسماعيل بن جعفر.

وقد روى عنه أحمد بن حنبل مع سنّه وجلالته، وأخرج عنه ابن ماجه، وتلا عليه عددٌ كثير، وصدَّقه أبو حاتم وغيره.

مات سنة ست وأربعين ومئتين عن بضع وتسعين سنة، رحمه الله(١).

٢٠٥٧ - حَفْص بن عمر بن الصبَّاح الرَّقِيّ ،
 سِنْجَة ألف، معروف، من كبار مشيخة الطبرانيّ ،
 مكثر عن قبيصة وغيره.

قال أبو أحمد الحاكم: حدَّث بغير حديث لم يتابع عليه (٢).

٢٠٥٨ - حفص بن عمر بن أبي الزُّبير.

ضعّفه الأزديّ، فلعله عن أبي الزبير، أو كأنه حفص بن عمر بن كَيْسان بن أبي يزيد، عن

ابن الزبير، لا عن أبي الزبير. ولا يُعرف مَنْ ذا<sup>(٣)</sup>.

٢٠٥٩ حفص بن عمر الجُدِّيّ. منكرالحديث، قاله الأزديّ.

روى عن معاذ بن محمد الهُذليّ، عن يونس، عن الحسن، عن سَمُرة مرفوعاً قال: «مَثلُ الذي يفرُّ من الموت كالثعلب؛ تطلبُه الأرض بدّين، فجعل يسعى؛ حتى إذا غُشِيَ وانبهر(٤)؛ دخل جُحره، فقالت له الأرض: يا ثعلب، دَيْني؛ فخرج؛ له حُصاص(٥)، فلم يزل كذلك حتى انقطعت عنقُه فمات». رواه عنه الحسن بن مِهْران(٢).

٢٠٦٠ - حفص بن عُمر، بصري. عن أيوب السختياني في العقيقة.

قال الأزدى: منكر الحديث.

٢٠٦١ - حفص بن عمر الأحمسيّ. عنده مناكير. كذا في تذييل ابن حِبَّان على «الضعفاء». لعله حُصين (٧).

وجاء في هامش (س) ما نصه: بخط الياسوفي في الهامش ما لفظه: حفص بن عمر المازني ، أبو عمر . قال عبد الحق: روى عن سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر مرفوعاً: «ليس على الماء جنابة ، ولا على الثوب جنابة ، ولا على الأرض جنابة» . أخرجه الدارقطني . وأبو عمر ذا لا أدري من هو . كتبته تذكرة حتى أجد من =

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٨/ ٢٠٣ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٣٤ ، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٠٥ . وسنجة ألف لقب له.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٢٤ وقال: يروي عن أنس. قال الأزدي: منكر الحديث ، ضعيف مجهول .

<sup>(</sup>٤) في «ضعفاء» العقيلي ، و(العلل المتناهية»: ابتهر ، والمعنى متقارب ، أي: استفرغ جهده حتى تتابع نَفسه.

 <sup>(</sup>٥) في «ضعفاء» العقيلي ، و«العلل المتناهية»: وله خُصاص. والحُصاص: شدّة العَدْو.

<sup>(</sup>٦) أخرجه العقيلي ٤/ ٢٠٠ (في ترجمة معاذ بن محمد الهُذلي) ، ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/ ٨٨٨، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول ا的繼. . . . وإنما هو موقوف على سمرة.

<sup>(</sup>٧) يعني السالف برقم (١٩٩٤) والذي هو من رجال التهذيب ، وروى له الترمذي .

٢٠٦٢ - ع (صح): حفص بن غِيباث، أبو عُمر النَّحَعيّ القاضي، أحد الأئمة الثقات. عن عاصم الأحول، وهشام بن عُروة، وطبقتهما. وعنه: إسحاق، وأحمد، وخلق.

وثَّقه ابن معين، والعجليّ. وقال يعقوب ابن شيبة: ثقة ثبت. يُتَّقَى بعضُ حفظه، وإذا حدَّث مِنْ كتابه فثبتٌ.

وقال أبو زُرْعة: ساء حفظُه بعد ما استُقضي، فَمَنْ كتبَ عنه مِنْ كتابه فهو صالح.

وقال ابن معين: جميع ما حدَّث به حفص ببغداد والكوفة إنما هو مِنْ حفظه؛ كتبوا عنه ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف من حفظه.

وقال داود بن رُشَيْد: حفص بن غياث كثير الغَلَط.

وقال ابن عمَّار: كان عَسِراً في الحديث جدّاً، لقد استفهمه إنسان حرفاً في الحديث، فقال: والله لا سمعته منى، وأنا أعرفُك.

وقال عبد الله بن أحمد: سمعتُ أبي يقول في حديث حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: «خمرُوا

وجوه موتاكم، ولا تَشَبَّهُوا باليهود». فأنكره أبي، وقال: أخطأ، قد حدَّثناه حجَّاج، عن ابن جُريج، عن عطاء، مرسلاً.

وقال ابن حُبَّان صاحب يحيى بن معين: سألت أبا زكريا<sup>(۱)</sup> عن حديث حَفْص بن غياث، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمر قال: كنَّا نأكل ونحن مع رسول الله على ونحن نمشي. فقال: لم يحدِّث به أحدٌ إلّا حفص، كأنه وَهِمَ فيه، سمع حديث عمران بن حُدَيْر، فغلط بهذا.

مات حفص سنة أربع وتسعين ومئة على الصحيح (٢).

**۲۰۹۳ - حفص بن غِياث،** شيخ بصريّ. له عن ميمون بن مِهْران. مجهول<sup>(٣)</sup>.

الدمشقيّ. عن طاوس، ومكحول، وطائفة. وعنه: الوليد بن مسلم، وعَمرو بن أبي سلمة، وجماعة. وكان من العُبَّاد.

وثّقه ابنُ معين ودُحَيْم. وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به. وقال أبو داود: قَدَريّ ليس بالقويّ. وذكره ابن عديّ ومَشَّى حاله وصدَّقه. وعن إسحاق بن سيَّار قال: هو ضعيف (٤).

يعرفه . انتهت الحاشية . والياسوفي هو صدر الدين سليمان بن يوسف بن مفلح الحافظ الدمشقي ، ذكره ابن العماد
 في «الشذرات» ٨/ ٧٢٧ في وفيات سنة (٧٨٩) .

<sup>(</sup>۱) يعني يحيى بن معين، وصاحبُه المذكور: هو الحسين بن حُبَّان (بضم الحاء) من أهل الفضل والتقدم في العلم، له عن ابن معين كتاب غزير الفائدة، مات سنة (٢٣٢). تاريخ بغداد ٨/٣٦.

<sup>(</sup>۲) علل أحمد 1/700، وثقات العجلي ص 170، والجرح والتعديل 1/700، وتاريخ بغداد 1/100، وتهذيب الكمال 1/700.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ١٨٦ ، والكامل ٢/ ٨٠٢ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٧٠ ، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٥٩ .

۲۰۹۵ - حفص بن قیس، أبو سهل. عن
 نافع، وعنه شبابة.

في حديثه بعضُ المناكير، قاله الحاكم أبو أحمد (١).

٢٠٦٦ - خ م س ق (صح): حفص بن مَيْسَرة الصنعاني، أبو عمر، نزيلُ عَسْقَلان. عن زيد بن أسلم، والعلاء بن عبد الرحمن، وجماعة. وعنه: آدم، وسعيد بن منصور، وجماعة.

وثَّقه أحمد، وابن معين. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يكتب حديثه، في حديثه بعض الأوهام (٢). وقال الأزديّ: يتكلَّمون فيه.

قلت: بل احتجَّ به أصحابُ الصِّحاح؛ فلا يلتفت إلى قول الأزديّ.

مات سنة إحدى وثمانين ومئة<sup>(٣)</sup>.

٢٠٦٧ - حفص بن النَّضْر. شيخ لقُتيبة.
 صدوق.

قال أبو حاتم: روى حديثاً منكراً (٤).

۲۰۹۸ - د: حفص بن هاشم بن عُتبة بن أبي وقَّاص الرُّهْريِّ، أخو هاشم. له عن السائب بن يزيد. وعنه ابنُ لهيعة وحدَه. لا يُدرى مَن هو<sup>(ه)</sup>.

۲۰۲۹ - حفص بن واقد، بصريّ. عن ابن عَوْن، وغيره.

قال ابن عديّ: له أحاديث منكرة، وهو اليربوعيّ العلَّاف. روى عنه عمر بن شَبَّة، وعبَّاد بن الوليد، وعبد الله بن الحَكَم القَطَوانيّ (1).

۲۰۷۰ - حفص الفرد، مبتدع. قال النسائي: صاحب كلام، لكنه لا يكتب حديثه (٧).

۲۰۷۱ - حفص، عن أبي رافع. عن أبي بكر رافع.

قال البخاريّ: في حديثه نظر، رواه عنه موسى بن أبي عائشة في الذهب بالذهب، والفضة بالفضة. رواه حسين بن حسن الأشقر، عن موسى (^).

<sup>(</sup>١) في هامش (س) ما نصه: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٦/ ١٩٦] وأسند عنه حديث ابن عمر في الوصية .

<sup>(</sup>٢) قوله: في حديثه بعض الأوهام ، من (ز) .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ١٨٧ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٧٣ ، وروى له أيضاً أبو داود في «المراسيل» .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٧/ ٧٧ ، وحديثه عند أبي داود (١٤٩٢).

<sup>(</sup>٦) الكامل ٢/ ٧٩٩.

<sup>(</sup>٧) هذه الترجمة من (ز) ، ووقعت فيها بعد حفص بن النضر ، وأثبتها في هذا الموضع تبعاً لـ «اللسان» ٣/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٨) التاريخ الكبير ٢/ ٣٦١، وضعفاء العقيلي ١/ ٢٧١، والجرح والتعديل ١٨٩٣، والكامل ٧٩٩/٢. قال ابن عدي: حفص هذا لم ينسب. اهد. قلت: لعله حفص بن أبي حفص، أبو معمر، السالف برقم (٢٠١٧)، فقد ورد الخبر المذكور أعلاه عند الترمذي في «العلل الكبير» ١/ ٤٩٥، والبزار في «مسنده» (٤٥) ١/ ١٠٩، والعقيلي ١/ ٢٧٢، =

# [من اسمه الحكم]

٢٠٧٢ - ٤: الحكم بن أبان العدني، أبو عيسى. عن طاوس، وعكرمة. وعنه: ابنه إبراهيم، ومَعْمَر، ومعتمر بن سليمان، وخلق.

وُثَّقه ابن معين، والنسائيِّ .

وقال أحمد العجلي: ثقةٌ صاحب سُنَّة، كان يقف في البحر إلى ركبتيه قال: يذكر الله مع حيتان البحر ودوابه حتى يصبح.

وقال بعضهم: هو سيد أهل اليمن. وقال ابن عيينة: أتيتُ عدن فلم أرَ مثلَ الحكم بن أيان.

وروى سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك قال: الحكم بن أبان، وحسام بن مِصَك، وأيوب بن سويد؛ ارم بهؤلاء.

قال أحمد: مات الحكم سنة أربع وخمسين ومئة (١).

۲۰۷۳ - الحكم بن أيوب الثقفيّ، ابن عم للحجّاج، روى عن أبي هريرة. وروى عنه الجُريري. مجهول (۲).

٢٠٧٤ - الحكم بن الجارود روى عنه الحسين بن عليّ الصُّدَاثي.

قال الأزديّ: فيه ضعف (٣).

7۰۷٥ - الحكم بن جُميع، شيخ لمحمد ابن إسماعيل بن سَمُرة الأحمسيّ، مجهول. سمع عَمرو بن صفوان (٤).

٢٠٧٦ - الحكم بن زياد، عن أنس.
 قال الأزديّ: مجهول (٥).

٢٠٧٧ - الحكم بن سعيد الأمويّ المدنيّ.

عن هشام بن عروة.

قال البخاريّ: منكر الحديث.

وقال الأزديّ وغيره: ضعيف.

روى عنه إبراهيم بن حمزة، وأخطأ مَنْ قال فيه: الحكم بن سَعْد.

ملاحظة: لم تتميز هذه الترجمة في مطبوعي الكامل وضعفاء العقيلي ، فجاءت فيهما ملحقة بالترجمة التي قبلها!

والدارقطني في (العلل) ١/ ٢٤٠ / ٢٤١ ، وعندهم: حفص بن أبي حفص ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ثقات العجلي ص ١٢٦ ، وضعفاء العقيلي ١/ ٢٥٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ١١٣ ، وتهذيب الكمال ١٨٦٨، وروى له أيضاً البخاري في «القراءة خلف الإمام» وفي «الأدب» .

وجاء في حاشية (س) ما نصه: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٦/ ١٨٥] وقال: مات سنة ١٥٤ وهو ابن أربع وثمانين سنة ، ربما أخطأ ، وإنما وقع المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم بن الحكم عنه ، وإبراهيم ضعيف .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ١١٤ . قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٣٤١: كان عامل الحجاج على البصرة . وإنما أراد أبو حاتم أنه مجهول العدالة ، لا مجهول العين .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٢٥ . وجهَّله أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» ٣/ ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ١١٥.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن الجوزي ٢٢٦/١.

ومن مناكيره: عن الجُعيد، عن نافع، عن ابن عُمر، عن النبي ﷺ. أو قال: عن أبيه، عن النبي ﷺ: «القَدَريَّة مجوس أمتي»(١).

۲۰۷۸ - دس ق<sup>(۲)</sup>: الحكم بن سفيان؛ رجل من تُقِيف، عن أبيه. روى عنه مجاهد في النَّضع بكف من ماء الفَرج عند الوضوء، ما لَه غيره.

وقد اضطرب فيه منصور، عن مجاهد ألواناً، فروى عنه شعبة، فاضطرب أيضاً فيه شعبة، فقال خالد بن الحارث (س) عنه: الحكم بن سفيان، عن أبيه، عن النبي على النبي المحكم بن سفيان، عن أبيه، عن النبي الله المحكم بن سفيان،

وقال النَّضْر بن شُميل عنه: سمعتُ رجلاً من ثَقِيف اسمه الحكم، أو يكنى أبا الحكم، عن أبيه.

وقال عليّ بن الجَعْد عنه في الخبر عن رجل من ثقِيف يقال له: الحكم، أو أبو الحكم، أنه رأى النبع ﷺ توضّأ، ثم أخذ حَفْنَة من ماء.

وقال مُعْمَر: عن منصور، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم، أو الحكم بن سفيان، عن النبي على أنه كان إذا توضأ وفرغ أخذ كفاً من ماء فنضَعَ به فَرْجَه (٣).

٢٠٧٩ - الحكم بن سِنان. أبو عَوْن البصريّ القِرَبيّ، مولى باهلة: عن مالك بن دينار، وداود بن أبي هند. وعنه البصريون.

قال البخاري: ليس له كبير إسناد. وقال ابن حبَّان: ينفرد عن الثقات بالموضوعات، لا يُشتغل بروايته. وقال ابن معين: ضعيف.

قيل: مات سنة تسعين ومئة (٤).

۲۰۸۰ - الحكم بن ظهمان. هو ابنُ أبي القاسم. وهو أبو عزَّة الدِّبَاغ، روى عن أبي الرباب.

ضعَّفه ابن حبان في «ذَيْله» على الضعفاء (٥٠). ٢٠٨١ - ت: الحكم بن ظُهير الفَزَاريِّ الكوفيّ. وكان أبو إسحاق الفزاريّ إذا رَوَى عنه

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/ ٣٤١، وضعفاء ابن الجوزي ٢٢٦/١ . قال العقيلي ١/ ٢٦٠ في الحديث المذكور: له طريق بغير هذا الإسناد عن جماعة متقاربة في الضعف .

<sup>(</sup>۲) استدرکت رمزي أبي داود وابن ماجه من (تهذيب الکمال) ۷/ ۹۶.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٩٤ ، وحديثه عند أبي داود (١٦٦ - ١٦٨) والنسائي ١/ ٨٦ ، وابن ماجه (٤٦١) . ورواية معمر عند عبد الرزاق (٥٨٦) ، ولم أقف على رواية علي بن الجعد عن شعبة . وينظر «مسند» أحمد (١٥٣٨٤) . وجاء في (س) حاشية تتضمن ما ورد في «الثقات» و«تجريد» المصنف في صاحب الترجمة ، وفي آخرها: وابن حبان جعله في الطبقة الأولى ، فهو صحابي عنده . ينظر «الثقات» ٣/ ٨٥، و«التجريد» المهرد ١٣٤٠ .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٢/ ٣٣٥، والمجروحين ١/ ٣٤٩، والكامل ٢/ ٧٢٤، وتهذيب الكمال ٧/ ٩٦، روى له أبو داود في «المسائل».

<sup>(</sup>٥) غير أنه ذكره أيضاً في «الثقات» ٨/ ١٩٣ ، وقال ابن معين: صالح ، وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به ، صالح الحديث ، وقال أبو زرعة: شيخ ثقة . الجرح والتعديل ٣/ ١١٨ .

قال: الحكم بن أبي ليلى (١). روى عن عاصم بن بَهْدَلة، والسُّدِّيّ. وعنه جماعة، آخِرُهم عبَّاد بن يعقوب الأسديّ، والحسن ابن عرفة.

قال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: ليس بشيء .

وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال مرة: تركوه.

عاش إلى سنة ثمانين ومئة.

وقد روى عنه من القدماء سفيان الثوري. ذكر له البخاري من روايته عن زيد بن رُفيع، عن ميمون بن مِهْران، عن ابن عباس مرفوعاً: «الوضوء قبل الطعام يجلب اليُسْر ويَنْفي الفقر».

وقال: «التقلم يوم الجمعة يُخرج الداء ويُدخل الشفاء».

عبَّاد بن يعقوب: حدثنا الحكم بن ظُهير، عن عاصم، عن زرّ، عن عبد الله مرفوعاً: ﴿إِذَا رَأَيْتُم معاوية على منبري فاقتلوه﴾.

ابن حبان: حدثنا أبو يَعْلَى، حدثنا زكريا ابن يحيى بن صبيح، عن الحكم بن ظهير، عن

السُّدِيّ، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر قال: أتى رسولَ الله ﷺ يهودي فقال: أخبِرْني عن النجوم التي رآها يوسف ساجدةً له. فلم يُجِبْه. فأتاه جبريل فأخبره، فطلب اليهوديًّ وقال: «أتُسْلِمُ إِنْ أنبأتُك بأسمائها؟» ثم قال: «هي خرَتان، والذيال، والطارق، والكتفان، وقابس، ووثاب، وعمودان، والفليق، والمصبح، والصروح، وذو الفرغ...» الحديث. ورواه سعيد بن منصور عن الحكم (٢).

۲۰۸۲ - الحكم بن عبد الله بن خُطّاف، أبو سلمة (ق) <sup>(۳)</sup>.

قال أبو حاتم: كذاب.

وقال الدارقطني: كان يضع الحديث.

روى عن الزُّهريّ عن ابن المسيّب نسخة نحو خمسين حديثاً لا أصل لها.

وقال ابن معين وغيرُه: ليس بثقة.

ومن بلاياه: عن الزُّهريّ، عن سعيد، عن عائشة مرفوعاً: «اطلبوا الخير عند حِسان الوجوه»(٤).

- (۱) كِذا نسب المصنف القول لأبي إسحاق (وهو إبراهيم بن محمد) الفزاري ، وهو وهم منه رحمه الله . فالذي كان يقول: الحكم بن أبي ليلى (والحكم بن أبي خالد أيضاً) هو مروان بن معاوية الفزاري ، كما في المصادر الآتية . ومروان الفزاري ثقة ، غير أنه كان يدلّس الأسماء . وانظر أيضاً كلام ابن معين فيه في "تهذيب التهذيب" ٤/٢٥ (في ترجمته)، و١/٢٦٤ ـ ٤٦٣ (ترجمة الحكم بن أبي خالد) . ووقع فيه وفي "تهذيب الكمال" ٧/ ٩٤ : روى عن مروان . . وهو خطأ ، صوابه: روى عنه مروان . .
- (۲) التاريخ الكبير ٢/ ٣٤٥ ، وضعفاء العقيلي ١/ ٢٥٩ ، والجرح والتعديل ١١٨/٣ ، والمجروحين ١/ ٢٥٠ ، والكامل
   ٢/ ٦٢٦ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٩٩ ، له حديث واحد عند الترمذي (٣٥٢٣) في الدعوات .
- (٣) ذكره المصنف أيضاً في الكنى ، ولم ينبه على أنه تقدم . وأُشير إلى هذا الكلام في حاشية (س) . والرمز (ق) من
   النسخة (ز)، وله حديث واحد عند ابن ماجه (٢٨٢٧) في الجهاد ، باب السرايا .
- (٤) الجرح والتعديل ٩/ ٣٨٣ ، وتهذيب الكمال ٣٣/ ٣٧٩ ، ذكراه في الكني . وحديث عائشة: «اطلبوا الخير . . . » =

٢٠٨٣ – الحكم بن عبد الله بن سعد الأيليّ، أبو عبد الله، عن القاسم، والزُّهريّ. كان ابنُ المبارك شديد الحمل عليه.

وقال أحمد: أحاديثه كلَّها موضوعة. وقال ابن معين: ليس بثقة .

وقال السعديّ، وأبو حاتم: كذَّاب. وقال النسائيّ والدارقطنيّ وجماعة: متروك الحديث.

وقد جعل غير واحد ترجمتَه والذي قبله واحدة، وما ذاك ببعيد (١١)؛ قال ابن عديّ: الحكم بن عبد الله بن سَعْد الأَيْليّ: ابنُ خُطَّاف؛ قال البخاريّ: تركوه.

وقال البخاريّ في «الضعفاء»: الحكم بن عبد الله بن سَعْد مولى الحارث بن الحكم بن أبي العاص الأموي القرشي الأيلي، تركوه. كان ابن المبارك يوهنه. نهى أحمدُ عن حديثه (٢).

ثم قال البخاري<sup>(٣)</sup>: عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن عيسى، أخبرنا سليمان بن سلمة، حدثنا عبد الصمد بن محمد، حدثنا الزُّهريّ، حدثنا

سعيد، عن عائشة مرفوعاً: «مَنْ وَقَرَ عالماً؛ فقد وَقَرَ عالماً؛ فقد وَقَرَ عالماً؛ الماب وقَرَ رَبَّه، ومَن فعل فقد استوجب الماب على الله».

ومن «الكامل»: يحيى بن حمزة، عن الحكم، عن القاسم، عن أسماء مرفوعاً: «ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال جمعة، ولا تَقَدَّمهن امرأة، ولكن تقوم وسطهن».

وحدثنا هَنْبَل بن محمد، حدثنا عبد الله بن عبد الله، عبد الحبار الخبايري، حدثنا الحكم بن عبد الله، حدثني الزُّهريّ، عن سعيد، عن عائشة مرفوعاً: «لا يفقه الرجلُ كلَّ الفقه حتى يترك مجلس قومه عشيَّة الجمعة».

وبه: «مَن ابتاعَ مملوكاً فليكن أوَّل ما يطعمه الحلواء».

وبه: «ثلاثة لا يَقْصُرون الصلاة: التاجر في أُفْقهِ، والمرأة تزور غير أهلها، والراعي».

وبه: «مَنْ حَيَّا ذِمِّيَّا إعظاماً له فقد ثلم في الإسلام ثلمة».

<sup>=</sup> أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢/ ٢٢٣ (في ترجمته) ، ولم يفرق بينه وبين الحكم بن عبد الله الأيلي (الآتي بعده). وأورده ابن حبان في «المجروحين» ١/ ٢٤٨ في ترجمة الأيلي ، ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٠٦٨) ، وسمَّى الراوي: الحكم بن عبد الله الأيلي ، ثم نقل عن الدارقطني قوله: الحكم الذي روى: «اطلبوا الخير . . » ليس بالحكم الأيلي ، إنما هو الحكم بن عبد الله بن خُطَّاف .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٢٤٥ : الصواب عندي التفرقة بينهما ، وقد فرَّق بينهما أيضاً ابن عساكر في «تاريخه».

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ۲/ ۳٤٥، والصغير ۲/ ۱۰۱، وأحوال الرجال ص ۱۰۱، وضعفاء النسائي ص ۳۰، وضعفاء العقيلي ۱/ ۲۰۱، والجرح والتعديل ۳/ ۱۲۰ ـ ۱۲۱، والمجروحين ۱/ ۲٤۸، والكامل ۲/ ۲۲۰، وضعفاء الدارقطني ص۷۷.

<sup>(</sup>٣) يعني في «الضعفاء الكبير» وهو من الكتب المفقودة ، ولم أقف على الخبر في مصدر آخر .

وبه: «ستّ منها النسيان: سُؤر الفأر، وإلقاء القملة (۱) والبول في الماء الراكد، وقطع القطار، [ومضغ العلك] (۲) وأكل التفاح يؤكل لذلك اللبان الذكر».

قال معاوية بن صالح: سمعتُ يحيى يقول: الحكم بن عبد الله الأيلي ليس بشيء، لا يُكتب حديثه.

أبو صالح كاتب الليث (٣)، حدثنا يحيى بن أيوب، عن الحكم بن عبد الله بن سعد، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه مرفوعاً: «أدُّوا زكاةَ الفطر إلى وُلاتكم، فإنهم يحاسبون بها». وهذا رُوىَ عن ابن عمر قولَه.

۲۰۸٤ – الحكم بن عبد الله، أبو مُطيع البَلْخيّ الفقيه (٤)، صاحبُ أبي حنيفة. عن ابن عَوْن، وهشام بن حسَّان. وعنه: أحمد بن مَنِيع، وخَلَّاد بن أَسْلَم الصفَّار، وجماعة.

تفَقَّه به أهلُ تلك الديار، وكان بصيراً بالرأي علَّمة، كبير الشأن، ولكنه واو في ضبط الأثر.

وكان ابن المبارك يعظّمه ويُجِلُّه لدينه وعلمه. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ضعيف. وقال البخاريّ: ضعيف صاحبُ رأي. وقال النسائي: ضعيف.

وقال ابن الجوزي في «الضعفاء»: الحكم بن عبد الله بن مسلمة، أبو مطيع الخُراسانيّ القاضي، يروي عن إبراهيم بن طَهْمان، وأبي حنيفة، ومالك. قال أحمد: لا ينبغي أن يُرْوَى عنه شيء. وقال أبو داود: تركوا حديثه، وكان جَهْميّاً. وقال ابن عديّ: هو بَيِّن الضعف، عامَّةُ ما يرويه لا يُتابع عليه.

وقال ابن حِبَّان: كان من رؤساء المُرجئة ممن يُبغض السنن ومنتحليها.

وقال العُقيليّ: حدثنا عبد الله بن أحمد، سألتُ أبي عن أبي مطيع البلخيّ فقال: لا ينبغي أن يُروى عنه. حَكَوْا عنه أنه يقول: الجنة والنار خُلِقتا فستَقْنَيان. وهذا كلام جَهْم.

وقال محمد بن الفُضيل البلخيّ: سمعتُ عبد الله بن محمد العابد يقول: جاء كتابٌ ـ يعني

 <sup>(</sup>۱) بعدها في «الكامل» ۲/ ۲۲۲، و «الموضوعات» (۱٤۱۲): وهي حيَّة. ووقع في (ز) و(س): اللقمة، بدل:
 القملة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين من «الكامل» و«الموضوعات» وقوله: القطار ، يعني قطار الإبل .

<sup>(</sup>٣) وقع بدلها في مطبوع ضعفاء العقيلي: أبو صالح حدثني الليث ، وذكره ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٢٤٦ عن العقيلي من طريق الليث .

<sup>(3)</sup> في حاشية (س) ما نصه: ذكر المؤلف أبا مطيع هذا في ترجمة عثمان بن عبد الله الأموي ، وذكر فيها حديثاً ذكره المؤلف في آخر ترجمة هذا ، ثم قال المؤلف هناك: فهذا وضعه أبو مطيع على حماد ، فسرقه هذا الشيخ منه . انتهت الحاشية . والحديث المراد هو حديث أبي هريرة عن سؤال وفد ثقيف عن الإيمان ، وسيرد آخِر ترجمة عثمان بن عبد الله الأموى .

من الخلافة \_ وفيه لوليِّ العهد: وآتيناه الحكم صبيّاً ليُقرأ، فسمع أبو مطيع، فدخل على الوالي، وقال: بلغ من خطر الدنيا أنَّا نكفُر بسببها. فكرَّر مراراً حتى بكى الأمير وقال: إني معك، ولكن لا أجترئ بالكلام، فتَكلَّم، وكُنْ مني آمناً. فذهب يوم الجمعة، فارتقى المنبر، ثم قال: يا معشر المسلمين \_ وأخذ بلحيته وبكى \_ قلد بلغ من خَطر الدنيا أنْ نُجرَّ إلى الكفر. مَنْ قال: وآتيناه الحُكْم صبياً غير يحيى فهو كافر. قال: فرَجَّ أهل المسجد بالبكاء، وهرَب اللذان قيما بالكتاب.

قال ابن عديّ: حدثنا عبيد بن محمد السَّرخسيّ، حدثنا محمد بن القاسم البلخيّ، حدثنا أبو مطيع، حدثنا عُمر بن ذرّ، عن مجاهد، عن ابن عُمر مرفوعاً: "إذا جلست المرأة في الصلاة، وضعتْ فخذها على فخذها الأخرى، وإذا سجدتْ، ألصقتْ بطنها في فخذيها كأسترِ ما يكون لها، فإنّ الله ينظر إليها ويقول: يا ملائكتي، أشهِدُكم أني قد غفرتُ لما».

وبه عن مجاهد، عن عبد الله بن عَمرو مرفوعاً: «لَيأتينَّ على الناس زمانٌ يجتمعون في المساجد ويصلُّون وما فيهم مؤمن، إذا أكلُوا الربا، وتشرَّفوا البناء..». الحديث.

وله عن حمَّاد بن سلمة، عن أبي المهزِّم، عن أبي المهزِّم، عن أبي هريرة، أنَّ وَفْدَ ثَقِيف سألوا النبيَّ ﷺ عن الإيمان: هل يزيد أو ينقص؟ فقال: «لا، زيادتُه كفر، ونقصانُه شِرْك».

وَلِيَ أبو مطيع قضاء بَلْخ، ومات سنة تسع وتسعين ومئة، عن أربع وثمانين سنة (١).

الأنصاريّ، ويقال: القيسيّ، ويقال: العجليّ، الأنصاريّ، ويقال: القيسيّ، ويقال: العجليّ، البيصريّ ـ بالموحدة ـ أبو مروان. وقيل: أبو النعمان، البزاز التاجر، صاحب البصريّ. روى عن سعيد بن أبي عَرُوبة، وشعبة، وحمّاد، وعنه: محمد بن المثنى، وأبو قدامة السرخسيّ.

قال البخاريّ: كان يحفظ. وقال آخر: ثقة (٢).

قلت: ذا مِنْ رجال الصحيحين.

وقد قال أبو حاتم: مجهول<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ضعفاء النسائي ص۱۱۲ (ذكره في الكنى)، وضعفاء العقيلي ٢٥٦/١ ، والجر والتعديل ٣/ ١٣١ ، والمجروحين ١/ ٢٥٠، والكامل ٢/ ٦٣١ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٢٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢٢٧/١ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢/ ٣٤٢. وقال عُقبة بن مُكرم \_ كما في «الجرح والتعديل» ٣/ ١٢٢: كان من أصحاب شعبة ، من الثقات . ونقله المزي في «تهذيب الكمال» ٧/ ١٠٥، ونقل فيه أيضاً توثيقه عن الخطيب البغدادي، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ١٩٤ وقال: كان حافظاً ربما أخطأ . ونقل ابن حجر في «تهذيبه» ١/ ٤٦٥ عن الذُّهْلي قوله فيه: كان ثبتاً في شعبة .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ١٢٢ . وقال ابن حجر في «هدي الساري» مقدمة «فتح الباري» ص ٣٩٨ : ليس بمجهول من روى عنه أربعة ثقات ، ووثقه الذُّهلي ، ومع ذلك فليس له في البخاري سوى حديث واحد؛ أخرجه عن شعبة (في الزكاة وفي التفسير) .

وأبي بَكْرة. وعنه: خالد الحذَّاء، وجماعة.

وثّقه أحمد، وقال أبو زُرعة: ثقة. وقال مرةً: فيه لين<sup>(3)</sup>.

٢٠٨٩ - س: الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نُعْم البَجَليّ. عن أبيه، وفاطمة بنت علي. وعنه: مَرْوان بن معاوية، وأبو نُعيم.

ضعَّفه ابن معين. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقَوَّاه ابن حبان (٥).

۲۰۹۰ - ت ق: الحكم بن عبد الملك البصريّ. نزل الكوفة، وحَدَّث عن قتادة، وعاصم بن بَهْدَلة. وعنه: سُريج بن النعمان، وبشر بن الوليد، وجماعة.

ضعَّفه ابن معين. وقال النسائي: ليس بالقويّ. وقال أبو داود: منكر الحديث(١٦).

قال الحسن بن بشر شيخ البخاريّ: حدثنا الحكم بن عبد الملك، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن عمران بن حُصين قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ يُناح عليه، يعذّب» فقال

وقال ابن عديّ: له مناكير لا يُتابَع عليها. وقال ابن عديّ: حدثنا عبد الله بن عبد الحميد، وأحمد بن محمد بن يحيى؛ قالا: حدثنا ابن أبي بزَّة، حدثنا الحكم، عن سعيد<sup>(1)</sup>، عن قتادة، عن الحسن، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ لَقِيَ أخاه بما يحبُّ لِيَسُرّه؛ سَرَّه اللهُ يومَ القيامة».

وله حديث يُستغرب عن شعبة في الخمر.

٢٠٨٦ - ت ق: الحكم بن عبد الله النصريّ ـ بالنون. عن الحسن، وأبي إسحاق. وعنه: السُفيانان، وخلّاد بن عيسى الصفّار.

وثَّقه ابن حِبَّان. وإنما ذكرتُ هذا تمييزاً من غيره (٢).

۲۰۸۷ - ق: الحكم بن عبد الله المصريّ البَلَويّ، عن عُلَيّ بن رباح. وعنه يزيد بن أبي حبيب وحده، ولا يُعرف، لكن هذا وثّقه يحيى بنُ معين ويقال: عبد الله بن الحكم، وهو أصح<sup>(۳)</sup>.

٢٠٨٨ - م د ت س: الحكم بن عبد الله ابن إسحاق الأعرج. عن عمران بن حُصين،

 <sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١/ ٤٦٥ : يهجس في خاطري أن الراوي عن سعيد هو أبو مروان ، وهو غير
 أبي النعمان الراوي عن شعبة ، والله أعلم . ١هـ. وهذا الخبر والذي بعده في «الكامل» ٢/ ٦٣٢ .

 <sup>(</sup>۲) الثقات ٦/ ١٨٦ (ووقع في مطبوعه: البصري) وتهذيب الكمال ٧/ ١٠٦ وله حديث واحد عند الترمذي (٦٠٦) وابن
 ماجه (۲۹۷) ما يقال عند دخول الخلاء.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ١٢٢ ، وتهذيب الكمال ٧/ ١٠٦ ـ ١٠٧ ، روى له ابن ماجه حديثاً واحداً (٥٥٨) في المسح بغير توقيت .

<sup>(</sup>٤) المجرح والتعديل ٣/ ١٢٠ ، وتهذيب الكمال ٧/ ١٠٣ .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ١٢٣ ، والثقات ٦/ ١٨٧ ، وتهذيب الكمال ١٠٨/٧ ـ ١٠٩ .

<sup>(</sup>٦) ضعفاء النسائي ص ٣٠ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٢٢ ـ ١٢٣ ، والمجروحين ٢٤٨/١ ، والكامل ٢/ ٦٣٠، وتهذيب الكمال ٧/ ١١٠ . وروى له أيضاً البخاري في «الأدب» والنسائي في «خصائص علي» .

٢٠٩١ - ق: الحكم بن عَبْدة. عن أيوب، وأبي هارون العبديّ. وعنه: ابنُ وَهْب، ومحمد بن مَخْلَد الرُّعينيّ.

قال الأزديّ: ضعيف(٢).

۲۰۹۲ - الحكم بن عُتيبة بن نَهَّاس. كوفيّ.
 ذكره ابن أبي حاتم وبَيَّضَ له. مجهول.

وقال ابن الجوزي: إنما قال أبو حاتم: هو مجهول؛ لأنه ليس يروي الحديث، وإنما كان قاضياً بالكوفة، وقد جعل البخاريّ هذا والحكم بنَ عتيبة الإمام المشهور واحداً، فَعُدً من أوهام البخاريّ(").

۲۰۹۳ - ت: الحكم بن عطية العَيْشيّ البصريّ. عن ابن سِيرين، وجماعة. وعنه: ابن مهديّ، وأبو الوليد.

وثّقه ابن معين، وضَعّفه أبو الوليد، وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثُه، ولا يُحتجُّ به.

انفرد عن ثابت بحديث ابتسام أبي بكر وعُمر إليه وهو إليهما.

وقال أحمد: لا بأس به، لكن أبو داود روى عنه مناكير.

أبو داود (١٤): عن الحكم، عن ثابت، عن أنس: تزوج النبي الله أم سلمة على متاع قيمتُه عشرةُ دراهم.

وبه: «تسمُّونهم محمداً ثم تلعنونهم (٥).

عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا الحكم، حدثنا تَوْبَة العَنْبَري، عن أبي العالية أن سائلاً سأل فأَلْحف، فأعطته امرأة كِسْرَة، فقال: لو ناولته كلباً كان خيراً لك.

هذا من المناكير التي عَنَى (٢) أحمدُ بنُ حنبل (٧).

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ٧/ ٢٩٠ ، وهو بنحوه في «الكامل» ٢/ ٧٣٠ ـ ٧٣٣ (في ترجمة الحسن بن بشر) ، و «المعجم الكبير» ١٨/ ١٧٨ . قال ابن عدى: البلاء من الحكم بن عبد الملك ، لا من الحسن .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٨٨ ، وتهذيب الكمال ٧/ ١١٢ ، روى له ابن ماجه حديثاً (٢٤٧) في الوصاة بطلب العلم.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٢٥ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٢٨ ، وليس فيه قوله: إنما قال أبو حاتم . . . الخ ، قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٢٤٩ : اتفق أهل النسب على أن الحكم بن عتيبة الإمام المشهور هو الحكم بن عتيبة بن النهاس . . فالصواب مع البخاري . اهـ . وينظر التعليق على الترجمة في «التاريخ الكبير» .

<sup>(</sup>٤) يعني الطيالسي.

<sup>(</sup>٥) في (ز): يسمُّونهم محمداً ثم يلعنونهم .

<sup>(</sup>٦) تصحفت في المطبوع إلى لفظة: على .

<sup>(</sup>٧) ضعفاء النسائي ص ٣١ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٢٥ ، والمجروحين ١/ ٢٤٨ ، والكامل ٢/ ٦٢٣ ، وتهذيب الكمال ٧/ ١٢٠ . له حديث عند الترمذي (٣٦٦٨) في مناقب أبي بكر وعمر ، وهو الذي أشار إليه المصنف أثناء الترجمة ، وروى له أيضاً أبو داود في «المراسيل» .

۲۰۹۶ - الحكم بن عُمر الرُّعَيْنيّ. وقيل: ابن عَمرو. روى عن قتادة، وعمر بن عبد العزيز. قال يحيى: ليس بشيء، لا يُكتب حديثه. وقال النسائيّ: ضعيف<sup>(۱)</sup>.

قلت: يروي عن خالد بن مرداس<sup>(۲)</sup>.

٢٠٩٥ - الحكم بن عَمرو الجَزَري، أبو عمرو، عن ضِرار بن عمرو، وغيره. وعنه محمد بن طلحة بن مُصَرِّف.

قال البخاريّ: لا يُتابع على حديثه. يعني عن تميم: «الجمعة واجبة إلا على امرأة...» وذكر الحديث (٣).

٢٠٩٦ - الحكم بن عُمير. عن النبي ﷺ جاء في أحاديث منكرة.

لا صحبة له. قال أبو حاتم: ضعيف الحدث (٤).

٢٠٩٧ - الحكم بن عِياض بن جُعْدُبة. عن أبيه، عن الزُّهريّ في الحِجامة. لا يصحّ، قاله الأزديّ.

٢٠٩٨ - الحكم بن فَصِيل<sup>(٥)</sup>، عن عطيَّة العَوْفي.

قال أبو زُرْعة: ليس بذاك، وقال الأزديّ: منكر الحديث.

وقال ابن عديّ: الحكم بن فَصِيل العبديّ، عن عطية وخالد الحذّاء. تفرَّدَ بما لا يتابع عليه .

حدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا سُويد، أخبرنا الحكم بن فَصِيل، حدثنا عطية، عن أبي سعيد مرفوعاً: «اليدان جَناح، والرجلان بريد، والأذنان قمع، والعينان دليل، واللسان ترجمان، والطّحال ضحك، والرئة نفس، والكليتان مكر، والكبد رحمة، والقلب مَلِك، فإذا فسد الملك فسد جنودُه».

- وجاء في حاشية (س) ما نصه: بخط الشيخ صدر الدين في الهامش ما صورته: قال سعيد بن عمرو البرذعي: سمعت
   أبا زرعة وأبا حاتم يقولان . . سليمان بن حرب يقول: كتبت عن شيوخ ، ثم غسلت ما كتبت عنهم . . . منهم
   الحكم بن عطية . أنتهت الحاشية ، وكلام سليمان في «الجرح والتعديل» بالموضع المذكور .
- (۱) ضعفاء النسائي ص ۳۱ ، والجرح والتعديل ۱۱۹/۳ و۱۲۳ (ذكره في موضعين) ، والكامل ۲/ ٦٢٥ ، وضعفاء ابن الجوزي ۲۲۹/۱ ، وفرَّق فيه بينه وبين الراوي عن عمر بن عبد العزيز ، وتابعه المصنف على ذلك في «بن الجوزي ۲۲۹/۱ ، وفرَّق فيه بينه وبين الراوي عن عمر بن عبد العزيز. «ديوانه» ۱/ ۲۲۱، و المغني» أنه يروي عن عمر بن عبد العزيز.
  - (٢) قوله: قلت يروي . . من (ز) .
- (٣) التاريخ الكبير ٢/ ٣٣٧ ، وقال أبو حاتم: شيخ مجهول ، كما في «الجرح والتعديل» ٣/ ١١٩ ، ونسبتُه: «الجزري»، جاءت في «ضعفاء» ابن الجوزي ٢/ ٢٢٩ .
- (٤) الجرح والتعديل ٣/ ١٢٥ ، وفيه قول أبي حاتم: شيخ ضعيف الحديث ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٧٩. وذكر ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٢٥١ أن كثيرين وصفوه بالصحبة ، فذكرُه في الكتاب خلافُ شرط المصنف ، وذكر أن الآفة في نكارة أحاديثه من الراوي عنه . انتهى كلامه . وقد ذكره المصنف نفسه في «التجريد» ١/ ١٣٥ و١٣٦ ، وأشير إلى هذا في حاشية (س) .
  - (٥) في (ز): فضيل، وهو خطأ. وجاء في حاشية (س) ما نصه: فَصِيل ، بفتح الفاء ، ثم صاد مهملة مكسورة ، فاعلمه.

قلت: قد وثَّقه أبو داود(١)، وعطية واهٍ.

قال الخطيب: الحكم بن فَصِيل واسطيّ، سكن المدائن، يُكنى أبا محمد، عن سيَّار أبي الحكم، ويَعْلَى بن عطاء. روى عنه عاصم بن علي، ومحمد بن أبان الواسطي، وقال: كان من العُبَّاد.

وقال الدارقطني: توفي سنة خمس وسبعين ومئة (٢).

٢٠٩٩ - ت: الحكم بن المبارك الخاشِتيّ
 البُلْخيّ. عن مالك، ومحمد بن راشد المكحوليّ.
 وعنه أبو محمد الدارميّ. وجماعة.

وثَّقه ابن حبان، وابن منده. وأما ابن عديّ فإنه لوَّح في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن الوَهْبيّ بأنه ممن يسرق الحديث، لكن ما أفرد له في «الكامل» ترجمة، وهو صدوق (٣).

۲۱۰۰ - الحكم بن محمد. عن أبي الهيثم الضمري<sup>(٤)</sup>. مجهول<sup>(٥)</sup>.

۱۱۰۱ - الحكم بن مروان الكوفيّ الضرير. نزل بغداد. يروي عن كامل أبي العلاء، وفرات بن السائب. وعنه: أحمد ابن حنبل، وعبد الله بن أيوب المُخَرِّمي.

قال أبو حاتم: لا بأس به. وقال عباس عن يحيى: ليس به بأس. وقال [الحسين] بن حُبَّان: سألتُ ابنَ معين: أنكرتُم على الحكم بن مروان شيئاً؟ فقال: ما أراه إلا صدوقاً. قلت: فحدَّث بحديث عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن النبيَّ عَنْ كبَّر غداةً عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. فقال: هذا باطل، ريح شُبّه

٢١٠٢ - الحكم بن مسعود الثقفيّ. عن عمر
 في الفرائض.

قال البخاريّ: لا يصحّ. وقال بعضهم: مسعود بن الحكم. ولا يصحّ.

قال معمر: حدثنا سِماك بن الفضل، سمع

<sup>(</sup>١) ووثقه أيضاً يحيى بن معين ، كما في «الجرح والتعديل» ٣/ ١٢٦-١٢٧ و"تاريخ بغداد" ٨/ ٢٢٣-٢٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ١٢٦ ـ ١٢٧ ، والكامل ٢/ ٦٣٣، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٢١ ـ ٢٢٣ .

 <sup>(</sup>٣) الثقات ٨/ ١٩٥، والكامل ١/ ١٨٨ ـ ١٨٩ (ترجمة أحمد بن عبد الرحمن) ، وتهذيب الكمال ٧/ ١٣١ ـ ١٣٣، وفيه
 أنه مات (٢١٣) أو نحوها .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية ، و «المغني» ١/ ١٨٥ : العمري، والمثبت من «الجرح والتعديل» ٣/ ١٢٧ ، وهو كذلك فيه ٩/ ٤٥٣ ، و والمثبت من «الجرح والتعديل» ٣/ ١٢٧ ، وهو كذلك فيه ٩/ ٤٥٣ ، وفي «التاريخ الكبير» ٣/ ٥٠٣ ، و «الثقات» ٤/ ٢٨٩ (ترجمة سعيد بن أبي عمرة) وفي كتاب الكني آخر «تاريخ» البخاري ص ٧٧ ، و «المغني» ٢ ٨١٤ . ووقع في «الجرح والتعديل» (في ترجمة سعيد بن أبي عمرة) ٤/ ٣٠ : العمري. والله أعلم . وينظر الكلام على هذا في حاشية «التاريخ الكبير» ٣/ ٣٠٠ - ٥٠٤ ، وينظر أيضاً «الكني والأسماء» للدولابي ٣/ ١٠٢٠ -

 <sup>(</sup>٥) قال أبو حاتم فيه وفي شيخه أبي الهيثم والراوي عنه سعيد: مجهولون. الجرح والتعديل ٥٣/٤ (في ترجمة سعيد بن
 أبى عمرة) .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ١٢٩، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٢٥، وما سلف بين حاصرتين من «اللسان» ٣/ ٢٥٣.

وَهْبَ بن منبّه، عن الحكم بن مسعود الثقفي : شهدتُ عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأب أول فلم الإخوة من الأم؛ فقيل له: قضيتَ عام أول فلم تشرك. قال: تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا.

قلت: هذا إسناد صالح(١).

۲۱۰۳ - الحكم بن مسلمة السعديّ. روى عنه جرير بن عبد الحميد. مجهول<sup>(۲)</sup>.

۲۱۰۶ - دق: الحكم بن مصعب. عن محمد بن علي والد المنصور. وعنه الوليد بن مسلم.

ذكره ابن حبان في «الثقات» وفي «الضعفاء» أيضاً، وقال: يخطئ .

وقال أبو حاتم: مجهول. له في الاستغفار (٣).

۲۱۰۵ – الحكم بن مَصْقَلة. عن أنس بن
 مالك.

قال الأزدى: كذاب.

وقال البخاريّ: الحكم بن مصقلة (3) العبديّ عنده عجائب. ثم ذكر له البخاريّ حديثاً موضوعاً، لكن فيه إسحاق بن بشر، فهو الآفة، فقال: حدثني عبد الله، حدثنا إسحاق بن بشر، حدثنا مهاجر بن كثير، عن الحكم، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ أسرجَ في مسجد؛ لم تزل حملةُ العرش يستغفرون له، ومَنْ أذَّنَ سبع سنين محتسباً؛ حرَّم الله لحمه ودمَه على دوابِّ الأرض أن تأكله في القبر» (٥).

٢١٠٦ - الحكم بن المطلب بن عبد الله بن حُنطب. عن أبيه.

قال الدارقطني: يُعتبر به. وقال أبو محمد ابن حزم: لا يُعرف حالُه (٦).

القَنْظريّ، البغدادي، العابد. روى عن اسماعيل بن عيّاش، وابن المبارك، والطبقة. روى عنه مسلم، والإمام أحمدُ في «مسنده» وولدُه عبدالله، والبَغُويّ.

صدوق، صاحب حديث. وثَّقه ابن معين، وجَزَرة، وجماعة. وقال أبو حاتم: صدوق<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/ ٣٣١\_ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/١٢٨ (وفيه قول أبي حاتم: لا أعلم روى عنه أحد غير الوليد بن مسلم)، والثقات ٦/١٨٧، (وفيه قول ابن حبان: لا يحلُّ الاحتجاج به ولا الرواية عنه (وفيه قول ابن حبان: لا يحلُّ الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار) له حديث عند أبي داود (١٥١٨) وابن ماجه (٣٨١٩)، وهو عند النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٥٦) في الاستغفار.

<sup>(</sup>٤) في (ز): مسقلة .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٢٩ . وأخرج القسم الأول من الحديث الحارث (١٢٧) (زوائد) عن إسحاق بن بشر، به.

<sup>(</sup>٦) المحلى ١١/ ٣١٤.

<sup>(</sup>۷) الجرح والتعديل ٣/ ١٢٨ ـ ١٢٩ ، وتهذيب الكمال ٧/ ١٣٦ ـ ١٤٢ .

وللحكم حديثان منكران: حديثُ الصدقات ذاك الطويل، وحديثُه عن الوليد بن مسلم في الذي يسرق من صلاته؛ فهذا إسناده ثقات، ولفظه منكر<sup>(1)</sup>، ما خرَّجه ع<sup>(۲)</sup>.

۲۱۰۸ - ع (صح): الحكم بن نافع، أبو اليمان الحمصي، أحد الثقات الأثمة.

عن حَرِيز بن عثمان، وصفوان بن عَمرو، وأبي بكر بن أبي مريم، والكبار. واحتجَّ الشيخان بحديثه عن شعيب بن أبي حمزة. وعنه البخاريّ، وأبو زُرعة الدمشقيّ، وأبو حاتم، وخلق.

وقد رأى مالكاً ولم يسمع منه لما رأى من الحجاب والفَرْش؛ وقال: قلتُ: ليس هذا من أخلاق العلماء. قال: ثم ندمتُ بعدُ.

قال أحمد بن حنبل: أما حديثُه عن حَرِيز وصفوان فصحيح.

قال أبو نُعيم: أخبرنا الطبراني (٣)، حدثنا محمد بن محمد بن الحسن بن قُتيبة، حدثنا محمد بن خلف، حدثنا أبو اليمان، حدثنا صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، عن النبق الله أبيه، عن النبق الله تُجادِلُوا بالقرآن، ولا تضربوا كتابَ الله بعض ببعض؛ فوالله إنَّ المؤمن ليجادلُ بالقرآن فيغُلِب».

هذا أورده الحافظ أبو موسى المَدِينيّ في ترجمة ابن أبي عاصم.

وقال أبو نُعيم: حدثنا به أبو الشيخ، حدثنا ابن أبي عاصم، حدثنا محمد بن خلف.

قلت: هذا غريب جداً مع قوة إسناده.

قال المفضَّل الغَلابيّ، عن يحيى بن معين قال: سألتُ أبا اليمان عن حديث شعيب، فقال: المناولة لم أُخرجها إلى أحد.

وقال أحمد بن حنبل: قال لي أبو اليمان: أخبرنا شعيب.

وقال أبو حاتم: ثقة نبيل. وقال سعيد البرذعيّ: سمعتُ أبا زُرْعة يقول: لم يسمع أبو اليمان من شُعيب إلا حديثاً واحداً، والباقي إجازة.

وقال إبراهيم بن ديزيل: قال لي أبو اليمان: سألني أحمد بن حنبل: كيف سمعتَ هذه الكتب من شعيب؟ قلت: قرأتُ عليه بعضَه، وقرأ عليَّ بعضَه، وأجاز لي بعضَه، وبعضُه مناولة. وقال في آخر شيء: قل في كله: أخبرنا شعيب.

وقال أبو اليمان لأبي زُرْعة النصري: ولدتُ سنة ثمان وثلاثين ومئة.

وقال أبو حاتم: أبو اليمان كان يسمَّى كاتب إسماعيل بن عياش.

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن عوف قال:

 <sup>(</sup>۱) حدیث الصدقات عند ابن حبان (۲۰۵۹) وحدیث الذي یسرق من صلاته عند أحمد (۲۲٦٤٣) (وأحال لفظه على
 الذي قبله) ، والدارمي (۱۳۲۸) ، وابن خزیمة (۲٦٣) .

<sup>(</sup>٢) حرف العين رمز الجماعة: البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) مسند الشاميين ٢/ ٧٤ (٩٤٢).

لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا كلمة.

وروى الأثرم عن أحمد قال: كان أبو اليمان يقول: أخبرنا شعيب، واستجاز ذلك بشيء عجيب، كان شعيب عَسِراً في الحديث، فسأله أبو اليمان وغيره أنْ يأذنَ لهم، فقال: ارْوُوا عني تلك الأحاديث. فكان ابن شعيب بن أبي حمزة يقول: جاءني أبو اليمان، فأخذ كتب أبي منّي بعدُ.

وقال أبو الفتح الأزديّ: سماعه من شعيب مناولة.

قال أحمد بن حنبل: قال بشر بن شعيب: جاء إليَّ أبو اليمان بعد موت أبي، فأخذ كتابه والساعة يقول: أخبرنا شعيب، فكيف يستحلُّ هذا؟!

قلت: مات سنة إحدى وعشرين ومئتين، وهو ثبت في شعيب، عالمٌ به (١).

وكثُر في الصحيحين الروايةُ عنه مع احتمال أنْ يكونَ ذلك بالإجازة من شعيب<sup>(٢)</sup>.

٢١٠٩ - س ق: الحكم بن هشام الثقفق.

کوفیّ. نزل دمشق. روی عن قتادة، ومنصور، وعنه: أبو مُشهِر، وابنُ عائذ، وخلق.

وثقه ابنُ معين، وأبو داود، والعجليّ. وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به<sup>(٣)</sup>.

۲۱۱۰ - الحكم بن هشام. روى عنه مَنْدل بن عليّ.

قال الأزديّ: ضعيف(٤).

٢١١١ - الحكم بن الوليد الوُحاظي، شاميّ. عن عبد الله بن بُسْر. أورد له ابن عدي حديثاً استنكره (٥٠).

۲۱۱۲ - الحكم بن يزيد. عن مبارك بن فضالة. مجهول، وكذا:

٢١١٣ - الحكم المكّيّ، شيخ لابن المبارك<sup>(٢)</sup>.

٢١١٤ - الحكم بن يَعْلَى بن عطاء المحاربيّ.

قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٣/ ١٢٩ ، وتهذيب الكمال ٧/ ١٤٦ ، والسير ١٠ / ٣١٩ .

<sup>(</sup>٢) قوله: وكثر في الصحيحين . . الخ ، من (ز) .

<sup>(</sup>٣) ثقات العجلي ص ١٢٧ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٣٠، وليس فيه قول أبي حاتم: لا يحتجُّ به ، وهو في تهذيب الكمال ٧/ ١٥٧، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٧١، له حديث عند النسائي في «الكبرى» في صوم يوم عرفة ، وحديث عند ابن ماجه (٤٠١) في الزهد.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٣٠ . وجعله ابن حجر هو والذي قبله واحداً في «تهذيب التهذيب» ١/ ٤٧١ ـ ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٥) الكامل ٢/ ٦٣١، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن حبان: كان إمام مسجد حمص. ينظر «الجرح والتعديل» ٣/ ١٢٩ ـ ١٣٠ ، و «الثقات» ٤/ ١٤٦ .

 <sup>(</sup>٦) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٣/ ١٣١، وقال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٢٥٨ في الحكم المكي: لعله الحكم أبو خالد. يعني الآتي بعد ترجمة.

البخاريّ: عنده عجائب.

قلت: روى عن مجالد، ويحيى بن أيوب المصري، ويُعرف أيضاً بأبي محمد الدَّغْشيّ<sup>(1)</sup>.

قال عثمان بن أبي شيبة: سمعتُه يقول: كان عندنا طيرٌ أخضر؛ إذا مسَّه الرجل اختضبت يدُه.

وقال: رأیتُ رجالاً تصاغر حتی صار أنف(7)! وکان عندنا زیتونة تحمل کل زیتونتین دَنًا (7)

۲۱۱۵ – الحكم، أبو خالد. عن الحسن.
 وعنه مروان بن معاوية. لا يُعرف<sup>(1)</sup>.

٢١١٦ - الحكم، أبو معاذ بصريّ، لا أعرفهُ: قال ابنُ معين: ضعيف (٥).

## [من اسمه حَكِيم]

٢١١٧ - ق: حَكِيهم بنن أفلح. عن أبي مسعود بحديث: «للمسلم على المسلم أربع خلال: يجيبُه، ويشمِّتُه، ويعودُه، ويشيِّعُه».

تفرَّد عنه بهذا وبالرواية أيضاً والد عبد الحميد بن جعفر (٦).

٢١١٨ - ٤: حَكِيم بن جُبير. عن سعيد بن
 جُبير، وأبي جُحيفة، وجماعة. وعنه: شعبة،
 وزائدة، والناس، شيعي مُقل (٧).

قال أحمد: ضعيف منكر الحديث. وقال البخاريّ: كان شعبة يتكلَّم فيه. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال الدارقطنيّ: متروك .

وقال معاذ: قلت لشعبة: حدثني بحديث حكيم بن جُبير. قال: أخاف النار إنْ أحدِّث عنه.

قلت: فهذا يدلّ على أن شُعبة ترك الرواية عنه بعدُ.

وقال عليّ: سألت يحيى بن سعيد عنه فقال: وكم رَوى! إنما رَوَى يسيراً. روى عنه زائدة، وتركه شعبة مِنْ أجل حديث الصدقة.

وروى عبّاس عن يحيى في حديث حكيم ابن جُبير حديث ابن مسعود: «لا تحلُّ الصدقةُ لمن عنده خمسون درهماً» فقال: يرويه سفيان عن زَبيد، ولا أعلم أحداً يرويه غير يحيى بن آدم. وهذا وهم، لو كان كذا لحدَّث به الناسُ

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/ ٣٤٢ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية والكامل ٢/ ٦٢٩ . وفي «اللسان» ٣/ ٢٥٨ : أنفاً .

<sup>(</sup>٣) كذا . والدنِّ: الجرَّة الضخمة .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٢٥٩ : أظنه الحكم بن أبي خالد . وقد ذُكر في «التهذيب» [تهذيب الكمال ٧/ ٩٣] له ترجمة، وأن مروان بن معاوية كان يروي عن الحكم بن ظُهير فيقول: الحكم بن أبي خالد؛ ليُخفي أمره . اهـ . وسلفت ترجمة الحكم بن ظهير برقم (٢٠٨١) .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ١٣١ ـ ١٣٢ .

 <sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٧/ ١٦١ ، وحديثه المذكور عند ابن ماجه (١٤٣٤) في الجنائز ، وأخرجه أيضاً البخاري في «الأدب
 المفرد» (٩٢٣) .

<sup>(</sup>٧) رسمها في النسخ الخطية: ثقل. ولم أتبينها ، والمثبت من «المغني» للمصنف ١/ ١٨٦.

عن سفيان؛ ولكنه حديث منكر. يعني وإنما المعروف بروايته حَكِيم.

وقال الفلّاس: كان يحيى يحدّث عن حكيم، وكان عبد الرحمن لا يحدّث عنه .

وعن ابن مهديّ قال: إنما رَوَى أحاديث يسيرة، وفيها منكرات.

وقال الجوزجانيّ: حكيم بن جُبير كذَّاب.

الثوريّ: عن حكيم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: ما رأيتُ أحداً أشدَّ تعجيلاً للظهر من رسول الله على.

عُبيد الله بن موسى: عن فِطْر، عن حكيم بن جُبير، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عليّ: أمرتُ بقتال الناكثين، والقاسطين، والمارقين.

عليّ بن مُسْهِر: عن الأعمش، عن حكيم ابن جُبير، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، رفعه: «ما آمنَ بي مَنْ بات شبعاناً (١) وجاره طاو» (٢).

محمد بن حُميد: حدثنا سَلَمة، عن ابن إسحاق، عن حكيم بن جُبير، عن [الحسن بن

سفيان، عن الأصبغ] بن سفيان، عن عبد العزيز بن مروان، عن أبي هريرة، عن سلمان، قلت: يا رسول الله؛ إن الله لم يبعث نبيّاً إلّا بَيْنَ له مَنْ يلي بعده؛ فهل بَيَّن لك؟ قال: «نعم، على».

هذا حديثٌ موضوع. ثم كيف يروي مثل هذا عبد العزيز بن مروان، وفيه انحراف عن علي هذا عبد رواه ابن الجوزيّ في «الموضوعات» من طريق العُقيليّ، عن أحمد بن الحسين، عن ابن حُميد، وليس بثقة (٣).

٢١١٩ - ٤: حَكِيم بن حكيم بن عبّاد بن حُنيف الأنصاريّ المدنيّ. عن أبي أمامة بن سهل، ونافع بن جُبير. وعنه: عبد الرحمن بن الحارث، وابن إسحاق.

قــوَّاه ابــن حِـبَّــان، وقــال ابــن ســـعــد: لا يحتجُّون به.

ومن مفرداته: عن أبي أمامة، عن عمر مرفوعاً: «الخال وارث» حَسَّنه الترمذيّ، ولم يصححه، وحسَّن أيضاً في ذلك خبر عائشة (٤٠).

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ، وهو صحيح، فإن لفظة «شبعان» يجوز فيها الصرف وعدمُه، لأنه يقال في مؤنثه: شبعى وشبعانة، وورد مصروفاً في حديث المقدام بن معديكرب عند أحمد (١٧١٧٤).

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ۳/ ۱٦ ، وأحوال الرجال ص ٤٨ ، وضعفاء النسائي ص ٣١ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٠١ ،
 والكامل ٢/ ٢٣٤ ، وضعفاء الدارقطني ص ٧٧ ، وتهذيب الكمال ٧/ ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ١/ ١٣٠، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٤٣ ـ ١٤٤ (٢٩٩). وما بين حاصرتين منهما . وقد أورده العقيلي في ترجمة أصبغ بن سفيان ، وقال: حكيم بن جبير واه ، والحسن والأصبغ مجهولان لا يُعرفان إلا في هذا الحديث . زاد ابن الجوزي: وفي الإسناد سلمة بن الفضل ، قال ابن المديني: رمينا حديثه ، وفيه محمد بن حميد ، وقد كذّبه أبو زُرعة وابن واره ، وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ص ۲۹۸ (القسم المتمم)الثقات ٦/ ٢١٤ ، وتهذيب الكمال ٧/ ١٩٣ ، وحديثه المذكور عند الترمذي (٢١٠٣).

۲۱۲۰ - حَكيم بن أبي حكيم. عن أبي أمامة. مجهول (١).

۲۱۲۱ - حَكِيم بن خِذام. عن ابن جُدْعان. قال أبو حاتم: متروك الحديث .

وقال البخاريّ: منكر الحديث، يرى القدر . وقال القواريريّ: لقيتُه وكان من عباد الله الصالحين، حدثنا عن عبد الملك بن عمير، عن الربيع بن عُميلة، عن ابن مسعود: «سيليكم أمراء يُفسدون، وما يصلح الله بهم أكثر..» الحديث. ويكنى أبا سُمير (٢).

أبو الأشعث العجليّ: حدثنا حكيم بن خذام، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيميّ قال: عرف عليّ وهي درعاً له مع يهوديّ، فقال: درعي سقطت منّي يوم كذا. فقال اليهوديّ: درعي وفي يدي، بيني وبينك قاضي المسلمين. فلما رآه شُريح قام له عن مجلسه، وجلس عليّ. ثم قال: لو كان خصمي مسلماً جلستُ معه، ولكني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «الا تُساووهم في المجالس، ولا تَعُودوا مرضاهم، واضطروهم إلى أضيق الطريق، فإنْ سبُّوكم فاقتلوهم». ثم قال: ورعي. قال: صدقت يا أمير المؤمنين، ولكن درعي. قال: صدقت يا أمير المؤمنين، ولكن مولاك فنعم، وأما شهادةُ ابنك فلا. فقال: أمَّا

أنشدك الله، أسمعت عمر يقول: قال رسول الله على «الحسن والحسين سَيِّدَا شبابِ أهل الجنة؟». قال: اللهم نعم. قال: فلا تجيز شهادة الحسن. والله لتأتين إلى بانِقْيا فلتقضين بين أهلها أربعين يوماً. ثم سلَّم الدرع إلى اليهودي. فقال اليهودي: أمير المؤمنين مشى معي إلى قاضيه، فقضى عليه، فرضي به، صدقت، إنها لدرعك التقطتها. وأسلم. فقال علي: الدرع لك. وفرَضَ له، وقُتل بصِفِّين (٣).

الطبراني (1): حدثنا الحسين بن إسحاق، حدثنا شيبان بن فَرُّوخ، حدثنا حكيم بن خِذام، عن العلاء بن كثير، عن مكحول، عن واثلة قال: أتى النبيَّ عَيُّ رجل أكشف، أحول، أوقص، أحنف، أعلم، أرسح، أفْحج، فقال: أخبرني بما فرض الله عليّ. فلما أخبره قال: أعاهد الله أن لا أزيد. قال: "ولم؟" قال: لأنه خلقني أكشف... وسرد عيوبه، ثم أدبر. فأتى جبريل، فقال: يا محمد، أين العاتبُ على ربه. قلْ له: ألا ترضى أن تُبعث في صورة جبريل؟ فطلبُه النبيُّ عَيْ وأخبره فقال: بلى يا رسول الله فإني أعاهد الله؛ لا يقوى جسدي على شيء من مرضاة الله إلا حملتُه. هذا منكر جداً.

۲۱۲۷ - دت: حکیم بن اللّیلم. عن شُریح القاضی، وأبی عمر زاذان. وعنه: سفیان وشَریك.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٣/ ١٨ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٠٣ ، والكامل ٢/ ٦٣٧ .

<sup>(</sup>٣) العلل المتناهية ٢/ ٨٧١ (١٤٦٠). وبانقيا: ناحية من نواحي الكوفة. ينظر «معجم البلدان» ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ٢٢/ ٦٣ (١٥٤) ، ومسند الشاميين ٤/ ٣١٣ (٣٤٠٣) . ومن هذا الموضع إلى آخر الخبر ، من (ز).

وثَّقه ابنُ معين وغيرُه. وقال أبو حاتم: صدوق، ولا يحتجُّ به (١).

٢١٢٣ - حَكِيم بن زيد. عن أبي إسحاق السَّيعي.

قال الأزدي: فيه نظر(٢).

٢١٢٤ - د: حَكِيم بن سيف الرقيّ. عن أبي المَلِيح، وداود العطّار، والطبقة. وعنه: أبو داود، وبَقِيّ بن مَخْلَد، والفِرْيابيّ، وخلق.

قوَّاه ابن حِبَّان. وقال أبو حاتم: صدوق، وليس بحجَّة أو بمتين (٣).

71۲۰ - حَكِيم بن شريك بن نَمْلَة [عن أيه] عن عُمر قولَه. لا يكاد يُعرف (٤).

۲۱۲۹ - د: حَكِيم بن شريك الهُذليّ. عن يحيى بن ميمون الحضرمي. وعنه عطاء بن دينار.

قــوّاه ابــن حِــبُّـان، وقــال أبــو حــاتــم: مجهول (٥).

٢١٢٧ - حَكِيم بن عُجَيبة الكوفيّ. قال أحمد العجليّ في «تاريخه»: ضعيف غالٍ في التشيّع<sup>(٦)</sup>.

٢١٢٨ - س: حَكِيم بن قيس بن عاصم المِنْقَريّ. عن أبيه. لا يُعرف (٧).

٢١٢٩ - حَكِيم بن نافع الرّقيّ. يروي عن صغار التابعين.

قال أبو زُرعة: ليس بشيء. وعنه النُّفيلي .

وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال مرة:

وقال البخاريّ. سمع عطاء الخراسانيّ ونُحسيفاً.

قلت: ساق له ابنُ عديّ أحاديثَ ما هي بالمنكرة جدّاً. وجاء عن ابن معين تَلْيينُه (^).

٢١٣٠ - حَكِيم بن ينيد. عن إبراهيم الصائغ. قال الأزديّ: متروك الحديث<sup>(٩)</sup>.

- (۱) الجرح والتعديل ٣/ ٢٠٤ (وفيه قول أبي حاتم: صالح يُكتب حديثه ولا يحتج به) وتهذيب الكمال ٧/ ١٩٤. وروى له أيضاً البخاري في «الأدب» ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة».
  - (٢) قال فيه أبو حاتم: صالح، هو شيخ. الجرح والتعديل ٣/ ٢٠٤ \_ ٢٠٥ .
  - (٣) الجرح والتعديل ٣/ ٢٠٥ ، والثقات ٨/ ٢١٢ ، وتهذيب الكمال ٧/ ١٩٥ .
- (٤) تهذيب الكمال ٧/ ١٩٧ ، وما بين حاصرتين منه ، وأشير إلى هذا السقط في هامش (س) . والخبر المشار إليه عند
   البخاري في «الأدب المفرد» (٨٠٦) .
- (٥) الجرح والتعديل ٣/ ٢٠٥ ، والثقات ٦/ ٢١٥ ، وتهذيب الكمال ٧/ ١٩٨ . ولم أقف على قول أبي حاتم: مجهول، ولعله من قبل المصنف ، وهو خلاف شرطه .
  - (٦) ثقات العجلي ص ١٢٩ ، وفيه: عُجينة .
- (٧) تهذيب الكمال ٧/ ٢٠١ ، له حديث عند النسائي ١٦/٤ في الجنائز ، ورواه أيضاً البخاري في «الأدب المفرد»
   (٣٦١) بأطول منه .
  - (٨) التاريخ الكبير ٣/ ١٨ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٠٧ ، والمجروحين ١/ ٢٤٨ . والكامل ٢/ ٦٣٩ .
    - (٩) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٣١.

٢١٣١ - ٤: حَكِيم الأَثْرَم. عن أبي تَميمَة الهُجَيْمِيّ. وعنه: عوف، وحمَّاد بن سَلَمة.

قال النسائيّ: ليس به بأس، وقال الدُّهليّ: قلتُ لابن المدينيّ: مَنْ حكيم الأثْرَم؟ قال: أعيانا هذا .

وقال ابن أبي شيبة: سألتُ عليّاً عنه، فقال: ثقة عندنا.

وقال البخاريّ: لم يُتابَع على حديثه. يعني حمَّاد بن سلمة، عنه عن أبي تَمِيمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ أتى كاهناً أو امرأة في دُبُرها أو حائضاً؛ فقد برئ ممَّا أُنزل على محمد» (١).

۲۱۳۲ - خت: حَكِيم الصنعانيّ. عن عُمر، لا يُعرف. علّق له البخاريّ<sup>(۲)</sup>.

# [من اسمُه حُكَيْم وحُكَيْمة]

٢١٣٣ - قد: حُكَيْم بن عبد الرحمن.

مصريّ مجهول. روى عنه الليث وحدَه<sup>(٣)</sup>.

٢١٣٤ - حُكَيْم بن محمد. عن المقبري، كذلك. مدني.

قلت: بل مشهور، وُتَّق (٤).

۲۱۳۰ - د س: حُكَيْمة بنت أُميمة بنت رُقيقة، عن أمها، كان للنبي ﷺ قَدَح يبولُ فيه من الليل. فهي غير معروفة. روى عنها هذا ابن جريج بصيغة: عن (٥٠).

## [من اسمُه حَلْبس ومُحليس]

٢١٣٦ - حَلْبس الكَلْبيِّ (٦)، عن الثوريّ.

قال الدارقطني: متروك الحديث. قال ابن عدي: حَلْبَس بن محمد الكلابي، وأظنه حَلْبَس بن غالب، بصري، منكر الحديث.

حدثنا محمد بن عبد الواحد الناقد، حدثنا عيسى بن يوسف الطبَّاع، حدثنا حَلْبَس بن محمد، حدثنا الثوريّ، حدثنا مغيرة، عن

- (۱) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ص٤٩ ، والتاريخ الكبير ٣/ ١٦ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٠٨ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٠٧ .
- (۲) تهذیب الکمال ۷/ ۲۰۹ ، وحدیثه عن عمر في أربعة قتلوا صبیاً . . علّقه البخاري في صحیحه في الدیات (الفتح ۱۲ / ۲۲۷).
  - (٣) تهذيب الكمال ٧/ ٢١٤ . روى له أبو داود في «القدر» .
- (٤) تهذيب الكمال ٧/ ٢١٥. وذكر المزي أن له حديثاً عند النسائي في «اليوم والليلة» من حديث أبي هريرة، وذكر طرفه في «تحفة الأشراف» ١٠/ ٣٦٥: «خذوا جُنتكم . . . » ولم أقف عليه من طريق صاحب الترجمة ، وهو عنده في «الكبرى» (١٠٦١٧) ـ وهو في «اليوم والليلة» (٨٤٨) ـ من طريق أخرى عن أبي هريرة .
- (٥) تهذيب الكمال ٣٥/ ١٥٦. وحديثها عند أبي داود (٢٤) ، والنسائي في «المجتبى» ١/ ٣١، و«الكبرى» (٣١)، وصيغة رواية ابن جريج عند النسائي: أخبرتني حُكيمة ، وأعاد المصنف الترجمة في قسم النساء وقال: تفرّد عنها ابن جريج.
  - (٦) في (ز): الكلابي.

إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: «سَطَع نورٌ في الجنة، فرفعوا رؤوسهم، فإذا هو من ثَغْر حَوْراء ضحكت».

وقد رواه أحمد بن يوسف الطباع، عن حَلْبَس، فقال: حماد، بدل: مغيرة.

قلت: هذا باطل.

ثم قال ابن عديّ: حدثنا أبو يعلى، حدثنا بشر بن سيحان، حدثنا حَلْبسَ بن غالب، حدثنا الشوريّ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، زوجتُ بنتي وأنا أُحِبُ أَنْ تُعينني بشيء. قال: هما عندي شيء، ولكن ائتني بقارورة وعُود شعرة». قال: فأتاه، فجعل يسلت العرقَ من فراعيه حتى امتلأت القارورة، قال: «خُذها، ومُرْ ابْنَتَك أن تَعْمِس هذا العود في القارورة ومُرْ ابْنَتَك أن تَعْمِس هذا العود في القارورة فتراعية فتطّيّب به». فكانت إذا تطيّبت شمَّ أهلُ المدينة رائحة ذلك الطيب، فسُمُّوا بيوتَ المطيّبين.

قلت: وهذا منكر جدّاً (١).

٢١٣٧ - حُلَيس؛ كفُلَيْس. هو ابن هاشم. له عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن. مجهول (٢).

### [من اسمه حمّاد]

٢١٣٨ - ع (صح): حمَّاد بن أسامة، أبو أسامة، الحافظ الكوفي، أحدُ الأثبات. سمع من هشام بن عروة، وطبقته.

قال الأزديّ: قال المُعيطيّ: كان كثير التدليس، ثم بعد ذلك تركه.

وذكر الأزديّ عن سفيان الثوريّ بلا إسناد، قال: إني لأعجبُ كيف جاز حديث أبي أسامة؛ كان أمره بيِّناً؛ كان من أسرق الناس لحديثِ جيّد(٣).

قلت: أبو أسامة لم أورده لشيء فيه ولكن ليُعرف أنَّ هذا القول باطل. قد روى عنه أحمد، وعليّ، وابن معين، وابن راهويه. وقال أحمد: ثقة، من أعلم الناس بأمور الناس وأخبارهم بالكوفة؛ وما كان أرواه عن هشام، وما كان أثبتًه! لا يكاد يخطئ.

وقال عبد الله مُشْكُدانه: سمعت أبا أسامة يقول: كتبت بأصبعي هاتين مئة ألف حديث. مات سنة إحدى ومئتين. رحمه الله (٤).

٢١٣٩ - حمَّاد بن بَحْر الرازيِّ. عن جرير، وغيره. مجهول<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكامل ٢/ ٨٦٢ ، وضعفاء الدارقطني ص ٨٣ ، وذكر ابن الجوزي حديث أبي هريرة في «الموضوعات» (٥٥٣) وقال: هذا مما عملته يدا حلبس . اهـ . وجاء كلام ابن الجوزي في حاشية (س) .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٣١٠.

 <sup>(</sup>٣) نبَّه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١/ ٤٧٧ على أن قائل هذا الكلام هو سفيان بن وكيع، وليس الثوري، وقال:
 وهو أليق به ، وسفيان بن وكيع ضعيف .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ١٣٣ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ١٣٢.

۲۱٤٠ - حمَّاد بن بِسْطام. عن بعض التابعين.

قال الأزديّ: لا يُكتب حديثُه (١).

٢١٤١ - حمَّاد بن بشير الجَهْضَمِيّ. عن

عُمارة المِعْوَليّ؛ في «ثقات» ابن حِبَّان.

ما علمتُ روى عنه سوى محمد بن المثنى، فذكر صاحب «الأدب» له حديثاً منكراً (٢).

أما:

۲۱٤۲ - حمَّاد بن بشير الرَّبَعيّ؛ فآخَر، مقلِّ. له عن عَمْرو بن عُبيد. وعنه: حيوة بن شُريح، وسعيد بن أبي أيوب.

ذكره ابن حبان في «ثقاته»<sup>(٣)</sup>.

۲۱٤٣ - حمَّاد بن تُحْيَى؛ قيَّده الأمير بتاء مضمومة. روى عن عَوْن بن أبي جُحيفة. تفرَّد عنه محمد بن إبراهيم بن أبي العَنْبَس الزُّهريّ. كوفيّ، لا يُعرف (٤).

۲۱٤٤ - خت: حمَّاد بن الجَعْد. ويقال:
 ابن أبى الجَعْد. عن قتادة. وعنه هُدْبة القيسيّ .

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ليس

وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو زُرعة: ليّن. وصلَّحه أبو حاتم (٥).

٢١٤٥ - ق: حمَّاد بن جعفر العَبْديّ.
 بصريّ. عن شَهْر، وميمون بن سِياه. وعنه:
 أبو عاصم، وجماعة.

وثَّقه ابن معين، وابن حِبَّان .

وقال ابن عديّ: منكر الحديث، لم أجد له غير حديثين عن شَهْر، عن أمّ شَريك: أمرَنا رسولُ الله على أن نقرأ على الجنائز بأمّ القرآن، وعن الضحَّاك بن حُمْرَة، عن حماد بن جعفر، عن ميمون بن سياه، عن أنس، في التزاور وفضله (٢).

<sup>(</sup>۱) ضعفاء ابن الجوزي ۱/ ۲۳۲. وهو حماد بن مالك بن بسطام كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ۳/ ۲٦٦، وهو في «الجرح والتعديل» ۳/ ۱۶۹.

<sup>(</sup>٢) الثقات ٨/ ٢٠٥ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٢٥ ، وحديثه المشار إليه في «الأدب المفرد» (٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) الثقات ٦/ ٢٢١ ، وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٧/ ٢٢٦ للتمييز ، ولم يرد في «اللسان».

<sup>(</sup>٤) الإكمال ١/ ٥٠٢ ـ ٥٠٣ ، وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٧/ ٢٩٦ للتمييز ، ولم يرد في «اللسان».

<sup>(</sup>٥) ضعفاء النسائي ص ٣٢ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٣٤ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٢٦ ، استشهد به البخاري بحديث متابعة في صوم يوم الجمعة . (الفتح ٤/ ٢٣٢) . وقد فرَّق ابن حبان في «المجروحين» ١/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ـ وابن الجوزي في «الضعفاء» ١/ ٢٣٢ بين حماد بن الجعد وحماد بن أبي الجعد؛ وذكر ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١/ ٤٧٨ أنهما واحد، ونقل عن ابن مهدي ما فيه هذا المعنى .

<sup>(</sup>٦) الكامل ٢/ ٦٥٦ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٢٩ . له عند ابن ماجه (١٤٩٦) حديث أم شريك في القراءة بأم القرآن على الجنائز. وقد فرّق ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣/ ١٣٤ ، وابن حبان في «الثقات» ٦/ ٢٢١ و٨/ ٢٠٣ بين حماد بن جعفر ، عن شهر بن حوشب ، وعنه أبو عاصم ، وبين حماد بن جعفر الذي يروي عنه المستلم بن سعيد ، وأفرد البخاري للثاني منهما ترجمة في «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٣ ، وأورد الأول في ترجمة حماد بن بشير ٣/ ٢٢ .

صالح بن حيّ.

قال ابن عدى: ليس بالمعروف(٥).

٢١٥٠ - د: حساد بن دُليل، قاضي
 المدائن. عن الحسن بن صالح وغيره .

ضعَّفه أبو الفتح الأزدي(٦).

۲۱۵۱ - حماد بن راشد. عن جابر الجعفي. قال الأزديّ: يتكلّمون فيه (٧).

۲۱۵۲ - حماد بن سعيد البرَّاء. بصريّ (^). قال البخاريّ: منكر الحديث (٩).

وقال العُقيليّ (١٠٠: في حديثه وهم؛ حدثنا أحمد بن عمرو، حدثنا محمد بن يزيد الروَّاس، حدثنا حمَّاد بن سعيد، عن إسماعيل، عن قيس،

لایُدْرَی مَنْ هو .

روى عنه البخاريّ في "صحيحه" عن عُبيد الله بن معاذ، فهو أصغر من البخاريّ (١).

٢١٤٧ - ت ق: حمَّاد بن أبي حميد المدني، وهو محمد بن أبي حُميد الأنصاريّ<sup>(٢)</sup>. ضعيف. سيُعاد. يروي عن الزُّهريّ، وزيد بن أسلم.

قال البخاري: منكر الحديث.

وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال النسائق: ليس بثقة (٣).

٢١٤٨ - حمَّاد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيّ. ضعّفه ابن عديّ وغيرُه من قِبَل حفظه (٤).

٢١٤٩ - حماد بن داود الكوفيّ. عن عليّ بن

- (۲) وحمَّاد لقب له . كما ذكر المزي في «تهذيب الكمال» ۲٥/ ۱۱۲ .
- (٣) التاريخ الكبير ١/ ٧٠ و٣/ ٢٨ ، وضعفاء النسائي ص ٣٢ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٣٥ و٧/ ٢٣٣ .
  - (٤) الكامل ٢/ ٦٦٩.
- (٥) الكامل ٢/ ٦٦٨ ، وأورد له حديث ابن عباس أن رجلاً صلى خلف الصف وحده . . . وقال: معضل ، لا يرويه غير حماد هذا، وليس بالمعروف .
- (٦) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٣٣. وجاء في (د) و(ز): ضعّفه الأزديّ وغيره ، والمثبت من (س) ، وهو الأشبه ، فقد وثقه ابن معين وابن عمَّار الموصلّي ، وأبو داود ، وأبو حاتم ، والمصنف في «الكاشف» وذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٢٠٦. ونقل ابن حجر في «تهذيبه» ١/ ٤٨٠ تضعيف الأزديّ له ثم قال: والأزديّ لا يُعتدّ به . اهـ. له حديث عند أبي داود (٤٦١٢) في كتاب السنة. وينظر «الجرح والتعديل» ٣/ ١٣٧ ، و«تاريخ بغداد» ٨/ ١٥١ ، و«تهذيب الكمال» ٧/ ٢٣٦ .
  - (٧) ُ ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٣٣ .
- (A) كذا نسبه المصنف تبعاً لابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣/ ١٤٠ ، وفرَّق البخاري في «تاريخه» ٣/ ١٩٠- ٢٠ بين البرَّاء والبصريّ. وانظر التعليق التالي.
- (٩) قول البخاري هذا إنما هو في البصري، حيث فرَّق بينه وبين البرَّاء (كما سلف الكلام في التعليق قبله). ونقل في البرَّاء قول نصر بن على فيه: كان من عبَّاد البصرة، ثقة في القول.
  - (١٠) ضعفاء العقيلي ١/ ٣١١ ، وما سيرد بين حاصرتين منه . وحديث سودة في «مسند» أحمد (٢٧٤١٨) .

 <sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٧/ ٢٣٢ ، روى عنه البخاري حديثاً في الاعتصام (٧٣٥٥) . قال المزي: لم يُعرف إلا في هذا
 الحديث الواحد ، ووجد في بعض النسخ العتيقة من «الجامع» .

عن ابن مسعود، أنَّ النبيِّ ﷺ مَرَّ بشاةٍ ميتة فقال: «ألَّا انتفعتُم بإهابها». والصواب: إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن عكرمة، عن ابن عباس [عن سَوْدَة].

أما:

۲۱۵۳ - حمَّاد بن سعید الصنعانی؛ فشیخ؛ حکی عنه عبد الرّزّاق. ما أرى به بأساً(۱).

مَاد بن عمران الجَوْنيّ، وثابت، وابن أبي مُلَيكة، وعبد الله بن كثير الداري، وخلق. وعنه: مالك، وشعبة، وسفيان، وابن مهديّ، وعارم، وعفّان، وأمم.

وكان ثقة، له أوهام. قال أحمد: هو أعلمُ المسجد وهو يصلِّي. الناس بحديثِ خاله حُميد الطويل وأثبتُهم فيه. وروى سوَّار بن وقال ابن معين: هو أعلم الناس بثابت. وقال قال: كنتُ آتي حمَّا آخر: إذا رأيتَ الرجل يقع في حمَّاد فاتَّهِمْه على رَبِعَ في ثوبٍ حبةً أو الإسلام.

قال ابن المدينيّ: كان عند يحيى بن الضُّريْس عن حماد عشرةُ آلاف.

وقال عَمرو بن سلمة: كتبتُ عن حماد بن سلمة بضعة عشر ألفاً.

وقال ابن المبارك: ما رأيتُ أحداً كان أشبه بمسالك الأُوَل من حمَّاد.

وروى الكوسج عن ابن معين: ثقة. وقال آخر: كان يُعَدُّ من الأبدال، وعلامة الأبدال ألّا

يُولد لهم. تزوَّج سبعين امرأة فلم يُولد له.

وقال أبو عمر الجَرْميّ: ما رأيت فقيهاً قطَّ أفصحَ من عبد الوارث إلَّا حماد بن سَلَمة.

وقال عقَّان: رأيت مَنْ هو أعبدُ من حمَّاد، لكن ما رأيتُ أشدَّ مواظبةً على الخير وقراءة القرآن والعمل لله منه.

وقال التبوذكيّ: ما أتينا أحداً يعلّم بنيَّة إلا حمَّاد بن سلمة، ولو قلتُ: إنني ما رأيتُه ضاحكاً قطُّ؛ صدقتُ. كان مشغولاً بنفسه؛ إما يقرأ، أو يسبِّح، أو يحدِّث، أو يصلِّي.

وقال ابن مهديّ: لو قيل لحمَّاد إنك تموتُ غداً؛ ما قَدَرَ أن يزيد في عمله شيئاً.

وقال يونس المؤدّب. مات حمَّاد في المسجد وهو يصلِّي.

وروى سوَّار بن عبد الله العنبريّ عن أبيه قال: كنتُ آتي حمَّاد بنَ سلمة في سوقه؛ فإذا رَبِحَ في ثوبٍ حبة أو حبتين؛ شدَّ جُوْنَته، فلم يبع شيئاً.

وقال آدمُ بن أبي إياس: شهدتُ حمَّاد بن سَلَمة ودَعَوْه ـ يعني السلطان ـ فقال: أحملُ لحية حمراء إلى هؤلاء! لا والله.

وقال قريش بن أنس عنه قال: ما كان من نيّتي أنْ أحدِّثَ حتى رأيتُ أيُّوبَ في النوم، فقال لي: حدِّث، فإنَّ الناس يقبلون.

ويقال: أُهديَ له هدية، فقال لمهديها: إنْ قبلتُها لم أحدِّنْك، وإن لم أقبلها حدَّنتُك.

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة من (ز).

وقال ابن حبَّان: لم يُنْصِف مَنْ جانَبَ حديثَ حمَّاد<sup>(۱)</sup> واحتجَّ بأبي بكر بن عيَّاش، وعبدِ الرحمن بن عبد الله بن دينار.

وكان خزَّازاً، وكان من العُبّاد المجابي الدعوة.

وقال وُهَيْب: كان حمَّاد بنُ سَلَمة سيدَنا وأعلَمنَا. وقال آخر: كان إماماً في العربية، فقيهاً، فصيحاً، مُفَوَّها، مقرئاً، شديداً على المبتدعة، له توليف. وكان يقول: قدمت مكة وعطاء حيّ. وقال اليزيديّ:

يا طالبَ النَّحو أَلَا فَابْكِهِ

بعد أبي عَـمْرو وحَـمَّادِ قال أبو داود: لم يكن لحمَّاد بن سَلَمة كتابٌ غير كتاب قَيْس بن سعد. يعني كان يحفظُ علمَه.

قال حمَّاد بن زید: ما کنَّا نری أحداً یتعلّم بنیَّة غیر حمَّاد بن سَلَمة، وما نَرَی الیوم مَنْ یعلِّم بنیّة غیره (۲).

وقال عفَّان: اختلف أصحابُنا في سَعيد بن أبي عَرُوبة، وحمَّاد بن سلمة، فصرنا إلى خالد بن

الحارث، فسألناه، فقال: حماد أحسنُهما حديثاً، وأثبتُهما لزوماً للسنة. فرجعنا إلى يحيى القطان، فأخبرناه فقال: قال لكم: وأحفظُهما؟ قلنا: لا.

وقال يحيى القطان: حمَّاد بن سلمة، عن زياد الأعلم وقيس بن سَعْد، ليس بذاك.

وقال أحمد ويحيى: ثقة. وقال ابن المديني: مَنْ سمعتموه يتكلم في حمَّاد فاتهموه. وقال رجل لعفَّان: أحدثك عن حماد؟ (٣) قال: مَنْ حماد؟ ويلكَ! قال: ابن سلمة. قال: ألا تقول: أمير المؤمنين!

قال إسحاق بن الطباع: قال لي ابنُ غيينة (٤): عالم بالله وبالعلم، وعالم بالله ليس بعالم بالعلم، وعالم بالله. قال ابن الطباع: الأول كحماد بن سلمة، والثاني مثل أبي الحجّاج العابد، وعالم بالعلم ليس بعالم بالله أبو يوسف (٥) وأستاذه.

وقال أحمد: أثبتُهم في ثابت حماد بن سلمة (٦).

وعن محمد بن يحيى قال: سئل أحمد عن

<sup>(</sup>۱) يعرّض ابن حبان بالبخاري ، كما سيصرح بذلك المصنف في آخر الترجمة ، وينظر «الإحسان» ۱/ ۱۵۳ ـ ۱۵۳.

<sup>(</sup>٢) سلف نحوه من قول التبوذكي ، وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٧/ ٢٦٤ عن التبوذكي عن حماد بن زيد .

<sup>(</sup>٣) في «الكامل» ٢/ ٦٧١ : حدَّثك حمَّاد .

<sup>(</sup>٤) بعدها في المطبوع: العلماء ثلاثة ، وليست هذه العبارة في النسخ الخطية ، ولا في «الكامل» ٢/ ٦٧٢ ، والخبر فه.

<sup>(</sup>٥) في (ز): أبو فلان.

<sup>(</sup>٦) سلف من قول ابن معين ، وهو عنه في «الكامل» ٢/ ٦٧٣ .

الحمَّادَيْن، فقال: حمَّاد بن سلمة بن دينار، وحماد بن زيد بن دِرهم؛ الفضل بينهما كفضل الدينار على الدرهم.

الحسن بن سفيان: حدثنا هُدْبة قال: صليتُ على شعبة، فقيل: أرأيتَه؟ فغضب وقال: رأيتُ حمَّاد بن سلمة وهو خير منه، كان سُنيّاً، وكان شعبة رأيه رأي الكوفيين.

الدُّولابيّ: حدثنا محمد بن شجاع بن الثلجيّ، حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهديّ قال: كان حماد بن سلمة لا يُعرف بهذه الأحاديث ـ يعني التي في الصفات ـ حتى خرج مرة إلى عَبَّادان، فجاء وهو يرويها، فلا أحسب إلا شيطاناً خرج إليه من البحر، فألقاها إليه.

قال ابن الثلجيّ: فسمعتُ عبَّاد بن صُهيب يقول: إن حماداً كان لا يحفظ، وكانوا يقولون: إنها دُسَّت في كتبه.

وقد قيل: إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه، فكان يدسُّ في كتبه.

قلت: ابن الثلجيّ ليس بمصدَّق على حماد وأمثاله، وقد اتُّهم. نسأل الله السلامة.

حماد بن سلمة: عن ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن صُهيب مرفوعاً: ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾ قال: هي النظر إلى وجَهْ الله.

حماد: عن ثابت، عن أنس، أنَّ النبيِّ عِيْد

قرأ: ﴿ فَلَمّا بَحَلِّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾ قال: أخرج طرف خنصره، وضرب على إبهامه، فساخ الجبل. فقال حميد الطويل لثابت: تحدّث بمثل هذا؟ قال: فضرب في صدر حميد وقال: يقوله أنس، ويقوله رسول الله على وأكتمه أنا! رواه جماعة عن حماد، وصحّحه الترمذيّ(١).

إبراهيم بن أبي سُويد وأسود بن عامر: حدثنا حماد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «رأيت ربي جَعْداً أمرد، عليه حُلَّةٌ خضراء».

وقال ابن عديّ: حدثنا عبد الله بن عبد الحميد الواسطيّ، حدثنا النضر بن سَلَمة شاذان، حدثنا الأسود بن عامر، عن حمَّاد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنّ محمداً رأى ربَّه (٢) في صورةِ شابّ أمرد دونه ستر من لؤلؤ، قدميه \_ أو رجليه \_ في خضرة.

وحدثنا ابن أبي سفيان الموصليّ وابن شهريار قالا: حدثنا محمد بن رزق الله بن موسى، حدثنا الأسود، بنحوه.

وقال عفَّان: حدثنا عبد الصمد بن كيسان، حدثنا حماد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي عليه قال: رأيتُ ربّي.

وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير، حدثنا أبي، حدثنا حماد، بنحوه.

<sup>(</sup>۱) قوله: وصححه الترمذي ، من (ز) ، وهو في «سنن» الترمذي (٣٠٧٤) في التفسير ، والخبر بتمامه مع سؤال حميد لثابت في «مسند» أحمد (١٢٢٦٠). ووقع في «الكامل» ٢/ ٧٧٧: فقال حماد لثابت ، بدل: فقال حميد الطويل لثابت .

<sup>(</sup>٢) مكانها في (ز) بياض.

فهذا من أنكرِ ما أتى به حمَّاد بن سلمة، وهذه الرؤية رؤية منام إنْ صحت.

قال المرُّوذي: قلت لأحمد: يقولون: لم يسمع قتادة من عكرمة. فغضب، وأخرجَ كتابَه بسماع قتادة من عكرمة في ستة أحاديث.

ورواه الحكم بن أبان عن زيرك، عن عكرمة. وهو غريب جداً.

العَيْشيّ: حدَّثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة مرفوعاً: «أنزلَ القرآن على ثلاثة أحرف».

ثم ساق ابن عديّ لحمَّاد جملةً مما ينفرد به متناً أو إسناداً، ومنه ما يشاركه فيه غيره.

وحمَّاد إمامٌ جليل، وهو مفتي أهل البصرة مع سعيد بن أبي عَرُوبة.

قال إسحاق بن الطباع: قال لنا حماد بن سلمة: مَنْ طلَب الحديثَ لغير الله مكر به.

وقال أبو سلمة: سمعتُ حماداً يقول: إنّ الرجل ليثقلُ حتى يخفّ.

قلت: قد احتج مسلم بحمَّاد بن سلمة في أحاديث عدَّة في الأصول، وتحايدَه البخاري.

وقد نكت ابنُ حبَّان كما مرَّ على البخاريّ، ولم يسمِّه؛ حيث يحتجُّ بعبد الرحمن بن عبدالله بن دينار، وبابن أخي الزُّهريّ، وبابن عيَّاش، ويَدَعُ حمَّاداً.

قال الحاكم في «المدخل»: ما خرَّج مسلم لحماد بن سَلَمة في الأصول إلا من حديثه عن ثابت. وقد خرَّج له في الشواهد عن طائفة.

مات حمَّاد سنة سبع وستين ومئة،  $(1)^{(1)}$ .

٢١٥٥ - حمَّاد بن سُلَيْم القرشيّ. عِداده في التابعين. مجهول<sup>(٢)</sup>.

٢١٥٦ - م ٤: حماد بن أبي سُليمان
 مسلم، أبو إسماعيل الأشعريّ الكوفيّ، أحدُ
 أئمة الفقهاء.

سمع أنس بن مالك، وتفقّه بإبراهيم النَّخَعيّ. روى عنه: سفيان، وشعبة، وأبو حنيفة، وخَلْق، تُكلِّم فيه للإرجاء، ولولا ذكر ابن عديّ له في «كامله» لما أوردتُه.

قال ابن عديّ: حمَّاد كثير الرواية، له غرائب، وهو متماسك، لا بأس به.

وقال ابن معين وغيره: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتجُّ به، مستقيم في الفقه، فإذا جاء الأثر؛ شَوَّش.

وقال عبد الرزاق عن معمر: كان حمَّاد بن أبى سليمان يُصرع، فإذا أفاق توضَّأ.

جرير: عن مغيرة قال: كان حماد يصيبُه المَسّ. عَبَّاد بن يعقوب: سمعت شريكاً قال: رأيتُ حماد بن أبى سليمان وإنه يُصرع.

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٣/ ٢٢ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٤٠ ، والكامل ٢/ ٢٧٠ ، والمدخل إلى الصحيح ٢/ ٦٨٩ ، وحلية الأولياء ٦/ ٢٤٩ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٥٣ ، والسير ٧/ ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ١٤٢.

أبو حذيفة: حدثنا الثوريّ قال: كان الأعمش يلقى حمَّاداً حين تكلَّم في الإرجاء، فلم يكن يسلِّم عليه.

وروى عبد الله بن محمد التيمي، عن أبي شعيب الصّلت بن دينار قال: قلت لحماد: أنت راوية إبراهيم، كان إبراهيم مرجئاً! قال: لا، كان شاكاً مثلك.

القواريريّ: حدثنا حمَّاد بن زيد قال: قدم علينا حمَّاد بن أبي سليمان البصرة، فخرج وعليه مِلحفةٌ حمراء، فجعل فتيان البصرة يسخرون به، قال له رجل: ما تقول في رجل وطئ دجاجة ميتة، فخرج من بطنها بيضة؟ وقال له آخر: ما تقول في رجل طلَّق امرأته ملء سُكُرُّجة؟

وقال أبو المليح الرقيّ: قدم علينا حمَّاد، فخرجتُ إليه، فإذا عليه مِلحفة معصفرة، وقد خَضَب بالسواد، فلم أسمع منه.

مسلم(١); سمعتُ حماد بن سلمة قال: كنت أسأل حمّاد بن أبي سليمان عن المسندات، وكانوا يسألونه عن رأيه، فكنتُ إذا جئتُ قال: لا جاء الله بك.

يوسف بن يعقوب الصفّار: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش قال: حدثني حمَّاد بحديثٍ عن إبراهيم، وكان غير ثقة.

وقال الأعمش مرة: حدثنا حمَّاد، وما كنّا نُصدّقه.

العُقيلي: حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام (٢)، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير، عن مغيرة قال: حَجَّ حمَّاد بن أبي سليمان، فلما قدم أتيناه، فقال: أبشروا يا أهل الكوفة، رأيت عطاءً، وطاوساً، ومجاهداً، فصِبْيانُكم؛ بل صبيانُ صبيانِكم أفقهُ منهم. قال مغيرة: فرأينا ذلك بغياً منه.

قلت: مات حمَّاد ـ رحمه الله ـ سنة عشرين ومئة (٣).

٢١٥٧ - حمَّاد بن شُعيب الحِمَّاني الكوفيّ. عن أبي الزُّبير وغيره.

ضعَّفه ابن معين وغيرُه. وقال يحيى مرَّة: لا يُكتب حديثُه. وقال البخاريّ: فيه نظر. وقال النسائيّ: ضعيف.

وقال ابن عديّ: أكثرُ حديثه مما لا يُتابع مليه.

ومن مناكيره ما رواه جماعة عنه، عن أبي الزبير، عن جابر: نهى رسولُ الله على أن يدخل الماء إلا بمئزر.

قال العُقيليّ: لا يتابعه عليه إلا مَن هو دونَه أو مثلُه.

وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ، روى عنه يحيى الوُحاظيّ، وعبد الأعلى بن حمّاد، وجماعة. وأقدمُ شيخ له سلمة بن كُهيل، وأحسبه

<sup>(</sup>١) هو مسلم بن إبراهيم ، كما في اضعفاء العقيلي ١/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) في اضعفاء العقيلي: بن أخي الإمام .

 <sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ١/ ٣٠١ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٤٦ ، والكامل ٢/ ٦٥٣ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٦٩ . وجاء في
 حاشية (س) ما نصه: أرخه ابن حبان في «الثقات» [٤/ ١٦٠] سنة تسع عشرة ومئة .

بقىَ إلى حدود السبعين ومئة (١).

٢١٥٨ - حمَّاد بن عبد الرحمن الأنصاريّ.
 عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية. وعنه إسرائيل.
 ضعَّفه الأزديّ (٢).

٢١٥٩ - ق: حمَّاد بن عبد الرحمن الكلبيّ
 شيخ لهشام بن عمَّار. يروي عن سِماك بن حرب.
 ضعَّفه أبو حاتم وغيرُه.

قال هشام بن عمّار: حدثنا حمّاد بن عبد الرحمن، عن إدريس الأودِيّ، عن سعيد بن المسيّب قال: حضرتُ ابنَ عمر في جنازة، فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى مِلَّة رسول الله. فلما أخذ في تسوية اللَّبِن على اللحد قال: اللهم أُجِرْها من الشيطان، ومن عذاب القبر، ومن عذاب النار. فلما سَوَّى الكثيب عليها قام جانب القبر، ثم قال: اللهم جافِ الأرضَ عن جنبيها، وصعد روحها، ولقّها منك رضواناً. فقلتُ لابن عمر: أشيء سمعته من رسول الله على أم برأيك؟ قال: إني إذاً لقادرٌ رسول الله على أم برأيك؟ قال: إني إذاً لقادرٌ

۲۱۹۰ - حمَّاد بن عبد الرحمن. عن أبيه. ذكره ابنُ أبي حاتم مختصراً. مجهول (٤).

۲۱۲۱ - حمَّاد بن عبد الملك الخَوْلانيّ. عن هشام بن عُرُوة. لا يُدْرَى مَن ذا<sup>(٥)</sup>.

٢١٦٢ - حمَّاد بن عُبيد، أو: ابن عُبيدالله، عن جابر الجعفيّ.

قال أبو حاتم: ليس بصحيح الحديث، لايُعْبَأ به.

وقال البخاريّ : لم يصحّ حديثُه.

أحمد بن (٧) عبد الرحمن بن مفضّل: حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا حمَّاد بن عُبيد الكوفي، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أنَّ ضفدعاً ألقَتْ نفسَها في النار من مخافة الله، فأثابهنَّ الله بردَ الماء، وجعلَ نقيقهنَّ التسبيح (٨).

٢١٦٣ - حمَّاد بن عثمان. عن الحسن البصري. مجهول.

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ۳/ ۲۵، وضعفاء النسائي ص ۳۲، وضعفاء العقيلي ۱/ ۳۱۱، والجرح والتعديل ۳/ ۱٤۲، والكامل ۲/ ۲۰۹۶.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٧/ ٢٧٩ ، وذكر المزي فيه أن النسائي روى له حديثاً في «مسند» علي .

<sup>(</sup>٣) المجرح والتعديل ٣/١٤٣ ، والكامل ٢/ ٦٥٩ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٥) الكامل ٢/ ٦٦٨. قال ابن عدي: أظنه مصري. وذكر له حديثاً عن هشام عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده، وقال: هو عجب من حديث هشام عن عمرو . .

<sup>(</sup>٦) مكان كلمة «البخاري» في (د) و(س) بياض .

<sup>(</sup>٧) في (د) و(س): أخبرني ، بدل: أحمد بن ، وهو خطأ ، والخبر في «الكامل» ٢/ ٦٦٦ .

<sup>(</sup>٨) التاريخ الكبير ٣/ ٢٨ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٤٣ ، والكامل ٢/ ٢٦٦ .

٢١٦٤ - حمَّاد بن عمَّار. شيخ للتبوذكيّ. وسَعْدان بن نصر، وإبراهيم بن الهيثم البلديّ. لانعرف<sup>(١)</sup>.

٢١٦٥ - حمَّاد بن عَمْرو النَّصيبي. عن زيد بن رُفيع وغيره.

قال الجوزجاني: كان يكذب. وقال البخاري: يكنى أبا إسماعيل. منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث.

عمرو بن خالد الحرانيّ: حدثنا حمَّاد بن عَمْرو النصيبيّ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا لقيتُم المشركين في طريقٍ، فلا تبدؤوهم بالسلام، واضطروهم إلى أَضْيَقها». وإنما يحفظ هذا لشهيل، عن أبيه.

وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وَضعاً. روى عنه يعقوب [بن حُميد] بن كاسب.

قال الخطيب: يكنى أبا إسماعيل. قدم بغداد، وحدَّث عن زيد بن رُفيع، والأعمش، وسفيان. روى عنه إبراهيم بن موسى الفراء، وإسماعيل بن عيسى العطار، وعلىّ بن حرب،

وسَعْدان بن نصر، وإبراهيم بن الهيثم البلدي.
وقال ابن عمار الموصلي: حدثني عبدالله بن
عصمة النَّصيبيّ وآخَر، أنَّ رجلاً جاء إلى حماد بن
عَمْرو بخمسين حديثاً للأعمش، فرواها ولم
يسمع منه حرفاً، وأنه أخذ كتاب زيد بن رُفيع من
عبد الحميد بن يوسف، ثم كان يرويه عن زيد.

قال ابنُ عمار: قد سمعتُ من حماد كثيراً، ولا أرى الرواية عنه. والعجب من ابن المبارك والمعافى حيث رويا عنه، لم يكن يدري أيش الحديث.

وروى عثمان بن سعيد عن ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زُرعة: واهي الحديث (٢).

۲۱۲۹ - ت ق: حمّاد بن عيسى الجُهنيّ، غريق الجُهنيّ، غريق الجُحْفة. عن جعفر الصادق وابن جُريج بطامّات. وعنه: الجوزجانيّ، وعبد، وعباس الدُّوريّ.

ضعَّفه أبو داود، وأبو حاتم، والدارقطنيّ ولم يتركه. غرق سنة ثمان ومئتين<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٣/ ١٤٤.

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ۳/ ۲۸ ، وأحوال الرجال ص ۱۷۹ ، وضعفاء النسائي ص ۳۲ ، وضعفاء العقيلي ۱/ ۳۰۸ ، والجرح والتعديل ۳/ ۱۵۳ والمجروحين ۱/ ۲۰۲ ، والكامل ۲/ ۲۰۷ ، وتاريخ بغداد ۸/ ۱۰۳ ، وما سلف بين حاصرتين من (اللسان) ۳/ ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ١٤٥ ، وضعفاء الدارقطني ص ٧٨ ، والمدخل إلى معرفة الصحيح ١/ ١٣٨ (وفيه قول الحاكم: دجًال)، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٨١ . وجاء في حاشية (س) ما نصه: بخط الحافظ صدر الدين الياسوفي في الهامش: نقل ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» كلام أحمد فيه ، وذكر أنه روى حديث عمر أن النبي ﷺ كان إذا مذ يديه في الدعاء لم يردّهما حتى يمسح بهما وجهه ، وقال: رواه الترمذي [٣٣٨٦] وقال: غريب . وقول عبد الحق في «الأحكام» عن الترمذي: إنه صحيح ، غير صحيح ، وإنما قال: غريب . وكيف يكون صحيحاً ، وهو من رواية حماد بن عيسى ، وضعفه أحمد وأبو حاتم والدارقطنيّ ، وقد قال فيه الحاكم: دجّال . وأخرج حديثه هذا في «المستدرك» [١/ ٣٣٦] . ولم ينقل المصنف كلام الحاكم هذا فيه هنا وفي تلخيصه للمستدرك . . . ولم يعترضه =

۲۱۹۷ - حمَّاد بن عيسى العَبْسيّ. كوفيّ. له حديث عن بلال بن يحيى العَبْسي. وعنه: عبَّاد بن يعقوب، وعثمان بن أبي شيبة. فيه جهالة (١٠).

٢١٦٨ - حمَّاد بن غسان. عن سفيان بن عيينة. ضعَّفه الدارقُطنيّ (٢).

7179 - حمَّاد بن قِيراط النيسابوريّ. عن عبيد الله بن عمر، وشعبة. وعنه: محمد بن يزيد محمش وغيره.

كان أبو زُرعة يمرّض القول فيه، وقال ابن حبّان: لا تجوز الرواية عنه، يجيء بالطامّات. وقال ابنُ عديّ: عامة ما يرويه فيه نظر (٣).

۲۱۷۰ - حمّاد<sup>(٤)</sup> بن المبارك السجستاني. مجهول<sup>(٥)</sup>.

٢١٧١ - حمَّاد بن المبارك، بغدادي، لأيُعرف. عن عبد الله بن ميمون.

وأتى بخبر غير صحيح، فقال: حدثنا عبدالله بن ميمون البغداديّ، حدثنا إسماعيل بن

أمية، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن جابر: ما صعد النبي على المنبر قط إلا قال: «عثمان في الحنة».

قال الدارقطنيّ: كذا قال حماد، وإنما يعرف برواية إسماعيل بن يحيى التيميّ، عن ابن جُريج (٦).

٢١٧٢ - حمَّاد بن محمد. عن مبارك بن فضالة. ضعَّفه صالح بن محمد الحافظ.

وقال العُقيليّ: حمَّاد بن محمد الفزاريّ، لم يصحّ حديثُه، لا يُعرف إلا به، حدثناه معاذ بن المثنى، وسعيد بن إسرائيل، والحسن بن علي الفارسيّ، قالوا: حدثنا حماد بن محمد، حدثنا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طَلْق، عن أبيه، أنّ النبي على قال: «مَنْ سُئل عن عِلْمٍ فكتمه، ألجم يومَ القيامة بلجام مِنْ نار».

توفي سنة ثلاثين ومئتين<sup>(۷)</sup>.

- حمَّاد بن المختار. عن عبد الملك بن

بشيء ، وذلك عجيب من الحاكم والمصنف ، فسبحان من لا يخفى عليه خافية ، ولا يعتريه السهو والنسيان .
 انتهت الحاشية . قلت : وقال أبو زرعة : هو حديث منكر ، أخاف أن لا يكون له أصل. علل الحديث ٢/ ٢٠٥ .
 وينظر «سنن» الترمذي ، فقد وقع فيه : حديث صحيح غريب .

<sup>(</sup>١) ذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٧/ ٢٨٣ للتمييز عن الذي قبله .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ١٤٥ (وفيه قول أبي زرعة: كان صدوقاً) والمجروحين ١/ ٢٥٤ ، والكامل ٢/ ٦٦٧ ، وذكره ابن حبان أيضاً في «الثقات» ٨/ ٢٠٦ وقال: يخطئ .

<sup>(</sup>٤) جاء قبله في «اللسان» ٣/ ٢٧٨ حماد بن مالك ، وهو حماد المالكي ، وسيأتي .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٨/ ١٥٦.

<sup>(</sup>۷) ضعفاء العقيلي ١/ ٣١٣ ، وتاريخ بغدد ٨/ ١٥٥ ـ ١٥٦ .

أبي راشد، مجهولان (٢٦).

۲۱۷۸ - ت: حمَّاد بن واقد العيشيّ الصفّار. عن ثابت البُنانيّ، وأبي التَّيَّاح، وجماعة. وعنه: ابنُه فِطْر، وأحمد بن المقدام العِجْلى، وحفص الرَّبالى، وعبد الرحمن رُسْتَه.

ضعَّفه ابن معين. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال أبو زُرعة وغيره: ليّن .

وقال ابن عديّ: بصريّ، يُكنى أبا عُمر. وقال الفلّاس: كثير الخطأ والوَهَم. وحدثنا أبو عَرُوبة، حدثنا أبو الأشعث، حدثنا حمّاد بن واقد، عن محمد بن ذكوان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عُمر قال: إنّا لَقُعودٌ بِفِناء النبيّ عَنْ ابن عُمر قال: إنّا لَقُعودٌ بِفِناء النبيّ عَنْ ابن عُمر قال: إنّا لَقُعودٌ بِفِناء النبيّ عَنْ ابن عُمر قال: إنّا لَقُعودٌ بِفِناء هذه بنتُ رسول الله عَنْ فقال أبو سفيان: مَثَلُ محمدٍ عَنْ في بني هاشم كريحانة في وسط النتن. فانطلق الناسُ فأخبروا رسولَ الله عن فجاء فانطلق الناسُ فأخبروا رسولَ الله عن فجاء يُعرف في وجهه الغضب، حتى قام فقال: «ما بالُ أقوال تَبْلُغني عن أقوام! إنّ الله خلق السماواتِ سبعاً، فاختار العليا منها، وأسكن سائرَ سماواتهِ مَنْ شَاء مِنْ خَلْقِه..». الحديث.

تابعه غيره، فرواه غيرُ واحد عن عبد الله بن بكر السهميّ، حدثنا يزيد بن عَوانة، عن

عمير بحديث الطير. لا يُعرف. رواه عنه يوسف بن عديّ. وهو حمَّاد بن يحيى بن المختار. يأتي (١).

- م ٤: حمَّاد بن مسلم الفقيه، أحد الأعلام بالكوفة، ومن صغار التابعين. قد مَرَّ، وأنه صدوق، وقد ذكره ابن سعد فقال: ضعيف الحديث. وقال السليمانيّ: كان من المرجئة. وقد ذكر (٢).

۲۱۷۳ - حمَّاد بن المِنْهال. عن محمد بن راشد. قال الدارقطنيّ: مجهول<sup>(۳)</sup>.

٢١٧٤ - خت س ق: حمَّاد بن نَجِيح، شيخ وكيع، بصريّ إسكاف. عن أبي رجاء العُطارديّ، وجماعة، وحدث عنه مسلم بن إبراهيم.

وثَّقه أحمد، وابن معين، وذكره ابنُ عديّ في «الكامل» وصلَّحه وقوَّاه .

وقال أحمدُ بن حنبل: ثقة مقارِب الحديث (٤).

٢١٧٥ - حمَّاد بن نَجِيح الرازيِّ العَصَّاب.
 عن طلحة بن عَمرو. تفرَّد عنه نوح بن أنس الرازيّ(٥).

٢١٧٦ - حمَّاد بن نُفَيع الرِّقّيّ.

٢١٧٧ - وحمَّاد بن هارون، عن الربيع بن

<sup>(</sup>۱) قوله: وهو حماد بن يحيى بن المختار ، من (ز) .

<sup>(</sup>٢) هو حماد بن أبي سليمان ، وسلف برقم (٢١٥٦) .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني ١/ ٤٠٦ ـ ٤٠٧ (٨٤٧) ، والعلل المتناهية ١/ ٣٨٤ (٦٤٣) ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ١٤٩ ، والكامل ٢/ ٦٦٧ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ١٤٩ ، وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٧/ ٢٨٩ للتمييز عن سميّه قبله .

<sup>(</sup>٦) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٣/ ١٤٩ و١٥٠.

محمد بن ذكوان<sup>(۱)</sup>.

٢١٧٩ - حمَّاد بن الوليد الأزديّ الكوفيّ.
 عن سفيان الثوريّ. وعنه: الحسن بن عَرَفَة،
 والحسين بن عليّ الصُّدائيّ.

قال ابن عديّ: عامَّة ما يرويه لا يُتابع عليه. وسئل أبو حاتم عنه، فقال: شيخ. وقال ابن حِبَّان: يسرق الحديث، ويُلزق بالثقات ما ليس من أحاديثهم.

روی عن سفیان، عن ابن سُوقة، عن إبراهیم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعاً: «من عَزَّى مُصاباً كان له مثلُ أُجرِه». وإنما هذا حدیث على بن عاصم (۲).

٢١٨٠ - ت : حمَّاد بن يحيى الأَبَحِ، أبو بكر السُّلَميِّ البصريِّ. عن معاوية بن قُرَّة، وابن أبي مُلَيْكة، وجماعة. وعنه: قُتيبة، ولُوَيْن، وخلق.

وئَقه ابن معين، وقال أحمد: ما أرى به بأساً. وقال أبو زُرعة: ليس بقويّ. وقال أبو داود: يخطئ كما يخطئ الناس.

وقال الجوزجاني: روى عن الزُّهريّ حديثاً معضَلاً، سمعتُ من يزعم أنَّ الحديث رواه الوَقَّاصيّ.

ولحمّاد عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس: الغلام الذي قتله الخَضِر طُبع كافراً. غيره يقول: عن سعيد بن جُبير، بدل عكرمة.

وقال أبو همَّام الخاركي: حدثنا حماد بن يحيى قال: قال لي ابنُ أبي مُليكة: تعرفُ أيوب؟ قلت: نعم. قال: ما بالمشرق مثله.

ولحماد عن ثابت، عن أنس: «أمتي كالمطر».

قال ابن عديّ: وبعضُ حديثه لا يُتابع عليه، وهو ممن يُكتب حديثُه.

وذكره البخاريّ في «الضعفاء»، فقال: يَهِمُ في الشيء بعد الشيء.

قلت: هو أكبر شيخ لابن معين (٣). ومن طبقته حماد بن تُحْيَى، عن عون بن أبي جُحيفة؛ كما قد مضى (٤).

٢١٨١ - حمَّاد بن يحيى بن المختار. عن عطية العَوْفيّ. قال ابنُ عديّ: مجهول .

يوسف بن عديّ: حدثنا حمَّاد بن المختار، عن عبد الملك بن عمير، عن أنس قال: أُهْديَ للنبيّ على طائر، فقال: «اللهم اثتني بأحبٌ خَلْقك...». وذكر الحديث. هذا حديث منكر.

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٣/ ٢٨ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٥٠ ، والكامل ٢/ ٦٦٥ ، وتهذيب الكمال ٢٨٩/٧ ، له حديث عند الترمذي (٣٥٧١) في الدعوات .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ١٥٠ ، والمجروحين ١/ ٢٥٤ ، والكامل ٢/ ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٣/ ٢٤ ، وأحوال الرجال ص ١١٩ ، وضعفاء العقيلي ٣١٠-٣١٠ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٥١- ١٥٢ ، والكامل ٢/ ٢٦٣، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٩٢ ، له حديث عند الترمذي (٢٨٦٩) ، وهو حديث أنس المذكور: «أمتى كالمطر...».

<sup>(</sup>٤) برقم (٢١٤٣).

العِترة (١).

٢١٨٢ - حمَّاد بن مالك. ويقال: حماد المالكي، شيخ روى عن الحسن، رَمَوْه بالكذب(٢).

۲۱۸۳ - حمَّاد مولى بنى أمية. حدَّث عنه عَنْبَسة. قال الأزديّ: متروك<sup>(٣)</sup>.

٢١٨٤ - حمَّاد الرَّبَعيّ. عن أبي الزبير. لانعرف<sup>(٤)</sup>.

٢١٨٥ - حمَّاد الرائض. عن الحسن، مجهول. روى عنه بشر بن الحكم<sup>(ه)</sup>.

#### [من اسمُه حِمَّان وحَمْدان]

٢١٨٦ - س: حِمَّان. عن معاوية في النهي عن الذهب وصُفَف النُّمور. تفرّد عنه أخوه أبو شيخ الهُنائي. وقيل: اسمه حَمّان، بالفتح. وقيل: بالضم. وقيل: جُمَان؛ بجيم وتخفيف.

وساق له ابنُ عدى حديثاً آخر موضوعاً في ويقال: جَمَّاز. ويقال: أبو جَمَّاز. ويقال: حُمران. لا يُدرى مَنْ هو (٦).

٢١٨٧ - حَمْدان بن سعيد. عن عبد الله بن نُمير. أتى بخبر كذب عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمر: كان كاتب النبي على اسمه سِجلٌ (٧).

٢١٨٨ - حَمْدان بن الهيثم. عن أبي مسعود أحمد بن الفرات. وعنه: أبو الشيخ، ووثَّقه (^)، لكنه أتى بشيء منكر عن أحمد، عن أحمد (٩) بن حنيل في معنى قوله عليه السلام: «إنَّ الله خلق آدم على صورته». زعم أنه قال: صوَّر الله صورة آدم قبل خَلْقِه، ثم خلقَه على تلك الصورة، فأما أن يكون خلق الله آدم على صورته فلا، فقد قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ أَنَّهُ.

قال يحيى بن منده في «مناقب أحمد»: قال المظفِّر بن أحمد الخيَّاط في كتاب «السُّنَّة»: وحمدان بن الهيثم يزعم أنَّ أحمد قال: صَوَّر الله

<sup>(</sup>۱) الكامل ٢/ ١٢٨ ـ ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ١٥٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن عدي في «الكامل» ٣/ ٩١١ ، في ترجمة خالد بن الحسين الضرير ، ضمن حديث .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) الإكمال ٢/ ٥٥٤ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٩٨ ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٤/ ١٩١ ، وحديثه المذكور عند النسائي في «المجتبي» ٨/ ١٦٢ \_ ١٦٣ ، وفي «الكبري» (٩٧٣٢) \_ (٩٧٣٧) .

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ٨/ ١٧٥ . ورد الخبر أيضاً الطبري ، وكذَّبه ابن كثير في "تفسيره" ونقل عن شيخه المزِّي أنه حكم بوضعه، وإن كان في سنن أبي داود وغيره . ومع ذلك قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٢٨٤ : المتن لا يجوز أن يطلق عليه الكذب!

<sup>(</sup>٨) طبقات الأصبهانيين ٣/ ٥٠٥ ، وفيه: ثقة دين .

عليها في (س): علامة الصحة ، وكذا في (ز) على لفظة أحمد قبلها .

وقال الأزدى: لا يُكتب حديثه (٢).

٢١٩٠ - حَمْدُون بن عبَّاد البزَّاز المشهور بالفَرْغَاني، بغدادي، ثقة. عن على ابن عاصم و طبقته.

وثَّقَه محمد بن مَخْلَد. وقال الخطيب: مخلد عندنا محلُّه الصدق. وقال الحافظ أبو على النيسابوري: حدَّث ببواطيل عن على بن

۲۱۹۱ - حَمْدُون بن محمد بن حمدون بن هشام الحافظ. لا أعرفه جيداً، وقد تُكلِّم فيه.

#### [من اسمُه حُمْران وحُمْرَة]

۲۱۹۲ - ع (صح): حُمْران بن أبان، مولى عثمان. ثقة من سبى عين التمر. روى عنه عُروة، وعطاء بن يزيد الليثي، وزيد بن أسلم، وعِدَّة. وقد ذكره ابن سعد في «الطبقات»، فقال: لم أرهم يحتجُون به. وقد أورده البخاريّ في «الضُّعفاء»، لكن ما قال ما بليته قطّ (٥).

٢١٩٣ - ق: حُمْران بن أَعْيَن الكوفيّ. روى عن أبى الطُّفيل وغيره، وقرأ عليه حمزة،

صورةَ آدم قبل خلقِه، وأبو الشيخ فوثّقه في كتاب أبي خالد. لا يُعرف. «الطبقات».

> ويدلُّ على بطلان روايته ما رواه حمدان ابن على الورَّاق ـ الذي هو أشهرُ من حمدان بن الهيثم وأقدم \_ أنه سمع أحمد بن حنبل، وسأله رجلٌ عن حديث اخلق آدم على صورته على صورة آدم؟ فقال أحمد: فأين الذي يُروى عن النبع على صورة النبي الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ اثم قال أحمد: وأيُّ صورة لآدم قبل أن يُخلق؟

> الطبراني (١): سمعتُ عبد الله بن أحمد يقول: قال رجل لأبي: إن فلاناً يقول في حديث رسول الله: «إن الله خلق آدم على صورته» فقال: على صورة الرجل؟ فقال أبي: كذَّب، هذا قول الجَهْميَّة، وأيُّ فائدة في هذا؟

> وقيل: إن أبا عمر بن عبد الوهَّاب هجر أبا الشيخ لمكان حكاية حمدان، وقال: إن أردت أن أسلِّم عليك فأخْرجْ من كتابك حكايةً حمدان بن الهيثم.

> > [من اسمُه حَمْدُوْيَه وحَمْدُون]

٢١٨٩ - حَمْدُوْيَه بن مجاهد. عن ابن

<sup>(</sup>١) في كتاب السنة له ، كما ذكر ابن حجر في «فتح الباري» ١٨٣/٥.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٣٦ وفيه أيضاً عن الأزدي: مجهول .

<sup>(</sup>٣) في (ز): عاصم بن على ، وذكره أيضاً الخطيب البغدادي في شيوخه .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٨/ ١٧٧ ـ ١٧٨ قال البغدادي: كان اسمه أحمد ، ولقبه حمدون ، وهو الغالب عليه ، وقال أيضاً: إن كان الأمر على ما ذكر أبو على الحافظ من روايته الأحاديث الأباطيل؛ فنرى الحمل فيها على غيره . والله أعلم . اهـ. . ثم ذكر أنه مات سنة (٢٧٠هـ).

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٨٣ و٧/ ١٤٨ ، والتاريخ الكبير ٣/ ٨٠ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٣٠١.

كان يتقن القرآن.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال أبو داود: رافضيّ. وقال النسائيّ: ليس بثقة.

وروى حسزة عن حُـمْـران بـن أعـيـن؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قرأ: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَيــنَا﴾ فصَعِقَ.

وبه؛ أن رجلاً قال: يا نبيء الله، قال: «لستُ بنبيء الله، ولكني نبيُّ الله». فلم يهمز (١٠).

٢١٩٤ - حُمْرَة بن عبد كُلالِ الرُّعينيّ. عن عمر (٢). حدث عنه راشد بن سعد المُقْرائي (٣). ليس بعمدة، ويجهَّل.

#### [من اسمُه حمزة]

۲۱۹۰ – حمزة بن إسماعيل. عن زهير بن
 معاوية. وعنه: حفص بن عمر البهرقاني.

فذكر في «الضعفاء» له العُقيليّ حديثاً عن

٢١٩٦ - حمزة بن إسماعيل الطبريّ الجرجانيّ، أبو يعلى. كذَّبه الدارقطنيّ (°).

٢١٩٧ - حمزة بن بهرام البَلْخيّ. عن سفيان الثوريّ. مجهول<sup>(٦)</sup>.

۲۱۹۸ - م ٤ : حمزة بن حَبِيب، أبو عُمارة الكوفيّ الزيَّات. شيخ القرَّاء، وأحد السبعة الأثمة. مولى بنى تَيْم الله.

روى عن الحكم، وحبيب بن أبي ثابت، وطلحة بن مُصَرِّف، وعديِّ بن ثابت، والطبقة، وقرأً على الأعمش، وحُمْران بن أعين، وابن أبي ليلى. وعنه: حُسين الجعفيّ، ويحيى بن آدم، وخلق. وقرأ عليه عدّة، وإليه المنتهى في

وجاء في حاشية (س) بخط سبط ابن العجمي ما نصه: حمزة بن أبي أسيد مالك بن ربيعة ، قال ابن القطان: مجهول، وذكره ابن حبان في «الثقات». فكان ذكره لازماً للمصنف ، والله أعلم . . . من خط الحافظ الياسوفي، وقد رأيته في ثقات ابن حبان . انتهت الحاشية ، وهو في «الثقات» ١٦٨/٤ ، وينظر «الوهم والإيهام» ٣/ ٩٩٣ ، وفيه قول ابن القطان: لا تُعرف حاله .

<sup>(</sup>١) ضعفاء النسائي ص ٣٢ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٦٥ ، والكامل ٢/ ٨٤٢ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) قوله: عن عمر ، من (ز) .

<sup>(</sup>٣) في (د) و(س): رشدين بن سعد المصري ، وضُبَّب فوقها في (س). والمثبت من (ز) ، وهو الموافق لما في «التاريخ الكبير» ٣/ ١٩١ ، و «الجرح والتعديل» ٣/ ٣١٥ ، و «المغني» ١/ ١٩١ وينظر «الأنساب» ١/ ١٤٥ ـ ٤٤٦ . وذكره ابن حبان في «الثقات» ٤/ ١٦٩ ، وسماه حمزة . قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٢٨٦ : هو وهم منه.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢٩١/١ .

<sup>(</sup>٥) سؤالات حمزة ص ٢٠٨ ، وفيه قول الدارقطني: كذب ، وحدّث بالمعضلات وكل شيء . اهـ . وهو من شيوخ ابن عدى .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ٢٠٩ .

الصدق والورع والتقوى. وُلد سنة ثمانين؛ هو وأبو حنيفة في عام.

قال ابن فُضيل: ما أحسب أنّ الله يدفعُ البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة.

وعن شعيب بن حرب أنه قال: ألّا تسألوني عن الدُّرَّ؟ يعنى قراءة حمزة.

وقال أبو حنيفة: غلب حمزةُ الناس على القرآن والفرائض. وقد رأى الأعمشُ يوماً حمزة مقبلاً فقال: ﴿ وَيَثِيرِ ٱلْمُخْبِرِينَ ﴾.

وقد استوعبتُ أخبار حمزة في «طبقات القراء»(١).

وقد وثّقه ابن معين وغيرُه. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن معين أيضاً: حسن الحديث عن أبي إسحاق.

وقال الساجيّ والأزديّ: يتكلَّمون في قراءاته إلى حالةٍ مذمومة، وهو صدوق في الحديث، ليس بمتقن.

وقال الساجى: صدوق سَيِّئ الحفظ.

قلت: قد انعقد الإجماع بأخرة على تلقي قراءة حمزة بالقبول، والإنكار على مَنْ تكلَّم فيها، فقد كان من بعض السلف في الصدر الأول فيها مقال. كان يزيد بن هارون ينهى عن قراءة حمزة، رواه سليمان بن أبي شيخ وغيره عنه.

وقال أحمد بن سِنان القطّان: كان يزيد بن

هارون یکره قراءة حمزة کراهیة شدیدة.

وسمعتُ عبد الرحمن بن مهديّ يقول: لو كان لي سلطان على مَنْ يقرأ قراءة حمزة لأوجعتُ ظهرَه. وكان أحمد بن حنبل يكره قراءة حمزة.

وحكى زكريا الساجيّ أنَّ أبا بكر بن عياش قال: قراءة حمزة بِدْعة، يزيد ما فيها من المدّ المُفْرِط والسكت وتغيير الهمز في الوقف والإمالة وغير ذلك.

وكذا جاء عن عبد الله بن إدريس الأودي وغيره التبرّمُ بقراءة حمزة.

وقال الفسويّ: حدثنا الحميديّ، عن الحويطبي (٢) وآخر؛ أحدهما عن حمَّاد بن زيد، والآخر عن أبي بكر بن عياش؛ قال أحدهما: قراءة حمزة بدعة. وقال الآخر: لو صَلَّى بي رجل فقرأ بقراءة حمزة لأعَدْتُ صلاتي.

قلت: يكفي حمزة شهادة مثل الإمام سفيان الثوريّ له، فإنه قال: ما قرأ حمزة حرفاً إلّا بأثر.

وقال ابن أبي خيثمة، عن سليمان بن أبي شيخ: كان يزيد بن هارون أرسل إلى أبي الشعثاء لا تُقرئ في مسجدنا قراءة حمزة.

مات سنة ثمان وخمسين ومئة.

٢١٩٩ - حمزة بن حُسين الدلَّال. شيخ متأخّر يروي عن أبي عَمرو بن السمَّاك. قال الخطيب: كذَّاب. مات سنة ثمان وعشرين وأربع مئة (٣).

<sup>.</sup> Y70 \_ Y0 · /1 (1)

<sup>(</sup>٢) في االمعرفة والتاريخ، ٢٥٦/٢ ، والمعرفة القراء الكبار، ٢٥٦/١ : الحويطي .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/ ١٨٥ (وذكر فيه الخطيب ما يفيد أنه كذاب) ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٣٧.

٢٢٠٠ - ت: حمزة بن أبي حمزة الجزريّ النَّصِيبيّ. عن ابن أبي مُليكة، ومكحول، وطائفة. وعنه: علىّ بن ثابت، وشَبَابة، وجماعة.

قال ابن معين: لا يساوي فَلْساً. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال الدارقطنيّ: متروك. وقال ابن عديّ: عامَّةُ ما يرويه موضوع.

قلت: له في «جامع» الترمذيّ: «تَرَّبُوا الكتاب».

عليّ بن ثابت: عن حمزة (١) النصيبيّ، عن أبي الزُّبير، عن جابر مرفوعاً: «مَنْ نسيَ أنْ يُسمِّي على طعامه؛ فليقرأ إذا فرغ: قل هو الله أحد».

ابن حبّان: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا سويد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثنا حمزة بن أبي حمزة، عن عطاء، عن ابن عمر، أنّ رسول الله على مقبرة قال: «مقبرة بأرضِ رسولَ الله، أيُّ مقبرة هذه؟ قال: «مقبرة بأرضِ العدق، يقال لها: عَسْقَلان، يفتحُها ناسٌ من أمتي، يبعث الله منها سبعين ألف شهيد، يشفع الرجلُ منهم في مثل ربيعة ومضر؛ وعروس الجنة عسقلان».

ثقتان عن حمزة، عن نافع، عن ابن عمر، حديث: «أصحابي كالنجوم، فأيُّهم أخذتُم بقوله اهتديتُم» رواه عَبْد بنُ حُميد في «مسنده» (۲).

عثمان بن عبد الرحمن: عن حمزة، عن نافع، عن ابن عمر: نهى رسولُ الله على عن قَتْل الخُفَّاش والخُطَّاف، فإنهما كانا يطفئان النار عن بيت المقدس حين احترق.

عمرو بن عامر: حدثنا حسين، عن حمزة ابن أبي حمزة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «لا تخلِّلُوا بالقصب، فإنه يورث الأكلة، فإن كنتم لا بدَّ فاعلين فانزعوا قشره الأعلى». أخرجه البخاري في «الضعفاء»(").

۲۲۰۱ - حمزة بن أبي حمزة المدنيّ. لعله الجَزَريّ. قال محمد بن عثمان الحافظ: سألت عليًّا عنه فقال: كان ضعيفاً (٤).

۲۲۰۲ - حمزة بن داود المؤدّب، أبو يعلى. قال الدارقطني: ليس بشيء (٥).

۲۲۰۳ – قد: حمزة بن دينار. عن الحسن. وعنه هُشيم. لا أعرفه. تفرَّد بهذا ؛ قال: عوتب الحسن في شيء من القدر فقال: كانت موعظة ، فجعلوها ديناً. روى هذا أبو داود في كتاب «القدر» (٢).

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية: عن أبي حمزة ، والمثبت من «الكامل» ٢/ ٧٨٥.

<sup>(</sup>٢) ﴿المنتخبِ (٧٨٣) ، وطرفه فيه: مثل أصحابي مثل النجوم . . . وقوله: رواه عبد. . . إلخ من (ز).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٢١٠ ، والمجروحين 1/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ، والكامل ٢/ ٧٨٥ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٣٢٣ .

 <sup>(</sup>٤) سؤالات محمد بن عثمان لابن المديني ص ٩٠ . ولم يذكره ابن حجر في «اللسان» ، ولعله عنده هو الجزري (الذي قبله) فاكتفى بذكره في فصل التجريد منه ٩/ ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٥) سؤالات حمزة للدارقطني ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٧/ ٣٢٦.

٢٢٠٤ - حمزة بن زياد الطوسيّ. عن شعبة، وغيره.

تركه أحمد، وقال ابن معين: ليس به بأس. قال مُهنَّأ: سألتُ أحمد عن حمزة الطوسي، فقال: لا يُكتب عن الخبيث.

أخبرنا ابن علّان وأحمد بن أبي بكر كتابة، أخبرنا الكِندي، أخبرنا الشيباني، أخبرنا الخطيب، أخبرنا ابن مهديّ، أخبرنا ابن مَخْلَد، حدثنا محمد بن حمزة بن زياد، حدثنا أبي، حدثنا قيس بن الربيع، عن عُبيد المُكْتِب، عن مجاهد، عن ابن عُمر، قال رسول الله على جهنّم تحيط بالدنيا، والجنة مِنْ ورائها، فلذلك صار الصراط طريقاً إلى الجنة على جهنم». هذا حديث منكر جدًا جدًا (۱)؛ محمد واه (۲).

مريّ. له عن السائب في تشييع الجنازة، لا نعرف شيء عن السائب في تشييع الجنازة، لا نعرف

أَنَّ أحداً روى عنه سوى أبي سعيد مولى المهري، لكنه أتى بصدق (٣).

۲۲۰٦ - حمزة بن سَلَمة، أبو أيوب. عن أنس. وعنه أبو نُعيم وغيره. مجهول<sup>(٤)</sup>.

٢٢٠٧ - ص: حمزة بن عبد الله. عن أبيه.
 شيخ معاصر لقتادة. مقلّ، مجهول<sup>(٥)</sup>.

۲۲۰۸ - حمزة بن عُتبة، شيخ للزبير بن بكًار. لا يُعرف، وحديثُه منكر<sup>(۱)</sup>.

۲۲۰۹ - د: حمزة بن محمد بن حمزة بن عَمرو الأسلميّ. ليس بمشهور. روى عنه محمد ابن عبد المجيد بن سُهيل وحدّه في الصيام.
 ضعّفه ابنُ حزم (۲).

۲۲۱۰ - بخ: حمزة بن نَجِيح. عن الحسن وغيره.

قال البخاري: كان معتزليًا. وقال أبو حاتم: ضعيف. يروى عن هذا أبو سلمة التبوذكي. وقد

<sup>(</sup>١) لفظة (جدًّا؛ المكررة ، من (س) ، وعليها علامة الصحة .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٨/ ١٧٩ . والحديث فيه أيضاً ٢/ ٢٩١ في ترجمة ابنه محمد .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٧/ ٣٢٨ ، وحديثه عند الترمذي ٥/ ٧٦٢ في العلل آخر السنن . وجاء في حاشية (س) ما نصه: «في بعض نسخ الكاشف: وتّق ، وفي «التهذيب»: ذكره ابن حبان في «الثقات» . انتهى، وقد رأيته ههنا ولم يذكر عنه راوياً سوى أبى سعيد مولى المهري».

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٢١١، ونقل فيه ابن أبي حاتم قول ابن معين: صالح.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٧/ ٣٣٢، وقوله: مجهول ، لم أقف عليه من قول أبي حاتم، وهو شرط المصنف في تقييد هذه اللفظة عنه. ونسبه ابن حجر إليه في «تهذيبه» ١/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٦) تاريخ مكة ١١٩/٥، ونسبه الزبير (كما في (تهذيب الكمال؛ ٣٩٩/١٤): حمزة بن عتبة بن إبراهيم اللهبي .

<sup>(</sup>٧) المحلَّى ٦/ ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٣٣٧، وحديثه عند أبي داود (٢٤٠٣). ووقع في مطبوع «المحلى» عبارة خاطئة لفظها: «مِنْ رواية ابن حمزة ـ ابنه محمد بن حمزة ـ وهو ضعيف ، وأبوه كذلك». وصواب العبارة: «من رواية حمزة بن محمد بن حمزة ، وهو ضعيف، وأبوه كذلك». وقد ذكر ابن حجر تضعيف ابن حزم لحمزة وأبيه محمد في «تهذيبه» ١/ ٤٩١ و ٣/ ٥٤٦ .

وثَّقه أبو داود<sup>(۱)</sup>.

۲۲۱۱ - ت: حمزة بن أبي محمد. شيخ مدنيّ. عن عبد الله بن دينار. وعنه حاتم بن إسماعيل. ليّنه أبو زُرعة وغيره (۲).

 $^{(7)}$  ۲۲۱۲ – حمزة بن هانئ. عن أبي أمامة الباهلي. مجهول  $^{(7)}$ .

٢٢١٣ - حمزة بن واصل البصريّ. عن
 قتادة. لا يُعرف، ولا هو بعمدة. ذكره العُقيليّ في
 «الضعفاء» وقال: حديثُه غير محفوظ.

قلت: هو صاحبُ حديث المرآة البيضاء بطوله، رواه الدارقطنيّ في كتاب «الرؤية» من طريق محمد بن سعيد القُرشيّ، حدثنا حمزة بن واصل المنقريّ ـ وكان يلزم مسجد حمَّاد بن سلمة، وحمَّاد أمرَنا أن نكتب عنه ـ حدثنا قتادة، عن أنس... فذكر الحديث.

وفيه: "فإذا كان يومُ الجمعة نزل ربُّنا على عرشه إلى ذلك الوادي، وقد حُفَّ العرش بمنابر من ذهب مكلّلة بالجوهر». وفيه: "فيناديهم عَزَّ وجلَّ بصوته: ارفعوا رؤوسكم، فإنما كانت العبادة في الدنيا».

قال العُقيليّ: ليس له أصل من حديث قتادة، بل هو حديث أبي اليقظان عثمان بن عمير عن أنس، بأنقص من هذا(٤).

 ٢٢١٤ - حمزة الضبّي. شيخ لشعبة. ضُعّف<sup>(٥)</sup>.

۲۲۱۵ - حمزة، أبو عَمرو. قال ابن معين: لا يُعرف<sup>(٦)</sup>.

 $^{(v)}$  - حمزة، شيخ لمغيرة بن مِقْسَم. مجهول

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٣/ ٥٢ (ونقل فيه البخاري قوله: كان معتزلياً ، عن موسى بن إسماعيل التبوذكيّ) ، والجرح والتعديل ٣/ ٢١٦ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٣٤١ ، روى له البخاري في «الأدب» (١٣٩) عن الحسن قوله: يا أَهْلِيَهُ يا أَهْلِيه ، يَتِمَكم يَتِيمَكم يَتِيمَكم يَتِيمَكم . . .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٢١٥ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٣٣٨ ، له حديث عند الترمذي (٢٤٠٥) في الزهد .

 <sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢١٦/٣ ، وفيه قول أبي حاتم: شيخ لحريز ، لم يرو عنه غيره . وذكره ابن حبان في «الثقات» ٤/ ١٧٠ وقال: وهم من زعم أنه حُمرة . اهـ . وذكره ابن ماكولا في الإكمال ١/ ٥٠٠ ـ ٥٠١ في باب حُمرة ، وقال: يقال فيه: حمزة، بالزاي . اهـ . وجاء في حاشية (س) كلام ابن حبان .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٩٢ ، والرؤية للدارقطني (٦٤).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٢٩٢ كأن المصنف أخذه من الأزدي . يريد أنه ربما تصحَّف على الأزديّ بحمزة النصيبي الذي روى له الترمذي ، وسلف برقم (٢٢٠٠) . أما حمزة الضبّيّ ـ وهو ابن عمرو العائذي ـ فمن رجال مسلم . وينظر «تهذيب التهذيب» ١/ ٤٩٠ ـ ٤٩١ (ترجمة حمزة الضبيّ) .

<sup>(</sup>٦) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٣/ ٢١٧.

## [من اسمُه حَمَل وحَمَلَة وحَمُّوْيَه]

٢٢١٧ - بخ: حَمَل بن بَشِير بن أبي حَدْرَد
 الأسلميّ، عن عمّه، وعنه: سَلْم بن قُتيبة.
 لابُع ف (١٠).

٢٢١٨ - حَمَلة بن عبد الرحمن. يروي عنه مسلم أبو النضر<sup>(٢)</sup>. قال ابن خزيمة: لستُ أعرفهما.

۲۲۱۹ - حَمُّوْيَه بن حُسين<sup>(۳)</sup>. عن أحمد ابن الخليل، معاصر لابن صاعد، لا يوثق به، وخبره باطل.

قال: حدثنا أحمد، حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً ؟ قال: «ما مِنْ زرع ولا ثَمَرِ إلا عليه مكتوبٌ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا رزق فلان ابن فلان الأ.

[من اسمه حُمَيْد]

٢٢٢٠ - خ ٤: حُسميد بسن الأسود

الكرابيسيّ. بصريّ. عن سهيل، وحبيب بن الشهيد، وطبقتهما. وعنه: حفيده أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، وعليّ بن المدينيّ، ومسدَّد.

وثَّقه أبو حاتم وغيره، وكان عفَّان يحمل عليه. وقال أحمد بن حنبل: سبحان الله، ما أنكرَ ما يجيءُ به! (٥)

۲۲۲۱ - ع (صح): حُميد بن تِيْرُويه الطويل (٢). ثقة جليل. يدلّس. سمع أنساً. وعنه: شعبة، ومالك، ويحيى بن سعيد، وخلق كثير.

قال حمَّاد بن سلمة: لم يدع حميد لثابت علماً إلّا وعَاه. وقال أبو حاتم: أكبر أصحاب الحسن حميد وقتادة (٧٠٠).

وقيل: إن حميداً أخذ كتب الحسن فنسخها. وقال مؤمَّل بن إسماعيل<sup>(٨)</sup>: عامَّة ما يروي حُميد عن أنس سمعه من ثابت.

وقال شعبة: لم يسمع حُميد من أنس إلا

- (۱) تهذيب الكمال ٣٤٨/٧ ، له حديث عند البخاري في «الأدب» (٨١٢) باب كان ﷺ يعجبه الاسم الحسن . وجاء في حاشية (س) ما نصه: صحح له الحاكم حديثه عن عمه . . . ولم يتعقبه المؤلف . انتهت الحاشية . وهو في «المستدرك» ٢٧٦/٤ .
- (۲) في (ز) و(س): مسلم بن النضر ، وفي (د): مسلم بن أبي النضر ، والمثبت من «اللسان» ۲۹۳/۳ ، وهو الموافق لما في المصادر. ينظر: التاريخ الكبير ٧/ ٢٦٥ ، وكنى مسلم ١/ ٨٤٠ ، والجرح والتعديل ٣١٦/٣ و٨/١٨٧ .
  - (٣) بعدها في «اللسان» ٣/ ٢٩٣ : بن معاذ القصار .
- (٤) ذكره الخطيب البغدادي في اتاريخه، ٤/ ١٣٠ في ترجمة أحمد بن الخليل ، وقال: تفرد به حمويه وهو غير مقبول منه، ثم ذكر أن أبا على المذكّر \_ وهو كذاب معروف \_ سرقه من حمويه، ورواه عن أحمد بن الخليل .
  - (٥) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٦٨ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢١٨ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٣٥٠ ، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٩٢.
    - (٦) هو حُميد بن أبي حُميد ، أبو عبيدة ، وتيرويه اسم أبي حميد ، ويقال غير ذلك ، وهو خال حماد بن سلمة .
      - ٧) في «الجرح والتعديل»: قتادة ثم حميد ، وعبارة المصنف أعلاه هي عبارة (تهذيب الكمال».
        - (٨) في اتهذيب الكمال): مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة .

أربعة وعشرين حديثاً، والباقي سمعه من ثابت، أو ثبّته فيها ثابت.

وقال يحيى القطان: كان حميد إذا ذهبتَ توقفُه على بعض حديث أنس يشكُّ فيه، كنت أسأله عن الشيء من فُتيا الحسن فيقول: نسيتُه.

وقال أحمد بن حنبل: حبيب بن الشهيد أثبت من حُميد (١٠). وقال يحيى بن يعلى المحاربيّ: طرحَ زائدة حديثَ حميد الطويل.

قلت: إنما طرحه للبُسِه سواد الخلفاء وزِيَّ أعوانهم. فعَنْ مكّيّ بن إبراهيم قال: مررتُ بحميد وعليه ثيابٌ سُود، فقال لي أخي: ألا تسمع منه؟ فقلت: أأسمع من الشرطيّ.

قلت: مات سنة اثنتين وأربعين ومئة. وأجمعوا على الاحتجاج بحُميد إذا قال: سمعت. وقد أورده العقيليّ وابن عدي في الضعفاء (٢).

۲۲۲۲ - حُميد بن جابر الروَّاسِيِّ. عن كبشة بنت طَهْمان. وعنه حَرَمِيِّ بن حفص، والتَّبُوذَكيِّ.

قال أبو حاتم: مجهول<sup>(٣)</sup>.

۲۲۲۳ - حُميد بن أبي حكيم (٤). روى عن يحيى بن يعمر. لا يُعرف من ذا (٥).

۲۲۲۶ - حُميد بن الحكم. عن الحسن. وعنه عَمرو بن عاصم، وموسى بن إسماعيل.

قال ابن حبان: منكر الحديث جدًا؛ فمن ذلك: عَمرو بن عاصم، حدثنا حميد، عن الحسن، عن أنس مرفوعاً: «غنيمتان<sup>(١)</sup> مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والقراغ».

داودُ بن منصور: عن حُميد بن الحَكَم، سمعتُ الحسن يقول: حدثنا أنس، عن النبيّ على قال: «ثلاثُ منجيات، وثلاثُ مهلكات: شُحَّ مطاع، وهوى متَّبع، وإعجابُ المرء بنفسه. والمنجيات: الاقتصادُ في الغنى والفاقة، ومخافةُ الله في السرّ والعلانية، والعدلُ في الرّضا والغضب» (٧).

۲۲۲۵ - د: حُميد بن حمَّاد بن أبي الخُوار المتميميّ الكوفيّ. عن سِماك بن حرب، والأعمش، وجماعة. وعنه: أبو كُريب، ومحمود بن غَيْلان، وجماعة.

ضعَّف أبو داود. وقال أبو الحسن

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ١٠٢ \_ ١٠٣ (في ترجمة حبيب بن الشهيد).

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٦٦ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢١٩ ، والكامل ٢/ ٦٨٢ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢١٩/٣.

<sup>(</sup>٤) يأتي قبله حسب ترتيب الحروف: حميد بن حبان (بالموحّدة) ، ووهم المصنف وقال: حيان ، وسيرد .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٢٢١ ، وقال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٢٩٧ : هو مروزي يعرف بالأعرج .

 <sup>(</sup>٦) في هامش (د): نعمتان ، وعليها علامة الصحة .
 والحديث بلفظ: نعمتان . . . هو من حديث ابن عباس عند البخاري (٦٤١٢) .

<sup>(</sup>۷) المجروحين ۱/۲۲۲ ـ ۲۲۳.

وقال ابن الغلابي: قال يحيى بن معين:

وقال أبو محمد بن أحمد النسائي: سمعتُ عبدان الجواليقي قال: قال يحيى بن معين: كذَّابي (٦) زماننا أربعة: الحسين بن عبد الأول، وأبو هشام الرفاعي، وحُميد بن الربيع، والقاسم بن أبي شيبة.

وأحسن القول فيه أحمد بن حنبل، وقال النسائي: ليس بشيء. وقال ابنُ عديّ: يسرق الحديث، ويرفع الموقوف(٧).

۲۲۲۹ - م د ت ق: حُسميد بسن زياد، أبو صخر المدنى الخرّاط، صاحب العباء، وكان حاتم بن إسماعيل يسميه حُميد بن صخر. روى عن أبي صالح ذكوان، وكُريب، وجماعة.

وسكن مصر. روى عنه: ابنُ وَهْب، ويحيى القطان، وجماعة.

قال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن معين:

الدارقطني : يُعتبر به. وذكره ابن حبَّان في لكنه شَرهُ يدلّس. «الثقات»، وليَّنه ابنُ عديّ (١).

٢٢٢٦ - حُميد بن حيّان (٢). عن سالم. أخزى الله ذاك، ومَنْ يسأل عنه . مجهو ل(٣).

> ٢٢٢٧ - حُميد بن الربيع السمرقندي، مجهول<sup>(٤)</sup>. قاله أبو بكر الخطيب، وساق له خبراً كذباً: «رأيتُ المَرْزَنْجوش (٥) نابتاً تحت العرش». تفرَّد عنه أحمد بن نصر الذارع، وهو متَّهَم.

۲۲۲۸ - حُميد بن الربيع بن حُميد بن مالك بن سحيم، أبو الحسن اللخمى الخزاز الكوفيّ. عن هُشيم وابن عُيينة. وعنه: المَحامليّ، ومحمد بن مَخلد، وجماعة.

قال الدارقطني: تكلُّموا فيه بلا حجَّة .

وقال البَرْقانيّ: رأيتُ الدارقطنيّ يحسّنُ القولَ فيه. وقال البَرْقَانيّ: عامةُ شيوخنا يقولون: ذاهب الحديث.

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: قال أبي: أنا أعلمُ الناس بحميد بن الربيع، هو ثقة،

<sup>(</sup>١) الثقات ٨/ ١٩٦ وقال ابن حبان فيه: ربما أخطأ ، والكامل ٢/ ٦٩٣ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٣٥٢ . روى له أبو داود مقروناً بغيره (٤١٩٠) في كتاب الترجل ، باب في تطويل الجمّة .

<sup>(</sup>٢) كذا وقع بالياء ، وهو وهم ، وقد قيَّده ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» ٢/ ١٦٤ بالباء الموحدة ، ونقل عن الحميدي وابن معين والبخاري أنه بفتح الحاء ، وقاله عبد الغني بن سعيد بالكسر ، ووهَّمه ابن ماكولا .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) في (د) و(س): كذلك ، بدل: مجهول ، والمثبت من (ز) وهو الموافق لـ «تاريخ بغداد» ٨/ ١٦٥ ـ ١٦٦ ، والكلام

<sup>(</sup>٥) في «معجم الألفاظ الفارسية المعربة» ص ١٤٤ : هو من الرياحين ، دقيق الورق ، بزهر أبيض عطري .

<sup>(</sup>٦) فوقها في (س): كذا .

<sup>(</sup>٧) ضعفاء النسائي ص ٣٣ ، والكامل ٢/ ٦٩٦ ، وتاريخ بغداد ٨/ ١٦٢ ـ ١٦٥ .

ضعيف، وفي رواية: ليس به بأس. وقال ابن عدي : هو عندي صالح الحديث، إنما أُنكرَ عليه حديثان (١).

ثم إنّ ابنَ عديّ ذكر حُميد بن صخر في موضع آخر، فضعفه (٢).

ابن وهب: عن أبي صخر، عن أبي حازم، عن أبي حازم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعاً: «المؤمن يألف<sup>(٣)</sup>، ولا خير فيمن لا يألف ولا يُؤلَف».

قال أبو صخر: وحدثني بذلك صفوان ابن سُليم، وزيد بن أسلم، عن النبي ﷺ بذلك.

أما:

۲۲۳۰ – حميد بن زياد الأَصْبَحِيّ، مصريّ. عن عمر بن عبد العزيز، ونافع. وعنه: ضِمام بن إسماعيل، وأرطاة بن المنذر، ومعاوية بن صالح<sup>(3)</sup>؛ فهذا شيخٌ محلُّه الصدق، ما علمتُ به بأساً.

وقد زعم أبو أحمد الحاكم أنه أبو صخر

المديني، فالله أعلم.

۲۲۳۱ – خُميد بن سعيد بن العاص. يروي عنه ولده سليمان. مجهول<sup>(ه)</sup>.

۲۲۳۲ – ق: حُميد بن أبي سُويد المكّيّ. ويقال: حُميد بن أبي سويّة. ويقال: حُميد بن أبي حُميد. عن عطاء، وعنه: إسماعيل بن عيَّاش أحاديث منكرة، لعل النكارة من إسماعيل. وساق له ابنُ عديّ مناكير، ثم قال: كأنّه قد أخذ عطاء بقبالة (٢).

مكرر ٢٢٢٩ - حُميد بن صَخْر المدنيّ. عن سعيد المقبريّ وغيره.

ضعَّفه أحمد. وقال النسائيّ: حدَّث عنه حاتم بن إسماعيل. ليس بالقوي (٧).

۳۲۳۳ - س: حُمید بن طَرْخان، ولیس بحمید الطویل. روی عن عبد الله بن شقیق، عن عائشة: صَلَّى النبيُّ ﷺ متربّعاً. وعنه: حفص بن غیاث، وحمَّاد بن زید.

وثَّقه ابن معين، وما علمتُ أحداً ضعَّفه مع غرابة الخبر<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٢٢٢ ، والكامل ٢/ ٩٨٤ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٢/ ٦٩١ ، وكذا فرّق بينهما ابن الجوزي في «الضعفاء» ٢٣٨/١ ، وسيذكره المصنف دون أن ينبه عليه .

<sup>(</sup>٣) في «الكامل» ٢/ ٦٨٥ : مؤالف .

<sup>(</sup>٤) فرّق المزي في "تهذيب الكمال" ٧/ ٣٧٢ بين الراوي عنه ضِمام ، والراوي عنه أرطاة ومعاوية ، وذكرهما للتمييز .

 <sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢٢٣٣٣، وضعفاء ابن الجوزي ٢٨٨١١ . وفي «التاريخ الكبير» ٢/ ٣٥٠ ، و«الثقات» ١٥١/٤:
 حميد عن سعيد بن العاص .

<sup>(</sup>٦) الكامل ٢/ ٦٩٠ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٧) ضعفاء النسائي ص ٣٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ١ / ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٣/ ٢٢٤ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٣٧٤ . وينظر كلام ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١/ ٤٩٦ حول التفريق بينه وبين حميد الطويل .

أبي سلمة. وعنه: أبو بكر بن عياش، ومحمد بن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً أنه كان يصلِّي عبد الرحمن بن أبي ليلي. هو الحمصي حتى تَرمَ قدماه.

> ٢٢٣٤ - حُميد بن عبد الرحمن. عن أبيه. عن جدّه.

> > قال أبو بكر الخطيب: مجهول(٢).

٢٢٣٥ - حُميد بن عبد الرحمن الكوفي. عن الضحَّاك. لا يُعرف، فلعله الذي قبله (٣).

٢٢٣٦ - حُميد بن على الكوفي. عن ابن لهيعة. قال ابن معين: ليس حديثه بشيء (٤).

٢٢٣٧ - حُميد بن عليّ بن هارون القيسيّ. يُعرف بزوج غَنَج.

قال ابن حبَّان: أتيناه بالبصرة؛ فإذا شيخ يُظهر الصلاح والخير، فأملى علينا عن عبد الواحد بن غياث، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «الأذان والإقامة مثنى مثنى، اللهم فأرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين، فقلتُ: زدنا، فقال: حدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن

- حُميد بن عبد الله الشامي الأزرق. عن الحارث، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن

وحدثنا قال: حدثنا هُدْنَة، حدثنا حمَّاد، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: ﴿إِذَا كَانَ يُومُ القيامة، بعث الله على قوم ثياباً خضرًا بأجنحة خضر، فيسقطون على حيطان الجنة، فيقول لهم خَزَنَة الجنة: ما أنتم؟ أما شهدتُم الحساب؟ أما شهدتُم الموقف؟ قالوا: لا، نحن عَبَدْنا اللهَ سِرًّا، فأحبُّ أن يُدخلَنا الجنة سِرًّا».

قال: فقمنا وتركناه، وعلمنا أنه إن لم يتعمد، فإنه لا يدري ما يقول. يعنى ابنُ حبان أنه ما أتى بهذه الأحاديث بين يدى الطلبة الحفّاظ إلا وهو لا يَعِي ما يخرج من رأسه<sup>(٥)</sup>.

٢٢٣٨ - حُميد بن على العُقيليّ. قال الدارقطنيّ: لا يستقيم حديثُه ولا يحتجّ به (٢).

٢٢٣٩ - ت: حُميد بن عمَّار. وقيل: ابن على (٧). وقيل: ابن عُبيد. ويقال: ابن عطاء، الأعرج. عن عبد الله بن الحارث. متروك. روى عنه خلف بن خليفة.

<sup>(</sup>١) أورد له المزّي رواية في ترجمة حميد الحمصي ٧/ ٤١٤ ـ ٤١٤ ، ولم يجزم أنه هو .

<sup>(</sup>٢) المتفق والمفترق ٧١٦/١ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢٣٨/١ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٢٩٩ : ليس بالذي قبله ، وقال: إن هذا ذكره البخاري في «التاريخ» ولم يذكر له رواية عن أبيه ، وقال: إن وكيعاً روى عن أخيه عنه .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) المجروحين ١/ ٢٦٣ ـ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) سؤالات البرقاني ص ٢٣.

<sup>(</sup>٧) قال أبن الجوزي في «الضعفاء» ٢٣٩/١ : وهو الأصح.

قال أحمد: ضعيف. وقال أبو زُرْعة: واه . وقال الدارقطنيّ: متروك .

وقال ابن حبان: يروي عن ابن الحارث عن ابن مسعود نسخة كأنها موضوعة. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ(١).

ومن مناكيره: أحمد بن حاتم، حدثنا خلف بن خليفة، عن حُميد، عن عبد الله بن الحارث، عن النبيّ الله المتحابُون في الله على عمود من ياقوتة حمراء، في رأس العمود سبعون ألف غرفة... وذكر الحديث.

وبه: «إنك لتنظر إلى الطير فتشتهيه، فيخرُّ مشويًّا».

وروى خلف بن خليفة بالإسناد: كان النبيّ ﷺ إذا سجد قال: «سجد لك خيالي وسَوَادي، وآمن بك فؤادي، هذه يدي بما جنيتُ على نفسى... الحديث.

قال ابنُ عديّ: حُميد الأعرج الكوفي هو حُميد بن عليّ. وقيل: ابن عطاء. وقيل: ابن عبد الله وقيل: ابن عُبيد الملائق (٢٠).

روى عَثَّام بن عليّ، عن حُميد بن عطاء، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن مسعود، عن النبيّ على قال: قال: قال: اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئاً "".

أخبرنا أحمد بن هبة الله، عن عبد المعزّ البزاز، أخبرنا محمد بن إسماعيل الفُضيليّ، أخبرنا أخبرنا مُحَلَّم بن إسماعيل بن مُضَر، أخبرنا الخليل بن أحمد القاضي، أحبرنا أبو العباس السرَّاج، حدثنا قُتيبة، حدثنا خلف ابن خليفة، عن حُميد الأعرج، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن مسعود، عن رسول الله على قال: "يوم كلَّم الله موسى؛ كانت عليه جُبَّةُ صوف، وكساء صوف، وسراويلُ صوف، وكمَّه صوف، ونعله من جلد حمار غير ذكيّا.

وأنبأنا جماعة عن ابن كُليب، عن ابن بيان قراءة، أخبرنا ابن مخلَد، أخبرنا الصفَّار<sup>(٥)</sup>، حدثنا ابن عرفة، حدثنا خلف بهذا الإسناد، أخرجه الترمذي<sup>(١)</sup> عن عليّ بن حُجر، عن خلف. وما لحُميد في الكتب الستة سواه.

<sup>(</sup>١) في «ضعفاء» النسائي ص ٣٣ : متروك الحديث ، والعبارة أعلاه في «تهذيب الكمال» ٧/ ٤١٠ .

 <sup>(</sup>۲) ضعفاء النسائي ص ٣٣ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٢٦ ، والمجروحين ٢٦٢/١ ، والكامل ٢/ ٦٨٨ ، وتهذيب الكمال
 ٧/ ٤٠٩ ـ ٤١٦ . وسيعيده المصنف ، ويذكر قول البخاري فيه: منكر الحديث . وهو في قاريخه ٢/ ٣٥٤.

 <sup>(</sup>٣) نسبه ابن كثير عند تفسير الآية (١٩) من سورة لقمان لابن أبي الدنيا ، وأخرج أوله البزار (٢٠٣٥) من طريق جارية بن
 هَرم ، عن حميد ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: وكمُّه صوف ، من (ز) .

 <sup>(</sup>٥) هو إسماعيل بن محمد الصفّار ، وتصحفت كلمة «الصفّار» في المطبوع إلى: «الصغار» .

<sup>(</sup>٦) في (السنن) (١٧٣٤) في كتاب اللباس ، باب ما جاء في لبس الصوف .

۲۲٤٠ - ع (صح): حُميد بن قيس المكّيّ الأعرج المقرئ، أبو صفوان، مولى بني أسد ابن عبد العُزَّى. وقيل: مولى بني فَزارة، عن مجاهد، ومحمد بن إبراهيم التَّيْمِيّ، وجماعة. وعنه: مالك، والسفيانان، والزَّنْجيّ.

وثّقه أحمد وغيره. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: لا بأس بحديثه، إنما يقع الإنكار في حديثه من قِبَل من يروي عنه.

وقال أحمد مرة: ليس بقويّ في الحديث.

وقال ابن عيينة: كان حُميد أفرضَهم وأحسَبَهم، وكانوا لا يجتمعون إلا على قراءته؛ قرأ على مجاهد، ولم يكن بمكة أحد أقرأ منه ومن ابن كثير.

قيل: مات سنة ثلاثين ومئة<sup>(١)</sup>.

٢٢٤١ - حُميد بن مالك اللَّخْمِيّ. عن مكحول. وهو جدُّ حُميد بن الربيع<sup>(٢)</sup> الخزَّاز المذكور. وعنه: إسماعيل بن عيّاش.

ضعّفه يحيى، وأبو زُرعة وغيرهما. وقال النسائي: لا أعلمُ روى عنه غير إسماعيل بن عياش.

ثقتان؛ قالا: حدثنا إسماعيل، عن حُميد ابن مالك، عن مكحول، عن معاذ، قال لي

رسول الله ﷺ: «ما خلق الله على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، ولا أحب إليه من العِتاق، فإذا قال لمملوكه: أنت حُر إن شاء الله، فهو حُر ، ولا استثناء له؛ وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله استثناؤه ولا طلاق عليه». رواه محمد بن مصفى، حدثنا معاوية بن حفص، عن حُميد بن مالك بمعناه. ورواه حميد بن الربيع بإسنادين إلى جدّه بمعناه.

۲۲٤٢ - حُميد بن مسلم. رأى واثلة بنَ الأسقع. تفرَّد بالرواية عنه سعيد بن أبي أيوب.

۲۲٤٣ - حُميد بن هلال. عن يزيد بن هارون. قال الخطيب: مجهول (٤).

۲۲٤٤ - ع (صح): حُميد بن هلال. من حِلَّة التابعين وثقاتهم بالبصرة. روى عن هشام بن عامر، وعبد الله بن مغفَّل المزنيّ، وأنس، ومُطّرّف بن الشّخير، وعدّة. وعنه: شعبة، وجَرِير بن حازم، وسليمان بن المغيرة.

وثّقه ابن معين وغيره. وقال يحيى القطان: كان ابن سيرين لا يرضاه. يعني لكونه دخل في شيء من عمل السلطان.

وقال أبو هلال: ما كان بالبصرة أعلم من حُميد بن هلال، ما أستثني الحسن ولا ابنَ

 <sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٥/٤٨٦ ، وعلل أحمد ١/٣٩٨ ، وضعفاء العقيلي ١/٣٦٥ ـ ٣٦٦ ، والجرح والتعديل ٣/٢٢٧ ،
 والكامل ٢/٢٨٦ ـ ٦٨٧ .

 <sup>(</sup>٢) سقطت لفظة «جد» من نسخة سبط ابن العجمي (س) ، فظنه حميد بن الربيع بن حميد بن مالك السالفة ترجمته برقم
 (٢٢٢٨) وكتب في الحاشية ثمة: ستأتي له ترجمة ينبه فيها على أنه تقدم .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٦٧ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٢٨ ، والكامل ٢/ ٦٩٤ .

<sup>(</sup>٤) المتفق والمفترق ١/ ٧٣٢ (ونسبه الخطيب فيه: اللبَّان الواسطيّ) وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣٤٠ .

سيرين غير أن التّناوة أضرَّت به<sup>(١)</sup>.

وقال ابن المديني (٢): لم يلق عندي أبا رفاعة العدويّ.

قلت: روايته عنه في «مسلم» وهو في «كامل» ابن عدي مذكور، فلهذا ذكرتُه، وإلا فالرجل حجَّة (٣).

۲۲٤٥ - دق: حُميد بن وَهْب. عن ابن
 طاوس، وهشام بن عروة. وعنه: محمد بن
 طلحة بن مُصَرِّف، وعامر بن إبراهيم الأصبهانيّ.

قال البخاريّ: منكر الحديث. وقال ابن حِبَّان: لا يُحتجُّ به.

قلت: مُقِلِّ صُويلح (٤)، له في «سنن» أبي داود، و «سنن» ابن ماجه حديث واحد في الخضاب (٥).

۲۲٤٦ - د: حُميد بن يزيد. عن نافع في الخمر. وعنه: حمَّاد بن سلمة. لا يُدرى من هو<sup>(۱)</sup>.

- حُميد الأعرج الكوفيّ القاصّ الذي يروي
 عنه خلف بن خليفة. واه. وقد مرَّ آنفاً.

- - حُميد الطويل. مرّ<sup>(٧)</sup>. .

۲۲٤۷ - حُميد الطويل، شيخ مجهول. روى عنه محمد بن زريق الموصلي (<sup>۸)</sup>.

۲۲٤۸ - د: حُميد الشاميّ، حمصيّ. عن سليمان المُنَبِّهيّ، وأبي عَمرو الشيبانيّ، ومحمود بن الربيع. وعنه: محمد بن جُحادة، وغَيلان بن جامع. وغيرهما.

قال ابن عديّ: أُنكرَ عليه حديثُه عن سليمان المُنَبِّهيّ، ولا أعلم له غيره.

- (۱) الجرح والتعديل ۳/ ۲۳۰ ، وتهذيب الكمال ۷/ ٤٠٦-٤٠٧ . وقوله: ما كان بالبصرة . . . إلخ، هو في «طبقات» ابن سعد ۷/ ۲۳۱ من قول قتادة ، سمعه منه أبو هلال ، وهو الراسبي . وقوله: التّناوة (بكسر التاء) هي ترك المذاكرة وهجران المدارسة ، كالتّناية، وهي الفِلاحة والزراعة، القاموس (تنا) .
- وقال ابن الأثير في «النهاية»: أراد التّناية ، وهي الفلاحة والزراعة، فقلب الياء واوا ، يريد أنه ترك المذاكرة ومجالسة العلماء ، وكان نزل قرية على طريق الأهواز، ويُروى: النّباوة، بالنون والباء، أي: الشرف. اه. واسم القرية: دُولاب؛ بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ . ينظر «طبقات» ابن سعد ، و«معجم البلدان» .
- (٢) في (س): ابن عدي ، بدل: ابن المديني ، ونبه سبط ابن العجمي في الحاشية على هذا ، وذكر أن العلائي في «مراسيله» [ص ٢٠٢] والمصنف في «تذهيبه» نقلا القول عن ابن المديني .
  - (٣) صحيح مسلم (٨٧٦) في الجمعة ، باب التعليم في الخطبة ، والكامل ٢/ ٦٩١ ـ ٦٩٢ .
    - (٤) التاريخ الكبير ٢/٣٥٩ ، والمجروحين ١/٢٦٢ ، وتهذيب الكمال ٧/٤٠٦ .
  - (٥) قوله: له في «سنن» أبي داود . . . إلخ من (ز) ، والحديث عند أبي داود (٤٢١١) ، وسنن ابن ماجه (٣٦٢٧) .
    - (٦) تهذيب الكمال ٧/ ٤٠٨ ، وحديثه عند أبي داود (٤٤٨٣) في الحدود ، باب إذا تتابع في شرب الخمر .
- (٧) حميد الأعرج: هو ابن عمار ، وقيل غير ذلك ، وسلف برقم (٢٢٣٩) ، وحميد الطويل: هو ابن أبي حُميد تيرويه ، وسلف برقم (٢٢٢١) .
  - (A) الإكمال ٤/ ٨٥.

قلت: ولا أخرج له أبو داود سواه في ذكر فاطمة وتعليقها الستر وتحلية ولديها بقُلْبَيْن (١).

٢٢٤٩ - حُميد، أبو سالم. شيخٌ لسفيان ابن عُيينة. مجهول (٢).

مكرر ٢٢٣٩ - حُميد الأعرج القاصّ. هو حُميد الكوفيّ. وهو حُميد الملائيّ؛ يقال: ابن عطاء. ويقال: ابن عبد الله، قد ذُكر. ولا أعلم له شيخاً سوى عبد الله بن الحارث المؤدّب. روى عنه عبيد الله بن موسى وعدّة. وموتُه قريب من موت الأعمش.

ضعّفه أحمدُ، وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال النسائيّ في موضع: ليس بثقة. وقال في موضع: ليس بالقريّ.

- حُميد الأعرج، مقرئ مكة. هو ابن قيس. تقدّم [٢٢٤٠].

مكرر ٢٢٤٥ - خُميد القُرشيّ. عن ابن طاوس. قال ابن المدينيّ: مجهول.

قلت: هو ابن وَهْب.

۱۲۵۰ - د س: حُمید ابن أخت صفوان ابن أمیة، عنه في سرقة ردائه. ما حدَّث عنه سوی سِماك بن حرب $^{(7)}$ .

٢٢٥١ - حُــمـيــد الأوزاعــيّ. أرســل عــن أبي الدرداء. وعنه: شعبة. لا يكاد يُعرف<sup>(٤)</sup>.

۲۲۵۲ - ت: حُميد المكّيّ. عن عطاء. وعنه زيد بن الحُباب.

قال البخاريّ: لا يتابع عليه.

قلت: له ثلاثة أحاديث. قال ابن عديّ: لا يتابع على بعض حديثه.

قلت: هذا أصغر من حُميد بن قيس المكّيّ المذكور<sup>(٥)</sup>.

۲۲۵۳ - حُميد. عن عبد الله بن عَمرو<sup>(۲)</sup>. ۲۲۵۶ - وحُميد المزنيّ. عن أنس<sup>(۷)</sup>. ۲۲۵۵ - وحُميد. عن ابن عمر. مجهولون<sup>(۸)</sup>.

[من اسمُه حُمَيْضَة وحَنان وحَنْبَل]

۲۲۰٦ - د: حُمَيْضَة بن الشَّمَرْدَل. وفي
 ابن ماجه: حُميضة بنت الشَّمَرْدَل. عن

<sup>(</sup>١) الكامل ٢/ ٦٨٦ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٤١٢ ، وحديثه عند أبي داود (٤٢١٣) في الترجّل .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٧/٤١٦ ، وحديثه عند أبي داود (٤٣٩٤) ، والنسائي ٨/٦٩ ـ ٧٠ ، فيمن سرق من حوز .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٢٣٢ ، وفيه قول أبي حاتم: مجهول .

<sup>(</sup>٥) التاريخ الصغير ١٣٣/٢ ـ ١٣٤ ، والكامل ١٨٩٢ ـ ١٩٠ ، وتهذيب الكمال ١٥٥٪ له حديث عند الترمذي (٥) التاريخ الصغير ٢٩٠٩) عن ابن عباس مرفوعاً: "إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا . . . » وأورد له ابن عدي حديث سلمان مرفوعاً: "هن قال اللهم إنى أشهدك . . . » . وهو عند الطبراني في «الكبير» (٦٠٦٢) ، و أشير إليه في هامش (س).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه عند غير المصنف.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٣/ ٢٣١ ـ ٢٣٢ ، وفيه: حميد المري . . . قال أبو زُرعة: لا أعرفه .

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٣/ ٢٣٣.

قَيْس بن الحارث. وعنه: الكلبيّ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي.

قال البخاريّ: فيه نظر. له حديث واحد (١).

۲۲۵۷ - د س: حَنان بن خارجة. عن عبدالله بن عَمرو بحديث ثياب أهل الجنة. لا يُعرف.

تفرَّد عنه العلاء بن عبد الله بن رافع. أشار ابن القطَّان إلى تضعيفه للجهل بحاله (٢).

٢٢٥٨ - مدت: حَنان الأَسَديّ. عن أبي عثمان النهديّ مرسلاّ: «مَنْ أُعطيَ ريحاناً فلا يردّه» تفرَّد عنه حجَّاج الصوَّاف (٣).

۲۲۰۹ - حَنْبَل بن دینار. عن عُمَر بن
 عبد العزیز.

۲۲۲۰ - وحَنْبَل بن عبد الله بصريّ. عن أنس، والهرماس بن زياد. مجهولان<sup>(٤)</sup>.

#### [من اسمه حَنَش]

- حَنَش بن قيس. هو حسين. تقدم<sup>(ه)</sup>.

۲۲۲۱ - دت ص (۲): حَنَش بن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة، الكنانيّ الكوفيّ. عن عليّ، وأبي ذَرّ. وعنه: الحَكَم، وسِماك، وإسماعيل بن أبى خالد، وعدَّة.

وثّقه أبو داود، وقال أبو حاتم: صالح؛ لا أراهم يحتجُون به. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال البخاريّ: يتكلمون في حديثه. وقال ابن حِبَّان: لا يُحتجُّ به. يتفرَّد عن عليّ بأشياء لا يشبه حديث الثقات (٧).

وأورد له البخاريّ في «الضعفاء» هذا الحديث من حديث حمَّاد بن سلمة، أخبرنا سماك بن حرب، عن حَنَش، أنَّ عليًّا كان باليمن، فحفر ناسٌ زُبْيَةٌ لأسد، فتردَّى فوقع فيها، فازدحم الناسُ على الزُّبْيَة، فوقع فيها رجلٌ، فتعلَّق بآخر، وتعلَّق الآخر بآخر، مُ

- (۱) التاريخ الكبير ٣/ ١٣٣ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٤٢١ ، وحديثه عند أبي داود (٢٢٤١) ، وابن ماجه (١٩٥٢) باب من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة .
  - (٢) الوهم والإيهام ٤/ ٣٥، وتهذيب الكمال ٧/ ٤٢٥.
- (٣) تهذيب الكمال ٧/ ٤٢٧ . وحديثه عند أبي داود في «المراسيل» (٥٠١) ، والترمذي (٢٧٩١) ، ولفظه فيهما : «إذا أعطي أحدُكم الريحان فلا يرده ، فإنه خرج من الجنة» .
- (٤) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٠٤. وكلمتا «بصري» و«أنس» ، من (ز) ، وهو كذلك في «المؤتلف» ٢/ ٧٦٦، و «اللسان» ٣/ ٣٠٤ ، وينظر «الإكمال» ٢/ ٢٧٢.
  - (٥) برقم (١٩٥٢) ، وحَنَش لقب له . روى له الترمذي وابن ماجه .
  - (٦) وقع في النسختين (د) و(س) رمز النسائي (س) بدل رمز خصائص علي للنسائي (ص).
- (٧) التاريخ الكبير ٣/ ٩٩، وضعفاء النسائي ص ٣٦، والجرح والتعديل ٣/ ٢٩١، والمجروحين ١/ ٢٦٩، وتهذيب الكمال ٧/ ٤٣٢.
  - (A) حتى صاروا أربعة ، كما في اسنن البيهقي ٨/ ١١١ ، وكما يفيده الكلام بعده .

فوقعوا فيها، فجرحهم الأسد فيها، فمنهم من مات، ومنهم من جرحه الأسد فمات. فتشاجروا في ذلك، حتى أخذوا السلاح، فأتاهم عليّ، فقال: أتريدون أنْ تقتلوا مئتي نفس من أجل أربعة؛ تعالَوْا حتى أقضي بينكم بقضاء، فإنْ رضيتُم؛ وإلَّا فارتفعوا إلى النبي على فقضى للأول بربع دِيَتِه، وللثاني بثلث دِيَتِه، وللثالث بنصف دِيَتِه، والرابع الدِّية؛ وجعل دِيَاتِهم على القبائل الذين ازدحموا على الزُّبية، فرضي بعضهم وسخط بعضهم، فارتفعوا إلى النبي على القبائل الذين اندحموا على الزُّبية، فرضي بعضهم وسخط بعضهم، فارتفعوا إلى النبي على فقال: «سأقضي بينكم بقضاء». قالوا:

وله عن عليّ: أمرني رسولُ الله ﷺ أنْ أُضحِّيَ عنه بكبشين، وأنا أحبُّ أن أفعلَه: تفرَّد به شريك عن أبي الحسناء [عن الحكم] عنه (١١).

۲۲۲۲ - م ٤ (صح): حنش السَّبائي (۲) الصنعاني الدمشقي. يقال: ابن عبد الله (۳).
 ويقال: ابن علي. يكنى أبا رشدين. نزل إفريقية.

روى عن علي، وابن عباس، وفَضالة بن عُبيد، وجماعة. وعنه: بكر بن سَوَادة، وأبو كثير الجُلاح (٤٠)، وقيس بن الحجَّاج، والمصريون.

وثَّقه أبو زُرْعة وغيره. وقد مَرَّ قولُ أبي حاتم

في ابن المعتمر: صالح؛ لا أراهم يحتجُّون به. وقال هنا: هو قريب من الكنانيّ.

مات الصنعانيّ سنة مئة بإفريقية (٥).

## [من اسمه حَنْظَلَة]

٢٢٦٣ - ع (صح): حَنْظَلَة بن أبي سفيان الجُمحِيّ. من ثقات المكيّيّن. أخذ عن القاسم وسالم. ذكره ابن عديّ، وإلا لما كنتُ أذكره.

وثّقه أحمد وغيره، وقال يعقوب بن شيبة: سمعتُ ابن المدينيّ وقيل له: كيف رواية حنظلة عن سالم، فقال: روايته عن سالم وادي، ورواية موسى بن عقبة عن سالم وادي آخر، وأحاديث الزهريّ عن سالم كأنها أحاديثُ نافع. فقيل لعليّ: هذا يدلُّ على أنَّ سالماً كثير الحديث؟ قال: أجل.

قلت: وقد وثَّقه ابن معين. وهذا القول من ابن المديني لا يدلُّ على غمزٍ في حنظلة بوجه، بل هو دال على جلالته، وأنه نظير موسى وابنِ شِهاب في حديثه عن سالم، فحنظلة إذاً ثقة بإجماع.

ثم ساق له ابن عديّ حديثاً منكراً \_ ولعله وقع الخَلَلُ فيه من الرواة إليه \_ فقال: حدثنا

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۷۹۰) ، وسنن الترمذي (۱٤٩٥) ، والكامل ٢/ ٨٤٤ ، وما بين حاصرتين من هذه المصادر وغيرها.

<sup>(</sup>٢) في (د): الشامي.

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ز): عبيد الله .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية: اللجلاج ، وفي المطبوع أيضاً: أبو كبير ، وكلاهما خطأ . وينظر «تهذيب الكمال» ٥/ ١٧٧ و٧/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٢٩١ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٤٢٩ ، وسلف حنش بن المعتمر في الترجمة قبله.

أحمد بن عبد الله بن سابور، وما كتبته إلا عنه، حدثنا الفَضْل بن الصباح، حدثنا إسحاق الرازيّ، عن حنظلة، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله على قال: «اغسلوا فَتْلاكم». رواتُه ثقات، ونكارتُه بينة (۱).

٢٢٦٤ - حَنْظَلة بن سلمة. عن منقذ بن حيَّان. لا يُعرف.

٢٢٦٥ - حَنْظَلَة التَّيْمي القاصّ، شيخ لوكيع.

قال ابن معين: لا يُكتب حديثه (٢).

٢٢٦٦ - ت ق: حَنْظَلَة السَّدُوسيّ البصريّ. يقال: ابن عبد الله، ويقال: ابن عُبيد الله. وقيل: ابن أبي صفية.

عن عبد الله بن الحارث بن نوفل وأنس. وعنه: شعبة، وابن المبارك، وعبد الوارث.

قال يحيى القطان: تركتُه عمدًا، كان قد اختلط. وضَعَفه أحمد وقال: منكر الحديث، يحدِّث بأعاجيب.

وقال ابن معين: ليس بشيء تغيَّر في آخر عمره. وقال النسائيّ: ليس بقويّ. وقال مرة: ضعيف.

قلت: له في الكتابين حديث واحد، وهو: أينحني بعضُنا لبعض؟ قال: لا. حسّنه الترمذيّ(٣).

# [من اسمُه حَنِيفَة وحُنَيْف وحُنَيْن]

٣٢٦٧ - د: حَنِيفَة، أبو حُرَّة الرَّقاشيّ. عن عَمِّه، وله صحبة. عن النبيِّ ﷺ في حديث النشوز. وعنه: عليُّ بن جُدْعان.

وثَّقه أبو داود، وضعَّفه ابن معين؛ رواه عبَّاس عنه (٤).

٢٢٦٨ - حُنَيْف بن رستم الكوفيّ. عن بعض التابعين. مجهول<sup>(٥)</sup>.

۲۲۲۹ - د س: خُنَیْن بن أبي حکیم، شیخ لابن لهیعة. لیس بعمدة، ولا یکاد یُعرف. بلی عرفتُه (۲): روی عن سالم أبي النَّضْر،

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٢٤١ ، والكامل ٢/ ٨٢٦ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٣/ ٤٣ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٤٢ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٤١ ، وهو حنظلة بن عبد الرحمن أبي المغيرة ، وكنيته أبو عبد الرحمن ، وفي التاريخ والجرح: التميمي . قال البخاري: ويقال: التيمي . قال ابن عدي ٢/ ٨٩٩ لم يتبين لى ضعفه لقلة حديثه ، إلا أن ابن معين قد نسبه إلى الضعف .

 <sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص ٣٦ (وفيه: حنظلة بن عبد الله)، وضعفاء العقيلي ١/ ٢٨٩، والجرح والتعديل ٣/ ٢٤٠، والكامل
 ٢/ ٨٢٧، وتهذيب الكمال ٧/ ٤٤٧، وحديثه عند الترمذي (٢٧٧٨)، و ابن ماجه (٣٧٠٢).

الجرح والتعديل ٣١٦/٣ ـ ٣١٧ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٤٥٦ ، وحديثه عند أبي داود (٢١٤٥).

<sup>(</sup>٥) قوله: مجهول، ليس من كلام أبي حاتم، وهو خلاف شرط المصنّف في تقييد هذه اللفظة عنه، ولعل ابن حجر نسب قوله فيه: مجهول. لأبي حاتم، متابعة للمصنف على شرطه. ينظر: الجرح والتعديل ٣١٨/٣، وتهذيب التهذيب 1.٠٦/١

<sup>(</sup>٦) قوله: ولا يكاد يعرف، بلي عرفته، من (ز).

وصفوان بن سُليم، وعُلَيّ بن رباح، ومكحول. وعنه: الليث، وعَمرو بن الحارث، وابنُ لهيعة.

وثّقه ابن حبان. وأما ابنُ عديّ فقال: لا أعلم رَوَى عنه غير ابن لهيعة؛ فلا أدري البلاء منه أو من ابن لهيعة؛ لأن أحاديثه غير محفوظة (١).

## [من اسمُه حَوَاريّ وحَوْشُب وحَوْط]

۲۲۷۰ – حَوَاري بن زياد العَتَكي. عن ابن
 عمر. وعنه أبو بشر جعفر. مجهول (۲).

۲۲۷۱ - حَـوْشَـب بـن زيـاد. عـن يـزيـد الرَّقاشيّ. مجهول<sup>(۳)</sup>.

٣٢٧٢ - حَوْشَب بن عبد الكريم. عن عبدالله بن واقد الهَرُويّ بخبر باطل، وفيه جهالة (٤).

۲۲۷۳ - د س ق: حَوْشَب بن عَقِيل الجَرْميّ، أو: العبديّ. بصريّ. عن مهديّ الهَجَريّ، والحسن، وجماعة. وعنه: ابن مهديّ، وسليمان بن حرب، وجماعة. وثقه أحمد والنسائيّ، وضعّفه الأزديّ (٥).

٢٢٧٤ - حَوْشَب بن مسلم. لا يُدرى مَنْ

قال الأزديّ: ليس بذاك(٦).

٢٢٧٥ - حَوْط. عن زَيْد بن أرقم.

قال البخاريّ: حديثه منكر: إن ليلةَ القدر ليلة تسع عشرة، من قول زيد. رواه خالد بن الحارث، عن المسعوديّ، عنه.

قلت: لا يُدرى مَنْ هو<sup>(٧)</sup>.

- (۱) الثقات ٦/ ٢٤٣ ـ ٢٤٣ ، والكامل ٢/ ٨٦١ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٤٥٧ ، له حديث عند أبي داود (١٥٢٣) ، والنسائي ٣/ ٦٨ في قراءة المعوذتين بعد الصلاة . وجاء في نهاية الترجمة في (د) و(س) قوله: ولا يكاد يُعرف، وقد أثبتُه أول الترجمة (كما وقع في (ز) وسلف في التعليق قبله) لأن هذا القول ليس من كلام ابن عدي .
- (۲) التاريخ الكبير ٣/ ١٢٩ . وفي «الجرح والتعديل» ٣/ ٣١٥ : روى عن عمر ، وليس فيه قول أبي حاتم: مجهول،
   ولعله في موضع آخر ، أو أنه من قبل المصنف ، ويكون ذلك عندئذ خلاف شرطه في كتابه .
  - (٣) الجرح والتعديل ٣/ ٢٨١.
- (٤) أخرج الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» (٢٦) من طريقه ، عن عبد الله بن واقد ، عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جدّه مرفوعاً: «من تعلم الحديث ليحدث به الناس؛ لم يرح رائحة الجنة ، وإنه ليصيب ريحها من مسيرة خمس مئة عام».
- (٥) الجرح والتعديل ٣/ ٢٨٠ ـ ٢٨١ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٤٢ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٤٦١ ـ ٤٦٣ . له حديث عند أبي داود (٢٤٤٠) ، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٤٣) ـ (٢٨٤٥) ، وابن ماجه (١٧٣٢) في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة .
  - (٦) ذكره المزي في "تهذيب الكمال؛ ٧/ ٤٦٤ للتمييز ، وهو يروي عن الحسن البصري .
- (٧) التاريخ الكبير ٣/ ٩١ ، والكامل ٢/ ٨٥٤ . وزاد العقيلي ١/ ٣٢٠ في الخبر قوله: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ،
   ثم قال: والأحاديث الصحاح في ليلة القدر في العشر الأواخر .

### [من اسمُه حَيَّان وحَيْدَرَة]

۲۲۷٦ - ق: حَيَّان بن بِسْطام. والد سَلِيم. عن أبي هريرة. تفرَّد عنه ابنه (۱).

۲۲۷۷ - حَيَّان بن حجر. عن أبي الغادية المزنيّ. وعنه حفص. لا يُدرى مَن ذا<sup>(۲)</sup>.

۲۲۷۸ - حَيَّان بن أبي سُلمي. روى عنه أبو موهوب رُشيد. مجهول<sup>(۳)</sup>.

۲۲۷۹ - حَبَّان بن عبد الله، أبو جَبَلة الدارميّ.

قال الفلاس: كنَّاب، وكان صائعاً، فسمعتُ عَمرًا الأنماطيّ يقول: سمعتُه يقول: حُدِّثنا أنَّ الحسن قال: أُتِيَ عُمر بسارق، فقطعه، فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: القدر، فضربه أربعين. ثم أقرَّ أنه لم يسمعه من الحسن، وحلف ألَّا يحدِّث، وكتب عليه كتاباً بشهود (1).

۲۲۸۰ - حَيَّان بن عُبيد الله المروزيّ. ذكره
 ابن أبي حاتم وبَيِّض. مجهول. أو: ابن
 عد الله (٥).

۲۲۸۱ - حَيَّان بن عُبيد الله، أبو زُهير،
 شيخ بَصْريّ. عن أبي مِجْلَز.

قال البخاريّ: ذكر الصَّلْت منه الاختلاط. روى عنه مسلم<sup>(٦)</sup>، وموسى التَّبوذَكيّ.

وقال إبراهيم بن الحجَّاج الساميّ: حدثنا حيَّان بن عُبيد الله أبو زُهير العدويّ، حدثنا أبو مِجْلَز، عن ابن عباس، وحدثنا ابن بُريدة، عن أبيه، أن راية رسول الله على كانت سوداء، ولواؤه أبيض. وذكره ابن عديّ (٧).

۲۲۸۲ - حَبَّان، عن مولاته أمّ الدرداء. لايُدرى مَنْ هو.

٢٢٨٣ - حَيَّان، والد نزار. تركه الأزديّ.

۲۲۸۶ – حَيْدَرَة بن إبراهيم قال: حدثنا ابن نُمير، حدثنا يحيى بن سعيد، عن القاسم أنه سمع رجلاً يسأل عائشة عن الرجل يُصيب أهله (۸)، فقالت: كانت المرأة تؤمر أن تكون معها خِرْقة تُميط عن الرجل الأذى. رواه في «الغيلانيات»، حدثنا ابن ياسين عنه (۹).

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال ۷/ ٤٧١ ، روی له ابن ماجه حدیثین .

<sup>(</sup>٢) حديثه في (الآحاد والمثاني) (١١٢١) ، و(المعجم الكبير؛ ٢٢/(٩١٤) .

 <sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢٤٧/٣ ، وفيه: أبو موهب، بدل: «أبو موهوب»، وسلف في التعليق على حصين بن أبي سلمى
 (١٩٨٥) أنه يروي عنه أيضاً رشيد أبو موهب كما في «الجرح والتعديل» ٣/ ١٩٢ ، أشار إلى هذا محققه .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٢٤٧ (وفيه: المازني ، بدل: الدارمي) ، والكامل ٢/ ٨٣٠.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) يعني مسلم بن إبراهيم ، كما في «الجرح والتعديل» و«الكامل».

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير ٣/ ٥٨ (وقول الصلت في ترجمة حبان بن يسار ٣/ ٨٧) ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٤٦ ، والكامل ٢/ ٨٣١.

<sup>(</sup>٨) بعدها في «الغيلانيات»: وعليه ثوب ، هل ينجسه ذلك؟

<sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد ٨/ ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ، وفيه قول الدارقطني: حيدرة بن إبراهيم بغدادي ، اسمه إسحاق بن إبراهيم ، لقبه =

# [من اسمُه حَيَّة وحَيّ وحُييّ]<sup>(١)</sup>

۲۲۸٥ - بخ ت: حبَّة بن حابس التميميّ.
 عن أبيه. وعنه: يحيى بن أبي كثير فقط<sup>(۲)</sup>.

۲۲۸٦ - ق: حَيّ، أبو حيَّة الكلبيّ، أبو يحيى. سمع ابنَ عمر. ما أعلمُ حدَّث عنه سوى ولدِه أبي جَناب الكلبيّ. وقال أبو زُرعة: محلَّه الصدق.

قلت: له حديث: «فمن أَجْرَبَ الأَوَّل؟»(٣).

٢٢٨٧ - ٤: حُيكيّ بن عبد الله بن شُريح المَعَافريّ المصريّ. حدَّث عنه ابن وَهْب وغيره.

قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال النسائي: ليس بالقوي.

وحسَّن له الترمذيّ عن أبي عبد الرحمن الحُبُليّ، عن أبي أيوب، فيمن فرَّق بين والدة وولدها(٤).

قال أحمدُ: أحاديثُه مناكير. وقال ابن عدىّ: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة.

قلت: ما أنصفَه ابنُ عديّ، فإنه ساق في ترجمته عدَّةَ أحاديث من رواية ابن لهيعة عنه،

كان ينبغي أن تكونَ في ترجمة ابن لهيعة.

وقال ابنُ عديّ: أخبرنا العباس بن محمد بمصر، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وَهُب، أخبرني حُيّيّ بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحُبُليّ، عن عبد الله بن عمرو، أنَّ رسول الله ﷺ ذكر فَتَّانَي القبر، فقال عمر: أثرَدُّ إلينا عقولُنا يا رسول الله؟ قال: "نعم، كهيئتكم اليوم». فقال عُمر: يفيه الحجر.

قال ابنُ عديّ: وبهذا الإسناد خمسة وعشرون حديثاً عامَّتُها لا يُتابَع عليها.

قال: ولابن لَهِيعة عنه بضعة عشرَ حديثاً عامَّتُها مناكير، منها: «خِصاء أمتي الصيام والقيام». ومنها: أن علياً قال: علَّمني النبيُّ ﷺ ألفَ باب، كلُّ باب يفتح ألفَ باب(٥).

٢٢٨٨ - ت س: حُييّ بن هانئ بن ناضر،
 أبو قَبِيل المَعَافريّ، فالمشهور أنَّ اسمَه حُييّ.
 قاله جماعة.

وأما ابن يونس وابن أبي حاتم فقالا: حَيّ؛ قدم مصر من اليمن زمن معاوية وهو شابّ.

<sup>=</sup> حيدرة ، ثقة . اهـ . والخبر في «الغيلانيات» (٨٩٤) ، وهذه الترجمة من (ز) ، ولم ترد في (د) و(س) ، ولا في «اللسان» .

<sup>(</sup>١) وقع بعض اختلاف في ترتيب هذه التراجم بين النسخ ، والمثبت من (ز) ، وهو الأنسب .

 <sup>(</sup>۲) تهذيب الكمال ٧/ ٤٨٥ ، له حديث عند البخاري في «الأدب» (٩١٤)، والترمذي (٢٠٦١) في أن العين حق .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٩/ ١٣٩ (في ترجمة أبي جناب) ، وتهذيب الكمال ٧/ ٤٨٧ ، وحديثه عند ابن ماجه (٨٦) في المقدمة ، ولم ترد هذه الترجمة في «اللسان» (فصل التجريد) .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (١٢٨٣) و(١٥٦٦).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٣/ ٧٦ ، وضعفاء النسائي ص ٣٥ ، وضعفاء العقيلي ١/ ٣١٩ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٧١ ، والكامل ٢/ ٨٥٨ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٤٨٨ .

وروى عن عبد الله بن عَمرو، وعقبة ابن عامر، وشُفَيّ بن ماتِع. وعنه: درَّاج أبو السَّمْح، وابنُ لهيعة، وبكر بن مُضر، والليث، وعدّة.

وثَّقه أحمد، وابن معين، وأبو زُرعة .

وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

بالبُرُلُّس سنة ثمان وعشرين ومئة<sup>(١)</sup>.

وكان له علم بالملاحم والفتن. توفي

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٣/ ٧٥ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٧٥ ، وتهذيب الكمال ٧/ ٤٩٠ . وروى له أيضاً البخاري في «أفعال العباد»، وأبو داود في «القدر»، وابن ماجه في «التفسير».

# حرف الخاء

#### [من اسمه خارجة]

٢٢٨٩ - ت س: خارِجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاريُّ المدنيِّ. عن أبيه، وعن نافع، وعامر بن عبد الله بن الزُّبير. وعنه: مَعْن، والقَعْنَبيِّ، وجماعة.

ضعَّفه أحمد والدارقطنيّ. وقال ابن عديّ: عندي لا بأس به. وقال ابن معين: ليس به بأس . يقال: مات سنة خمس وستين ومئة (١٠).

۲۲۹۰ - ت ق: خارِجة بن مصعب، أبو الحجَّاج السَّرْخَسِي، الفقيه. عن بُكير بن الأشجّ، وزيد بن أسلم، وأيوب، وطائفة. وعنه: ابن مهديّ، ويحيى بن يحيى، وطائفة.

وهّاه أحمد. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال أيضاً: كذاب .

وقال البخاريّ: تركه ابن المبارك ووكيع. وقال الدارقطنيّ وغيره: ضعيف.

وقال ابن عديّ: هو ممن يُكتب حديثُه (٢).

قلت: انفرد بخبر: «إن للوضوء شيطاناً يقال له: الوَلْهان».

وقد ساق ابنُ عديّ في ترجمته نحواً من عشرين حديثاً مناكير وغرائب. ثم قال: له حديثٌ كثير، وأصناف فيها مسند ومقاطيع، وهو ممن نُكتب حديثُه، عندى أنه يغلط ولا يتعمَّدُ.

قال أحمد بن عبدويه المروزي: سمعت خارجة بن مصعب يقول: قدمت على الزُّهريّ وهو صاحب شُرط بني أمية، فرأيتُه ركب وفي يديه حربة، وبين يديه الناس؛ وفي أيديهم الكافركوبات<sup>(٣)</sup>، فقلت: قبَّح الله ذا من عالم، فلم أسمع منه. ثم ندمتُ، فقدمت على يونس، فسمعت منه عن الزُّهريّ.

شَبَابة: حدثنا خارجة بن مصعب، عن سلّام بن أبي القاسم، عن عثمان بن أبي عثمان قال: جاء ناس إلى عليّ على فقالوا: أنتَ هو! قال: مَنْ أنا؟ قالوا: أنتَ هو؟ قال: ويلكم! مَنْ أنا؟ قالوا: أنتَ ربُّنا، أنت ربُّنا! قال: ارجعوا، فأبَوّا، فضرب أعناقهم، ثم خَدَّ لهم في الأرض، ثم قال: يا قَنْبَر، اثتني بحزم الحطب وأحرقهم. ثم قال:

لَـمَّـا رأيت الأمْرَ أمراً منكرا أجَّجْتُ ناري<sup>(٥)</sup> ودعوت قَنْبَرَا<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ، والكامل ٣/ ٩٢٠ ، وضعفاء الدارقطني ص ٨٦ ، وتهذيب الكمال ٨/ ١٥ .

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ۳/ ۲۰۵ (وفيه تركه وكيع) ، والجرح والتعديل ۳/ ۳۷۵ ـ ۳۷۱، والكامل ۲/ ۹۲۲، وضعفاء
 الدارقطني ص ۸۵، وتهذيب الكمال ۱٦/۸ .

<sup>(</sup>٣) جمع الكافركوب، وهي المقرعة. ينظر حاشية «تاريخ الإسلام» ٦/ ٢٣٤ (ترجمة الأوزاعي).

<sup>(</sup>٤) الكامل Y/Y ، وذكره ابن حبان A/O في ترجمة أحمد بن عبدويه المروزي .

<sup>(</sup>٥) في (س): ناراً . (٦) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» ٣١٧/٥ عن العقيلي .

بخراسان.

#### [من اسمه خازم وخاقان]

٢٢٩١ - خازم بن الحُسين، أبو إسحاق الحُمَيْسِيّ. عن مالك بن دينار، وثابت. وعنه: يحيى الحِمّانيّ، وأحمد بن يونس.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود: روی مناکیر.

وقال ابن عدى: عامّة ما يرويه لا يُتابع عليه.

وله عن مالك بن دينار، عن أنس مرفوعاً: ﴿ الْحُبُّ أَبِي بَكُر وعمر إيمان، وبغضهما نفاق».

وبه مرفوعاً: «التودُّد نصف العقل»(١).

٢٢٩٢ - خازم بن خُزيمة البصريّ. عن مجاهد وغيره. وعنه: عبد الجبار بن عُمر الأَيْليّ.

قال العُقيليّ: يخالف في حديثه.

قلت: له حديث في الشفاعة عند

مات سنة ثمان وستين ومئة، وكان له جلالة أبي عبد الرحمن المقرئ، عن عبد الجبَّار<sup>(٢)</sup>.

٢٢٩٣ - خازم بن خُزيمة البخاريّ، أبه خُزيمة.

قال السليماني: فيه نظر. روى عنه أسلم بن بشر، وحفص بن داود الرَّبَعيّ، وجماعة ٣٠٠).

٢٢٩٤ - خازم بن القاسم. سمع أبا عَسِيب. وله صحبة. وعنه التبوذكيّ. فيه جهالة. ذكره البخاري وما ليَّنَه (١).

٢٢٩٥ - ق: خازم، أبو محمد. عن عطاء بن السائب. وعنه: نصر بن على الجهضمي.

خرَّج له ابنُ ماجه: «أمتى على خمس طقات، ضُعّف.

وقال أبو حاتم: الحديث الذي رواه باطل(٥).

٢٢٩٦ - خاقان بن الأهْتم. ضعَّفه أبو داود، ولا أعرفُه. سمع الحكم $^{(7)}$ ، وعنه مسلَّد $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٣٩٣ ، والكامل ٣/ ٩٤٣ ، وتهذيب الكمال ٢٤/٨ ، وتهذيب التهذيب ١٣/١ . روى له البخاري في «القراءة خلف الإمام».

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) جعله ابن حجر والذي قبله واحداً لقول ابن حبان في ترجمته في «الثقات» ٨/ ٢٣٢ : مولى بني سدوس من أهل البصرة ، سكن بخارى . اهـ قلت: ويروي عن خُليد بن حسان ، (سترد ترجمته) وذكر المصنف ثمة قول السليماني في خليد أيضاً: فيه نظر.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٣/ ٢١٢ . وهذه الترجمة من (ز) .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٣٩٣ . والحديث عند ابن ماجه (٤٠٥٨) في الفتن .

<sup>(</sup>٦) في «اللسان» ٣١٤/٣ : علي بن زيد ، بدل: الحكم ، وكلاهما مذكور في «الجرح والتعديل» . وقوله: سمع الحكم . . . إلخ من (ز) .

<sup>(</sup>V) المحدث الفاصل ص ٢٧١ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٠٥ ، وفيه: خاقان بن عبد الله بن الأهتم أخو يحيى بن =

#### [من اسمه خالد]

۲۲۹۷ – خالد بن إسماعيل المخزوميّ المدنيّ (۱)، أبو الوليد، عن هشام بن عُروة، وابن جُريج، وجماعة. وعنه: العلاء بن مسلمة، وسَعْدان بن نصر، وجماعة.

قال ابنُ عديّ: كان يضع الحديث على الثقات. وقال الدارقطنيّ: متروك .

وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به بحال.

قلت: ومن أباطيله: سَعْدان بن نصر، حدثنا خالد بن إسماعيل، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: ﴿وإذ أسرّ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً﴾ قال: أسرّ إليها أنّ أبا بكر خليفتي من بعدي.

وله عن عُبيد الله بن عُمر، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «شراركم عُزَّابُكم» (٢٠).

۲۲۹۸ - خالد بن إسماعيل. عن عوف الأعرابيّ. ذكره ابن أبي حاتم. مجهول<sup>(۳)</sup>.

٣٢٩٩ - خالد بن أسود الحميري<sup>(1)</sup>. حدَّث عنه حَيْوة بن شُريح. مجهول.

۲۳۰۰ - خالمد بين أنس. عين أنس بين مالك، لا يُعرف، وحديثه منكر جدًّا.

وهو: «من أحيا سُنَّتي فقد أحبَّني، ومن أحبَّني كان معي في الجنة». رواه بقيَّة، عن عاصم بن سعيد ـ مجهول ـ عنه (٥).

٢٣٠١ - ت ق: خالد بن إلياس المدنيّ.
 عن عامر بن سعد وغيره. وعنه: القَعْنَبيّ .

قال البخاريّ: ليس بشيء. وقال أحمد والنسائيّ: متروك. ويقال فيه: ابن إياس.

قال عبد الله بن نافع، عن خالد بن إلياس، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الزُّبير، عن جابر قال: قضى النبيُّ عَلَيُهُ بالجائحة. والجائحة: الجراد، والحريق، والسيل، والبرد، والريح.

وروى أبو معاوية: حدثنا خالد بن إلياس، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال: كان رسولُ الله على إذا نهض من الركعتين وضع يَدَيه على فخذيه (٦).

<sup>=</sup> أبي الحجاج المنقري . اهـ . وفي «نزهة الألباب» ١/ ٢٣٠ : عبد الله بن عبد الله بن عبد الله ـ ثلاثة في نسق ـ بن الأهتم ، لقبه خاقان . وينظر «علل» الدارقطني ٧/ ١٦٤ .

<sup>(</sup>١) لم ترد لفظة «المدني» في «اللسان» ٣/ ٣١٤ ، وجاء فيه: خالد بن إسماعيل بن الوليد ، وسيرد منسوباً إلى جدّه .

<sup>(</sup>٢) المجروحين ١/ ٢٨١ ، والكامل ٢/ ٩١٢ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية ، و«الجرح والتعديل» ٣/ ٣٢٠ ـ ٣٢١ . وفي «التاريخ الكبير» ٣/ ١٤١ ، و«الثقات» ٨/ ٢٢٣: الحجريّ ، وكذا ذكره ابن ماكولا في «الإكمال» ٣/ ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٣/٢.

<sup>(</sup>٦) كذا ذكر المصنف رحمه الله ، فأدخل إسناد حديث في متن آخر ، فإسناد الحديث المذكور هو: عيسى بن يونس ، =

قال ابن عديّ: هو خالد بن إلياس بن صخر، أبو الهيثم القرشيّ العدويّ.

قال ابن معين: ليس بشيء، لا يُكتب حديثُه (۱).

۲۳۰۲ - خالد بن أيوب. عن أبيه. بصريّ. روى عنه جرير بن حازم. قال يحيى: لا شيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث<sup>(۲)</sup>.

۲۳۰۳ - خالد بن باب. عن شَهْر بن حَوْشَب. قال أبو زُرعة: متروك الحديث (۳).

۲۳۰٤ - خالد بن بُرد. عن أبيه، عن أنس. مجهول. وعنه: عبد السلام بن هاشم بخبر منكر<sup>(3)</sup>.

٢٣٠٥ – خالد بن بُرَيْد بن وَهْب بن جرير بن

حازم الأزديّ. عن ...<sup>(٥)</sup> أتى بخبر منكر. وقيل: ابن يزيد.

٢٣٠٦ - ت: خالد بن أبي بكر العُمريّ.
 حدَّث عنه النُفيليّ.

قال أبو حاتم: يُكتب حديثُه .

وقال البخاريّ: له مناكير.

قلت: وحدَّث عنه مَعْن وجماعة. يروي عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر<sup>(٦)</sup>.

ومن مناكيره: معن بن عيسى، حدثنا خالد بن أبي بكر، عن سالم بن عبد الله بن عُمر، عن أبيه، أنّ النبيَّ عَلَيْ قال: «الباب الذي يدخل منه أهل الجنة عَرْضُه مسيرة الراكب المجوّد(٧) ثلاثاً، وإنهم لَيُضْغَطُون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول». وقع لنا موافقة في «مسند»

- = عن خالد بن إلياس ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . . . ، وأما متن الإسناد أعلاه فهو: أن النبي ﷺ كان ينهض على صدور قدميه في الصلاة . ينظر «سنن» الترمذي (٢٨٨) ، و«الكامل» ٣/ ٨٧٩ (والحديثان متتاليان فيه)، و«المعجم الأوسط» (٣٠٠٥) .
- (۱) التاريخ الكبير ٣/ ١٤٠ ، وضعفاء النسائي ص ٣٧ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٢١ ، والكامل ٣/ ٨٧٨ ، وتهذيب
   الكمال ٨/ ٢٩ .
  - (٢) الجرح والتعديل ٣/ ٣٢١. وقال ابن أبي حاتم في قول ابن معين: لا شيء: يعني ليس بثقة .
  - (٣) الجرح والتعديل ٣/ ٣٢٢ ، وفيه قول ابن أبي حاتم: ترك أبو زرعة حديث خالد بن باب الربعي ولم يقرأ علينا حديثه.
- (٤) التاريخ الكبير ٣/ ١٤١ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٢٢ ـ ٣٢٣ . وذكر العقيلي طريقاً أخرى للخبر عنه، عن قتادة ، عن أنس . وطرفه: «من رفع غضبه رفع الله عنه عذابه . . . » .
- (٥) في (د) و(س) بياض ، وفي «تاريخ بغداد» ٨/٣١٦ : حدث عن أبيه . وأشار المصنف إلى الخبر في بُريد بن وهب .
  - (٦) سنن الترمذي ٤/ ٦٨٤ \_ ٦٨٥ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٢٣ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٣٣ .
- (۷) في (د) و(س) و «تهذيب الكمال»: المشحوذ ، والمثبت من (ز) ، وهو الموافق لما في «سنن» الترمذي ٧/ ٢٥٨
   (تحفة الأحوذي) ، و «مسند» أبي يعلى (٥٥٥٤). ووقع في مطبوع الترمذي: الراكب الجواد .

قال المباركفوري: المجوّد: اسم فاعل من التجويد ، وهو التحسين . ويُضغطون؛ بصيغة المجهول ، أي: ليُعصرون ويضيّقون ويُزْحَمون .

أبي يعلى، حدثنا الفضل بن الصَّبَّاح، حدثنا معن (١).

۲۳۰۷ - خالد بن الحُبَاب. شيخ سكن حماة. روى عن سُليمان التيميّ. أدركه أبو حاتم وسمع منه، وقال: يُكتب حديثُه .

وقال غيره: ليس بذاك (٢).

۲۳۰۸ - خالد بن حرب، شیخ لإسرائیل، لا یُدری مَن هو، أتی بخبر منکر<sup>(۳)</sup>.

٢٣٠٩ - خالد بن حُسين، أبو الجُنَيْد. عن
 عثمان بن مِقْسَم.

قال یحیی بن معین: لیس بثقة، وکان ببغداد. روی عنه أيوب بن محمد الوزان (۱۶).

۲۳۱۰ - د: خالد بن الحُويرث، مكّيّ. عن
 عبد الله بن عَمرو. قال ابن معين: لا أعرفه.
 وذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: تفرَّد بحديث: «إنَّ الأرنب تحيض» (٥).

٢٣١١ - ق: خالد بن حَيَّان الرَّقِيِّ، مولى كِنْدة. عن جعفر بن بُرْقان، وسالم بن أبي المهاجر. وعنه: أحمد بن حنبل، وسَجَّادة، وجماعة.

قال أحمد: لم يكن به بأس، كتبنا عنه غرائب. وقال عبد الخالق بن منصور: سمعتُ ابن معين يوثِقه. وقال عليّ بن ميمون الرَّقيّ: كان صاحبَ حديث، وكان منكراً. وقال الفلَّاس: ضعيف. وقال النسائي: ليس به بأس.

يقال: مات سنة إحدى وتسعين ومئة (٢).

۲۳۱۲ - م س: خالد بن خداش المُهَلَّبيّ مولاهم، البصريّ. نزيل بغداد. عن مالك، وحمَّاد بن زيد، وعدَّة. وعنه: مسلم، وأحمد، وإسحاق، وابن أبي الدنيا، وخلق.

وُثِّق. وقال أبو حاتم وغيره: صدوق. وقال ابن معين: ينفرد عن حمَّاد بأحاديث. وقال ابن المدينيّ وزكريا الساجيّ: ضعيف (٧).

الرماديّ في «تاريخه»: حدثنا خالد بن

<sup>(</sup>١) قوله: وقع لنا موافقة . . . إلخ ، من (ز) .

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ۳/ ۳۲۲.

<sup>(</sup>٣) ورد في حديث لعلي ﷺ عند الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ عن أول بيت وضع للناس . . . أهو أول بيت بُني . . . ولم يتعقبه المصنف ثمة .

<sup>(</sup>٤) الكامل ٣/ ٩٠ ، وتنظر ترجمة حسين بن خالد السالفة برقم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٣٢٤ ، والثقات ١٩٨/٤ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤١ . وحديثه المذكور عند أبي داود (٣٧٩٢) .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ٣٢٦، وتاريخ بغداد ٨/ ٣٩٥، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٢. وجاء في حاشية (س) ما نصه: خالد بن أبي خالد، لا يُدرى من هو، ذكره في ترجمة محمد بن خالد ابنه، وقد

وجاء فيها أيضاً: خالد بن خالد، عن يوسف بن مازن، عن علي. وعنه نوح بن قيس، مجهول. قاله الحسيني.

<sup>. 80 /</sup>  $^{8}$  /  $^{8}$  /  $^{9}$  ) وتاريخ بغداد  $^{8}$  /  $^{9}$  ، وتهذيب الكمال  $^{8}$  /  $^{9}$  .

خِداش، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن الحسن، عن صخر بن قدامة \_ رفعه \_ قال: «لا يولد مولود بعد سنةِ مئة لله فيه حاجة».

قال أيوب: فلقيت صخراً قال: لا أعرفه.

قلت: وصخر تابعي، والحديث منكر(١).

٢٣١٣ - ٤ : خالد بن دُريك. عن عائشة.
 منقطع لم يسمع منها، قاله عبد الحقّ الحافظ،
 وشيخُنا المِزِّي.

روى سعيد بن بشير، عن قتادة، عنه، عنها، في أنَّ الأمة لا تستر وَجْهَها. رواه أبو داود بمعناه.

وقال المِزِّيِّ: روى عن ابن عُمر، ولم يدركه. روى عنه أيوب السَّخْتيانيِّ، وابنُ عَوْن، والأوزاعيِّ.

وثَّقه ابن معين، والنسائيّ، لكن روايته عن الصحابة مرسلة (٢).

٢٣١٤ - ع (صبح): خالسد بسن ذكوان المَدَنيّ. عن الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ. وثَّقه ابنُ معين، وما أدري لأيّ شيء أورده ابنُ عديّ. وقال<sup>(٣)</sup>: أرجو أنه لا بأس به (٤).

٢٣١٥ - خالد بن رَبَاح الهُذليّ. عن الحسن قدريّ.

ذكره ابنُ عديّ وقال: لا بأس به عندي.

وقال ابن حِبَّان: لا يُحتجُّ به. قدريِّ كثير الخطأ. وقد روى عن عكرمة، أخذ عنه وكيع والقطان (٥٠).

٢٣١٦ - خالد بن الزِّبْرِقان. عن سليمان المحاربيّ. ذكره أبو حاتم وقال: منكر الحديث (١).

۲۳۱۷ - دت سي ق: خالد بن سارة. عن عبد الله بن جعفر بحديث: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً». حسَّنه الترمذيّ من رواية جعفر بن خالد، عن أبيه، وما صحَّحه، وخالد ما وُثّق،

<sup>(</sup>۱) تأويل مختلف الحديث ص ١٠٠ ، وذكره ابن قانع في «معجمه» ٢٢ / ٢٢ . ومن قوله: الرمادي في اتاريخه» . . . إلخ من (ز).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٣٢٨، وتهذيب الكمال ٨/ ٥٣. وجاء بعد هذه الترجمة في (ز): خ س خالد بن حَلِيّ ، ثقة . قال الدارقطني : ليس بشيء ينكر . ولم ترد هذه الترجمة في (د) و(س) ولا في «اللسان» ، ولم تقع في (ز) في ترتيبها المعجمي من اسم الأب ، ولم يُذكر صاحبها بجرح ، لذا آثرت وضعها في الحاشية . وهي في «تهذيب الكمال» ٨/ ٥٠، ولفظ قول الدارقطني فيه : ليس له شيء ينكر .

 <sup>(</sup>٣) بعدها في (س) وحدها كلمة: أحمد. وهي ـ على الأغلب ـ زيادة خاطئة ، فالقول المذكور هو لابن عدي في
 «كامله» ، ولم أقف عليه لأحمد.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٣٢٨ ، والكامل ٣/ ٨٨٠ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٦٠ ، وتهذيب التهذيب ١١٨١١ .

<sup>(</sup>٥) المجروحين ١/ ٢٨١ ، والكامل ٣/ ٨٩١ ، وذكره ابن حبان أيضاً في «الثقات» ٦/ ٢٥٩ .

 <sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ٣٣٢ وقال فيه ابن أبي حاتم أيضاً: وغيري يحكي عن أبي أنه قال: صالح الحديث. اهم. ولم
 ترد هذه الترجمة في (س).

لكن يكفيه أنه رَوى عنه أيضاً عطاء (١).

٢٣١٨ - خ س ق: خالد بن سَعْد. عن أبي مسعود الأنصاري في النبيذ؛ لا يصحّ.

وهو موقوف. ولفظه أنه كان يشرب نبيذ البحرّ. رواه منصور، عن إبراهيم، عن خالد بن سَعْد، عنه. قال منصور: ثم حدثني به خالد، وروى يحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود، أنّ النبيّ عن أبي بنبيذ، فَصَبَّ عليه الماء. قال البخاريّ: لم يصحَّ هذا (٢).

٢٣١٩ - خالد بن سعيد المدنيّ. عن أبي حازم.

قال العُقيليّ: لا يتابع على حديثه. ثم ساق له حديث الأزرق بن علي، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا خالد بن سعيد، عن أبي حازم، عن سَهْل مرفوعاً: "إنَّ لكل شيء سناماً، وإنَّ سنام القرآن سورة البقرة» (٣).

٢٣٢٠ - م ٤ : خالد بن سَلَمة الفأفاء،
 وهو خالد بن سَلَمة بن العاص بن هشام بن
 المغيرة المخزوميّ الكوفيّ. عن الشعبي وطبقته.
 وعنه: شعبة والسفيانان.

فعن جرير قال: كان مرجئاً يُبغض عليًا. وقال ابن سعد: أُخذ مع ابن هُبيرة، فيقولون: إن أبا جعفر قطع لسانه ثم قتله.

مؤمَّل بن إسماعيل: حدثنا سفيان، عن خالد بن سَلَمة المخزوميّ، عن سعيد بن المسيّب، عن سعد مرفوعاً: «لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها».

اختلف فيه على رواية عن مؤمَّل، فقال بعضهم: عيسى بن طلحة، بدل: ابن المسيب، وبعضهم يُرسله، والفأفاء ثقة (٤).

۲۳۲۱ - خالد بن سُليمان. أبو معاذ البُلْخيّ. ضعَّفه ابن معين، ومشَّاه غيره. روى عن الثوريّ، ومالك<sup>(ه)</sup>.

۲۳۲۲ - خالد بن سُليمان الصَّدَفيّ. خرَّج له الدارقطنيّ في «السُّنن» خبراً منكراً؛ قال: حدثنا حسين الكوكبيّ، حدثنا خالد، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير، عن شُريح ـ وله صحبة ـ قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم»(٢).

٢٣٢٣ - خالد بن شريك. عن العِرباض ابن سارية. وعنه سفيان بن حُسين بحديث: «إذا سقى الرجل امرأته الماءَ أُجِر».

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٧٨/٨ ، وحديثه المذكور عند أبي داود (٣١٣٢) ، والترمذي (٩٩٨) ، وابن ماجه (١٦١٠) .

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ٣/ ١٥٣ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٦/٢.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٣/ ٨٩٢ ـ ٨٩٤ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٨٣ ـ ٨٩ . وقوله: والفأفاء ثقة ، من (ز) .

<sup>(</sup>٥) الكامل ٣/ ٩١٥ ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٢٢٤ .

 <sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني (٤٧٢٠). قال ابن حجر في «اللسان» ٣٢٣/٣ : الخبر صوابه موقوف ، كذاك ذكره البخاري في
 «التاريخ» عن أبي عاصم ، وعلقه في الصحيح لشريح .

قال الأزديّ: لا يتابع عليه.

قلت: ولا يُدرى مَن هو<sup>(۱)</sup>.

البصريّ مقاطيع. وعنه قُتيبة .

قال البخاريّ: فيه نظر (٢).

٢٣٢٥ ـ خالد بن صَبِيح الفقيه. عن

إسماعيل بن رافع.

قال أبو حاتم: صدوق. وقد ذكره ابن حبان في تذييله على «الضعفاء». هكذا قال أبو العباس النباتيّ، والقولُ قولُ أبي حاتم<sup>(٣)</sup>.

٢٣٢٦ - ق: خالد بن أبى الصَّلت. عن عِراك بن مالك، عن عائشة بحديث: «حوّلوا مقعدتي نحو القبلة، أوقد فعلوها». لا يُكاد يُعرف. تفرَّد عنه به خالد الحذَّاء، وهذا حديث منكر. وتارة رواه الحدّاء عن عِراك مدلّساً، وتارة يقول: عن رجل، عن عِراك.

وقد رَوَى عن خالد بن أبي الصَّلت سفيانُ بنُ حُسين، ومبارك بنُ فَضالة، وغيرهما .

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وما علمتُ

أحداً تعرض إلى لينه، لكن الخبر منكر. ٢٣٢٧ - ت: خالد بن طَهْمان، أبو العلاء

الكوفيّ. عن أنس، وحُصين بن مالك. وعنه:

أبو نُعيم، والفِرْيابيّ، وعدَّة. وُثُق.

وضعَّفه ابن معين وقال: خلَّط قبل موته ٢٣٢٤ - خالد بن شَوْذَب. عن الحسن بعشر سنين، وكان قبل ذلك ثقة. وكان في تخليطه كلُّ ما جاؤوه به قرأه.

وقال أبو حاتم: من عُتُق الشيعة، محلَّه الصدق.

أبو أحمد الزُّبيريّ (ت): حدَّثنا خالد بن طَهْمان، عن نافع بن أبي نافع، عن مَعْقِل بن يسار، عن النبيِّ عِيدٌ قال: «مَنْ قال حين يُصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ الثلاث آيات من آخر الحشر وكَّل الله به سبعين ألف ملك يصلُّون عليه حتى يُمسى، وإنْ مات في ذلك اليوم مات شهيداً». وقال: «مَنْ قالها حين يُمسى كان بتلك المنزلة».

لم يحسِّنه الترمذيّ، وهو حديث غريب جدًّا، ونافع ثقة<sup>(٤)</sup>.

٢٣٢٨ - خالد بن أبى طريف. عن وَهْب ابن منبِّه، صاحب قصص.

ضعّفه ابن المدينيّ، وهشام بن يوسف<sup>(ه)</sup>.

٢٣٢٩ - خالد بن طَلِيق بن محمد بن عمران بن حُصين الخُزاعيّ. عن أبيه. قال

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٦/٣ ، وسماه البخاري: خالد بن يزيد ، وسماه أحمد في «المسند» (١٧١٥٥): خالد بن سعد .

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ٣/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٣٣٧ ، والكامل ٣/ ٨٩٠ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٩٤ . والحديث المذكور عند الترمذي (٢٩٢٢).

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ١١ ، والكامل ٣/ ٨٨٠ ـ ٨٨١ .

الدارقطني: ليس بالقوي (١).

٢٣٣٠ - د: خالد بن عبد الله القَسْرِيّ البجليّ الأمير. عن أبيه، عن جَدِّه. صدوق، لكنه ناصبيّ بغيض، ظلوم.

قال ابن معين: رجل سوء يقعُ في عليّ<sup>(٢)</sup>. ٢٣٣١ - خالد بن عبد الدائم، مصريّ.

قال ابن عديّ: في حديثه بعضُ ما فيه. روى عن نافع بن يزيد. روى عنه زكريا الوَقار وحده، فلعل الآفة من زكريا.

وقال ابن حِبَّان: يلزق المتون الواهية بالأسانيد المشهورة (٣).

۲۳۳۲ – خالد بن عبد الرحمن العَبْد. عن الحسن، وابن المنكدر، وغيرهما. وعنه: سَلْم بن قُتيبة. رماه عَمْرو بن عليّ بالوضع، وكذّبه الدارقطنيّ. وقال ابن حِبّان: كان يسرقُ الحديث، ويحدّث من كتب الناس<sup>(3)</sup>.

۲۳۳۳ - خالد بن عبد الرحمن بن خالد

ابن سَلَمة المخزوميّ. عن مسعر .

قال البخاريّ: ذاهب الحديث.

قلت: وله عن سفيان الثوريّ. وعنه محمد بن ميمون الخياط. ذكر له العُقيليّ حديثاً أخطأ في سنده. وقال أبو حاتم: تركوا حديثه (٥).

۲۳۳٤ - د س: خالد بن عبد الرحمن، أبو الهيثم الخراسانيّ. نزل الشام ومصر، وحدَّث عن عمر بن ذَرّ، ومالك بن مِغُول، وسفيان. وعنه: بحر بن نصر، والربيع المراديّ، وجماعة.

وثُّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس

وقال العُقيليّ: في حفظه شيء. ثم ذكر له حديثاً معلَّلاً رُوي على وجوه، لعل الخطأ من غيره.

وقال ابن عديّ: ليس بذاك(٦).

٢٣٣٥ - خالد بن عبد الرحمن، أبو الهيثم العطار العَبْديّ الكوفيّ. عن سِماك بن حرب.

<sup>(</sup>۱) ضعفاء الدارقطني ص ۸۵ ، وضعفاء ابن الجوزي ۲٤٦/۱ ، وتنظر ترجمة أبيه ، وترجمة ابنه عمران ، و«المعجم الكبير» للطبراني ۱۰۹/۱۸ (۲۰۷) ، والفهرست ۱۰۷/۱ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٠٧/٨ . روى له أبو داود (٣٢٨١) عن مسدَّد ، عن أمية بن خالد قال: لما وليَ خالد القسري أضعف الصاع ، فصار الصاع ستة عشر رطلاً .

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١/ ٢٨٠ ، والكامل ٣/ ٩١٤ .

 <sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٣/ ١٦٥ ، وضعفاء العقيلي ١/ ١٢ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ، والمجروحين ١/ ٢٨٠ ،
 والكامل ٣/ ٨٩٤ ـ ٨٩٥ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٤٧ ، وسيعيده المصنف في آخر من اسمه خالد .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٨/١ (ونقل فيه عن البخاري قوله: مكي ذاهب) ، والجرح والتعديل ٣٤٢ (وفيه قول أبي حاتم: ذاهب الحديث) وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٨/ ١٣٤ تمييزاً .

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٩/١ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٤١ ، والكامل ٩٠٧/٣ ، وتهذيب الكمال ٨/ ١٢٠ ـ ١٢٣ . وجعله ابنُ عدي والمخزومي (السالف قبله) واحداً؛ قال المزي ٨/ ١٢٥ (في ترجمة المخزومي): فرَّق بينهما العقيلي وغيره، وهو الصحيح ، والله أعلم .

وعنه إسحاق بن الفرات.

قال الدارقطني: لا أعلمه روى غير هذا الحديث الباطل. يعني ما رواه عيسى بن أحمد العسقلانيّ ببَلْخ: حدثنا إسحاق بن الفرات، حدثنا خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم، عن سِماك بن حرب، عن طارق بن شهاب، عن عُمر مرفوعاً: «بُعثت داعياً ومبلّغاً، وليس إليّ من الهدى شيء، وجُعل إبليس مزيناً وليس إليه من الضلالة شيء» (1).

سمعناه من ابن عساكر<sup>(۲)</sup> عالياً، عن أبي رَوْح، أخبرنا زاهر، أخبرنا الكنجروذي، أخبرنا أحمد بن محمد البالويي، أخبرنا أبوالعباس الثقفيّ، حدثنا عيسي.

٢٣٣٦ - خ ت س: خالد بن عبد الرحمن بن بُكير البصريّ. عن نافع، وغالب القطان، وابن سِيرين. وعنه أبو الوليد.

قال العُقيليّ: يخالف في حديثه. وقال أبو حاتم: صدوق<sup>(٣)</sup>.

۲۳۳۷ - ق: خالد بن عُبيد، أبو عصام. بصريّ. نزل مَرْو. وروى عن أنس، وابن بُريدة. وعنه: ابنُ المبارك، وأبو تُميلة. وكان ذا وَقار

قال البخاري: في حديثه نظر .

و حَلالة.

وقال الحاكم: حدَّث عن أنس بموضوعات (٤).

سعيد الجَرْميّ: حدثنا أبو تُميلة، حدثني خالد بن عُبيد، حدثني ابن بُريدة، عن أبيه قال: أراني رسولُ الله على المكان الذي تخرج منه الدابّة. قال: فأرانيه أبي، وإذا أرضٌ حولها رمل، فإذا شقٌ فتر في فتر (٥). رواه أحمد في «المسند».

وقد وهم ابنُ عديّ، وتوهّم أنّ هذا هو أبو عصام ذاك الثقة الذي حدَّث عنه شعبةُ وعبدُ الوارث، فساق في الترجمة حديث التنفس ثلاثاً الذي أخرجه مسلم (۱)، وحديث: قمُصُّوه مصًا»، وهو خبر محفوظ (۷). وأورد ابن حِبًان له (۸): حدثنا عبد الله بن محمود، حدثنا العلاء بن

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي ۱/ ۸\_۹ (ولم ينسبه) ، والموضوعات (٥٢٩). وفي «المجروحين» ١/ ٢٨١ ، وضعفاء ابن الجوزي (١) كناب العبدي الخراساني .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن هبة الله، أبو الفضل الدمشقي، توفي سنة (٦٩٩). ينظر امعجم شيوخ المصنف ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٧/١ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٤١ (وفيه قول أبي حاتم: لا بأس به) ، وتهذيب الكمال ٨/ ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٣/ ١٦١ ـ ١٦٢ ، والمدخل إلى معرفة الصحيح ١٤٣/١ .

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية ، وفي «المسند» (٣٣٠٢٣) ، و«سنن» ابن ماجه (٣٠٦٧) ، و«الكامل» ٣/ ٨٩٧ : فتر في شير.

<sup>(</sup>٦) برقم (٢٠٢٨): (١٢٣)، وهو في «الكامل» ٣/ ٨٩٦.

<sup>(</sup>٧) الكامل ٣/ ٨٩٦ ، وشعب الإيمان (٦٠٠٩) .

<sup>(</sup>۸) في «المجروحين» ۱/ ۲۷۹.

عمران، عن أبي عصام خالد، عن أنس، عن سلمان، عن النبيّ ﷺ أنه قال لعليّ: «هذا وَصِيّع، وموضع سِرِّي، وخيرُ من أترُكُ».

٢٣٣٨ - خالد بن عثمان العثماني الأمويّ. عن مالك.

قال ابن حِبَّان: يروي المقلوبات، ويحدِّثُ بالأشياء الملزقات، فلما أكثر بطل الاحتجاجُ بخبره. روى عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: رأيتُ النبيَّ ﷺ يَخْضِبُ بصُفرة (١١).

۲۳۳۹ - د<sup>(۲)</sup>: خالد بن عُرْفُظة. أو: ابن عَرْفَجة. تابعي كبير. لا يُعرف .

انفرد عنه قتادة. وقال أبو حاتم: مجهول.

نعم؛ روى عنه غير قتادة، وهم: أبو بشر جعفر، وواصل مولى أبي عُيينة، وعبد الله بن زياد، وذكره ابن حبان البُستيّ في «الثقات». روى له النسائى أيضاً والبخارى في «الأدب»(٣).

۲۳٤٠ - خالد بن عطاء. عن أبيه. قال البخاريّ: منكر الحديث (٤)، وهو من موالي قريش، وكأنَّه خلَّاد (٥).

۲۳٤۱ - دق: خالد بن عَمرو القرشيّ الأمويّ السَّعِيديّ. من ولد سعيد بن العاص، الكوفيّ. عن مالك بن مِغْوَل، وهشام الدَّسْتوائي، وجماعة. وعنه: الحسن الحُلواني، والرَّماديّ، وجماعة.

قال أحمد: ليس بثقة، وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال صالح جَزَرة: يضع الحديث، وضرب أبو زُرْعة على حديثه.

أبو عبيد: حدثنا خالد بن عَمرو، عن سفيان، عن أبي حازم، عن سهل، أنَّ النبيَّ ﷺ وعظَ رجلاً، فقال: «إزْهَدْ في الدنيا يحبَّك الله، وازْهَدْ فيما في أيدي الناس يحبَّك الناس». تابعه محمد بن كثير الصنعانيّ، عن سفيان.

- (۱) المجروحين ۱/ ۲۸۳ . وذكر ابن حجر في «اللسان» أن هذا الاسم انقلب على الراوي ، وأن الصواب فيه: عثمان بن خالد، كما بيَّن ذلك الدارقطني والخطيب البغدادي . وعثمان بن خالد من رجال التهذيب ، وسيرد .
- (۲) كذا رُمز له في النسختين (د) و(ز) ، ورُمز له في «اللسان» ۹/ ۲۹٤ : بخ د س ، ورُمز له في النسخة (س) بـ:
   د سى ، وانظر التعليق التالي.
- (٣) أورد المصنف هذه الترجمة ابتداءً عن «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٤٠ ، ونقل في صاحبها تجهيل أبي حاتم له ، وأنه يروي عنه قتادة. ثم زاد عليها ما أورده المزي في «تهذيبه» ٨/ ١٣٠ ، فأخرجه عن حدّ الجهالة . وهذه الزيادة وقعت في النسخة (ز)، وقد سلف للمصنف مثل هذه السياقة والزيادة كما في ترجمة حنين بن أبي حكيم وغيرها . وقد فرَّق المزي بين اثنين من التابعين كلاهما يسمى خالد بن عرفطة (غير الصحابي)، رمز للأول: (بخ د س)، وذكر له من الرواة عنه ما أورده المصنف هنا ، ورمز للآخر: (سي)، وذكر أنه يروي عنه هلال بن يساف، وأن أبا داود روى له وسمّاه خالد بن عرفجة . وذكرهما ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ٧٢٥ ، وقال في الثاني: أظنه أنه الأول.
- (٤) كذا نقل قول البخاري كلٌّ من العقيلي ١٨/١ ، وابن عدي ٣/ ٩١٤ ، وابن الجوزي ٢٤٨/١ . والذي في «التاريخ الكبير» ٣/ ١٨٦ : ويمان (يعني الراوي عنه) منكر الحديث.
  - (٥) عند ابن أبي حاتم وابن عدي وابن الجوزي: خالد ، وعند البخاري والعقيلي: خلَّاد .

قال العُقيلي: ليس له أصل من حديث الثوري.

وقال ابن عديّ: له عن الليث وغيره مناكير. أبو نعيم الحلبي: حدثنا خالد بن عَمْرو، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي قبيل، عن أبي هريرة وابن عُمر قالا: ابتاع رسولُ الله على أعرابيّ قلائص إلى أجل، فقال: أرأيت إن أتى عليك أمرُ الله؟ قال: «أبو بكر يقضي ديني ويُنجز موعدي». قال: فإن قبض؟ قال: «عُمر، يحذوه ويقوم مقامه، لا تأخذه في الله لومةُ لائم». قال: فإن أتى على عُمر أجلُه؟ قال: «فإن استطعتَ أن تموت فمتْ».

وبه عن يزيد، عن أبي الخير، عن أبي هريرة مرفوعاً، قال: «ألا أدلُّك على صدقة يحبُّها الله؟» قلت: بلى. قال: «بنتك مردودة عليك، لا تجد ملاذاً غيرك».

وبه عن يزيد، عن أبي عبد الله الصُّنابحيّ، عن أبي بكر مرفوعاً: «يقول الله: إن كنتم تريدون رحمتي فارحموا خلقي».

وبه عن يزيد، عن سالم، عن أبيه مرفوعاً: «يا نساءَ الأنصار، اختضبن غمساً، واختفضن ولا تَنْهَكن؛ فإنه أَسْرَى للوجه، وأحظى عند الزوج».

قال ابن عديّ: عندي أنه وضع هذه الأحاديث، فإنّ نسخة الليث، عن يزيد بن أبي حبيب عندي من رواية يحيى بن بُكير، وقتيبة، ويزيد بن موهب، وزُغبة، ما فيها من هذا شيء(١).

٢٣٤٢ - خالد بن عمرو، أبو الأخيل السُّلَفيّ الحمصي. عن بقية.

كذَّبه جعفر الفِرْيابيّ، ووهَّاه ابن عديّ وغيره.

ففي "سنن" الدارقطنيّ: حدثنا عثمان بن السَّماك، حدثنا أحمد بن خالد بن عَمرو الحمصيّ، حدثنا أبي، حدثنا الحارث ابن عبيدة الكَلَاعيّ، حدثنا مقاتل بن سليمان، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله الله المُن أفطر يوماً مِنْ رمضان؛ فلْيُهْدِ بَدَنة».

هذا حديث باطل، يكفي في ردِّه تَلافُ خالد، كيف وشيخُه ضعيف، ومقاتل ليس بثقة؟!

ومن بلاياه حديثٌ كذب في «مشيخة» ابن شاذان الصُّغرَى، فقال: حدثنا عُبيدالله بن موسى، حدثنا سُفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، قال النبيُ ﷺ: «يا فاطمة، لمَّا أردتُ أن أملككِ بِعَلِيّ، أَمر الله جبريل فصفً الملائكة، ثم خطبهم، فزوَّجك من علىّ» (٢).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٣/ ١٦٤ ، وضعفاء العقيلي ١٠/١ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، والكامل ٣/ ٩٠٠ ـ ٩٠٠ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٣٠٠ ، وتهذيب الكمال ٨/ ١٣٨ .

 <sup>(</sup>۲) الكامل ٣/ ٩٠٤ ، وسنن الدارقطني (٢٣٠٩) ، وتاريخ بغداد ١٢٩/٤ (في ترجمة ابنه أحمد بن أبي الأخيل خالد) ،
 والموضوعات (٧٧٦)، وسيعيد المصنف الترجمة في مخلد بن عمرو.

٢٣٤٣ - خالد بن غسّان، أبو عَبْس الدارمي. عن أبيه، متأخّر.

قال ابن عديّ: روى حديثين باطلين، وأبوه غسان بن مالك رجلٌ معروف، وكان البصريون يقولون: إنه يسرق حديث أبي خليفة .

وقال الدارقطني: متروك الحديث(١).

٢٣٤٤ - د: خالد بن الفِرْر. عن أنس. وعنه الحسن بن صالح.

قال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن معين: ليس

٢٣٤٥ - خالد بن القاسم المدائني، أبو الهيثم. عن ليث بن سعد وغيره.

قال مؤمّل بن إهاب: سمعتُ يحيى بن حسان يقول: جاء المدائني فلزق أحاديث الليث؛ إذا كان عن الزُّهري عن ابن عُمر أدخل سالماً، وإذا كان عن الزُّهريّ عن عائشة أدخل عُروة، فقلت له: اتَّق الله. قال: ويجيء أحد

وقال مجاهد بن موسى: أتيتُ خالداً الليث عن يزيد بن أبي حبيب، فأعطانيه، فجعلت أكتبُ على الولاء، وكنا أربعة، فقالوا لى: انتخب، فأبيت، فكتبتُه ثم أعطيتُه، فجعل يقرأ ويُسند لي، فأقول: ليس ذا في الكتاب!

فقال: اكتبْ كما أقول لك. فقلت: جزاك الله خيراً، وظننتُ أنه تركها عمداً حتى تبينتُ بعد ذلك.

وقال: عن محمد بن يحيى بن حبَّان؟ بالكسر. فقلت: حَبَّان. فقال: حَبَّان وحِبَّان واحد.

وقال أحمد بن حنبل: لا أروي عن خالد المدائني شيئاً.

وقال البخاريّ: تركه على والناس.

وقيال ابن راهويه: كنان كنذاباً. وقيال الأزديّ: أجمعوا على تركه .

قال يعقوب بن شيبة: خالد المدائني صاحب حديث، متقن، متروك الحديث، كلُّ أصحابنا مُجمِع على تركه سوى ابنِ المدينيّ؛ فإنه كان حسنَ الرأي فيه.

قلت: نقل البخاريّ عن علىّ أنه تركه أيضاً، فقال: تركه على والناس. وقال الدارقطني: ضعيف.

ابن أبي عاصم في كتاب «الرَّحم» له: حدثنا المدائني فقال: أيّ شيء تريد؟ قلت: حديث أحمد بن الفرات، حدثنا خالد المدائني، حدثنا الليث، عن يونس، عن الزُّهريّ، عن خارجة بن زيد، أنَّ أباه كان يدعو بدعاء عن رسول الله على: «اللهم إني أعوذ بك أن تَدْعُوَ عليَّ رَحِمٌ قطعتُها». ثم قال ابن أبي عاصم $^{(7)}$ : وخالد متروك الحديث.

الكامل ٣/ ٩١٥ ـ ٩١٦ ، وسؤالات حمزة ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>٣) في (ز): حاتم ، والمثبت من «اللسان» ، ومن قوله: ابن أبي عاصم في كتاب الرحم ، إلى قوله: متروك الحديث ، ليس في (د) و(س). وينظر «المعجم الكبير» ٥/ (٤٨٤٩).

ابن حبَّان: حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدثنا عيسى بن أبي حرب، حدثنا خالد بن القاسم، عن النُّهريّ، عن عن عُليل، عن النُّهريّ، عن عُروة، عن عائشة مرفوعاً: "من نام بعد العصر فاختُلسَ عقلُه فلا يلومنَّ إلا نفسَه».

أحرقَ ابن معين ما كان كتبَه عن خالد. قيل: توفي سنة إحدى عشرة ومئتين (١).

. ۲۳٤٦ - خالىد بىن قَـطَـن. حـدَّث عـنـه مصعب بن قيس. مجهول<sup>(۲)</sup>.

٢٣٤٧ - خالد بن قيس. عن خالد بن عُرْفُطة. فيه جهالة. وقال البخاريّ: لم يصحَّ حديثه<sup>٣)</sup>.

٢٣٤٨ - س ق: خالىد بن أبي كريمة، أصبهاني، نزل الكوفة. عن عكرمة، ومعاوية بن

قُرّة. وعنه: شعبة، ووكيع، وجماعة.

وثَّقه أحمد وأبو داود. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ.

وقال ابن معين: ضعيف الحديث<sup>(٤)</sup>. له حديث قتل الذي تزوج بامراأة أبيه<sup>(٥)</sup>.

٢٣٤٩ - خالد بن كَلَّاب. عن أنس.

له حديث منكر: «إنَّ الله أكرم أُمتي بالأَلْوِية». رواه الوليد بن مسلم، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عنه. تركه الأزديّ (٢).

۲۳۵۰ - خالد بن كَيْسان. عن الرُّبيِّع بنت مَا الرَّبيِّع بنت مَا الرَّبيِّع بنت مَا الرَّبِيِّع بنت مَا الرَّبِيِّع بنت مَا الرَّبِيْعِ بنت مَا الرَّبِيِّع بنت مَا الرَّبِيْعِ بنت مَا الرَّبِيِّع بنت مَا الرَّبِيْعِ بنت مَا الرَّبِيْعِ بنت مَا الرَّبِيِّع بنت مَا الرَّبِيْعِ ب

قال البخاريّ: في حديثه نظر (٧).

ويقال: هو ابن ذكوان، كذا غلط في اسمه بعض الناس فقال: ابن كيسان (^).

- (۱) التاريخ الكبير ٣/ ١٦٧ ، وضعفاء العقيلي ١/١٣ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٤٧ ، والمجروحين ١/ ٢٨٢ \_ ٢٨٣ ، والكامل ٣/ ٨٨٢ \_ ٨٨٣ ، وضعفاء الدارقطني ص ٨٤ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٣٠١ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٤٩ .
  - (٢) الجرح والتعديل ٣/ ٣٤٦ ـ ٣٤٧ .
  - (٣) الضعفاء الصغير ص ٤١ (وفيه أيضاً: وفي حديثه نظر) ، والكامل ٣/ ٨٩٩.
- (٤) كذا قال المصنف، ولعله نقله عن المزي في «تهذيبه» ٨/١٥٧ . وقد وثقه ابن معين، كما في «تاريخ» الدوري ٢٦٦٦، ونقله عنه ابن حجر في «تهذيبه» ١/ ٥٣٠ .
- (٥) الجرح والتعديل ٣٤٩/٣ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٩٢، وتهذيب الكمال ٨/ ١٥٦، وحديثه المشار إليه عند النسائي في «الكبرى» (٧١٨٦) ، وابن ماجه (٢٦٠٨) .
  - (٦) ضعفاء العقيلي ١/١٣ \_ ١٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٥٠ ، وينظر «توضيح المشتبه» ٧/٣٤٧.
    - (٧) لم أقف عليه من قول البخاري ، وجاء من كلام العقيلي في «ضعفائه» .
- (A) التاريخ الكبير ٣ / ١٦٨ ، وضعفاء العقيلي ١ / ١١ ١٢ ، والجرح والتعديل ٣٤٨ /٣ ، والثقات ٢٠٦/٤ . قال أبو حاتم: يرون أن خالداً هذا هو ابن ذكوان ، وأن عيسى (يعني ابنَ يزيد الراوي عنه) غلط في اسم أبيه . وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١ / ٥٣٠ : اسم الذي يروي عن الرُّبيِّع خالدُ بن ذكوان . اه. . وخالد بن ذكوان ثقة ، روى له الجماعة ، أما خالد بن كيسان فيروي عن ابن عمر وابن الزبير ، روى له البخاري في «الأدب المفرد» (٥٥٦) باب من الشعر حكمة ، وينظر «تهذيب الكمال» ٨ / ٦٠ و ١٥٥٨ .

٢٣٥١ - خالد بن أبي مالك الكوفيّ. عن بعض التابعين. مجهول<sup>(١)</sup>.

- خالد بن محدوج. يأتي<sup>(٢)</sup>.

٢٣٥٢ - ت: خالد بن محمد، أبو الرَّحَّال الأنصاريّ. عن أنس وغيره. بصريّ .

قال البخاريّ: سمع النضر بن أنس. عنده عجائب.

وقال الوليد بن سلمة، عن سُليمان بن هشام الأنصاري، عن أبي الرَّحَّال، عن أنس مرفوعاً: «يا عشمان، إنك ستلي الخلافة من بعدي، وسيريدك المنافقون على خلعها، فلا تخلعها، وصُمْ ذلك اليوم تفطر عندي».

سليمان ابن بنت شرحبيل: حدثنا سَعْدان ابن يحيى، حدثنا أبو الرَّحَال، عن النضر بن أنس، عن أبيه، أنَّ رسول الله على صلَّى بهم الهاجرة، فرفع صوته بـ ﴿وَالشَّيْسِ وَضَعَهَا﴾، و﴿وَالتَّيْلِ إِذَا يَنْتَىٰ﴾. قال أبيّ بــن كــعــب: يا رسول الله، أُمِرْتَ في هذه الصلاة بشيء؟ قال: «لا، ولكن أردت أنْ أوقّت لكم صلاتكم».

قال ابن عديّ: في حديثه بعضُ النكرة، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به (٣).

٢٣٥٣ - خالد بن محمد، عن أم سلمة.

٢٣٥٤ - وخالد بن محمد بن زهير. عن الحسن بن عليّ. مجهولان.

قلت: الثاني: خالد بن محمد بن زهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزوميّ؛ قال البخاري: لم يُقم حديثه.

وقال معاذ بن معاذ: حدثنا صالح بن أبي الأخضر، حدثني خالد، عن مولاة لهم، عن جدتها، أنّ الحسن بن عليّ وأخاهُ الحسين قدما مكة معتمرين، فطافا وسَعَيا ثم ارتحلا<sup>(1)</sup>.

٢٣٥٥ - خالد بن محمد، من آل الزبير.
 عن عليّ بن الحسين. قال البخاريّ: منكر
 الحديث. وقال أبو حاتم: مجهول.

قلت: سمع منه محمد بن خالد الوهبي (٥).

۲۳۵٦ - خ م س<sup>(٦)</sup>: خالد بن مَخْلَد القَطُوانيّ الكوفيّ، أبو الهيثم، مولى بَجيلَة. عن

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ٨/ ١٦٢، روى له أبو داود في «المراسيل» (١٦٨). وقول المصنف فيه: مجهول ، لم أقف عليه لأبي حاتم، حسب شرط المصنف ، ونسبه إليه ابن حجر في اتهذيب التهذيب، ١/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٢) في خالد بن مقدوح .

 <sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٣/ ١٧٢ وفي الكنى منه ص ٣٠ ، وفيه: منكر الحديث، وضعفاء العقبلي ١/ ١٤، والمجروحين ١/ ٢٨٤،
 وتهذيب الكمال ٣٣/ ٣١٠ ، له حديث عند الترمذي (٢٠٢٢) في البر والصلة في إجلال الكبير .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٣/ ١٧١ ، وضعفاء العقيلي ١/ ١٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٤٩ (الأول) ، و٣/ ٣٥٠ (الثاني) .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ١٤/١ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٥٠ ـ ٣٥١ ، وفيه: روى عن أبيه ، عن علي بن حسين . وقول البخاري فيه: منكر الحديث؛ نقله عنه ابن الجوزي في «ضعفائه» ١/ ٢٥٠ . وقول المصنف آخر الترجمة: قلت: سمع منه . . . إلخ ، من (ز).

<sup>(</sup>٦) وروى له أيضاً أبو داود في حديث مالك ، والترمذي ، وابن ماجه ، ينظر «تهذيب الكمال؛ ٨/١٦٣-١٦٧ .

أبي الغُصن ثابت بن قيس، ومالك، وسليمان بن بلال، وعدّة. وعنه: البخاريّ، وإسحاق، وعباس الدوريّ، وخلق. وروى البخاري أيضاً ومسلم عن رجل عنه.

قال أبو داود: صدوق، ولكنه يتشيُّع.

وقال أحمد: له مناكير. وقال يحيى وغيره: لا بأس به .

وقال أبو حاتم: يُكتب حديثُه ولا يحتجّ به . وقال ابن سعد: منكر الحديث، مُفرط

وذكره ابنُ عديّ (٢)، ثم ساق له عشرة أحاديث استنكرها، ثم قال: هو من المكثرين، لا بأس به إن شاء الله.

فمن ذلك حديث: «السفر قطعة من العذاب»، قال فيه: عن سُهيل. والصواب: عن سُميّ.

وله عن مالك، عن أبي الزّناد، عن الأعرج (٣): «لا يمنعنَّ جارَه أن يغرز» وهو في «الموطأ» عن الزُّهريّ، بدل: أبي الزناد (٤).

وروى ابن كرامة عنه، عن مالك، عن

أبي الزِّناد، عن الأعرج حديث: «البيِّعان بالخيار»، وإنما هو: عن نافع، عن ابن عمر.

خالد: حدثنا موسى بن يعقوب، أخبرني عبد الله بن شدَّاد بن عبد الله بن شدَّاد بن الهاد، عن أبيه، عن ابن مسعود، مرفوعاً: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرُهم عليَّ صلاة». وقد قال الجوزجاني<sup>(٥)</sup>: كان شتَّاماً مُعْلِناً بسُوءِ مذهبه، وكان أبو نُعيم كوفيّ المذهب. يعني التشيّع، وعُبيد الله بن موسى أسوأ مذهباً

قلت: وكذلك عبد الرزاق وعدَّة.

ومما انفرد به ما رواه الدارقطنيّ في «السَّنن»(٢): حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله، حدثنا خالد بن مَخْلَد، حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عَمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «ليس عليكم في ميِّتِكم غُسل إذا غسَّلتموه».

ومما انفرد به ما رواه البخاريّ في «صحيحه» (۷)، عن ابن كرامة، عنه. وأخبرناه

<sup>(</sup>٢) في «الكامل» ٣/ ٩٠٤ .

<sup>(</sup>٣) يعني عن أبي هريرة ، وكذا في الحديث الذي بعده .

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٢١٦/١٠ : يحتمل أن يكون عند مالك بالإسنادين جميعاً ، لكنه في «الموطأ» كما ذكرت لك. اهـ . يعني عن الزهري .

<sup>(</sup>٥) أحوال الرجال ص ٨١ ـ ٨٢ .

<sup>(</sup>٦) برقم (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٧) برقم (٦٥٠٢) كتاب الرقاق ، باب التواضع .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٦/٦٠٪ ، وضعفاء العقيلي ١/ ١٥ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٥٤ ، وتهذيب الكمال ٨/١٦٣ .

أحمد بن إسحاق، أخبرنا أبو بكر بن شابور سنة تسع عشرة وستّ مئة بشيراز حضورًا، أخبرنا عبد العزيز بن محمد الأدمى، حدثنا رزق الله بن عبد الوهَّاب إملاءً، أخبرنا ابن مهدى، حدثنا ابن مخلد، حدثنا ابن كرامة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سُليمان بن بلال، عن شريك بن أبي نَمِر، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله عزَّ وجل قال: مَنْ عادَى لى وَليًّا فقد آذنني بالحرب، وما تقرَّب إلى عَبْدي بشيء أحبّ إلى مما افترضت عليه، وما يزال عبدى يتقرَّب إلىَّ بالنوافل حتى أحبَّه؛ فإذا أحببتُه كنت سمعه الذي يسمع به، وبصرَه الذي يُبصر به، ويد التي يبطش بها، ورجْله التي يمشي عليها، فلئن سألنى عبدي لأعطينَّه، ولئن استعاذ بى لأُعيذَنَّه، وما تردَّدتُ عن شيء أنا فاعله تردُّدي عن نفس المؤمن، يكره الموت، وأكره مساءته؛ ولا بدّ له منه».

فهذا حديث غريب جدّاً، لولا هيبة «الجامِع الصحيح» لَعَدُّوه في منكرات خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه؛ ولأنه مما ينفرد به شريك، وليس بالحافظ، ولم يُرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد، ولا خرَّجه مَنْ عدا البخاريّ؛ ولا أظنَّه في «مسند» أحمد<sup>(1)</sup>. وقد اختلف في عطاء بن فقيل: هو ابن أبي رباح، والصحيح أنه عطاء بن

مات خالد سنة ثلاث عشرة ومئتين.

۲۳۵۷ - خالد بن المستنير. عن ميمون، عن ابن عُمر. ذكره ابن أبي حاتم مختصراً. مجهول(۲).

700 - خالد بن مقدوح. ویقال: ابن محدوج (7). عن أنس وغیره. واسطيّ.

رماه يزيد بن هارون بالكذب .

وقال أبو حاتم: ليس بشيء، ضعيف جدًا. وقال النسائي: متروك.

وقال ابن عديّ: يُكنَى أبا روح، قال البخاري: كان يزيد يرميه بالكذب. حَدَّث عنه أبو أسامة.

أبو أسامة: حدثني خالد بن محدوج، سمعت أنساً يقول: إنَّ داود عليه السلام ظنَّ أنَّ أحداً لم يمدح خالقَه أفضلَ ممَّا مدحَه، وإن ملكاً نزل وهو قاعد في المحراب... الحديث.

عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثنا خالد ابن محدوج، سمعتُ أنساً يقول: قال رسول الله ﷺ: «التمسوها آخر ليلة».

بشر بن محمد السّكّريّ أحد الواهين: عن خالد، عن أنس. قال: سُحر النبيُّ ﷺ، فأتاه جبريل بخاتم، فلبسه في يمينه وقال: لا تَحَفّ شيئاً ما دام في يمينك (٤).

<sup>(</sup>١) جزم ابن حجر في «الفتح» ١١/ ٣٤١ أنه ليس في «المسند».

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٣٥٣ ـ ٣٥٤ . (٣) تصحف في «اللسان» إلى: مجدوح .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير % (١٧٢) ، ومقدمة صحيح مسلم % (٤) ، والجرح والتعديل % (١٧٢) ، والمجروحين % (٨٨١) ، والكامل % (٨٨١) .

٣٣٥٩ - ع (صح): خالد بن مِهْران الحَذَّاء، أبو المُنازِل البصريّ الحافظ، أحد الأئمة. عن أبي عثمان النَّهْدِيّ، ويزيد بن الشِّخُير، والطبقة. وعنه: شيخه ابن سِيرِين، وشعبة، وبشر بن المفضَّل، وخلق.

قال أحمد: ثبت. وقال ابن معين والنسائي: ثقة. وأما أبو حاتم فقال: لا يُحتج به.

وأورده العُقيليّ في كتابه، وروى من طريق يحيى بن آدم: حدثنا أبو شهاب، قال لي شعبة: عليك بحجَّاج بن أرْطاة، وابن إسحاق، فإنهما حافظان، واكتم عليَّ عند البصريين في هشام وخالد.

قلت: ما التفت أحد إلى هذا القول أبداً.

وقال عبَّاد بن عبَّاد: أراد شعبة أن يضع من خالد الحذَّاء، فأتيتُ أنا وحماد بن زيد فقلنا له: مالك؟ أجُننت؟! أنت أعلم. وتهدَّدْناه فأمسك.

يحيى بن آدم: قلت لحماد بن زيد: ما لخالد الحذَّاء في حديثه؟ فقال: قدم علينا قدمة من الشام؛ فكأنّا أنكرنا حديثه.

وقال أحمد: قيل لابن عُليَّة في هذا الحديث، فقال: كان خالد يرويه، فلم نكن نلتفت إليه. ضعَف ابن عُليَّة أمر خالد.

وقال معتمر بن سليمان: سمعت أبي ذكر خالداً الحذَّاء، فقال: ما عليه لو صنع كما صنع طاوس؟! كان يجلس، فإن أُتي بشيء أخذه، وإلا سكت.

قلت: ما خالد في الثَّبَت بدون هشام بن عروة وأمثاله.

قال محمد بن سعد: لم يكن حذّاءً، بل كان يجلسُ إليهم. وقيل: إنما كان يقول: احذُوا على هذا النحو، فُلقِّب الحذّاء. وكان ثقةً مهيباً كثيرَ الحديث، كان يقول: ما كتبتُ شيئاً قطّ إلا حديثاً طويلاً، فلما حفظتُه محوتُه. وكان قد استُعمل على القُبة ودارِ العُشور بالبصرة.

قال: ومات سنة إحدى وأربعين ومئة. وقيل: سنة اثنتين (١).

۲۳٦٠ - د س: خالد بن مَيْسَرة. عن
 معاوية بن قُرَّة. وعنه: سعيد بن سلَّام العطَّار،
 والعَقَديّ، ومعن القزَّاز بحديث محفوظ.

ما ضعَّفه أحد.

وقال ابنُ عديّ: هو عندي صدوق.

قلت: فلماذا ذكرتَه في «الضعفاء»؟! وقد ذكره ابن حِبَّان في «الثقات» (٢).

٢٣٦١ - خالد بن نافع الأشعريّ. عن حمَّاد بن أبي سليمان.

ضعَّفه أبو زُرعة والنسائيّ، وهو من أولاد أبي موسى ﷺ.

قال ابن عديّ: حدثنا محمد بن الحسين الأُشنانيّ، حدثنا علي بن سعيد بن مسروق، حدثنا خالد بن نافع، عن سعيد بن أبي بُردة،

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد  $\sqrt{ 209 - 731 }$  ، وضعفاء العقيلي 1/3-0 ، والجرح والتعديل  $\sqrt{ 209 - 707 }$  ، وتهذيب الكمال  $\sqrt{ 109 - 109 }$  .

<sup>(</sup>۲) الثقات ٦/ ٢٦٥ ، والكامل ٣/ ٨٩٢ ، وتهذيب الكمال ٨/ ١٨٢ .

عن أبيه، عن أبي موسى، أنّ النبيَّ ﷺ بعثُه على نصف اليمن، وبعث معاذاً على النصف.

وقد روى عنه عبد الله بن عمر مُشْكُدانة بهذا السند قصة صِفِّين والحَكَمَيْن.

وقد روی أیضاً عن أبي بكر بن أبي موسى، وعبد الله بن عيسى. حدَّث عنه بشار بن موسى. ويوسف بن عديّ، ومسدَّد.

وقال أبو حاتم: ليس بقويّ، يُكتب حديثُه.

وقال أبو داود: متروك الحديث. وهذا تجاوزٌ في الحدّ؛ فإن الرجل قد حدَّث عنه أحمد بن حنبل ومسدَّد، فلا يستحق التَّرك(1).

۲۳۹۲ - خالد بن نَجِيح، مصريّ. عن سعيد بن أبي مريم، وأبي صالح.

قال أبو حاتم: كذَّاب يفتعل الحديث، وهذه الأحاديث التي أُنكرت على أبي صالح يُتوهَّم أنها من فِعْلِه (٢).

٢٣٦٣ - خالد بن هَيَّاج بن بِسْطام. عن أبيه وغيره. وعنه أهل هَراة، متماسك. وقال السليماني: ليس بشيء (٣).

مكرر ۲۲۹۷ - خالد بن الوليد المخزومي، هو ابنُ إسماعيل، نُسب إلى جدّه تدليساً لحاله، وهو متّهم بالكذب كما قدَّمنا.

فمن بلاياه: رواية أبي إبراهيم التَّرجُماني؛ حدثنا عبد الله بن محمد الطَّلْحيّ، عن خالد بن الوليد المخزوميّ، عن الزُّهريّ، عن أنس قال: أقبلت امرأة بابن لها، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حجَّ؟ قال: «نعم، ولكِ أجر». قالت: فما ثوابُه؟ قال: «إذا وقف بعرفة يُكتبُ لكِ بعدد كلِّ مَنْ وقفَ بالموقف بعدد شعر رؤوسهم مننْ وقفَ بالموقف بعدد شعر رؤوسهم حسنات»(3).

٢٣٦٤ - د: خالد بن وُهْبان. عن أبي ذرّ. مجهول. وعنه أبو الجَهْم سليمان بن الجَهْم (٥).

٢٣٦٥ - خالد بن يحيى. عن يونس بن عبيد. صُوَيلح، لا بأس به. ذكره ابن عديّ في «كامله» وقَوَّاه (٦).

7777 - خالد بن يزيد السمان. عن أبيه، أو أخيه. وعنه حاتم. مجهول <math>(7).

٢٣٦٧ - ق: خالد بن ينزيد بن عن أبيه، عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقيّ. عن أبيه،

<sup>(</sup>١) ضعفاء النسائي ص ٣٦ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٥٥ ، والكامل ٣/ ٨٩٧ ، وتاريخ بغداد ٨٩٨/٨ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٣٥٥ ، وقد اختصر المصنف كلام أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) أما أبوه الهيَّاج؛ فهو ثقة في نفسه ، وما أُنكر عليه فهو من جهة ابنه خالد . اللسان ٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط للطبراني (٣٣٩٩).

 <sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٨/ ١٩٠ . وقول المصنف في صاحب الترجمة: مجهول ، لم أقف عليه لأبي حاتم حسب شرط
 المصنف في كتابه، ونسبه إليه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١/ ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٦) الكامل ٣/ ٨٨٢.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٣/ ٣٥٨.

وأبي رَوْق الهَمْدانيّ، وجماعة. وعنه: سليمان ابن بنت شُرحبيل، وهشام بن خالد.

وهَّاه ابن معين، وقال أحمد: ليس بشيء. وقال النسائيّ: غير ثقة .

وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال ابن عديّ عن ابن أبي عصمة، عن أحمد بن أبي يحيى: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: خالد بن يزيد بن أبي مالك ليس بشيء. وقال ابن أبي الحواريّ سمعتُ ابن معين يقول: بالعراق كتاب ينبغي أن يُدفن: تفسير الكلبي عن أبي صالح، وبالشام كتابٌ ينبغي أن يُدفن: كتاب الدِّيَات لخالد بن يزيد بن أبي مالك، لم يَرْضَ أن يكذب على الصحابة.

قال أحمد بن أبي الحواريّ: سمعتُ هذا الكتاب من خالد، ثم أعطيتُه للعطار، فأعطى للناس فيه حوائج.

وقال دُحَيْم: صاحب فُتيا. وقال أحمد بن صالح وأبو زُرعة الدمشقى: ثقة .

وُلد سنة خمس ومئة، وعاش ثمانين سنة (۱).

هشام الأزرق: حدثنا خالد بن يزيد، عن أبيه، عن خالد بن مَعْدان، عن أبي أمامة مرفوعاً قال: «ما من أحد دخل الجنة إلا زُوِّج ثنتين

وسبعين امرأة: ثنتين من الحُور العين، وسبعين من ميراثه من أهل الجنة (٢)، ما واحدة إلَّا ولها قُبُل شَهِيّ، وله ذكر شهيّ) (٣). فسأله رجل عن النكاح فقال: دِحاماً دِحاماً، لا منيّ ولا منية.

سليمان بن عبد الرحمن: حدثنا خالد، عن أبيه، عن عطاء، سمع أبا سعيد الخدري، سمعت رسول الله على يقول: «اللهم توفّني فقيراً، ولا تَوَقّني غنياً».

٢٣٦٨ - خالد بن يزيد، أبو الهيثم العُمريّ المكّيّ. عن ابن أبي ذئب، والثوريّ.

كُذَّبه أبو حاتم ويحيى. وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الأثبات.

[خالد: حدثنا الثوريّ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، كان النبيُ على إذا أراد أن ينام جمع يديه فتفل فيهما بالمعوِّذتين، ثم مسحَ بهما وَجْهَهَ أَنْ.

ابن عديّ: حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان الرَّسْعَنيّ، حدثني حَبْشُون بن محمد الرازيّ، حدثنا خالد بن يزيد العمريّ، عن سفيان، عن أبان، عن أنس، أن النبيَّ على ركب بغلةً فحادَث، فحبسَها، وأمر رجلاً أنْ يقرأ عليها: «قل أعوذ بربِّ الفلق» فسكنت.

<sup>(</sup>۱) ضعفاء النسائي ص ٣٧، وضعفاء العقيلي ١٧/٢، والجرح والتعديل ٣/ ٣٥٩، والكامل ٣/ ٨٨٣، وتهذيب الكمال ٨٩٣/٨.

 <sup>(</sup>۲) كذا في النسخ الخطية والكامل. والحديث في «سنن» ابن ماجه (٤٣٣٧)، وفيه: من ميراثه من أهل النار. وقد فسره
 هشام الأزرق راوي الحديث عند ابن ماجه، فقال: يعني رجالاً دخلوا النار، فورث أهل الجنة نساءهم.

<sup>(</sup>٣) في «الكامل» واسنن» ابن ماجه: لا ينثني ، بدل: شهي .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين من مطبوع «اللسان».

أحمد بن بكرويه: حدثنا خالد بن يزيد، حدثنا ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «من حفظ أربعين حديثاً...».

قَطَن بن إبراهيم: حدثنا خالد بن يزيد، حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: "إذا عطس العاطس فابدؤوه بالحمد، فإنَّ ذلك دواءٌ من كل داء من وجع الخاصرة».

وبه: «من وُلد له ثلاثةٌ؛ فلم يسمِّ أحدَهم محمداً، فهو من الجفاء، فإذا سميتموه محمداً فلا تسبُّوه ولا تضربوه، وشَرِّفوه...» الحديث.

وقد ذكره العُقيليّ وابنُ حبان، وذا<sup>(١)</sup> مِنْ مناكيره، وهو من موالي آل عمر ﷺ. حذَّاء.

قال موسى بن هارون: مات سنة تسع وعشرين ومئتين، ضعيف<sup>(٢)</sup>.

وقد فرَّق ابنُ عديّ بينه وبين آخر هو هُو؛ فقال: خالد بن يزيد العَدَويّ أبو الوليد كان بمكة (٣).

حدثنا ابن صاعد، حدثنا عليّ بن حرب ومحمد بن عوف قالا: حدثنا خالد بن يزيد أبو الوليد المكّيّ، حدثنا الثوريّ، عن يزيد بن أبى زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، وقّتَ

رسولُ الله ﷺ لأهل المشرق العقيق. رواه عدَّة عن الثوري وقالوا: محمد بن عليّ، بدل: مقسم.

ومن بلاياه بسند الصحاح: «غزوة في البحر كعشر في البرّ»<sup>(٤)</sup>.

مكرر ٢٣٦٨- خالد بن يزيد العدويّ. أبو الوليد؛ تَرى ذِكْرَه فوق، وهو واو من المكيّين.

٢٣٦٩ - خالد بن يزيد بن مسلم الغَنَويّ البصريّ.

قال العُقيليّ: الغالب على حديثه الوهم. ثم ساق من حديث إبراهيم بن المستمر العُروقيّ، عنه، عن البراء بن يزيد، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: «يوشك أن يملأ الله أيديكم من العجم، ثم يجعلهم أُسْداً لا يفرُّون، يقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيقكم». وإنما جاء هذا لحمَّاد بن سلمة عن يونس، عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبيّ ﷺ (٥).

۲۳۷۰ - خالد بن يزيد بن أمير العراق خالد بن عبد الله (۲) بن أَسد البَجَليّ القسريّ. عن إسماعيل بن أبى خالد وغيره.

<sup>(</sup>۱) في (ز): وذكرا.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/١٧ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٦٠ ، والمجروحين ١/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ، والكامل ٣/ ٨٨٩ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ٣/ ٨٨٨ . وكذلك فرق بينهما ابن الجوزي في "ضعفائه" ١/ ٢٥١ ـ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٤) المجروحين ١/ ٢٨٥ ، والعلل المتناهية (٩٤٩) .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ١٦/٢.

 <sup>(</sup>٦) قوله: بن أمير العراق خالد بن عبد الله ، من (ز) ، والمترجم هو حفيد الأمير خالد بن عبد الله القسري ، كما صرح
 به ابن عماكر في «تاريخه» ٥/ ٥٧٠ . ووقع في «اللسان» ٣٤٨/٣ أنه هو نفسه الأمير ، وهو خطأ . وخالد القسري =

سليمان بن بنت شُرحبيل: حدثنا خالد بن يزيد البجلي، حدثنا سليمان بن علي، عن أبيه، عن جدّه مرفوعاً: «أهل الجنة عشرون ومئة صفّ، أمتى منها ثمانون صفًا».

ثم ساق له ابنُ عديّ جُملة، وقال: أحاديثُه كلها لا يُتابع عليها لا إسناداً ولا متناً، ولم أرّ لهم فيه قولًا، بل غفلوا عنه، وهو عندي

ضعيف.

قلت: قال ابن أبي حاتم: روى عن خالد بن صفوان، وعبد العزيز بن عُمر بن عبد العزيز، وجعونة بن قُرّة. وعنه دُحَيْم. ثم راح ابنُ أبي حاتم ولم يتكلّم فيه. ثم ذكر ترجمة أخرى فقال: خالد بن يزيد القسريّ، عن إسماعيل بن أبي خالد وأبي حمزة الثَّمالي، وأبي رَوْق، وعنه: هشام بن خالد الأزرق. سألت أبي عنه فقال: ليس بقويّ.

قلت: هما واحد بلا ريب .

وقال العقيليّ: لا يُتابع على حديثه، ثم قال: حدثنا محمد بن موسى، حدثنا يوسف بن

سعيد، خالد<sup>(۱)</sup> بن يزيد القسريّ، حدثنا أُمَيّ<sup>(۲)</sup> الصيرفيّ، عن نافع، عن ابن عُمر قال: إذا صلَّى المغرب دون المزدلفة أعاد<sup>(۳)</sup>.

۲۳۷۱ - خالد بن يزيد، أبو الهيشم الواسطى. مجهول. وكذلك:

٢٣٧٢ - خالد الخزاعيّ. حدَّث عنه ابنه نافع.

مكرر ٢٣٦٦ - وخالد بن يزيد السمَّان (٤).

٣٣٧٣ - ق: خالد بن يزيد بن عُمر بن هُبيرة الفَزاريّ. ولد أمير العراق. روى عن عطاء بن السائب. وعنه بقيّة ليس إلّا، ففيه حهالة (٥٠).

۲۳۷۶ - د ت: خالد بن يزيد اللؤلؤيّ. عن أبي جعفر الرازيّ. وعنه: الفلّاس، ونصر بن عليّ.

قال أبو زُرعة: ليس به بأس. وقال العقيليّ: لا يُتابع على كثير من حديثًا واحداً مقارباً (٢).

- الأمير من رجال التهذيب ، وسلفت ترجمته ، وذكره ابن حجر في «اللسان» ۲۹۳/۹ (قسم التجريد) . واضطرب معلق «الجرح والتعديل» فعلَّق على ترجمة الأمير خالد القسري ٣/ ٣٤٠ أنه سترد له في الباب ترجمتان أخريان . وهما في الحقيقة ترجمتان لواحد ، وهو حفيد الأمير ، صاحب هذه الترجمة ، جعلهما ابن أبي حاتم اثنين ، نبه على هذا ابن عساكر في «تاريخه» والمصنف فيما يأتي من كلامه .
- (١) قبلها بياض بقدر كلمة وضبب عليها في (د) ، وضبب على كلمة (سعيده في (ز) . وعند العقيلي ٢/ ١٥ : قال خالد.
  - (٢) تحرف في «اللسان» ٣٤٨/٣: إلى: أبي .
- (٣) ضعفاء العقيلي ١٥/٢ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٥٧ و٣٥٩ ، والكامل ٣/ ٨٨٥ (وسماه فيه ابن عدي: خالد بن يزيد بن أسد) وتاريخ دمشق ٥/ ٥٧٠-٥٧٢ .
  - (٤) الجرح والتعديل ٣/ ٣٦٢ ، وسلف خالد بن يزيد السمان ، ولم يرد في (ز) في هذا الموضع .
    - (٥) تهذيب الكمال ٨/ ١٩٩ . ولم ترد هذه الترجمة في «اللسان» (قسم التجريد) .
- (٦) ضعفاء العقيلي ٢/١٧ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٦١ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٢١٠ . ولم ترد هذَّه الترجمة في (اللسان) =

وحسَّن له الترمذيّ حديثه عن أبي جعفر الرازيّ، عن الربيع بن أنس، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ خرج في طلب العلم، فهو في سبيل الله حتى يرجع»(١).

۲۳۷٥ - س ق: خالد بن يزيد بن صالح
 ابن صبيح بن الخَشْخَاش، أبو هاشم المُرِّيّ
 الدمشقيّ المقرئ، صاحب ابن عامر.

روی عن مكحول وجماعة. وعنه: أبو مُسهر، وعبد الله بن يوسف، وطائفة.

وثَّقه أبو حاتم وجماعة. وقال الدارقطنيّ: يُعتبر به.

قلت: هو والد عِراك، قرأ عليه الوليد بن مسلم وغيره (٢).

- خالد بن يزيد. جماعة. لم يُتكلَّم فيهم <sup>(٣)</sup>.

۲۳۷٦ - خالد بن يسار. عن أبي هريرة، وجابر. مجهول. وبَيَّض له ابنُ أبي حاتم (٤).

٢٣٧٧ - خالد بن يوسف بن خالد السَّمْتِيّ

البصريّ. أما أبوه فهالك. وأما هو فضُعّف.

وأورد له ابن عديّ حديثاً فقال: حدثنا محمد بن أحمد الأهوازيّ، حدثنا خالد، حدثنا عبد الله بن رجاء المكّيّ، حدثنا ابن جُريج، عن نافع، عن ابن عُمر قال: ما من أحد إلّا وعليه حَجَّة وعُمرة (٥) واجبتان.

قال خالد: وحدَّثناه ابن عُيينة، عن ابن جُريج فرفعه. قال ابن عديّ: هذا بهذا الإسناد باطل<sup>(٦)</sup>.

مكرر ۲۳۳۲ - خالد العَبُد. هو ابن عبد الرحمن. قد مرَّ، وإنما أعدتُه لكونه يخفى اسم أبيه.

تركه غيرُ واحد، وكذَّبه الفلَّاس وقال: سمعتُ يزيد بن زريع يقول: لأنْ أَقعَ من هذه المنارة أحبُّ إليَّ من أن أحدِّث عن خالد العَبْد.

وقال الفلّاس: سمعت أبا قُتيبة يقول: أتيتُ خالداً العبد، فأخرجَ إليَّ دَرْجاً، فجعل يقول: حدثنا الحسن، خانفلت الدَّرْجُ (٧)

- (قسم التجريد) . والحديث المشار إليه هو في فضل طلب العلم، وسيذكره بعده .
- قال العقيلي: وفي فضل الخروج في طلب العلم أحاديث ، أسانيدها مختلفة ، بعضها أصلح من بعض ، فيها أحاديث جيدة الإسناد عن صفوان بن عسًال وأبي الدرداء وغيرهما .
  - (١) سنن الترمذي (٢٦٤٧). ومن قوله: وحسَّن له الترمذي . . . الخ ، من (ز) .
- (٢) الجرح والتعديل ٣/ ٣٥٨\_ ٣٥٩، وتهذيب الكمال ١٩٣/٨-١٩٦ ، وسترد ترجمة ابنه عراك في موضعها من الكتاب.
- (٣) قال ابن حجر في «اللسان» ٩/ ٣٤٩ : ذُكر بعضهم في «التهذيب» ، وسائرهم في كتاب ابن أبي حاتم ، و «ثقات» ابن
   حبان .
  - (٤) الجرح والتعديل ٣/ ٣٦٢.
    - (٥) في (د): أو عمرة.
    - (٦) الكامل ٣/٩١٥.
  - (٧) الدَّرْج: الورق يُكتب فيه . وفي «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٦٤ : الكتاب ، بدل: الدَّرْج .

من يده، فإذا في أوّله: حدثنا هشام بن حسان، وقد محاه، فقلت: ما هذا؟ قال: كنتُ أنا وهشام. قلت: تكون أنت وهشام تكتب حدثنا هشام وتمحاه! ما أعرفني بك! ألستَ خرجتَ مع إبراهيم بن عبد الله.

وقال مبارك بن فَضالة: لم أر خالداً العبد عند الحسن قطّ.

وقال ابن عديّ: بصريّ قَدَريّ.

عبد الصمد بن عبد الوارث: سمعتُ خالداً العَبْد يقول: قال الحسن: صليتُ خلف ثمانية وعشرين بدريًّا كلُّهم يقنُت بعد الركوع، فقلت: مَنْ حدَّثك؟ قال: ميمون المَرئي، فلقيت ميموناً فسألته، فقال: قال الحسن، مثله، فقلت: من حدَّثك؟ قال: خالد العَرْد.

البخاريّ في «الضعفاء»: قال محمد بن إدريس: حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم، أخبرنا إسرائيل، عن خالد العبد، عن ابن المنكدر، عن جابر: قال النبيُ على: «خِيارُكم مَنْ قَصَرَ الصلاة في السفر وأفطر».

## [من اسمُه خُبَيْب وخُثَيْم]

۲۳۷۸ - خُبَيب بن سليمان بن سَمُرة. عن أبيه، عن جدِّه. لا يُعرف، وقد ضُعِّف كما مضى في جعفر بن سَعْد.

- خُبيب بن عبد الرحمن بن أُردك، أحد الضعفاء. صوابه حبيب على ما مَر (١).

٢٣٧٩ - خُشَيْم بن ثابت، أبو عامر الحكميّ، عن أبي خالد السنجاري. لا يُعرف. والخبر منكر (٢).

۲۳۸۰ - خ م س (صح): خُشَم بن عِراك بن مالك. عن أبيه، وسُليمان بن يسار. وعنه: ابنه إبراهيم، ويحيى القطان، وحمَّاد بن زيد، وطائفة.

وثَّقه النسائيّ وغيره. وقال الأزديّ وحدَه: منكر الحديث. كذا قال<sup>(٣)</sup>.

۲۳۸۱ - خُنَيْم بن مروان. روى عنه يحيى ابن سعيد. قال البخاريّ: لا يُتابع عليه.

يعني هذا: يحيى بن سعيد الأموي: عن أبيه، عن خُثيم بن مروان السُّلَميِّ قال: كتب عُمر ﷺ: لا يغزونَّ رجل حتى يأخذ ما فضل من لحته (٤٠).

٢٣٨٢ - خُنَيْم بن مَروان. عن أبي هريرة، عن النبق ﷺ.

قال البخاري: سمع منه كلثوم بن جبر: «لا تُشدُّ المطيّ إلا إلى مسجد الخيْف، ومسجدي، ومسجد الخيْف، ومسجد الخيْف، ولا يُعرف لخثيم سماعٌ من أبي هريرة. وقال الأزديّ: ضعيف (٥٠).

<sup>(</sup>١) بعد الرقم ١٦٢٩ ، وهو عبد الرحمن بن حبيب ، انقلب اسمه ، وسيرد .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ٥/ ٥٩٠ ، وطرف الخبر: «من لقي الله بخمس . . . » .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٥٢ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٣/ ٢١١ ـ ٢١٢ .

 <sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٣/ ٢١٠ . قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٣٥٢ فيه وفي الذي قبله: لا يبعد أن يكونا واحداً .

# [من اسمه خِدَاش وخَدِيج وخذام]

۲۳۸۳ – خِداش بن الدَّخْدَاخ. عن مالك بخبر منكر ليس من حديثه. وعنه تمتام. عدادُه في البصريين (۱).

٢٣٨٤ - خِـداش بنن مـهـاجـر. عـن ابـن أبي عَرُوبة. وعنه ابن بنت شُرَحْبِيل. لا يُعرف، لكن الحديث مستقيم.

٢٣٨٥ - خَدِيج بن أُوَيس.

۲۳۸٦ - وخذام بن وديعة. مجهولان<sup>(۲)</sup>.

#### [من اسمه خِرَاش]

قال ابن حِبَّان: لا يحلُّ كَتْبُ حديثه إلا للاعتبار.

وقال ابن عديّ: زعم أنه مولى أنس. وسمعتُ الحسن بن عليّ العدويّ يقول: مررتُ

بالبصرة وهم مجتمعون على رجل، فمِلتُ إليه كما ينظر الغلمان، فقالوا (٥): هذا خِراش خادم أنس. قلت: كم له؟ قالوا: ثمانون ومئة سنة، فزحمتُ الناس فلخلتُ وبين يديه جماعة يكتبون، فأخذتُ قلماً، وكتبتُ هذه الأربعة عشر حديثاً في أسفل نَعْلي، وَلي اثنتا عشرة سنة، منها: عن أنس مرفوعاً: «مَنْ صام يوماً فلو أعطيَ مِلْءَ الأرض ذهباً ما وُفِّي أجره يوم الحساب».

وبه: «حياتي خير لكم، ومَوْتي خير لكم....» الحديث.

وبه: «مَنْ قال سبحان الله وبحمده كتب الله له ألف ألف حسنة، ورُفع له ألف ألف درجة».

أخبرنا ابن عساكر، عن أبي رَوْح، أخبرنا زاهر، أخبرنا الكنجروذيّ، أخبرنا محمد بن محمد الطرازي، حدثنا الحسن بن علي العدويّ، حدثنا أنس الطحان، حدثنا أنس قال: قال رسول الله على: «الوجه الحسن يجلو البصر، والوجه القبيح يورث الكَلَح»(1).

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حجر الحديث في اللسان؟ ٣٥٣/٣ ولفظه: الا تُكرهوا مرضاكم على الطعام. .

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٣/ ٤٠٠ ، وذكرهما المصنف في التجريد الصحابة ١٥٦/١-١٥٧ ، وابن حجر في االإصابة الاجرح والتعديل ٨٤ ـ ٨٥ . وذِكرُ المصنف للصحابة في هذا الكتاب خلاف شرطه .

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن على بن زكريا ، سلفت ترجمته برقم (١٨١٨) .

 <sup>(</sup>٤) ذكر ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٣٥٧ أن أبا سعيد العدوي تفرَّد بالرواية عن خِراش (بالراء) صاحب هذه الترجمة،
 وأما الحفيد المذكور ، فهو خِداش ، بالدال، وجدَّه كذلك، وتنظر الترجمة التالية .

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية: فقال. والمثبت من «اللسان» ، و«الكامل».

<sup>(</sup>٦) المجروحين ١/ ٢٨٨ ، والكامل ٣/ ٩٤٥ .

۲۳۸۸ - خِراش بن محمد بن خِراش بن عبد الله، حفید الذي قبله. قال الأزديّ: متروك. روى عن جَدّه (۱).

۲۳۸۹ - خِراش، تابعيّ. شهد الجابية. تفرّد
 عنه ولده عبد الله.

# [من اسمُه خَرَشَة وخَزْرَج وخُزيمة وخِشْف]

۲۳۹۰ - خَرَشَة بن حبيب، أخو «تاريخه» (٥). أبي عبد الرحمن السُّلَميّ. روى عنه هلال بن ٢٣٩٤ . يَسَاف. قال ابن المدينيّ: مجهول (٢).

٢٣٩١ - خَزْرَج بن خطَّاب. عن حُميد الطويل. ضعَفه الأزديّ (٣).

٢٣٩٢ - خَزْرَج بن عثمان البصريّ. عن التابعين. وعنه أحمد بن يونس اليربوعيّ. قال الدارقطنيّ: يترك<sup>(٤)</sup>.

٣٣٩٣ - خُزَيمة بن ماهان المروزي. أتى بخبر موضوع، فما أدري هو الآفة فيه، أو الراوي عنه.

قال ابن عُقدة: حدثنا محمد بن أحمد بن

الحسن القطرانيّ، حدثنا خُزيمة بن ماهان، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "آتي على البُراق، وأخي صالح على الناقة، وعَمِّي حمزة على ناقتي العَضْباء، وأخي على ناقة من الجنة، على رأسه تاج من نور...» الحديث بطوله. ساقه ابن عساكر في "تاريخه".

٢٣٩٤ - دت: خُزيمة. لا يعرف. عن عائشة بنت سعد. تفرَّد عنه سعيد بن أبي هلال. حديثُه في التسبيح<sup>(٦)</sup>.

٢٣٩٥ - ٤ : خِشْف بن مالك. كوفيّ. عن
 ابن مسعود. وعنه زيد بن جُبير. وثَّقه النسائيّ.
 وقال الأزديّ: ليس بذاك<sup>(٧)</sup>.

# [من اسمُه الخَصِيب وخُصَيْف]

۲۳۹۳ - الخَصِيب بن جَحْدَر. عن عمرو بن دينار، وأبي صالح السمان. توفي سنة ۱٤٦<sup>(۸)</sup>.

كذَّبه شُعبة، والقطَّان، وابن معين.

<sup>(</sup>۱) ضعفاء ابن الجوزي ۲۰۳/۱ ، وذكر ابن حجر في «اللسان» ۳/۳۵۷ أن هذا خِداش ، بالدال ، وجدّه كذلك ، وأن ابن عساكر فرَّق بين جدِّه وبين خِراش بن عبد الله مولى أنس السالف في الترجمة قبله .

<sup>(</sup>٢) لم أقف على قول ابن المديني فيه ، وينظر ﴿التَّارِيخِ الْكَبِيرِ ٣ / ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ٢٥٣/١ ، قال ابن حجر في «اللسان» ٣٥٨/٣ : إنما هو خزرج بن عثمان ، أبو الخطاب . اهـــ سيرد بعده .

<sup>(</sup>٤) سؤالات البرقاني ص ٢٧ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٢٤١ ، روى له البخاري في الأدب، .

<sup>.</sup> YAA-YAY/\Y (0)

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٨/ ٢٤٥ ـ ٢٤٦ ، والحديث المشار إليه عند أبي داود (١٥٠٠) ، والترمذي (٣٥٦٨) .

<sup>(</sup>۷) تهذیب الکمال ۲٤۹/۸.

<sup>(</sup>A) قوله: توفي سنة ١٤٦ ، من (ز) .

وقال أحمد: لا يُكتب حديثُه .

وقال البخاريّ: كذاب، استعدى عليه شعبة.

الربيع بن مسلم: حدثنا خَصِيب، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله؛ إني لا أحفظ شيئاً. قال: «استعن بيمينك على الحفظ».

عبد الصمد بن سليمان: عن خَصِيب، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تَلاعنوا بلعنة الله» وذكر الحديث(١).

ومن بلايا الخَصِيب: روى عن النضر بن شُفَيّ - ولا يُدْرى مَنْ ذا - عن أبي أسماء الرَّحبيّ، عن ثوبان مرفوعاً، قال: «لا يمسُّ القرآن إلا طاهر، والعمرة خير من الدنيا وما فيها، هي الحجُّ الأصغر». رواه عنه مسعدة بن اليسع، وهو متروك بالشعر(٢).

۲۳۹۷ - الخَصِيب بن زيد. عن الحسن. بصريّ، لا يُدرى مَن هو<sup>(۳)</sup>.

٢٣٩٨ - ٤ : خُصَيْف بن عبد الرحمن

الجزريّ الحرَّانيّ، أبو عَون؛ من موالي بني أمية. عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة. وعنه: زهير، وعتَّاب بن بشير، وطائفة.

ضعَّفه أحمد، وقال مرة: ليس بقويّ. وقال ابن معين: صالح. وقال مرة: ثقة. وقال أبو حاتم: تُكلم في سوء حفظه. وقال أحمد أيضاً: تكلَّم في الإرجاء. وقال يحيى القطان: كنا نجتنب خُصيفاً.

وقال عثمان بن عبد الرحمن: رأيتُ على خُصيف ثياباً سوداً، وكان على بيت المال.

وقال أبو زُرْعة: ثقة (٤).

قرأت على أبي حفص بن القوَّاس: أنبأكم أبو اليُمن الكنديّ، أخبرنا أبو بكر الأنصاري، أخبرنا أبو بكر الأنصاري، أخبرنا أبو محمد الجوهريّ، أخبرنا عمر الزيات، حدثنا جعفر الفريابيّ، حدثنا إسحاق ابن راهويه، حدثنا عتاب بن بشير، عن أبي عُبيدة (٥)، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا شككتَ في صلاتك في ثلاث أو أربع وأكبرُ ظنِّك على أربع (٢)، سجدتَ

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٣/ ٢٢١ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٩ ـ ٣٠ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ، و الكامل ٣/ ٩٣٩ .

<sup>(</sup>٢) كذا في (د) و(س) ، وفي (ز): بالسعر ، ولم أتبيّنها ، ولم ترد هذه اللفظة في «اللسان» ٣/ ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٣) وثقه أحمد كما في (علله) ٢٥٣/٢ ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٦/ ٢٧٦ ، ونقل البرقاني في «سؤالاته» للدارقطني ص ٢٨ عنه قوله: شيخ لا بأس به ، ووثقه ابن حجر في (تقريب التهذيب) ، وروى له أبو داود في «المراسيل» (٢٧) ، وسماه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٩٦ : خصيب بن بدر ، وينظر «تهذيب الكمال» ٨/ ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣١ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٠٣ ، والكامل ٣/ ٩٤٠ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٥) خُبِّب في (س) بين أبي عبيدة وأبيه ، إشارة إلى الانقطاع بينهما ، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود في ٨٠٠

<sup>(</sup>٦) في (د): أربع سجدات . والحديث عند أبي داود (١٠٢٨) وينظر •سير أعلام النبلاء، ٦٤٦/٦ .

سجدتي السُّهو، ثم سلمتَ، وإنْ كان أكبر ظنُّك أبي سُخَيلة. له حديث في «مسند عليّ»، مجهول. سجدتي السَّهو، ثم سلِّم».

> مات خُصيف سنة سبع ـ أو ثمان ـ وثلاثين ومئة.

## [من اسمه الخَضِر]

٢٣٩٩ - الخَضِر بن أبان الهاشميّ. عن أبي هُذْبَة البصريّ. ضعَّفه الحاكم وغيره. وهو كوفي من موالي بني هاشم. وسمع أزهر السمان، ويحيى بن آدم.

حدّث عنه: ابنُ الأعرابي، والأصم، وإبراهيم بن عبد الله بن أبي العزائم شيخ أبي نُعيم الحافظ، وتكلَّم فيه الدارقطنيّ<sup>(١)</sup>.

- الخَضر بن جميل. عن حفص بن عبد الرحمن. لا يُعرفان. وعنه داود بن المُحَبَّر بخبر متنه: «الموت كفّارة لكلِّ ذنب» (٢).

٢٤٠٠ - الخَضِر بن على السّمسار. عن نصر المقدسي. قال الزكيّ البرزاليّ: رافضيّ (٣).

٢٤٠١ - النخيضر بين البقواس. عين

على ثلاث، فصلِّ ركعةً ثم تشهَّد، ثم اسجُدْ وعنه أزهر بن راشد فقط. وهو في «الثقات» لابن

#### [من اسمه خطاب]

۲٤٠٢ - د: خَطَّاب بن صالح بن دينار الظَّفَريّ، أحو داود. عن أمه، عن سلامة بنت معقل، صحابية. تفرَّد عنه ابن إسحاق. وقد وثَّقه البخاري.

يقال: مات سنة ثلاث وأربعين ومئة (٥).

۲٤٠٣ - خطَّاب بن عبد الدائم. روى عنه محمد بن فارس خبراً باطلاً: «شفعت في أبي وعمِّي ليكونا هَباءً». رواه عن يحيى بن المبارك الصنعاني، وثلاثتهم ضعفاء(٦).

٢٤٠٤ - خطَّاب بن عمر، عن محمد بن يحيى المأربي. مجهول. له خبر كذب في فضل البلدان.

قال العُقيليّ: حدثنا محمد بن زكريا، حدثنا محمد بن أبان البلخي، حدثنا خطَّاب بن عمر الهمداني، حدثني محمد بن يحيى المأربي (٧)،

<sup>(</sup>١) سؤالات الحاكم للدارقطني ص ١١٦ و١٧٨.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٣٦١ أنه تصحَّف عند المصنف تبعاً للعقيلي ٢/ ٣١ ، وأن الصواب فيه: نصر بن جميل ، وأعاده العقيلي في نصر ٤/ ٢٩٩ ، وسيعيده المصنف أيضاً .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عساكر في اتاريخه، ٤٤٣/١٦ وقال: سمعت منه شيئاً يسيراً ، وذكر أنه مات سنة (٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٣٩٨ ، والثقات ٦/ ٢٧٦ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٢٦١ \_ ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٣/ ٢٠١ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٢٦٦ . وأورده ابن حجر ضمن تراجم «اللسان» ٣/ ٣٦٣ ، ومكانه في قسم التجريد منه.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٣/ ١٦١ في ترجمة محمد بن فارس ، قال الخطيب في صاحب الترجمة: ضعيف يعرف برواية المناكير .

<sup>(</sup>٧) في (ز) (في الموضعين) ، وفي اضعفاء؛ العقيلي ٢/ ٢٥ : المازني .

عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أربع محفوظات: مكة، والمدينة، وبيت المقدس، ونجران. وستّ ملعونات: برذعة، وصَعْدة، وأيافث، وظَهْر، وبكلا، ودِلَّان».

٢٤٠٥ - خطاب بن عُمَيْر الثوريّ. عن
 الحسن.

خبره منكر عن أنس قال: خرجتُ مع رسول الله على من البيت إلى المسجد، فإذا قوم رافعي (١) أيديهم يدعون، فقال: «يا أنس، ما رأيتَ النور الذي بأيديهم». ثم نشرنا أيدينا مع القوم. رواه عنه عمران بن زيد. وعنه يونس المؤدّب.

۲٤٠٦ - دس: خطّاب بن القاسم، أبو عمر. قاضي حرَّان. عن خُصيف، وزيد بن أسلم. وعنه: النُّفيليّ وجماعة.

وثَّقه ابن معين وغيره. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زُرعة: ثقة.

وقال سعيد البرذعيّ عن أبي زُرعة: منكر الحديث، يقال: إنه اختلط.

وأخرج النسائيّ لخطَّاب، عن خُصيف، عمن سَمَّاه، عن ابن عباس قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة وحفصة: «صُوما يوماً مكانه» قال فيه النسائيّ: هو حديث منكر، وخُصيف ضعيف، وخطَّاب لا علم لي به.

وقال أبو حاتم: يُكتب حديثُه (٢).

٢٤٠٧ - خطَّاب بن كَيْسان. ويقال: ابن مخمر. ضعَّفه الأزديِّ (٣).

۲٤۰۸ - خطَّاب بن واثلة. روى عن واثلة ابن الأسقع. لا يُدرِى مَن هو<sup>(٤)</sup>.

### [من اسمُه خَلَّاد]

٢٤٠٩ - خلَّاد بن بَزِيع. عن مبارك بن فضالة، عن الحسن في صبر البهيمة، والمتن محفوظ، لكنه بسند آخر.

روى عنه إبراهيم بن المستمرّ<sup>(ه)</sup>.

مکرر ۲۳۶۰ - خلّاد بن عطاء مولی قریش. عن عطاء.

قال البخاري: منكر الحديث.

قلت: وقد مرّ خالد بن عطاء، وخلّاد أصحّ. روى عنه يمان بن المغيرة.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية و«ضعفاء» العقيلي ٢/ ٢٤ ـ ٢٥ . وفي «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٠٢ : رافعو ، وهو الجادة .

 <sup>(</sup>۲) السنن الكبرى للنسائي (۳۲۸۷) (وفيه: خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس) ، والجرح والتعديل ۴۸٦/۳ ،
 وتهذيب الكمال ٨/ ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) لم يستبعد ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٣٦٥ أن يكون محرَّفاً عن معروف أبي الخطاب مولى واثلة. ومعروف أبو الخطاب هو ابن عبد الله ، مولى واثلة بن الأسقع من رجال «التهذيب» ، وسيرد في موضعه من الكتاب .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ١٨/٢ ، وفيه: عن الحسن ، عن سمرة .

۲٤۱۰ - ت ق<sup>(۱)</sup>: خسلًاد بن عسيسى الصفًار، ويقال: خلَّاد بن مسلم، كوفيّ. عن الحكم<sup>(۲)</sup>، وثابت، وسِماك. وعنه: حسين الجُعفي، وجماعة.

وثَّقه ابن معين. وقال أبو حاتم: حديثه مقارب.

وقال العُقيليّ: مجهول بالنقل، حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثنا عليّ بن عيسى المخرّميّ، حدَّثنا خلّاد بن عيسى، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً. «حسن الخلق نصف الدين»(٣).

ومن حديثه: عليّ بن عيسى، عن خلّد، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: «القناعة مالٌ لا ينفد»(٤).

۲٤۱۱ - خ د ت (صح): خَلَّاد بن يحيى، أبو محمد السُّلَميِّ الكوفيِّ، نزيل مكة، عن عبد الواحد بن أيمن، ومسعر، وطائفة. وعنه: البخاريّ، وأبو زُرعة، وخلق.

قال أبو داود: ليس به بأس. وقال ابن نُمير: صدوق، في حديثه غلط قليل.

وقال أبو حاتم: محلُّه الصدق، وليس بذاك.

مات سنة عشرين ومئتين، وقيل: سنة سبع عشرة ومئتين، وقيل: سنة اثنتي عشرة (٥٠).

٢٤١٢ - ت: خَلَّاد بن ينيد الجُعْفِيّ الكوفيّ. عن يونس بن أبي إسحاق، وزُهير. وعنه: أبو كُريب، وجماعة.

انفرد بحديث (ت) حَمْل ماء زمزم والاستشفاء به. قال البخاري (٢): لا يُتابع عليه. وقال الترمذيّ: حسن غريب.

ومن مناكيره: أبو كُريب، حدثنا خَلَّاد الجُعْفيّ، حدثنا شريك، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عَمرو قال: كان رسول الله ﷺ يدعو: «اللهم إني أسألك عِيشة سَويَّة، ومردًّا غير مُخْزِ ولا فاضح». هذا آخر شيء في كتاب الشهاب(٧).

فأمًّا:

٢٤١٣ - خَلَّاد<sup>(٨)</sup> بن يزيد الباهليّ الأرقط فبصريّ. له عن الثوريّ، وهشام بن الغاز. وعنه:

<sup>(</sup>١) وقع في النسختين (د) و(ز) رمز أبي داود (د) بدل رمز الترمذي (ت) ، والمثبت من «تهذيب الكمال» ٨/ ٣٥٨.

 <sup>(</sup>۲) يعني الحكم بن عبد الله النصري (بالنون) ينظر «تهذيب الكمال» ٧/ ١٠٦ و٨/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٩ (وتحرف في مطبوعه خلاد إلى: خالد) ، والجرح والتعديل ٣٦٧/٣ (وسماه: خلاد بن مسلم).

<sup>(</sup>٤) مسند الشهاب ١/ ٧٧ (٦٣) . وغيّر محقق المطبوع كلمة: مال ، إلى: كنز!

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٣٦٨ (وفيه قول أبي حاتم: ليس بذاك المعروف)، وتهذيب الكمال ٨/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٦) في «التاريخ الكبير» ٣/ ١٨٩ . ووقع في (د) و(س): المحاربي .

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي (٩٦٣) ، ومسند الشهاب (١٤٩٨) (١٤٩٩) ، وتهذيب الكمال ٨/ ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٨) وقع اختلاف يسير بين النسخ الخطية في ترتيب التراجم في هذا الموضع ، والمثبت ترتيب (ز) .

عمر بن شُبَّة، وجماعة.

قال ابن حِبًان في «الثقات»: مات سنة عشرين ومثتين (١١).

٢٤١٤ - خَلَّاد بن يزيد التميميّ البصريّ. عن حُميد الطويل. مات بمصر سنة أربع عشرة ومئتين. لا يعرف<sup>(٢)</sup>.

۲٤۱٥ - خَلَّاد. عن قتادة، لا يُدرى مَن هو، ولعله ابن عيسى المذكور.

7٤١٦ - خلّاد [عن أبي هريرة]. لا يُدرى مَن هو، وخبره منكر، فقال هشام بن عمَّار: حدثنا إسماعيل بن عيَّاش، حدثنا عبيد الله بن عبيد الكَلَاعي، عن خلَّاد، عن أبي هريرة قال: يوشك أن لا تجدوا بيوتاً تُكِنُّكم، ولا دوابَّ تبلّغكم. قيل: وممّ؟ قال: البيوت تُهلكها الرواجف، والبهائم تُهلكها الصواعق(٣).

#### [من اسمه خِلاس]

٢٤١٧ - ع (صح): خِلاس بن عَـمْـرو الهَجَريّ البصريّ. عن عليّ، وعائشة، وطائفة. وعنه: قتادة، وعَوْف.

قال أحمد: ثقة ثقة، وروايتُه عن عليّ

كتاب، وكان يحيى القطان يتوقَّى حديثُه عن عليّ

خاصة. وقال أبو داود: ثقة، لم يسمع من عليّ.

وسمعتُ أحمد بن حنبل يقول: لم يسمع من أبي هريرة شيئاً.

قلت: لكن روايته عن أبي هريرة في البخاري.

وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو زُرْعة: سمع من عمار وعائشة. وقال أبو حاتم: يقال: وقعت عنده صحف عن عليّ، وليس بقويّ.

قلت: روى له البخاري مقروناً بآخر.

المنجنيقي: حدثنا الحسن بن قَزَعَة، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خِلَاس، عن عمار. فقلت لابن قَزَعَة: مرفوع؟ قال: نعم. "نزلت المائدةُ من السماء خبز ولحم، وأمروا ألّا يخونوا، ولا يدَّخروا، ولا يرفعوا، فخانوا، وادخروا، ورفعوا». رواه غير المنجنيقيّ عن الحسن، فزاد: "فمُسخوا قردةً وخنازير". هذا ممًّا انفرد به الحسن.

مات خِلَاس قُبيل المئة(٤).

۲٤۱۸ - خِلَاس بن عَمرو، آخر، ذکره ابن أبي حاتم. مجهول. وبيَّض له .

- (۱) كذا في «تهذيب الكمال» ٨/٣٦٣ (وذكره المزي فيه تمييزاً)، ولم أقف عليه في «الثقات» ، ولم يره أيضاً ابن حجر فيه كما ذكر في «تهذيبه» ١/٥٥٨ وقال: يحرَّر هذا . اهـ . وأشار سبط ابن العجمي في هامش نسخته (س) إلى أنه لم يجده في نسخة الثقات التي عنده .
- (۲) ذكره ابن حجر في «تهذيبه» ١/ ٥٥٨ للتمييز ، وقال في «اللسان» ٣٦٧ / ٣٦٧ : كأنّ مراد الذهبي أنه لا يُعرف حاله، فقد ذكره ابن يونس في «الغرباء» وسمى جدّه حبيب بن سيّار . . .
  - (٣) الفتن للمروزي ٢/ ٦١١ ، وما بين حاصرتين من «اللسان» ٣/ ٣٦٧ .
  - (3) الجرح والتعديل % 8.7 ، والكامل % 987 ، وتهذيب الكمال % 778 .

وأحسبه جُلاس \_ بالجيم \_ كما مرّ (١).

### [من اسمُه خَلَف]

٢٤١٩ - ت: خَلَف بن أيوب العامري البلخي، أبو سعيد، أحدُ الفقهاء الأعلام ببَلْخ. روى عن عَوْف ومَعمر وجماعة. وعنه: أحمد، وأبو كُريب، وخلق.

قال أبو حاتم: يُروى عنه. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان مرجئاً غالياً، أُستحِبُّ مجانبةً حديثهِ لتعصُّبه وبُغضه من ينتحل السُّنن.

وقال معاوية بن صالح: قال ابن معين: ضعيف.

قلت: كان ذا علم وعمل وتألُّه، زاره سلطان بَلْخ، فأعرض عنه.

قال أحمد بن حنبل: روى عن عَوْف وقيس المناكير، حكاه العُقيليّ فيما نقله ابن القطان، ثم تأملتُ كتاب العُقيلي فأجد هذه من قِبَل العُقيليّ، أما أحمد بن حنبل فقال عبد الله: سألتُ أبي عنه فلم يُثبته.

وله في «جامع» الترمذي حديث، وهو: «خَصْلَتان لا تجتمعان في منافق: حُسْنُ سَمْت،

وفِقهٌ في الدين». ثم قال الترمذيّ: غريب لا نعرفه إلّا من حديث خَلف، ولم أرّ أحداً يروي عنه غير أبى كُريب. ولا أدري كيف هو.

قلت: مات سنة خمس ومئتين على الصحيح، وحدَّث عنه جماعة (٢).

۲٤۲۰ - خَلَف بن حمُّود البخاريّ. عن القَعْنَبِي، لا يُعرف، وأتى بخبر منكر<sup>(٣)</sup>.

۲٤۲۱ - خَلَف بن خالد، بصريّ، لا يكاد يُعرف. اتّهمه الدارقطنيّ بوضع الحديث.

روی مطین عن هذا، عن بِشر بن إبراهیم، عن عن ثور بن یزید، عن خالد بن مَعْدان، عن معاذ، بخبر كذب(٤٠).

۲٤۲۲ - ٤ م متابعة (صح): خلف بن خليفة الأشجعيّ الكوفيّ المعمَّر. عن محارب بن دِثار وغيره. وعنه: قتيبة، وسعيد بن منصور، وابن عرفة، وخلق.

قال ابنُ عيينة وأحمد: ما رأى عَمْرو بن حُريث، كأنه شُبّه عليه. زاد أحمد: هذا شعبة لم يرَ عَمرو بن حريث، أيراه خلف؟ رأيت خلفاً مفلوجاً لا يفهم، فمن كتب عنه قديماً فسماعه صحيح. أتبتُه فلم أفهم عنه، فتركتُه.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/٤٠٣ ، وسلف جُلاس برقم (١٤٧٢) .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٢٦٨٤) ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٧٠ ، والثقات ٨/ ٢٢٨ ، والوهم والإيهام ٤/ ٣٠ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٣٦٨ الخبر عن الخطيب البغدادي في «المؤتلف» من طريق خلف (صاحب الترجمة) عن القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه ﷺ قال لعمر: «لو كان بعدي نبيّ لكنته» ، وذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» في ترجمة عمر ﷺ ١٩/١٣ (دار البشير) ، ونقل عن الخطيب قوله: هذا حديث منكر . قال ابن حجر: وجه النكارة فيه يتعلق بالسند . . . لكن أصل المتن ورد من غير هذا الوجه .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٥٥.

وقال ابن معين وأبو حاتم: صدوق. وقال ابن سعد: تغيَّر قبل موته واختلط.

داود بن رُشید: حدثنا خَلَف بن خلیفة، عن حفص بن عبد الله، عن أنس: كان النبيُ ﷺ يَالِم الله الله عن النَّبَتُّل.

مات سنة إحدى وثمانين ومئة، وهو ابن تسعين. وقيل: ابن مئة (١).

7٤٢٣ - خَلَف بن راشد. عن داود بن أبى هند. مجهول <math>(7).

٢٤٢٤ - خَلَف بن سالم. أبو الجهم النصيبيّ. عن الثوريّ. وعنه الحسن بن يزداد الرسعنيّ. لا يُدرى مَن ذا. وخبرُه منكر في «الحلة»(٣).

٧٤٢٥ - س (صح): خَلف بن سالم المخرِّميّ، الحافظ الكبير، أبو محمد المهلَّبيّ مولاهم، وكان سِنديَّ الأصل.

روى عن هُشيم، وابن إدريس، ومَعْن، وطبقتهم. وعنه: أحمد بن أبي خيثمة، وأحمد الأبار، وأحمد بن عليّ بن سعيد المروزيّ، وأحمد بن الحسن الصوفي، والبَعَويّ، وخلق.

قال أبو عُبيد الآجريّ: كان أبو داود لا

يحدُّث عن خلف بن سالم. وقال عليّ بن سهل البزاز: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: لا يُشكّ في صِدْق خلف بن سالم.

وروى المروزيّ عن أحمد قال: نقموا عليه تتبّعه هذه الأحاديث، وما أعرفه يكذب. وحُكي عنه أمر بغيض. قلت لأبي عبد الله: كان يَعين؟ قال: العينة أحسن مِنْ ذا.

وروى عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: صدوق. قلت: إنه يحدِّث بمساوئ أصحاب رسول الله على فقال: قد كان يجمعها، فأمًّا أَنْ يحدِّث بها فلا.

وروى ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به المسكين بأس، لولا أنه سفيه.

وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتاً. وقال في حديث خالفه فيه الحميديّ ومسدَّد: هو أثبتُ منهما. وقال ابن حبَّان: كان من الحُذَّاق المتقنين.

توفي في رمضان سنة إحدى وثلاثين ومئتين، عن تسع وستين سنة (٤).

٢٤٢٦ - خَلَف بن عامر البغداديّ الضرير. فيه جهالة.

قال ابن الجوزيّ: روى حديثاً منكراً (٥).

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۱/۳۱۳، وضعفاء العقيلي ۲/۲۲ ـ ۲۳، والجرح والتعديل ۱/۳۲۹، والكامل ۱/۹۳۲، والكامل ۱/۹۳۲، وتهذيب الكمال ۸/۲۸۶.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٣٧٠.

 <sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ٧/ ١١٥ ، وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٢٩٣/٨ للتمييز ، ولفظ الخبر: (إنك لرشيد) قاله
 النبي ﷺ لعمرو .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٣٧١ ، والثقات ٨/ ٢٢٨ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٣٢٨ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٥٥. ولفظ الخبر "من رأى أبا بكر في المنام فقد رآه . . . ، ذكره الخطيب في "تاريخه" ٨/ ٣٣٤.

٢٤٢٧ - خَلَف بن عبد الله السَّعديّ. عن عِراك، وأقرأ بقرطبة.

أنس.

٢٤٢٨ - وخَلَف بن عَمرو. عن كُليب، مجهولان. وكليب: هو ابن وائل.

يَروي عن خلف أبو سعيد الأشجّ<sup>(١)</sup>.

٢٤٢٩ - خَلَف بن عبد الحميد السرخسيّ. عن أبان بن أبي عيَّاش.

خبرُه باطل، لكن أبان هالك.

قال أحمد: لا أعرفه (٢).

٢٤٣٠ - خَلَف بن عُمر الهمدانيّ. عن الزُّبير بن عبد الواحد الأسداباذي، متَّهم.

وهو المدائنيّ الخياط أبو بكر .

روى عنه أبو منصور بن<sup>(٣)</sup> محتسب همدان، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال الزنجاني، حدثنا أبو مسلم الكجّي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن زِر، عن عبد الله، مرفوعاً: «أبو بكر تاج الإسلام، وعمر حلَّة الإسلام، وعثمان إكليل الإسلام، وعلىّ طِيب الإسلام» الحديث، وهو کذب.

٢٤٣١ - خَلَف بن غُصن، أبو سعيد الطائتي، رحل وقرأ على ابن غلبون الكبير، وابن

قال ابن بشكوال: كان أمّيًّا، ولم يكن بالضابط. قرأ عليه عبد الله بن سهل. ومات سنة سبع عشرة وأربع مئة<sup>(٤)</sup>.

٢٤٣٢ - خَلَف بن المبارك. عن شريك. لا يُلرى مَن هو، ولا يتابع على حديثه. قاله العُقيليّ، وقال: حدثناه إبراهيم بن عبد الله الفارسي، حدثنا محمد بن يحيى بن الضّريس، حدثنا خلف بن المبارك، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن على مرفوعاً: «أعطيت في على خمس خصال لم يُعطها نبي: يقضى دَينى، ويواري عورتى، وهو الذائد عن حَوْضي، ولوائى معه يوم القيامة. وأما الخامسة فإني لا أخشى أن يكون زان (٥) بعد إحصان، ولا كافراً بعد إيمان». ليس له أصل من حديث أبي إسحاق(٢).

٢٤٣٣ - خَلَف بن محمد الخيَّام البخاري، أبو صالح، مشهور، أكثر عنه ابن منده.

قال الحاكم: سقط حديثه بروايته حديث: نهى عن الوقاع قبل الملاعبة.

وقال أبو يعلى الخليلي: خلِّط، وهو ضعيف جداً. روى متوناً لا تُعرف.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر (تاريخ بغداد) ٨/ ٣٢١\_ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) لفظة «بن» ليست في «اللسان» ٣/ ٣٧٠ . ومن قوله: وهو المداثني . . . إلى آخر الخبر ، من (ز).

<sup>(</sup>٤) الصلة لابن بشكوال ١٦٦/١ ؛ ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٧٢٤.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ز): كذا.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٢.

قلت: مات في حدود الخمسين وثلاث مئة.

أخبرنا ابن الخلّال، أخبرنا جعفر، أخبرنا السّلَفيّ، أخبرنا إسماعيل بن عبد الجبار، أخبرنا أبو يعلى الخليليّ، حدثني الحاكم، حدثنا خلف بن محمد بن إسماعيل، حدثنا سهل بن شاذويه، حدثنا نصر بن الحسين، حدثنا غُنجار، حدثنا أبو المنيب عُبَيد الله العتكي، عن أبي الزبير، عن جابر: نهى رسولُ الله عن عن المواقعة قبل الملاعبة. فسمعتُ الحاكم عقيبه يقول: خُذل خلف بهذا وبغيره.

وسمعت الحاكم وابن أبي زُرْعة يقولان: كتبنا عنه الكثير، ونبرأ من عُهدته، وإنما كتبنا عنه للاعتبار (١).

7٤٣٤ - خَلَف بن واصل. عن أبي نُعيم - وهو عُمر بن صُبح - بحديث جابَلْق وجابَرْص وعِظَمهما. لعله هو وضعه. رواه ابن جرير في «تاريخه» عن محمد بن أبي منصور، عنه، مسنداً مرفوعاً (٢).

7٤٣٥ - خَلَف بن ياسين بن معاذ الزيَّات. عن المغيرة بن سعيد، عن عَمرو بن شعيب

بحديث: "من خرج يريد الطواف؛ خاض في الرحمة، فإذا دخله غَمَرتُه، ثم لا يرفع قَدَمًا إلا كتب الله له بكل خطوة خمس مئة حسنة، فإذا فرغ وصلَّى خلف المقام؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمُّه، وشُفِّع في سبعين من أهل بيته...» الحديث؛ حدثناه إسحاق بن أحمد الخزاعيّ (٣) ومحمد بن عليّ بن زيد؛ قالا: حدثنا يحيى بن سعيد بن سالم القدَّاح، حدثنا خلف.

وقال عليّ بن أحمد الجواربيّ: حدثنا موسى بن إسماعيل الجَبُّلي، حدثنا خلف بن ياسين، حدثنا أبرد بن أشرس، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك مرفوعاً: «تفترقُ أمتي على إحدى وسبعين فرقة؛ كلُّها في النار إلا واحدة». قالوا: ومَنْ هم؟ قال: «الزنادقة أهل القدر».

هذا موضوع، وهو كما ترى متناقض. قال ابن عديّ في «كامله»: لم أر لخَلَف سواه (٤).

۲٤٣٦ - خَلَف بن يحيى الخُراساني، قاضي الريّ. عن إبراهيم بن أبي يحيى وغيره. كذَّبه أبو حاتم (٥٠).

<sup>(</sup>١) الإرشاد ٣/ ٩٧٢ ـ ٩٧٣ ، وذكر الخبر البغدادي في «تاريخه» ١٣/ ٢٢٠ ـ ٢٢١ في ترجمة المطهر بن محمد اللحافي.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة من (ز) ، ورُمز لها في «اللسان» ٣/ ٣٧٣ على أنها من الزوائد على «الميزان» . والخبر في «تاريخ الطبري» ١/ ٦٥ ـ ٧٥ . قال الأزهري في «تهذيب اللغة» ٩/ ٣٨٤ : جابَلْق وجابَرْص: مدينتان إحداهما بالمشرق، والأخرى بالمغرب ، ليس وراءهما إنسيّ!

<sup>(</sup>٣) القائل حدثناه. . . هو العقيلي ٢/ ٢٣ ، وليس ابن حبان كما ظن ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٣ ، والكامل ٣/ ٩٣٤ .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٣٧٢ وفيه: روى عن إبراهيم بن حماد المصري . قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٣٧٤ : وهو الصواب .

## [من اسمُه خُلَيْد وخُلَيْص]

٢٤٣٧ - خُلَيْد بن حسان. عن الحسن. وعنه أبو خُزيمة خازم بن خُزيمة.

قال السليماني: فيه نظر (١).

٢٤٣٨ - خُلَيد بن حَوْثَرة العنبريّ،

٢٤٣٩ - وخُلَيد بن سلم<sup>(٢)</sup>. عن حمَّاد بن سعيد الدمشقيّ. زيد. مجهو لان<sup>(٣)</sup>.

٢٤٤٠ - ق: خُلَيْد بن أبي خُلَيْد. عنه أبو حُلْبَس. شيخ لبقيَّة، مجهول الحال. والظاهر أنه خُلَيد بن دَعْلَج (٤).

٢٤٤١– خُلَيْد بن دَعْلَج. أبو حَلْبَس.

ويقال: أبو عمر، بصري، نزل القدس. عن الحسن وجماعة. وعنه: النُّفيليّ، وأبو توبة الحلييّ، وجماعة.

ضعّفه أحمد ويحيى. وقال النسائيّ: ليس بثقة.

وقال أبو حاتم: صالح؛ ليس بالمتين.

وقال ابن عديّ: عامةُ حديثه تابعه عليه وهذا حديث موضوع.

غيرُه.

وقال ابن حِبَّان: كان كثير الخطأ. مات

بحرَّان سنة ست وستين ومئة.

روى خُلَيد، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «أمانُ أهل الأرض من الغرق القوس، وأمان أهل الأرض من الاختلاف والفِتن الوُلاة من قريش؛ فإذا خالفها قبيلة من القبائل صارُوا حزب إبليس». رواه عنه إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الدمشقية.

قال النُّفيليّ: حدثنا خُليد، عن ابن سيرين قال: ذهب العلم، وبقيت منه بقيّة في أوعية سوء.

عمر بن حفص العسقلانيّ: حدثنا خُليد، عن قتادة: ﴿يزيد في الخلق ما يشاء﴾ قال: الملاحة في العينين.

الوليد بن مسلم: عن خُليد، عن الحسن قال: كان فرعون علجاً من أهل همذان.

وعن علي بن معمر القرشيّ - ولا يعرف - عن خُليد بن دَعْلَج، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ أكل القِثّاء بلحم وُقيَ الجذام».

النُّفيلي: حدثنا خُلَيْد، عن قتادة، عن أنس قال: إن كان السبعةُ من أصحاب رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) قال الخليلي في «الإرشاد» ٣/ ٩٥٤ : روى عن الحسن عن ابن سمرة حديث: «لا تسأل الإمارة . . . » بإسناد لا يُتفق عليه .

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(س): مسلم ، وجاء في هامش (س) ما نصه: بخط ابن الجوزي: سلم . وانظر التعليق التالي.

 <sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ٢٥٦/١ ، ونقل فيه عن أبي حاتم قوله في كل منهما: مجهول ، ولم أقف عليه . وذكر ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٣٤٥١ أن الصواب في اسميهما: خليل . وسيرد الخليل بن سَلْم برقم (٢٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٣٠٦/٨ ، وحديثه عند ابن ماجه (٢٧٠٥)، وسيرد في الترجمة التالية. وذكر المزي أن بقية كأنه دلَّسه، فإنه معروف بذلك .

ليمصُّون التمرةَ الواحدة، وأكلوا الخَبَط حتى ورمت أشداقُهم.

وفي «سنن» ابن ماجه: حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا بقية، عن أبي حَلْبس، عن خُليد بن أبي خُليد، عن معاوية بن قُرَّة، عن أبيه مرفوعاً: «مَنْ حضرته الوفاة فأوصى، فكانت وصيتُه على كتاب الله؛ كانت كفَّارةٌ لما ترك من زكاته».

وقد عَدَّه الدارقطنيّ في المتروكين، ولم يخرِّج له أحد من الستة (١).

٢٤٤٢ - خُلَيْد بن سَعْد السَّلامانيّ - وسَلامان من قُضاعة - عن أمّ الدرداء.

قال الدارقطني: مجهول يُترك.

وقال ابن عساكر: روى عنه عثمان بن أبي سَوْدة، وطلحة بن نافع، وعطاء بن أبي مسلم، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر.

وذكره ابن أبي حاتم ولم ينسبه، وقال: مولى أم الدرداء، روى عن أبي الدرداء.

۲٤٤٣ - خُلَيْد بن موسى. قال أبو حاتم: لا يُحتجُ به (۳).

٢٤٤٤ - خُلَيْد. عن أمّ الدرداء. يقال: هو خُلَيْد بن سَعْد. قال الدارقطنيّ: يترك. يقال له: السَّلامانيّ (3).

7٤٤٥ - خُلَيْص البلنسيّ. عن أبي عُمر بن عبد البرّ. قال ابن بشكوال: سمعت من ينسبه إلى الكذب (٥).

#### [من اسمه خليفة]

٢٤٤٦ - خليفة بن حُميد. فيه جهالة. وخبرُه ساقط.

قال العُقيليّ: حدثنا أحمد بن داود بن موسى المكّيّ بمصر، حدثنا إبراهيم بن زكريا العبدسيّ، حدثنا فُديك بن سليمان، حدثنا خليفة بن حُميد، عن إياس بن معاوية، عن أبيه، عن جدّه، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كبَّر تكبيرة عند غروب الشمس على ساحل البحر رافعاً صوته؛ أعطاه الله من الأجر بعدد كلِّ قطرة في البحر حسنات» (1).

<sup>(</sup>۱) ضعفاء النسائي ص ۳۷، وضعفاء العقيلي ۲/۱۹، والجرح والتعديل ۳/ ۳۸٪، والمجروحين ۱/۲۸۰، والكامل ۳/۹۱۷، وضعفاء الدارقطني ص۸۵. وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ۸/۳۰۷ للتمييز .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٣٨٣ (وفيه: مولى أبي الدرداء) ، وسؤالات البرقاني ص ٢٨ ، وتاريخ دمشق ٥/ ٦٧٧ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في «ضعفاء» ابن الجوزي ١/ ٢٥٦ ، ولم يرد في «الجرح والتعديل» . ولعله خليل بن موسى الآتي (٢٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) لفظة: السلاماني ، من (ز)، وسلف السلاماني قبل ترجمة.

<sup>(</sup>٥) الصلة ١/ ١٨٠ ، وفيه: خُليص بن عبد الله العبدريّ ، يكنى أبا الحسن . . . توفي سنة (٥١٣) . وجاء بعد هذه الترجمة في كل من (د) و(س) ما نصُّه: «قلت: ولهم خُليد بن جعفر، بصريّ، لم يحتجَّ به البخاري في الصحيح، وأخرج له مسلم، وكان شعبة بن الحجاج إذا روى عنه أثنى عليه. والله أعلم . وجاء في حاشية (د) أن هذا الكلام كان حاشيةً على الأصل، كتبها من لا يعرف الفنّ، فكتبها الناسخ وهماً .

 <sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢١ \_ ٢٢ وقال: ولا في هذا الباب شيء صحيح يثبت ، ولا في رباط الإسكندرية شيء يثبت .

«التاريخ».

عن جعفر بن سليمان، ومعتمر بن سليمان، ويزيد بن زُريع، وخلق. وعنه: البخاري، وأبو يعلى، وعبدان، وخلق.

غمزه ابن المدينيّ بعض الغمز، فقال: لو لم يحدث لكان خيراً له.

وقال ابن أبي حاتم: انتهى أبو زُرعة إلى أحاديث كان أخرجها في «فوائده» عن شُبَاب العُصفريّ، فلم يقرأها علينا فضرَبْنا عليها.

وقال أبو حاتم: لا أحدِّث عنه، هو غير قوي، كتبتُ من مسنده ثلاثة أحاديث عن أبي الوليد، فسألته (١) عنها، فأنكرها وقال: ما هذه من حديثي.

وقال ابن عدي: صدوق متيقّظ. وقال مطيَّن: مات سنة أربعين ومئتين (٢).

٢٤٤٨ - خليفة بن قيس. عن خالد بن عُرْفُطة. قال البخاريّ: لم يصحَّ حديثه.

عليّ بن مسهر: عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن خليفة بن قيس، عن مولاه خالد بن عرفطة، عن عمر قال: انتسختُ كتاباً من أهل

٧٤٤٧ - خ (صح): خليفة بن خَيَّاط الكتاب، فرآه رسول الله ﷺ في يدي، فقال: «ما العُصْفُريّ البصريّ الحافظ، شَبَاب، صاحب هذا الكتاب يا عمر؟». قلت: انتسختُه من أهل الكتاب لنزداد به علماً إلى علمنا. فغضب رسولُ الله على حتى احمرَّتْ عيناه، فقالت الأنصار: السلاحَ السلاحَ! غضب نبيُّكم ﷺ، فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله ﷺ، فقام رسول الله ﷺ فقال: «إنى أوتيتُ جوامعَ الكلم وخواتمه، ولقد أتيتُكم بها بيضاءَ نقية، فلا تَهِيُّكُوا، ولا يغرَّنَّكم المتهيِّكُون». فقال عمر: رضيتُ بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبك رسولا.

وفي هذا خبرٌ آخر إسنادُه ليِّن<sup>(٣)</sup>.

٢٤٤٩ - خليفة. عن ابن عباس بقصة توبة داود عليه السلام. تفرَّد عنه ابن جُدْعان. مجهول(٤).

٧٤٥٠ - د: خليفة. عن مولاه عَمرو بن حُريث. ما روى عنه سوى ابنِه فِطْر بن خليفة. ذكره ابن حبان على قاعدته في «الثقات».

وخبره عن عَمْرو بن حريث منكر، وهو: خطّ لى رسولُ الله على داراً بالمدينة؛ لأن عمرو بن حريث يصبو عن ذلك. مات النبي ﷺ وهو ابنُ عشر سنين أو نحوها<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) يعنى أبا الوليد.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٣٧٨ ، والكامل ٣/ ٩٣٥ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٣/ ١٩٢ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢١ .

<sup>(</sup>٤) قوله: مجهول، من قبل المصنف، وليس من كلام أبي حاتم، وهو خلاف شرطه في كتابه .

<sup>(</sup>٥) الثقات ٢٠٩/٤ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٣٢٥ ، وحديثه المذكور عند أبي داود (٣٠٦٠) ، ووقع اختلاف يسير في سياق الترجمة في (ز) عن (د) و(س) .

يُعدي فهذا».

وله عن محمد بن ثابت البُنانيّ عن أبيه، عن أنس: «إن جبريل قال: نِعْمَ القومُ أمتُك، لولا أنَّ فيهم بقايا من قوم لوط»(٤).

۲٤٥٤ - الخليل بن سَلْم. عن حماد بن زيد. مجهول.

وقال ابن حبَّان: ينفرد بأشياء لا يُتابع عليها (٥٠).

۲٤٥٥ - الخليل بن عبد الله. عن الحسن. لا يعرف. ما روى عنه سوى ابن أبي فُديك (٢).

٢٤٥٦ - س: الخليل بن عمر بن إبراهيم العبديّ البصريّ. عن أبيه وغير واحد. وعنه: بُندار، وسَمُّويه، والفَسَويّ وقال: ثقة (٧). وقال العُقيليّ: يخالف في بعض حديثه (٨).

قيل: مات سنة عشرين ومئتين.

أما:

٧٤٥٧ - ق: الخليل بن عمرو الثقفيّ، من طبقة العَبْديّ؛ فصدوق (٩).

### [من اسمه الخليل]

۲٤٥١ - الخليل بن بَحْر، أبو رجاء. قد سئل عنه أحمد بن حنبل فقال: أُوَيحدُّث عنه أحد؟ (١)

٢٤٥٢ - الخليل بن جُويرية العَنْبَريِّ. عن أبي حمزة القصَّاب. مجهول (٢٠).

٢٤٥٣ - ق: الخليل بن زكريا البصريّ. عن ابن عَوْن، وهشام بن حسان.

وعنه: جعفر بن محمد بن شاكر، والحارث ابن أبي أسامة، وجماعة.

وُثِّق<sup>(٣)</sup>. وأما قاسم المطرِّز فقال: كذَّاب. وقال العُقيليّ: يحدِّث بالبواطيل. وقال الأزديّ: متروك.

قلت: خرَّج له ابن ماجه حديثاً تُوبع عليه.

ومِن أنكرِ مالَه: حديث عن ابن عَوْن، عن نافع، عن ابن عمر: مَرَّ نبيُّ الله بعُسفان، فرأى مجذَّمين، فأسرع وقال: "إن كان شيء من الداء

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٨/ ٣٣٥ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٥٧ ، وتتمة الكلام فيهما: قيل: نعم . قال: إنَّا لله وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) في هامش (س) ما نصُّه: وتَّقه جعفر بن محمد بن شاكر فيما نقله في «تذهيبه» .

<sup>. (</sup>٤) ضعفاء العقيلي ١/ ٢٠ ، والكامل ٣/ ٩٣٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٥٧ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٣٣٤ . له حديث عند ابن ماجه (٢٧٤) باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٣٨١ ، والمجروحين ٢٨٦/١ .

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٨/ ٣٣٨.

 <sup>(</sup>۷) كذا قال المصنف ، ولم أقف على توثيقه ليعقوب الفسوي ، ونقل المزي في «تهذيب الكمال» ٨/ ٣٣٩ توثيقه عن
 يعقوب بن شيبة السدوسي .

<sup>(</sup>A) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٩ - ٢٠ .

<sup>(</sup>٩) تهذيب الكمال ٨/ ٣٤١ ، وهذه الترجمة من (ز) .

٢٤٥٨ - ت: الخليل بن مُرة الضَّبعيّ البصريّ. عن أبي صالح السَّمان، وعكرمة، وخلق. وعنه: ابنُ وَهْب، ويعقوب الحضرميّ، وطائفة. وكان من الصالحين.

قال أبو زُرعة: شيخ صالح. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بقويّ. وقال ابن عديّ: ليس بمتروك.

قيل: مات سنة مات شعبة.

وقد ضعَّفه يحيى بن معين، وقال البخاريّ: حدث عنه الليث. وفيه نظر.

الليث: عن الخليل بن مرة، عن الحسن بن أبي الحسن السدوسيّ، عن سعيد بن عَمرو، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ قرأ قُل هو الله أحد، على طهارة مئة مرة يبدأ بالفاتحة؛ كتبَ الله له بكل حرف عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وبنى له مئة قصر في الجنة، ورفع له من العمل في يومه ذلك مثل عمل نبيّ، وكأنما قرأ القرآن ثلاثاً وثلاثين مرة» إلى أن قال: «ومن قرأها مئتي مرة؛ غفر الله له خطايا خمسين سنة إلا الدماء والأموال والفروج والأشربة».

وبه عن الخليل، عن أزهر بن عبد الله، عن وحمَّاد بن زيد. تميم الداريّ مرفوعاً: «مَنْ شهد أَنْ لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له إلهاً واحداً صمداً لم يتخذ الطيالسيّ، فقال

صاحبةً ولا ولداً ولم يكن له كفواً أحد، عشر مرات؛ كتب الله له أربعين ألف حسنة».

وبه عنه، عن يحيى بن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، أنَّ رجلاً شكا إلى النبيِّ ﷺ سوء الحِفظ، فقال: «استعنْ بيمينك».

روى هذه الأحاديث عيسى بن حمَّاد، عن الليث، وأوّلُها أنكرُها.

وروى يوسف بن سعيد بن مسلم، عن عمرو بن حمزة البصريّ، حدثنا الخليل بن مرَّة، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن عطاء، عن جابر مرفوعاً: «مَنْ أصبح يوم الجمعة صائماً، وعاد مريضاً، وأطعم مسكيناً، وشيَّع جنازة؛ لم يتبعه ذنب أربعين سنة». طوَّل ابن عديّ ترجمته (۱).

**٢٤٥٩ - خليل بن موسى البصري**. عن يونس وابن عَوْن.

قال أبو حاتم: في حديثه بعض الإنكار. وقال أبو زُرعة: لا يُحتجُّ به. ويقال: إنه سكن دمشق. روى عنه هشام، وسليمان بن عبد الرحمن (٢).

مكرر ۲٤٥٤ - خليل، أبو مسلم البزاز. هو ابن سَلْم. قد مَرّ. وله مناكير. سمع عبد الوارث، وحمَّاد بن زيد.

٧٤٦٠ - الخليل المُلْحَمِيّ. ذكره أبو الوليد الطيالسيّ، فقال: ضالٌ مُضلّ (٣).

 <sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٣/ ١٩٩ ، والصغير ٢/ ١٣٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٩ ، والجرح والتعديل ٣/ ٣٧٩ ، والمجروحين
 ١/ ٢٨٦ ، والكامل ٣/ ٩٢٨ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٥٧ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٣٨٠ ـ ٣٨١ ، ولم أقف على قول أبي زرعة ، وينظر خليد بن موسى (٣٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) لعله الخليل بن مرة (٢٤٥٨)، فقد نقل ابن حجر في ترجمته في «تهذيبه» ١/ ٥٥٥ قول أبي الوليد الطيالسي المذكور .

# [من اسمُه خُمَيْر وخُمَيْل وخُنيس]

٢٤٦١ - خُمَيْر بن عوف.

٢٤٦٢ - وخُمَيْر من<sup>(١)</sup> رَهْط العوَّام. بَيَّض لهما ابنُ أبى حاتم. مجهولان.

۲٤٦٣ - بخ: خُمَيْل بن عبد الرحمن، عِدادُه في التابعين، لا يُعرف حالُه. ما روى عنه سوى حبيب بن أبي ثابت. لكن ذكره ابن حبان في «الثقات» (٢).

٢٤٦٤ - خُنيْس بن بكر بن خنيس. عن أبيه ومسعر. وعنه: الحسن بن عَرَفة، وأحمد بن الفرات، وحمدان بن على الورّاق، وعِدّة.

قال صالح بن محمد جَزَرة: ضعيف (٣).

## [من اسمُه خِيار وخَيْثُمة وخَيْران]

٧٤٦٥ - خِيَار، عن إبراهيم، مجهول (٤).

٢٤٦٦ - د س: خِيَار بن سَلَمة. عن عائشة.

وعنه خالد بن مَعْدان فقط. ذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(٥)</sup>.

٧٤٦٧ - خَيْثَمة بن خليفة. عن ربيعة الرأي. ضعَفه أبو الفَتْح الأزديّ جدًّا. وهو جعفيّ كوفيّ (٦).

٣٤٦٨ - ت س: خَيْثَمة بن أبي خَيْثَمة، بصريّ. عن أنس وغيره.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقد روى عن الحسن أيضاً. روى عنه الأعمش، وجابر الجعفي، وذكره ابن حبان في «الثقات»(٧).

٢٤٦٩ - خَيْثَمة بن محمد الأنصاريّ. شيخ روى عنه الواقديّ. مجهول (٨).

٢٤٧٠ - خَيْران بن العلاء. هو أبو بكر الكيْسانيّ الدمشقيّ. عن زهير بن محمد. وُثُق. وله خبر منكر، لعلَّ ذلك من شيخه (٩).

- (١) كذا في (د) و(س) ، والمغني ١/ ٢١٥ . وفي (ز) و «اللسان» ٣/ ٣٨٥ ، و «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٩١ : بن ، بدل:
  - (۲) الثقات ٤/ ۲۱٥ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٣٤٦ .
    - (٣) تاريخ بغداد ٨/ ٣٤١ ـ ٣٤٢.
      - (٤) الجرح والتعديل ٣/ ٣٩٦.
  - (٥) الثقات ٤/ ٢١٥ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٣٦٨.
    - (٦) ضعفاء ابن الجوزي ٧/ ٢٥٧.
  - (٧) الجرح والتعديل ٣/ ٣٩٤ ، والثقات ٤/ ٢١٤ ، وتهذيب الكمال ٨/٣٦٩ .
    - . (٨) الجرح والتعديل ٣/ ٣٩٤.
- (۹) الثقات ۸/ ۲۳۲. وجاء في حاشية (س) ما نصه: خير بن مخمر (لم تنقط) عن راشد مولاه . مجهول . ذكره المؤلف في ترجمة راشد ، والظاهر أنه بالخاء المعجمة ، ويحتمل أن يكون بالجيم والموحدة. انتهت الحاشية . وهو في «ذيل الميزان» ص ١٥٨ ، وسيرد راشد مولى خير برقم (٢٥٩٧)، وانظر التعليق عليه.